

# د. فاروق عسثمان أباظه

# عدفي السيامنالبريطانيذفي البحرالأحمر

1911-1149



## تصدير

يتناول هذا البحث دراسة أثر وجود البريطانيين في عدن على سياستهم في منطقة البحر الأحمر ، في الفترة المبتدة بين عامي ١٨٣٩ و ١٩١٨ أي منذ احتلالهم لعدن حتى نهاية الحرب العالمية الأولى .

وترجع أهمية هذه الدراسة إلى ما تلقيه من ضوء على التوسع الاستعمارى البريطاني في منطقة البحر الأحمر انطلاقا من عسدن ، وعلى الدور الذي لعبته شركة الهند الشرقية البريطانية وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية البريطانية في هذا المجال .

وتعتبر هذه الدراسة حلقة من حلقات التاريخ اليمنى والعربى الحديث والعاصر ، كما انها تمثل حلقة من حلقات تاريخ منطقة البحر الأحمو بجانبيها الآسيوى والأفريقى ، فضلا عن كونها حلقة من حلقات دراسة النشاط الاستعمارى الأوربى بوجه عام ، والبريطانى بوجه خاص ، فى المنطقة المذكورة ،

ورغم ان موضوع البحث يعتبر من الموضوعات التي تتصف بأنها موضوعات سياسية ، غير انه في نفس الوقت من الموضوعات التي لا يمكن معالجتها دون اللجوء الى النواحي الاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية ، التي

ونظرا لطول الفترة التي يتناولها موضوع البحث من الناحية الزمنية ، فضلا عن تشعبه واتصاله بجميع شعوب وأقطار حوض البحر الأحمر العربية والافريقية ، وبالقوى الأجنبية المختلفة التي دخلت مع هذه الشمعوب وتلك الأقطار في علاقات متشابكة ومتنوعة ، فقد اقتضى الأمر منى ان اعكر في اختيار أفضل منهج يتفق ومعالجة مثل هذا الموضوع ، معالجة علمية صحيحة ،

وقد رأيت أن أقسمه الى مراحل زمنية قصيرة نسبيا ، تتضمن كل منها فترة محدودة ، وموضوعا فرعيا قائما بذاته • ولهذا لم تكن هذه المراحل متساوية من الناحية الموضوعية • اذ أن هذه المراحل الزمنية ، كما لم تكن متساوية أيضا من الناحية الموضوعية • اذ أن هذه المراحل الزمنية ، وتلك الموضوعات الفرعية ، التي يتشكل منها قوام البحث وهيكله والاطار العام له ، ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة التطورات ، وبمدى الفترات التي استغرقتها ، للانتقال من مرحلة الى أخرى •

وترجع أهمية هذا التقسيم الى انه أتاح الفرصة لتعميق دراسة كل مرحلة على حدة ، مع توضيح جميع نواحيها المختلفة ، وان كان هذا لم يتعارض مع ربط جميع هذه المراحل بعضها ببعض ، بحيث يكون البحث بتقسيماته الزمنية والموضوعية وحدة متكاملة .

ولم يكن هذا بالأمر الذى يخلو من كل صعوبة ، اذ اننى بذلت جهدى للتخلص من سطوة المادة التاريخية التى جمعتها ، كما بذلت جهدى أيضا لأحكام السيطرة عليها قدر طاقتى ، حفاظا على وحدة الموضوع وتماسكه .

وقد قسمت هذا البحث الى مقدمة وسبعة فصول ، تناولت فى المقدمة دراسة « الملامح العامة المهيزة لمنطقة البحر الأحمر ولميناء عدن العربى العام » • دعت الحاجة الى تلك المقدمة لابراز أهمية البحر الأحمر كطريق ملاحى دول هام بين أوربا وبلاد الشرق من جهة ، وأهمية عدن باعتبارها ميناء بحريا ممتازا يتحكم فى هذا الطريق من جهة أخرى • وهو أمر يساعد كثيرا فى تفسير نقاط البحث ، والتعميق فى تحليل احداثه •

وكان طبيعيا أن أتناول في الفصل الأول دراسة الأوضاع القائمة في منطقة البحر الأحمر قبيل احتلال بريطانيا لعدن في سنة ١٨٣٩ ، وتبرز

أهمية هذا الفصل فى التعرف على الجذور التاريخية لنشاط البريطانيين فى منطقة البحر الأحمر ، وتحديد طبيعة هذا النشاط وأساليبه المختلفة عن طريق مقارنته بطبيعة وأساليب نشاط القوى الاستعمارية الأخرى ، التى سبقته وعاصرته فى تلك المنطقة ، مع توضيح موقف القيوى الوطنية والقيوى الاسسلامية الماصرة ازاءها .

وقد تناولت في الفصل الثاني دراسة موضوع د سيطرة بريطانيا على عدن لرعاية مصالحها في البحر الأحمر في سنة ١٨٣٩ ، مبتدئا بدراسة دوافع البريطانيين المختلفة لتحقيق ذلك • وكانت بريطانيا قد وجدت لزاما عليها تحقيقا لأهدافها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية ضرورة السيطرة على عدن ، بعد ان أكدت تقارير خبرائها من رجال البحرية الهندية البويطانية ، وتقارير ممثليها في بلاد الشرق ، والرغبة الملحة لدى حكومة الهند البريطانية ، ضرورة السيطرة على هذا الميناء الحيوى الهام • وكانت دوافعها تتلخص في استخدام عدن محطة لتموين البواخر البريطانية بالفحم والمياه والمؤن اللازمة ، الى جانب اتخاذها مركزا لوقف توسع محمد على وتصفية نفوذه في الجزيرة العربية ، حتى لا يهدد طريقي مواصلاتها الى الشرق عبر الخليج العربي والبحر الأحمر · كما كانت بريطانيا تهدف عن طريق سيطرتها على هذا الميناء الى تحطيم احتكار الأمريكيين لتجارة البن اليمني ، والاستحواذ عليها بوجه خاص ، وعلى التجارة اليمنية بوجه عام ــ هذا فضلا عن اتخاذ عدن قاعدة دفاعية أمامية لمواجهة المنافسة الضارية من قبل روسيا القيصرية التي كانت تسعى للوثوب على المسالح البريطانية عبر ايران من جهة ، ومن تبل فرنسا التي كانت تتسلل لتحقيق غايتها بضرب بريطانيا في الشرق عبر مصر من جهة أخرى ، هذا فضلا عن مواجهة الدور الذي كانت تلعبه النمسا لكسب بعض مناطق النفوذ في البحر الأحمر وخليج عدن في ذلك الحين .

ثم تتبعت أساليب الضغط السياسى والحربى التى اتبعها البريطانيون ليمهدوا السبيل لسيطرتهم على عدن ، وعند ما فشلت مذه الأساليب فى تحقيق غايتهم ١ انتهى بهم الأمر الى السيطرة عليها بالقوة ، فى اليوم التاسع عشر من يناير سنة ١٨٣٩ ، على الرغم من المقاومة الباسلة التى قام بها اليمنيون دفاعا عن مدينتهم ٠

وقد تناولت فى الفصل الثالث دراسة معالم « سياسة البريطانيين فى عدن والمنطقة المحيطة بها عقب الاحتلال فى الفترة الممتدة بين عامى ١٨٣٩ و ١٨٦٩ و ١٨٦٩ و وهو تاريخ فتح قناة السويس » ، موضحا حرص البريطانيين على تدعيم سيطرتهم على مدينة عدن ذاتها ، وتصديهم لكل المشكلات التى واجهتهم ، بكل ما تتميز به السياسة البريطانية من مرونة ودهاء • كما أوضحت كيف اتجهوا بعد ذلك الى الاستفادة من وجودهم فى عدن ، بجعلها مركزا للتوسع ، وقاعدة للانطلاق ،

لبسط النفوذ البريطاني في جنوب الجزيرة العربية من جهة ، وفي حوض البحر الأحمر بجانبيه الآسيوى والافريقي من جهة أخرى • وقد أظهرت كيف فرض عليهم هذا الاتجاه الوقوف في وجه كل المحاولات العربية المحلية التي قاومت وجودهم في المنطقة في بداية الأمر • كما فرض عليهم ذلك أيضا التصدى لأية محاولة تقوم بها أية قوى أجنبية لمنافستهم هناك • وقد حرصت بريطانيا منذ البداية على تصفية النفوذ المصرى المجاور لها في تهامة اليمن ، حتى أجبروا المصريين عن طريق السياسة الدولية ، على الحروج من هناك في سنة ١٨٤٠ • كما حرصت بريطانيا على فرض نفوذها على القبائل المجاورة لعدن بجنوبي اليمن ، كما حرصت بريطانيا على فرض نفوذها على القبائل المجاورة لعدن بجنوبي اليمن ، بكافة الوسائل والأساليب ، مما حقق للبريطانيين حرية الحركة لتحقيق تطلعاتهم الاستعمارية في منطقة البحر الأحمر ، متخذين من عدن نقطة تجمع ، وبحرج مراقبة ، ومركز انطلاق ،

وقد تناولت فى الفصل الرابع دراسة « معالم السياسة البريطانية فى البحر الأحمر بعد احتلال عدن فى سنة ١٨٣٩ وحتى فتح قناة السويس فى سنة ١٨٦٩ موضحا كيف أصبح السبيل ممهدا أمام بريطانيا لتحقيق تطلعاتها الاستعمارية فى منطقة البحر الأحمر ، انطلاقا من عدن ، بعد أن دعمت وجودها هناك ، وقد أظهرت كيف اصطدم البريطانيون فى بداية الأمر بحقوق السيادة العثمانية فى المنطقة المذكورة ، وكيف وقفوا موقف الرقيب المنافس لنساط المصريين على ساحل بلاد العرب من جهة ، وعلى طول الساحل الغربى للبحر الأحمر وخليج عدن والساحل الشرقي لأفريقيا من جهة أخرى ،

وعلى الرغم من أن البريطانيين في عدن كانوا يرقبون بكل يقظة وحذر التحركات الفرنسية الاستعمارية المنافسة لهم في منطقة البحر الأحمر وخاصة في الحبشة والصومال ، فانهم قد أحسوا بأن التهديد الحقيقي للمصالح للبريطانية في المنطقة المذكورة حينذاك كان صادرا عن مصر ، التي اتجهت الى توحيد كل البلاد الواقعة في شمال شرق أفريقيا في كتلة واحدة ، وعمدت الى التوغل في أعالى النيل وهضبة البحيرات الاستوائية ، الى جانب ما كانت تبذل من جهد للامتداد على السواحل الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن ، ومواصلة السير جنوبا على الساحل الشرقي لأفريقيا ، هادفة اعطاء هضبة البحيرات مخرجها الطبيعي الى الجنوب من بلاد الصومال ، توطئة للنهوض بتلك المنطقة ، بيما كانت المصالح الفرنسية في منطقة البحير الأحمير في معظمها قبيل فتح قناة السويس ، غير رسمية في منطقرها ، فضلا عن انها لم تكن تستند الى قوة كبيرة في ذلك الحين ، ومن هنا اتخذ البريطانيون في عدن موقفا معاديا ازاء النشاط المري هناك ، ولهذا أجبرت بريطانيا مصر ـ فيما بعد ـ على قبول المعاهدة البريطانية المصرية بشأن سواحل الصومال في سنة ١٨٧٧ ، ثم عملت على تصفية النفوذ المصري والتخلص منه تدريجيا عقب سيطرتها على مصر في سنة ١٨٨٧ ، النفوذ المصري والتخلص منه تدريجيا عقب سيطرتها على مصر في سنة ١٨٨٧ ،

وكان على البريطانيين في عدن في نفس الوقت ، أن يخوضوا تجارب عديدة مع أهالى البلاد الأصليين في منطقة البحر الأحمر ، كان أبرزها مع الأحباش في عامي ١٨٦٧ و ١٨٦٨ ، الذين حرصوا على أن يكون لتجارتهم منفذ طبيعي على البحر الأحمر ، يربطها بحركة التجارة العالمية • وقد اسستفاد البريطانيون من وجودهم في عدن عند ما وجهوا حملتهم على الحبشة في العامين المذكورين ، مما أكد لهم أهمية عدن الاستراتيجية البالغة في تحقيق تطلعاتهم الاستعمارية في القارة الافريقية ، فضلا عن أهميتها في أحكام سيطرتهم على الطريق الملاحي البحري عبر البحر الأحمر في ذلك الحين ،

أما الفصل الخامس فقد خصصته لدراسة « تطور السياسة البريطانية في عدن والبحر الأحمر بعد فتخ قناة السويس في سنة ١٨٦٩ وحتى احتلال بريطانيا لصر في سنة ١٨٨٢ ، • وقد أوضحت في يداية هــذا الفصــل تطور موقف البريطانيين من معارضة مشروع القناة باعتباره مشروعا فرنسيا ، وحتى يتجنبوا اثارة مشاكل بوسفور جديد ، الى الترحيب بهذا المشروع ومحاولة السيطرة عليه بعد انجازه ، وذلك بعد أن تبينوا مدى فائدته للمصالح البريطانية . أذ أن فتع القناة كان له أعمق الأثر على مجريات الاحداث التاريخية في منطقة البحر الأحمر ، وفي ميناء عدن الهام ، بشكل يبعد غن تصور أي شخص يعاصر تلك الفترة • فقد ادت حملة البريطانيين على الحبشة في عامي ١٨٦٧ و ١٨٦٨ ، وما أعقبها من فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ ، إلى تحول نظرة البريطانيين بالنسبة لعدن من اعتبارها مجرد محطة لتزويد السفن البريطانية بكميات الفحم اللازمة لها ء الى الاقتناع الكامل ، لدى جميع الأطراف والمستويات المسئولة ، في بريطانيا والهند وعدن ، بأهميتها كقاعدة استراتيجية بحرية وعسكرية للبريطانيين في منطقة البحر الأحس وقد عمدت السياسة البريطانية الى السيطرة على مصر والقناة ، باعتبارها المفتاح الشمالي للبحر الأحمر ، في الوقت الذي احتفظت فيه بسيطرتها المتزايدة على عدن والمنطقة المحيطة بها ، باعتبارها المفتاح الجنوبي لهذا البحر٠

وهنا ظهرت الرغبة جامحة لدى الفرنسيين لأن تكون لهم محطة بحرية في منتصف هذا الطريق ، الذى أصبح أقصر وأسنهل طرق للملاحة البحرية ، يصل غرب أوربا بالشرق الأقصى بعد فتح القناة · وكانت فرنسا ترغب في أن تكون هذه المحطة قاعدة بحرية قائمة بذاتها ، ومستقلة عن القاعدة البريطانية في عدن ، حتى لا تقع تحت سيطرة بريطانيا ، أو تتعرض لتحكمها اذا ما تأزمت الأمور بين الدولتين · ومن هنا كان شراء فرنسا لميناء أوبوك في سنة ١٨٦٦ - البداية الأولى لمستعمرة الصومال الفرنسي - من أجل تحقيق تلك الغاية · غير أن الفرنسيين لم يستفيدوا من أوبوك ، الا عند تأزم المسألة المصرية ، بعد احتلال بريطانيا لمصر في سنة ١٨٨٧ ، وتدخل السياسة البربطانية في الشئون المصرية ، واجبارها لحكومة القاهرة على اتخاذ قرار بشأن « ملحقاتها » في سواحل البحر الأحمر

وخليج عدن حينذاك • ولم يسبق ذلك سوى محاولة الفرنسيين للسيطرة على منطقة « الشيخ سعيد » الواقعة غربى عدن ، والمطلة على مضيق باب المندب من ناحية الشرق سنة ١٨٦٩ • غير ان البريطانيين في عدن أحبطوا محاولتهم هذه ، حتى لا يتعرض الوجود البريطاني في جنوب البحر الأحمر لأى خطر •

وفى نفس الوقت انتهز الأتراك العثمانيون فرصة فتح قناة السويس ، التى قربت المسافة بين عاصمتهم وسواحل البحر الأحمر ، مما ساعدهم على الحكام قبضتهم على الحجاز • كما وجهوا حملتهم على اليمن ، التى أقامت الحكم العثماني في صنعاء من جديد في سنة ١٨٧٧ ، أى بعد فتح قناة السويس بثلاث سنوات ، ثم زحفت قواتهم جنوبا على مقربة من عدن • وهنا سارع البريطانيون هناك الى عقد معاهدات « الحمساية ، مع سلاطين وأمراء المنطقة المحيطة بهم في جنوب اليمن ، ولم يكتفوا بمعاهدات « الصداقة والولاء » التى سبق أن عقدوها معهم عقب احتلال عدن ، بعد أن استنفدت كل أغراضها •

وكان على البريطانيين في عدن أن يواجهوا أيضا تطلعات الإيطاليين التي كانت أنظارهم مسلطة حينذاك على الساحل الغربي للبحر الأحمر ، منذ أواخر المخمسينات من القسون التاسع عشر · وبعد أن دأبت بريطانيا حتى نهاية السبعينات من القرن المذكور على معارضة اعتداءات الطليان على حقوق مصر في البحر الأحمر ، فأن هذا الموقف لم يلبث أن تبدل في أوائل الثمانينات من نفس القرن ، وصارت حكومة لندن لا تجد غضاضة في العمل على تشبعيع الطليان ليمدوا نفوذهم الى هناك · ويرجع سبب هذا التغير الى اشتداد المنافسة بين بريطانيا وفرنسا على الاستعمار في منطقة البحر الأحمر ، وفي القارة الافريقية بوجه عام ، الأمر الذي جعل البريطانيين يصانعون ايطاليا ليحصروا نشاط الفرنسيين المنافس على مقسرية من قاعدتهم البريطانية في عدن في ذلك الحسين .

وقد تناولت في الفصل السادس دراسة « موقف البزيطانيين في عدن الزاء التنافس الدولي في منطقة البحر الأحبر في الفترة المتسدة بين عامي ١٩٨٤ و ١٩١٤ « فأوضحت مدى حرص السلطات البريطانية في عدن على الاستفادة من الوضع الناتج عن احتالل القوات البريطانية المصر في سئة ١٨٨٢ ، وما أعقب ذلك من تدخل في شائون السودان والممتلكات المصرية الأخرى في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وقد أظهرت أن البريطانيين بعد أن عقدوا معاهدة عدوه مع الأحباش والمصريين في سسنة ١٨٨٤ ، فأنهم قد سيطروا على مينائي زيلع وبربرة بعد أن أجلوا المصريين عنهما في نفس السنة، وعن مردفي السنة التالية • وقد ضمنوا بذلك استمرار تزويد عدن بالمواد الغذائية من الساحل الصومالي المواجه ، والحيلولة دون توغل النفوذ الفرنسي جنوبا على الساحل الشرقي الأفريقيا • هذا في الوقت الذي وطدوا فيه أيضا

نفوذهم في السودان بعقد اتفاقية الحكم التنائي مع مصر في سنة ١٨٩٩ ، كما تعاطفوا مع أصدقائهم الطليان ، حتى سيطروا على الساحل الغربي للبحسر الأحمر المهتد من عصب الى مصوع ، والذي كان تابعا لمصر وعسرف فيما بعد بمستعمرة أريتريا في سنة ١٨٩١ ، وكانت بريطانيا تهدف من ورا، ذلك \_ كما سبق أن أوضحت \_ الى الحيلولة دون امتداد النفوذ الفرنسي المنافس لها والمتمركز في أوبوك وتاجورة ليسيطر على هذا الساحل ، بينما لم يكن الطليان حينذاك يشكلون خطرا على المصالح البريطانية هناك ، بالقدر الذي كان يشكله الفرنسيون في ذلك المين ،

أما على الساحل الشرقى للبحر الأحمر فقد حرصت السلطات البريطانية في عدن على تدعيم علاقاتها مع السلاطين والأمراء في جنوب اليمن • حتى لا ينحازوا الى جانب الأتراك والعثمانيين في ولاية اليمن العثمانية ، بل ان هذه السلطات بذلت جهودها لوضع خط للحدود بين منطقتى النفوذ البريطاني والعثماني هناك ، حتى تؤمن وجدودها في عدن • ونجحت في تحقيدق ذلك في سنة ١٩١٤ •

وبعد أن توترت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا ووصلت الى ذروتها فى حادثة فاشودة فى سنة ١٨٩٨، ثم تحسنت فيما بعد بعقد الاتفاق الودى بين المجانبين فى سنة ١٩٠٤، فقد بدأت بذلك مرحلة جديدة من مراحل العلاقات البريطانية الفرنسية انعكست بطبيعة الحال على منطقة البحر الأحمر ، وعلى موقف البريطانيين فى عدن حينذاك ، وكان من عوامل توثيق تلك العلاقات بين المجانبين وتدعيمها ظهور المنافسة الألمانية ، وخاصة بعد أن تحالف العثمانيون مع الألمان فى سنة ١٩١٤، وظهرت خطورة هذا التحالف على المصالح البريطانية فى البحر الأحمر نظرا لوجود القوات العثمانية فى الحجاز واليمن ، على مقربة من القاعدة الحيوية البريطانية الهامة فى عدن فى ذلك الحين ،

وقد خصصت الفصل السابع والأخير من هـندا البحث لدراسـة معالم «السياسة البريطانية في عدن والبحر الأحبر أثناء الحرب العالمية الأولى »، وقد أوضحت في هـندا الفصـل كيف ان قيام تلك الحسرب في سنة ١٩١٤ واستمرارها حتى سنة ١٩١٨ قد أحدث تأثيرات عميقة على الأوضاع القائمة في منطقة البحر الأحبر ، وعلى السياسة التي اتبعتها بريطانيا هناك ، وخاصة في قاعدتها الهامة في عدن ، وذلك ازاء الدول الأوربية الصديقة أو المعادية من جهة ، وازاء الدولة العثمانية التي تحالفت مع الألمان من جهة أخرى ، وأيضا ازاء القوى المحلية التي كانت تتطلع لنيل استقلالها من جهة ثالثة ،

وقد أظهرت كيف أن منطقة البحر الأحبر أصبحت ساحة للصراع بين الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا وروسيا ) من جهة ، ودول وسط أوربا ( ألمانيا والمجر ) المتحالفة مع الدولة العثمانية من جهة أخرى ، وأن انحصر

الصراع في المنطقة بالدرجة الأولى بين البريطانيين والعثمانيين على الساحل الشرقي للبحر الأحسر ، في اليمن والحجاز على السواء ، وقد أوضحت كيف لعبت بريطانيا دورا خطيرا للسيطرة على منطقة البحر الأحسر مستفيدة غاية الاستفادة من وجودها في عدن ، مما ساعدها كثيرا على تنفيذ استراتيجية أدت الى ترجيح كفتها في هذا الميدان ، بعد أن استقطبت بعض زعماء المنطقة وجذبتهم للوقوف الى جانبها ، أمثال سلطان العبادلة في لحج ، ومحمد الادريسي في عسير ، والشريف حسين في الحجاز على وجه الحصوص ، هذا فضلا عن الدور الذي لعبه الأسطول البريطاني في عدن ، والذي كان يقوم بمهام استراتيجية عديدة ومتنوعة في البحر الأحمر وخليج عدن فضللا عن بحر العرب والخليج عديدة ومتنوعة في البحر الأحمر وخليج عدن فضله من المكانات علد العربي والمحيط الهندي ، طوال سنى الحرب ، مستفيدا من امكانات علد وموقعها الاستراتيجي الهام ، لتحقيق المصالح البريطانية ، وهدو ماتبينته من خلال تقارير المقيمين السياسيين البريطانيين ، وضباط البحرية والمخابرات خلال تقارير المقيمين السياسيين البريطانيين ، وضباط البحرية والمخابرات البريطانية في عدن ، أثناء فترة الحرب ،

وأخيرا فقد أوضمحت كيف تمكنت بريطانيا من تقويض دعائم مسلطة الأتراك العثمانيين وسيادتهم ، في منطقة البحر الأحمر نهائيا ، في نهاية الحرب العالمية الأولى ، واستسلمت قواتهم في سنة ١٩١٨ للمقيم السياسي البريطاني في عدن ، بعد أن ظلت سلطتهم وسيادتهم قائمتين في تلك المنطقة ، قرابة أربعة قرون من الزمان ، ما بين فترات قوه في بعض الأحيان ، وفترات ضعف في الأحيان الأخرى ، وبذلك تمكنت بريطانيا من تأمين قاعدتها الحيوية في عدن ، التي كان الأتراك العثمانيون قد هددوها بعد سيطوتهم على منطقة لحميم الواقعة في شمالها مباشرة في سنة ١٩١٥ كما أعادت بريطانيا سلطان لحج الى عرشبه ، حتى تحفظ ماء وجهها أمام زعماء المنطقة الذين تعهدت لهم بالحماية بِمَا يَحْفُظُ وَلاَءْهُمُ لَهَا ، ويؤمن وجودها في عدن ، وفي منطقة البحر الأحمر على السواء ٠ بل ان بريطانيا انتهزت أيضا فرصة تردد الأتراك في شمال اليمن ، في تسليم قواتهم في نهاية الحرب ، فسارعت بالسيطرة على ميناء الحديدة ، لكي يكون ورقة رابحة في يدها ، تساوم بها الامام يحيى ، الذي أصبح وريثا شرعيا لحكم العثمانيين في اليمن ، حتى لا يشكل هو الآخر خطرا جديدا على المصالح البريطانية في المنطقة المحيطة بعدن ، والتي كان يعتبرها الامام ضمن ممتلكاته ولهذا فقد سملم البربطانيون ميناء الحديدة لقممة سائغة لمنافسة الادريسى ، الذي تعاون معهم في طيرد الأتراك العثمانيين من اليمن ، والذي استمر على ولائه لبريطانيا حتى نهاية عهده ٠

وهكذا تمكن البريطانيون من تحقيق أهدافهم فى منطقة البحسر الأحمسر انطلاقا من وجودهم فى عدن ، التى كانت برج مراقبة ، ومركز تجمع ، وقاعدة الطلاق لتحقيق المصالح البريطانية ، على أهم طريق للمواصلات بين بريطانيا وبلاد الشرق ٠ كما أن المميزات الخطيرة التى انتفعوا بها نتيجة لوجودهم فى

ذلك الميناء الحيوى الهام ، قد زادت من تأكيد أهميته البالغة للمصالح البريطانية ، في شتى المجالات ، الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية ، وبلغ ذلك أقصى مداه ـ في فترة البحث ـ أثناء الحرب العالمية الأولى .

وقد أدى ذلك بطبيعة الحال ، الى زيادة تشبث البريطانيين بوجودهم فى عدن ، وبالبقاء فيها والحفاظ عليها أطول مدة ممكنة ، حتى كانت بالفعل هى آخر نقطة اضطروا للتخلى عنها فى المنطقة المذكورة \_ على نحو ما حدث فيما بعد فى سنة ١٩٦٧ ، وذلك بعد أن أصبحت ، نتيجة لأهميتها ، \_ كما ورد على لسان هارولد واتكنسون وزير الدفاع البريطاني فى تصريح له فى شهر مارس سنة ١٩٦٢ \_ احـدى القـواعد الشـلاث الرئيسية التى اعتمدت عليها الاسمـتراتيجية الحربية لبريطانيا فى العالم ، بينما كانت القاعدتان الأخريان حينذاك فى بريطانيا وسنغافورة ٠

ولا أدل على أهمية عدن العربية في تاريخنا العربي المعاصر ، من ذلك الدور الذي قامت وتقوم به ، في استقبال وصيانة وتموين ، القطع البحرية لأسطول مصر العربية ، التي أغلقت مضيق باب المندب في وجه أية سفن تتجه لاعدائنا الصهاينة في فلسطين المحتلة ، عبر البحر الاحمر ، أثناء حرب رمضان المجيدة ، مما يؤكد أهمية الدور ، الذي يمكن لهذا الميناء العربي الهام ، ان يقدمه ، في خدمة الاستراتيجية العربية المعاصرة ، وتحقيق أهدافها ،

#### \* \* \*

وأجد من واجبى أن أشير بايجاز تام الى مصادر البحث ومستنداته ، تلك المصادر التى تميزت بتعدد نوعياتها ، وتباين اهتماماتها ، كما انها ضمت القديم والمعاصر والمستحدث بالنسبة للفترة الزمنية الخاصة بموضوع البحث، ولهذا فقد احتاج كل منها معالجة خاصة عند الرجوع اليه والأخذ عنه ، كما احتاج أيضا كل منها يقظة وحرصا شديدين ، نظرا لاختلاف أجناس كتابها ، وتباين ثقافاتهم وأهدافهم ، وتقديراتهم للأمور ، فضلا عن تنوع لغاتهم ، وأساليب تعبيرهم ، وأوضاع بيئتهم ، ورغم ان معالجة هذه المجموعة من المصادر لا تخلو بطبيعة الحال من الصعوبات والمشاق ، الا أننى كنت أستلهم من وراء ذلك قوة لموضوع البحث ، وأصالة لمادته ، وموضوعية لمنهجه ، وسوف اشير فيما يلى الى نوعيات المصادر التى اعتمدت عليها في تقصى الحقائق حول موضوع البحث ،

فقد اعتمدت على مجموعة من المخطوطات اليمنية ، التي أفادتني كثيرا في التعرف على طبيعة الأوضاع القائمة في عدن ومنطقة البحر الأحمر ، عند وصول أول تيارات المد الاستعماري الأوربي بصفة عامة ، والبريطاني بصفة خاصة ، في مطلع العصر الحديث ، وموقف القوى العربية والاسلامية في مواجهة هذه

التيارات ، عند السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجزيرة العرب ، حيث خط المواجهة الأول مع الغزاة المستعمرين من ناحية الجنوب .

كما انتى اعتمدت أيضا على مجموعات من الوثائق القومية بالقساهرة (محفوظات عابدين التى نقلت الى القلعة ، وتنتظر نقلها الى المبنى الجديد بكورنيش النيل) ، وقد وجدت الاجابة فيها على التساؤلات المتعلقة بسياسة مصر في البحر الأحمر ، وموقفها ازاء القوى المحلية والأجنبية ، وخاصسة ازاء النشاط البريطاني المنطلق من عدن ، أنناء القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ،

على أن قوام هذا البحث يرتكز أساسا على الوثائق البريطانية الرسمية ، غير المنشورة والمنشورة ، والمحفوظة أصولها بدار المحفوظات البريطانية العلمالية . « Public Record Office » وبمكتبة وزارة الهند البريطانية بلندن « Rodia Office Library and Recorder » وهي الوثائق المتعلقة بكل من وزارة المخارجية البريطانية من جهة ، وشركة الهند الشرقية التي تحولت في سنة المدال وزارة الهند البريطانية من جهة أخرى .

كما اسبتعنت بمجموعات من وثائق البرلمان البريطانى والبحرية البريطانية ، هذا بالاضافة الى مجموعات من الوثائق الفرنسية ، فضللا عن الوثائق الايطالية والالمانية والاسبانية والتركية المترجمة والتى أتيح لها النشر ، وتتصل اتصالا وثيقا بموضوع البحث .

كما أفادتنى كثيرا تلك المجموعة من المصادر المنشورة العربية والأجنبية المتعلقة بموضوع البحث ، وفى مقدمتها الرسائل والبحوث العلمية التى تلقى ضوءا على بعض جوانب الموضوع ، والتى تعالج كثيرا من القضايا بمنهج علمى موضوعى الى حد كبير ، كما ضمت الكثير من المؤلفات المعاصرة التى كتبت بأقلام شخصيات عربية وأجنبية ، اشتركت فى صنع الأحداث ، أو اتصلت بها اتصالا وثيقا ، ومن بينها تلك المؤلفات التى كتبها بعض المقيمين السياسيين البريطانيين فى عدن ، والتى يغلب عليهم فيها بوضوح ، تحيزهم لأهدافهم الاستعمارية ، مما يستلزم فى معالجتها كل يقظة وحدر ، هذا فضلا عن مؤلفات أساتذة التاريخ العرب والأجانب ، وخاصة البريطانيين ، ومنها ما صدر بعد جلاء البريطانيين عن عدن فى سنة ١٩٦٧ ، والأخيرة لا تخلو من تحيز واضح للمصالح البريطانية ،

ثم كانت كتب الرحالة على اختلاف جنسياتهم ومشاربهم ذات قيمة كبيرة في توضيح بعض المواقف والمواقع والأحداث • كما كانت الدوريات العربية والأجنبية عاملا مساعدا في ربط الاحداث بعضها ببعض ، والقاء مزيد من الضوء عليها ، وتوضيح وجهة نظر الرأى العام عنها ، وذلك بعد تخليصها

من نزعات التحيز الى جانب دون آخر ، وتصفيتها من شوائب الاثارة والتهويل · والتهـــويل ·

أما بالنسبة لملاحق البحث ، فقد الحقت به ثلاثة ملاحق ، يوضح أولها الهيكل التنظيمي لشركة الهند الشرقية البريطانية ، ويوضم ثانيها الهيكل التنظيمي لوزارة الهند البريطانية ، بما يظهر صلتهما بعدن وبمنطقة البحر الأحمر على السواء ، أما الملحق الثالث فيوضم أسماء وسنى حكم المقيمين البريطانيين الذين توالوا على حكم عدن أثناء فترة البحث ،

كما أرفقت بالبحث أيضا أربع خرائط توضيحية لميناء عدن الحيوى الهام ، ولابراز موقعة بين السويس وبومباى ، ولتوضيح التقسيمات السياسية الناتجة عن نشاط البريطانيين المنطلق من عدن في منطقة البحر الأحمر أثناء فترة البحث .

وبهذا العرض أكون قد أشرت الى أهمية موضوع البحث ، والمنهج الذى البعته في اعداده ، وفحوى مقدمته وفصوله ، والملامح العامة لمصادره المغطوطة والوثائقية ، والبحوث والمؤلفات المنشورة وكتب الرحالة والدوريات ، فضلا عن توضيح أهميسة الملاحق والخرائط التي رأيت الحاقها بالبحث استكمالا للفائدة ، وقد قدمت هسذا البحث لقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية ونلت به درجة الدكتوراه في الآداب بمسرتبة الشرف في نهاية عام ١٩٧٤ .

#### \* \* \*

وانه ليشرفنى أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لأستاذى الدكتور محمد محمود السروجى ، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة الاسمسكندرية الذى أشرف على أثناء اعدادى لهذا البحث ، مقدرا توجيهاته السديدة ، وتشجيعه المثمر ، ومتابعته الدقيقة والمستمرة لكل ما توصلت اليه من نتائج ، سواء أثناء وجودى فى مصر أو فى عدن ، حتى أنجزت مهمتى . كما يشرفنى أيضا أن أتوجه بخالص الشكر لأستاذى الدكتور صلاح الدين المقاد والدكتور السيد رجب حراز أستاذى التاريخ الحديث والمعاصر بجامعتى عين شهس والقاهرة اللذين اشتركا مع الأستاذ المشرف فى مناقشمة هدذا البحث ، مقدرا توجيهاتهما السديدة .

ويهمنى كثيرا أن أنوه بالمساعدات العلمية التى تلقيتها من أساتذة التاريخ بجامعاتنا المصرية ، الذين تفضل الوسمحوا لى بحضور جلساتهم العلمية ، وقدموا لى كل عون لانجساز هذا البحث ، وأخسص بالذكر أستاذى الفاضل الدكتور عبد العزيز نوار ، الذى تفضل وساعدنى فى الحصول على مجموعة من مجموعات الوثائق البريطانية المصورة ، التى اعتمدت عليها فى دراستى ، فلسيادته ولأساتذتى الأفاضل خالص شكرى وعميق تقديرى .

كما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الشقيقة ، على تفضلها بدعوتي لزيارة عدن شهري ابريل ومايو سنة ١٩٧٠ ، ضمن بعثة من المتخصصين في تاريخ اليمن بالجامعات المصرية ، للمشاركة في وضع خطة لتجميع التراث اليمني ، وتأسيس مركز للمخطوطات والوثائق في عدن ، مما ساعدني على ربط الجانب العلمي النظري ، بالجانب العلمي الميداني. كما طلبت جمهورية اليمن الديمقراطية من جمهورية مصر العربية ايفادي للعمل محاضرا للتاريخ اليمنى بكلية التربية العليا بجامعة عدن خلال الأعوام الأربعة السابقة ، فكان لى شرف الاشتراك مع الاخوة اليمنيين في وضمع أول منهج للتاريخ الوطنى وتدريسه في اليمن الديمقراطية ، بعد أن كانت مناهج التاريخ هناك مركزة حول تاريخ الامبراطورية البريطانية قبل الاستقلال ، بل كان لى أيضًا شرف الاشتراك مع الأخوة اليمنيين أثناء تلك الفترة في أعمال المركز اليمنى للأبحاث الثقافية بعدن الذي يعني باحياء التراث اليمني وقد ساعدني هذا العمل ، فضلا عن وجودي على مسرح الأحداث التي كتبت عنها ـ بكل ما يزخر به هذا المسرح من مواقع أثرية ، ومصادر مخطوطة ووثائقية ، وعلاقات انسانية \_ على التعرف على أشياء ومعلومات ما كنت أحظى بمعرفتها بمثسل ما توفر لي ، لو لم تتح لي عدم الفرصة ٠

ولا يفوتنى أن أشكر الاخوة العاملين فى المكتبات الجامعية والعسامة بالقاهرة والاسكندرية وبخاصة بدار الكتب المصرية ، وبدار الوثائق القومية ، وبمكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وبمكتبتى معهد المخطوطات ومعهد المدراسات العربية التابعين لها بالقاهرة • كما أشكر أيضا الأخوة العاملين بالمكتبة العامة بالمكلا ، ومكتبة مسواط بعدن ، وبمكتبة وزارة الثقافة والسياحة بالمكتبة العيمن الديمقراطية • فلسيادتهم جميعا ، ولزملائى المهتمين بالدراسسات اليمنية ، وللاخوة الأعزاء من أبناء اليمن الشقيق الذين ساعدونى وشجعونى النبخاذ بحثى هذا ، ولغيرهم كثيرين ، خالص الشكر والتقدير •

وأرجو أن أكون بهذا البحث قد أسهمت ببعض الواجب في خدمة التاريخ الحديث والمعاصر لمنطقة البحر الأحمر · بجانبيها الآسيوى والأفريقي ، ولليمن الشقيق على وجه الخصوص ·

رالله ولي التوفيق ي

د • فاروق عثمان أباظة

## ABBREVIATIONS

: Public Record Office.

| - P.R.O.              | : Public Record Office.                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| - F.O.                | : Foreign Office Records.                                                          |
| - I.O.L.              | : India Office Library and Records.                                                |
| - E.C.                | : The East India Company.                                                          |
| I.B.                  | : India Board (Ruling body of the East India Company).                             |
| _ I.O., B.P.S.C.      | : India Office, Bombay Political and Secret<br>Consultations.                      |
| — I.O., B.S.L. and E. | : India Office, Bombay Secret Letters and Enclosures.                              |
| - I.O., L.A.M.        | : India Office, Letters from Aden and Muscat.                                      |
| - I.P., C.R.A.        | Indian Papers, Correspondence Relating to Aden.                                    |
| — C.R.T.P.N.A.        | : Correspondence Respecting Turkish Proceed-<br>ings in the Neighbourhood of Aden. |
| _ F.O., C.R., Ab.     | : Foreign Office, Correspondence Respecting Abyssinia.                             |
| - P.P.                | : Parliamentary Papers.                                                            |
|                       | : Hansard's Parliamentary Debates, (Houses of                                      |
| — H.P.D.              | Commons and Lords).                                                                |
| J.I.H.                | : Journal of Indian History                                                        |
| J.R.G.S.              | : Journal of the Royal Geographical Society.                                       |
| - J.H.C.              | : Journal of the House of Commons.                                                 |
| - P.M.G.              | : Pall Mall Gazette.                                                               |
| J.R.C.A.S.            | : Journal of the Royal Central Asian Society.                                      |
| A.E.                  | : Ministère des Affaires Etrangères.                                               |
| _ D.D.F.              | : Documents Diplomatiques Français.                                                |
| - F.O.M.              | : France Outre-Mer.                                                                |

## الملامح العامة المميزة لمنطقة البحرالاحمرولميناء عدت الها

يجدر بى قبل الخوض فى موضوع البحث أن أحدد مفهومى لمنطقة البحر الأحمر وصلتها المباشرة بميناء عدن الهام ، وذلك أثناء الفترة المعتدة بين عامى ١٨٣٩ و ١٩٨٨ على وجه الخصوص ، فهذه المنطقة تشمل السساحل الشرقى الآسيوى لهذا البحر والذى يضم فلسطين والحجاز واليمن - بشطريه الشمالي والجنوبي - من جهة والساحل الغربى الافريقي الذى يضم مصروالسودان والحبشة والصومال من جهة أخرى ، ويحد البحر الأحمر خليجا العقبة والسويس فى أقصى الشمال كما يحده مضيق باب المندب المنفتح على خليج عدن ثم على البحر العربي فالمحيط الهندى فى أقصى الجنوب ،

ويلاحظ أن المنطقة الممتدة من مسقط شرقا الى زنجبساد غربا - والتى تشكل قاعدة لمثلث تتمثل قمته فى برزخ السويس فى أقصى الشمال ، فيضم فى داخله جزءا من البحر العربى وخليج عسدن والبحر الأحمر بسساحليه الآسيوى والافريقى - تمثل هذه المنطقة الكبرى فى مجموعها وحدة حضارية متكاملة فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بوجه عام • ومنذ احتلال البريطانيين لعدن فى سنة ١٨٣٩ على وجه الخصيسوص أصبحت تلك المنطقة - أكثر من ذى قبل محل تنافس القوى الكبرى فى العالم وموضع اهتمامها ، ذلك الاهتمام الذى بلغ ذروته بعد فتح قناة السويس فى سسسنة ١٨٣٩ مراك

Marston, T.E.: Britain's Imperial Role in the Red Sea Area 1800 — 1878, pp. 3-4.

وتبدو أهبية عـدن بوضوح بوتوعها في قلب هذه المنطقة الكبرى مهسا يجعلها قادرة على التأثير فيها والتاثر بها الى أبعد مدى ممكن • ويفيدنا كثيرا في هذا البحث التعرف على الامكانات الذاتية للبحر الاحمر كطريق ملاحى دولى هام ، وعلى طبيعة عدن كميناء بحرى ممتاز يتحكم في هذا الطريق •

### اولا - طبيعة البحر الأحمر كطريق ملاحي دولي هام :

يتميز البحر الأحمر بين بحاد العالم بموقعه الفريد ، فهو يقع عنسا التقاء قارات العالم الثلاث افريقيا وآسيا وأوربا ، كما انه يشكل حلقة الاتصال بين البحاد الشرقية والبحاد الفربية ، ويعتبر الشريان الحيوى الهسسام للمواصلات بين أوربا وبلاد الشرق بوجه عام ، وقد ظل هذا البحر على مدى العصور التاريخية المتعاقبة ، عاملا فعالا لربط البلاد المحيطة به بعضها ببعض ، فهو يشكل طريقا للملاحة البحرية بينها ، ووسيلة تسهل التبادل التجسارى والحضارى بين شعوبها ، فكان بذلك سببا في ازدهارها ، كما أنه ظل مطمحا للقوى الكبرى تتطلع دائما للسيطرة عليه لتتحكم في تجارة الشرق ، وليكون لها السيادة على غيرها ،

وقد عرف البحر الأحمر منه القدم « ببحرم القلزم » ويبلغ طوله من رأس محمد شمالا الى باب المندب جنوبا ١٢٠٠ ميل ، ويتراوح عرضه بين ٢٥٠ ميلا في أوسع أجزائه و ١٣٠ ميلا في أضيقها • ويعتبر بوغاز باب المندب أضيق جزء فيه ، وهو المضيق الاستراتيجي الهام الذي يتراوح اتساعه بين اثنى عشر أميلا الى أدبعة عشر ميلا • (١) أما عن عمق البحر الأحمر فيصل متوسسطه الى المهمر الأحمر وتناهز أطوال سواحله ثلاثة آلاف ميل ، وتزيد المساحة الاجمالية للبحر الأحمر عل ١٦٠ ألف ميل مربع ، وتبلغ جزره حوالى مائة جزيرة بين الصغيرة ومتوسطة المجم • (٢)

ولم تكن أهمية البحر الأحمر في العصور القديمة والوسسطى بأقل من أهميته العظمى باننسبة للعالم في العصر الحديث ، فقد كان البحسس الأحمر يمثل طريقا من أهم طرق التجارة العالمية في تلك العصور • ولم يكن يضعف من أهميته هذه وجود تلك الطرق البرية المحيطة به والتي كانت تصل بين الشرق والغرب • وإنما كانت تبرز هذه الأهمية تماما حينمسا تتدهور تلك الطرق ، بينما يظل البحر الأحمر يعج بالحركة والنشاط على مر السنين •

على أن دور البحر الأحمر لم يقتصر على توصيل تجارة ومنتجات الهنسد والصين وبقية بلاد الشرق الاقصى الى بلاد الشرق الأدنى فحسب ، بل لقسد أصبح المر التجارى الرئيسى لتموين العالم الأوربى بكل ما يلزمه من هسده

Crichton, A.,: History of Arabia, Ancient and Modern, Vol. 1, p. 74. (1)

التجارة وتلك المنتجات · وأثر ذلك بالتالى على بلاد الشرق الادنى وأهسالى هذه المنطقة الذين جنوا ثروات طائلة من العمل فى هذه التجارة ، ومن فرضهم للضرائب عليها عند مرورها فى أراضيهم · فظهر الازدهار فى هذه المنطقسة وانتعشت حضاريا حتى أصبحت أكثر مناطق العالم ازدهارا ورفاهية فى تلك العصور ·

وكانت التجارة الشرقية تتميز بمكانتها الخاصة لدى العسالم الأوربى الذى كان ينتظرها بشغف شديد • (١) ويرجع ذلك فى الحقيقة لطبيعة التجارة الشرقية ذاتها التى ظلت حتى القرن التاسع عشر تفى بحاجات الطبقة الراقية فى اوربا مما جعلها تحتفظ بقيمتها العالية • ورغم الحسائر الجسيمة التى كانت تتعرض لها هذه التجارة أثناء نقلها عبر الطريق البرى الطويل نتيجسة لغرق السفن أو تعرضها لعدوان القراصنة ، الى جانب الضرائب الباهظة التى كانت تفرض عليها فى الموانى العديدة التى تمر بهسا ، فان القليل الذى كان يتبقى من تلك التجارة بعد اجتيازه لكل عذه المخاطر والإعباء كان يحقق ربحا لا باس به للتجار فى أوربا ، مما جعلهم يحرصون على دوام الاتصال مع بلدان الشرق مصدر هذه التجارة الرائجة والمربحة فى نفس الوقت •

حدث ذلك على الرغم من أن الملاحة فى البجر الأحمر لم تكن هيئة سهلة نظرا لكثرة الشعاب الرجانية فيه • ويزداد خطر الملاحة فى هـــــذا البحر مع انتشار هذه الشعاب خصوصا اذا كانت تحت سطح الماء وقريبة منه • فمنسند القدم تسربت أحياء المحيطين الهندى والهادى الى البحر الأحمر عن طريق بوغاز باب المندب الضيق والضحل نسبيا • وقد صادفت تلك الاحياء فى مياه البحر الأحمر الدافئة مرتعا خصبا وبيئة صالحة لنموها ، فانتشرت فيها شــمالا ، وتجاوزت فى ذلك حدا لم تبلغه فى البحار الأخرى ، وكان من أهم هذه الأحياء جيوان مرجان الشعب • وبعد البحر الأحمر من أكبر المناطق التى تتميز بنمو المرجانيات فى العالم ، ففيه تمتد الشعاب الشـساطئية والحواجز المرجانيسة لمسافة تبلغ نحو ١٣٦٠ كيلو مترا على كل ما جانبيه الشرقى والغربى • (٢)

وتمتد الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر على شكل أشرطة طويلة موازية للساحل ، وقد تتصل به فى كثير من جهاته فتبدو كافريز مستو يلازم الشاطىء لعدة أميال ، وينقطع استمراره عند مصبات الأودية فقط • وقد تظهــــر الشعاب أحيانا فى وقت الجــزر فوق سطح الماء ويستمر ظهورها كذلك حتى طرفها المواجه للبحر ، والذى يتميز بشدة انحداره • ولكن غالباً ما توجـــه

Journal of Indian History, II, The Growth of British Interest in the (1) route to India, an ersay by H.L. Hoskins, Tufts Coll., Mass., U.S.A., pj. 165. Grossland, C.: Some Coral Formations, P.M.B.S., Gharadaga, No. I, (1) p. 21.

هذه الشعاب مختفية تحت سطح الماء ، وتكون أحيانا على عمق متر ونصف ويطلق بعض/العلماء على مثل هذه الشعاب اسم « الهضبة المرجانيه » (١) • غير أن هذه الشعاب لا تكون هضبة مستمرة ، أو كتلة مندمجة من الحجر الحيرى، وانما هي تيه ملىء بالتجاويف والحفر والكهوف والاحواض العميقة ، وتبدو كلها كمتحف يحفل بالاحياء المختلفة ذات الالوان البراقة الجميلة •

ومن الشعاب المرجانية الموجودة بالبحر الأحمر تلك الشعاب التي تمتد على مقربة من السماحل وتفصصل بينها قنوات عميقة نسبيا تصسلح لملاحة السفن الصغيرة بشرط معرفة الظروف المحلية لمثل هذه المناطق وقد يوجد كثير من الشعاب المنعزلة التي تقع على مسافة كبيرة من خط السماحل أو في عرض البحر ، وتكون جززا مرجانية كما هو الحال في بعض جهمات خليميع السويس وقرب مدخله ، وفي شرق منطقة الغردقة ، وفي كل هذه الجهمات تظهر كثير من الجزر الصغيرة والبقاع الضحلة ، وهي في جملتها. تشمكل خطرا واضحا على الملاحة ، ومع ذلك فيمكن رؤيتها بسهولة تبعا لصفاء المهاه وسطوع الشمس على البحر الأحمر معظم أيام السنة ، (٢)

ومما يجنب السفن أخطار هذه الشعاب القائمة في طرق الملاحة ، أن المياه خارج هذه الشعاب تكون غالبا ذات لون أبيض • وذلك بسلمات تقلب الرمال المرجانية البيضاء اللون بفضل تيارات المد أو الرياح القوية ، وغالبا ما تشير هذه المياه البيضاء اللون الى وجود شعاب بجوارها (٣) وبذلك يمكن تفاديها اذا راعى الملاحون ذلك •

ولم تكن الشعاب الرجانية وحدها هى التى تشكل صعوبة الملاحة فى البعر الأحمر ، بل ان ارتفاع درجة الحرارة فيه ، وزيادة نسبة الرطوبة وتأثير ذلك على سواحله ، من الأسباب التى لم تجعل الملاحة فيه سهلة هينة • فالبحر الأحمر يخترق مناطق تختلف فيها تيارات الهواء ، ومعظم هذه المناطق صحراوى يتميز بالجفاف وخصوصا فى الشمال • ولهذا البحر بعض الخصائص التي تنميزه عن غيره من البحار ، فليس هناك أنهار تصب فيه ، وحتى المياه التى تنصرف اليه ليست ذات قيمة تذكر ، كما أن كميات البخر من سلطحه تزيد كثيرا على ما يتساقط فيه من أمطار • وهو بصفة عامة حار جدا فى كل فصول السنة ، اذ تبلغ درجة حرارة سطحه فى الشستاء ( خلال شهر يناير )

Barron, T: and Hume, W.F.: Topography and geology of the
Eastern Desert of Egypt, pp. 135, 137.

 <sup>(</sup>٢) محمد محمد احمد سطيحة ( دكتور ) : المراكز العمرانية على ساحل البحر الاحمر فى القليم مصر والعوامل الجغرافية التى اثرت فيها ) رسالة ماجستير قدمت لكلية الاداب بجامعة الاسكندرية فى سنة ١٩٦١ ) ص ١٠٠٠

The Hydrographic Department, Admiralty, «Red Sea and Gulf of Aden Pilot», London 1955, p. 10.

هر۲۲° م مى الشمال و ٦ره٢° م فى الجنوب ، أما فى الصيف ( خلال شهر يوليو ) فتبلغ ٧ر٦٦° م ، و ٧ر٣١° م بنفس الترتيب (١) ٠

على أن تأثير البحر الأحمر على مناح سواحله يكون أكثر وضوحــــا في فصل الشبتاء عنه في فصل الصيف ، ومع ذلك فان لمياهه في هذا الفصل الأخير تأثيرا ملطفا على سواحله الصحراوية التي تكون شديدة الحرارة ونظرا لطبيعة اتساعه الضيق ، وما يحده من مرتفعات على كلا جانبيـــ ، فان تأثيره محليا ومحدودا للغاية ، ولهذا فان البحر الأحمر يكون وسواحله منطقـــة مناخية متميزة • ويلاحظ أن الشتاء على طول سواحله أدفا دائما من الجهسات الداخلية ، كما يلاحظ أن متوسط درجة الحرارة في السهول الساحلية يرتفع في كل شهور السنة كما هو الحال في منطقة تهامة على الساحل اليمني • على أنه تستثنى من ذلك الجهات الساحلية التي تقع الى الشمال من خط عرض ٥٢٦ م شمالا ( شمال القصير ) التي تتمتع بجو معتدل نسبيا في فصـــل الشمناء ١٠ (٢) أما الى الجنوب من هذا الخط فتزداد درجات الحرارة بسترعة ١٠ (٣) ويمتاز فصل الصيف برطوبته الدائمة في الجهات الساحلية على طول البحس الأحمر • ولرطوبة سواحل هذا البحر تأثير واضح على درجات الحرارة ، فهي تحول دون انخفاضها كثيرا في فصل الشتاء • وتبلغ الرطوية النسبية اقصاها في شهور الصيف والخريف ، وأدناها في أواخر الشتاء • أما فوق الأرض اليابسة فتقل الرطوبة النسبية ٠ (٤) ٠

واذا كانت الشعاب المرجانية ، وارتفاع درجة الحرارة ، وزيادة نسبة المرطوبة في البحر الأحمر هي الأمور التي تجعل الملاحة فيه غير هيئة ، فانه يضاف اليها أيضا الفقر الشديد في موارد المياه العذبة على طول الشديريط الساحلي لهذا البحر ، فالموارد الطبيعية الممكنة تبدو في مسارى مياه الوديان الكبيرة المنحدرة من الجبال الداخلية ، ومع وجود هذه المياه الا أن مقدارها ضغيل جدا تبعا لندرة سقوط الامطار كما عرفت مياه البحر الأحمر بأنها أكثر ملوحة من مياه المحيط الهندى (٥) ولهذا كانت سواحل البحر الأحمر عبارة

Kindrew, W.G.: The Climates of the Continents, p. 15.

<sup>(</sup>٢) سعد كامل ( دكتور ) وسسليم انطون مرقص ( دكتسور ) : الكشسف العلمي للمحيط الهندي في سنة ١٩٦٢ ) ص ٣٤ ٠

The Hydrographic Department, Admiralty, «Red Sea and Gulf of Aden Pilot», London 1955, p. 36.

<sup>(</sup>٤) محمد محمد احمد سطيحة ( دكتور ) : المصدن السابق ، ص ٢٦ - ٣٠ -

<sup>(</sup>ه) سمد كامل الوكيل ( دكتور ) ومبليم الطون مرقص ( دكتور ) : المصــدر السـابق ، ص ٣٣ ٠

عن مناطق صحراوية مقفرة لا تجذب الاستقرار البشرى مما يؤثر كثيرا على حركة الملاحة فيه ٠

وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت سواحل البحر الاحمر قيام موانى عديدة خلال العصور التاريخية المختلفة ، ازدهر بعضها لفتسرة طويلة من الزمن ، واستمر بعضها الآخر قائما حتى الوقت الحاضر ، زغم وجودها في منساطق صحراوية ليس فيها من الامكانيات المحلية ما تكفل لمثل هذه الموانى أن تنشأ أو تستمر ، ولكنها قامت كهمزة وصل على طريق تجارى عالى هام ، ولم تكن هذه المراكز تأتى مصادفة أو عرضا ، وانما كانت تتحكم في مواقعها ومواضعها العوامل الجغرافية الطبيعية في المقام الأول ثم العوامل البشرية بعد ذلك ، وقد كانت أهمية هذه العوامل الجغرافية تتغير تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية والتاريخية ولتطور الحياة نفسها على مداد الزمن بوجه عام ، (١)

من كل ما تقدم يتضح لنا أن الملاحة فى البحر الأحمر كانت مغامرة خطرة معفوفة بالكثير من الصعاب منذ أقدم العصور نظرا لكثرة شعابه المرجانية ، وشدة رياحه الشمالية ، وارتفاع درجة حرارته ، وزيادة نسلبة الرطوبة فيه ، وارتفاع نسبة ملوحة مياهه ، ثم جدب سواحله ، وندرة موانيه وعلى الرغم من ذلك فقد ظل البحر الاحمر يؤدى مهمته كممر ملاحى بحرى دولى هام يربط البحار الشرقية بالبحار الغربية ، ويقوم بدوره كطريق من أهم طرق التجارة العالمة ، وشريان رئيسى لتموين العالم الأوربى بالتجارة الشرقية ،

وتجدر الاشافة ، اذ كانت الصعوبة في طريق الخيج العربي من حيث قصر المسافة ، اذ كانت الصعوبة في طريق الخليج العربي تتمثل في الرحلة البرية القاسية التي كانت تقطعها قوافل التجارة من أعالى دجلة والفرات الى حلب ومنها الى مواني البحر المتوسط والى جانب ذلك فان الملاحة في الخليج العربي كانت تتعرض لأخطار القرصنة التي اشستهرت بها القبائل العربية والفارسية التي تسكن سواحله ، فضلا عن شدة الحرارة وسوء الأحوال الصحية في أجزاء كثيرة منه ومع ذلك فقد أصبح الخليج العربي منافسا خطيرا لطريق البحر الأحمر حتى بلغت تجارته مع الهند في العصسور الحديثة ثلاثة أضعاف تجارة البحر الأحمر في بعض الأحيان (٢) ، وكان يستخدم طريق الخليج العربي في الأوقات التي كانت تحول الصعوبات السياسية أثناءها دون استخدام الطريق الآخر ، ولهذا استخدم الخليج عندما كانت الدولة العثمانية

<sup>(</sup>۱) محمد محمد أحمد سعليحة ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤٩ .

Andrew, W.P.: The Euphrates Valley Railway, Letters Addressed
to Her Majesty's Secretaries of State for Foreign Affairs and for India, pp. 20,
21.

طريق البحر الأحمر في سنوات الحملة الفرنسية على مصر ، وفي بعض سنوات من فترة حكم محمد على (١) • واذا كان استخدام طريق رأس الرجاء الصالح في مطلع العصور الحديثة قد قلل من أهمية طريق البحر الاحمر والحليج العربي، فأن حفر قناة السويس بالنسبة للبحر الأحمر ، واكتشاف البترول بالنسسبة للخليج العربي (٢) قد أعاد لهذين الطريقين أهميتهما البالغة بصسورة أكشر فعالية عما كانت عليه من قبل ، وان كان طريق البحر الاحمر قد تفوق على طريق فعالية عما كانت عليه من قبل ، وان كان طريق البحر الاحمر قد تفوق على طريق الحمدي لما توفره القناة من اتصال بحرى مباشر بين أوربا وبلاد الشرق الحمدية العربي لما توفره القناة من اتصال بحرى مباشر بين أوربا وبلاد الشرق المحدية العربي لما توفره القناة من اتصال بحرى مباشر بين أوربا وبلاد الشرق المناه المعربية العربي لما توفره القناة من اتصال بحرى مباشر بين أوربا وبلاد الشرق المعربية العربي المعربية العربي المعربية العربية ا

على أن الدور الذي لعبته عدن في تاريخ البحرالأحس يستلزم بالضرورة التعرف على طبيعتها كميناء بحرى معتاز على طريق هذا البحر ، مما جعل القوى الكبرى ذات المصالح الاقتصادية في تجارة الشرق تحرص على الاسستفادة من عبدن أبلغ قائدة ، وعلى رأس هذه القوى الامبراطورية البريطانية ، الأمر الذي سنتبينه على مدار البحث ،

## ثانيا - طبيعة عدن كمينا، بحرى ممتاز على طريق البحر الأحمر:

ارتبط تاريخ عدن بتاريخ البحر الاحبر ، الشريان الهام للمواصلات الدولية بين الشرق والغرب ، فهى بحكم موقعها المتاز تسيطر على مدخله الجنوبي وتتحكم فيه ، ولذلك عرفت لدى المكثيرين بأنهها جبهل طارق الشرق « The Gibraltar of the East » (٣) ، كما ارتبط تاريخ عهدن أيضها بتاريخ الركن الجنوبي الغربي للجزيرة العربية ، وبتاريخ اليمن التي تفطى هذا الركن وتمتد من جنوب نجد والحجاز في الشمال الى البحر العربي في الجنوب ، ومن حدود عمان والربع الحالي شرقا الى البحر الاحمر ومضيق باب المندب غربا (٤) ، وهي الحدود الأصلية لليمن الطبيعية ،

<sup>(</sup>۱) عبد الحميد البطريق ( دكتور ) : من الريخ اليمن الحديث ١٥١٧ سـ ١٨٤٠ ، ص ٥٣ وقد أشار الدكتور البطريق الى حرص البطترا على طريقي البحر الاحمر والمخليج العربي بقوله :

<sup>«</sup> لعل التقرير الذي رفعه الماريشال دى كاسترى De Castrie وزير البحرية الفرنسية الى الملك اريس السادس مشر هو الذي جعل انجلتوا تحرس على هذين الطريقين ، فقد قال دى كاسترى : أن البحر الاحمر والخليج الفارس يشبهان فراعين مدتهما الطبيعة لوصل الهند باوربا

 <sup>(</sup>۲) جمال زکریا قاسم ( دکتور ) : الخلیج العربی ـ دراسـة لتاریخ الامارات العربیـة
 ۱۸٤٠ - ۱۸۱۱ ) ، ص ٤ ـ ه .

<sup>:</sup> عرف « اللورد فالنتيا » عدن بانها «جِمل طارق الشرق» في اكثر من موضع في كتابه (٣) Lord Valentia: Voyages and travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia and Egypt 1802 — 1806, 3 vols, London 1809.

وقد أشار الى ذلك « جوردون ولرفيلد » في كتابه « سلاطين عدن » Waterfield. Gordon : Sultans of Aden, p. 25.

<sup>(</sup>٤) الهمداني ، أبو محمد الحسن أن أحمد بن يعقوب : صفة جزيرة العرب ، ص ١٥ .

على أن مابلغته عدن من الأهمية عائد أصلا الى ميزاتها الطبيعية اذ تقع شبه جزيرة عدن (٣) على الساحل الجنوبي للجزيرة العربيسة على خط العرض ١٢/٤٧° شمالا ، وخط الطول ١٠/٥٤٠° شرقا (٤) ، وتبلغ المسافة بينها وبين بوغاز باب المندب مائة وعشرة أميال شرقى البوغاز (٥) ، وهي بذلك تتحسكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ٠

ورأس عدن الداخلة فى بحر العرب عبارة عن بركان قديم يبلغ ارتفاعه حوالى ٣٣٥ مترا فوق مستوى سطح البحر (١) • ويمتد هذا الرأس الى داخل البحر مبتعدا عن الساحل بنحو خمسة أميال ، ويوصل بينهما برزخ وخور مكسر » الذى يشكل منخفضا رمليا والذى يبلغ عرضه فى المتوسل نحو ٥٥٠ قدما • ورأس عدن فى دخولها تجاه البحر تصلم خليجين عميقين يشكلان بدورهما ميناوين صالحين لرسو السفن ويقع أحدهما فى الشرق والآخر فى الغرب (٧) • وتبلغ مساحة منطقة عدن ٢٠٧ كيلومتر مربع (٨) •

أما مدينة عدن القديمة فانها تطل على الميناء الشرقية مباشرة وتحتــل الجزء الشرقي من شبه جزيرة عدن التي تعرف برأس عدن (٩) • وقله بنيت

<sup>(</sup>۱) محمد عبد اللطيف البحرارى : فتح العثمانيين عدن عام ١٥٣٨ ، رسالة ماجستير ؟ قدمت لكلية الأداب بجامعة القاهرة في سئة ١٩٥٤ ، من ١٠ ،

Graham, G.S.: Great Britain in the India Ocean, A study of Maritime (Y) Enterprise, 1810-1850, p. 282.

 <sup>(</sup>٣) أحمد قضل بن على محسن العبد لى : هدبة الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ص
 ١٦ - ١١ ٠

<sup>•</sup> ۲۵۳ مىن ق على ابراهيم للمان : تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ، من ۲۵۳ - Hunter, F.M. : An account of the British settlement at Aden, p. 1.

The Encyclopaedia Britanica, 1960, p. 158. (o)
The Encyclopaedia Americana, 1962, p. 135.

Graham, G.S.: Op. cit., p. 285. (Y)

الموسوعة العربية المسرة ، باشراف الاستاذ محدد شفيق غربال ، ص ١٩١ .
 Ingrams, H.: Arabia and the Isles, pp. 84, 88.

المدينة على حافة فوهة بركانية عرفت فيما بعد باسمها باللغية الانجليزية «كريتسسر Crater» (۱) وبهسدا الاسسم يعرف أحد أحياء مدينية عدد الحالية (۲) • ويتميز موقع المدينة بارتفاعه وبحصانته الطبيعية ، اذ تحيط به وتحميه مجموعة جبال شاهقة شديدة الانحدار ناحية البحر وتكون حاجزا طبيعيا عجيبا • ولهذا تبدو المدينة بين آكام آخذة بعضها برقاب بعض من جميسع الجهات ، ثم تنحدر فجأة تجاه البحر (۳) • وقد وصفت هذه الجبال بأنها تشبه أسنان سمك القرش وهي بارزة من مياه البحر ، وتتميز بلونها البني القساتم الممتزج باللونين الأسود والأحمر القاني (٤) •

وقد استحدثت بمدينة عدن الحالية منذ حوالي قرن من الزمان عدة أحياء جديدة منها حي « المعلا » الواقع غربي مدينة عدن القديمة • وهو في منتصف الطريق بينها وبين حي جديد آخر هو « التواهي » • ويقع حي « التواهي » غربي عدن أيضا عند السفح الغربي لجبل شمسان الذي يبلغ ارتفاعه ٥٦٥ مترا تقريبا فوق مستوى سطح البحر (٥) • أما الجزء الساحلي الذي يواجه خليج « التواهي » فيسمى « الهلال » لأن شكله يشبه الهلال • ويوجه حاليا على الشريط الساحلي لي « المعلا » مرفأ كبير تنقل اليه البضائع من البواخر المختلفة حيث تتوفر هناك مخازن كبيرة ومستودعات ضخمة (١) •

ويصل برزج و خور مكسر » بين شبه جزيرة عدن ومدينة « الشيخ عثمان » التى تقع على بعد عشرة أميال شمالى عدن (٧) • أما « الحسوة » فهى قرية صغيرة تقع على مقربة من ساحل خليج عدن الغربى ، بينما تقع قريتا « العماد » و « بئر جابر » على حدود مدينة عدن من الناحية الداخلية ، كمسا تجاورهما قرية و بئر ناصر » الواقعة بين مدينة « الشيخ عثمان » ومنطقة لحج والتى تعد مصدرا لما تحتاجه عدن من مياه الشرب (٨) •

The Encyclopaedia Britannica, p. 158.

<sup>(</sup>٢) أحمد فضل بن على محسن العبدل : المصدر السابق : ص ٢١ \*

<sup>(</sup>٣) مجلة معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ، العدد الاول، مارس ١٩٦٩ ، مقال بقلم الاستاذ محمد رفعت بعنوان : سباق بين مصر وبريطانيا على عدن عام ١٨٣٨ ، ص ٢١٠ .

<sup>(3)</sup> قرآت هذا الوصف على احدى الصور المحفوظة بمكتبة وزارة الثقافة والسياحة بعدن وقد كتبه Mr. W.H. Russell احد رجال حكومة الهند البريطانية ، والصورة منقولة عن The British Station of Aden في مقال نشرت عن The British Station of Aden ولم يذكر تاريخ صدور هذا العدد من المجلة أو رقم العدد ، غير أن هذا الوصف مطابق للحقيقة من واقع مشاهدتي الفعلية للمنطقة .

Waterfield, G.: op. cit., p. 25.

<sup>(</sup>٦) أنور الرقاعي وبسام كرد على : جزيرة العرب جغرافيا ، ص ١٧٠

Hunter, F.M., op. cit., pp. 1, 2.

The Encyclopaedia Britanica, p. 159.

George, H.B.: A Historical Geography of the British Empire, Seventh (A) Edition, pp. 123, 124.

وتقع غربى عدن شبه جزيرة تعرف باسم « عدن الصغرى » (١) ويطلق عليها اسم « البريقة » ويربطها بعدن الأصلية ساحل رملى منخفض مقفر (٢) ، وتصنع رأس عدن فى الشرق مع شبه جزيرة عدن الصغرى فى الغرب مينساء واسعة وعبيقة هى الميناء الغربية ، التى تحميها جوانبها فى الشرق والشسمال والغرب من الرياح التى تهب على المنطقة فى جميع فصول السنة ، ومن أمواج البحر الهائلة التى تفور فى الميناء الشرقية أثناء حبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية بصفة خاصة ، ولهذا فضلت الميناء الغربية على الميناء الشرقية فى الفترة المهتدة من أواخر شهر مايو على وجه الخصوص ، بلأن الميناء الغربية صالحة للملاحة طوال العام وخاصة للسفن التى لا يزيد عمسق غاطسها عن عشرين قدما تحت مستوى سطح البحر (٣) ، وتنفتح تلك الميناء الغربية لعدن من الجنوب عن طريق قناة طبيعية عميقة على مياه المحيط الهندى (٤) بحيث تجد السفن التى تمخر عباب هذا المحيط الملجأ الطبيعى الممتاز فى تلك اليناء الذى حصنته الطبيعة ووهبته أفضل الميزات (٥) ،

وتجدر الاشارة الى أهمية جزيرة « صيره » ذات الموقع الاسستراتيجى الهام المواجه لرأس عدن من ناحية الشرق مما كان يجعلها قادرة على حراسسة الميناء الشرقية • ويبلغ ارتفاع هذه الجزيرة ٣٠٠ قدما فوق مستوى سطح البحر ، وخاصة في نهايتها الجنوبية ، الأمر الذي يتيح لها أن تتحكم في مدينة عدن نفسها وفي الخليج الشرقي على السواء (٦) • وقد ترتب على ذلك أن أصبحت الجزيرة هدفا استراتيجيا حتم على القوى التي أرادت أن تغزو عدن عن طريق البحر أن تسيطر عليها على نحو ما حدث عند غزو البريطانيسين لعسدن في سنة ١٨٣٩ •

ويمكننا التعرف على حالة ميناء عدن فيما قبل العصور الحديثة من خلال ما ذكره العبدلى في كتابه الذى جاء فيه أن بعض المؤرخين الأجانب أكدوا أن مدينة عدن قد زهت بتجارتها في عهد الرومان ، وكانت مركزا تجاريا هاما تلتقي فيسه تجارة الشرق والغرب ، مما جعلهم يطلقون عليها حينسناك أنها « مخسرن الرومان » Romanium Emporium (المومان » كما أشار العبدلى الى أن عسدن سميت باسمها هذا نتيجة للعدون اليها ، أي لأنها كانت دار اقامة واسستقرار

The Encyclopaedia Britanica, p. 158.

<sup>(</sup>٢) لجنة الجغرانية لمعارف عدن : جغرافية عدن وبلاد العرب ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) وقد بنيت على مساحل الخليج الفربى لعدن قبل الاستقلال مدينة اطلق عليها اسم « مدينة الاتحاد » وتعرف حاليا « بهدينة الشعب » » كما اتشىء ايضا طريق مرصوف يبلغ طوله عشرين ميلا ليربط « عدن الصغرى » بهدينة « عدن الإصلية » .

Graham, G.S. op. cit., p. 285.

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 64.

Waterfield, G.: op. cit., p. 25.

<sup>(</sup>٧) أحمد فضل بن على محسن العبدلي : المصدر السابق ، ص ١٧ .

تبعا لما تتمتع به من معيزات كثيرة ، وان كان قد أورد قول الطبرى بأن عسدن وأبين هما ابناً عدنان ، وأن ذلك هو الأصل الذي أخذت عنه تلك التسمية (١) .

بل ان الدول الاسلامية التي استقلت بحكم اليمن في العصورالوسطى قد أدركت تماما أضية عدن ومميزاتها • ولهذا فقد قام • ابن زياد ، مؤسس أول دولة مستقلة في اليمن الاسلامية ، وهي الدولة الزيادية (٨١٨ – ١٠١٢ م) بنشر الأمن حول عدن ، فاتجهت السفن التجارية اليها لقربها من مواني المعيط الهندي بعد أن كانت تفضل الاتجاه الى المواني اليمنية الأخرى والحجازية على البحر الاحمر نظرا لتوفر الأمن في ذلك الميناء (٢) • كما اهتم أيضا خلفاء ابن زياد ، بتنشيط الحياة التجارية بين المواني اليمنية وداخل البلاد بالعمل على تمهيد الطرق بينها ، وتبدأ هذه الطرق من ميناء « الشحر » الواقع على الساحل الجنوبي لليمن شرقي عدن ، وكانت السفن تتمكن من الوصول اليها طوال فصول السنة ، وذلك على عكس المواني اليمنية الأخرى بما في ذلك عدن نفسها ، فقد كانت السفن الشراعية لا تتوجه اليها الا في مواسم الرياح فقط قبل استخدام السفن البخارية •

وكانت تلك الطريق تمتد من ميناه و الشحر ، الى ميناه عدن حيث تتفرع فرعين : طريق جبلى يخترق الهضبة اليمنية مارا بتعز ، واب ، وذمار ، وحمده ، ومنها الى مكة ، وطريق سهلى ، وهو ينقسم الى فرعين إيضا : أولهما يسير بمحاذاة الساحل ويربط بين الموانى اليمنية التي تمتد على طول ساحل البحر الاحمر حتى جيزان شمالا ، وثانيهما الى داخل تهامة ويمر بالمدن التهامية الهامة مثل موزع ، وحيس ، وزبيد ، ومور ، ثم يلتقى بالطريق الساحل عند جيزان ، ومن هناك يواصل الطريق امتداده على الساحل الى جدة أو يتجه الى الداخل حتى مكة (٣) ،

على أن الاهتمام بميناء عدن كان يزداد باستمراد وعلى مر الزمن ، وكان يقصدها التجار من كل مكان ويستقرون بها ، حتى قيل أن أغلب سكانها الى جائب اليمنيين كانوا من المصريين والمغسارية والأحبساش والفرس ومن أهالى الساحل الشرقى فى القارة الافريقية • (٤) واجتذبت أهميسة عدن التجارية انتباء حكام اليمن بصفة مستمرة فازداد اهتمامهم بها وباصلاح مينائها ، حتى أن د بنو زريع ، ( ١٠٧٥ – ١١٧٤م ) قد أقاموا حولها أول سور لحمايتها غير أنه تهدم بعد ذلك بقليل وقد أقام الأيوبيون ( ١١٧٤ – ١٢٢٩م ) سسورا

<sup>(</sup>١) أحمد قضل بن على محسن العبدلي : نفس المعدد ، ص ١٩ .

 <sup>(</sup>۲) با مخرمة ، أبو محمد عبد الله الطيب بن أحمد : تاريخ المرمن ، ج ۱ ، ص۱ .
 (۳) معارة الميمن ، نجم الدين عمارة الحكمى اليمنى : تاريخ الميمن ، تحقيق الدكشور حسن سليمان محمود ، ص ، ٤ بـ ۲ .

<sup>())</sup> با مخرمة : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٥٥ .

ضخما آخر حول عدن وجعسلوا له ستة أبواب ، كما أنهم شسسيدوا « دار الفرضة » (١) وهنى أشبه بالجمرك حاليا لتحصيل الرسدوم التى تفرض على البضائع الواردة أو الصادرة • بل أنهم أقاموا أيضا العديد من المنازل والمخازن والأسواق ، مما جعل عدن تنتعش انتعاشا كبيرا في عهد دولة بنى أيوب (٢) •

وقد قدم لنا الرحالة العربى « ياقوت الحموى » الذى زار عدن فى القرن الثالث عشر الميلادى وصفا لتلك المدينة فى « معجم البلدان » فقال : « ان عدن مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند ، لا ماء بها ولا مرعى ، وأن الماء يحضرونه من عين بينها وبين عدن مسيرة نحو اليوم ، وهو مع ذلك ردى • الا أن هذا الموضع هو مرفأ مراكب الهند والتجار يجتمعون اليه لأجل ذلك • كما قال يا قوت الحموى أيضا : « ان عدن أقدم أسواق العرب ، وهو ساحل يحيط به جبل لم يكن فيه طريق ، فقطع بالجبل باب بزبر الحديد فصار لها طريق الى البر • » (٣) وقد أجمع الكثيرون من المؤرخين والرحالة على أن عدن كانت فى العصور القديمة والوسطى محطا مسهورا للتجارة بين آسسيا وبلدان الغرب (٤) •

ولقد زار عدن أيضا في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي الرحالة العربي المعروف « ابن بطوطة » ووصفها على عهد الغسانيين بني رسيول ( ١٢٢٩ - ١٤٥٤ م ) • فقال عنها : « وهي مرسى بلاد اليمن على سياحل البحر الأعظم والجبال تحف بها ولا مدخل اليها الا من جانب واحد • وهي مدينية كبيرة ولا زرع بها ولا شجر ولا ماء ، وبها صهاريج تجتمع فيها الماء أيام المطر ، والماء على بعد منها فربما منعته العرب وحالوا بين أهل المدينة وبينه حتى يصانعوهم بالمال والثياب • وهي شديدة الحر ، وهي مرسى أهل الهند ، تأتي اليها المراكب العظيمة • • وتجار الهند ساكنون بها وتجار مصر أيضا • وأهل عدن ما بين تجار وما بين حمالين وصيادين للسمك ، وللتجار منهم أموال عريضة ، وربما يكون لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه غيره لسعة ما بين يديه من الأموال ، ولهم في ذلك تفاخر ومباهاة » (٥) •

وبعد أن ثبت رسم العالم لدى الجغرافيين في العصور الحديثة وزال ما كان في أذهان الأوربيين من غموض عن المحيط الهندى والبحر الأحمر ، فقد بدت

<sup>(</sup>۱) با مخرمة : نفس المصار : ج ٢ ، ص ١٣ - ١٥ .

<sup>(</sup>۲) محمد، عبسد النال احمد : دولة بنى أبوب فى الميمن ( ٥٦٥ - ١٦٣ هـ و ١١٧٣ م) رسالة ماجستير قدمت لكلية الاداب بجامعة الاسكندرية فى سنة ١٩٦٨ ، وتناولت دراسة تفاصيل هذا الموضوع .

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموى : معجم البلدان ، المجلد الرابع ، ص ٨٩ .

<sup>(3)</sup> مجلة معهد البحوث والدراسات العربية النابع لجامعة الدول العربية ، العدد الاول، مارس ١٩٦٩ ، مقال بقلم الاستاذ محمد رفعت بعنوان « سباق بين مصر وبريطانيا على عدن عام ١٨٣٨ » ، ص ٢١٠ - ٢١١ .

<sup>(</sup>٥) أحمد نضل بن على محسن العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٢ .

عدن شيئا بارزا ملموسا وميناء رئيسيا معروفا تتطلع اليه أنظار القوى الطامعة في بسط سلطانها في ربوع هذا المحيط والسيطرة على التجارة الشرقية و اد برزت عسدن في رسوم الجغرافيين الأوربيين في مطلع القرن السادس عشر (۱)، وأهم ما يذكر منها الخريطة البرتغالية العائدة لسنة ١٥٠١ والتي تعرف باسم La Charta Navigatoria Auctoris Incerti وضعها هامي وهي محفوظة حاليا بالجمعية الجغرافية البريطانية في لندن و كما ظهرت عدن بعد ذلك في خريطة أخرى يرجع تاريخها لسنة ١٥٢٠، ثم تكرر ظهورها في خرائط عديدة أخرى بعد ذلك (٢) و

وقد قام بزيارة عدن « جيرو لومو ادورنو Girolomo Adorno » في سنة ١٤٩٤ ولاحظ أن فيها على حد تعبيره « حركة كبيرة جدا » كما وصف عدن أحد الرحالة البرتغاليين الذين عاصروا بداية الكشوف الجغرافية البرتغالية في أواخر عهد الطاهريين (١٤٥٤ – ١٥٣٨) وقال عنها أنها كانت من أكثر بلدان العالم تجارة ، وبأن بها أكثر التجار ثراء ٠ وذكر أنها كانت تستقبل السفن العديدة المختلفة الأنواع والأحجام من جميع البقاع ، فكانت هذه السفن تفد اليها من جدة محملة بالبضائع الأوربية والمصرية والسورية كما كانت السفن تفد اليها اليها من مواني ساحل افريقيا الشرقي مثل زيلع وبربرة وسوفالا وكيلوه وموزمبيق وممبسة محملة بالمواد الغذائية وبالوفير من سبائك انذهب والفضة ، ومواني ساحل الهند الغربي مثل « ديو » و « قاليقوط » ، ومواني جزر ومن مواني ساحل الهند الغربي مثل « ديو » و « قاليقوط » ، ومواني جزر الهند الشرقية حتى « ملقا » • وقد استطرد هـــنا الرحالة .في وصف كثرة البضائع التي ترد الى عدن والتي يتم تبادلها فيها حتى قال أخيرا انه كان من الصعب معرفة أنواع هذه البضائع أو تقدير أثمانها (٣) •

وكان الطاهريون يدركون جيدا أهمية الحركة التجارية في عدن أثناء تبعيتها لحكمهم ولذلك أبدوا اهتماما كبيرا بالمدينة فأقاموا بها المنشآت العديدة المختلفة (٤) • ولم يقف أمر اهتمامهم بعدن عند هذا الحد بل كان السلطان عامر بن عبد الوهاب يتوجه أحيانا الى عدن في موسم الرياح ليشرف بنفسه على خروج القافلة البحرية الى الهند (٥) •

ولعل ما يوضح علاقة عدن باليمن هو ذلك التشبيه الذي ساقه المؤرخ

<sup>(</sup>۱) محمد عبد اللطيف البحرارى : المصدر السابق ، ص ١٠ ٠

Kammerer, A.: La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité, tome 1, p. 11.

Duarto Barbosa, : A discription of the coasts of East Africa and Malabar in the beginning of the sixteen century, translated by Henry E.J. Stanley, pp. 27-28.

<sup>(</sup>٤) با مخرمة : المصدر السابق ، ج ١ ص ١٢ ٠

 <sup>(</sup>a) السيد مصطفى سالم ۱ دكتور ) : الفتح العثماني الاول لليمن ١٥٣٨ - ١٦٣٥ ص ٢٤

اليمنى حسين بن أحمد العرشى حين ذكر أن عدن تعتبر بالنسبة لليمن « أشبه بالسن القلقة في ثغر الانسان » (١) • كما شبه الضابط البريطانى « صامويل عاكوب » من يحتل عدن ولا يحتل اليمن بشخص يركب حصانا خلف شخص آخر فهو لا يدرى عن مستقبله شسيئا ولا يستطيع أن يتحكم فيه (٢) • أما بالنسبة لموقع عدن الممتاز وأهميتها الاستراتيجية نظرا لأنها تتحكم فى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، فقد ذكر الأديب الصصحفي الرحالة العربي الأصل الأمريكي الجنسية أمين الريحاني الذي زار اليمن في مطلع العشرينات من القرن الحالى أنه قد قيل عن البريطانيين بعد احتلالهم لعدن في سنة ١٨٣٩ أنهم أصبحوا بوجودهم فيها « يرصدون الأبواب » (٣) أي يرصدون منافذ اليمن ومدخل البحر الأحمر من الجنوب •

وقد وصف أمين الريحاني مدينة عدن كما رآها أننساء زيارته موضحا تضاعف أهميتها بمضى الزمن فقال: « وعدن اليوم مدينة الشرك لا التوحيد، مدينة عمومية لا أوربية ولا شرقية ولا غربية ، مدينة التجارة والفحم والمضارب العسكرية ، فهي من الوجهة الحربية جبسل طارق ، ومن الوجهسة البحرية العمومية هي مستودع فحم لبواخر العالم التي تجرى بين الشرق والغرب، وهي للبواخر الانكليزية المستودع الثالث في الطريق بين الجزائر البريطانية والهند ، أما المستودعان الأول والثاني ففي جبل طارق والسويس » (٤) ،

من هذا العرض نتبين مدى الأهبية التى تبيزت بها عدن مما جعلها هدفا رئيسيا تتنافس للسيطرة عليه كل القوى التى أرادت أن تتحكم فى طريق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وبدأت تنتزع من العرب سيادتهم على البحار الشرقية بوجه عام مئذ مطلع العصور الحديثة • فمئذ ذلك الحين بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب شهد البحر الأحمر أدوارها وكان مسرحا لها ، ولعب البريطانيون فيها دورا رئيسيا حتى تمكنوا من التحكم فى هذا الطريق الملاحى البحرى الهام بعد سيطرتهم على عدن فى سنة ١٨٣٩ على النحو الذى سنتبينه على مدار البحث •

<sup>(</sup>۱) حسين بن أحمد العرشى : بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فى من تولى ملك اليمن من ملك وامام ، مخطوطة حققها الأب انستاسى الكرملي ، ص ١٨٠ •

Jacob, S.: History of the Ottoman Empire, p. 206.

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ج ١ ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ٠

الفصنال الأولاما

الأوضاع القائمة فى منطقية البحرالاحمر قبيل احتلال بريطانيا لعدن فى عام ١٨٣٩ ظل العرب حتى مطلع العصور الحديثة سادة المحيط الهندى والمسيطرين على الخليج العربى والبحر الأحمر وبحر العرب بلا منازع • واعتمدت العلاقات التجارية بين أوربا من جهة وآسيا وافريقيا من جهة أخرى ، اعتمادا يكون كليا على نشاطهم • فكانوا يجلبون البضائع الشرقية في سفنهم الى الخليج العربى والبحر الأحمر ثم تنقل برا حتى البحر المتوسط وتصل الى أسواق أوربا (١) • وقد ربطت رحلات العرب التجارية الساحل الشرقى للبحر الأحمر بساحله الغربى ، كما أوصلت سواحل الجزيرة العربية من الشرق والغرب والجنوب بالساحل الشرقى لافريقيا منذ أقدم العصور •

على أن ذلك الاتصال الذي صاحبه الانتشار العربي في هذه الجهات يعد ظاهرة طبيعية مبعثها في المقام الأول سهولة الاتصال البحري بين السواحل الشرقية والغربية للبحر الأحمر وسواحل الخليج العربي والساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية من جهة ، والسواحل الافريقية في الصـــومال وحتى زنجبار من جهة أخرى ، وقد ســاعد على تحقيق ذلك عامل مناخي جغرافي هام يتصل بحركة الرياح التجارية التي تهب من الشمال والشمال الشرقي في الشتاء ابتداء من شهر ديسمبر ، ويستمر هبوبها بانتظام حتى نهاية شهر فبراير ، كما تعكس هذه الرياح اتجاهها مع أوائل الربيع وأثناء الصيف ابتداء من شهر ابريل حتى أواخر شهر سبتمبر ، ويتفق ذلك أيضا مع اتجاه الساحل من شهر ابريل حتى أواخر شهر سبتمبر ، ويتفق ذلك أيضا مع اتجاه الساحل الفربي للمحيط الهندى ، الذي يتبع خطا مستقيما تقريبا متجها من الجنــوب الفربي الى الشمال الشرقى ، من زنجبار الى مدخل خليج عــدن ثم الى خليج عمان في أقصى الشمال .

Coupland, Reginald: East Africa and its Invaders, pp. 18, 19.

وقد استفاد البحارة والتجار العرب من هذه الظاهرة منذ أقدم المعمور ، وساعدتهم على ذلك معرفتهم يعلم الفلك وتحديد الاتجاهات الجغرافية بالشمس والكواكب (١) وترتب على ذلك استقرار جاليات عربيسة كثيرة على سواحل البحار الشرقية بوجه عام وعلى سواحل افريقيا الشرقية بصفة خاصة لحسدمة الأغراض التجارية • بل ان ذلك قد أدى الى تكوين أمارات عربيسة فى تلك الجهات ، والى انتشار حضارة العرب ولفتهم وديانتهم عن طريق هذه الجاليات والامارات • وقد اندمج العرب مع أهالي هذه البلاد ونتج عن ذلك أجناس ولغات . وعادات جمعت كثيرا من الصفات المسسستركة بين العرب وأهالي البسسلاد وعادات جمعت كثيرا من الصفات المسستركة بين العرب وأهالي البسسلاد الاصلين (٢) • وقد حدث ذلك الإندماج بطريقة طبيعية سلمية دون اللجوء الى أساليب القوة والعنف والاضطهاد (٣) •

وقد أحدثت حركة الكشسوف البحرية البرتفالية في مطلع العصسور الحديثة تغييرات جذرية في الأوضاع القائمة في البحار الشرقية بوجه عام ، وفي منطقة البحر الأحمر بوجه خاص • اذ نجح البرتفاليون في الوصول بحرا الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي ، كما نجحوا في احتكار التجارة الشرقية بعد وصولهم الى الهند بزمن قليل • وقد أدى تحول طريق التجارة العالمية الى الطريق البحرى المباشر الجديد الى حرمان العرب من مصدر هام من مصادر ثروتهم ، مما أحدث هزة عنيفة في بنائهم الاقتصادي ، وأدى بالتالى الى احداث انهيار في نظمهم السياسية القائمة حدذاك •

وقد حاول العرب من جانبهم منذ البداية مقساومة هذا الغزو الأوربى الجديد ، واسترداد سيطرتهم على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب ووقع عبء المقاومة في بداية الأمر على القوى الموجودة بحسكم موقع بلادها الاستراتيجي في مواجهة هذا الخطر الجديد ، مثل القوى العربية اليمنية في جنوب البحر الأحمر ، غير أن جهود هذه القوى باءت بالفشل في مواجهة هذا التحدى البرتفالي ، ويرجع السبب في ذلك الى انشسفال اليمنيين بحروبهم الداخلية فضلا عن عدم معرفتهم بالأسلحة الحديثة الفتاكة التي يستخدمها عدوهم ، ولهذا رحبت بعض القوى اليمنية باشتراك القوى الاسلامية الموجودة حينذاك في النضال معهم ضد البرتفاليين خاصة وأن هذه القوى كانت قد عاثرت هي الأخرى تأثرا بالغا بتحول طريق التجارة العالمية عن بلادها ، وهي

Hollingsworth, L.W.: Zanzibar under the Foreign Office, pp. 1, 10. (1)
وقد عرب هذا الكتاب وعلق عليه الدكتور حسن حبشى ونشرته دار المارف بعصر تحت عنوان
الا زنجبار ١٨٦٠ - ١٩١٢ - ١٩٠٠

Coupland, R.: East Africa and its Invaders, p. 21. (Y)

 <sup>(</sup>٣) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) :سياسة مصر في البحر الأحس في الفترة من ١٨٦٣ ١٨٧٩ ، رسالة دكتوراه قدمت لكلية الاداب بجامعة القاهرة في سنة ١١٥٩ ، ص ١٦٠ .

الدولة المملوكية في مصر ، ثم الدولة العثمانية وخاصة بعد أن ورثت حكم الماليك في سنة ١٥١٧ ٠

وقد تغيرت الأوضاع القائمة في منطقة البحر الأحمر تبعا لنتائج هذا الصراع الذي نشب بين هذه القوى العربية والاسلامية وبين البرتغاليين ولا شك أن الجهود البرتغالية في ذلك الحين تمثل البداية الفعلية للمحاولات الاستعمارية الأوربية لمنافسة السيطرة العربية على البحار الشرقية وقد استمر هذا التيار الاستعماري الأوربي الحديث في المتدفق بلا انقطاع على أيدى البرتغاليين والهولنديين والانجليز والفرنسيين وغيرهم للسيطرة على مقدرات شعوب الشرق واستغلالها والتحكم فيها حتى وقتنا الحاضر بشتى الصدور والأساليب .

وسلوف أستعرض فيما يلى بايجاز أدوار الصراع بين القلوى العربية والاسلامية وبين الغزاة البرتغاليين فى منطقة البحر الأحسر وحول ميناء عدن الهام ، لأشير بعد ذلك الى بداية ظهور الهولنديين والبريطانيين والفرنسيين كخلفاء للبرتغاليين فى غزو تلك المنطقة ، وذلك قبيل احتلال بريطانيا لعدن فى سنة ١٨٣٩ ٠

#### أولا - الغزو البرتفال الاستعماري لمنطقة البحر الأحمر:

اندفع البرتغاليون في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي نحو عمليات الكشوف الجغرافية فيما وراء البحار نتيجة للنمو المتصاعد للشعب البرتغال ذاته ، وظهور تطلعاته القومية ، ورغبته في السيطرة والثراء ، كما أدى احتدام الصراع الديني بين المسيحيين والمسلمين في شبه جزيرة أيبيريا في العصور الوسطى الى اتجاه البرتغاليين الى مطاردة المسلمين على ساحل افريقيا الغربي ، والى مهاجمة السفن الاسلامية المسالمة في البحار الشرقية بطريقة انتقامية (١) والى مهاجمة السفن الاسلامية المسالمة في التجارة الشرقية من أيدى العسرب بل ان البرتغاليين قد أصروا على انتزاع التجارة الشرقية من أيدى العسرب المسلمين ، وكانوا في ذلك قد تأثروا بتحريض أهالي جنوه الذين سعوا الى القضاء على ثروة أعدائهم ومنافسيهم البنادقة بعد أن جنسوا أرباحا طائلة من التجارة الشرقية التي كان العرب ينقلونها الى أوربا عبر بلادهم (٢) •

واستطاع البرتغاليون أن يحققوا غايتهم مستندين الى قوتهم وجهودهم البحرية من جهة ، والى جهود استطلاعية أخرى اتسمت بالسرية وتركزت حول جمع المعلومات عن مصادر تجارة الشرق ، وطرق هذه التجارة ، وأنواع البضائم

Marston, T. E.: Britain's Imperial Role in the Red Sea Area, 1800— (1) 1878, pp 18, 19.

Serjeant, R.B.: The Portuguese off the South Arabian Coast; Hadrami (Y)

Chronicles with Yemeni and European Accounts of Dutch Pirates off Mocha in 17th Century, p. 2.

الشرقية ، وامكانات القوى التي سيحاربونها من جهة أخرى (١) • وقد بدأ هذه الجهود البحرية البرتغالية الأمير « هنرى الملاح » الذي خالط الدم الانجليزى في عروقه الدم البرتغالية الأمير ، والذي وضع اللبنة الأولى في تاريخ البحرية والاستكشافات البرتغالية المتسمة بالطابع الحربي العدواني (٢) • وقد وصل « هنرى الملاح » الى الساحل الغربي لافريقيا واستولى على « سبتة » من أيدى المسلمين في سنة ١٤٨٥ • ثم بلغت هذه الجهود ذروتها في سنة ١٤٨٧ بوصول « بارتلميو دياز Bartolomeu Diaz » الى الطرف الجندوبي لافريقيا الذي عرفه « برأس العواصف » وأطلق عليه ملك البرتغال « يوحنا الثاني » ( ١٤٨١ - ١٤٨٥ ) « رأس الرجاء الصالح » تيمنا بالكشف الجديد •

وفي منتصف سينة ١٤٨٧ تمكن الرحالة البرتغالي « بيرو دى كوفلهام Pero de Kovilham , من الوصول الى البحر الأخبر عبر مصر ، ومر بميناء سواكن ، ثم اتجه جنوبا حتى وصل الى عدن ووصفها بأنها مدينة عظيمة وأن بها تجارا من جميع الأجناس ، وبعد ذلك واصل رحلته الى الهند (٣) ، وعند عودته قام بزيارة معظم المناطق العربية الواقعة على الساحل الشرقي الافريقيا كما مر بمدينة زيلع ، ثم اتجه جنوبا حتى وصل الى « سوفالا » (٤) ، وقد عاد هذا الرحالة الى الفاهرة حيث تمكن من جمع معلومات عن المبشة دفعته للتوجه اليها ، وكانت زيارته للحبشة بداية لسلسلة من رحلات المستكشفين والبعثات الأوربية التي وفدت اليها حتى القرن السابع عشر والتي تهدف الى تطويق البلاد العربية بقوات مسيحية وانتزاع التجارة الشرقية التي تشكل مصدر قوة هذه البلاد (٥) ،

ولا شك أن جه و هذا الرحالة قد مهدت السبيل أمام الرحالة « فاسكودا جاما Vasco da Gama عندما قام برحلته حول رأس الرجاء الصالح في سنة ١٤٩٧ ومر بالساحل الشرقي لافريقيا ، ثم اتجه شرقا حتى وصل الى الهند ، وقد استغرقت رحلته ثلاث سنوات عاد بعدها الى لشبونة في سبتمبر سنة ١٤٩٧ ، وقد أعقبه رحالة برتغالي آخر يدعى « لودفيكودي بارتيما لمناءها من ليونيكودي أثناءها من ليونيكودي أثناءها من

Alvarez, F.: Narrative of the Portuguese Embassy to Abyssinia during (1) the years 1520—1527, Translated and Edited by Lord Stanley of Alderly, pp. 265—270.

<sup>(</sup>٢) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : معالم الناريخ الاوربي الحديث ، ص ٥٥ .

Playfair, R.L.: A History of Arabia Felix or Yemen, Selections from the Records of the Bombay Government, New Scries, XLIX, p. 96.

Coupland, R.: East Africa and its Invaders, p. 42.

Johnston, H.: History of the colonization of Africa by alien races, p. 32. (o)

زيارة عدن في سنة ١٥٠٣ · وكانت رحلته هذه الى جانب رحلة « كوفلهام » أول ظهور للبرتغاليين في البحر الأحمر وخليج عدن (١) ·

على أن الرحلة التى قام بها « فاسكوداجاما » الى الهند تعتبر بداية للمرحلة الأولى في تاريخ البرتغاليين في بلاد الشرق اذ تطورت أغراضهم من وراء الكشوف البحرية في خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات تمتد بين عامي ١٤٩٩ و ١٥٠٩ من مجرد الرغبة في كشف الطريق البحرى الى الهند لتحقيق بعض المكاسب الاقتصادية ، الى الرغبة في احتكار التجارة الشرقية والسيطرة على مصادرها الأصلية ، بل والى اقامة أول حكومة استعمارية أوربية في بلاد الشرق و ولا شك أن تفوق البرتغاليين الحربي كان عاملا أساسيا في تطور موقفهم السريع أثناء تلك الفترة بحيث كانوا يمتلكون سفنا حربية مزودة بالمدافع ، وهي أسلحة لم تكن معروفة في الهند في ذلك الحين • (٢) وقد تركز نشاط البرتغاليين في تلك الفترة في تثبيت أقدامهم على شواطيء المحيط الهندى ، وفي مهاجمة السفن والمراكز التجارية العربية والاسلامية في ميساء الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندى بوجه عام •

اذ قام « فاسكوداجاما » أثناء رحلته الأولى الى الهند بمهاجمة احسدى السفن التجارية العربية واستولى على ما بها من بضائع ، ثم أمر باغراقها بمن تحملهم من الركاب • (٣) كما قام أثناء رحلته الثانية الى الهند في سنة ١٥٠٢ بتكليف أحد قادته بالاقامة الدائمة على رأس خمس سفن حربية عند مدخل البحر الأحمر لمهاجمة السفن العربية ولمنع السفن المختلفة من المتاجرة أثناء ابحارها في مياه المحيط الا بتصريح خاص من قبل البرتغاليين • وقد اشتط هذا القائد البرتغالى في مهمته عندما قام في شهر يناير سنة ١٥٠٣ بمهاجمة سبع سفن عربية واستولى عليها ، بل انه قام بقتل بعض ركابها وأسر البعض الأخر (٤) •

ولم يكتف البرتغاليون بذلك بل انهم هددوا جدة في سنة ١٥٠٥ (٥) ، وتمكنوا من التسلل الى مكة نفسها (٦) وكان ملكهم قد أقسم أن يستولى عليها وأن يقوم بنبش قبر الرسول في المدينة (٧) • وقد اهتز المسملمون جميعا

Hunter. F.M.: An account of the British settlement at Aden. p. 162.

 <sup>(</sup>۲) السيد مصطفى مسالم ( دكتبور ) : الفتح العثباني الاول لليمن ۱۹۳۸ - ۱۹۳۵ ك
 من ٥٠ - ١٥ ٠

Panikkar, K.M.: Asia and Western Dominance, p. 43.

Serjeant, R.R. op. cit., p. 41.

Stripling, G.W.F.: The Ottoman Turks and the Arabs, p. 28.

<sup>(</sup>٦) ابن اباس ، محمد بن أحمد : يدائع الزهور في وقائع الدهور ، ج ٤ ، ص ١٩١ . (٧) Kammerer, A. : Op. Cit., Tome 2, p. 144.

والعرب ومن بينهم أهالى اليمن على وجه الخصوص ازاء هذا الخطر البرتفالى (١) ، وذلك باعتبار اليمن تقع في خط المواجهة الأول مع العدو من الجنوب .

وقد أدى تحول التجارة العالمية الى الطريق البحرى المباشر حول رأس الرجاء الصالح الى حرمان العرب من مصدر هام من مصادر ثروتهم ، مما أدى الى انهيار اقتصادياتهم التقليدية ، وبالتالى انهيار النظم السياسية التى كانت قائمة فى بلادهم · وقد تعرض اليبن لمثل ما تعرضت له البلاد العربية الواقعة على الطريق القديم من كساد نتيجة لتحول طريق التجارة الدولية عنها · وقد أحدث ذلك تصدعا هائلا فى البناء الاقتصادي الذى عرفه اليمن منذ فجر تاريخه ، والذى كان يعتمد على اشتغال اليمنين بالتجارة العالمية بين الشرق والغرب ، الى جانب اشتغالهم بالانتاج الزراعي الذى كانت تدره عليهم أرضهم المصبة ، واشتغالهم بالرعى فى المناطق الداخلية ، وبصيد الاسماك فى المناطق الساحلية · كما أدى ذلك الى انهيار النظام السياسي الذي كان قائما فى اليمن فى ذلك الحين •

#### ثانيا ـ تصدى الطاهريين والماليك لمواجهة الغزو البرتفائي لمنطقة البحر الأحمر :

كان النظام السياسي القائم في اليمن في مطلع المعصور الحديثة يقوم على دعامتين و اولاهما تتمثل في دولة الامامة الزيدية بزعامة الامام شرف الدين المن يعيي ( ١٥٠٦ - ١٥٥٨) الذي تمركزت قوته في المنطقة الجبلية الشمالية فيما حول « حجة » و « ثلاء » و « صنعاء » و « صعدة » و بينما تتمثل الدعامة الثانية في دولة الطاهريين المتمركزة في تهامة وجنوبي اليمن والتي بلغت أوج قوتها في عهد السلطان عامر بن عبد الوهاب ( ١٤٨٨ – ١٥١٧) ، وتعتبر آخر الدول السنية التي توالت على حكم اليمن وعاصرت دولة الامامة الزيدية طوال عهدها أثناء العصور الوسطى وقد سقطت دولة آل طاهر وانتقلت السيادة في اليمن من أيديهم ب بعد أن وحدوا ما يقرب من للثي البلاد تحت حكمهم اليمن الزيديين الذين بدءوا يمدون نفوذهم الى الجهات اليمنية المختلفة منذ ذلك ألمين وكان الأئمة قد انتهزوا فرصة ضحعف الامكانات الاقتصادية لتهامة وجنوبي اليمن بعد تحول طريق التجارة عنه على أيدى البرتغاليين الى طريق واس الرجاء الصالح مما أضعف من قوة الطاهريين و

على أن الطاهريين قد قاموا قبل أن تنهار دولتهم بالوقوف في وجه الغزو البرتغالى الاستعماري والتصدي له بقيادة السلطان عامر بن عبــــد الوهاب الطاهري ، مما يؤكد الموقف الإيجابي للشعب اليمني في مواجهته وتصديه للخطر

 <sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله : روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسسعة من الفتن والفتوح ،
 مخطوطة ، ص ٩ .

البرتغالي وذلك في حدود ما كانت تسمح به امكاناته الذاتية في ذلك الحين • فعلى الرغم من اضطراب أحوال هذا السلطان نتيجة للجهود التي بذلها من أجل توحيد اليمن ، الى جانب ضعف إيراداته المالية نتيجة للحصار البرتغالي الذي حول طريق المتجارة عن بلاده وأفقاه الأموال الطائلة التي كانت تصل اليه من جمارك عدن قبل وصول البرتغاليين الى الهند (١) ، فقد أمر هذا السـاطان بتجهيز حملة بحرية في سنة ١٥٠٧ لمحاربة البرتفاليين في الهند • غر أن هذه الحملة كانت ضعيفة تعبر عن حقيقة ظروف السلطان عامر وامكاناته ، كما تعبر أيضًا عن عدم ادراكه لقوة الغازى الجديد الذي جاء بغزو الشرق كله بأسلحة حديثة فتاكة ١ اذ كان قوام الحملة أربع عشرة سفينة من سفن النقل العادية ، تحمل ستمائة مقاتل يمني بالاضافة الى بعض العلماء والفقهاء وطلبة العلم الذين تطوعوا للجهاد ضد البرتغاليين (٢) • وأبحرت هذه الحملة من ميناء عدن في ١١ مارس سنة ١٥٠٧ ، ولم تــكن سوى قريسة سهلة للبرتفــاليين على نعو ما ترجعه نظرا لأن الممادر اليمنية صمتت حينذاك عن ذكر أنباء تلك الحملة التي كانت أضعف كثيرا عن القيام بمهمتها الصعبة (٣) • ولهذا فان و السلطان عامر ، عجز عن ارسال حملة أخرى الى الهند فضلا عن حماية سواحله أمام هجمات البرتفاليين بين آونة وأخرى •

ونى ذلك الوقت كانت دولة المماليك فى مصر والشام والحجاز من أولى الدول التى تأثرت اقتصاديا بتحول طريق التجارة العالمية الى طسريق رأس الرجاء الصالح · اذ أدى هذا التحول الى ضياع العوائد والرسوم الضخمة التى كانت تجنيها الخزانة المملوكية من موأنى مصر والشسام والحجاز · وقد أبدى المماليك اهتماما بالغا بمحاربة البرتغاليين ووقف تحول التجارة اليهم · غير أنهم كانوا أضعف من مواجهة قوة دولة البرتغال البحرية الناشئة وأعجز عن القضاء عليها · ولهذا فقد استعان المماليك بالعثمانيين المسلمين الذين شاركوهم غيرتهم الدينية (٤) وبالبندقية التى حرمت مثلهم من التجارة الشرقية التى كانت تقوم بترزيعها في اسواق أوربا ، وذلك للقضاء على تلك المنافسة البرتغالية الخطيرة ·

وكان بعض أمراء الهنود أمثال سلطان « كجرات ، والسامرى حاكم « قاليقوط ، (٥) قد استنجدوا بالسلطان الغورى ليساعدهم في مواجهة الخطر البرتفالي باعتبار دولته أقوى الممالك الاسلامية ذات المصالح الاقتصادية المباشرة

<sup>(</sup>۱) ابن الديبع ، عبد الرحين بن على بن محمد الشيباني الزبيدي الشافعي : الفشسل المزيد على بفية المستفيد في اخبار مدينة زبيد ، مخطوطة ، ص ۳۱ به .

<sup>(</sup>٢) ابن الديبع: تفس المصدر، ص ٤٣ ب .

<sup>(</sup>٣) السيد مصطغى سالم ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٥٨ - ٥٩.

<sup>(</sup>١) الموادى ، شمس الدين عبد الصمد بن اسماعيل بن عبد الصمد ؛ كتاب الاحسسان في دخول البمن تحت ظل عدالة آل عثمان ، مخطوطة ، ص ٢ -

<sup>(</sup>٥) الملياري ، ذين الدين المعبري : تعفة المجاهدين في بعض أحوال البرتكاليين ؛ ص ٤٠ ٠

فى الهند فضلا عن امتلاكها للأسلحة النارية الحديثة المماثلة للأسلحة البرتغالية (١) · وقد أدى ذلك أيضا الى تشجيع السلطان الغورى على ارسال حملة بحرية الى الهند لتعقب البرتغاليين وانزال الهزيمة بهم لطردهم من البحار الشرقية واعادة التجارة الدولية الى طريق الشرق الأوسط · هذا فضلا عن قيام هذه الحملة بتدعيم السيادة والسلطة المملوكية في سواحل البحر الأحمر ومنافذه في ذلك الحين ·

وقد وجه السلطان الغورى حملة بحرية يقودها الأمير حسين الكردى نائب جدة تحركت من القاهرة في ٤ نوفمبر سنة ١٥٠٥ واتجهت الى السويس حيث أبحرت منها متجهة الى المحيط الهندى • وقد مرت الحملة بسواكن حيث استولت عليها وأقامت بها بعض الاستحكامات ضمن برنامجها لتحصين سواحل البحر الأحمر قبل أن تتجه الى الهند • ثم أبحرت الحملة تجاه الموانى اليمنية فمرت بجيزان ثم بجزيرة كمران ، واتجهت منها الى مخا ثم وصلت الى عدن حيث مكثت هناك لتتزود بالمؤن اللازمة لها للقيام بمهمتها •

وقام حسين الكردى بابلاغ والى عدن من قبل الطاهريين أن هدف الحملة هو التوجه الى الهند لمحاربة البرتغاليين • كما طلب منه أن يمد الحملة بالطعام والمؤن اللازمة ، فسمح له الوالى بأن يأخذ من عدن كل ما يحتاج اليه (٢) • وهذا يؤكد مرة ثانية أن اليمنيين وقفوا موقفا ايجابيا في مواجهة البرتغاليين على نحو ما بدا في تعاونهم الكامل مع القوات المملوكية المتجهة لمحاربتهم •

وكانت الانتصارات الحربية والتجارية المتواصلة للبرتغاليين حينذاك قد دفعتهم الى اتخاذ خطوة أكثر ايجابية وهى اقامة حكومة استعمارية برتغالية فى الهند و فقد عين ملكهم فى سينة ١٥٠٥ « فرانسيسكودا الميدا طراكم d'Almeida حاكما عاما للبرتغاليين فى الهند كنائب لملك البرتغال و وعميل « دا الميدا » طوال أربع سنوات حتى سينة ١٥٠٩ على اقامة دعائم الحكم الاستعمارى البرتغالى فى ساحل ملبار ، وتوجيه الحملات الحربية الى الجهات المختلفة لفتح مجالات التجارة أمام البرتغاليين فى البحار الشرقية (٢) .

وعندما وصلت الحملة المملوكية الى مياه الهند ، تمكنت من احراز نصر جزئى أمام الأسطول البرتغالى بعد وقت قليل من وصوله الى « ديو Diu » التى كانت أهم موانى سلطنة « كجرات » • كما انتصر الأسطول المملوكى على أسطول برتغالى مكون من ثمانى سفن وذلك فى خريف ١٥٠٨ ، وكان سلطان « كجرات »

<sup>(</sup>۱) قطب الدين ، محمد بن أحمد الحنفى : البرق اليمانى فى الفتيع العثمانى ، مخطوطة ص ؟ أ .

<sup>(</sup>٢) ابن اياس : المصدر السابق ، ج } ، ص ٨٥ ٠

Stephens, H. M.: Portugal, p. 195.

Kammerer, A.: Op. cit., tome 1, p. 155.

يتعاون حينذاك مع المماليك • غير أن البرتغاليين سارعوا بقيادة « دا الميدا » نائب ملك البرتغال في الهند وهاجموا السفن المملوكية ، وأحرزوا نصرا حاسما على المماليك في موقعة « ديو » في اليوم الثاني من فبراير سنة ١٥٠٩ • وقد تمكن البرتغاليون عقب هذا الانتصار من التسلط على البحار الشرقية لمدة قسرن من الزمان على وجه التقريب رغم الجهود التي بذلها أهالي البلاد الأصليين من جهة والمماليك والعثمانيون من جهة أخرى لطردهم من هذه البحار •

وتجدر الاشارة الى السياسة التى اتبعها البرتغاليون لبسط نفوذهم فى البحار الشرقية من جهة أخرى • فقد كان « دا الميدا » يتبع سياسة الاكتفاء بسيطرة البرتغاليين على البحار دون التوسع فى الاستيلاء على المواقع البرية التى يمكن أن تكلفهم مالا يطيقونه ، مما جعله يتجه الى تقوية الأسطول البرتغالي (١) لاحكام سيطرتهم على البحار • وعندما عين « الفونسودا البوكيرك Albuquerque » نائبا لملك البرتغال فى الهند بدلا من « دا الميدا » عمل على احتلال المراكز البحرية الهامة واقامة الحصول القوية فى جميع جهات المحيط الهندى لاحكام سيطرة البرتغاليين على مصادر التجارة وتدعيم مركزهم فى تلك المناطق النائية عن البرتغال حتى يأمنوا أية ضربات من قبل الحكام الوطنيين ويضعوا حدا لها (٢) •

وقد تمكن « البوكيرك » من السيطرة على البوابات البحرية الثلاث الموصلة للمحيط الهندى وهي مضايق هرمز ، وباب المندب ، وملقا ، الواقع عند طرف شبه جزيرة الملايو (٣) • وكان يحرص حينذاك على أن يثبت للهنود عدم وجود أية قوة يمكنهم أن ينتظروا مجيئها الى الهند لانقاذهم • كما كان البرتغاليون قد وجهوا أسطولا مكونا من أربعين سيفينه بقيادة « البوكيرك » وزميسله « ترستودى كانها Tresto de Canha » لبسط نفوذهم على الساحل الشرقي لافريقيا في سنة ١٥٠١ • وقد استولى هذا الأسطول على « لامو » و « براوا » ولم تأت سنة ١٥٠٩ الا وكانت جميع المراكز الاسلامية على هذا الساحل من ولم تأت سنة ١٥٠٩ الا وكانت جميع المراكز الاسلامية على هذا الساحل من البوكيرك » في سنة ١٥٠٧ من السيطرة على جزيرة « سقطرى » المواجهة « البوكيرك » في سنة ١٥٠٧ من السيطرة على جزيرة « سقطرى » المواجهة للساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية وتتوسط المسافة تقريبا بين مدخلي البحر الأحمر والخليج العربي (٥) • وكان موقع الجزيرة نموذجيا بالنسسة للحقيق أهداف البرتغاليين مما جعل « البوكيرك » يقرر ابقاء حامية فيها مع لتحقيق أهداف البرتغاليين مما جعل « البوكيرك » يقرر ابقاء حامية فيها مع تشييد حصن برتغالى ، فضلا عن اقامة دير لطائفة الفرنسسكان لنشر الديانة تشييد حصن برتغالى ، فضلا عن اقامة دير لطائفة الفرنسسكان لنشر الديانة تشييد حصن برتغالى ، فضلا عن اقامة دير لطائفة الفرنسسكان لنشر الديانة

Kammerer, A.: Ibid., tome 1, p. 156.

Wilson, A.: The Persian Gulf, p. 112.

Prestage, E.: The Portuguese Pioneers, pp. 53, 60. (7)

Serjeant, R.B.: Op. Cit., p. 14. (1)

<sup>(</sup>٥) صلاح العقاد ( دكتور ) : التيارات السياسية في الغليج العربي ، ص ١٤ .

المسيحية (١) • غير أن البرتغاليين غادروا الجزيرة في سنة ١٥١١ نظرا لعــدم توفر مقومات الاستقرار فيهــا ، مما أدى الى ضعف استفادتهم منهــا حربيـــا وتجاريا •

وفي عهد « البوكيرك » تم أول اتصال مباشر بين المبشة والبرتغال في سنة ١٥٠٩ وقد أبدت المبشة حينذاك رغبتها في التعاون مع البرتغاليين لاعلان الحرب العامة على المسلمين وعلى الدولة الملوكية التي كانت تتزعمهم بوجه خاص • وقد رحب البرتغاليون بعقد تحالف مع الجيشة المسيحية لتطويق العالم الاسلامي من الجنوب ، وتوفير مراكز بحرية لهم في داخل البحر الأحمر لهاجمة المجاز ومصر واليمن في ذلك الحين • (٢) وكان يهدف « البوكيرك » الى السيطرة على عدن التي. كانت تعتبر أكبر مستودع تجارى في جنوبي البحر الأحمر ، ونلك لكي يتمكن من الاستفادة من موقعها الممتاز المتحكم في مضييق باب المندب لاغلاق البحر الأحمر ، وتأمين طريق البرتغال الجديد حول رأس الرجاء الصالح • ولهذا قام « البوكيرك » بمهاجمة عدن في ٢٤ مارس سنة ١٥١٣ ثم نقل معاركه البحرية بعد ذلك الى داخل البحر الأحمر (٢) •

وكان يحكم عدن من قبل الطاهريين الأمير مرجان الذى اضطرب لظهور البرتغاليين وسارع بطلب النجدة من السلطان عامر بن عبد الوهاب سلطان الدولة الطاهرية بجنوبى اليمن و نظرا لانشغال هذا السلطان بحروبه مع الامام الزيدى للسيطرة على صنعاء ، فقد تأخر فى ارسال النجدة لحاكم عدن وقد اعتمد أهالى عدن على أنفسهم وعلى حصانة مدينتهم الطبيعية فى صد العدوان البرتغالى واستبسلوا فى دفاعهم ، حتى اضطر البرتغاليون الى الانسحاب الى سفنهم بعد أن تركوا حلفهم بعض قتلاهم وقد انتقم البرتغاليون لأنفسهم بالقيام بأعمال تخريبية فأحرقوا حوالى أربعين سفينة كانت راسية بميناء عدن بعد أن استولوا على ما تحمله من بضائم (٤) ، بل انهم اتجهوا بعد ذلك عدن بعد أن استولوا على ما تحمله من بضائم (٤) ، بل انهم اتجهوا بعد ذلك الى مضيق باب المندب حيث نفذوا الى داخل البحر الأحمر وقد مروا بالموانى اليمنية المطلة على البحر حتى وصلوا الى جزيرة كمران الواقعة أمام ميناء السمنية المطلة على البحر حتى وصلوا على جزيرة كمران الواقعة أمام ميناء السمنيف شمالى الحديدة ، وقد استولوا على الجزيرة فى مطلع شهر أبريل استة معالى الحديدة ، خاصة وأنها كانت محطة بحرية هامة بين موانى اليمن والحجاز (٥) ،

Serjeant, R.B.: Op. Cit., p. 43. (1)

Alvarez, F.: Op. Cit., pp. 390, 392.

Wilson, A.: Op. Cit., pp. 118, 120.

<sup>())</sup> أبن الديبع : الغضل المزيد على بغية المستغيد في اخبار مدية: زبيد ، مخطوطة ، ص ٥٠ ب ، ١٥١٠

<sup>(</sup>٥) السيد مصطفى سالم ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٧٢ ، ٧٣ .

وقد اتجه « البوكيرك ، بعد ذلك نحص تنفيذ مشروعه المربى الكبير بمهاجمة جدة ، غير أن الرياح بددت أحلامه واضطرته للعودة الى كمران حيث بقى فيها مدة شهرين واصل أثناءها أعماله التخريبية في مواني البحر الأحمر ، فضرب ميناء زيلع بالمدافع وأحرق السفن الراسية هناك ، ثم عاد ثانية الى عدن وواصل ضربها بالمدافع مدة خمسة عشر يوما حتى غادرها الى الهند في اليوم الرابع من أغسطس سنة ١٥١٣ ، وبذلك فشل « البوكيرك ، في الوصول الى جدة أو السيطرة على عدن ، وان كان قد نجم في أن يرسم لحلفائه خطة غزو هذا البحر الى أقصى شماله عن طريق المعلومات التي جمعها عن طبيعة البحر الأحمر ومراكزه المختلفة وحركة التجارة فيه ، هذا فضلا عن معرفة البرتغالين بامكانات القوى السيطرة على هذا البحر حتى يمكنهم التغلب عليها المرتقطاب بعضها الى جانبهم ، كما هو الحال مع امبراطورية الحبشة في ذلك الحين (١) ،

على أن أهم هذه القوى التى يخشاها البرتغاليون كانت تتمثل فى الدولة المملوكية التى زاد اهتمامها بمواجهة هذا الخطر بعد توغل البرتغاليين فى داخل البحر الأحمر • وكان السلطان الغورى يوجه كل عنايته لاعداد اسطول بحرى ثان فى ميناء السويس لحوض معركة المصير التى سيترتب على نجاحها حل أزمته الاقتصادية ، وبالتالى مواجهة الاضطرابات الداخلية • هذا فضلا عن اعداد الأساطيل القوية للدفاع عن سواحله الشمالية التى كانت تهددها هجمات « فرسان القديس يوحنا » المقيمين فى جزيرة « رودس » من جهة ، الى جانب تآمر البنادقة الذين حالفوه بالأمس لمواجهة الخطر البرتغالى الذى حرمهم من التجارة الشرقية التى كانوا يقومون بتوزيعها فى أوربا من جهة أخرى • وكان عجز الغورى عن توجيه ضربة قاضية للبرتغاليين قد شجع البنادقة على التحالف مع عدوه الشاه اسماعيل الصفوى لاحياء طريق التجسارة الشرقية عبر ايران مع عدوه الشاه اسماعيل الصفوى لاحياء طريق التجسارة الشرقية عبر ايران مع عدوه العراق ، وتهاجمهم البنادقة من جهة البحر (٢) •

وعلى النقيض من ذلك فقد ظل الأمراء الهنود المسلمون يشجعون السلطان الغورى على ارسال حملة بحرية الى الهند للقضاء على النفوذ البرتغالى الذى اشتدت وطأته هناك بعد انتصار البرتغاليين في موقعة « ديو » في سنة ١٥٠٩ ، وقد أرسل الغورى مندوبا من قبله اليهم ليعدهم بارسال الحملة ويطلب اليهم الاستمراز في التعاون معه حتى يتحقق النصر (٣) ، وقد تم أخيرا اعداد الحملة البحرية في شهر أغسطس سنة ١٥١٥ التي عرفت حينذاك بحملة الهند ، وعين

Wilson, A.: Op. Cit., pp. 119, 120.

<sup>(</sup>٢) أبن أياس : المصدر السابق ، ج ؟ ؛ ص ١٩٦ ، ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن أياس : نفس المصدر ، ج } ، ص ١٨٥ .

الريس سلمان العثماني قائدا للأسطول على أن يتولى قيادة الحملة الأمير حسين الكردى نائب جدة بمجرد وصولها الى هناك (١) ·

غير أنه لم يقدر لهذه الحملة أن تصل الى هدفها النهائي في الهند وأجبرتها الظروف التي واجهتها إمام السواحل اليمنية بالإضافة الى الظروف الأخرى على التوقف عند عدن • وكان توغل البرتغاليين الى داخل البحر الأحمر في سنة ١٥١٣ قد فرض على المماليك أن يتخذوا سياسة دفاعية قوية في البحر الأحمر قبل التوجه الى الهند • فقد اهتم الماليك بتحصن ميناء جدة تحت اشراف حسين الكردى ، كما قام هذا الأمير باحتلال زيلع ، هذا بالاضافة الى أن المماليك كان لهم نوع من السيادة في ميناء سواكن بالسودان • وبذلك لم يبق أمام المماليك الا اقامة القواعد البحرية على السواحل اليمنية وخاصة في عدن وذلك. لتحقيق غرضين ، الأول اغلاق البحر الأحمر أمام الغزو البرتغالي ، أما الثاني فهو اتخاذ هذا الميناء الهام قاعدة لنشاط الماليك البحرى في المحيط الهندى • وكان السلطان عامر بن عبد الوهاب سلطان الدولة الطاهرية في جنوب اليمن قد استنجد بالماليك بعد هجوم « البوكيرك » على عدن في سنة ١٥١٣ ، كما وافق على أن يقيم السلطان الغورى قواعد بحرية على السواحل اليمنية لمواجهة أي عدوان جديد من قبل البرتغاليين ولتعقبهم في المحيط الهندي . وعندما فشل هجوم البرتغاليين على عدن دون أية مساعدات خارجية ، وتأخر وصول الأسطول الملوكي الى اليمن ، تراجع السلطان عامر عن الوفاء بوعده باقامة قواعد بحرية مملوكية على سواحله بعد أن ظن أن الخطر قد زال ، وحرصا منه على استقلال بلاده ، وتفاديا لاحتمال تعرض شعبه لسيطرة قوى دخيلة

على أن هذا التراجع من قبل السلطان عامر بن عبد الوهاب الذي حدث بناء على دوافع وطنية ، لم يقابل من الأمير حسين الكردى \_ الذي كان يرى بوضوح استفحال خطر البرتغاليين \_ الا بمهاجمة السواحل اليمنية بالقوة (٢) . ومن هنا توالات الأحداث سريعا متوترة ، فقد نزل الماليك الى جزيرة «كمران » وشرعوا في بناء سور حول الجزيرة لتحصينها وذلك طبقا لمخططهم العام في البحر الأحمر باقامة قواعد بحرية في جنوبه لاغلاقه في وجه البحرية البرتغالية ، وهنا أمر السلطان عامر ولاته في المواني اليمنية بمنع وصول الطعام الى المماليك في جزيرة «كمران » لزحزحتهم من هناك ، فقام المماليك بضرب ميناء « الحديدة » بالمدافع عندما أمر حاكمه بحجز ثلاث سفن كانت قادمة من «زيلع » من مواصلة رحلتها الى «كمران » ، ونقل شحنتها من الأطعمة الى من «زيلع » من مواصلة رحلتها الى «كمران » ، ونقل شحنتها من الأطعمة الى

حتى ولو كانت تربطه بهم رابطة العقيدة والنضال المشترك .

<sup>(</sup>١) ابن أباس : نفس المصادر ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ .

Ross, E.D.: The Portuguese in India and Arabia between 1507-1517. (1)
Journal of the Royal Asiatic Society, London, Part IV October, 1921, p. 560.

الساحل · وقد نزل المماليك الى الساحل بعد قرار حاكم الحديدة واخسدوا ما يلزمهم من طعام ، كما حملوا معهم بعض الأخشاب والأدوات اللازمة لبناء سور حول « كمران » لتحصينها ضد أى هجوم (١) ·

وقد قامت بعض العناصر اليمنية المنافسة للسلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهرى بالاتصال بالمماليك وتشجيعهم على النزول الى الساحل والقضاء على حكم هذا السلطان • وكان الامام شرف الدين يحيى الذى تولى الامامة الزيدية في سنة ١٠٠٦ على رأس هذه العناصر • كما كان أشراف « جيزان » على اتصال سابق بالماليك ليستعينوا بهم في التخلص من السلطان عامر لتحقيق اطماعهم في بلاد اليمن • هذا بالاضافة الى بعض الساخطين من أهالى تهامة وجنوبي اليمن الذين أرادوا أن يضعوا حدا لحكم هذا السلطان حتى يتخلصوا من دفع الخراج اليه (٢) •

وعلى أية حال فقد تمكن المماليك من الاستفادة من هذه العناصر و نجحوا في الاستيلاء على بعض المدن التهامية ومن بينها زبيد في ٢١ يونيو سنة ١٥١٦ وعينوا الأمير « برسباى » حاكما عليها وقائدا للمماليك في منطقة تهامة ، ثم أبحر أسطولهم بعد ذلك بقيادة « حسين الكردى » حيث توجه الى « زيلع » واستولى عليها · وأخيرا اتجه الى عدن فوصل اليها في ١٦ أغسطس سنة ١٥١٦ حيث تمكن المماليك من الدخول الى الميناء وانزال بعض جنودهم ومعداتهم الى الساحل وقد استبسلت عدن في الدفاع عن نفسها معتمدة على حصانتها الطبيعية واحاطة الجبال بها من كل جانب حتى تمكنت من رد القوات المملوكية عنها · غير ان المماليك عاودوا الكرة من جديد عندما انضم اليهم سلمان الرومي الذي كان يطارد بعض السفن اليمنية المتجهة الى الهند ولكن هجومه باء بالفشل · وفي ذلك بعض السفن اليمنية المتجهة الى الهند ولكن هجومه باء بالفشل · وفي ذلك الوقت وصلت نجدة طاهرية الى عهدن مما اضطر المماليك الى مفادرتها في الدي الطاهريين حتى استولى عليها الأتراك المثمانيون في سنة ١٩٨٨ أبدى الطاهريين حتى استولى عليها الأتراك المثمانيون في سنة ١٩٨٨ أبدى الطاهريين حتى استولى عليها الأتراك المثمانيون في سنة ١٩٨٨ أبدى الطاهريين حتى استولى عليها الأتراك المثمانيون في سنة ١٩٨٨ أبدى الطاهرين حتى استولى عليها الأتراك المثمانيون في سنة ١٩٨٨ أبدى الطاهريين حتى استولى عليها الأتراك المثمانيون في سنة ١٩٨٨ أبدى الطاهرين حتى استولى عليها الأتراك المثمانيون في سنة ١٩٨٨ أبدى الطاهرين حتى استولى عليها الأتراك المثمانيون في سنة ١٩٨٨ أ

وازاء فشل المماليك في السيطرة على عدن قرروا تأجيل ذهابهم الى الهنه حتى يضمنوا حماية البحر الأحمر وتأمين خط رجعتهم • كما قرروا أيضا أن يتخلوا سواحل تهامة اليمنية خط دفاع أول عن البحر الأحمر ، على أن تكون جده خطا الدفاع الثاني • ولهذا اتجه حسين الكردي وسلمان الرومي الى جدة لتركيز الدفاع بها بدلا من عدن حتى يتحينوا الفرصة للهجوم عليها من جديد • غير أن سقوط الدولة المملوكية في يد السلطان سليم الأول ( ١٥١٢ – ١٥٠٠) الذي دخيل مصر في سنة ١٥١٧ أدى الى مسارعة اشراف مكة بالدخول في طاعة

<sup>(</sup>١) ابن الديبع : الغضل المزيد على بفية المستفيد في أخبار مدينة زبيد ، مخطوطة : ص ٥٣ ب . .

<sup>(</sup>٢) ابن الديبع ، قرة العيون في أخبار اليمن الميمون ، مخطوطة ، ص ١٥٢ أ - ١٥٣ أ -

<sup>(</sup>٣) ابن الديبع : الغضل الزيد على بغية المستغيد في أخبار مدينة زبيد ، س )ه ب .

العثمانيين ، كما قتلوا حسين الكردى غرقا أمام ميناء جده بعد أن أوهموه باستدعاء السلطان سليم له ، (١) وذلك انتقاما منه لأعماله القاسية أثناء ولايته لجدة .

على أن حسين الكردى يرجع له الفضل في اقامة التحصينات التي صدت الهجوم البرتفالي الكبير على مكة في سدنة ١٥١٧ باعتراف البرتفاليين أنفسهم ما قام سلمان الرومي بعد أن صد هذا الهجوم بتعقب البرتفاليين أثناء تقهقرهم من البحر الأحمر واستولى على احدى سفنهم وأسر بحارتها عندما اتجهت الى ميناء اللحية اليمني للحصول على المؤن اللازمة (٢) و لا شك أن خطة المماليك واستراتيجيتهم في البحر الأحمر التي كانت ترتكز على تدعيم سيطرتهم في جهات هذا البحر واتخاذ عدن قاعدة لهم في جنوبه ، هي نفس الحطة والاستراتيجية التي اتبعها العثمانيون فيما بعد قبل أن يرسلوا حملتهم الكبيرة الى الهند في الاستراتيجية المماليون فيما بعد قبل أن يرسلوا حملتهم الكبيرة الى الهند في الاستراتيجية المعتراتيجية المعتراتيجية المعتراتيجية المعتراتيجي الهام كقاعدة للدفاع عن منطقة البحر الأحمر بأكملها ضد أي خطر تتعرض له المنطقة وخاصة من ناحية الجنوب •

اما عن موقف الماليك الموجودين داخسل اليمن والذين استقروا في زبيد تحت قيادة الأمير « برسباى » فقد كان من الطبيعي أن ينشأ صدام بينهم وبين الطاهريين بزعامة السلطان عامر بن عبد الوهاب • وقد ظل السلطان عامر لا يعترف بنغوذ الماليك في تهامة حتى قدر له ان يقتل وهو يقاتلهم على مقربة من صنعاء في اليوم الخامس عشر من مايو سنة ١٥١٧ واستولى الماليك على صنعاء (٤) • وهكذا انتهى حكم آخر سلاطين آل طاهر الذي تمكن من توحيد معظم أجسزاء اليمن حتى امتد حكمه من صعده وجيزان في السسمال الى عدن وحضرموت في المنوب • وقد انقلب ميزان القوى في اليمن بعد ذلك الى آيدي الأنسة الزيديين الحنين عاصروا — فيما بعد — وصول الأتراك العثمانيين الى اليمن بعد ان ورثوا المنين عاصروا — فيما بعد — وصول الأتراك العثمانيين الى اليمن بعد ان ورثوا المنافسة البرتغالية في البحر الشرقية في ذلك الحين والحيلولة دون سيطرة البرتغاليين على منطقة البحر الأحمر على وجه الحصوص •

وقد اصطدم الماليك بعد سيطرتهم على صنعاء بالامام الزيدى شرف الدين ، الذى رفض التوجه الى صنعاء لمقابلة قائدهم ، كما رفض عقد أى اتفاق معهم وكان اصطدام الامام - حليف الأمس - بالماليك أمرا متوقعا ، اذ أنه لم يطلب منهم امداده ببعض الجند والسلاح الا لتحقيق أغراضه الخاصة ومصالحه في اليمن وليس لكى يستأثروا بالتسلط على البلاد لانفسهم ، خاصة بعد أن سيطروا على

<sup>(1)</sup> قطب الدين : الاعلام باعلام بلد الله الحرام ، ص ١٣/٨ .

Serjeant, R.E.: Op. Cit., p. 170. (1)

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم ( دكتور ) : المصدر السايق ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) يحيى بن الحسين : اتباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن ، مخطوطة ، ص ١٦ أ .

صنعاء ، الأمر الذى تعارض تماما مع تطلعاته وآماله • وقد تقدم المماليك لمحاصرة الامام شرف الدين فى « ثلاء » بعد أن فشلت محاولاتهم للاتفاق معه • وقد ظلوا يحاصرون مدينة « ثلاء » حتى وصلهم نبأ سقوط دولتهم الملوكية فى مصر على أيدى العثمانيين •

وهنا رفع الماليك حصارهم عن « ثلاء » وعادوا الى صنعاء فى اليوم الخامس من يونيو سنة ١٥١٧ ، حيث أعلن قائدهم الأمير « اسكندر » خضوع الماليك فى اليمن للسيادة العثمانية (١) • كما فضل هذا الأمير ترك صنعاء والعودة الى زبيد لقربها من الساحل فوصل اليها فى ١٩ يولية سنة ١٥١٧ بعد أن واجهت الحملة فى طريقها (عتداءات كثيرة من قبل القبائل اليمنية ، (٢) مما يوضح مدى الضعف الذى حل بالماليك فى اليمن بعد أن هزمت دولتهم على يد العثمانيين •

اما بالنسبة للبرتغاليين فقد ازداد خطرهم بعد وفاة « البوكيرك ، في شهر ديسمبر سنة ١٥١٥ وعين « لو بو سوريز » نائبا لملك البرتغال في الهند (٣) وقد تحددت خطة البرتغاليين في القضاء على القوة الملوكية في البحس الأحس واغلاقه في وجه السفن العربية ، كما أنهم تحالفوا مع المبشة لاعلان الحرب المشتركة على القوى الاسلامية في ذلك الحين (٤) ، وقد ركز البرتغاليون هجومهم على جده التي أصبحت قاعدة الماليك للدفاع عن البحر الأحسر بعد فشلهم في الاستيلاء على عدن في سنة ١٥١٦ (٥) ، ولهذا فان « لوبو سوريز » لم يهاجم عدن عند وصوله اليها على رأس حملة برتغالية ، بل انه طلب من واليها أن يمده بالمؤن اللازمة للحملة وببعض المرشدين البحريين لتوصيلها الى جده وذلك في سنة ١٥١٧ .

وأمام هذه القوة البرتغالية اضطر الأمير مرجان حاكم عدن أن يلبى مطالب البرتغاليين حتى لا يحتلوا عدن وهذا ما دفعه الى عدم اظهار عداوته للبرتغاليين حتى يتقى شرهم ، ولم يكن هذا الموقف تخاذلا تاما من قبله بدليل أنه قام أثناء وجود الحملة فى داخل البحر الأحمر بعمل كافة الاستعدادات المكنة للدفاع عن عدن حتى لا يفاجأ بهجوم البرتغاليين عليها وهم فى طريق عودتهم الى الهند كما انه جدد استعداداته للمرة الثانية عندما علم بوجود حملة برتغالية جديدة على مقربة من عدن فى سنة ١٥٠٠ (٦) على أن الحملة البرتغالية الأولى فشلت

<sup>(</sup>۱) عيسى بن لطف الله : روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح ، مخطوطة ، ج 1 ، ص ١٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) أبن الديبع : الغضل المربد على بغية المستغيد في أخبار مدينة زبيد ، مخطوطة ،
 ص ٥٥ ب .

Wilson, A.: Op. Cit., p. 121.

Kammerer, A.: Op. Cit., Tom II., pp. 205, 266.

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 20. (0)

Hunter, F.M.: Op. Cit., p. 163.

أمام جده بفضل التحصينات التي أقامها المماليك هناك ، ونتيجة للجهاود التي بذلها معلمان الرومي الذي طارد السفن البرتغالية بعد وصولها الى جزيرة كمران وثتبعها في جناوي البحر الأحمر حتى توصلت الى عدن ثم سارعت بمغادرتها الى ماه الهند .

على أن البرتغاليين قد واصلوا جهودهم لتنفيذ خططهم في البحر الأحس على نحو ما بدا في الحملة البرتغالية التي وصلت الى مدخيل هذا البحر في سنة ١٥٢ والتي ركزت اهتمامها على مهاجمة جده على وجه الخصوص، هذا فضلا عن انزال أول بعثة دبلوماسية برتغالية الى السواحل الحبشية وقد عاد البرتغاليون الى الاهتمام بعدن بعد أن فشلوا في الوصيول الى جده نظرا لمعاكسة الرياح لهم من جهة ووجود حشود كثيرة فيها من جهة أخرى، مما جعلهم يخشون مهاجمتها ولهذا رأوا من الافضل لهم أن يسيطروا على عدن حتى لا تقع في قبضة العشانيين وكان الأمير مرجان حاكم عدن قد أراد أن يقوى جانبه حينذاك بالاتصال بالأتراك العثمانيين والماهري الذي كان قد قتل أثناء صراعه مع الماليك ، موقع عليه من قبل بعض الطاهري الذي كان قد قتل أثناء صراعه مع الماليك ، موقع عليه من قبل بعض الفقهاء والتجار في عدن يؤكدون ما جاء به ، ووجهه الى السلطان العثماني سليم الاول ، واشتكى فيه من أعمال حسين الكردي وسلمان الرومي أمام عدن ، ومن تصرفات الماليك في اليمن ، كما أوضح الأسباب التي دفعته لمهادئة البرتغاليين حتى لا يعرض عدن للخطر (۱) و

وقد والى البرتغاليون ارسال حملاتها البحرية سنويا الى البحر الأحسر المهاجمة ميناه جده دون جدوى ، كما هاجموا ميناه « الشحر » اليمنى ونهبوه فى سنة ١٥٢٧ اثناه توجههم الى ميناه مصوع لتنسيق التعاون بينهم وبين الأحباش (٢) • بل ان البرتغاليين وجهوا اسطولا بقيادة « دى سلفيرا » الى عدن من جديد وأجبروا حاكمها – الذى خلف الأمير مرجان بعد وفاته فى سنة ١٥٢١ – على عقد معاهدة معهم نصب على أن تدفع عدن جزية سنوية للبرتغاليين ، وعلى أن تقتح ميناءها للسفن البرتغالية (٣) • غير أن نائب ملك البرتغال فى الهند وهو القائد البحرى الشهير « فاسكودا جاما » رفض ابرام هذه المعاهدة لأنه كان يؤمن بضرورة بسط سيطرة البرتغاليين الكاملة على المراكز التجارية الهامة • وقد أدى ذلك الى قيام حملة برتغالية فى سنة ١٥٢٥ بضرب عدن بالمداني وهى فى طريقها الى مصوع ولكنها لم تحقق أى هدف للبرتغاليين فى ذلك الحين •

ولهذا فقد فضل البرتغاليون اخيرا عقد معاهدة جديدة مع حاكم عدن وقام . « دي سلفيرا » بفرض هذه المعاهدة في شهن فبراير سنة ١٥٣٠ ° ونصت هذه

Marston, T.E. : Op. Cit., p. 23.

Kammerer, A.: Op. Cit., Tome 11., pp. 283, 286. (Y)

 <sup>(</sup>۱) بامخرمة ابو البليب عبد الله بن أحمد بن على : قلادة النحر في وثيات أعيان اللهر،
 مخطوطة ، ج ۲ ، ق ۲ ، ص ١٢٠٥ - ١٢٠١ .

المعاهدة على اعتراف عدن بسيادة البرتغاليين عليها وبدفع الجزية السنوية اليهم، وذلك نظير اعتراف البرتغاليين بحرية الملاحة لسكان عدن ولكن بشرط عدم توجههم الى جده، (۱) ولكى يضمن البرتغاليون تنفيذ هذه المعاهدة تركوا في ميناء عدن احدى سفنهم وقوة قوامها أربعين برتغاليا ليشرفوا على الميناء وعلى ايراداته المالية (۲) .

على أن موقف حاكم عدن ازاء البرتغاليين في ذلك الحين \_ الذي بدا في اضطراره الى قبول عقد معاهدة معهم \_ قد أثار غضب اليمنيين مما جعله يتعرض لهجوم الفقهاء والعلماء عليه • غير أن حجة هذا الحاكم تركزت دائما في حرصه على عدم تعرض عدن للاحتسلال الكامل من قبل البرتغاليين المتفوقين حربيا من جهة ، وفي خشيته من هجوم الماليك عليها من داخل اليمن أو من ناحية البحر من جهة أخرى • وقد أضطره هذا الموقف الى مهادنة البرتغاليين وعقد المعاهدة المذكورة معهم دون أن يقصد من وراء ذلك أن يتحول ليصبح عميلا لهم • ومما يؤكد الحلاص هذا الحاكم لبلاده أنه قام بعد مضى وقت قليل على رحيل الحملة البرتغالية عن عدن بالقبض على البرتغاليين الموجودين فيها حينذاك وأودعهم السجن في مؤخرة المدينة بالقرب من الجبال المحيطة بها • بل انه سخرهم بعد ذلك في صناعة الأسلحة والآلات الحربية التي يتقنون صنعها • وفي نفس الوقت ذلك في صناعة الأسلحة والآلات الحربية التي يتقنون صنعها • وفي نفس الوقت فقد قام هذا الحاكم اليمني بالكتابة الى السلطان سليمان القانوني ( ١٥٢٠ \_ فقد قام هذا الماكم اليمني بالكتابة الى السلطان سليمان القانوني ( ١٥٢٠ \_ يقوى من جانبه بالاستعانة بهذه القوة الانسلامية الفتية المتمثلة في السلطنة يقوى من جانبه بالاستعانة بهذه القوة الانسلامية الفتية المتمثلة في السلطنة العثمانية ليتمكن من مواجهة البرتغاليين اذا حاولوا مهاجمة عدن من جديد •

وهكذا ظلت عدن تحافظ على استقلالها وحريتها على الرغم من فقدها لمقوماتها الاقتصادية نتيجة للحصار البحرى البرتغالى المفروض عليها من جهة ، وافتقارها لمسائدة الجبهة الداخلية المنهارة بعد سقوط الدولة الطاهرية من جهة أخرى ولهذا اضطرت عدن الى الاعتماد على ذاتها حتى تمكنت من المقاومة حينا ، ومن مهادنة البرتغاليين حينا آخر ، ثم تقربت الى العثمانيين بعد ذلك حتى سقطت في أيديهم في سنة ١٥٣٨ وقد اتخذها العثمانيون قاعدة للوثوب على البحرية البرتغالية في الهند من جهة ، ثم للدفاع عن الحدود الجنوبيسة للامبراطورية العثمانية من جهة أخرى عند ما عجزوا عن تحقيق غايتهم الأولى .

#### ثالثا ... تصدى العثمانيين لمواجهة الغزو البرتفالي لمنطقة البحر الأحمر:

بعد أن ورث العثمانيون حكم الدولة الملوكية في سنة ١٥١٧ بدأوا يحملون لواء الحرب بأنفسهم ضد البرتغاليين في البحار الشرقية بوجه عام وفي البحس

Kammerer, A.: Ibid., Tome 11., pp. 287, 288.

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١١١ -

Serjeant, R.B.: Op. Cit., pp. 55, 59.

الأحمر بوجه خاص · اذ كان على العثمانيين أن يعالجوا أهم المساكل السياسية والاقتصادية التي واجهوها في مصر بعد أن حول البرتغاليون طريق التجارة عنها وعن منطقة الشرق الأوسط الى رأس الرجاء الصالح (١) ، مما جعل الحرب مع البرتغاليين ضرورة حتمية · وقد زاد من خطورة البرتغاليين في نظر العثمانيين تحالفهم مع الشيعة الصفويين في ايران الذين كانوا على عداء مذهبي مع الدولة العثمانية · كما حرص العثمانيون على الدفاع عن الأماكن الاسلامية المقدسة في الجواز ضد الخطر البرتغالي لينالوا بذلك شرف حماية \* الحرمين الشريفين ، حتى تكون لهم الزعامة في العالم العربي والاسلامي ·

على أن خطوات العثمانيين لتدعيم نفوذهم في البحر الأحمر اتصفت في بداية الأمر بالضعف في الفترة التي أعقبت احتىلالهم لمصر حتى سيطروا على اليمن في سنة ١٥٣٨ ، ويرجع السبب في ذلك الى انشغالهم في جبهات متعددة مما جعل سيادتهم في هذا البحر سيادة اسمية رغم محاولاتهم المتعددة لفرض نفوذهم الفعلي هناك وقد ظل الماليك يمثلون السيادة الاسمية للعثمانيين في جنوبي البحر الأحمر وخاصة في بلاد اليمن غير أنهم انصرفوا الى أعمال السلب والنهب ، كما انهم حاولوا الاحتفاظ بكيانهم الخاص هناك رغم اعترافهم بالسيادة للعثمانيين (٢) ولكن نجاح بعض العمليسات الحربية للبرتغالين في جنوب البحر الأحمر حتم على العثمانيين ضرورة اتخاذ خطوة ايجابية لمماية حدود المبراطوريتهم من الجنوب ودرء خطر الغزو البرتغالي الصليبي عن الأماكن المسلامية المقدسة في الحجاز ٠

وقد رأى العثنانيون أن سيطرتهم الفعلية على اليمن ستحقق أهدافهم فى حربهم ضد البرتغاليين • فهى بحمكم موقعها المتساز فى جنوب غسرب الجزيرة العربية (٣) وبحكم اشرافها على مضيق باب المندب ، تعتبر منطقة دفاع هامة عن حدود الامبراطورية العثمانية من ناحية الجنوب ، بحيث يمكنهم بالسيطرة عليها أن يضمنوا سلامة الأماكن الاسلامية المقدسة فى الحجاز ، وأن يتحكموا فى البحرين الأحمر والعربى ، فضلا عن امتلاك موطىء صالح للوثوب على البحرية البرتغالية فى الميحار الشرقية ، وتطويق اعدائهم الشيعة الصغويين فى ايران من الجنوب ، وتحقيق أحلامهم بعد سيطرتهم شرقا الى أقاصى العالم الاسلامى (٤) •

<sup>(</sup>۱) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : سياسة مصر العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ثورة العسير ١٨٦١ ـ ١٨٦٦ ، ص ٩٣ .

I.O.B., Memorandum, «Three questions of considerable importance depend (γ) upon the right of sovereignty claimed by the Porte over the Yemen», p. 16.

 <sup>(</sup>٣) الهمدانى ، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب : صحة جزيرة العرب ؛ ص ٥١ .
 الواسعى ، عبد الواسع بن يحيى : تاريخ اليمن المسحى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ، ص ٨ .

Scott, H.: In the High Yemen, p. 227.

وكانت الأوضاع الموجودة داخل اليمن نفسها قد عجلت بسقوطها في يد الأتراك العثمانيين في ذلك الحين ١٠٠ تعرضت خريطة اليمن السياسية في الفترة الممتدة بين عامى ١٥١٧ و ١٥٣٨ لتغيرات كثيرة نتيجة الصراع الدائر بين الامامة الزيدية المتمركزة جول مدينة صعده في الشمال ، وبين دولة الطاهريين التي تمثل آخر الدول المستية التي توالت على حسكم جنوبي اليمن وتهامة في العصور الوسطى ؛ وكان لعدن الطاهرية السنيادة والسيطرة في أواخس تلك العصور حتى فقدت أسباب قوتها السياسية والاقتصادية عند بداية القرن السادس عشر الميلادي نتيجة لتحول طريق التجمارة العالمية الى رأس الرجماء الصالع · وهنا استطاعت صعده الزيدية ان تمد نفوذها الى باقى أجزاء اليمن لتملأ الفراغ الذى خلفته عدن التي انهارت بانهيار الدولة الطاهرية • ولهذا كان على العثمانيين ان يسارعوا الى ملء الغراغ الموجود جنوبي البحر الأحسر حتى يمكن التصدي للغزو البرتغالى بعد أن ضعفت القوى المحلية عن مواجهت كما عجز الماليك \_ رغم مساندة العثمانيين لهم في كفاحهم المرير ضد البرتغاليين عن طردهم من المحار الشرقية • وقد أعاد العثمانيون لعدن وجنوبي اليمن بعض الأهمية والسيادة وذلك بفضل قوتهم وامكاناتهم الحربية الضخمة • غير أن ذلك الوضع لم يستمر طويلا نظرا لأن الأمامة الزيدية فلى صعدة قادت نضالا مريرا ضد العثمانيين وضد جهودهم للسيطرة على مقدرات اليمن ، حتى نجحت أخيرا في تأكيد حقها الشرعي في السيادة على بلادها واجلاء العثمانيين عنها بعد قرن كامل من الزمان ، لم يستطع العثمانيون أن يعيدوا فيه لتلك البلاد رخامها الاقتصادي واسباب قوتها المادية ، وبالتالي عجزوا عن تحقيق معظم الغايات التي جاءوا الى اليمن من أجل تحقيقها •

وعلى أية حال فيمكننا أن نتتبع خطوات العثمانيين في البحسر الأحمس وجهودهم لتدعيم نفوذهم الفعلى في بلاد اليمن بعد أن ضعفت الحامية الملوكية مناك برغم اعترافها بسيادة العثمانيين ب عن تحقيق أهدافهم في الفترة الممتدة بين عامي ١٥١٧ و ١٥٣٨ (١) • كما لم تؤد الحملة البحرية الأولى التي أرسلها العثمانيون الى جنوب البحر الأحمر والى الهند في سنة ١٥٢٦ وتكونت من عشرين سغينة الا الى زيادة المنازعات بين الأمراء المماليك داخل اليمن ب وان كانت قد نجحت نسبيا في القضاء على بعض العناصر القوية هناك مما مهد الشبيل أمام العثمانيين فيما بعد للسيطرة على البلاد (٢) • غير أن هذه الحملة لم تتمكن من القيام بعمل يذكر في الهند ضد البرتغاليين الذين ازداد خطرهم بتحالفهم مع الصفويين في ايران ، وقد تأكد العثمانيون من ذلك الخطر بعد دخول امراء البصرة والقطيف والبحرين في طاعة الدولة العثمانية في أعقاب فتح بغداد في سنة ١٥٣٤

<sup>(</sup>۱) ابن داعر ، هبد الله بن صلاح الدين بن داود : الفتوحات المرادية في الجهات اليعائية ، مخطوطة ، ج ۱ ، ق ۱ ، ص ۱۸۷ ب .

<sup>(</sup>٢) ابن داعر : نفس المصدر ، مخطوطة ، ج ١ ، ق ١ ص ١٨٨ أ .

بحيث أصبح العثمانيون يواجهون البرتغاليين مباشرة في الخليج العربي (١) ٠

ولهذا قرر العثمانيون توجيه حملة ثانية الى الهند لتحقيق غاياتهم وأهمها طرد البرتغاليين من البحار الشرقية وبناء على أوامر السلطان سليمان القانونى تم تجهيز حملة قوية أبحرت من ميناء السويس في ٢٧ يونية سنة ١٥٣٨ بقيادة سليمان باشا الخادم الذي كان واحدا من مماليك السلطان سليم الأول المقربين اليه (٢) وقد اتخذ قائد الحملة كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ خطة العثمانيين العامة في البحر الأحمر والتي تستهدف سيطرتهم عليه قبل ارسال الاسطول العثماني الى الهند وقد اتصل سليمان الخادم بالأمراء الحاكمين في جهات البحر الأحمر وخاصة أمراء الساحل اليمني مشل أميري عدن والشحر طالبا اليهم الدخول في طاعة العثمانيين وقد قبل سلطان الشحر بدر الطويرق اعلان ولائه للعثمانيين ، بينما راوغهم عامر بن داود الطاهري حاكم عدن ولم يرد على رسالة سليمان باشا اليه ، فكان ذلك من أسسباب قتله غدرا عقب وصول الحملة الى عدن و

وقد وصلت الحملة العثمانية الى عدن (٣) فى اليوم الثالث من أغسطس سنة ١٥٣٨ ، (٤) وما أن ساهدها عامر بن داود حتى اضطر الى أن يغير من سياسته ازاء قوة العثمانيين الهائلة ، ولهذا فقد أحسن استقبال الحملة وفتح أمامها أبواب المدينة حتى يحصل الجنود على ما يشاءون من طعام ومؤن بناء على مطلب سليمان باشا الحادم ، غير أن الأخير كان قد كلف جنوده سرا بقيادة الصوباشي فرحات بالاستيلاء على عدن عقب دخولها مباشرة ، وقام الجنود العثمانيون بتنفيذ الحطة على الفور ، بل انهم قاموا أيضا بسلب المدينة ونهبها حتى استدعاهم بعض القادة حرصا منهم على عدم اشاعة الفوضي في المدينة ، وفي نفس الوقت بعض اللذي دخل فيه الجنود العثمانيون مدينة عدن كان عامر بن داود قد توجه الى سفينة القيادة ومعه ستة من كبار اتباعه لمقابلة سليمان باشا الحادم بناء على سفينة القيادة ومعه ستة من كبار اتباعه لمقابلة سليمان باشا الحادم بناء على وصله نبأ احتلال جنوده لمدينة عدن ، فتنكر لعامر بن داود ورفاقه (١) وآمر وصله نبأ احتلال جنوده لمدينة عدن ، فتنكر لعامر بن داود ورفاقه (١) وآمر وصله نبأ احتلال جنوده لمدينة عدن ، فتنكر لعامر بن داود ورفاقه (١) وآمر وصله نبأ احتلال جنوده لمدينة عدن ، فتنكر لعامر بن داود ورفاقه (١) وآمر وصله نبأ احتلال جنوده لمدينة عدن ، فتنكر لعامر بن داود ورفاقه (١) وآمر وصله نبأ احتلال جنوده لمدينة عدن ، فتنكر لعامر بن داود ورفاقه (١) وآمر وصله نبأ احتلال جنوده لمدينة عدن ، فتنكر لعامر بن داود ورفاقه (١) وآمر وصله بشنقهم على صارى سفينة و تركهم معلقين به لمدة ثلاثة أيام (٧) .

<sup>(</sup>۱) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ١٣٨ ـ ١٣٩ .

Hammer, J.: Histoier de l'Empire Ottoman. Tome, 5, p. 302.

Playfair, R.L.: Op. Cit., p. 101.

I.O., Memorandum, Turkist Claim of Sovereignty in Yemen, Sovereignty
Over Mocha, Sovereignty over Aden, pp. 15, 22.

 <sup>(</sup>٥) عيسى بن لطف الله : روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح ،
 مخطوطة ، ج ١ ، ص ١٨ أ .

<sup>(</sup>٦) تطب الدين : البرق اليهاني في الفتح العثماني ، مخطوطة ، ص أ .

١٠ مبد الله عبد الكريم الجرافى : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٨٨ .

وهكذا تم استيلاء العثمانيين على عدن بعد خمسة أيام من وصولهم اليها اى فى اليوم الثامن من أغسطس سنة ١٥٣٨ ( ١٢ ربيع الأول سنة ١٤٥ هـ ) وقد أمر سليمان باشا الخادم بقتل من بقى من آل طاهر ، وكانت عدن آخر معاقلهم ، كما أمر بمصادرة ممتلكاتهم ، وذلك بحجة أنهم حاولوا تسليم عدن للبرتغاليين وقد أنكر كثير من المؤرخين هذه التهمة (١) التى تتعارض تماما مع ما سبق أن أوضحناه عنهم من قبل وقد أناب سليمان باشا الخادم على حكم عدن أحد سناجق الحملة وهو الأمير « بهرام » تسانده قوة قوامها خمسمائة مقاتل عثمانى ، كما حصن مدينة عدن بالمدافع (٢) وقد أخفى سليمان باشا الخادم عمد أسلوبه الغادر فى عدن عن المسئولين العثمانيين فى استانبول ، وذكر فى رسالة بعث بها الى السلطان العثمانى « انه أخذ عدن قهرا » (٣) غير أن أسلوب سليمان الخادم الذى اتصف بالغدر أفقد العثمانيين ثقة أهالى هذه المناطق ، كما انه ضيع عليهم قرصة تكوين جبهة اسلاميسة فى البحار العربية والمحيط الهندى لمواجهة خطر البرتغاليين المتزايد (٤) •

وبعد أن سيط العثمانيون على عدن أبحرت حملتهم متجهة الى « ديو » لتحقيق المرحلة الثانية من خطتهم الرامية الى محاربة البرتغاليين في البحار الشرقية وقد وصلت الحملة الى « ديو » في اليوم الرابع من سبتمبر سنة ١٩٨٨ غير انها فشلت في تحقيق غايتها نتيجة لضعف شخصية قائدها سليمان الخادم من جهة ، وضعف جبهة حلفائها الهنود في سلطنة « كجرات » وباقي سلطنات ساحل الهند الغربي من جهة أخرى و وكل ما فعلته هذه الحملة هي أنها حاصرت القلعة البرتغالية في « ديو » من ناحية البحر في اليوم الخامس من أكتوبر سنة ١٩٣٨ ومنول نجدة برتغالية الى « ديو » • اذ قرر سليمان الخادم رفع المعنار والعودة الى الشواطيء العربية وذلك في اليوم الخامس من نوفمبر سنة ١٩٣٨ (٥) وبدلك اكتفى العثمانيون بأن يكون هدف حملتهم قاصرا على اتمام فتح السواحل اليمنية التي يمكن عن طريقها تأمين امبراطوريتهم من الجنوب وحتى يعوضوا الهندية ،

<sup>(</sup>١) أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ، ص ٢٦٢ ٠

Serjeant, R.B.: Op. Cit., p. 95.

<sup>(</sup>٢) قطب الدين : البوق اليماني في اللتم العثماني ؛ ص ١٨ ب ٠

<sup>(</sup>٤) السيد مصطفى سيالم ( دكتور ) : المصدر السابق ؛ من ١٤٦ ٠

Ross E. Denison: The Portuguese in India and Arabia, J.R.A.S.. (0)
Part 1, January 1922, p. 17.

 <sup>(</sup>٦) العقیلی ، محمد بن أحمد عیسی : ناریخ المخلاف السلیمائی أو المجنوب العربی فی
 (لتاریخ ، ج ۱ ، م ۲ ، ص ۳۰۷ ،

واذا كان العثمانيسون قد نجحوا في السيطرة بعض الوقت على الثغور البحرية الواقعة على طوال الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية بما فيها ميناء عدن وثغور حضرموت ، كما نفذوا الى داخل الخليج العسربي حتى وصلوا الى البصرة واتصلوا بالامارات العربية في الخليج كعمان والاحساء والبحرين والكويت، قان سلطانهم لم يستقر هناك نظرا لأن سكان الداخلية لم يعترفوا بالولاء للسلاطين العثمانيين مما أدى الى زوال نفوذهم عن تلك المناطق في وقت قصير (١) .

وعقب وصول سليمان الخادم الى ميناء الشحر اليمنى بدأ فى اتخاذ الخطوات التنفيذية الخضاع السواحل اليمنية للسيطرة العثمانية ، وقد أصدر أمره بتولية السلطان بدر الطويرق على حكم حضرموت تحت سيادة العثمانيين على أن يدفع لهم جزية سنوية (٢) ، ثم اتجه بعد ذلك الى عدن التى أبحر منها الى ميناء مخاحيث أنزل قواته الى الساحل استعدادا الخضاع الماليك فى زبيد لسيطرة العثمانيين ، وقد أغرى الناخودة أحمد بتعيينه حاكما لليمن نيابة عن الدولة العثمانية (٣) ، غير أنه غدر به كما غدر بعامر بن داود وأمر بقتله فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٩ ، وقام بتعيين أحسد أمراء الحملة وهو مصطفى بك نائب « غزة » السابق حاكما لزبيد والمناطق التهامية فى اليمن التى كانت خاضعة للحكم المملوكي ، وقد استعان سليمان الحادم بكثير من الماليك فى بعض المناصب المملوكي ، وقد استعان سليمان الحادم بكثير من الماليك فى بعض المناصب الادارية والحربية مستفيدا من خبرتهم فى شئون اليمن .

واذا كان العثمانيون قد قضوا على الطاهرين بعد استيلائهم على عدن من جهة ، وأخضعوا الماليك بعد استيلائهم على زبيد من جهة أخرى ، فان ذلك كان يعنى بداية المواجهة المباشرة بينهم وبين القوة الثالثة في اليدن وهي الامامة الزيدية من جهة ثالثة، وهي التي كان يتزعمها حينذاك الامام الزيدي شرف الدين بنيحيى ورغم محاولة سليمان الحادم استدراج الامام شرف الدين عن طريق الرسلسل والرسائل على نحو ما فعل مع عامر بن داود والناخودة أحمد ، غير أن الامام كان متيقظا حذرا ، ولهذا ظل الطرفان يتبادلان الرسائل حتى غادر سليمان الحادم بلاد اليمن (٤) دون ان ينجح في القضاء على شرف الدين (٥) .

وقد حرص سليمان الخادم على احكام سيسيطرة العثمانيين على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر حتى يمنع تسرب أية سيسفينة برتغالية عبر مضيق باب المندب ولهذا اهتم بتحصين جزيرة كمران وذلك بانزال بعض مدافع الاسطول الكبيرة اليها • كما قام باخضاع ميناء « جيزان » للسيطرة العثمانية أثناء عودته

Sanger, R.: The Arabian Peninsula, p. 220.

Serjeant, R.B.: op. Cit., p. 106.

<sup>(</sup>٣) قطب الدين : البرق اليماني في الفنح المثماني ، مخطوطة ، ص ١٩ أ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن داعر : الفتوحات المرادية في الجهات اليمانية ، مخطوطة ، ج ١ ، ق ١ ص المدا ب ،

<sup>(</sup>٥) يحيى بن الحسين : انباء ابناء الزمن في تاديح اليبن ، مخطوطة ، ص ١٢٢ ٠

الى جدة ووضعه تحت الاشراف المباشر لوالى زبيد العثمانى (١) • وأخيرا وصل سليمان الخادم الى جدة فى ١٣٣ مارس سنة ١٥٣٩ ومكث قيها بعض الوقت ثم عاد بعد ذلك الى الآستانة (٢) ، بينما عادت الحملة العثمانية الى مصر بعد أن انتهت من عملياتها على الساحل اليمنى •

على أن الامور لم تستقر في يد العثمانيسين في عدن على الرغم من أن سليمان باشا كان قد ترك حامية قوية هناك لتدعيم السيطرة العثمانية عسلى المدينة ، غير أن سكان عدن قاموا بثورة ضد الأنراك مما اضطر العثمانيين الى توجيه أسطول قوى يقوده « برى باشنا » لاقرار الامور في عدن في سنة ١٥٥١ وليحفظ للدولة العثمانية هيبتها في هذه الجهات ، وقد قام « برى » بقصف تحصينات عدن واستولى عليها بهجوم خاطف وطرد البرتغاليين الذين كانوا قد انتهزوا الفرصة ونفذوا الى هناك ، ثم ترك فيها حامية قوية وأبحر عائدا الى مصر (٣) ، وعلى أية حال فقد ارتبطت العمليات البحرية العثمانية ضد البرتغاليين عند المدخل الجنوبي للبحر الاحمر وفي خليج عدن والمحيط الهندى بفكرة أن عدن هي القاعدة الأساسية من الناحية الاستراتيجية لهذه العمليات ، مما أوجب على العثمانيين ضرورة المحافظة على بقائها في أيديهم (٤) ،

ولم ينقض النصف الأول من القرن السادس عشر الا وكان العثمانيون قد طردوا البرتغاليين من البحر الأحمر واستولوا على الموانى الهامة على شاطئيه الافريقى والآسيوى وهي سواكن وعقيق ومصوع ودوهونو على الساحل الافريقى مما استولوا على عدن وحصنوا جدة على الساحل الآسيوى ، وجعلوا من البحر الاحمر بحيرة عثمانية أغلقوها في وجه السفن المسيحية ، وفي منتصف هـــذا القرن أيضا عين العثمانيون حاكما تركيا على مصوع وآخر على سواكن ، ووضعوا هذين الحاكمين تحت اشراف والى جدة وهو حاكم الحجاز ، كما استعانوا بأحــن الزعماء الوطنيين وهو نائب « أركيكو Arikiko للمعاونة في أعمال الحكومة بمصوع ، واستعانوا أيضا بآخر مثله في سواكن ، وكلفوهما بعباية الضرائب من القبائل المنتشرة على الساحل الغربي للبحر الأحمر (٥) .

وتجدر الاشارة الى أن نضال العثمانيين ضد البرتغاليين قد امتد كذلك الى الساحل الشرقى لأفريقيا • فقد أرسل السلطان العثماني مراد الشالث ( ١٥٩٥ \_ ١٥٧٤ \_ ١٥٩٥ ) القائد البحرى « ميرال بك Mirale Bey » في سنة

<sup>(</sup>١) قطب الدين : البرق اليماني في الفتح العثماني ، ص ٩٩ ب ٠

Playfair, R.L.: Op. Cit., pp. 102, 103,

Hunter, F.M.: Op. Cit., p. 163.

 <sup>(</sup>٤) محمد عبد اللطيف البحراوى: فتح العثمانين عدن عام ١٥٣٨؛ رسسالة ماجستير
 قدمت لكلية الاداب بجامعة القاهرة في سنة ١٩٥٤، ص ١٠٠

Plowden, W.: Travels in Abyssinia and the Galla Country, pp. 2-3.

١٥٨٨ بقوة لتخليص البلاد الاسلامية الواقعة على الساحل الشرقى لافريقيا من السيطرة البرتفائية • وقد قوبل القائد العثماني بالترحاب من قبسل سسكان الامارات الاسلامية في « مدغشقر » و « براوا » و « قسيمايو » اذ نظروا اليه نظرة المخلص من يد الاجنبى وفضلوا الخسسوع للعثمانيين المسلمين عن الولاء للبرتغاليين (١) • غير أن العثمانيين لم يستطيعوا أن يحتفظوا في هذه البلاد بقوات تثبت سلطانهم وتحمى السكان من اغارات البرتغاليين الذين ما لبثوا أن استعادوا سلطانهم وانتقبوا من السكان الذين أظهروا ولاءهم للعثمانيين •

وقد اتخذ الصراع بين العثمانيين والبرتغاليين على السواحل الافريقية الشرقية بما فيها السواحل الافريقية للبحر الأحمر صورا متعددة ، منها أن الدولة العثمانية كانت تؤيد وتعاون المالك الاسلامية المحيطة بهضبة الحبشة والتى سميت بعمالك الطراز · بينما كانت البرتغال تؤيد الحبشة وتعينها على مهاجعة هذه المالك الاسلامية المحيطة بها · وظل ذلك الصراع حتى القسرن السسابع عشر عندما فترت الحمية في الدولتين وضعفت قوتيهما فتركت الدولة العثمانية اليمن في سنة ١٦٣٥ ولم يبق تحت سيادتها الا بعض الثغور الافريقية كمصوع، بينما اضطر البرتغاليون للتنازل عن مكانتهم في البحار الشرقيسة لمنافسسيهم الهولندين على النحو الذي سنوضحه فيما بعد ·

على أن البرتغاليين عندما وضعوا أيديهم على طرق التجارة بين الشرق والغرب في القرن السادس عشر أخدوا بروجون لبضائع الشرق المربحة في أسواق أوربا ولا شك أن تجارة الرقيق كانت من أهم السلع التي ساهم البرتغاليون في ترويجها حتى أصبحت تجارة رابحة لها أسدواقها وعملاؤها وهناك عدد من الكتاب الأجانب أمثال « كوبلاند » و « جونستون » يلصقون بالتجار العرب في جنوب الجزيرة العربية وفي الامارات العربية بشرق أفريقيا فتح باب تجارة الرقيق الافريقي (٢) • على أن هؤلاء الكتاب لا ينكرون أن هذه التجارة التي كانت معروفة بين الافريقيين أنفسهم أصبحت تمارس على نطاق واسع بغضل جهود البرتغاليين وغيرهم من التجار الأوربيين (٢) المنين تعنقوا على هذه المناطق واستطاعوا بامكاناتهم المادية والحربية أن يسهموا في هدا الميدان ويروجوا تجارة الرقيق ، كما أنهم لم يغفلوا الذور الحضاري الذي قام الميدان ويروجوا تجارة الرقيق ، كما أنهم لم يغفلوا الذور الحضاري الذي قام مزدهرة في المرتفاء بأهالي المناطق التي وصلوا اليها (٤) ، وقد ظلت تجارة الرقيق مزدهرة في المتلكات البرتغالية في افريقية بصغة خاصة حتى سنة ١٨٧٨ ،

Coupland, R.: East Africa and its Invaders, p. 59.

Coupland, R.: The British Anti-Slavery Movement, pp. 13, 15

Coupland, R.: Op. cit., pp. 32, 35.

Johnston, H.: History of the Colonization of Africa, p. 151.

وكانت « داهومي » و « أنجولا » مركزين هامين لهــذه التجارة البشرية (١) · اذ كان البرتغاليون يصدرون الرقيق منهما لاستخدامه في الأمريكتين (٢) ·

وقد ادعت بريطانيا في القرن التاسع عشر أنها مكلفة ، قبل غيرها ، بالقضاء على تجارة الرقيق في العالم ، مستندة في ذلك الى قرة أساطيلها وبعد مدى مدفعيتها للتحكم في البحار الشرقية وفي اقتصاديات العالم باسب الانسانية ، وستجبر الدول الاخرى كذلك على الاشتراك معها في هذه الحركة التي حاولت تشكيل الاقتصاد العالمي بأشاكال جديدة في صالح الدول الاستعمارية ، وقد ظهر هذا واضحا في الاتهامات التي وجهتها الدولالاستعمارية نفسها ضد بعضها البعض فيما بعد حينما نشب الحلاف بين صفوفها ، غير أن هذه الدول الاستعمارية اشتركت جميعها في العمل على وقف حركة الملاحة العربية في المحيط الهندي بدعوى أن سفن العرب لا تعمل الا في نقل السلح البشرية في مياه هذا المحيط ، واستشروا بذلك وراء نزعاتهم السكاذبة لتحرير المنسى المشرى ،

وتجدر الاشارة الى أن العرب فى البحار الشرقية بوجه عام وفى البحر الاحمر بوجه خاص ، قد رحبوا فى بداية الأمر بمساعدة العثمانييين المسلمين لهم فى كفاحهم المرير ضد البرتغاليين وغيرهم من الأوربييين الذين جاءوا لاستعمار بلادهم والسيطرة على مقدراتهم · كما قبلوا أن ينزلوا للعثمانيين عن قيادة المعركة ، بل وأيضا عن السيادة فى دارهم مما مهد السسبيل أمام العثمانيين للسيطرة على معظم البلاد العربية وخاصة فى حوض البحر الاحمر فى فترة قصيرة · وكان ذلك بمثابة الثمن الذى تقاضاه العثمانيون لقاء المملات التى وجهوها من قاعدة السويس الى البحار الشرقية ، والتى انتهت جميعها الى المخليج العربى ، وان كان بعضها قد وصل الى سواحل الهند ·

واذا كان العثمانيون قد تمكنوا من وقف التوسع البرتفسالى ، وتامين البلدان العربية وخاصة فلى حوض البحر الأحمر من عدوان البرتغاليين ، فانهم عجزوا في النهاية عن تحقيق غايتهم الرئيسية وهي تحطيم السيطرة البرتغاليسة في البحار الشرقية ، وشق طرق واسعة للتجارة والملاحين العرب ويرجع سبب اخفاق العثمانيين في تحقيق تلك الغاية الى عجزهم عن تأليف العرب والمسلمين في البحار الشرقية ليوحدوا قواهم جميعا لمكافحة السيطرة البرتغالية ، ومن النتائج التي أسفر عنها اخفاق العثمانيين في هذا السبيل أنهم أهملوا قواعدهم في الخليج العربي ، مما أتاح الفرصة للعرب هناك للاحتفاظ باستقلالهم (٣) .

Coupland, R.: Op. Cit., p. 34-

<sup>(</sup>٢) جلال يجيى ( دكتور ) : العلاقات المصرية الصومالية ، ص ١٧ .

 <sup>(</sup>۳) صلاح العقاد ( دكتور ) : الاستعماز في الخليج « الغارسي » من تقديم كتبه الدكتسور
 احمد عزت عبد الكريم ، ص ٦ .

ولما كانت البلاد العربية في حوض البحر الاحمر - ومن بينها اليمن بمينائها الهام عدن - أقرب للعثمانيين من بلدان الخليج العربى فقد شجعهم ذلك على التمسك بها ، ومحاولة الابقاء على تبعيتها لدولتهم أطول فترة ممكنة •

على أن العرب في حوض البحر الأحمر وخاصة في بلاد اليمن ، ثاروا على العثمانيين عندما أحسوا برغبتهم في انتزاع حريتهم والسميطرة على مقدراتهم (١) • وقد بدأ ذلك عندما بالغ العثمانيون في اتباع سياسة الفسدر والتسلط والعنف أزاء العناصر العربية التي كانت تحرص على التمتع بحريتها واستقلالها في أراضيها • ولهذا فان التاريخ الحديث لمنطقة البحر الأحمر وخاصة لبلاد اليمن ملى بالثورات العنيفة والمقاومة الضارية ضد العثمانيين حتى أنهمم لم يتمكنوا من البقاء في اليمن بعد أن فتحوها في سنة ١٩٣٨ آكثر من قرابة قرن واحد من الزمان ، ثم تركوها في سنة ١٦٣٥ ولم يعودوا اليها الا في منتصف القرن التاسع عشر ليقيموا حكمهم فيها قرابة نصف قرن آخر تحولت فيه اليمن الى « مقبرة » لأبناء الأناضول (٢) • حتى تم جلاؤهم عنها بعد هزيمة دولتهم في نهاية الحرب العالمية الأولى (٣) •

وعلى أية حال فقد قام العثمانيون بعد الطاهريين والماليك بدورهمه في مواجهة غزو البرتغاليين الاستعماري للبحار الشرقية بوجه عام وبالتصدى لمحاولاتهم العدوانية في منطقة البحر الأحمر بوجه خاص ، حتى خبا نجم البرتغانيين هناك في نهاية القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر ويرجع السبب في ذلك الى أن البرتغال فقدت استقلالها وضمت الى اسسبانيا في سنة ١٥٨٠ ، مما أدى الى تدهور قوة البرتغاليين على الرغم من أن ملوك اسبانيا ظلوا يرعون مصالح الامبراطورية البرتغالية لفترة غير قصيرة (٤) كذلك اتصف البرتغاليون بالتعصب والقسوة في معاملة شعوب المناطق التي سيطروا عليها ، كما أنهم لم يكترثوا بتنظيم التجارة مع تلك الشعوب بل ان سياسة البرتغاليين كانت ترمى الى القهر العسكرى ثم استغلال الشعوب بل ان سياسة البرتغاليين كانت ترمى الى القهر العسكرى ثم استغلال الشعوب المقهورة في الحصول على المواد الخام ، كما أنهم اعتمدوا اعتمادا كليا على الرقيق والمرتزقة من الهنود وهو أمر لم يكن في صالحهم نظرا لارتباط هؤلاء بأهالى البلاد والرتزقة من الهنود وهو أمر لم يكن في صالحهم نظرا لارتباط هؤلاء بأهالى البلاد

I.O.L., Memorandum, Turkish Claim of Sovereignty in Yemen, p. 17. (1) Jacob, H.F.: Kings of Arabia, p. 75.

 <sup>(</sup>٣) قاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن ( ١٨٧٢ - ١٩١٨ ) رسالة ماجستير قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية في توقعبر ١٩٦٦ وتناولت بالتقصيل تاريخ العثمانيين في اليمن في القترة المذكورة .

Fisher, H.A.L.: History of Europe; Vol. I, p. 605.

Wilson, A.T.: Op. Cit., p. 122.

بل ان من أهم الأسباب التى أضعفت النظام الاستعمارى البرتغالى فى بلدان الشرق بوجه عام ، هو أن الملك كان يحتكر تجارة السلع المربحة ، فلم يترك مجالا للبرجوازية التى كانت أكثر نشهاطا فى النظامين الهولندى والبريطانى على النحو الذى سنوضحه فيما بعد · اذ أن تأسيس البرجوازية للشركات الاحتكارية كان يربط مصالح كثير من الافراد بحركة الاستعمار · هذا فضلا عن عدم وجود نظام دقيق فى البحسرية ، وتكرر حوادث التمسرد والخلافات بين كبار الضباط · وسوف يعقب انهيار القرة البرتغالية ظهور قوى بحرية أجنبية فى المحيط الهندى ومنطقة البحر الاحبر فى أوائل القرن السابع عشر ، وتمثلت هذه القوى فى الهولنديين والبريطانيين والفرنسيين ، وقسد تميزت هذه القوى المنافسة بأنها كانت أكثر ادراكا للمصالح التجارية (١) · تعيزت هذه الهائلة التى حصلت عليها بريطانيا على مدى فترة طويلة من الزمن تلك المنافع الهائلة التى حصلت عليها بريطانيا على مدى فترة طويلة من الزمن استمرت حتى النصف الثانى من القرن العشرين ·

ولهذا فقد دخلت هولندا حلبة الصراع في البحار الشرقية بوجه عام وعند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بوجه خاص ، لتحقيق أهدافها الاستعمارية ، ثم أعقبتها كل من بريطانيا وفرنسا في هذا المضمار مما أدى في النهاية الى تحطيم الاحتكار البرتفالي لتجارة الشرق (٢) ، الذي استمر قرابة قرن من الزمان منذ أن وصلت السفن البرتفالية الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح في نهاية القرن الخامس عشر ، ثم كان لبريطانيا وفرنسا على وجه الحسوص تأثيرات بالغة على تاريخ العالم لمدة قرون ، وقد انعكست هذه التأثيرات على البحار الشرقية بوجه عام ، وعلى منطقة البحر الاحمر بوجه خاص على النحسو الذي سنوضحه على مدار هذا البحث ،

### وابعا .. النشاط الاستعمادي الهولندي في منطقة البحر الأحمر:

تبينا فيما سبق أن البرتغاليين كانوا يهدفون من وراء توسسمهم الاستعمارى في البحار الشرقية الى القهر المسكرى الصليبي واستغلال قوتهم الحربية في الحصول على موارد اقتصادية ، وعندما أفل نجم البرتغاليين ظهر الهولنديون والانجليز والفرنسيون في المحيط الهندى في أوائل القرن السابع عشر واتبعوا سياسة جديدة ، كان محورها العناية بالتجارة في المقسام الأول ثم تأتي القوة الحربية لحماية تلك التجارة في المقام الثانى وقد تكفلت شركات تجارية مساهمة بحركة الاستعمار الهولندى والبريطاني والفرنسي في القارة الاسيوية وتأسست الشركتان الهولندي والانجليزية في عامي ١٩٩٤ و ١٩٠٠

<sup>(</sup>١) صلاح العقاد ( دكتور ) : التيارات السياسية في الخليج العربي ، ص ٢١ .

 <sup>(</sup>۲) بائیکار ، ك ، م : آسيا والسيطرة الغربية ( تعرب، عبد العزيز توقيق جاويد ،
 ومراجعة احمد خاكى ، من ۲۸ ،

على التوالى • وبعضى الزمن حصلت هاتان الشركتان على «حقسوق الملكية » ، فكانت الحكومات تتنازل لها عن حق اعلان الحرب ، وعقد المساهدات مع الدول الآسيوية أو الافريقية التى تقع فى مناطق احتكارها • وبينما تركزت جهسود شركة الهند الشرقية ، انصرفت شركة الهند الشرقية البريطانية الى شبه جزيرة الهند ذاتها • ولكن ذلك لم يمنع الشركتين من أن توسعا أعمالهما فى جميع السواحل الواقعة على طول الطريق الى مناطق المتيازاتهما (١) ، ومن بينها سواحل البحسر الأحمر والسساحل الجنسوبي

على أن نشاط هولندا في البحار الشرقية قد ظهر \_ شانها في ذلك شأن الدول المطلة على المحيط الاطلسي \_ بعد أن ضعفت الدول المطلة على البحر المتوسط نتيجة لتحول التجارة الشرقية الى طريق رأس الرجاء الصالح • كما حدث ذلك أيضا بعد أن استولى « فيليب الثاني » ملك اسبانيا على عرش البرتغال في سنة ١٥٨٠ بعد وفاة ملكها « هنرى » وانقراض الذكور من البيت المالك البرتغالين البرتغالين (٢) • اذ أن « فيليب الثاني » في سنة ١٥٩٤ قد حرم البرتغالين الذين صاروا من رعاياه الاتجار مع الهولنديين ، مما جعل عؤلاء يتطلعون الى السيطرة على امبراطورية البرتغال التي آلت للاسسبان ليحرموهم من مصدر السيطرة على امبراطورية البرتغال التي آلت للاسسبان ليحرموهم من مصدر ثروتهم •

ولهذا بدأ الهولنديون نشاطهم الاستعمارى فى أواخر القرن السادس عشر ، فأسسوا شركة الهند الشرقية الهولندية The Dutch East India Company التى كان يقوم بادارتها مجلس مقره فى « أمستردام » وتشرف عليه الحسكومة الهولندية (٣) ، وقد وجهت هذه الشركة فى سنة ١٦١٤ أسطولا الى البحسر الاحمر يقوده « بيتر نان دين بروك Pieter Van den Broecke ، للحصول على المعلومات اللازمة لتنشيط حركة التبادل التجارى فى سواحل البحر الاحمر (٤) ،

وقد استقبل قائد الأسطول الهولندى استقبالا طيبا عندما وصن الى عدن وقام بابلاغ حاكمها العثمانى بانه يحمل تصريحا منالصدر الأعظم يسمح له بحرية التجارة في جميع أجزاء السلطنة العثمانية • غير أن الحاكم العثمانى أجابه بأنه مع احتفاظه بالعلاقات الودية بينهما فان عليه أن يعرض الامر على الوالى العثماني في اليمن لاستطلاع رأيه • كما أن حاكم عدن العثماني اشار على قائد الأسطول الهولندي بأنه من الافضل مغادرة الميناء حفاظا على مشاعر التجار

<sup>(</sup>۱) صلاح المقاد ( دكتور ) : التيارات السياسية في الخليج العربي ، ص ۲۷ .

Fisher, H.A.L.: Op. Cit., p. 605.

Fisher, H.A.L. : Ibid., p. 599. (7)

Hunter, F.M.: Op. Cit., p. 164.

المقيمين في عدن الذين اعتبروا مجيء الهولنديين يشكل خطرا على مصالحهم وقد استجاب قائد الأسطول الهولندى لمطلب حاكم عدن وابحسر شرقا تجساه الشحر حيث استقبل فيها وتمكن من اقامة وكالة هولندية هناك ثم أبحسر بعد ذلك الى البحر الاحمر ووصل الى ميناء مخسا اليمنى في سسنة ١٦٢٠ ، فاستقبله حاكمها استقبالا وديا ، وأوضح أنه يوافق على اقامة وكالة هولندية فيها في حالة ما اذا وافق والى اليمن العثماني على ذلك ، كما تم الاتفاق بينهما على أن تكون ضرائب الجمارك بنسبة ﴿٣٪ ، وحصل « بيتر فان دين بروك » أيضا على تصريح من حاكم مخا لزيارة مدن اليمن المختلفة وعلى توصية لحكام مناطق اليمن ليحسنوا معاملته .

وقد توجه « بيتر فان دين بروك » بعد ذلك الى صنعاء حيث قابل الوالى العثمانى الذى أوضح له أنه لا يملك سلطة الموافقة على اقامة وكالة هولنسدية في مخا لأن مثل هذا التصريح يصدر من السلطان العثمانى نفسه • كما أشار الوالى الى خشية رعاياه المسلمين من التدخل الأجنبى في شئونهم • وكان الوالى العثمانى يهدف من وراء ذلك الى المحافظة على سلامة الأماكن الاسلامية المقدسة التي يعرضها للخطر اقتحام أية قوة أجنبية مسيحية للبحر الأحمر (١) • واذاء اصرار الوالى العثمانى اضطر « بيتر فان دين بروك » الى مغادرة صنعاء ولم يستطع أن يحصل على تصريح من الوالى يسمح بالتبادل التجارى مع الموانى اليمنية وبتخفيض الضرائب الجمركية لتصبح نسبتها \(\partial{N}\eta\) ، لأن مثل هسلذا التصريح كان من شائه أن يثير حفيظة التجار الآخرين من فرس وهنود الذين كانوا يدفعون ضرائب جمركية وصلت نسبتها الى ١٦٪ وكانت تشسكل بذلك جزءا هاما من حصيلة الولاية (٢) •

وأخيرا بعد أن فقد « بيتر فأن دين بروك » كل أمل في اقامة وكالة تجارية في مخا ، فقد قرر نقل بعثته التجارية لتدعيم مركز الهولنسديين في « الشحر » ، وعاد الى الهند بعد ذلك دون أن يحقق لهولندا ما كانت تطمح اليه في منطقة البحرالاحمر • ولهذا أنشأت شركة الهند الشرقية الهولندية في سنة ١٦٥٧ محطة عند رأس الرجاء الصالح لتزويد سفنها بما يلزمها خلال رحلاتها العلويلة الى جزر الهند الشرقية والى الشرق الأقصى • كمابذل الهولنديون جهودهم لتشجيع هجرة بنى جنسهم الى هذه الجهات (٣) •

وتجدر الاشارة الى أنه مما خفف من حدة الضربة الاقتصادية الشديدة التى أصيبت بها اليمن نتيجة لتحول طريق التجارة الى رأس الرجاء الصالح ، انتشار زراعة البن في اليمن واستمرار تصديره ليلدان الشرق الأوسط وأوربا

Marston, T.E.: Op. Cit., pp. 25 - 26.

Playfair, R.L.: Op. Cit., pp. 108 — 110

<sup>(</sup>٣) بانيكار ؛ ك٠م : المصدر السابق ، ص ٦٦ ، ٦٧ •

عن طريق البحر الاحمر وطريق رأس الرجاء الصالح في وقت واحد · وقد وصلت سفارة عثمانية الى اليمن في سنة ١٧١٢ للتفاهم مع الامام على أسساس قصر تصدير البن اليمنى عن طريق البحر الأحمر بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح الذي أضر كثيرا بدخل السلطان العثماني · وكانت أساليب السفارة العثمانية قائمة على أسس دينية لحث الامام على تحقيق تلك الغاية · غير أن الامام رفض الاستجابة لمطلب العثمانيين (١) حفاظا على دخله الخاص ·

وقد استمرت التجارة الهولندية اليمنية فترة غير قصيرة وكانت تعتمد على محصول البن اليمنى حتى نقل الهولنديون زراعة هذا المحصول الى جزرالهند الشرقية وجزر الهند الغربية فى سنة ١٧١٢ على وجه التقريب · كما انتقلت زراعة البن بعد ذلك الى أمريكا الجنوبية ، مما أدى فى النهاية الى القضاء على احتكار اليمن لانتاج ذلك المحصول الهام (٢) · وقد نتج عن ذلك قلة دخل اليمن وتدعوره اقتصاديا مما زاد من حدة الاضطرابات الداخلية ، الأمر الذى يجعلنا نقول ان استقرار اليمن كان مرتبطا الى حد كبير بقدراته التجارية وخاصة فيما يتعلق بتصدير البن ، حتى أن عدن وقعطبة وتعنز وأبو عريش أصبحت دويلات منفصلة عن بعضها ، وعانى الأثمة من حركات التمرد التى كانت شائعة حينذاك ، وقد أكد هذه الصورة « كارستن نيبور Karsten كانت شائعة حينذاك ، وقد أكد هذه الصورة « كارستن نيبور الاد المن فى سنسنة ١٧٦٢ فى مؤلفه المشهور (٣) الذى ترجم الى عدة لغات والذى ضمنه تفاصيل أول رحلة علمية جدية قامت بدراسة جغرافية ونباتية واجتماعية لليمن فى القرن الشامن عشر ، مما وجه اذهان الاوربيين الى أهمية اليمن التى لم تكن معروفة لديهم بالقدر الكافى حينذاك ،

وبعد ان غادر الهولنديون اليمن فى سسنة ١٧٩٢ وفقدوا كل أمل فى استمرار وكالاتهم التجارية فيها ، انفسح المجال أمام البريطانيين للاشتغال بتصدير البن والتجسارة اليمنية الى بلدان أوربا ، بينما كان التجار الهنود يحتكرون التجارة فى داخل اليمن ذاتها (٤) .

على أن نجم الهولنديين بدأ يأفل في البحار الشرقية ، في الوقت الذي حرص فيه البريطانيون وخاصة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، على بسط سيادتهم البحرية هناك ليدعموا مصالحهم الاقتصادية وليقضوا على كل نفوذ

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 26, 28.

<sup>(</sup>۲) عبد الحميد البطريق ( دكتور ) : من تاريخ البعن ألحديث ١٥١٧ - ١٨٤٠ ، ص٢٦ هذه نيبور تجارة البن المصدرة من موانى اليمن حيناتك بعا يوازى خمسة آلاف جنيه الجليزى شهريا » •

Karsten Niebuhr: Beschreibbung Von Arabien, Copenhagen 1772. (7)

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 29.

ينافسهم فيها • وكان الفرنسيون آيضا قد بدأوا منذ مطلع القسرن السابع عشر يقومون بدورهم في هذا المجال ، حتى أصبح السبباق والتنافس بين بريطانيا وفرنسا ظاهرة واضحة خلال القرن التاسع عشر على وجه الخصوص(١) وقد سعت كل دولة منهما لتحقق أكبر قدر ممكن من مصالحها التي تتعارض مع مصالح الأخرى مما سيثير تنافسا هاثلا بين هاتين القوتين على النحسو الذي سنوضحه فيما بعد •

## خامسا ـ بداية ظهور النشاط الاستعماري البريطاني في منطقة البحر الأحمر :

اتجهت بريطانيا منذ مطلع العصور الحديثة الى تحقيق تطلعاتها البعيده المدى في مجالات الاستكشاف والتجارة فيما وراء البحار ويرجع ذلك الى التطورات المتعاقبة التي تعرضت لها في مطلع تاريخها الحديث فتساريخ بريطانيا الواضح يبدأ بالفتح النورمندي في سنة ١٠٦٦ ميلادية وقد اتسمت الفترة المهتدة بين عامي ١٠٦٦ و ١٤٥٠ بالصراع الدامي الذي نشب بين الملكية والأمراء وخلال هذه الفترة من تاريخ بريطانيا قدر للروح البرلمانية فيها أن تنمو ، وطالب الشعب البريطاني بحقوقه في الاشتراك بالحكم ، حتى تمكن في عهد الملك « يوحنا ، من الحصول على « العهد الأعظم ، في سسنة ١٢١٥ ميلادية ، وكان من الطبيعي أن تنمو القوى الاجتماعية بالتدريج على حسساب سلطة الملكية البريطانية حينذاك ، الامر الذي جعل بريطانيا تتجه فيما بعد الى التوسع في التجارة والصناعة والى تأسيس مستعمرات لها فيماوراء البعار(٢) .

وقد استفادت بريطانيا من المحن التي مرت بها بعد انتهاء حرب المائة عام التي بدأت في سنة ١٣٣٨ مع فرنسا وفقدت بريطانيا أثناءها ممتلكاتها في القارة الأوربية (٣) ٠ اذ نشبت الحرب الأهلية في انجلترا بعد أن طرد الانجليز نهائيا من فرنسا في سنة ١٤٥٣ ، وهذه الحرب الاهلية عرفت باسسم «حسروب الوردتين » بين أسرتي « لانكستر Lancaster » التي اتخسنت شعارها وردة حبراء ، و « يورك ٢٥٣٤ » وشعارها وردة بيضاء ، وهمسا فرعان من أسرة واحسدة « Plantagenet » واستمرت تلك الحروب في الفترة المهتدة بين عادي ١٤٥٥ و ١٤٥٥ حتى تولت العرش البريطاني أسرة « تيودور » وهي احدى فروع أسرة « لانكستر » وكانت هذه الحرب الاهلية بمثابة ثورة وهي احدى فروع أسرة « لانكستر » وكانت هذه الحرب الاهلية بمثابة ثورة عمل كثير من الثورات في العالم — التي تجيء نتيجة لدخول البلاد في حرب فاشلة ، الأمر الذي يعلل به « آل يورك » قيامهم بالثورة حينذاك ، فضلا عالمات تعانيه البلاد من حكم سيء في الداخل ، وكان الطرفان المتنازعان

<sup>(</sup>۱) بانیکار ، ك ، م : المصدر السابق ، ص ٦٦

Fisher, H.A.L.: Op. cit., Vol. 1, p. 474.

Journal of Indian History, II, The Growth of British Interest in the route (7) to India, An Essay by H.L. Hoskins, Tufts Coll. Mass., U.S.A., p. 166.

يقبلان مبدأ حكم البلاد بواسطة الملك والمجلس والبرلمان ، وان كان « آل يورك » يريدون مكانا لهم في مجلس الملك وحكم البلاد عن طريق سيطرتهم على المجلس ، مما جعلهم يلجأون الى القوة لتحقيق مآربهم ٠

ورغم أن هذه الحرب كانت حربا أهلية ، الا أنها لم تؤثر على المالة الاجتماعية والاقتصادية في انجلترا سوى تأثير محصدود ، اذ أن الشسعب الانجليزى لم يشترك في هذه الحرب ولم يعرها اهتماما ، بل انه التفت الى ماهو أكثر أهمية بالنسبة له كامور الطعام والتدفئة والملبس (١) • كما أن الجيوش التي اشتركت في الحرب كانت جيوشا صغيرة مكونة من طبقة النبلاء وأتباعهم ، ولم يكن عمادها أهل المدن أو الفلاحون • وكانت أعدادها لا تتعدى أربعسة أو خمسة آلاف مقاتل ، في الوقت الذي كان فيه تعداد انجلترا وويلز في نهاية القرن الخامس عشر لا يعدو الثلاثة ملايين (٢) ، هذا فضلا عن أن خسائر هذه الحرب كانت طفيفة رغم مبالغة بعض المؤرخين • ولهذا فانها لم تعرقل كثيرا من التقدم الاجتماعي في انجلترا ، وسأرت التجارة في طريقها المعتاد ، وتقسدم الفلاح الانجليزى ، وأخذت الفوارق تذوب بين الاقطاعي وعبيسد أرضبه ومستأجر بها •

وعندما تولت العرش البريطانى أسرة « تيودور » فانها قد استطاعت ان تخلص البلاد من الغوضى والحرب الاهلية ، وأن تسيطر سيطرة تامة على مقاليد الأمور فيها ، وأن تحكمها حكما مركزيا (٣) ، واستمرت تقوم بمهمتها فى الفترة الممتدة بين عامى ١٤٨٥ و ١٦٠٣ • وفى عهد هذه الاسرة قويت سلطة الملكية الانجليزية ونجع ملوكها فى ادارة شئون البلاد ادارة حازمة • وبدأت انجلترا تمهد السبيل لبسط نفوذها على الجزر البريطانية وتعقد صلات وثيقة مع أوربا ، وتتطلع الى آفاق جديدة واسعة فى مجالى الاستكشاف والتجسارة فيما وراء البحار (٤) ، معتمدة فى ذلك على أسطول بحرى تجارى كبير (٥) •

وتجدر الاشارة الى أن موقع بريطانيا الجغرافي في الشمال الغربي للقارة الأوربية قد أثر تأثيرا كبيرا على شئونها الداخلية • بينما مكنها هسفا الموقع في نفس الوقت من أن تتدخل في شئون القارة الأوربية في أى وقت تشساء ، وتبعا لما تتطلبه مصلحتها الحاصة • أما تأثير موقع بريطانيا الجغرافي على سياستها الحارجية فيبدو واضحا في تمسكها بمبدأين هامين طوال تاريخها الحديث أولهما محافظتها على سيادتها البحرية وتفوق اسطولها في بحار العالم فترة طويلة من

Bindoff, S.T.: Tudor England, p. 8.

Woodword, E.L.: History of England, p. 70.

۱۹۰ - ۱۸۹ س ۱ محبد محبود السروجى ( دكتور ) : معالم التاريخ الأوربى الحديث ، ص ۱۸۹ لام)
 Journal of Indian History, II, op. cit., p. 166.

<sup>())</sup> حسن صبحی ( دکتور ) : احداث معیزة لتاریخ اوربا ) ص ۳۱ .

Journal of Indian History, 11, op. cit., pp. 166, 167.

إلزمن و ثانيهما محافظتها على التسوازن الدولى بما يحفظ لها مصالحهسا الحيوية (١) وكان تمسك بريطانيا بهذين المبدأين سببا واضمال للحروب التي خاضتها وأساسا لعلاقاتها مع الدول الاوربية الاخرى ، كما كان اعتمادها على قوة أسطولها البحرى أساسا لسياستها التوسعية في البحار الشرقية بوحه عام وفي منطقة البحر الأحمر بوجه خاص .

ومنذ مطلع القرن السادس عشر بدأت السفن البريطانية تشسسارك الاسبان والفرنسيين وتجار البندقية في التجارة التي تصل الى مواني البحسر المتوسط (٢) • ولم يكد هذا القرن يوشك على الانتهاء حتى أصسبحت التجارة التي تصل الى مواني ذلك البحر لا تفي بحاجة السوق البريطانية من البضسائع والمنتجات الشرقية (٣) • ولهذا اتجه البريطانيون الى كسر احتكار البرتغاليين والهولنديين للتجارة الشرقية في بحار الشرق (٤) • فتحولت السفن البريطانية الى طريق رأس الرجاء الصالح ونفذت الى البحار الشرقية (٥) ، وتم اتصسالها المباشر بالهند بواسطة هذا الطريق البحرى الجديد •

ويمكن اعتبار نمو المصالح الاستعمارية البريطانية في الهند في الفترة الممتدة بين عامي ١٦٠٠ و ١٨٥٧ هو تاريخ شركة المبند الشرقية البريطانية المعسروفة باسم : The Honourable East India Company ، وثيقة انشاء هذه الشركة الملكة « اليزابيث الأولى Elizabeth I ، وثيقة انشاء هذه الشركة في اليوم الأخير من القرن السادس عشر الذي يوافق ٣١ ديسمبر سنة شبه القارة الهندية (٨) واستغلالها ، وتحقيق أهداف بريطانيا الاستعمارية في بلاد الشرق بوجه عام (٩) ، ورغم أن السياسة الأصلية للشركة كانت تقوم على أساس تجنب الامتلاك الكامل للارض الذي يمكن أن يخضم للضرائب ، كما يستلزم توفير المكانات الدفاع عنها ، غير أن ذلك كان ضروريا وحتميما لضمان امتداد المصالح التجارية للشركة التي تأكد نجاحها تجاريا بالعائد الضخم الذي حققته الرحلات القليلة الأولى ، بل ان عقد المعاهدات والتدخل في شئون الولايات الهندية كان أمرا يتعذر اجتنابه بالنسبة لوكلاء الشركة الذين كانوا

George, H.B.: A Historical Geography of the British Empire, pp. 217, 228.

<sup>(</sup>١) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٨ ، ١٩ .

Epstein, M.: Early History of the Levant Company, pp. 6, 52.

Hoskins, H.L.: Britsh Routes to India, pp. 1, 3.

Fisher, H.A.L.: Op. Cit., p. 602.

Journal of Indian History, 11, op. cit., p. 167.

<sup>(</sup>٦) الوضحت الهيكل التنظيمي لأجهزة الشركة في الملحق رقم (١)

Hoskins, H.L.: Op. Cit., pp. 4, 5.

Philips, C,H.: The East India Company 1784 -- 1834, p. 1.5.

Johnson, H. Britain across the seas, p. 372.

يواجهون في نفس الوقت نشاطا معاديا من قبل المنافسين الأوربيين في ذلك الميدان ·

وقد ركز البريطانيون نشاطهم فى الهند بصفة خاصة بعد أن اصطدموا مع الهولنديين فى جزر الهند الشرقية فى سنة ١٦٢٣ (١) • وكانت شركة الهند الشرقية الهولندية قد استطاعت فى القرن السابع عشر تثبيت النفوذ الهولندى فى تلك الجزر وشكلت بذلك منافسا خطيرا للبريطانيين هناك • بلان البريطانيين اصطدموا أيضا بالفرنسيين الذين أسسوا بدورهم شركة الهنسسد الشرقية الفرنسية فى سنة ١٦٦٤ ، وبلغ التنافس الاستعمارى البريطانى الفرنسى ذروته فى الهند فى منتصف القرن الثامن عشر (٢) •

على ان شركة الهند الشرقية البريطانية أصبحت بعد حرب السنوات السبع بين عامى ١٧٥٦ و ١٧٦٣ ذات المسالح الأكثر والنفسوذ الأكبر فى الهند (٣) ، وقد حدث ذلك بعد أن تنازلت فرنسا لبريطانيا بمقتضى معاهدة باريس فى شهر فبراير سنة ١٧٦٣ عن كل ممتلكاتها فى شسبه جسزيرة الهند (٤) ، واحتفظت فقط لنفسها ببعض المراكز مثل « بندشيرى Fondicherri » و « سندر ناجور » مع تعهدها بألا تقيم فيها مواقع حسربية ، كما كان للبر تغال أيضا حينذاك الهند البرتغالية ، وهى مناطق صغيرة على ساحل الهند الغربى تشتمل على « ديو » و « دامان Daman » شمال بومبأى و « جسوا » وقد زادت حركة السفن البريطانية بعد ذلك فى المحيط الهندى ، وبدأت تظهر أيضا على الساحل الشرقى لأفريقيا ، غير أن البريطانيين لم يكونوا قد شسعروا بعد فى ذلك المين بحاجتهم الى تأسيس محطات ثابتة لهم على طول الطريق المؤدية بعد فى ذلك المين بحاجتهم الى تأسيس محطات ثابتة لهم على طول الطريق المؤدية والساحل الشرقى الأفريقيا على النحو الذى سيحققونه فى القرن التاسسم عشر والساحل الشرقى الأفريقيا على النحو الذى سيحققونه فى القرن التاسسم عشر عندما يسيطرون على عدن والصومال وكينيا (٥) ،

وقد تركزت سياسة شركة الهند الشرقية البريطانية في بداية الأمر على حماية الطرق الموصلة بين أوربا والهند وحماية التجارة البريطانية في منطقة المحيط الهندى • وقد اهتم البريطانيون بمحاربة أعمال القرصنة في الخليج العربي حتى لا تشكل تهديدا لمواصلاتهم وتجارتهم مع ايران والعراق • وكانت

Rawlinson, H.G.: British Beginnings in Western India, 1579 — (1) 1657, p. 17.

Journal of Indian History, 11., op. cit., p. 168.

Philips, C.H.: Op. Cit., p. 299.

Fisher, H.A.L.: Op. Cit., p. 748.

<sup>(</sup>ه) سعد زغول عبد ربه ( دكتور ) : الاستعمار البريطاني في كينيا ( ١٨٥٦ - ١٩٣٣ ) دسالة ماجسستير قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية للى صنة ١٩٦٥ وتناولت تفاصيل حذا المرضوع .

اكبر قوة عربية في هذه المنطقة حينذاك هي سلطنة مسقط التي امتد نفسوذها الى زنجبار على الساحل الشرقي لأفريقيا على أن تجارة ومنتجات المنطقة الواقعة غربي المحيط الهندي أصبحت فائدتها ضئيلة بالنسبة للبريطانيين اذا قورنت بتجارة ومنتجات الهند نفسها وعلى أية حال فقد اتجهت شركة الهند الشرقية البريطانية الى اتباع سياسة تقوم على أساسين : أولهما محاربة القرصينة وتأمين المواصلات في المنطقة الواقعة غربي المحيط الهندي حماية للمصالح البريطانية وثانيهما الميلولة دون خضوع هذه المنطقة لأية قوة أوربية أخرى تشكل تهديدا لتلك المصالح (١) •

وعندما منحت الملكة « اليزابيث الاولى » امتيازا لشركة الهند الشرقية البريطانية يسمع لها باقامة مشروعات تجارية مع بلدان الجزيرة العربية ومنطقة البحر الاحمر في مطلع القرن السابع عشر (٢) ، كان العثمانيون يحرصون حينذاك على وقف أية محاولات للتدخل الاوربي في المناطق التي يسيطرون عليها وقد قامت الشركة بعدة محاولات مبكرة للوصول الى هذه المناطق فأرسلت سفينة تجارية تابعة لها الى جزيرة سقطرى الواقعة جنوبي السحاحل الجنوبي للجزيرة العربية ، وعلى مقربة من رأس جورد فوى على الساحل الشرقي لأفريقيا وكان يقود هذه السفينة الضابط البحرى البريطاني « وليهم كيلنج William وكان يقود هذه السفينة الضابط البحرى البريطاني « وليهم كيلنج Keeling البريطانيين لم يتمكنوا من تحقيق أغراضهم لوجهود العثمانيين في اليمسن في ذلك الجن ه

على أن البريطانيين أرسلوا بعد ذلك الى ميناء عدن السفينة البريطانية «أسينشون Ascension» (٣) يقودها الضابط البحرى البريطاني « الكابتن الكسندر شاربي Alexander Sharpy» وذلك لاقامة علاقات تجارية مع بلاد اليمن (٤) • وقد وصل « شاربي » الى عدن في ٨ أبريل ١٦٠٩ ، واستقبله حاكمها في بداية الأمر استقبالا طيبا(٥) • غير أن العثمانيين لم يلبثوا أن أعتقلوه وصادروا حمولة سفينته ، ثم أطلقوا سراحه ورحلوه الى ميناء مخا وهي الميناء الحيوى لليمن حينذاك • وبذلك فشلت محاولة البريطانيين المبكرة للتدخل في شئون عدن والوصول الى البحر الأحمر (٦) •

وقد عاودت شركة الهند الشرقية البريطانية محاولتها في العام التالي

Jacob, H.F.: Op. Cit., p. 25.

(r)

Marston, T.H. : Op. Cit., p. 3. (1)

(۲) سيد نونل ( دكتور ) : الأوضاع السياسية لامارات الغيج العربي وجنوب الجزيرة العربية ، س ١٩ . (٢)

(۲) Marston, T.H. : Op. Cit., p. 25. (٢)

Ingrams, H. : The Yemen, Imams, Rulers, and Revolutions, p. 46. (5)

Playfair, R.L. : Op. Cit., 105. (0)

مباشرة في سنة ١٦١٠ فأرسلت ثلاث سفن بريطانية الى عدن يقودها «سير هنرى ميدلتون (١) Henry Midde eion (١) ، وصلت اليها في اليوم العاشر من نوفمبر ، وكان يتولى زمام الأمور فيها الحاكم العثماني جعفر باشا (٢) ، وقد تسرك و ميدلتون » السفينة البريطانية «ببركون Peppercorn » في عدن وتوجه بالسفينة «دارلينج Daring » الى مخاحيث استقبله حاكمها العثماني «رجب أغا » بكل مظاهر الترحيب عير أن هذا الترحيب لم يدم طويلا ، فسرعان ما هاجم بعض الجنود العثمانيين «سير ميدلتون » وقتلوا ثمانية من رجاله ، وساقوه أسيرا للى صنعاء (٣) ومعه عدد من رفاقه ، كما أن العثمانيين هاجموا سفنه بقوة قوامها ثلاثمائة وخمسين مقاتلا عثمانيا وحاولوا الاستيلاء على السفينة «دارلنج» ، غير أن بحارتها استبسلوا في الدفاع عنها ولم يمكنوا العثمانيين من الاستيلاء عليها رغم ما دار من قتال عنيف ، وفي صنعاء أبدى الوالى العثمانيين من الاستيلاء عليها رغم ما دار من قتال عنيف ، وفي صنعاء أبدى الوالى العثمانيين والأماكن المقدسة الاسلامية ، وبعد أن استطلع العثمانيون رأى الاستانة أطلقوا والأماكن المقدسة الاسلامية ، وبعد أن استطلع العثمانيون رأى الاستانة أطلقوا العربية (٤) ، فرجعوا الى سفينتهم ورحلوا عن المنطقة بخفي حنين (٥) ، العربية (٤) ، فرجعوا الى سفينتهم ورحلوا عن المنطقة بخفي حنين (٥) ،

وقد أعقب هذه المحاولات الثلاث محاولة رابعة في سنة ١٦١٢ (٦) عندما توجهت بعثة بريطانية يقودها القبطان « جون ساريز John Saris » (٧) قوامها ثلاث سفن لزيارة ميناء مخا اليمنى • وكان يتولى زمام الأمور فيها حينذاك حاكم عثماني يدعى « أدهر » وهو يوناني المولد بعد عزل حاكمها السابق « رجب أغا » • وقد رحب « أدهر » بالبعثة البريطانية وطلب من « ساريز » أن ينسى المعاملة السيئة التي لقيها « سير هنرى ميدلتون » على يد سلفه «رجب أغا» • وقد أصدر الوالى العثماني في اليمن في ذلك الوقت تعليمات تسمح للأجانب بحرية التجارة على السواحل اليمنية مع السفن الهندية ، كما سمح أيضا بشراء كل ما يلزمهم من ميناء مخا (٨) •

وهكذا حقق البريطانيون بعض النجاح فى جولتهم الرابعة نتيجة لتساهل العثمانيين معهم ، ذلك التساهل الذى كان مبعثه اطمئنان العثمانيين للفتور الذى اعترى المنافسة البرتغالية من جهة ، ورغبة العثمانيين فى تبادل المنفعة الاقتصادية

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 25. (1)

Hunter, F.M.: Op Cit., p. 164.

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٤) احمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ١٠١ .

Playfair, R.L.: Op. cit., pp. 105-108.

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 25. (1)

Hunter, F.M.: Op. Cit., p. 164.

Playfair, R.L.: Op. Cit,. p. 108.

مع الأجانب ورواج الحركة التجارية في ممتلكاتهم من جهة أخرى · على أن «ساريز» وجد حينذاك أن الظروف المحيطة لا تشجع على استمرار اشتغاله بالتجارة مما دفعه الى الرحيل عن مخا بعد أن حقق هذا القدر المعقول من النجاح ·

على أن هذا التساهل العثماني مع الأجانب قد ظهر أيضا عندما عاود البريطانيون نشاطهم للمرة الخامسة في سنة ١٦١٨ حين وصل الى مخا القبطان « شلنج Captain Shilling » على ظهر السفينة البريطانيت « آن رويال مسلنج Anne Royal » لاقامة وكالة تابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية ، وفي ذلك المرقت كان يحكم مخا « رجب أغا » الذي سبق أن وقع في أسره « سير هنري ميدلتون » غير أنه في هذه المرة قدم اعتذاره الشديد « للكابتن شلنج » عن مسلكه السابق ، موضحا أنه فعل ذلك تنفيذا للتعليمات التي صدرت اليه من الوالى العثماني في صنعاء ، على أن السياسة العثمانية حينذاك سمحت للبريطانيين بمزاولة نشاطهم التجاري بحرية تامة في ميناء مخا ، وبتشييد وكالة تشرف على مصالحهم هناك ، وبتحديد ضرائب الاستيراد والتصدير بنسبة ٣٪ فقط تدفع نقدا أو عينا (١) ، وبذلك ظل موقف العثمانيين متأرجحا ازاء محاولات تدفع نقدا أو عينا (١) ، وبذلك ظل موقف العثمانيين متأرجحا ازاء محاولات التدخل البريطاني بين الرفض والقبول حتى استقر موقفهم نسبيا في سنة ١٦١٨ باتاحة الغرصة للبريطانين لمزاولة نشاطهم التجاري في المواني اليمنية (٢) ،

أما بالنسبة لسياسة البريطانيين ازاء الأئمة الزيديين في اليمن حينداك فقد تركزت على مساندتهم لحكم الأثمة حتى يجدوا لهم نصيرا داخل اليمن يمكن أن يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري وخاصة ما كان يتعلق منها بتجارة البن اليمنى في ميناء مخا وقد استمرت هذه العلاقات الودية لمدة قرنين من الزمان على النحو الذي يؤكده « هارولد انجرامز ، ، موضحا أن البريطانيين في عدن مدينون بالكثير لأسلافهم الذين سعوا لايجاد علاقات طيبة مع الأئمة (٣) و

وتجدر الاشارة الى أن اليمن تمتعت باستقلالها الذاتي لمدة قرنين من الزمان تحت حكم الأئمة الزيديين وذلك بعد جلاء العثمانيين عنها في سنة ١٦٣٥ . وقد امتد نفوذ الأثمة في عهد الامام اسماعيل بن القاسم في سنة ١٦٤٤ فشمل لمج وعدن وبلاد البيضا ويافع وحضرموت وتهامة والمخلاف السليماني في شمال اليمن (٤) .

غير أن حكم أثمة صنعاء اعتراه الضعف والانهيار في أواثل القرن الثامن على الامامة الزيدية ، وعدم الاستقرار الكامن في نظام الحكم

Playfair, R.L.: Op. Cit., p. 110.

Crichton, A.: History of Arabia, Ancient and Modern, Vol. 11, pp. 153, 154-

Ingrams, H.: Op. Cit., pp. 51, 52.

<sup>(</sup>٤) محمد بن احمد العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ق ٢ ، ص ٣٨٣ ٠

ذاته ، مها كان يسجع الحكام المحليين في أرجاء اليمن على الانفصال والاستقلال · فانفصلت حضرموت (١) وأعلن شيخ قبيلة العبادل نفسه مستقلا في لحج في سنة ١٧٢٨ ، كما سيطر على عدن بعد أن تحالف مع جاره القوى سلطان يافع في سنة ١٧٣٥ واتفقا على أن يتبادلا معا خراج عدن بالمناوبة (٢) · وبعد ستة اشهر من ذلك التاريخ نقض شيخ العبادل تحالفه مع سلطان يافع وأعلن نفسه سلطانا مستقلا على لحج وعدن (٣) ·

وهكذا ظلت عدن في يد العبادلة سلاطين لحج ، ولم يحاول امام صنعاء استعادتها مما أضعف ايراداته المالية كثيرا عن ذى قبل (٤) · بل ان الامام تحالف مع العبادلة في سنة ١٧٥٣ لمواجهة ألد أعداء الامامة وأقواهم شكيمة وهو عبد الرب بن أحمد الذي أعلن نفسه حاكما مستقلا في « الحجرية » واستولى على مدينة « جبلة » وجمع الضرائب من سكانها ، وكان العبدلي يخشاه أيضا وقد قام عبد الرب بن أحمد بمهاجمة السلطان عبد الكريم العبدلي في لحج وضرب عدن بكل قسوة حتى اضبطر العبدلي الى ارضائه بمبلغ كبير من المال ليترك بلاده، لأن الامام المهدى عباس بن المنصور تقاعس عن مناصرته رغم تحالفهما(٥) وبذلك ظلت عدن في يد العبادلة حتى احتلها البريطانيون في سنة ١٨٣٩ ·

على أن بلاد اليمن شاهدت نشاطا تجاريا ملحوظا في منتصف القرن الثامن. عشر ، ساعد على تهيئته انسحاب الاسطول العثماني من البحاد الشرقية • فلم يعد في امكان العثمانين أن يطبقوا سياسة اغلاق البحر الأحمر في وجه التجارة الأوربية ، فأخذت هذه التجارة تتدفق الى ميناء مخا اليمني حتى أطلق اسم هذا الميناء على البن الذي كان يصدر منه الى أسواق العالم حينذاك ويعرف باسم الميناء على البن الذي كان يصدر منه الى أسواق العالم حينذاك ويعرف باسم الذي قام بزيارة اليمن – كما سبق أن أشرت – في نهاية سنة ١٩٦٧ (٦) ان اليمنيين كانوا يتبعون سياسة التسامح مع العناصر غير الاسلامية التي كانت تصل الى بلادهم حينذاك مما أدى الى تنشيط الحركة التجارية بين العرب والأحان (٧) •

Hunter, F.A. : Op. Cit., p. 164

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 30.

<sup>(</sup>۱) احمد فخرى ( دكتور ) : اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ١٥١ - ١٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) حسين بن احمد المرشى: بلوغ المرام في شرح مسك الغتام في من تولى ملك اليمن من ملك وامام ، مخطوطة حققها الآب انستاس الكرملى ، ص ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله الجراني : المصدر السابق ، ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٤) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ١٢٤ – ١٢٧ ·

Playfair, RL. : Op. Cit., pp. 120, 121.

Playfair, R.L. : Ibid., pp. 116, 117.

<sup>(</sup>٧) محمد آثيس ( دكتور ) : الدولة العثمانية والشرق العربي ، ١٩١٤ - ١٩١٤ ، ص

وعندما ضعفت الامامة الزيدية في اليمن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حدث هجوم من قبل بعض اليمنيين على الوكالة التجارية البريطانية في ميناء مخا وذلك في سنة ١٧٧٠ • وقد أدى ذلك الى قيام بعض القطع البحرية التابعة لاسطول شركة الهند الشرقية البريطانية بقصف ميناء مخا بالمدافع في سنة ١٧٧١ (١) •

وجدير بالذكر أن العثمانيين ظلوا متمسكين من الناحية النظرية حتى بعد جلائهم عن اليمن في سنة ١٦٣٥ بأنهم أصحاب الحق الشرعي في تلك البلاد ، وكانوا يكررون دعواهم كلما استدعى الأمر ذلك (٢) • وكانت هذه حجتهم عدما عاودوا الكرة للسيطرة على اليمن في منتصف القرن التاسع عشر ونجعوا في ذلك عندما أقاموا حكمهم في صنعاء في سنة ١٨٧٧ (٣) • غير أنهم في المرة الأخيرة لم يتمكنوا من فرض سيادتهم على عدن التي كان البريطانيون قد سيطروا عليها في سنة ١٨٣٩ (٤) على النحو الذي سنوضحه فيما بعد •

وعلى الرغم من أن بريطانيا أصبحت لها مصالح حيوية في الشرق أكثر من غيرها منذ أن دعمت نفوذها في الهند في مطلع القرن السابع عشر الميلادي(٥)، غير أنها ظلت حتى مطلع القرن الثامن عشر قانعة بالحقوق التي حصلت عليها من السلطان العثماني ، ومن بينها حق الاتجار والرسو في المواني التابعة له في بلاد الشرق بوجه عام • وحتى ذلك الوقت لم يكن للبريطانيين ارتباطات مباشرة بمصر وسوريا والعراق لأن طريق رأس الرجاء الصالح كان يفي بتحقيق مصالحهم التجارية • ونظرا لتزايد قوة بريطانيا البحرية عبر طريق المحيط الأطلسي التي بعت واضحة منذ نهاية القرن السابع عشر فقد كاد أن يكون هذا الطريق مغلقا بعد ذلك في وجه باقي الدول الأوربية ، وأصبح شبه قاصر على النشاط البحري البريطاني (٦) على وجه الحصوص •

# سادسا \_ بداية ظهور النشاط الاسستعماري الفرنسي في منطقة البحر الاحمسر:

فى الوقت الذى أخذ فيه النشساط البحرى البريطانى يتزايد تدريجيا فى البحار الشرقية بوجه عام وعبر طريق البحر الأحمر بوجه خاص ، كانت فرنسا تقوم بدورها أيضا فى هذا المجال ، وقد بدأت فرنسا محاولاتها للسيطرة على بعض المراكز الهامة فى البحار الشرقية منذ مطلع القرن السابع عشر الميلادى ،

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 30. (1)

<sup>(</sup>٢) أحمد فخرى ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) فاروق عثمان أباظة ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٨٢ .

George, H. B.: Op. cit., p. 123. (1)
George, H. B.: Ibid., pp. 224, 226. (2)

Hoskins, H. L.: Op. cit., p. 4.

وقد أسست « شركة الهند الشرقية الفرنسية » في سنة ١٦٦٤ (١) ، ونجعت مع غيرها من الشركات الفرنسنية الأخرى التي أسست منذ أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر في توطيد علاقاتها مع الهند وغيرها من بلاد الشرق (٢) ، هذا فضللا عما حققته من نجاح في بعض مواني جنوبي البحر الأحمر وعلى الساحل الشرقي لافريقيا نتيجة لنشاط التجار الفرنسيين الذين ارتادوا هذه المناطق (٣) ، وأقاموا علاقات مع سكانها الأصلين •

على أن اتصال الفرنسيين بسواحل البحر الأحمر قد بدأ فعلا في سنة ١٧٠٩ عندما تقدمت بعثة فرنسية يرأسها ، « دى ميرفيل De Marveille » و « ديلجينت في ٦ فبراير سنة ١٧٠٨ على ظهر السفينتين « كيرييز Curieuse » و « ديلجينت Diligent » التابعتين لشركة « سانت مالو Sr. Malo » الفرنسية اللتين أبحرتا من ميناء « برست » • وعندما وصلت البعثة إلى عدن قام « دى ميرفيل به بمقابلة حاكمها في قصره حيث استقبل استقبالا طببا • ثم غادرت السفينتان الفرنسيتان ميناء عدن في ١٧ ديسمبر سنة ١٧٠٨ و توجهتا بعد ذلك الى مخا في الفرنسيتان من يناير سنة ١٧٠٩ • وقد تمكن «دى ميرفيل » من عقد معاهدة مع حاكم مخا من قبل الامام المهدى • وأهم بنود هذه المعاهدة يعطى للفرنسيين المق في القيام بالأعمال التجارية في الميناء اليمنى أثناء النهار ، الا أنه يشترط عليهم العودة الى سفنهم ليلا ، كما سمح للفرنسيين برفع علمهم فوق وكالتهم • بل ان هذه المعاهدة حددت الفرائب الجمركية على البضائع المباعة بنسبة ٣٪ ، هذا فضلا عن أنها سمحت للفرنسيين بمزاولة طقوسهم الدينية اثناء وجودهم في الأراضي اليمنية •

وترتب على النجاح الذى حققته هذه البعثة الفرنسية الأولى أن قامت الشركة الفرنسية بتوجيه بعثة أخرى في سنة ١٧١١ برئاسة « دى لالاند Bricolaine » و « بريكولين Bricolaine » الى سواحل البحر الأحمر ، وبعد وصول هذه البعثة الى مخا استدعى الامام المهدى طبيبا من احدى السفن الفرنسية لمعالجته ، وقد سر الفرنسيون لذلك وحاولوا أن يستفيدوا من وراء هذه الحادثة أكبر فائدة ممكنة ، فوجهوا بعثة مكونة من عشرين شخصا الى داخل الأراضى اليمنية في اليمنية أحمها « جبسلة » و « يريم » و « ذمار » حتى وصسلت الى « مواهب » اليمنية أهمها « جبسلة » و « يريم » و « ذمار » حتى وصسلت الى « مواهب » حيث يقيم الامام ، وانتظرت البعثة في تلك المدينة ثلاثة أسابيع حتى شغى الامام ، غير أنه أثناء وجود هذه البعثة في « مواهب » جاء مبعوث من الاستانة الى الامام ، ووضح له أنه نتيجة لزيادة حجم التجارة المباشرة بين العرب والأوربيين

Journal of Indian History, II, Op cit., p. 169.

British and Foreign State Papers, Vol. IV, p. 732.

Coupland, R.: East Africa and its invaders, p. 120.

Marston, T. E.: Op. cit., p. 28.

فان التجارة والدخول السلطانية تأثرت تاثرا خطيرا · ولهذا طالب المبعوث العثمانى بوقف هذه التجارة المباشرة بين العرب والأوربيين ، كما طالب بعدم تصدير البن الى مصر وحدها ، ولكن الامام الزيدى تجاهل مطالب السلطان العثمانى (١) ، نظرا لتعارضها مع حركة تنشيط التجارة فى الموانى اليمنية ·

على أن هذه العلاقات الطيبة بين الشركة الفرنسية وحكومة امام اليمن لم تستمر على حالها ، اذ حدث خلاف خطير بينهما • فقد كان حاكم ميناء مخا يزيد من قيمة الضرائب الجمركية عند تقريره المبدئي ، ولم يكن يدفع الفرق المستحق على الفور ، بل كأن يؤجله لحين دفع الضرائب الجمركية في السنة التالية • وقد ترتب على ذلك أنه بعد عدة سنوات أصبح مدينا للشركة الفرنسية بمبلغ فرنسية للضغط على حاكم مخا الذي رفض التفاهم في هذا الموضوع ، وأعد نفسه للدفاع عن المدينة وقام بتحصينها • غير أن القصف المؤثر من مدفعية السفينة المربية أرغم حاكم المدينة على دفع الدين ، كما اضطره الى توقيع معاهدة المربية أرغم حاكم المدينة على دفع الدين ، كما اضطره الى توقيع معاهدة أتقصت الضرائب الجمركية بمقتضاها من ٣٪ الى ١٤٪ • وقد أثار هذا الحادث حفيظة الامام ضد حاكم مخا ، فأصدر أمرا بعزله ومصادرة قصره في صنعاء (٣) • ولاشك أن ذلك يؤكد أن الامام كان يرغب في الابقاء على العلاقات الطيبة مع الشركة الفرنسية بما ينشط الحركة التجارية في المواني اليمنية حينذاك •

وقد غادر الفرنسيون والهولنديون وكالاتهم في اليمن في سنة ١٧٦٢ وانفرد بالتالى الانجليز بتجارة التصدير هناك (٤) • وكان التجار الهنود يحتكرون التجارة حينذاك مع داخل اليمن ، كما كانوا أكثر المتاجرين مع ميناء مخا اليمني، وكان لهم أثر كبير في تنشيط الحركة التجارية في هذا الميناء • وقد عرف حولاء باسم « البانيان » وهم أصلا هنود من مملكة « كامبايا Cambaya القريبة من « سورات » في الهند ، وكانوا يشتغلون بالتجارة في المواني اليمنية وبعض المواني الأخرى في المجزيرة العربية (٥) •

وبعد أن عقدت معاهدة باريس في سنة ١٧٦٣ فرضت المصالح الاستعمارية الفرنسية ضرورة وضع العديد من الخطط لاستعادة الامبراطورية الفرنسية في الهند • وقد اتجهت هذه الخطط الى اتخاذ الطريق الملاحي عبر البحر الأحمر ، أو الطريق البرى الموصل للخليج العربي كوسيلة لتطويق سيطرة البريطانيين البحرية على المحيط الهندى • وكان البريطانيون حينذاك يقدرون أهمية طريق الملاحة عبر البحر الأحمر ، بل انهم استفادوا منه كثرا من قبل • غر أن عاملين

Playfair, R.L.: Op. cit., p. 116. (1)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 29. (7)

Playfair, R.L.: Op. Cit., p. 116. (7)

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 29. (8)

Marston, T.E.: Ibid., pp. 25, 26. (a)

هامين قد حالا دون استمراد استفادة البريطانيين من هذا الطريق ، اولهما معارضة الدولة العثمانية التى خشيت من ظهور المصالح المسيحية الأوربية على مقربة من المدن الاسلامية المقدسة فى الجزيرة العربية ، وثانيهما معارضة شركة الحوض الشرقى للبحر المتوسط المعروفة « بشركة اللغانت الهمت شركة الهند البريطانية التى تأسست فى سنة ١٠٥٨ (١) ، وهى التى اتهمت شركة الهند الشرقية البريطانية بانتهاك سيطرتها على التجارة فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط (٢) ، وكانت فرنسا تسمى الى استخدام أحد طريقى الشرق الأدنى عبر الخليج العربى أو البحر الأحمر (٣) حتى تتجنب الاصلطدام بالاسطول البريطاني المسيطر على المحيط الهندى (٤) ، وخاصة عندما بدأت المنافسة البريطاني المسيطر على المحيط الهندى (٤) ، وخاصة عندما بدأت المنافسة تشتد بين البريطانيين والفرنسيين فى البحاد الشرقية بوجه عام وفى منطقة البحر الأحمر بوجه خاص على النحو الذى سنتبينه فى هذا البحث ،

## سابعا - التنافس البريطاني الفرنسي في منطقة البحر الأحمر:

ظهر التنافس واضحا بين بريطانيا وفرنسا منذ منتصف القرن الثامن عشر ، وبدأ النضال يشتد بينهما عندما أخذت كل من الدولتين تهدد مصالح الأخرى عبر الطرق المؤدية الى الهند (٥) ومن بينها طريق البحر الأحمر وازداد نشاط الفرنسيين حينما اهتم الملك ولويس الخامس عشر وفي سنة ١٧٤١ بتجديد المعاهدة التي سبق أن عقدت بين السلطان العثماني سليمان القانوني و «فرانسوا الأول وملك فرنسا في سنة ١٥٣٦ وقد أصبحت فرنسا بمقتضي هذه المعاهدة تدعى حق حماية المسيحيين الكاثوليك في سائر أرجاء الدولة العثمانية ومنذ ذلك الحين أخذ الخوف يراود الساسة البريطانيين لأن نفوذ الفرنسيين الثقافي والديني والسياسي أخذ يتغلفل فعلا في بلاد الشرق التابعة للسلطنة العثمانية وكانت بريطانيا تخشي أن تفكر فرنسا في استغلال الطريق الملاحي عبر البحر وتانحد للهدد المصالح البريطانية في الهند والمحد لتهدد المصالح البريطانية في الهند والمحد لتهدد المصالح البريطانية في الهند والمحد للهدد المصالح البريطانية في الهند والمحد لتهدد المصالح البريطانية في الهند والمحد لتهدد المصالح البريطانية في الهند والمحد للهدد المصالح والبريطانية في الهند والمحد للهدد المصالح البريطانية في الهند والمحد المصالح البريطانية في الهند والمحد للمصالح البريطانية في الهند والمحد المصالح البريطانية في الهند والمحد المصالح البريطانية في الهند والمحد المصالح المحد المحد المصالح المحد المحد المصالح المحد المحد المحد المصالح المحد ا

وقد بذلت انجلترا عدة معاولات متكررة لاحياء طريق البحر الأحمر ومصر واعادته الى مكانته التي كان قد فقدها بعد الانقلاب التجارى وكانت هذه المحاولات البريطانية تهدف في المقام الأول الى استخدام طريق البحر الأحمر للمراسلات بين جنوب شرق آسيا وأوربا ، ولنقل التجارة بينهما ويلاحظ أن التنافس بين انجلترا وفرنسا حول هذه المشروعات اتخذ ميدانه بالذات في مصر (٦) التي تمثل حلقة الاتصال بين البحرين الاحمر والمتوسط و

<sup>(</sup>۱) صلاح العقاد ( دكتور ) : التبارات السياسية في الخليج العربي ، ص ٢٨ .

Marston, T.E.: Op. Cit., pp. 31, 32,

Journal of Indian H story, 11, op. cit., p. 169.

<sup>(</sup>٤) باليكا. ، ك م : المصدر السابق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>ه) بانیکار ، ك ، م : نفس المصدر ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) محمد أنيس ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٨٧ .

على أن تطور الأحداث في مصر منذ منتصف القرن الثامن عشر قد أدى الى التأثير في سياسة الدول المتنافسة في ذلك الوقت تجاه البحر الأحمر والدول المسيطرة على هذا الطريق البحرى الهام ففي سنة ١٧٦٩ استطاع « على بك » أحد كبار المماليك في مصر أن يعلن استقلاله عن الباب العالى ، وأخذ يتجه بانظاره الى آفاق العوسع ، ففتح الحجاز في سنة ١٧٧٠ وكان لفتحه هذا أثر في اهتمامه الزائد بما يجرى في البحر الأحمر • كان « على بك » واقعا تحت تأثير تاجر من البندقية يدعى « كارلو روسيتي » وهو الذي أقنعه بضرورة فتح البحر الأحمر للمراكب الأوربية وتشجيع تجارتها (١) • ورغم أن « على بك » لم يستطع البقاء في الحكم طويلا ، فانه كان مثلا حذا حذوه من جاء بعده ، وبذلك ظلت مصر بعد انقضاء عهده خارجة فعلا عن السلطة الحقيقية للدولة العثمانية •

وقد نتج عن هذا التغير المفاجيء في موقف مصر تجاه الدولة العثمانية أن بدأت الدولتان المتنافستان بريطانيا وفرنسا تتحركان • وقد اتخذت كل منهما طريقا مخالف للأخرى لتحقيق أغراضها ولتقوية نفوذها في مصر التي تتحكم بحكم موقعها في جزء هام من الطريق البحري المؤدي للشرق فبينما استصوبت فرنسا من جهة الوصول لغرضها عن طريق التفاهم مع الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية في مصر ، نجد أن انجلترا من جهة أخرى استصوبت الاتفاق مع السلطات غير الشرعية صاحبة النفوذ الفعلى في البلاد • وكانت بريطانيا شديدة الاهتمام بطريق البحر الأحمر بعد أن انشأت لها امبراطورية واسمعة في الهند وانسحبت من أمريكا بمقتضى معاهدة فرساى في سنة ١٧٧٣ بعد حرب التحرير الأمريكية • وكان على انجلترا أن تبحث عن طريق ســـهل وقريب المعواصلات بين لندن والهند ، خاصة وأن النزاع الفرنسي البريطاني في شبه القارة الهندية كان قد بدأ يدخل في مراحله الأخرة في النصف الثاني من القرن الشامن عشر ٠ كما أن تدهور الحياة الاقتصدادية في البنغال كان يحتم على السلطات البريطانية فلى الهند ضرورة تنشيط فروع التجارة الجانبية بن الهند وغيرها من البلدان المحيطة بها ، وفي مقدمتها فرع التجارة البريطانية في البحر الأحمر (٢) .

وقد وصل الى الاسكندرية فى شهر يونيو سنة ١٧٦٨ « جيمس بروس James Bruce » القنصل البزيطانى فى الجزائر ، وتباحث مع « على بك الكبير » فى مسألة احياء طريق التجارة القديم عبر البحر الأحمر وتأمين سيب السفن البريطانية فيه (٣) • كما قام « جيمس بروس » بزيارة صعيد مصر والموانى الواقعة على البحر الأحمر ، ثم سافر بعد ذلك الى جده حيث قابل بعض ضباط السفن البريطانية الآتية من بومباى وتفاهم معهم فى هذا الموضوع • وقد حاولت

<sup>(</sup>١) محمد أنيس ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٨٧ ، ١٨٨ ،

<sup>(</sup>٢) محمد أتيس ( دكتور ) : نفس المصدر ، ص ١٨٨ ٠

Brockelmann, C.: History of the Islamic people, p. 347.

انجلترا الانتفاع بحسن نوايا « على بك الكبير » فى التحالف معها ، وعقدت معه اتفاقية فى سنة ١٧٧٣ فتح بموجبها مرفأ السويس لمراكبهم ، حتى أصبح العلم البريطاني أول الأعلام الأجنبية التى رفرفت فى البحر الأحمر ، بعد أن كأن بحيرة اسلامية مغلقة فى وجه السفن الأوربية • بل أن « على بك الكبير » أرسل لحاكم البنغال يرحب بفتح الطريق التجارى عبر البحر الأحمر للسفن البريطانية الآتية من الهند • غير أنه لم يقدر « لعلى بك » أن يتمم مشروع البحر الاحمر ، فقد ثار عليه « محمد أبو الذهب » وتخلص منه ، وبذلك قدر « لمحمد بك » أن يقوم بنفيذ المشروع •

واستطاع « جيمس بروس » في سنة ١٧٧٥ أن يتفق مع «محمد أبو الذهب» على أن تصل البضائع الهندية الى السويس وتدفع ضرائب تبلغ ٨٪ فقط من قيمتها بدلا من دفع ١٤٪ لحاكم جده • ثم عقد « وارن هاستنجس » الحاكم البريطاني للبنغال اتفاقية أخرى مع « أبى الذهب » نصت على تخفيض الضرائب على بعض الواردات الى ٥٦٪ فقط ، وعلى امكانية دفعها عينا • وعزمت كل من السلطات البريطانية في الهند والمماليك في مصر على تنفيذ هذه الاتفاقيات • وأخد البريطانيون يرقبون أمر حضور سفينة أخرى الى الاسكندرية لكى تستقبل التجارة والمسافرين بعد وصولهم من السويس • ولكن سرعان ما ظهر غضب الدولة العثمانية من عقد مثل هذه الاتفاقيات دون موافقتها ، وتوفى « أبو الذهب » بعد ذلك في سنة ١٧٧٦ •

وعنصدما جاء خلفاء « محمد أبو الذهب » وهما « مراد بك » و « ابراهيم بك » فانهما لم يحترما هذه الاتفاقية • وبذلك فشل المشروع البريطانى في سئة ١٧٧٦ • وقد أصرت الدولة العثمانية على ضرورة الاحتفاظ بالملاحة في البحر الأحمر شمالي مخا وجده في أيدى رعاياها ، ورفضت الطلب الانجليزى الخاص بتوصيل البريد على سفنهم الى السويس • وقد أثر هذا الموقف على المشروع فتوقف دون أن تمضى على تنفيذه مدة طويلة ، بل إن البلاط الانجليزى وعد السلطان العثماني بالامتثال لرغباته •

على أن الفرنسيين سرعان ما دخلوا فى منافسة مع البريطانيين فى هذا المجال ، وأخذوا يفكرون فى الاستفادة من التجارة عبر مصر وطريق البحر الاحمر ، وقد حذوا حذو انجلترا عندما عقدوا اتفاقية مع « مراد بك » فى أوائل سنة ١٧٨٥ حصل الفرنسيون بمقتضاها على شروط أفضل بكثير مما حصل عليه الانجليز ، واتفقت فرنسا كذلك مع كبير ملتزمى الجمارك ومع

بعض مشايخ العربان لنقل هذه المتاجر بين السويس والقاهرة · وقد تطلب ذلك مجهودا من جانب الفرنسيين للسيطرة على طريق البحر ومصر ، (١) وكان هذا هو الدافع لفرنسا لعقد مثل هذه الاتفاقيات · وجدير بالذكر أن التاجر الفرنسي « ما جلون Magai'on ، الذي كان يشتغل بالتجارة في مصر منذ عام ١٧٧٧ وأختير بعد ذلك قنصلا لفرنسا بالقاهرة في سنة ١٧٩٣ ، استطاع هذا التساجر أن يلعب دورا كبيرا في الوصول الى عقد هذه الاتفاقيات التي كان تنفيذها يتطلب تصديق الباب العالى عليها وهو الأمر الذي فشلت فرنسا حينذاك في الحصول عليه (٢) ·

وتجدر الاشارة الى أنه فى سنة ١٧٨٥ ظهر منافس جديد للبريطانيين فى البحر الأحمر وخاصة عند الساحل اليمنى تمثل فى التجار الأمريكيين الذين وصلوا الى هناك ولم يقتصر نشاط هؤلاء التجار المتفوق فى سنة ١٨٠٠ على مجال تجارة البن اليمنى ، بل انهم قاموا أيضا بنقل التجارة الشرقية الى الأمريكتين ، كما شاركوا أيضا فى نقل هذه التجارة من بلاد العرب مباشرة الى أوربا منافسين بذلك شركة الهند الشرقية البريطانية التى كانت تنقل التجارة من الهند الى أوربا ولذلك كانت أسعار التجارة لدى الأمريكيين أرخص منها لدى البريطانيين وعلى أية حال فقد افتتح هؤلاء التجار الأمريكيون لأول مرة خطا تجاريا مباشرا بين البحر الأحمر وشرق افريقية ويمتد هذا الحط حتى يصل خطا تجاريا مباشرا بين البحر الأحمر وشرق افريقية ويمتد هذا الحط حتى يصل الى أمريكا وقد شكل ذلك منافسة خطير للبريطانيين ، خاصة بعد أن سيطر الأمريكيون على تجارة البن اليمنى بوجه خاص فى مطلم القرن التاسم عشر (٣) والأمريكيون على تجارة البن اليمنى بوجه خاص فى مطلم القرن التاسم عشر (٣) والأمريكيون على تجارة البن اليمنى بوجه خاص فى مطلم القرن التاسم عشر (٣) والأمريكيون على تجارة البن اليمنى بوجه خاص فى مطلم القرن التاسم عشر (٣) والأمريكيون على تجارة البن اليمنى بوجه خاص فى مطلم القرن التاسم عشر (٣) والمراكون على تجارة البن اليمنى بوجه خاص فى مطلم القرن التاسم عشر (٣) والمراكون على تجارة البن اليمنى بوجه خاص فى مطلم القرن التاسم عشر (٣) والمراكون على تجارة البن اليمنى بوجه خاص فى مطلم القرن التاسم عشر (٣) والمراكون على تجارة المراكون المراكون على تجارة المراكون المراكون على تجارؤ المراكون على تجارة المراكون على تجارة المراكون المراكو

على أنه قد اعقب الاتفاقية الفرنسية التي عقدت مع الماليك في سنة ١٧٨٥ تجدد النشاط البريطاني في مصر بهدف السيطرة على طريق البحر الأحمر وقد حدث ذلك عندما تولى « جورج بولدوين » أمر القنصلية البريطانية في القاهرة ، وبذل مساعيه لدى « القبودان حسن باشا » ـ الذى أرسله الباب العالى الى مصر لكسر شوكة زعماء الماليك المتمردين فيها وعلى رأسهم « ابراهيم » و « مراد » ومحاولة اخضاعهما ـ وذلك لكي يسمح « حسن باشا » للتجارة البريطانية بالمرور عبر البحر الأحمر • غير أن مساعى « بولدوين » لدى « حسن باشا » لم تؤد الى نتيجة ايجابية • وحتى بعد عودة « القبودان حسن باشا » الى عاصمة الدولة العثمانية ورجوع « ابراهيم » و « مراد » للحكم ، فقد حاول « بولدوين » الاتصال المعثمانية ورجوع « ابراهيم » و « مراد » للحكم ، فقد حاول « بولدوين » الاتصال عبما ، واتفق معهما في سينة ١٧٩٤ حتى أبديا استعدادهما لتنفيذ المشروع • غير أن الدولة العثمانية لم توافق على التنفيذ ، ولم تقبل بريطانيا حينذاك اغضاب غير أن الدولة العثمانية لم توافق على التنفيذ ، ولم تقبل بريطانيا حينذاك اغضاب الباب العالى حتى لا يتقرب من فرنسيا التى كانت في ذلك الوقت قد قامت بثورتها ، وكانت الدلائل كلها تشمير الى أنها ستصطدم مع بريطانيا ان عاجلا بثورتها ، وكانت الدلائل كلها تشمير الى أنها ستصطدم مع بريطانيا ان عاجلا بثورتها ، وكانت الدلائل كلها تشمير الى أنها ستصطدم مع بريطانيا ان عاجلا بثورتها ، وكانت الدلائل كلها تشمير الى أنها ستصطدم مع بريطانيا ان عاجلا بثورتها ، وكانت الدلائل كلها تشمير الى أنها ستصطدم مع بريطانيا ان عاجلا بشورة به بريطانيا التي كانت في ذلك الوقت قد قامت

<sup>(</sup>١) محمد أنيس ( دكتور ) : المصدر السابق ، ١٨٨ .

Rabbath. E.: Op. Cit., pp. 22, 23. (Y)

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 31

أو آجلا · ولهذا فقد ظل مشروع مرور التجارة البريطانية عبر مصر والبحر الأحمر مثل سابقيه حبرا على ورق ·

على أن النشاط التجارى في البحر الاحمر حينذاك كانت تواجهه عدة عقبات جغرافية ومناخية الى جانب بعض المشكلات السياسية ومناخية الى جانب بعض المشكلات السياسية وسواحل البحر الأحمر لم تكن قد درست دراسة جغرافية علمية ومما يجنب السفن العسابرة مخاطر الطريق البحرى وكما كانت الرياح الفصلية المعاكسة في المحيط الهندى من أكبر المعوقات للملاحة بالنسبة للسفن الشراعية قبل استعمال البخار وخدا الى جانب مخاطر الطريق الصحراوى بين السويس والقاهرة وغم المحاولات التي كانت تبذل أحيانا لرعايته وزاد من هذه العقبات أيضا اعتراض السلطان العثماني على هذا الاتصال التجارى الذي كان يعتبره غزوا صليبيا للبحر الأحمر حيث تقع على جانبه الشرقي الأماكن الاسلامية المقدسة في الحجاز (۱) وفي الوقت الذي كان يحرص فيه السلطان العثماني على لقبسه كحامي حمى الحرمين الشريفين بما يعزز مكانته لدى العالم الاسلامي وكان ذلك من الأسباب التي حدت بالدولة المثمانية لأن تسمى الى جعل البحر الأحمر بحيرة راكدة وتعارض في فتحه كطريق ملاحي خاصة بالنسبة للدول الأوربية و

وتجدر الاشارة أيضا الى عدة أسباب أخرى جعلت الدولة العثمانية تتخذ هذا الموقف ازاء النشاط البحرى عبر البحر الأحصر ومحاولة جعله قاصرا على السفن العربية والعثمانية المحدودة لتمخر عبابه (٢) • فقد كان الباب العالى يخشى أن يؤدى انتعاش مصر الاقتصادى الى زيادة قوة الماليك الخارجين عليه وهو صاحب الحق الشرعى في البلاد • كما كان السلطان العثماني يرى أن الفوائد الجمركية التي تعود على مصر من هذا الطريق لا تفيد منها الدولة العثمانية شيئا ، بينما تزيد الطريق من قوة أعدائه الماليك الخارجين على الدولة بل ان الباب العالى كان يخشى أن يؤدى فتع هذا الطريق الملاحى الهام للسفن الاجنبية الى زيادة النفوذ الأجنبي في مصر بما يقطع الأمل في عودتها الى حظيرة السلطنة العثمانية .

على أن السلطان العثمانى فيها بعد ، لم يجد غضاضة فى السماح للسفن الاجنبية بنقل التجارة عبر البحر الأحمر حتى ميناء جدة فقط ليشكل بذلك حصيلة للحجاز من العوائد الجمركية التى كانت تكفى لسد نفقات رعاية الحرمين ولا تحمل الدولة مثل هذه النفقات فى وقت كانت تنوء فيسه ميزانيتها بأعبائها الثقيلة ، هذا بالاضافة الى أن الباب العالى كان يرى أن النشاط التجارى فى البحر الاحمر سيؤثر ـ دن شك ـ على التجارة فى الخليج العربى والعسراق وهو الطريق الآخر الذى كانت تصل البضائم عبره الى موانى البحر المتوسط

۲۸ ص ( دکتور ) : التيارات السياسية في الخليج العربي ، ص ۲۸ مل Rabbath, E : Op. Cit., pp. 20, 21.

والى عاصمة الدولة العثمانية نفسها ، وكان السلطان العثمانى يخشى أن تخسر الدولة العثمانية فى الوقت الذى يكسب فيه أعداؤها الخارجون عليها فى مصر ويتحكمون فى موارد الشرق التي تحتاج اليها الدولة ، هذا نضلا عن خسارتها المادية التي ستتكبدها اذا تركزت التجارة فى طريق البحر الاحمر •

ولهذه الأسباب مجتمعة فقد وجهت الدولة العثمانية خطابا شكيد اللهجة لبريطانيا تحتج فيه على وصول بعض السفن البريطانية للسكويس، وكررت الدولة في احتجاجها بأن البحر الأحمر شمالي جدة يؤدى الى الأماكن الاسلامية المقدسة في الحجاز وأن هذه الاماكن يجب ألا تتعرض للخطر نتيجة للنشاط التجارى (١) •

على أن فرنسا فى ذلك الوقت كانت تبذل قصارى جهدها ممهدة السبيل للسيطرة على الطريق الملاحى للهند عبر البحر الاحر منافسة بذلك كل المحاولات البريطانية فى هذا السبيل • هذا بينما نجد السياسة البريطانية حتى منتصف القرن الثامن عشر لا تصل فى اتهامها لفرنسا الا بأنها تعمل لكى توجد لنفسها مركزا ممتازا فى الملاحة عبر البحر الاحمر وخاصة فى الموانى المصرية • ولم تكن بريطانيا قد تبينت بعد ، النوايا الحقيقية لفرنسا التى كانت تطمع فعلا فى غزو مصر كوسيلة لتهديد الصالح البريطانيسة فى الهندد والشرق بوجه عام •

ويستدل على عدم فهم الدبلوماسيين البريطانيسين لحقيقة النسوايا الفرنسية حينداك من الخطاب الذى بعث به سفير بريطانيا في عاصحة الدولة العثمانية الى حكومته في شهر سبتمبر سنة ۱۷۷۷ يشير فيه الى أن بعثة تجارية فرنسية برئاسة المفتش العام الفرنسي للمواني التجارية في الشرق ، وكان يدعي البارون دى توت El Baron de Tott » قامت بزيارة القاهرة على أمل عقد معاهدة تجارية مع بكوات الماليك • بينما كانت هذه البعثة على النحسو الذي أثبتته الحوادث التالية تعمل لغرض أبعسه من ذلك ، فلم تكن نواياها أقل من دراسة الوسائل التي يمكن أن تحقق غزو الفرنسيين لمصر وتحكمهم في الطريق دراسة الوسائل التي يمكن أن تحقق غزو الفرنسيين لمصر وتحكمهم في الطريق التجاري عبر البحر الاحمر باعادة الاتصال القديم بين البحسرين الأحمسر والمتوسط الذي كان يتم عن طريق غير مباشر بفتح قناة تصل النيل بالبحر

بل انه قد ظهر فيما بعد الدليل الذي يؤكد أن الفرنسيين كانوا ينظرون لمصر لتحقيق أغراض تفوق كثيرا مجرد التفكير في فتح طريق للتجارة والمواصلات عبر مصر والبحر الاحمر • وينحصر هذا الدليل في أن جميع حركات البريطانيين في مصر حينذاك كانت تصل عنها تقارير وافية للسفارة الفرنسية في عاصمة

<sup>(</sup>١) شرقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٨٩ .

Charles — Roux: L'Angleterre, L'Isthme de Suez et l'Egypte au 18 Siecle, p. 94.

الدولة العثمانية ولوزارة الخارجية الفرنسية (١) • كما ان سيل الفرنسيين وعملائهم لم ينقطع عن التدفق الى مصر لدراسة شئونها ومعرفة مدى أهميتها وصلاحيتها كمستعمرة فرنسية ، بل ان موقف فرنسا وتحالفها مع الولايات الامريكية ضد بريطانيا في سنة ١٧٧٨ ليوضح بجلاء كيف كانت سياسة فرنسا الحارجية في ذلك الوقت مرتبطة كل الارتباط بموقفها العدائي ازاء بريطانيا (٢) •

وتبدو نوايا فرنسا ازاء طريق البحر الاحمر واضحة بجلاء من خسلال التصريحات التي أدلى بها قنصلها في مصر « ماجلون Magailon » الذي عبسر عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لفرنسا بقوله في ٥ يونيه سنة ١٧٩٥ أنه اذا أصبح الفرنسيون سادة للبحر الأحمر فانهم يسستطيعون أن يهددوا مصالح البريطانيين وأن يطردوهم من الهند • فعن طريق السويس خلال الفترة المناسبة من العام يمكن ارسال عدد من القوات الفرنسية الى الهند بواسطة عدد قليل من البواخر ، ولا يحتاج الجنود الفرنسيون في هذا الطريق أن يبقوا في البحر أكثر من ستين يوما بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح الذي يستغرق حسوالي ستة شهور • وعن طريق السويس لن يكون الفرنسيون معرضين لحسارة أكثر من رجالهم ، بينما خسائرهم في الطريق الآخر لن تقل عن ١٠٪ بأي حال من الأحوال (٣) •

بل ان «ماجلون» أوضع في تقرير آخر كتبه في اليوم العاشر من أكتوبر سنة ١٧٩٥ بيان الفترات الزمنية التي يمكن للقوات الفرنسية فيها التحرك من فرنسا الى الهند عبر مصر والبحر الأحمر قبل أن تتمكن القوات البريطانية من الحيلولة دون وصولها الى برزخ السويس • فقد ذكر في هذا التقرير أنه اذا غادرت القوات الفرنسية « طولون » في ٢٠ يونية ، فانها يمكن أن تصسل الى الاسكندرية في ١٠ يولية ، وإلى القاهرة في ٢٠ يولية تقريبا ، ثم الى السويس في ٢٥ يولية • وأضاف التقرير موضحا أنه يمكن للقوات الفرنسية أن تصسل الى الهند بعد ذلك بنحو ٤٥ يوما قبل أن يكون لدى بريطانيا فسجة من الوقت لتتخذ أي اجراء مضاد • كما أشار « ماجلون » في تقريره هذا الى أن الفرنسيين لن يحتاجوا الا الى عشرة آلاف جندى ليمكنهم طرد البريطانيين من الهند (٤) •

وهكذا وضحت نوايا فرنسا للسيطرة على طريق البحر الأحمر وخرجت من حيز التفكير الى حيز التصريح • وكان المقصود من وراء غزو مصر تحقيق الهدف الأبعد مدى باستغلال هذا الطريق القصير الموصل للهند عبر البحر الأحمر وحرمان بريطانيا من استخدامه ، وبذلك يمكن ضربها في مستعمراتها

Hoskins, H.L.: Op. Cit., p. 21.

<sup>(</sup>٢) شــوقي عطا الله الجبل ( دكتور ) :الصدر السابق ، ص ٩٠٠

Charles-Roux: Op. cit., p. 342.

Charles-Roux: Ibid., p. 343.

مى الشرق قبل أن تتمكن من اتخاذ أى اجراء مضاد لدرء هذا العدوان وصده وقد وجدت فرنسا أن امتلاك مصر صار من الأهمية بمكان اذا كان لها أن تجعل لمراكزها في المحيط الهندى قيمة يعتد بها (١) ٠

وعندما شرعت فرنسا في اعداد خطتها مبتدئة بغزو مصر تمهيدا للسيطرة على الطريق الى الهند عبر البحر الأحمر فانها استدعت قنصلها « ماجلون » من مصر ليشترك بنفسه في وضع هذه الخطة نظرا لخبرته الواسسعة في شئون الشرق ، ومن هنا تبدو صحة الرأى القائل بأن الحملة الفرنسية على مصر في شهر مايو سنة ١٧٩٨ لم تكن وليدة عبقرية « بونابرت » وأطماعه أو وليدة الثورة الفرنسية نفسها ، بل أنها كانت النتيجة الطبيعية والمنطقية لنمو وتطور جيل من الساسة ورجال الاقتصاد الفرنسسيين في الشرق ، وكانت تحقيقا لأطماع جالت في نفوسهم فترة طويلة من الزمن حتى وجدت الظروف سواء في أوربا أو في الشرق سانحة لتخرج الى حيز التنفيذ (٢) .

وقد يكون التغير الجديد الذى طرأ فى الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر على السياسة الفرنسية هو وجود عامل جديد زاد فى أهمية مصر والبحر الأحسر فى نظر الفرنسيين • ذلك العامل يتركز فى أن مصر تتيح فرصة ذهبية لتوجيه ضربة قوية لبريطانيا عدوة فرنسا اللدود حينذاك ، مما حدا « ببونابرت » أن يصرح بقوله أن فرنسا لكى تحظم بريطانيا يجب أن تسيطر على مصر (٣) • ولهذا كانت فكرة استيلاء الفرنسيين على مصر ووضع أيديهم على الطريق البحرى الى الهند عبر البحر الأحمر هى فكرة قديمة فعلا ، غير أن اخراجها الى حيز التنفيذ فى ذلك الوقت بالذات انما يرجع لظروف فرنسا الداخلية وعلاقاتها بالدول الأوربية الأخرى وبريطانيا على وجه الخصوص • فانتفكير فى الانتقام من انجلترا كان يسير جنبا الى جنب مع التفكير فى احياء الامبراطورية الفرنسية (٤) •

على أن الحملة الفرنسية على مصر كانت بالغة الأثر خطيرة النتائج ، اذ قصد بها « برنابرت » توجيه ضربة حيهوية للاقتصاد البريطاني ، وكان « بونابرت » في جميع حروبه يستعمل أسلوب توجيه الضربات الى القلب ، وقد أراد أن يفعل ذلك مع بريطانيا • ولهذا فقد أثارت هذه الحملة انتباه بريطانيا وكانت بمثاية الناقوس الذي نبهها الى ما يحيق بمصالحها الحيوية في الشرق من خطر (٥) وقد لمست بريطانيا عمليا مدى التهديد الذي يمكن أن

Johnston, H.: Op. Cit., p. 195.

<sup>(</sup>٢) شوقي عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٠ - ١١ ٠

Hoskins, H.L.: European Imperialism in Africa, p. 22.

<sup>(</sup>٤) حسن صبحى ( دكتــور ) : العالم العربى من الغفوة والجبود الى اليقظة والوحادة : ص ٣٦٠ .

Journal of Indian History, 11., op. cit., p. 169.

يوجه لمصالحها هذه اذا وقعت مصر وطريق البحر الأحمر بصفة خاصة في يد قوة معادية (١) ولهذا تغير موقف الحكومة البريطانية من اهمال تام لشئون مصر والبحر الأحمر الى اهتمام زائد وتمسك شديد حفاظا على أهم طريق حيوى في مواصلاتها الامبراطورية • بل ان محور السياسة البريطانية طوال القرن التاسع عشر كان يدور حول السيطرة على المراكز الاستراتيجية الهامة في طرق المواصلات الى الهند وخاصة طريق البحر الأحمر الذي يعد أقصر هدف الطرق وأسهلها •

وجدير بالذكر في هذا المقام أنه اذا كانت حملة « بونابرت ، على مصر تعتبر فاتحة الصراع العلني بين انجلترا وفرنسا حسول طريق البحر الأحسر وقطع طريق بريطانيا الى البنغال عبر الشرق الأوسط بوجه عام ، فان هذه الحملة كانت فاتحة التطلع الصهيوني أيضا نحو استعمار فلسطين اذا صدقنا الرواية الشائعة بأن « بونابرت » قد أصدر في سنة ١٧٩٩ بيانا رسميا (٢) يدعو فيه يهود آسيا وافريقيا أن يهرعوا تحت رايته الى دخول أورشليم واعادة بناء الهيكل • (٣) وقد رأى البعض أن « بونابرت » كان يهدف من وراء ذلك الى تجنيد فرق من يهود حلب لمساعدته في فتح فلسطين والوقوف الى جانبه ضد بريطانيا • غير أن نداءه هذا لم يلق استجابة من اليهود الذين ظلوا على ولائهم للدولة العثمانية وكانوا يتمتعون بحماية بريطانيا لهم في أراضيها • غير أنه تجدر الإشارة الى أن هذا النداء الذي وجهه « بونابرت » لليهود رغم انعدام أثره من الناحية الفعلية ، الا أن الدعاية الصهيونية تشسير اليه على أنه بمثابة الاعتراف الأوربي بحقوق اليهود في فلسطين ، وبداية للتعاون بين الحسكومات الأوربية واليهود على حساب العرب في ذلك الوقت المبكر (٤) •

وعلى أية حال فقد اتجه الفرنسيون بعد وصولهم لمصر الى تجميع أسطولهم في السويس لتوجيه الضربة القاصمة لبريطانيا في الهند • كما قام عدد من المهندسين الفرنسيين بدراسة مشروع وصل البحرين المتوسط والأحمر • ونظرا لأنهم كانوا معروفين بكفاءتهم ودقتهم المتناهية فان أحدا لم يجرؤ على اعلان خطئهم الحسابي الخاص بمستوى المياه في البحرين الا بعد أن أصحبح هذا الخطأ واضحا وضوحا لا لبس فيه • وفي نفس الوقت بذلت فرنسا محاولاتها للاتصال بالأمراء العرب في الحجاز والساودان والخليج العربي • وكان لا بونابرت » قد أمر « المسيو لسكاريس » بالسفر الى بلاد العرب ليتفاوض

Graham, G.S.: Great Britain in the Indian Ocean 1810 - 1850. (1) p. 286.

<sup>(</sup>٢) عباس محمود العقاد : الصهيونية العالمية ، ص ٦٩ ٠

<sup>(</sup>٣) أنيس صايغ : الهاشميون وقضية فلسطين ؛ ص ١٢ · دى aron, S.W. : A social and religious history of the Iews, Vol. 11.

Baron, S.W.: A social and religious history of the Jews, Vol. 11., p. 329.

مع القبائل هناك لتسهيل تقدم الجيوش الفرنسية الى الهند (١) • ولا شك أن هذه التحركات الفرنسية قد أقلقت بريطانيـــا على مصالحها الحيوية فى المنطقة (٢) •

على أن خطة الفرنسيين في استخدامهم لمصر للسيطرة على طريق البحر الأحمر وتوجيه ضربة حاسمة لبريطانيا في الهند قد قضى عليها نتيجة للهزيمة البحرية التي منى بها الأسطول الفرنسي في أبي قير (٣) على أثر انزال القوات الفرنسية بعد أن ظهر ان ميناء الاسكندرية ليس من العميق بحيث يسمع للسفن الحربية بالبقاء فيه بأمان · وتمكنت بريطانيا من تحطيم الأسمطول الفرنسي في أبي قير على يد قائدها « نلسون » في شهر أغسطس سنة ١٧٩٨ · ولما كانت الدولة العثمانية قد اعتبرت الحملة الفرنسية على مصر بمثابة اعلان حرب على الباب العالى ، فقد أبرمت اتفاقا مع بريطانيا والروسيا في شهر يناير سنة ١٧٩٩ لاجلاء الفرنسيين عن مصر ، ووصلت « لبونابرت » أخبار عن تجمع جيش عثماني في سوريا للزحف على مصر ، فاتجه فورا لملاقاته ببلاد الشهام ،

وكان يهدف « بونابرت » الى جعل بلاد الشام خطوطا أمامية للدفاع عن مصر وتحقيق فكرة الامبراطورية الفرنسية العظمى فى بلاد الشرق · غير أن آمال الفرنسيين تحطمت عند أسوار عكا التى أصر حاكمها « الجزار » على مقاومة العدوان الفرنسى وساعده على ذلك الأسطول البريطانى فى البحر المتوسط · ولم يتحقق حلم « بونابرت » فى أن يصبح سيدا للفرات كما أصصبح سيدا للنيل ، وعاد الى مصر يندب سوء طالعه ويقول بعد ذلك أنه لولا « الجزار » حاكم عكا لصار امبراطورا للشرق (٤) ·

على أن فشل خطة الفرنسيين بعد هزيمتهم فى أبى قير وعودتهم من الشام بخفى حنين لم يقلل من الأهمية التى أصبحت للبحر الأحمر فى نظر بريطانيا التى أضحت تنظر للمسألة على أنها أكثر من أن تنتهى بجلاء الحملة الفرنسية عن مصر و والدليل على ذلك أن بريطانيا رفضت الموافقة على اتفاقية العريش التى قضت بجلاء الفرنسيين عن مصر رغم أن مندوبها «سير سدنى سميت التى قضت بجلاء الفرنسيين عن مصر رغم أن مندوبها «سير سدنى سميت وقده الاتفاقية بعد أن اشترك فى المفاوضات فى ٢٩ ديسمبر سنة ١٧٩٩ (٥) اذ رأت بريطانيا اذاء الأهمية التى تبينتها لمصر

<sup>(</sup>۱) سيديو ، ل ، ا : خلاصمة تاريخ العرب ( تعريب محممد احممد عبسد الرازق ؛ ص ۲۸۲ مـ ۲۸۳ ،

Marston, T.E.: Op. cit., p. 31.

London Gazette, March 29th, 1800. Graham, G.S.: Op. cit., p. 286.

باعتبارها منطقة حاكمة في طريقها إلى الهند عبر البحر الأحمر ضرورة اشتراك القوات البريطانية في المعركة لاخراج الفرنسيين من مصر حتى تسجل بذلك مصالحها الحيوية في هذا الطريق ، بل ان الحكومة البريطانية أرسلت في نفس السنة قوة بحرية بقيادة « الأدميرال بلانكت Rear Admira Blankett ، للطواف في البحر الأحمد (١) في مظاهرة بحرية تمحو من الأذهان فكرة الفرنسيين للسيطرة على هذا الطريق واتخاذه معبرا لغزو الهند وتهديد المصالح البريطانية هناك (٢) ،

كما أن حكومة بومباى البريطانية قامت بنشاط واسع النطاق مستعينة بقواتها الهندية للسيطرة على المراكر الاستراتيجية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وللوقوف في وجه أية محاولة فرنسية للوثوب الى الهند · كما أنها أبدت استعدادها للقيام بأية أعمال حربية تكلف بها ضد الفرنسيين أثناء وجودهم في مصر · ففي شهر أبريل سنة ١٧٩٩ تقدمت قوة بحرية قوامها ثلاثمائة أوربي وهندي يقودها و اللفتنانت كولونيل جون موراي Lieutenant المناه أوربي وهندي تجاه المدخل الجندوبي للبحر الأحمر (٣) ، وقامت باحتالل جزيرة « ميون أو بريم Perim ، الواقعة في أضيق نقطة ببوغاز باب المندب (٤) الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن ، وذلك في اليوم الثالث من شهر مايو ، وظلت تجتلها حتى أوائل شهر سبتمبر من السنة المذكورة ·

غير أن البريطانيين تبينوا أن المضايق في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر لا يمكن السيطرة عليها من جزيرة بريم بواسطة المدفعية الساحلية (٥) كما أن مناخ الجزيرة ردى؛ للغاية (٦) ، وليست بها مياه صالحة للشرب (٧) ولهذا سحب « موراى » قواته من جزيرة بريم خاصة بعد أن اطمأن لحسسن نوايا سلطان لحج وعدن الذي أبدى موافقته المبدئية على بقاء البريطاليين مؤقتا في عدن خلال الفترة التي يحتاجونها ، وقد اتجه « موراى » بقواته الى عدن حيث استقبله سلطانها استقبالا طيبا (٨) ، وبذل « موراى » محاولاته للتحالف مع السلطان لضمان اتخاذ عدن محطة دائمة للسفن البريطانية ، غير أن هذا

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 31.

Graham, G.S. Op. Cit., pp. 286, 287.

Graham, G.S.: Ibid., p. 287.

George, H.B.: Op. Cit., p. 124.

Playfair, R.L.: Op. Cit., pp. 122 — 123.

المسلح الدين البكرى البائمي : في جنوب الجزيرة العربية ، العربية ، المربية ، الم

المرضوع تأجل الاتفاق عليه (١) • واضطرت هذه القوة البحرية البريطانية أن تنتظر في عدن حتى شهر مارس سنة ١٨٠٠ لتستعين بالرياح الموسمية للتوجه عائدة الى الهند •

على أن شركة الهند الشرقية البريطانية كانت تبذل جهودها بصفة دائمة لتنشيط التجارة المتبادلة بين سواحل البحر الأحمر وممتلكاتها في الهند غير أن هذا النشاط التجارى بدأ يتدهور نتيجة للسياسة التي انتهجتها الدولة العثمانية حينذاك وسايرها فيها سلطان لحج وعدن و فالبن اليمنى الذي كان يرسل الى أوربا والهند أخذ طريقه الى مصر أو حملته القوافل من جدة الى مكة ليتجمع أخيرا في عاصمة الدولة العثمانية و بل انه بين عامي ١٧٩٨ - ١٨٠١ اشترت السفن الأمريكية كميات كبيرة من البن اليمنى وبدأت تتعامل مباشرة مع المنتجين الأصليين ولهذا سارعت ادارة الشركة الى ارسال « الكومودور سير هوم بوفهام ولهذا سارعت ادارة الشركة الى ارسال « الكومودور بين هذه المناسلة وممتلكات الشركة الى البحر الأحمر للعمل على احياء التجارة بين هذه المناسات وممتلكات الشركة و

بل ان حكومة الهند البريطانية كلفت « السير هوم » أيضا بمهمة نقل القوات التي كانت ستنضم لجيش « الجنرال بيرد General Baird » من بومباى الى مصر ، ولهذا التقى « السير هوم » بعد أن عبرت هذه القوات صحراء مصر الشرقية من القصير الى النيل • وكانت قوات « الجنرال بيرد » ستتعاون مع القوات البريطانية الأخرى الآتية عبر البحر المتوسط لطرد الفرنسيين من مصر ومنح أية قوى أجنبية من السيطرة على الطريق الموصل بين الشرق والغرب عبر مصر والبحر الأحمر • وسيكون هذا التعاون بين القوات البريطانية من الشمال والجنوب ظاهرة واضحة في استراتيجية الدفاع البريطاني عن المصالح الامبراطورية منذ ذلك الحين • كما كانت هذه الحادثة دلالة على أول استخدام للبحر الأحمر في الأغراض العسكرية الحديثة (٢) •

وكانت جهود شركة الهند الشرقية البريطانية لتنشيط التجسارة مع الموانى اليمنية تبدو واضحة فى المحاولات التى بذلها فى هذا السبيل « الدكتور برنجل Dr. Prigle » الطبيب البريطانى الذى عمل فى بومباى ثم صاحب « موراى » فى رحلته السابقة الى الموانى اليمنيسة وأقام فى مخا فى سسنة « موراى ، فقد أوصل فى شهر مايو من نفس السنة عدة خطابات وهدايا

Aitchison, C.U.: A Collection of Treaties, Engagements, and Sanads (1) relating to India and the Neighbouring Countries, Vol. XI, p. 123.

Marston, T. E.: Op. cit., pp. 31, 32.

Playfair, R. L.: Op. cit., p. 123

من الحاكم العام للهنه الى على منصور امام صنعاه (١) لحثه على اصدار تعليماته لحكام الموانى اليمنية بعدم مضايقة السفن البريطانية عند قيامها بعمليات التبادل التجارى مع سواحل البحر الأحمر وتزويدها بما تحتاج اليه لمواصلة رحلاتها وقد استقبل امام صنعاء «الدكتور برنجل» بعفاوة وتكريم، وأصدر تعليماته لحكام الموانى اليمنية في مخا والحديدة واللحية لتقسديم كافة التسهيلات والاحتياجات اللازمة للسفن البريطانية بالأسعار العادية · كما تم الاتفاق على حماية البحارة على الشاطىء والمحافظة على شحنات السفن بقدر الإمكان اذا جنحت أو تحطمت · وفضلا عن ذلك فقد وافق الامام على منصور أيضا على بناء مستشفى بحرى فى مخا لاستقبال المرضى من الأسطول التجارى البريطانى · وقد غادر « الدكتور برنجل » صنعاء متجها الى مخا بعد نجاحه فى الحصول على وقد غادر « الدكتور برنجل » صنعاء متجها الى مخا بعد نجاحه فى الحصول على كل هذه التسهيلات ·

وكان اهتمام بريطانيا بالتجارة مع اليمن قد، ازداد بعد أن نجحت المنافسة الأمريكية في أخذ معظم كميات البن المصدرة من اليمن الى خارج البلاد • ويرجع السبب في ذلك الى الأسعار التي كانت تتعامل بها شركة الهند الشرقيية البريطانية والتي كانت في مركز لا يمكنها من منافسة عروض الأمريكيين حينذاك • كما أن الضعف المتزايد للأئمة اليمنيين والصراع المستمر بين القبائل قد انعكس على انتاج البن في اليمن مما أدى الى اضعافه (٢) •

وعلى أية حال فقد استمرت جهود بريطانيا لتدعيم تجارتها مع اليمن ورعاية مصالحها في منطقة البحر الأحمر وخاصة عندما عينت « السير هوم » مندوبا لها في الجزيرة العربية في سنة ١٨٠٢ (٣) ومنحته صلاحيات كاملة تمكنه من عقد المعاهدات التجارية تبعا لما تتطلبه المصالح البريطانية وطلبت اليه التوصل الى عقد معاهدات تجارية مع امام صنعاء وسلطان لحج وعدن على وجه الخصوص ولهذا فقد أبحر « السير هوم » من « كلكتا » متجها الى مخا ، حيث وجه بعثة الى امام صنعاء شكلها من « المستر اليوت » و « الملازم لامب » و « الدكتور برنجل » لتعرض عليه اقتراح التوصل الى عقد معاهدة تجارية و « الدكتور برنجل » لتعرض عليه اقتراح التوصل الى عقد معاهدة تجارية فير أن الامام رفض مواد المعاهدة المقترحة ، ولم يشأ أن يزيد تعاونه عن هذا الحد حتى لا يؤدى ذلك الى التدخل الأجنبي في شهيئان يزيد تعاونه عن هذا « مستر اليوت » بالحمى في صنعاء ، بينما غادرها « الملازم لامب » و « الدكتور برنجل » في اليوم الرابع من سبتمبر من السنة المذكورة وهما يحملان رفض الامام الى الماكم العام المهند وممثله « السير هوم بوفهام » (٤) •

| Marston, | Т | E. | ; | Op. | cit., | pp. | 32, | 33. | (1) |
|----------|---|----|---|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
|          |   |    |   |     |       |     |     |     |     |

Aitchison, C. U.: Op. cit., Vol. XI, p. 111. (1)

غير أن « السير هوم » لم يفقد الأمل في تحقيق بعض النجـــاح لشركة الهند الشرقية البريطانية ، فتوجه الى عدن وبذل جهوده لاقناع الســـلطان أحمد بن عبد الكريم العبدلي سلطان لحج وعدن بعقد معاهدة للصداقة والتجارة • وتم ابرام المعاهدة في اليوم السادس من سبتمبر ١٨٠٢ وصدق عليهــــا « السير هوم » نيابة عن « اللورد ولسيل Lord Wellesly » الحاكم العام للهند حينذاك وبناء على رغبته ، كما اعتمدها الأمير أحمد باصهى أمير عدن نيابة عن السلطان العبدلي (١) • وقد نصت هذه المعاهدة على ايجاد اتصال تجاري بين شركة الهند الشرقية أو أية رعية بريطانية تحت حكم الحاكم العام للهند ورعية السلطان أحمد بن عبد الكريم العبدلي (٢) • ووافق الجانبان على اعتبار ميناء عدن مفتوحا لاستقبال البضائع التي تحملها السفن البريطانية على أن تدفع نسبة ٢٪ ضرائب جمركية لمدة عشر سنوات ترفع بعدها هذه النسبة الى ٣٪ فقط ٠ ونصت المعاهدة كذلك على حرية الرعايا البريطانيين في العمال في أراضي السلطان ونقل نرواتهم لمن يشاءون ، كما تعهد السلطان ببذل جهوده لاستعادة ديون الرعايا البريطانيين من رعاياه • وفي حالة حدوث أي نزاع بين الرعايا البريطانيين فيجب أن يرفعوا دعواهم للوكيل البريطاني في عدن ليجري أحكامه في قضاياهم بموجب القوانين المتبعة في بلادهم • وأخيرا تعهد السلطان في هذه المعاهدة بأن يبيع لبريطانيا قطعة من الأرض عربى عدن لتقيم عليها شركة الهند الشرقية البريطانية مبانيها بالشكل الذي ترتضيه (٣) ٠

ومن الواضح أن هذه المعاهدة تعد بداية التدخل البريطاني في شئون عدن وعند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر • كما أنها تنتقص من السلطة الشرعية لحكام هذه المنطقة في بلادهم فتحديد الرسوم الجمركية بنسبة تقل كثيرا عما يتقاضاه السلطان من قبل ، فضلا عن الاعتراف للوكيل البريطاني ـ الذي كان لايعدو أن يكون قنصلا لبلاده ـ بالتدخل في نظر المنازعات للرعايا البريطانيين في عدن ورفع نتائجها الى حكومة الهند البريطانية لتقرير ما تراه ، فان ذلك كله لا يتفق مع سيادة سلطان لمج وعدن ، كما يعطى الفرصة للبريطانيين للتدخل في شئون سلطنته • ولهذا فقد وصف « هارولد جاكوب » هذه المعاهدة بأنها رائعة بالنسبة للبريطانيين خاصة اذا ما أدخلنا في اعتبارنا الأطراف التي عقدتها

<sup>(</sup>١) أحمد قضل العبدلي : المصدر النبابق ، ص ١٣٦ .

Hurewits, J.C.: Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. 1., p. 126.

Aitchison, G.U.: Op. Cit., Vol. XI., pp. 119, 122.

والزمن الذي وقعت فيه (١) · بينما اعتبرها « توم ليتل » أول تورط لبريطانيا في جنوب الجزيرة العربيه (٢) ·

والى جانب ما حققته بريطانيا من هذه المعاهدة فقد كانت تهدف أيضا الى جس نبض حكومة الامام الزيدى في صنعاء التي صمتت حينذاك عن ابداء أى تعليق على هذا الحادث الهام مما أكد لبريطانيا انها اذا ما فكرت في غزو عدن فلن يقاومها سوى العرب العدنيين أنفسهم وقبائل المنطقة القريبة المحيطة بهم مثل قبائل العبدلي والفضيلي والعقربي على أكثر تقدير • أما الامامة الزيدية فقد كانت منشغاة بمشاكلها الخاصة التي أضعفتها عن حماية البلاد التي كانت تابعة لها في عهد الأثمة الأقوياء والتي كانت تضم لحج وعدن وبلاد البيضا ويافع وحضرموت وتهامة والمخلاف السليماني وعسير •

ويبدو تزايد اهتمام حكومة الهند البريطانية بالطريق الملاحى عبر البحر الأحمر من خلال التصريح الذى أدلى به « اللورد فالنتيا Lord Valentia الهمية طريق وصل الى الهند على رأس بعثة بريطانية فى سنة ١٨٠٥ موضحا أهمية طريق البحر الأحمر بالنسبة للتجارة الهندية ، ومؤكدا ضرورة العمل على ايجاد أفضل وسيلة لتدعيم القوى البريطانية فى البحر الأحمر حتى يمكنها مواجهة أى تقدم عدائى من ناحية الغرب ، هذا بالإضافة الى العمل على زيادة حجم التجارة الهندية فى المنطقة ، وتبعا لذلك فقد قام « فالنتيا » بزيارة معظم الموانى التجارة الهندية فى المنطقة ، وتبعا لذلك عدن التى اعتبرها « جبل طارق وأخيرا أشار « فالنتيا » الى أهمية احتلال عدن التى اعتبرها « جبل طارق الشرق » وأوصى بانشاء وكالة تجارية فى عدن وبتعيين مقيم دائم بها ليتمكن البريطانيون من احتكار التجارة مع بربرة على الساحل الافريقي المواجه ، بل البريطانيون من احتكار التجارة مع بربرة على الساحل الافريقي المواجه ، بل انه قد أوصى أيضا بالتحالف مع الوهابيين من ناحية الشرق والأحباش من ناحية الغرب لضمان حماية المسالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر بأكملها ،

ولكن « فالنتيا » أوضح في نفس الوقت أن الحبشة لن تحقق الكسب السريع والفائدة المباشرة للبريطانيين على النحو الذي يمكن أن تحققه عدن للمصالح البريطانية • بل انه أشار أيضا الى أن سيطرة البريطانيين على جزيرة كمران ستتيح لبريطانيا سيطرة مباشرة على تجارة الحبشة ، وكانت شركة الهند الشرقية البريطانية ترغب في تحقيق ذلك • وقد أورد « فالنتيا » كل هذه الآراء والتوضيات في تقريره المطول الذي أرسله الى « جورج كانتج » وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية • ويعتبر هذا التقرير على جانب كبير من

Jacob, H.: Op. Cit., p. 65.

Little, Tom: South Arena of Conflict, London, Pall Mall, 1968.

(Y)
p. 10.

الأهمية لأنه يوضح الأوضاع القائمة في منطقة البحر الأحمر ووجهة النظر البريطانية ازاءها في ذلك الحين (١) •

على أن « اللورد فالنتيا » قد أنهى تقريره هذا بجملة أعاد كتابتها بعد ذلك بخمسة وستين عاما « اللورد روبرت نابير Lord Robert Napier »الذى قاد حملة البريطانيين على الحبشة فى سنة ١٨٦٨ اذ قال : « انه فيما يتعلق بالحبشة فانها بلد مسيحى يجب أن يتحرر من الحكم المستبد الذى يتحكم فى مقدراته ، كما يجب تطويقه بعيدا عن سيطرة المسلمين ، واننا بتحقيق ذلك سنفتح سوقا رائجة لمنتجاننا » • وبذلك ولدت أسس السياسة البريطانية ازاء الحبشة ، تلك السياسة التى استمرت حتى وصلت الى هناك الحملة البريطانية فى سنة تلك السياسة التى استمرت اللبريطانين الطبيعة الحقيقية للحبشة والصعوبات التى تكتنفها • وقد لقى هذا التقرير الذى قدمه «فالنتيا» اهتماما كبيرا لدى المسئولين بوزارة الخارجية البريطانية (٢) •

وعلى أية حال فان « فالنتيا » أرسل أخيرا سكرتيره « هنرى سيولت آhenry Salt » في بعثة الى الحبشية عاد بعدها يوصى بضرورة بذل الجهود لكى يحصل الأحباش على منفذ بحرى لبيلادهم على البحر الأحمر يتيح لهم الاتصليل بالمستعمرات البريطانية في بلاد الشرق • غير أن اقتراحات « فالنتيا » هذه لم يحفل بها أحد الى أن اهتم بتنفيذها « هنرى سولت » نفسه الذي أصبح بعد ذلك القنصل العام لبريطانيا في مصر (٣) •

أما بالنسبة لتحركات « سولت » فيمكن تتبعها من خلال التقرير الذى قدمه لوزارة الخارجية البريطانية وأوضح فيه أنه وصل الى مصوع ثم انتقل الى « تيجرى Tigré » فى الحبشة حيث قدم ما معه من هدايا الى « بحر نيجوس Bahr Negos » حاكم هذه المنطقة • غير أن « سولت » لم يجد ما يشميحه على اقامة علاقات تجارية مستقرة نتيجة لرفض الأحباش لهذا الاتجاه ، ولضعفهم عن السيطرة على المنطقة الساحلية ، مما جعله يشك فى نجواح أى تدخل بريطانى فى الحبشة حينذاك (٤) • وقد أرفق « سولت » بتقريره هذا صورا من المراسلات التى دارت بينه وبين حكومة بومباى وتضم استفسارات من تلك الحكومة عن هذه الرحلة وأهدافها ، مما كان يظهر وجود نوع من السباق بين شركة الهند الشرقية البريطانية فى ذلك الحين •

وجدير بالذكر أن الرسائل المرسلة من مجلس ادارة شركة الهند الشرقية البريطانية ومقره في لندن كانت تصل الى الحاكم البريطاني العام في كلكتا في

Marston, T. E.: Op. cit., pp. 34, 35.

F.O. 1/1. Valent to Conning, 9/13/08. (Y)

Marston, T. E.: Op. cit., p. 34.

F. O. 1/1, Salt to F. O. 3/4/11, Report on his expedition. (8)

فترة تتراوح ما بين خمسة الى ثمانية شهور ، أما المراسلات التى تتطلب ردودا حول الأمور الرسمية فقد كانت تستغرق فترة تصل الى عامين كاملين .

على أن « سولت » قد أرسل أيضا تقريرا سياسيا الى حكومة الهنسد عن الأوضاع السياسية في البحر الأحمر موضحا أن البريطانيين يمكنهم الحصول على ما يريدونه في اليمن أذا ما تحالفوا مع شريف أبي عريش أو امام صنعاء وكان شريف أبو عريش أو « شريف اللحية » كما يسميه « سولت » يحكم منطقة تهامة ، وهي الأراضي الساحلية المنخفضة الممتدة من ميناء اللحية شمالا الى ميناء مخا جنوبا ، وأيضا منطقة زيلع على الساحل الافريقي للبحر الأحمر وذكر « سولت » أنه شاهد سفينة فرنسية في « خليج أنسلي Annes ey Bay وأوضع أنها جاءت الى هناك بغرض شراء قطعة من الأرض المطلة على هسندا وأوضع أنها جاءت الى هناك بغرض شراء قطعة من الأرض المطلة على هسندا المفريسيين من التسلل الى ايران من جهة ، ولفتح طريق البحر الأحمر أمام البريطانيين من جهة أخرى عن طريق ميناء عدن وجزيرة كمران واسستبداله بالطريق البرى الذي كان مهددا حينذاك والمار بالبصرة والخليج العربي و

وجدير بالذكر أن الرأى قد استقر فى انجلترا على ارسال « هنرى سولت » مرة ثانية الى منطقة البحر الأحمر فى سنة ١٨٠٩ وقد وصل الى ميناء مخا اليمنى فعلا فى شهر نوفمبر من السنة المذكورة ، حيث وجد اسعار البن قد ارتفعت بفضل وجود التجار المنافسين من الأمريكيين حتى بلغ سبعر البالة ٥٧ دولارا الأمر الذى سبب متاعب كثيرة لشركة الهند الشرقية البريطانية نتيجة لارتفاع الأسعار وعلى أية حال فقد أوضح « سولت » أنه لم تكن توجد فى البحر الأحمر حينذاك سفن معادية للبريطانيين ، كما لم تكن توجد لمحمد على أية سفن هناك فى ذلك الحين مما كان يجعله يرى أنه من السمل على البريطانيين السيطرة على أى موقع يريدونه فى منطقة البحر الأحمر والمحمد والمعرود والمعمد والمعرود المعمد المسلمة على أنه من السميطرة على أي موقع يريدونه فى منطقة البحر الأحمر والمعمد وال

وهكذا كانت تحركات البريطانيين في البحر الأحمر وعلى مقربة من عدن في مطلع القرن التاسع عشر • وقد تمت هذه التحركات بتوجيه من قبل شركة الهند الشرقية البريطانية في بعض الأحيان ، كما كانت بتوجيه من قبل وزارة المارجية البريطانية في أحيان أخرى ، حتى رجع « سولت » الى انجلترا ، ولم يعد الى المنطقة ثانية الا عندما عين قنصلا عاما لبريطانيا في مصر لدى حكومة محمد على • ولا يعنى هذا أن محاولات البريطانيين للحصوصول على امتيازات لتحارتهم في منطقة البحر الأحمر قد توقفت ، بل انهم انتهزوا كل فرصة ممكنة

لتحقيق أغراضهم · وقد حدث في شهر يوليو سهنة ١٨١٧ أن تلكا أحد الأعراب في الوكالة البريطانية في ميناء مخا اليمني · غير أن الحرس الهنود أبعدوه بالقوة مما أثار بعض العرب الذين تجمعوا وأهانوا عددا من الضباط البريطانيين الموجودين بالوكالة · بل أن الوكيل البريطاني في مخا وهو « الملازم دومنكيتي Lieutenant Domincetti » قد تعرض لاهانة من قبل « الدولة » حاكم مخا الذي استدعاه بالقوة في وقت غير مناسب ، كما هوجمت الوكالة وتعرضت للنهب والسلب · وقد أطلق حاكم مخسا سراح الوكيل البريطاني وأمر بترحيله الى الهند ، وأغلقت بطبيعة الحال الوكالة البريطانية في المدينة ·

وقد انتهزت حكومة بومباى هذا الحادث واستغلته لمصلحتها بعد مرور عامين من حدوثه خاصة وأنها كانت تنقب عن سبب مناسب يبرر تدخلها وقد طلبت من امام صنعاء أن ينزل العقاب بالحاكم السابق لمخا لمسئوليته عن تلك الحادثة و بل ان الحاكم العام للهند أمر بتوجيه قوة كافية الى مخا لتدعيم مطالب حكومة الهند البريطانية مستقبلا في الميناء اليمني وكما كانت تهدف حكومة « بومباى » الى فرض معاهدة على امام صنعاء يوافق فيها على أن يكون للوكيل البريطاني في مخاحرس خاص مثلما لنظيره في البصرة وبغداد ويكون هذا الحرس من القوة بحيث يكفل للمقيم الحماية والاحترام وكما أن كل العاملين في الوكالة البريطانية يجب أن يكونوا تحت الحماية البريطانية وتابعين من الناحية القضائية للوكيل البريطانية و بابعين من الناحية القضائية للوكيل البريطاني و أما من الناحية التجارية فيجب انقاص الناحية الضرائب الجمركية على التجارة البريطانية من ١٤٧٪ وهذه الطالب دون شك كان من الصعب على الامام أن يتقبلها وهي تنتقص من سيادته وتضعف من إيراداته و

وقد أصدرت حكومة الهند البريطانية تعليماتها الى « الكابتن وليام بروس Captain William Bruce » المقيم البريطانى فى « بوشسير » ليمثلها فى هسذه المفاوضات ، ولهذا أبحر « بروس » الى مخا فى ٢٣ أغسطس ١٨١٩ يرافقه أسطول قوى يقوده « الكابتن لملي Captain Lum'ey » وقد تسلم « بروس » فى ٢٤ آكتوبر سنة ١٨١٩ أجابة امام صنعاء التى أبدى فيها مشاعره الودية ، وأنه أرسل مبعوثه الفقيه حسين للتفاهم معه ، وقد طلب الفقيه حسين من المبعوث البريطانى مرافقته الى صنعاء حيث يمكن احضار حاكم مخا السهابق المتحقيق فى الواقعة ، غير أن « بروس » أوضح أنه لحين تقديم الاعتذار المطلوب فائه لا يمكنه التوجه الى صنعاء (١) ،

ولقد تطورت الحوادث بسرعة وظهر أثناءها اتجاه الامام ومبعوثه للمماطلة في تحقيق المطالب البريطانية مما أدى بالمبعوث البريطاني الى توجيــه تحذير

للسفن الراسية في مخا بان الميناء محاصر بقطع الاسطول البريطاني في الميوم المثالث من شهر ديسمبر سنة ١٨١٩ وقد بدأ قصف الميناء بمدفعية الاسطول في اليوم السادس والعشرين من الشهر المذكور حتى تم اسقاط البرجين الرئيسيين المدافعين عن المدينة في اليوم الشالاتين من نفس الشهر(١) واضطر حاكم مخا في اليوم التالي الي اصدار قرار بمنع أي شخص من اهانة الرعايا البريطانيين والا تعرض لعقوبات قاسية • كما لم يجد امام صنعاء بدا من الموافقة على تخفيض نسبة الضرائب على التجارة البريطانية من ١٨٣٨ الى من الموافقة على تخفيض نسبة الضرائب على التجارة البريطانيا في ١٥ يناير سنة ١٨٢١ وأرسل صورة معتمدة منها الى المبعوث البريطاني في ميناء مخا (٢) •

وهكذا تمكنت بريطانيا من تدعيم نفوذها في المواني اليمنية في الجيز، الجنوبي من البحر الاحمر ، ونالت شركة الهند الشرقية البريطانية مكانة ممتازة في المنطقة • وبهذا استحوز البريطانيون في وقت مبكر على مزايا تجارية هامة ضمنت في معاهدة رسمية اضطر امام اليمن للتوقيع عليها تحت تهديد مدفعية قطع الاسطول البريطاني التي نفذت الى البحر الاحمر (٣) • كما أن معاهدة الصداقة والتجارة التي عقدتها بريطانيا مع سلطان لحج وعدن في سنة معاهدة السلسلة من المعاهدات المماثلة مع أهالي المنطقة لفسمان المصالح البريطانية في الطريق البحرى الى الشرق عبر البحر الاحمر (٤) •

واذا كانت بريطانيا قد حققت هذا القدر من النجاح في الجزء الجنوبي من البحر الاحمر ، فانها لمتمكن رغم الجهود التي بذلتها لاخراج الفرنسيين من مصر أن تحل محلهم ، أو تبقى على قواتها محبوسة هناك بعد جلاء الفرنسيين، فاضطرت أخيرا الى سحب قواتها من مصر بعد صلح اميان في سنة ١٨٠٧ ، بل ان البريطانيين فشللوا في تنفيذ خطتهم المبنية على تكوين حزب قوى موال لهم من المماليك ومساندته حتى يمسك بمقاليد الامور في مصر لتحقق بريطانيا أغراضها عن طريقه و كان البريطانيون قد أخذوا معهم عند انسحابهم «محمد الألفى » وهو أحد زءماء المماليك ليجعلوا منه نواة هذه القوة الموالية لهم وقد عاد الالفى الى مصر بعد أن نسق خططه مع الانجليز الذين زاد خوفهم من عودة نابليون اليها ثانية بعد أن أبرم معاهدة مع السلطان العثماني في سنة ١٨٠٦ ،

وفى ذلك الوقت ظهر محمد على على مسرح الحوادث فى مصر تسانده قوة شعبية بلغت من القوة أنها تمكنت من هزيمة البريطانيين فى رشيد عندما أرسلوا حملتهم التى كان يقودها « الجنرال فريزر Frazer » فى سنة ١٨٠٧ ٠

(1)

<sup>.</sup>I. O., Egypt, V. 7, Bruce to Salt, 1/20/21.

Graham, G.: Op. cit., pp. 287-288. (Y)

Playfair, R. L.: Op. cit., pp. 137-139.

Ghorbal, S.: The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of (1) Mohamed Aly, p. 156.

وكانت العلاقات قد ساءت بين بريطانيا والدولة العثمانية مما أوحى للبريطانيين بأن الفرصة قد سنحت أمامهم لتحقيق أطماعهم بالسيطرة على مصر وقد شكل فشل هذه الحملة ضربة قوية للنفوذ البريطاني في المنطقة ، كما خسرت بريطانيا عددا كبيرا من جنودها (١) وترتب على فشل هذه الحملة أن تأخر احتلال بريطانيا لمصر لمدة خمسة وسبعين عاما عندما عاودوا نفس الكرة في سنة ١٨٨٢ وكانت الظروف أكثر ملاءمة لتحقيق مطامعهم الاستعمارية بشمالي البحر الاحمر .

على أن بريطانيا وإن كانت قد خسرت جولتها هذه في مصر في سنة ١٨٠٧ فقد كان لها في نفس الوقت السيادة البحرية الكاملة في البحر المتوسط ، خاصة وأن البريطانيين كانوا قد احتلوا جبل طارق في سنة ١٧٠٤(٢) فسيطروا بذلك على مدخله الشمالي ، كما انهم كانوا قد احتلوا أيضا جزيرة مالطة في سنة ١٨٠٧ وهي نقطة استراتيجية هامة في وسطه(٣) ثم انهم ضموها الى مستعمراتهم بعد انعقاد مؤتمر فيينا في سينة ١٨١٥ (٤) بل أن بريطانيا اطمأنت بعض الشيء باتفاقها مع محمد على بشأن جلائها عن مصر ، عندما تعهد بمقاومة أي محاولة أوربية تستهدف احتلال الاراضي المصرية أو المرور بهاللوصول إلى الهند عبر البحر الاحمر ، (٥) .

ومن خلال الاحداث السابقة ازداد يقين الفريقين البريطاني والفرسي بالأهمية البالغة للبحر الاحمر كأقصر طريق للشرق ، ولمصر كمنطقة حاكمة فيه ، ولهذا أوفه « بونابرت » الكولونيل سباستياني Sebastiani » الى مصر للتعرف على نيات البريطانيين ولدراسة الأوضاع الجديدة هناك في سنة١٨٠٢ وقد حاول « سباستياني » أن يقوم بواجبه على خير وجه ونجح في ذلك حتى اختير سفيرا لفرنسا لدى الدولة العثمانية في سينة ١٨٠٥ ، (٦) وقد ظل « نابليون » حتى نهاية حياته السياسية مهتما بمصر وبالطريق الموصل للشرق عبر البحر الاحمر ، وكان يرسل مبعوثيه لجمع البيانات والمعلومات الهامة ولعرقلة مصالح ومساعي أعدائه البريطانيين في هذه المناطق ،

وعندما فرغت فرنسا من تصغية مشاكلها الداخلية الناتجة عن الاوضاع غير المستقرة فيها ، فضلا عن مشاكلها الخارجية مع الدول الاوربية التي تجمت

Hoskins, H.L.: British Routes to India, p. 61.

Fortescue, J. W.: A History of the British Army, Vol. V, p. 17.

A Red Book on Gibraltar, Issued by the Spanish Government, Madred, (1) 1965, pp. 13, 16.

George, H.B. : Op. cit., pp. 13, 19.

<sup>(</sup>٤) حسن صبحى ( دكتور ) : التنافس الاستعمارى الاوربى في الفرب ، ١٨٨٤ - ١٩٠٤ من ه. .

Kirk, G.E.: A Short History of the Middle Hast, p. 75.

عن العروب النابليونية ، فانها أخذت تبحث عما يعوضها عن مستعمراتها المفقودة • (١) ولا شك أن أنظار الفرنسيين قد اتجهت الى المناطق الساحلية الهامة الممتدة من البحر الاحمر الى الخليج العربي وكانت كلها لا تزال في يد أصحابها العرب • وكانت فرنسا تدرك أن العقبات التي تواجه تحقيق أطماعها في هذه الجهات تكمن بالدرجة الاولى في الاطماع البريطانية المنافسة من ناحية بالاضافة الى العرب أصحاب البلاد الاصليين من ناحية أخرى •

وقد حاولت فرنسا أن تعيد العلاقات التجارية مع السيد سعيد سلطان زنجبار في سنة ١٨١٧ بعد عودة « البوربون » الى العرش ، ورحب السلطان باعادة علاقاته القديمة مع فرنسا (٢) غير أن الفرنسيين أرسلوا بعض سفنهم الحربية الى زنجبار في سنة ١٨٤٠ وطلبوا من ابن السلطان أن يصرح لهم باقامة بعض المباني والحصون في « موجاديشو » و « برزوا » لخدمة أغراضهم التجارية • ولما اعتذر ابن السلطان وممثله « هلال » عن تلبية مطلبهم فقسد أبحروا الى مدينة « نوسى بي Nossi-Be » الواقعة على مقربة من ساحل مدغشقر الغربي حيث أنزلوا قواتهم ونفذوا أغراضهم بالقوة •

وقد احتج السيد سعيد سلطان زنجبار مستنكرا العدوان الفرنسى ، وابرق الى « بالمرستون » ينبئه بما حدث وطلب مساندة بريطانيا له فى مقاومته لهذا العدوان ، والا سيضطر لمفاوضة الفرنسيين اذا لم تنحرك الحكومة البريطانية لمساعدته ، غير أن بريطانيا لم تحرك ساكنا لنجدة السلطان لانها لم تكن تهتم بالسلطان ذاته بل كان يهمها بالدرجة الاولى حينذاك مواصلاتها فى البحر الاحمر والمحيط الهندى ، وقد رأى البريطانيون فى هذه المحاولات الفرنسية فى تلك المناطق البعيدة ما يشعل الفرنسيين عما هو أجدى وأهم ، اذ طالما كانت التحركات الفرنسية بعيدة عن « معبسا » جنوبا فهى لا تهدد المصالح البريطانية عبر طريق البحر الاحمر وهو مايهم بزيطانيا فى المقام الاول بطبيعة الحال ،

وهكذا استمر التنافس البريطانى الفرنسى يتزايد تدريجيا فى منطقة البحر الاحدر حتى ضاعفت بريطانيا جهودها وتمكنت من السيطرة على عدن فى سنة ١٨٣٩ ، واتخذتها قاعدة لرعاية مصالحها الحيوية وتأمين مركزها ضدالمنافسة الفرنسية فى تلك المنطقة ، على النحو الذى سنوضحه فى هذا البحث .

## ثامنا .. تصدى بريطانيا لتحركات محمد على في منطقة البحر الأحمر :

لاشك أن موقع مصر الممتاز الذي جعلها تتحكم في أقصر طريق بين بريطانيا والهند هو طريق البحر الاحمر كان من أهم العوامل التي أدت الى تزايداهتمام البريطانيين ببسط نفوذهم فيها والعمل على السيطرة عليها وقد نجح

Coupland, R.: East Africa and its Invaders, p. 436. (1)

Coupland, R.: Op. cit., p. 424.

البريطانيون في اجلاء القوات الفرنسيه عن مصر في سنة ١٨٠٢. كما أنهم وجبورا اليها حملتهم التي منيت بالفشل في سنة ١٨٠٧. بل ان اهتماعهم بمصر قد تضاعف بعد استيلاء منافسيهم الفرنسيين على الجزائر في سنة ١٨٣٠. وقد بدا هذا الاهتمام واضحا في كتابات عدد كبير من الكتاب البريطانيين ، اذ أوضح أحدهم في صحيفة « أورينتال هيرالد Oriental herald » بأنه اذا كانت هناك أية قوة أوربية ستضع يدها على مصر فان الدولة الاولى التي يجب أن تثبت أقدامها على ضفاف النيل هي بريطانيا ، ذلك لأن مصر ليست نقط المفتاح الطبيعي للهند ، ومركز الاتصال السريع بينها وبين بريطانيا ، بلأيضا من الناحية الاقتصادية لا يوجد مكان آخر في العالم يضاهي مصر في قيمته للاقتصاد البريطاني في ذلك الحين ، (۱)

وقد بدأ اهتمام بريطانيا المتزايد أيضا بالبحر الاحمر في العقد الرابع من القرن التاسع عشر وذلك من خلال العديد من الرحلات العلمية التي بدأت تفد الى سواحل هذا البحر لدراستها ولمعرفة مدى صلاحيتها لتحقيق الأغراض البريطانية وقد عبر عن ذلك اللورد ولسني Lord Welesley » الحاكم العام للهند حينذاك ، عندما أشار الى أنه من المؤسف أن ساحلا توفرت فيه تجارة مربحة واسعة في الذهب والعاج واللؤلؤ لحكام مصر تكون معلومات البريطانيين عنه قليلة ، (٢) وتحقيقا لهذا الغرض العلمي والاستعماري في نفس الوقت أرسلت بعثتان علميتان من الهند في سنة ١٨٣٧ احداهما برئاسة « الكابتن مورسبي Captain Morsby » تختص ببحث المنطقة من السويس الى جدة ، والبعثة الاخرى برئاسة « الكابتن الون Captain Elwon » تختص بالعمل في الساحل المتد جنوبي جدة ،

وقد أعقب هذه الدراسة لسواحل البحر الاحمر دراسة أخرى للساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية ولبعض الجزر القريبة المنتشرة في البحر العربي والمحيط الهندي ومن بين هذه الجزر التي اهتم البريطانيون بدراستها جزيرة «سقطري Socotra» (۳) التي تواجعه « رأس جوردفوي Socotra على الساحل الافريقي الشرقي وتبعد عنها بمسافة قدرها ١٥٠ ميلا ، بينماتبعد عن عدن بمسافة ٥٠٠ ميل من ناحية الجنوب الشرقي و وتبلغ مساحة هذه الجزيرة ١٤٠٠ ميل مربع ، وكانت تابعة حينذاك لسلطان قشن ، (٤) وتتميز المجزيرة بأنها كثيفة السكان ، غير أن أهميتها التجارية قليلة ، على أن أهمية المجزيرة بأنها كثيفة السكان ، غير أن أهميتها التجارية قليلة ، على أن أهمية سقطرى لبريطانيا تعتبر أهمية سلبية ، فهي اذا وقعت في يد أية دولة منافسة فانها تشكل تهديدا خطيرا لعدن وللمصالح البريطانية في الشرق بوجه عام ،

Hoskins, H. L.: British Routes to India, p. 142.

Hoskins, H. L.: Ibid., p. 185. (7)

Graham, G. S.: Op. cit., pp. 290, 291. (Y)

Waterfield, G: Op. cit., pp. 20, 21.

ومما لاشك فيه أن الاهمية التي أصبحت بريطانيا تعلقها على مصر وعلى طريق البحر الاحمر هي التي وجهت موقف السياسة البريطانية من والي مصر محمد على في النصف الاول من القرن التاسع عشر ٠ كما أن العداء بينالانجليز والفرنسيين قد انعكس على موقف بريطانيا من محمد على بعد أن استقر حكمة مى مصر · فقد اعتقد البريطانيون أن محمد على ماهو الا منفذ للسياسة الفرنسية المنافسة للنفوذ البريطاني في الشرق · وقد بنوا اعتقادهم الخاطي، هذا على أساس أن عددا من الضباط ورجال البحرية الذين استخدمهم في جيوشه كانوا فرنسيين • وقد بلغ هذا الاعتقاد مبلغه عند بعض الكتاب الانجليز حتى أنهم أشاروا الى أن انتصارات محمد على في البلاد العربية التي استطاع بها أن يسيطر على طريق البحر الاحمر والخليج العربي ماهي الا تنفيذ للاطماع الني كان يحلم بها « بونابرت » لتكوين امبراطورية فرنسية في الشرق · والحقيقة أن محمد على كان يلقى عطفا وتأييدا من قبل الفرنسيين ، كما كان يعتمد في تنفيذ بعض مشروعاته الاقتصادية عليهم ، واستخدم بعضهم في جيشه ، فضلا عن مساندة فرنسا له في موقفه العدائي ازاء الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر حينذاك • غير أنه لم يكن منفذا للسمادة الفرنسمية في عدائها للبريطانيين ، بل كانت له طبوحاته وآماله العريضة الخاصة ٠

على أن قيام محمد على بتحركاته العسكرية التى انتهت بتكوين الامبراطورية فى البلاد العربية قد أحدث صداما مروعا بينه وبين المسالح البريطانية فى الشرق ، خاصة وأن « محمد على » أصبح مسيطرا على المبحر الأحمر من ناحية الغرب والخليج العربى من ناحية الشرق ، فصار بذلك متحكما فى أهم طريقين للمواصلات البريطانية الى الهند وبلاد الشرق بوجه عام • (١)

ولكى نتعرف على الابعاد الحقيقية لهذا الموضوع يجدر بنا أن نستعرض بايجاز المراحل المتتالية التى انتهت بتكوين هذه الامبراطورية ، والتى أصبح العمل على تصفيتها هو الشغل الشاغل لسياسة البريطانيين منذ ذلك الحين ، كما وقفوا فى وجه أية محاولات لاحيائها ، حفاظا على مصالحهم الحيوية فى الشرق بأكمله .

## دور محمد على في اخمساد الحركة الوهابيسة في الجزيرة العربيسة وموقف بريطانيا اذاءه :

نزلت قوات محمد على الى الجزيرة العربية فى سنة ١٨١١ بناء على تكليف من قبل الباب العالى لوالى مصر للقضاء على الوهابيين الذين هددوا أمن الدولة العثمانية فى ذلك الحين • وكان محمد بن عبد الوهاب قد قام بدعوته فى نجد

واستعان بقوة أمير الدرعية محمد بن سعود لنشر مبادئه بين قبائل الجريرة العربية حتى رأى بشائر نجاحه قبل موته فى سنة ١٨٩٢ ، (١) بينما تمكن اتباعه الوهابيون من الاستيلاء على الحجاز فى فترة قصيرة • وكان العثمانيون منذ سيطرتهم على الحجاز فى أوائل القرن السادس عشر قد اتخذوا من جدة قاعدة للحكم هناك ، وقد أطلقوا على الحجاز اسم « ولاية الحبش » ، كما أقاموا واليا عثمانيا فى جدة ، كان يخضع لسلطته شريف مكة • واستستمر الحجاز خاضعا لحكم العثمانيين حتى استولى عليه الوهابيون فى أوائل القرن التاسع عشر •

وقد رأى السلطان العثماني سليم الثالث ( ١٧٨٩ ــ ١٨٠٧ ) أن حركة الوهابين حركة انفصالية خطيرة ينبغى القضاء عليها ، اذ انهم أخذوا يصارحون الدولة العثمانية بالعداء والتحدى ٠ (٢) واستطاع سعود الثاني أن يفتح مكة في سنة ١٨٠٣ وأن يدخل « المدينة » بعدها بعامين · (٣) وكتب سعود الى السلطان العثماني ينبئه بهذا الفتح ويخبره أنه هدم القباب التي تعلو القبور، ويطلب اليه منع مجيء المحمل من دمشق أو القاهرة « فان ذلك ليس من الدين في شيء ، • (٤) كما أعد سعود حملات لم تلبث أن أغارت على العراق ، وعلى حدود الشام ، (٥) تقدمت تجاه اليمن فاستولت على عسير في شمالها ، (٦) وجعلتها قاعدة لنشر الدعوة الوهابية في بقية أرجاء البلاد • وقد ذكر المؤرخ اليمنى الزيدى عبد الواسع الواسعى في حولياته أن « من نجد قامت الفتنة وعظمت المحنة بقيام عبد العزيز وولده سعود ، واستولى على الحرمينوالعراق، فخرجوا على تهامه • وغلبوا الاشراف وخرجت القبائل عن الطاعة للامامالمنصور وكثر منهم النهب والقتل وقطع الطرق ، وحوصرت صنعاء محاصرة شديدة ٠ وكاد أن يهلك أهل صنعاء ، وبلغ الطعام من الغلاء مبلغا عظيما » • (٧) وقد استنجد امام اليمن في ذلك الوقت المتوكل على الله احمد بالسلطان العثماني من جهة ، وبوالي مصر القوى محمد على من جهة أخرى لصد الزحف الوهابيعن يلاده ، وقد أرسل اليه كل منهما هدايا قيمة ووعداه بالمساعدة ٠ (٨)

ولا شك أن الدولة العثمانية فزعت من هذا التوسع الوهابي وخشيت

<sup>(</sup>۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص ٢٣٨ (٢) Sanger, R.H. : Op. cit., p. 27. (٢) Playfair, R.L. : Op. cit., p. 127. (٢) عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ، ج ٣ عصر للمعلم عدم ، ك حد ١٢١ .

د علی ، س ۱۲۱ . Longrig, S.H.: Four Centuries of Modern Iraq, p. 25.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 37.

<sup>(</sup>٧) عبد الراسع الراسعي : المصدر السابق ، س ٨

<sup>(</sup>٨) أحمد فخرى ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٥٩ .

ان يعيد تاريخ الفتح العربى نفسه (١) • وأحست الدولة بحاجتها الماسة الى تغيير سياستها السلبية ازاء الولايات التابعة لها اذا كانت تريد البقاء لامبراطوريتها • ورأى السلطان محمود الثانى ( ١٨٠٨ – ١٨٣٩) أن يعيد الأمن والاستقرار في الحجاز واليمن ويقضى على الحركة الوهابية التي كادت تودى بتمامية الدولة • وعلى الرغم من أن بلاد العرب لم تكن من المناطق الغنية التي تحرص الدولة العثمانية على المحافظة عليها ، فان بقاءها في يد الخليفة العثماني كان أمرا لابد منه حتى تتم المظاهر الشكلية لخلافته ، وحتى لا يقسع الشك في مقدرته على حماية « الحرمين الشريفين » ، الأمر الذي كان يجعل لدولته المتاز بين المالك الاسلامية (٢) •

غير أن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت تقاسى الأمرين من اختلال نظام الانكشارية الذي كان مصدر قوة الدولة ودعامتها في اعقاب توسيعها ، ولكن هذا النظام فقد تدريجيا كل مزاياه ، وتحول في نهاية الأمر الى معول هدم في شئون الحرب والادارة على السواء ، وصارت الحروب التي تخوض غمارها الدولة كثيرا ماتنتهى بهزائم شنيعة (٣) • وقد أدى ذلك بطبيعة الحمال الى اختلال نظام الحكم من جميع الوجوه وخاصة في الأقطار العثمانية البعيدة عن عاصمة الدولة • ولم يجد السلطان تحت يده القوة اللازمة للقضاء على الوهابيين مما اضطره أن يلجأ الى والى مصر محمد على ، وكلفه بالقيام بهذه المهمة في سنة مما اضطره أن يلجأ الى والى مصر محمد على ، وكلفه بالقيام بهذه المهمة في سنة بمحاربة المماليك حتى انتهى من حملته عليهم بالوجه القبل وعاد الى القاهرة في شهر سبتمبر سنة ١٨٠٠ ، حيث ألفي رسولا من الاستانة يحمل أوامر السلطان بتجريد حملة لمحاربة الوهابيين ، فلم يجد محمد على لديه من الأعذار الى الاستجابة (٥) •

وقد رأى محمد على حينذاك أنه اذا نجح حيث أخفقت الدولة في القضاء على الوهابيين واستخلاص الاراضى المقدسة منهم ، والاسراع الى نجدة امام اليمن ومحاربة فلول الوهابيين في بلاده ، فضلا عن اعادة فتح طريق الحجاج عبر مصر الى الحجاز ، ذلك الطريق الذي أغلقه الوهابيون وكبدوا مصر بسبب ذلك خسائر مادية جسيمة نتيجة لتوقف تجارة الترانزيت (٦) ، فأن ذلك سيؤدى حتما الى توطيد مركزه أمام السلطان ويسمو بمكانته في مصر ولدى الشعوب الاسلامية وكانت فكرة استقلاله عن الدولة العثمانية قد بدأت تملك عليه مشاعره منذ ذلك

Hogarth, D.G.: Op. cit., p. 103.

<sup>(</sup>٢) - مسين مؤنس ( دكتور ) : الشرق الاسلامي في العصر الحديث ) ص ١٩٢٠ -

<sup>(</sup>٣) ساطع الحصرى : الدولة العثمانية والبلاد العربية ، ص ٨ .

Bury, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. 13.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ١١٥ .

Marston, T.E.: Op. cit., p. 37.

الحين · ولاشك أن نجاحه في تلك المهمة كان من شأنه أن يكسبه عطف الشرق والعالم الاسلامي ويمهد له السبيل لتحقيق طموحه وآماله ، مما شمعه أخيرا على تلبية مطلب الباب العالى ·

بل ان « محمد على » كان يبذل جهوده في ذلك الحسين لزيادة الايرادات على التقرب منها ، وقام بامداد المراكز البريطانية في البحر المتوسط بالقمسح والمؤن اللازمة لها أثناء الحروب النابليونية • وكان محمد على قد لاحظ التقـدم الذي حققته شركة الهند الشرقية البريطانية في الشرق ، ولهذا فانه حرص من جانبه على انعاش الحركة التجارية في مصر والقيام بكثير من الاصلاحات في هذا المجال ، ولا شك أن محمد على كان يتمنى أن يعمل متعاونا مع البريطانيـــين في اطار نوع من التحالف ، لدرجة أن التجار البريطانيين في المراكز التجمارية الجوجودة حينذاك في الاسكندرية وبغداد وبومباي لم يكونوا يعتبرون أن شكوك « بالمرستون » ومخاوفه من محمد على لها ما يبررها لأنهم اعتقدوا أن ما يفعله محمد على حين مناك سيشيع الطمأنينة والأمن ويساعد على رواج التجارة والزدهارها (١) • وعلى النقيض من ذلك بلغ الامر بالكثيرين الى الاعتقاد بأنه كان في امكان محمد على اذا تلقى المساعدات البريطانية أن يبنى في ظل الحسلافة العثمانية قوة تماثل قوة شركة الهند الشرقية التي بناها البريطانيون في ظل امبراطورية دلهي (٢) ٠

ومن ناحية أخرى نقد وصل محمد على الى أبعد من ذلك عندما قدم اقتراحات لعقد اتفاق تجارى مع حكومة الهند البريطانية للعمل على تشديع التجارة معها ، وتبدو أهمية هذه الاقتراحات عندما شرعت حكومة الهند بارسال مبعوثها البريطاني « بلزوني » الى القاهرة للاتفاق على عقد معاهدة بين الجانبين في سنة ١٨١٠ ، وقد جاء في نصوص هذه المعاهدة المقترحة أهميدة ووجوب الاتفاق على أمس معينة للتعامل بين محمد على وحكومة الهند البريطانية ، كما أنه في حالة نشوب الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية فقد نصت المعاهدة على عدم قيام محمد على باهانة الرعايا البريطانيين أو الاستيلاء على أية ثروات بريطانية ، هدف المربطانية حتى ولو كانوا ممن يعتنقون الاسلام ، وفيما يتصل برعاية المسالح البريطانية وتي ولو كانوا ممن يعتنقون الاسلام ، وفيما يتصل برعاية المسالح البريطانية داخل الأراضي المصرية فقد نصت المعاهدة على حرية المسافرين في المرور عبس داخل الأراضي المصرية ومعهم أمتعتهم الشخصية دون دفع أية ضرائب ، مع ضمان سلامة مرور القوافل التجارية تحت حراسة حكومة محمد على من السويس واليها ،

Waterfield, G.: Op. cit., p. 32.

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 32-33.

Dodwell, H.: Op. cit., pp. 102-106. (Y)

أما بالنسبة للضرائب الجمركية فقد نصت المعاهدة على جعل نسبتها ٣٪ فقط • وعلى الرغم من أهمية هذه المعاهدة للمصالح البريطانية من ناحية ، ولمسالح محمد على في تنشيط الحركة التجارية في مصر من ناحية أخرى ، فانه لم يتم التصديق عليها من قبل الجانبين وذلك تجنبا منهما لأن يؤدى عقدها الى تدهور الملاقات البريطانية العثمانية من جهة ، وعلاقات محمد على أيضا مع الباب العالى من جهة أخرى في ذلك الحين (١) •

وهكذا اتجه محمد على الى اعداد حملته لمحاربة الوهابيين وأصبحت السويس معسكرا حربيا ضخما (٢) • وجهز الوالى أسطولا بحريا مكونا من خمس عشرة سفينة صنعت فى القاهرة ونقلت على ظهور الابل الى السويس • وشقت الحملة طريقها الى الجزيرة العربية برا وبحرا حتى وصلت الى ينبع فى شهر اكتوبر سنة ١٨١١ (٣) وبذلك كانت جزيرة العرب هى أول ميدان لحروب مصر الخارجية فى عهد محمد على • وكان جنوده يحملون الراية العثمانية وبدءوا يحاربون الوهابيين فى الحجاز ويتتبعون فلوهم فى اليمن بصفتهم عثمانين الدافعون عن دولة الخلافة الاسلامية • ولا شك أن تلك الحروب كانت من أشق الحروب التى خاضها جنود محمد على وأطولها مدى ، وأكثرها ضحايا فى الأرواح والاموال (٤) • فمن الصعاب التى واجهوها قطع المراحل البعيدة المترامية بين الفيافى والقفار ، الى جانب وعورة الطرق ، وشدة القيظ ، وقلة المؤونة ، وندرة المياه وفقدانها فى معظم الجهات • هذا فضلا عن المقاومة الضسارية التى واجهوها من قبل الوهابيين وأعوانههم الذين بذلوا النفس والنفيس لنصرة دعوتهم •

استولى جنود محمد على على ينبع فى شهر أكتوبر سنة ١٨١١ (٥) دون أن يبذلوا جهودا كبيرة ، ثم زحفوا نحو الداخل حتى واجهوا أول مقاومة لهم فى بدر • وبدأوا يعانون من الاقامة فى منطقة قاحلة • ولهذا تقدموا فى الوادى وكان البدو قد تجمعوا فى واحة لمقاومتهم • ونظرا لضيق الوادى فقد سميط البدو على الموقف مما اضطر طوسون وجيشه أن ينسحبوا الى ينبع حيث لم يكن أمامهم سموى الانتظار حتى تصلل اليهم من مصر امدادات جمديدة من الجنود والعتاد •

وتجدر الاشارة الى أن أنباء وصول قوات محمد على الى الجزيرة العربية قد نقلت الى سعود الذي كان في طريقه لمهاجمة بغداد · وازاء هذه الأحداث فقد

Dodwell, H.: Op. cit., p. 57. (1)

Philby, J.B.: Arabia, p. 93.

Dodwell, H.: Op. cit., p. 43. (7)

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ١١٦ .

Marston, T.E. : Op. cit., p. 37.

اتجه سعود الى الغرب لمواجهة القوات المغيرة • وقد رأى في ذلك الحين أن يستعين ببريطانيا ، فسارع الى ارسال مبعوثه الى « بوشسير » للتبساحث مع القيم البريطاني هناك • غير أن حكومة الهند البريطانية على الرغم من تمسكها بالعلاقات الودية مع الدولة السعودية فانها تراخت في ربط نفسها بمعاهدة حاسمة معها • بل ان السلطات البريطانية فضلت أن تلتزم بموقف المتفرج ازاء الصراع الدائر بين السعوديين من جهة ، وبين الدولة ومحمد على من جهة أخرى • وكانت بريطانيا تأمل أن يؤدى هذا الصراع الى اضعاف الوهابيين دون أى تدخل من قبلها • بل ان بريطانيا كانت \_ في نفس الوقت \_ تمنح التأبيد الأدبى للسيد سعيد في مسقط مساندة لجهوده في القضاء على القواسم في رأس الخيمة حفاظا على مصالحها الخاصة في المنطقة من ناحية أخرى •

وقد سارع محمد على بارسال امدادات جديدة الى قواته فى جسزيرة العرب ، وتحمل المصريون نتيجة لذلك تضحيات جسيمة · وبوصول الامدادات الى طوسون تقدم الى « المدينة » وحاصرها مدة شهرين حتى سلمت فى شهر نوفمبر سنة ١٨١٢ (١) · كما انسحب عبد الله قائد الجيش السعودى من مكة التى سقطت فى شهر يناير سنة ١٨١٣ فى أيدى قوات محمسه على (٢) وكان يقودها صهره مصطفى بك ، بينما اتجه طوسون الى جدة فى نفس الوقت · وبدا من الصعب حينذاك على امبراطورية السعوديين أن تحافظ على تماسكها بينما كان زعيمها مريضا ، كما كانت الظروف ملائمة لأعداثه لكى يبذلوا جهودا مضاعفة ضده ، فخرجت مدن الحدود السورية عن سلطنة السعوديين ، وتشجعت القبائل فى الجزيرة العربية للثورة والتمرد وانتشرت الاضطرابات فى تخوم نجد ذاتها ·

وعندما بدا أن نهاية الوهابيين قد اقتسربت قرر محمسد على أن يدير العمليات الحربية بنفسه في الحجاز ، فوصل الى جدة في شهر أغسطس سسنة ١٨١٣ على رأس حملة لمساندة قواته ، اذ أن قوات محمد على لم تكن آمنة تماما في الجزيرة العربية رغم استيلائها على المدن الساحلية في الحجاز وعسير ، ذلك لأن المناطق الداخلية كانت ولا تزال في أيدى السعوديين ، غير أنه بوفاة سعود فجاة في الدرعية في أول مايو سنة ١٨١٤ انتهى الأمل الاخير في بقاء الامبراطورية السعودية التي أقامها والتي استطاع بشخصيته أن يسيطر عليها (٣) ، واختلف أبناؤه الثلاثة على كيفية حكم دولتهم ، ورأى ابنه عبد الله الذي آل اليسه الأمر بعد أن رأى الاخطار محيطة به من كل جانب ، أن يتفاوض مع عدوه ، وقد تم توقيع معاهدة وافق فيها عبد الله بن سعود على الاعتراف بسلطة السلطان العثماني وتعهد بزيارته زيارة ودية ، وكان على طوسون في مقابل ذلك ، أن

Philby, J. B. : Op. cit., pp. 93, 94.

Marston, T. E.: Op. cit., p. 37.

Playfair, R. L.: Op. cit., p. 130.

ينسحب من أراضى الوهابيين وأن يكون لنجد اتصال حر مع الحجاز · ولـكن محمد على رفض هذه الماهدة وهدد في نفس الوقت بمهاجمة الدرعية (١) ·

على أن محمد على لم يلبث أن اضطر للعودة الى مصر بعد أن غاب عنها عاما كاملا ، وكان يعلم أن الباب العالى يتحين أية فرصة لاقصائه عنها • كما أن عودة نابليون من « البسا » جددت القلق في أوربا ، مما أظهر أهمية ضحمان الموقف السياسي في مصر ذاتها (٢) • ولما كانت مفاوضات الصلح قد انتهت بين محمد على والوهابيين بالفشل نتيجة لتمسك كلا الجانبين بمطالبه ، فقد أرسل محمد على ابنه ابراهيم باشا ، على رأس حملة آخرى الى الحجاز في سحنة أرسل محمد على ابنه ابراهيم باشا ، على رأس حملة آخرى الى الحجاز في سحنة التي واجهتها من التغلب على الوهابيين حتى اقتحمت عاصمتهم الدرعية بعسد حصار دام ستة أشهر وانتهى في الوهابيين حتى اقتحمت عاصمتهم الدرعية بعسد وقد توجه عبد الله بن سعود نفسه الى ابراهيم باشا طالبا انهاء القتسال حتى يحمى أتباعه • وقد استقبله ابراهيم باحترام كبير كبطل منافس في سساعة الهزيمة ، وأرسله الى مصر حيث رحل منها الى الاستانة ، وهناك أمر السلطان العثماني باعدامه (٤) في « سانت صحوفيا » ، وانتهت بذلك أمبراطورية السعودين حينذاك (٥) •

وتجدر الاشارة الى أن قوات محمد على توغلت تجاه الخليج العربى بعد السيطرة على الدرعية (٦) • واحتلت القطيف ، مما أغضب السلطات البريطانية التى كان قد سرها القضاء على الدولة السعودية من ناحية ، غير أنها لم تكن مستعدة لأن يكون نتيجة ذلك امتداد النفوذ المصرى الى مناطق تتحكم في مصالحها الحيوية من ناحية أخرى • ولهذا سارعت بريطانيا بارسال و السكابتن سادلير Captain Sadlier هن ناحية لعرفة نوايا الحسكام الجدد للجزيرة العربية بغرض القضاء على أى اتجاه قد يكون لديهم نحو وضميع أى قدم لهم على سواحل الخليج العربي (٧) الذي تحرص بريطانيا على جعله بحيرة بريطانية لا ينافسها فيه منافس •

غير أن « الكابتن سادلير » لم يلتق بابراهيم باشسا في الدرعية التي وصلها في شهر المسطس سنة ١٨١٩ ، فقد كان ابراهيم قد قرر العودة الى مصر

| Philby, J. B. : Op. cit., p. 98.                   | (1)          |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Dodwell, A.: Op. clt., p. 46.                      | (٢)          |
| Playfair, R.L.: Op. cit., p. 133.                  | (7)          |
| نين الرافعي : المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ــ ١٥٥ . | (١) عبد الرح |
| Philby, J.B.: Op. cit., pp. 98, 102.               | (0)          |
| Sanger, R.H.: Op. cit., p. 28.                     | (T)          |
| Waterfield, G.: Op. cit., p. 32.                   | (Y)          |

لينعم بالاستقبال العظيم الذي كان ينتظره بعد انتصاره ، الا أن « سهدادایر » اقتفی أثر ابراهیم حتی قابله بجوار « المدینة » • وقد أجابه ابراهیم بأنه لا يعترف بأیة حقوق للحكومة البریطانیة فی بلد قد أخضعه للسیادة العثمانیة • ولهذا غادر « سادلیر » البلاد قانعا بأنه أول أوربی عبر شبه الجزیرة العربیة من البحر • ولا شك أن تقریره كان كافیا لاثارة حماس البریطانین لتدعیم نفوذهم فی خلیج القواسم بالتعاون مع السید سعید فی مسقط • وقد تحقق هذا بالفعل عندما تجمعت قوات كبیرة فی میناء « قشن » فی شهر نوفمبر سنة ۹ بالمناه الما المنافول مسقط • وقد أعقب ذلك الاستیلاء فی میناء من السنة المذكورة علی « رأس الحیمة » بعد حصار دام ستة أیام • وحتفطت بریطانیا لنفسها بحق السیطرة والتفتیش ، وظل هذا الحق المدعی برداد بمضی الزمن (۱) •

## امتداد نفوذ محمد على الى اليمن لتتبع الفلول الوهابية وموقف بريطانيا اذاء :

واذا كان امتداد نفوذ محمد على الى أجزاء من ساحل الخليج العسربى فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر قد جعل السياسسة البريطانيسة تتجه مسرعة لتفرض سيطرتها الكاملة على سواحل الخليج العربى ، فان امتداد هسذا النفوذ من ناحية أخرى الى بلاد اليمن حينذاك قد وجه بريطانيا لبذل كل جهودها للسيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ولاحتلال عدن بعد ذلك باعتبارها أهم نقطة حاكمة فيه ، بعد أن أكدت هذه الحقيقة تلك الكشوف العلمية التى قامت بها البحرية البريطانية في الهند ، اذ أن قوات محمد على تمكنت في الفتسرة المتدة بين عامى ١٨١٤ و ١٨٩١ من القضاء على فلول الوهابيين بشمالي اليمن واعادت المناطق التي استولوا عليها الى امام صنعاء في سنة ١٨٢٠ .

وكان محمد على قد رأى أن أهالى عسير ومنطقة الساحل الشمالى اليمنى يناصرون الوهابيين ويناوشون وحدات جيشه فى الحجاز • لهذا وجه حملة الى شمال اليمن تمكنت من الاستيلاء على ميناء قنفدة فى سنة ١٨١٤ (٢) • وقسد أمر محمد على بتحصين هذا الميناء توطئة للزحف الى داخل اليمن ، كمسا أبقى حامية هناك تتألف من مائتين وألف جندى • غير أن قائد الحامية فاته أن يحتل عين الماء التى تحصل منها المديئة على المياه اللازمة ، فاحتلها العربان وسائدهم الوهابيون بقيادة طارق بن شعيب أمير عسير ، فلم تنجح محاولات جنود محمد على لاستعادتها • ولم يجد قائدهم وسيلة لانقاذ جنوده من الظمأ سسوى اخلاء قنفدة والعودة الى جده • فنجا من الحامية من استطاع ركوب السفن ، بينما قتل الوهابيون عددا كبيرا ممن أدركوهم (٣) •

Philby, J.B.: Op. cit., pp. 103, 105.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 38. (1)

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الرائعي : المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ١٣٢ .

على أن عزيمة محمد على لم تنئن أمام مقاومة الوهابيين فأرسل امدادات جديدة الى قواته فى جزيرة العرب قوامها سبعة آلاف من الجنود ومبالغ طائلة من الأموال • وقد تقدمت من الحجاز احدى قوات محمد على بقيادة عابدين بك لاحتلال وادى زهران الذى يفصل اليمن عن الحجاز • غير أن الوهابيين هاجموها واضطروها الى الانسحاب ، كما تعقبوها الى داخل الحجاز وحاصروها فى الطائف ولكن «محمد على» نجح فى أن يخدع الوهابيين بذكائه فأوهمهم بقدومه الى الطائف على رأس قوة كبيرة ، مما اضطرهم الى الانسحاب ورفع الحصار عن المدينة خوفا من مواجهته •

وفى ذلك الوقت قدم الى حسن باشا نائب محمد على فى الحجاز أميران يمنيان هما على بن حيدر ومنصور بن ناصر يشكوان عبهما حمود وريث حكم آل خيرات فى المخلاف السليمانى (۱) بشمالى اليمن ، وهذه الأسرة كانت تدين بالولاء لأئمة صنعاء ، وكان حمود قد سجن ابن أخيه يحيى بن حيدر ظلمها ، كما كان يمالىء الوهابيين أحيانا أو يتقرب الى محمد على أحيانا أخرى تبعها لتطورات الموقف الحربى ، فهو دائما يميل الى الكفة الراجحة ، ولههذا انضم حمود الى السعوديين بعد أن هددوا نفوذه فى المنطقة ، وقهه طلب الأميران اليمنيان من حسن باشا أن يمدهما بقوة تمكنهما من الاستيلاء على اليمن باسم الدولة العثمانية والتخلص من استبداد حمود ، وهكذا صاحب الأميران قدة من رجال محمد على توجهت الى عسير بقيادة سنان باشا ، كما رافق أحدهما وهو على بن حيدر القوة الأخرى التي توجهت الى تهامة بقيادة خليل باشا (٢) ، وكانت هاتان الجملتان تمثلان البداية الفعلية لوصول قوات محمد على الى اليمن لتدعيم السيادة العثمانية هناك ،

ومنذ أن انتصرت قوات محمد على على الوهابيين فى موقعة « بسل » بين الطائف وتربة فى سنة ١٨١٥ انسحب الوهابيدون الى شلمال اليمن وحاول القائد الوهابي طامى بن شعيب أن يلجأ الى الشريف حمود حاكم المخلاف السليمانى • غير أن أنباء الهزيمة شجعت حمود على التذكر للوهابيين فطردهم من قلعة « صبيا » وأسر قائدهم طامى بن شعيب (٣) • كما رأى حمود من مصلحته أن يقيم علاقات ودية مع محمد على (٤) خاصلة بعد أن علم بانتصاراته على الوهابيين ، ولهذا سلم القائد الوهابى الأسير لديه الى رجال محمله على دون ادنى مساومة ، فأرسل طامى الى مصر ورحل منها الى الاستانة حيث طوف به أدنى مساومة ، فأرسل طامى الى مصحوبة برسالة تظهر له المودة والصداقة • على أربعة رؤوس من كرائم الخيل مصحوبة برسالة تظهر له المودة والصداقة •

<sup>(</sup>١) عبد الواسع الواسعى : المصدر السابق ' ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد العقباى : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ١٨٠٠ .

Hogarth, D.G.: Op. cit., p. 106.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 39.

وقد استحسن محمد على الهدية وبعث برسالة الى حمود حشب فيها على رعاية شعبه في المخلاف السليماني حتى يعزز مطالبه لدى الباب العالى « مالك الزمام ومرجع الأمور » بابقاء حمود على امارته على أن يعاد اليه كل ما انتزعه الوهابيون من أملاكه • غير أن حمود تنكر لمحمد على كما فعل من قبل مع الوهابيين واستجاب لنداء أشراف عسير الذين اتخذوا موقفا معاديا من قوات محمد على المعسبكرة هناك • ولهذا قام حمود بمهاجمتهم في عسير وألحق الهزيمة بقائدهم جمعسة باشا • على أن قوات محمد على عاودت هجومها على عسير بقيادة سنان باشبا ، ولكن النصر كان حليف حمود في تلك المرة أيضا ، فتراجع جنود محمد على عن عسير وقتل قائدهم سنان باشا أثناء الانسحاب (١) •

وبعد سقوط الدرعية في أيدى قوات محمد على في شهر سبتمبر ١٨١٨ حسول جيش « محمد على » عملياته الحربية من الميدان النجدى الى اليمن • فتحركت قواته بقيادة خليل باشا لتقضى على بقية فلول الوهابيين في شمال اليمن (٢) في شهر ديسمبر من نفس السنة ٠ (٣) وكان أحمد بن حمود قد خلف أباه في حكم عسير والمخلاف السليماني وتهامة فاستعد وزيره لمواجهة قوات محمد على من ناحية عسير ٠ غير أنهم عدلوا عن طريق عسير وتقدموا في حركة خاطفة تجاه مدينة « ابي عريش » (٤) عاصمة المخلاف السليماني ، مما اضطر أحمد بن حمود أن يسرع في التحرك الي هناك • وكان يدور في خلد ابن حمود أن مقصد خليل باشا هو فرض السيادة العثمانية على اليمن مع الابقاء عليه أميرًا في بلاده ، لهذا تهاون في أمر المقاومة والدفاع ، واطمأن إلى أنه سوف يستطيع بقواته من رجال قبائل همدان وغيرهم من المرتزقة أن يقاوم جنود محمد على . للحصول على صلح يحقق اغراضه • ولكن جيش محمد على بعد أن سيطر على صبياً واستولى على قلعتها ، طلب قائده من ابن حمود أن يحضر الى معسكره للتفاهم معه ، وقد قدم ابن حمود الى معسكر خليل باشا معلنا طاعته وولاءه ، فأمره خليل باشا بالعودة الى « أبي عريش » رفق مأمور يتولى ادارتها من قبله ، كما طلب من ابن حمود أن يكتب الى كافة عماله وحامياته في أرجاء البلاد بالتسليم ، فصارت البلاد الواقعة من أبي عريش شمالا الى زبيد في الجنوب تحت أمرة خليل باشا (٥) ٠

وبعد أن استقر الموقف في يد خليل باشــا في اليمن في سنة ١٨٢٠

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد العقبلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٢٠٠ ــ ٢٢٥ .

Marston, T.E.; Op. cit., p. 38.

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد البطريق ( دكنور ) : من تاريخ اليمن الحديث ١٥١٧ - ١٨٤٠ ، ص ٥٠

<sup>(</sup>١) تقع مدينة « ابوعريش » على مسافة ٢٥ كينومتر من ميناء جيزان بشمالي اليمن ، وتسقط عليها امطاد غزيرة وتكثر بها المزادع ، وترتفع عن سطح البحر بنحو ٢٥٠ قدما .

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٣٤٥ .

بعث رسيولا من قبله الى المهدى عبد الله المام صنعاء (١) ومعه رسيالة من محمد على تشيير الى أن قواته جاءت الى اليمن لتخليص البيلاد من ورثه الشريف حمود باعتبارهم من أتباع الوهابيين ، واعادتها الى الامام • وطلب خليل باشا من امام صنعاء أن يوفد مندوبين من قبله للتفاوض معهم فى أمر اعسادة البلاد • (٢) وانتهت المفاوضات بالاتفاق على أن يدفع الامام الزيدى مبلغا من الخراج سنويا الى الباب العالى من محصول البن اليمنى •

وقد قام امام صنعاء بارسال عماله لاستلام البلاد اليمنية التي سيطر عليها جيش محمد على وذلك باستثناء مدينة « أبي عريش » التي اتفق الامام مع قائد هذا الجيش على أن يكون تسليمها لعلى بن حيدر ، المنافس الأول للشريف حمود ولابنه أحمد من بعده • وكان أحمد هذا قد وقع أسيرا في قبضة قائد قوات محمد على الذي أرسله الى مصر حيث توفى فيها ، بينما عاد خليل باشا الى المجساز بعد أن سسلم ما فتحه من البلاد اليمنية للامام الزيدي (٣) وانتهت بذلك مهمته في بلاد اليمن

وقد طلب امام صنعاء من محمد على تخفيض المقدار السنوى المطلوب من البن اليمنى ، غير أن « محمد على » رفض تخفيض الكمية المفروضة على الامام للباب العالى مبررا ذلك بقوله : « لقد أعطيته بدل البن بلادا واسعة في نظير المقدار من البن المتفق عليه » (٤) •

وهكذا أعادت قوات محمد على في سنة ١٨٢٠ تبعية أمام صنعا، للسيادة العثمانية ، اذ كان الائمة قد خرجوا عن طاعة الدولة العثمانية منذ جلاء العثمانيين عن اليمن في سنة ١٦٣٥ ، ولم يكن للباب العالى سلطان عليهم • فكان تعهد الامام لقائد قوات محمد على في اليمن بأن يدفع للباب العالى جزءا من الخسراج اعترافا من أئمة صنعاء بعودتهم الى حظيرة الدولة العثمانية من حديد • (٥)

وتجدر الاشــارة الى أن الباب العالى أراد أن يكافى؛ ابراهيم بن محمد على لانتصاره على الوهابيين ، فعينه السلطان محمود الثانى ( ١٨٠٨ ـ ١٨٣٩) على باشوية جده فى شهر يوليو سنة ١٨٢٠ ( شوال سنة ١٢٣٥ هـ ) مكافأة له على خدماته ، ولما كانت هذه الباشوية تشمل أيضا أقاليم سواكن ومصوع والحبشة ، (٦) فقد صار ابراهيم يلقب بمتصرف جدة والحبش ، أو « والى

Marston, T.E.: Op. cit., p. 38.

Playfair, R.L.: Op. cit., pp. 133, 134.

Playfair, R.L.: Ibid., pp. 133, 134.

<sup>(</sup>٤) از الونائق القومية بالقاهرة : من محمد على الى أحمد يكن وليقة رقم ٣٠٠ دفتر ١٤ عبد دركي ، ص ٧٦ ) ٠

<sup>(</sup>٥) حسين ، وُنس ( دكتور ) : المصادر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٥٤٥ ،

Dowin, G.: Histoire du Sudan Egyptien, p. 59.

ايالة الحبش ومتصرف سنجق جدة ، (١) وعلى ذلك فقد أصبح منهذ ذلك الوقت للباشوية المصرية نوع من السيادة \_ في ظل التبعية العثمانية \_ على الساحل الغربي للبحر الاحس .

وقد وجه محمد على اهتمامه بعد ذلك الى تنفيذ عدة مشروعات هامة أخرى كان من بينها فتح السودان بهدف حماية منابع النيل وضمان تنفيذالمشروعات الزراعية في مصر حينذاك و وخلال عامى ١٨٢٠ و ١٨٢٢ تمكن محمد على من السيطرة على سنار وكردفان ، وامتدت الامبراطورية حتى حدود الحبسة ، بل انها تاخمت حدود ولايتى « تيجرى » و « غوندار » الحبشيتين و هكذا تمكن محمد على في سنة ١٨٢٣ من السيطرة على جزء كبير من جانبى حوض البحر الاحمر ٠ (٢)

وجدير بالذكر أن حادثة الاعتداء على الوكالة التجارية البريطانية في مخا في سنة ١٨١٧ ـ والتي سبق أن أشرت اليها من قبل عندما ذكرت أن بريطانيا استغلت تلك الحادثة بعد ذلك بعامين لتبرير تدخلها لحماية مصالحها في المواني اليمنية ـ كانت تلك الحادثة ذات دلالة خاصة بالنسبة للعلاقات المصرية البريطانية في نهاية العقد الثاني من القرن التاسع عشر ٠ (٣) اذ أن « الكابتن وليم بروس » الذي أرسلته حكومة الهند البريطانية للتفاوض مع امام اليمن بشأن الوكالة البريطانية في مخا قد طلب من «هنري سولت» قنصل بريطانيا في مصر حينذاك تأكيد تبعية مخا لمحمد على وكان هذا المطلب هو أول علامة مميزة للوجود المصري في المنطقة ، وأول استخدام للاساليب الدبلوماسية تقوم به شركة الهند الشرقية البريطانية في تعاملها وعلاقتها مع الحكومة المصرية (٤) ويرجح أن بريطانيا فضلت حينذاك تأكيد الوجود المصري في اليمن نكاية بامام ومنعاء الذي رفض أن يصل الى حل مرض يتفق مع المصالح البريطانية حينذاك صنعاء الذي رفض أن يصل الى حل مرض يتفق مع المصالح البريطانية حينذاك صنعاء الذي رفض أن يصل الى حل مرض يتفق مع المصالح البريطانية حينذاك صنعاء الذي رفض أن يصل الى حل مرض يتفق مع المصالح البريطانية حينذاك صنعاء الذي رفض أن يصل الى حل مرض يتفق مع المصالح البريطانية حينذاك عنداك وسنعاء الذي رفض أن يصل الى حل مرض يتفق مع المصالح البريطانية حينذاك وسنعاء الذي رفض أن يصل الى حل مرض يتفق مع المصالح البريطانية حينذاك وسنعاء الذي رفض أن يصل الى حل مرض يتفق مع المصالح البريطانية حينذاك وسنداك المورد المسري المرسلة المحكومة المسرية المورد المحرود المحرود المرسلة المرسلة المحدود المحرود المح

بل ان حاكم بومباى « الفنستون Elphinstone » طلب من « سولت » القنصل البريطانى فى مصر حينذاك تأكيد تبعية اليمن لمحبد على ، واستندانه سوميا حالة الضرورة سفى قيام حكومة بومباى بمحاصرة الموانى اليمنية ، وبان حدوث ذلك لا يعنى وجود أية نية لدى البريطانيين لغزو اليمن • (٥)

وقد أجاب « سولت » على « بروس » موضحا أن محمد على قد منح الامام الولايات التي سيطر عليها ابنه ابراهيم من « الدولة » حاكم الحديدة ، مقابل

<sup>(</sup>۱) محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر والسيادة على السودان ، الوضع التساريخي للمسألة ، ص ٢٣ - ٢٤ .

Marston, T.E.: Op. cit., p. 38.

Dodwell, H.: The Founder of Modern Egypt, p. 60.

I. O., Egypt, V. 7, Bruce (Mocha) to Salt, 10/6/20. (i)

I. O., Egypt, V. 7, Elphinstone to Salt, 6/8/20.

كمية معينة من محصول البن اليمنى ترسل كخراج سنسوى للباب العالى • وفضلا عن ذلك كان محمد على على علم تام بأهداف حكومة بومباى، وكان يأمل أن تقدم ترضية مناسبة من قبل الامام عن الاهانة التى الحقت بوكيسل الشركة البريطانية في مخا ، وأبدى استعداده للتوسط لحل هذه المشكلة في الوقت الذي تحدده شركة الهند الشرقية البريطانية •

وبعد أن حاصرت السفن البريطانية ميناء مخا في اليوم الثالث من شهر ديسمبر سنة ١٨١٩ وتم قصف المدينة في اليوم السادس والعشرين من نفس الشهر حتى سقط البرجان الرئيسيان المدافعان عن المدينة في اليوم الثلاثين من الشهر المذكور ، فان الامام لم يجد بدا من عقد المعاهدة ــ التي سبق أن أشرت الى بنودها ــ مع شركة الهند الشرقية البريطانية في اليوم الخامس عشر من شهر يناير ١٨٢١ ٠

وجدير بالذكر إنه عند تجديد امتياز «Charter » شركة الهند الشرقية البريطانية في سنة ١٨١٧ تغيرت السياسة العامة لحكومة بومباى بالنسبة لعلاقاتها المتصلة بالبلاد العربية ، بحيث أصبحت تقوم على الأسس التجارية الخالصية ، تاركة القرارات السياسية في يد و اللجنة السرية للشركة في لندن وعدن في سنة ١٨٢٧ استعداده للسماح باقامة وكالة تجارية بريطانية في عدن نظير تلقى بعض المساعدات من البريطانيين لمواجهة ثورة بعض القبائل اليمنية المجاورة وتمردها عليه و فقد اضطر « متشنسون Hutchinson » الوكيل البريطاني في مخا حينذاك ، والذي تلقى هذا العرض أثناء زيارته لعدن ، الى رفض هذا العرض ، موضحا للسلطان أن التعليمات التي كانت لديه يستنبط رفض هذا العرض ، موضحا للسلطان أن التعليمات التي كانت لديه يستنبط منها أن حكومة بومباى ترغب في تجنب المسائل السياسية في علاقاتها مع البلاد العربية ، وأنه يمكنه فقط أن يقوم بتنظيم العلاقات التجارية دون غيرها مم اليمنيين و

وجدير بالذكر أن الآستانة فزعت اذاء الانباء الخاصة بقصف الاسطول البريطانى لميناء مخا اليمنى ، وقد طلب « سترااتفورد كاننج » من « سسولت » أن يوضح له حقيقة الوضع القائم فى منطقة اليمن · وقد أجاب « سسولت » مؤكدا أن الامتيازات الاجنبية غير مطبقة هناك ، وأن ضريبة الرسوم والرشوة المتفشيتين هناك تجعلان الربح التجارى غير ميسر ، وأن السلطة المركزية ضعيفة للغاية حتى أن اتصالات المسئولين البريطانيين اصبحت مجدية الى حد

ما مع القوى المحلية وليس مع الحكومة المركزية • واقترح « سولت » أنه من الأفضل للبريطانيين أن يكون ميناء مخا اليمنى تحت النفوذ العثماني بما يسمح للبريطانيين بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات مثلما هو معمول به في سائر البلاد التابعة للدولة العثمانية • (١)

وقد أصبح الاتفاق واضحا بين وجهتى نظر الباب العالى ومحمد على حول ضرورة مواجهة تحركات البريطانيين أمام الساحل اليمنى وخاصة أمام ميناء مخا بعد ابرام معاهدة ١٥ يناير عام ١٨٢١ التى تم بموجبها تحديد الرسوم الجمركية على التجارة البريطانية وتأمين حماية البريطانيين فى الموانى اليمنية (٢) واعتقد الباب العالى ومحمد على أن هذه العمليات ماهى الا مقدمة لفتح الطريق أمام البريطانيين للوصول الى صنعاء والسيطرة على اليمن وقد أكد هذا الاعتقاد وصول سفينة تجارية بريطانية فى صيف عام ١٨٢٢ الى ميناء مخام محملة بالمهمات الحربية والخيام نقلت كلها الى دار القنصل ، ثم تلتها سفينة أخرى تحمل مهمات وسلاسل ضخمة من الحديد أشيع أن الغرض منها سد مضيق باب المندب ، وانشاء قلاع على جانبى المضيق تعسكر فيها حاميات بريطانية (٣) و

وقد نتج عن ذلك اجراء اتصالات بين مصر والاستانة ، طلب محمد على خلالها من حكومة الباب العالى العمل على وقف تلك التحركات البريطانية بالطرق الدبلوماسية ، وبناء على ذلك فقد تلقى السفير البريطاني بالاستانة مذكرة رسمية من الباب العالى في ٢٥ يوليه سنة ١٨٢٢ يوجه فيها نظر الحكومة البريطانية الى خطورة تلك التصرفات من جانب ممثليها في الهند ازاء المواني اليمنية فضلا عن تصرفات القنصل البريطاني في مخا ، وأكدت المذكرة « أن جهات مخا ، باعتبارها ملكا للدولة العلية ومن أراضيها ، لا يسعها الاحمايتها وحراسة سكانها وصيانة حقوق أهلها لقربها من الكعبة الشريفة التي تعظمها الذات الشاهانية ، لذلك فان الدفاع عنها واجب شرعا وعقلا حتى لا يحدث ما يخل بالدين الاسلامي في أرض اسلامية » (٤) ،

Marston, T. E.: Op. cit., p. 40. (1)

I. O., B. 209, Confidential, 2147, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January 1873, pp. 2, 3.

 <sup>(</sup>۳) دار الوتائق القومية بالقاهرة : من الصدر الاعظم محمد صالح الى محمد على ، دفتر
 رنم ۷ وثيقة رقم ۷۱ بحر برا ، في ۲۲ ربيع الاول سنة ۱۲۳٦ هـ .

<sup>())</sup> دار الوثائق القومية بالقاهرة : ترجمة إلتقرير الرسمى المعلى من طرف الدولة الملية الى سفير الجلئرا بالآستانة ) محفظة رتم ٨ وثيقة رتم ١٧ في ٦ ذي القعدة ١٢٣٧ هـ .

واما الصناديق التي ظن رسبتم اغا ـ وهو الذي أبلغ محمد على هذه الأنباء ـ ان بها ذخائر ومدافع ، فلم يكن بها سوى مأكولات ومشروبات وأدوات منزلية خاصة بالقنصل البريطاني هناك ، وأما مسأنة السلاسل الضخمة التي حملتها سفينة انجليزية الى مخا وقيل انها لسد باب المندب فذلك تأويل باطل وواه ومخالف للحقيقة ، ذلك لأن طول المسافة بين البرغاز وجزيرة بريم الواقعة في تلك الجهة يبلغ ثلاثة أميال من احدى تلك الجهات ، واثنى عشر ميلا من الجهة الأخرى تقريبا ، مما يؤكد تعذر أغلاقه بتلك السلاسل ، أما فيمسا يختص بالامتيازات التي حصلت عليها حكومة الهند البريطانية بموجب معاهدة ١٥ يناير سنة ١٨٢١ قانها لا تتعدى أن تكون من طراز المعاهدات التي عقدتها المكومة البريطانية مع الدولة العلية ، وقد عقدتها مع امام صنعاء رغبة منها في حماية شركة الهند والرعايا البريطانيين من الظلم الواقع عليهم واتخساذ الإجراءات الشديدة ضدهم (۱) ،

بل ان حاكم الهند البريطاني أرسل الى « سولت » قنصل بريطانيا في مصر يطلب اليه أن يذكر محمد على بأن « تصور أى خلل طرأ على رابطة المودة بينه وبين الانجليز أمر يدعو الى أشد الأسف فحكومة الهند البريطانية لم تقصد بضرب الحصار على مواني صنعاء ( اليمن ) سوى الحصول على الترضية الكافية من الامام نظير ما حدث لرعاياما في مخا » (٢) •

ورغم انتهاء مسألة مخا عند هذا الحد الا أن الاعتقاد ظل سائدا لدى الباب المالى ومحمد على بأن انجلترا تنوى أن تتصيد الفرص للسيطرة على اليمن للانتفاع بموانيه وتجارته واعتقدت الحكومة العثمانية حيندك بأن باستطاعة محمد على المسيطر على معظم أنحاء الجزيرة العربية أن يقوم باحتلال اليمن وموانيه حتى عدن باسم الباب العالى كما فعل في الحجاز ونجد ، غير أن محمد على كان منشغلا بحملته على السودان وبتنظيم الجيش المصرى الجديد مما حال دون قيامه بهذا المشروع ، ولكنه في نفس الوقت كان متيقظا للدور الذي تلعبه السياسة البريطانية للسيطرة على اليمن مما جعله يرسل الى حاكم الحجاز أحمد باشا يكن في شهر نوفمبر سنة ١٨٢١ أمرا يطلب منه فيه أن يتخه من الاجراءات ما يكفل ضمان الدفاع عن سهواحل البحر الأحمر ، وأن يرتب الاجتياطات السريعة ضد السفن الانجليزية التي قد ترد الى مخا والحديدة بقصته السيطرة السريعة ضد السفن الانجليزية التي قد ترد الى مخا والحديدة بقصته السيطرة

 <sup>(</sup>۱) دار الوثائق القومية بالقاهرة : من قنصل انجلترا في مصر «سولت» الى «ستراتفورد» سغير انجلترا بالاستانة في ۱٦ اغسطس سنة ۱۸۲۳ ، افادة رقم ۱۸۲ ، محفوظات المية ١٤ محفظة ۱٦ ، وثيقة رقم ۸۲ .

 <sup>(7)</sup> دار الوثائق القومية بالقاهرة : من حاكم الهند العام الى « سولت » ، ملحق بالوثيقة
 رتم ١٤٠ محفظه رقم ٧ ، ق ٢١ مايو سنة ١٨٢١ -

عليها ، خاصة وأن الحكومة البريطانية كانت ترى أن السيادة التي يدعيها الباب العالى على اليمن والتي استعادها محمد على غير شرعية (١) .

وقد سارع حاكم الحجاز الى اتخاذ عدة اجراءات أهمها ارسال قرة الى « أبى عريش » تتألف من خمسة وعشرين ألف جندى استعدادا لما عسى أن يجد من الحوادث - كما أرسل فى نفس الوقت الى امام اليمن خطابا يحذره فيه من « حيلة الانجليز وعدم الاذعان لمطالبهم ، اذ أن هدفهم هو الاستيلاء على اليمن » وقد دفعه الى ذلك علمه بأنباء تفيد بأن البريطانيني يحاولون استرضاء الامام والتظاهر بصداقته بعد المعاهدة التى عقدوها معه فى ١٥ يناير سنة الامام وذلك باهدائه بعض الهددايا الفساخرة من ملابس وخنساجر وخيام ، فضلا عن محاولاتهم للاتصال بشيوخ القبائل واستمالتهم بالأموال والهدايا المختلفة (٢) ٠

على أن هذه التصرفات من قبل محمد على كانت تظهر مدى الدور الذى كان يقوم به لابعاد النفوذ البريطانى عن اليمن مستخدما فى سببيل ذلك كافة الوسائل الدبلوماسية من جهة والاستعداد الحربى من جهة أخرى • الأمر الذى جعل بريطانيا ترقب هى الأخرى تحركاته بعين الحذر حتى لا يشكل عقبة فى سببل تحقيق مصالحها فى طريقها الحيوى الموصل الى الهند عبر البحر الأحمر •

وعلى الرغم من أن بريطانيا اشتدت مخاوفها من سيطرة محمد على على ميناء مخا اليمنى بعد ذلك بوقت قصير (٣) ، فانها كانت تستعين به في بعض الأحيان للعمل على حل بعض المشكلات التى تواجه رعاياها هناك • فقد حدث أن وقع خلاف بين « الدولة » حاكم مخا وبين التجار الهنود المقيمين فى المدينة ، حول دين قدره عشرين ألف ريال يستحقونه لدى هذا الحاكم الذى رفض أن يدفعه لهم • وقد طلب « سولت » من محمد على التوسط للحصول على المبلغ من الامام • غير أن محمد على أكد هذه المرة « لسولت » ، « أن الامام غارق فى مضغ القات ، وأن اليمن فى حقيقة الأمر يعيش بدون حكومه ، وأن الفوضى ضاربة أطنابها هناك ، وأن خزينة الامام لا يوجه بها ريال واحد » • كما أكد محمد على فى نفس الوقت أن العديد من رجالات اليمن قد طلبوا منه أن يضع يده على قلك البلاد حتى ينقذها من الانهبار (٤) •

أما في عدن فقد عرض السلطان أحمد عبد الكريم العبدل أن يمنح شركة الهند الشرقية البريطانية ترخيصا لاقامة وكالة تجارية لها في الميناء مقابل

I. O., Memorandum, Turkish Claim of Sovereignty in Yemen, p. 18. (1)

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد البطريق ( دكتـور ) : المصدر السابق ، ص ٦١ ٠

Marston, T. E.: Op. cit., pp. 40, 41.

O., Memorandum, Turkish Claim of Sovereignty in Yemen, Sovereignty (1) over Mocha, p. 19.

أن تتكفل له الحكومة البريطانية بحمايته من أى اعتداء يقع عليه من قبل القبائل العربية المجاورة • غير أن حكومة الهند البريطانية لم تقبل حينذاك ذلك العرض السخى نظرا لأن الأوضاع الدولية كانت في صالحها ، ولم تكن في حاجة الى عقد اتفاقيات سياسة لأنها كانت مهتمة في ذلك الحين بتعزيز علاقاتها التجارية في منطقة البحر الأحمر دون اقحام نفسها في علاقات سياسية تحملها أية تكاليف (١) • اذ لم يكن هدف البريطانين قد تبلور بعد نحو جعل عدن أو مخا مركزا لبسط نفوذهم السياسي أو نشاطهم البحرى في منطقة البحر الأحمر على نعو ما ميبدو الموقف في نهاية العشرينات من القرن التاسع عشر •

## موقف بریطانیا ازاء المصری فی الیمن فی اعقاب تمود « ترکجه بیلمز »:

اثناء الفترة التي بقيت فيها قوات محمد على في الحجاز في أعقاب عودتها من اليمن منذ سنة ١٨٢٠ نشبت عدة حركات وفتن احتملت مصر في سسبيل اخمادها متاعب هائلة ونفقات باهظة وكان من بينها تلك الفتنة التي نشبت في جدة وكان قوامها بعض الضباط من العناصر غير النظامية في جيش محمد على معظمهم من الأرناءود والاتراك اذ أن جيش محمد على في مكة في ذلك الوقت كان يتكون من مجموعتين يقود أحدها « زنار أغا » الذي كان في تنافس ونزاع مع «خورشيد بك » والى الحجاز من قبل محمد على وقد حرض « زنار أغا » بعض الضباط لكي ينضموا اليه في نزاعه مع «خورشيد بك » ليعلنوا تمردهم مطالبين برواتبهم المتأخرة (٢) وكان أكثر هؤلاء الضباط تشيعا « لزنار أغا » ضابط تركي يدعى « محمد أغا » (٣) الذي اشتهر باسم « تركيجه بيلمز » وهو من تركي يدعى « مصطفى بك » صسهر محمد على ، وكان من خيساله الجيش في ماليك « مصطفى بك » صسهر محمد على ، وكان من خيساله الجيش في الحجاز (٤) •

وقد وسط محمد على شريف مكة محمد بن عون بين والى الحجاز « حورشيد بك » وبين المتمردين (٥) • غير أنهم أسروا الوالى في جده ، ونصبوا « تركجه بيلمز » واليا على الحجاز • كما انضم أهالى مكة وخاصة الموالين للوهابيين الى صفوف المتمردين نكاية بجنود محمد على (٦) وقد حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه الحرب السورية الأولى مستمرة بين محمد على والدولة العثمانية (٧) ،

Marston, T. E. : Ibid., pp. 39, 40.

Playfa'r, R L. : Op. Cit., p. 140.

<sup>(</sup>٣) احمد قضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ١٤٢ ،

I.O., B 209, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, Confidential, January 1838, p. 1.

<sup>(</sup>ه) دار الوثائق القومية بالقاهرة : من محمد على الى محمد بن عون شريف مكة ، دفتر رقم ، ٤ ممية تركى ، وثيقة رقم ٨٢٨ ، ص ١٣٠ ، في شهر صفر سنة ١٣٤٨ هـ ،

Bury, G.W.: Op. cit., p. 13.

Marston, T.E.; Op. cit., p. 43.

ولهذا أرسل الباب العالى فرمانا الى « تركجه بيلمز ، يقره واليا على الحجاز نكاية لمحمد على الذي خرج عن طاعته في سنة ١٨٣٢ (١) •

وتجدر الاشارة الى أن البريطانيين كانوا يتتبعون أنباء حركة التمرد على الحكم المصرى في الجزيرة العربية وأسباب قيامها ، وقد أرسل القنصل البريطاني « كامبل » الى « بالمرستون » وزير الخارجية البريطانية يقول أن اعتقاد « تركجة بيلمز » في قرب نهاية حكم محمد على جعله يطمع في القضاء على حكمه في الجزيرة العربية •

على أن محمد على لم يرض بطبيعة الحال عن قيام تلك الفتنة ، ولم يعترف بفرمان السلطان ، بل انه أراد أن يوطد نفوذ حكومته في الحجاز واليمن ، نظرا لما للحرمين الشريفين من الأهمية الدينية والسياسية ، ولأن ثغور الحجاز واليمن بمثابة العقد الوثيقة في خيط الاتصال التجارى بين مصر والهند ، لهندا أرسل محمد على حملة مصرية بقيادة « أحمد يكن باشا » (٢) الى ينبع قوامها سبعة آلاف وخمسائة مقاتل ، (٣) وقد تقدمت هذه الحملة الى جده فاحتلنها بعد أن انسحب منها « تركجه بيلمز » جنوبا الى قنفذة حيث كانت تعسكر حامية مصرية ، فلما استعصى على « تركجه بيلمز » فتح قنفذة ، استمر في انسحابه متجها ناحية الجنوب حتى وصل الى الحديدة ، فدخلها في ٢٥ سبتمبر انسخابه متجها ناحية الجنوب حتى وصل الى الحديدة ، فدخلها في ١٨٣٠ في شده كن شهر ديسمبر من نفس السهنة ، ولم يقو امام صنعاء على مقاومته في شهر ديسمبر من نفس السهنة ، ولم يقو امام صنعاء على مقاومته في ذلك الحن (٤) .

وأثناء وجود « تركجة بيلمز » على رأس قواته المتمردة في مخا قام بالاستيلاء على السفن الآتية من الهند والتي اعتادت المرور بمخا الميناء الميوى لليمن حينذاك لأخذ ما تحتاجه من تموين لمواصلة رحلتها عبر البحر الأحر، وقد استولى « تركجه بيلمز » على شحنات هذه السفن ثم أعادها ثانية الى الهند دون أن تواصل رحلتها الى مواني البحر الأحمر (٥) ، وكان يقصد من وراء ذلك حرمان « أحمد يكن باشا » من استخدام هذه السفن في نقل قواته حتى يمنعه من مهاجمته في المواني اليمنية (١) ، وقد حاول « تركجه بيلمز » الاتصال من مهاجمته في المواني اليمنية (١) ، وقد حاول « تركجه بيلمز » الاتصال بثوار عسير ليكونوا عونا له ضد الميلة المصرية القادمة في الطريق ، غير أن

Sabry, M.: L'Empire Egyptien sous Muhammad Ali, p. 288.

F.O. 78, Campbell to Palmerston, 78/227, 16 April 1832.

 <sup>(</sup>٣) دار الوثائق القومية بالقاهرة : من اهام صبنعاء عبد الله الناصر الى أحمد باشا يكن،
 رئيقة رقم ١٧٩ محفظة ٢٦٣ ، جمادى الاولى ١٢٥٥ هـ .

Maraton, T.E.: Op. cit., pp. 34, 44.

F.O., 78/228, Campbell to F.O., 10/27.

<sup>(</sup>١) عبد الحميد البطريق ( دلتور ) : الصدر السابق ، ص ٧١ •

زعيم الثوار «على بن مجتل » لم يكن راضيا عن الوجود المصرى أو العثماني على السواء • أما بالنسبة لاءام اليمن فقد كان عاجزا عن رد ذلك العدوان مما جعله يضطر الى ترك تلك المنطقة من بلاده نهبا للحوادث بين قوات « تركجه بيلمز » المتمردة وزعيم الثوار في عسير ، والقوات المصرية الزاحقة نحو الجنوب للقضاء على المتمردين (١) •

بل أن « تركجه بيلمز » من ناحية أخرى أرسل خطابا الى السلطان محسن فضل العبدلى سلطان لحج وعدن يطالبه فيه بتسليمه ميناء عدن (٢) • وقد أجابه السلطان محسن متظاهرا بالموافقة ، ومن ثم قام « تركجه بيلمز » بارسال قوة من أربعين رجلا لتنظيم عملية الاستيلاء على هذا الميناء • ونزلت هذه القوة بالفعل الى شاطىء عدن في ١٧ فبراير سنة ١٨٣٣ فاستقبلها السلطان محسن استقبالا طيبا في بداية الأمر • غير أنه أمر رجاله بمهاجمة أفراد هذه القوة ليلة وصولهم (٣) ، فقتل منهم سبعة وعشرين رجلا وفر الباقون عائدين الى مخا (٤) ، مما اضطر « تركجه بيلمز » الى صرف النظر مؤقتا عن الإستيلاء على عدن •

ولم يكتف « تركجه بيلمز » بهزيمته في عدن ، بل أنه قام في شهر مارس سنة ١٨٣٣ بوضع خطة لمهاجمة ميناء جدة (٥) عن طريق البحر . في نفس الوقت الذي يهاجمها فيه حاكم عسير عن طريق البر • غير أن أمير عسير تقاعس في اللحظة الأخيرة عن مناصرته فتراجع « تركجة بيلمز » عن مهاجمة جدة ، وعاد الى مخا بخفي حنين •

على آن محمد على عندما بدأ يفكر في ارسال حملة للقضاء على هذا التمرد بعد انسحاب « تركجه بيلمز » الى تهامة اليمن ، فانه كان يخشى أن تعارضه الحكومة البريطانية وتحيك الدسائس ضده هناك • ولهذا فقد قام باستدعاء « كامبل » ممثل الحكومة البريطانية في مصر في ٣ يونيو سنة ١٨٣٣ وأبلغه أن تفاقم أمر المتمردين بفيادة « تركجه بيلمز » في تهامة اليمن سوف يؤدى الى اثارة القلاقل في البحر الأحمر مما يعرض أمن السفن التجارية وسلامتها للخطر • وأوضح محمد على أن من شأن الوجود المصرى في منطقة البحر الأحمر أن يؤمن التجارة الانجليزية التي تتخذ ميناء مخا مركزا لها • وهنا أيد «كامبل» لدى حكومته ارسال هذه الحملة مؤكدا لوزير الخارجية البريطانية أن من مصلحة بريطانيا حينذاك أن يسود الأمن في بلاد اليمن ، خاصة وأن محمد على قد

Playfair, R.L.; Op. cit., pp. 141, 142. (1)

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد الطبريق ( دكتور ) المصدر السابق ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) أحمد فضل العبدلي : الصدر السابق ، ص ١٤٢ ،

Playfair, R.L.: Op. cit., p. 143. (1)

<sup>(</sup>٥) إحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ١٤٣ .

عرض صداقته البريطانيين وأبدى حرصه على مصالحهم • غير أن « بالمرستون » كان شديد الحقد حينذاك على تمو القوة المصرية فى منطقة البحر الأحمر مما جعله يترقب تطور الأحداث بكل يقظة واهتمام (١) •

وعلى أية حال فقد عهد محمد على أخيرا الى « أحمد يكن باشا » والى الحجاز بمطاردة « تركجه بيلمز » في بلاد اليمن ، فتوجه اليه على رأس قوة قوامه خمسة عشر ألف مقاتل وكان ذلك في نهايه سنّ ١٨٣٣ • وقد اشترك حاكم عسمير الأمير « على بن مجتل » مع قوات محمد على في محاصرة مخا (٢) حتى يحظى بأى كسب في تهامة على حساب تقدم القوات المصرية هناك • وقد ضرب أسطول « أحمد يكن باشا » ميناء مخا من جميع الاتجاهات المتاحة من ناحية البحر ، كما أن قوات الأمير « على بن مجتل » المسيري كانت تزحف اليها بالمطريق البرى • ولم تجد قوات « تركجه بيلمز » فرصة للهرب ، وأصر « على الن مجتل » أن يستسلم « تركجه بيلمز » دون قيد أو شرط • وعندما رفض الأخير هذا الانذار هوجمت مدينة مخا ، وتمكنت قوات أحمد يكن باشا وقوات الميش المسيري من الاستيلاء عليها في ١٢ ديسمبر سنة ١٨٣٣ (٣) •

وقد حاولت جموع كثيرة من قوات « تركجه بيلمز » الهروب عن طريق البحر على ظهر قوارب غير مجهزة حاولوا بها الوصول الى السفن البريطانية الراسية فى الخليج المواجه لمخا حينذاك ، وهى السفن التابعة لشركة الهنسد الشرقية البريطانية ، وكان من بينها السسفينة البريطانية « يتجريز Tigris » وقد التقطت هذه السفن « تركجه بيلمز » نفسه ومعه مائة وخمسون من رجاله وحملتهم الى بومباى ، بينما غرق الكثيرون من قواته نظرا لشدة الرياح وصعوبة الموقف الذى نتج عن مهاجمة مخا من البر والبحر فى وقت واحد (٤) ، وقد سقطت مدينة مخا لمدة ثلاثة أيام ضحية للنهب والسلب الذى قام به البدو اليمنيون ، غير أنهم لم يمسوا ثروات الوكيل البريطاني فى مخا حينذاك ، وكان يدعى الشيخ « طيب ابراهيم ابرانجى » ، كما أنهم لم يسلبوا ولم يتعرضوا لكل من لجأوا اليه (٥) وهذا يشير الى المكانة التى كان يحظى بها البريطانيون ووكلاؤهم فى مخا فى ذلك الحين ، وهكذا انتهت الفتنة التى أشعلها « تركجه بيلمز » فى الحجاز وامتدت الى اليمن ، وقد ترتب عليها عودة النفوذ المصرى وامتداده الى الأراضى اليمنية مما شكل تهديدا خطيرا للمصالح البريطانية فى

F. O., 87, Doc. 228, Campbell to Palmerston, 27th October, 1833.

Playfair, R. L.: Op. cit., p. 143.

I. O., B. 209, Confidential, Abstract of Correspondence and Memeran dum respecting the Yemen, January 1873, p. 3.

Marston, T. E.: Op. cit., pp. 45. 46.

Playfair, R.L.: Op. cit., p. 144.

الجزء الجنوبي من البحر الأحمر ، وأنان سببا رئيسيا في تصميم البريطانيين على السيطرة على عدن على نحو ما حدث فيما بعد ،

وتجدر الاشارة الى هذا التعاطف الملحوط بين البريطانيين من جهة ، وبين المتمردين على قوات محمد على من جهة أخرى · وهذا يعبر عن رغبة بريطانيا حينذاك في تعويق تقدم محمد على ووقف توسعه المستمر في أرجاء الجزيرة العربية · ذلك لأن بريطانيا كانت ترى أن سيطرة محمد على على الجزيرة العربية تشكل تهديدا خطيرا لمواصلاتها الى الهند عبر البحر الأحمر (١) والخليج العربي على السواء ·

وعلى الرغم من نجاح قوات محمد على فى اخماد الفتنة التى أثارها « تركجة بيلمز » فى الحجاز واليمن ، فان محمد على رأى أن يجتث جنور المتمردين فى الجزيرة العربية ، حتى ولو أدى ذلك الى أن يستولى على ما يمكنه الاستيلاء عليه من الأراضى اليمنية • على أن الأمراض كانت قد اجتاحت حينذاك صلفوف جيشه فى بلاد العرب فأضعفتها ، كما كانت الحاميات العسكرية موزعة بين قنفدة والحديدة وبعض المدن اليمنية الأخرى مما أضعف قوة الوحدات المتحركة فى الجيش ، لهذا أرسل محمد على قوة جديدة الى اليمن كانت تضم ثلاثة آلايات من المشاة ، وألفين من الفرسان ، يقودهم « إبراهيم يكن باشا » الذى عينه محمد على « سر عسكر اليمن » عندما توجه اليها فى أوائل عام ١٨٣٥ ، وكان يسانده فى تحركه الشريف عون شريف مكة (٢) • وبدأت بذلك عملية فتح مصرى لليمن على أيدى قوات محمد على الذى سيطر على منطقة تهامة وتطلع للسيطرة على صنعاء ثم على عدن فى ذلك الحين (٣) •

وقد احتمل جنود محمد على أثناء زحفهم الى عسير والمنطقة المهتدة على طول الساحل اليمنى حتى الحديدة ، مشقات هائلة نتيجة لوعورة الطرق وسوء المناخ وقلة الماء وفداحة المتاعب • وقد وقعت بينهم وبين رجال القبائل اليمنية ، وخاصة تلك التى اندس بينها بعض البقية الباقية من دعاة الوهابية ، كثير من المناوشات والمصادمات التى ألحقت بقوات محمد على خسائر فادحة ، اضطرتهم الى التقهقر الى الحجاز بعض الوقت • وقد عانى رجال محمد على من البدو الذين كان بعضهم يتحالفون معهم تارة ، ثم ينقلبون عليهم تارة أخرى وخاصة فى وقت الأزمات (٤) • غير أنهم فى نهاية الأمر استجمعوا قواهم واستأنفوا زحفهم من جديد فاحتلوا الثغور اليمنية ، وبعض المواقع الداخلية فى تهامة • وقد اتخذ القائد المصرى ابراهيم يكن باشا ميناء الحديدة مركزا لادارته ، وأصبح واليا لليمن من قبل محمد على (٥) • وقد تفاوض ابراهيم يكن باشا فى ٧ يونيو سنة لليمن من قبل محمد على (٥) • وقد تفاوض ابراهيم يكن باشا فى ٧ يونيو سنة

Waterfield, G.: Op. cit., p. 32.

<sup>(</sup>٧) محمد بن أحمد العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٨١٥ .

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد البطريق ا دكتور ) : المصدر السماين ، ص ٧١ ، ٧١ .

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 47, 49.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد العقبلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٥٤١ .

۱۸۳۷ مع حاكم مدينة تعز ووجهائها في أمر تسليمها اليه ، وتم الاتفاق على التنازل عنها في مقابل الرواتب الشهريه التي يدفعها لزعمائها (۱) • ثم دخلت قوات محمد على مدينة تعز وسيطرت عليها دون أدنى مقاومة في الشمسهر المدكور (۲) ، واستتب بذلك الحكم المصرى في بلاد اليمن لمدة أربع سنوات على وجه التقريب (۳) •

ومن ناحية أخرى فان محمد على قد عهد بقيادة قواته في الحجاز الى «خورشيد باشا» الوالى السابق لمساندة القوات المحاربة في اليمن ، خاصة عندما وصلته أنباء الصعوبات التي واجهتهم في بداية زحفهم جنوبا (٤) والتي أدت الى تشجيع السعوديين في نجد على التمرد من جديد وعقب تحسسن الموقف في صالح قوات محمد على في اليمن اتجه «خورشيد باشا» بجيشه شمالا حتى وصل الى الدرعية و بل انه تخطى فتوحات « ابراهيم باشا» وزحف على الاحساء حتى وصل الى ساحل الخليج العربي وجمع عدة سفن واحتل جزائر البحرين في الخليج وقد أذعنت القبائل العربية واعلنت طاعتها لمحمد على عندما رأت قوة جيشه وسرعة تقدمه (٥) وهكذا أصبح محمد على مسيطرا على البحر الأحمر والخليج العربي في سنة ١٨٣٧ وأصبح محمد على مسيطرا طريقين للمواصلات البريطانية الى الهند الأمر الذي أثار ثائرة بريطانيا ضده في ذلك الحين ٠

وقد رأت بريطانيا أن نفوذ محمد على فى الجزيرة العربية كان يدعم وجوده ويأخذ طابع الاستقراد مما زاد من قلقها وأثار حنقها ، على أنه يمكن القول بأنه لا يوجد دليل يثبت بأن محمد على عندما فتح جزيرة العرب وهزم الوهابيين فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر كان يفكر فى اقامة امبراطورية فى البلاد العربية ، بل أن التفكير فى اقامة الامبراطورية قد راوده بعد ذلك فى مطلع العقد الرابع من القرن المذكور ، كما لا يتوفر أى دليل يشير الى أنه استغل الشعور الدينى فى تحريك القبائل فى الجزيرة العربية ضد البريطانيين حتى عندما أصبح وجوده هناك يشكل تهديدا خطيرا لهم قبيل وبعد احتلالهم حتى عندما أصبح وجوده هناك يشكل تهديدا خطيرا لهم قبيل وبعد احتلالهم لعدن فى سنة ١٨٣٩ ، بل انه من الصعب أيضا التثبت من وجود أهسداف

<sup>(</sup>۱) دار الوالق القومية بالقاهرة : من ابراهيم يكن الى محمد على باشا ، وثيقة رقم ٢٥٩ ،

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد البطريق ( دكور ) : المصدر السابق ، ص ٧٩ .

Playfair, R.L.: Op. cit., pp. 144, 145. (٣) المحدد الله وثائق شركة الهند الشرقية البريطانية ـ بأن المال اللى نفحه ابراهيم يكن باشا للسبد قاسم حاكم تعز افترضه من لجار مخا نظرا لعدم توقر المبالغ المطلوبة للديه حينداك .

Marston, T.E. : Op. cit., p. 47.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ؛ ج ٣ ، ص ٣٥٩ ـ ٣٦٠ .

اقتصادية مباشرة لمحمد على من وراء استكمال فتحه لبقية أرجاء الجزيرة العربية خاصة وأنه كان مسيطرا فعلا على التجارة الغنية التى كانت ترد من مكة ومن اليمن عن طريق جدة ، وذلك بحكم احتلاله الفعلى لساحل الجزيرة العربية المطل على البحر الأحمر (١) .

وعلى أية حال فقد أقام المصريون ادارة منظمة فى اليمن أثناء وجودهم فيها فى الفترة الممتدة بين عامى ١٨٣٦ و ١٨٤٠ أتاحت استقرارا نسبيا للبلاد لم تنعم به من قبل فى تاريخها الحديث (٢) ، وقد عنوا كثيرا بمحصول البن اليمنى على نحو ما ورد فى رسالة بعث بها ابراهيم يكن والى اليمن الى محمد على وجاء فيها : « يجب سلوك طريقة فى اقناع كبراء البسلاد التى تحت حكمنا وترغيبهم فى غرس أشجار البن وتكثيرها وأن ترفع حقيقة الأمر الى أعتابكم السامية » (٣) ،

وتجدر الاشارة الى أن امام صنعاء أثناء وجود المصريين فى اليمن فى أواخر العقد الرابع من القرن التاسع عشر قد حاول أن يقوى العلاقه بينه وبين محمد على ، فأوفد رسولا من قبله هر السيد عبد الرب الى حاكم الحجاز أحمد يكن باشا ليسهل له السفر الى مصر لمقابلة محمد على والتفاهم معه باعتباره « سميف الاسلام وحامى حمى سلالة النبى محمد بن على باشا » (٤) .

كما اكتسب المصريون أصدقاء كثيرين من بين اليمنيين على نحو ما تظهره الرسائل التي وردت الى محمد على من منطقة حضرموت وغيرها يطالب أصحابها بالانضمام للادارة المصرية التي أقامها ابراهيم باشا في اليمن • ومن أهم هذه الوسائل رسالة حضرموت المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة يطلب أصحابها من محمد على ارسال موظفين وجنود لتنظيم أحوال حضرموت واعادة الأمن اليها ، وكان على رأس موقعي هذه العريضة على بن عمر بن سقاف ، وسالم بن حماد باعبيد ، ومحسن بن علوى (٥) •

بل أن اليمنيين ظلوا على وفائهم للمصريين حتى بعد جلائهم عن اليمن •

Marston, T.E.: Op. cit., p. 54. (1)

Marston, T.E.: Ibid., p. 53.

 <sup>(</sup>٣) دار الواائق القومية بالتاهرة : من ابراهيم يكن الى محمد على وثيقة رقم ٣١٥ .
 محفظة رقم ٣٦٣ ) ق ٥ ذى الحجة سنة ٣٥٣١ هـ .

كما توجد مضبطة مجلس جدة بتاريخ 19 محرم سنة ١٢٥٤ هـ بشأن تجارة البن في اليمم. وتنظيم الجمارك ، وثبقة وقم ٣٣ ، محفظة رتم ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) دار الونائق القومية بالقاهرة : من امام صنعاء عبد الله الناصر لدين الله الى أحمد ياشا يكن وثيقة رقم ١٧١ محفظة رقم ٣٦٦ ، في شهر جمادي الاولى سنة ١٢٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٥) صلاح البكرى : المصدر السابق ، ص ١٦ .

ولا أدل على ذلك من مطالبة أهالى الحديدة فى أوائل العقدد الثالت من القرن العشرين بانضمامهم الى « الحكومة العربية المصرية » بعد زوال الحكم العثمانى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى (١) ·

وتجدر الاشارة الى أن المصريين قد ألقوا كثيرا من الضوء على الجزيرة العربية بوجه عام وعلى بلاد اليمن بوجه خاص عندما أتاحوا الفرصة لعدد من الأوربيين من بينهم بعض الضباط والأطباء الفرنسيين والايطاليين بمرافقة القوات المصرية التى عملت هناك في النصف الأول من القرن التاسع عشر (٢) وقد كتب هؤلاء وصفا للبلاد والمناطق التي زاروها وعادات أهلها وطباعهم ونشروها بعد عودتهم في بلدان أوربا (٣) مما وضع حدا للقول بأن تلك البلاد ظلت من المناطق المجهولة عير أن ذلك في نفس الوقت قد لفت أنظار كثير من طلاوربية لهذه الجهات في وقت كانت متعطشة فيه للتوسع والاستعمار ، مما أثار قلق بريطانيا التي لم تكن ترحب بنزول أي منافسين جدد في هذا الميدان .

وقد استمر الهدوء النسبى والاستقرار يعم تهامة اليمن فى ظل الادارة المصرية خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٨٣٦ – ١٨٤٠ ولم يتخللها سيوى محاولة قبائل يام اليمنية غزو المنطقة ونهبها وقد وجه اليهم الوالى المصرى ابراهيم يكن باشا قوة مصرية يقودها شاب يمنى هو الحسين بن على بن حيدر الذى كان والده حاكما للمخلاف السليمانى بشمالى اليمن ، وقد تمكن الحسين من التغلب على قبائل يام ووضع حدا لتمردهم وقد رأى الوالى المصرى أن يكافىء الحسين على لجهوده فعينه خليفة لوالده فى حكم مدينة أبى عريش عاصمة المخلاف السليمانى ، غير أن الحسين أبدى نشاطا ملحوظا فى تدعيم مركزه فى المخلاف مما أقلق الوالى المصرى ، فتوترت العلاقات بينهما ثم آلت الى العداء السافر ،

وقد تضامن الحسين مع عائض حاكم عسير الذى كان يطمع فى السيطرة على تهامة ، ثم تقدمت قوات الحليفين لمحاربة المصريين فى الحديدة ، وقد شجعهما على ذلك انشغال محمد على حينذاك فى محاربة القوات العثمانية فى سوريا ، كما انتهزا فرصة نزاع نشب فى نفس الوقت بين والى الحجاز المصرى وشريف مكة محمد بن عون الذى ساند والده المصريين أثناء زحفهم لليمن ، على أنه قبل أن تصل قوات الحسين وعائض للحديدة ، كانت أوامر محمد على قد وصلت من مصر الى ابراهيم يكن باشا بتسليم ما تحت يده من الأراضى اليمنية الى الحسين بن على بن حيدر ليتولى حكمها باسم الدولة العثمانية ، وقد حدث ذلك عندما فرضت الدول الكبرى وعلى رأسها بريطانيا على محمد على الانسحاب ذلك عندما فرضت الدول الكبرى وعلى رأسها بريطانيا على محمد على الانسحاب

<sup>(</sup>١) أمين الربحاني : المصدر السابق ، ص ١٦ .

Hogarth, D. G.: Op. cit., p. 108.

Marston, T. E.: Op. cit., pp. 51, 53

من الجزيرة العربية في معاهدة لندن في سنة ١٨٤٠ ، فدخل الحسين الحديدة بعد جلاء المصريين عنها وأعلن اعترافه وتبعيته للسيادة العثمانية (١) ٠

وهنا تجدر الاشارة الى الدور الخطير الذى لعبته السياسة البريطانية لتصفية النفوذ المصرى فى الجزيرة العربية وابعاده عن طرق المواصلات الحيوية الى الهند عبر البحر الأحمر والخليج العربى • فقد هال البريطانيين وازعجهم تقدم المصريين فى جزيرة العرب من ناحية وفى السودان من ناحية أخرى ، ومساهمة محمد على فى تجارة الهند ، ومنعه للسفن الأوربية الآتية من بومباى من أن تصعد فى البحر شمالى جدة • وكان اعتماد البريطانيين فى البحر الأحمر على موانى السودان واليمن ، فلما أصبح السودان فى يد محمد على زاد اعتمادهم على اليمن ، فلما دخل اليمن فى طاعته أيضا أحس البريطانيون أن البحر الأحمر قد خرج من أيديهم وأصبح فى قبضة مصر (٢) • بل أد بريطانيين قد راعهم أيضا امتداد النقوذ المصرى أيضا الى الخليج العربى الأمر الذي دعدد أهم طريقين لواصلاتهم الحيوية الى الهند حينذاك (٢) •

ومما زاد من حنق بريطانيا على محمد على أنه رغم تصريحه باحترام تعهدات المام اليمن للبريطانيين بوجه عام ، فانه بعد أن سيطرت قواته على ميناء مخا في سنة ١٨٣٣ شرعت السلطات الحاكمة التابعة له في تطبيق سياسة الاحتكار بالنسبة لمحصول البن اليمنى الأمر الذي أضر الى حد كبير بالتجارة البريطانية وققد تحدد سعر البن بواسطة السلطات المصرية وأصبح يصدر معظم المحصول الى مصر التي كان عليها أن تدفع ما يطلب منها للباب العالى ، بينما اشترى باقى المحصول التجهدار الأمريكيون الذين كانوا يدفعون ضريبة جمركية قدرها ٣٪ فقط في الوقت الذي كان البريطانيون يدفعون فيه ضريبة تصدل الى الله المالي ومحمد على انتهت الى اصدار الأخير قرارات تقضى بمراعاة ما نصت عليه المعاهدة المعقدودة بين البريطانيين وامام اليمن (٤) •

وقد ذكر « هنرى دودويل » أن هدف محمد على من فتوحه فى جزيرة العرب بعد سنة ١٨٣٥ كان الوصول الى البصرة وبغداد ، وأن « بالمرستون » قد علم بذلك وانزعج غاية الانزعاج (٥) • بل ان « الكابتن جيمس ماكنزى » وهو أحد الضباط البريطانيين الذين عملوا فى حكومة الهند البريطانية أوضح فى تقرير قدمه فيما بعد لوزارة الخارجية البريطانية فى اليوم السسادس من

Jacob, H. F.: Op. cit., p. 23.

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٩٢٠

Hoskins, H.L. : Op. c't., (B.R.I.), p. 269.

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 50, 51.

Dodwell, H.: Op. cit., pp. 143, 145.

يناير سنة ١٨٣٧ (١) أنه أثناء مروره بجدة لمس من خلال أحاديثه مع كبار ضباط الجيش المصرى أن « محمد على » بعد أن يتمكن من فتح عسير بالقوة أو الرشوة فأنه سيوجه قواته الى عدن ومن بعدها الى حضرموت ومنها الى عمان ومسقط ، وبعد ذلك يصبح فتح العراق سهلا • وقال انه لا يعتقد أن الحكومة البريطانية سوف تسمح له بالاستيلاء على مسقط بأى حال من الأحوال (٢) •

على أن د محمد على « حينذاك لم يشأ أن يصطدم بالبريطانيين لمعرفته بقوتهم وعظمة أسطولهم ، وكان يبذل أقصى ما فى وسعه لاقناع السلطات البريطانية فى الهند وفى انجلترا بأنه راغب فى المحافظة على المصالح البريطانية فى الجزيرة العربية كلها وفى البحر الأحمر • وكان محمد على يعتقد أنه نجح فى ذلك بدليل أن الممثل البريطانى فى القاهرة سلم اليه فى شهر فبراير سنة ١٨٣٧ خطابا من الحاكم البريطانى فى بومباى جاء فيه : « أن الحكومة البريطانية فى الهند ترغب فى تدعيم الصداقة والشعور الطيب بينها وبين الحكومة المصرية وأن يزداد التبادل التجارى بين البلدين بما يعود بالفائدة على رعايا الحكومتين » (٣) · كما أشارت تلك الرسالة الى أن الحاكم يطلب من محمد على السماح للانجليز أن يقيموا فى جزيرة كمران الواقعة تحت حكمه حينذاك – محطة للفحم لتزويد البواخر البريطانية وهى فى طريقها بالوقود •

وهنا قبل محمد على على الفور التماس الانجليز ، وأرسل الى حاكم اليمن ابراهيم باشا يكن تعليماته بالسماح باقامة هذه المحطة وطلب اليه أن يبذل ما فى وسعه لتسهيل مهمة السفن الانجليزية فى مياه اليمن وازداد اطمئنان محمد على الى صداقة الانجليز عندما أبلغه الممثل البريطانى فى القاهرة شكر وزير الخارجية الانجليزية على سماحه لحكومة بومباى باقامة محطة للفحم فى كمران لحدمة السفن البريطانية فى البحر الأحمر و بل أن محمد على اعتبر تلك الرسالة اعترافا من الحكومة البريطانية بسيادته على تلك الجزيرة وبالتالى على اليمن ، وأن تلك الحكومة تجاهلت حق السلطان العثمانى فى تلك الجهات وهو أمر له أهميته الدولية بطبيعة الحال وهو أمر له أهميته الدولية بطبيعة الحال و

ولهذا أعلن محمد على أنه لم يبغ من فتوحه فى الجزيرة العربية ووصول قواته الى سواحل اليمن وسواحل الخليج العربى أكثر من اخضاع الوهابيين وحماية الحرمين الشريفين • كما أعلن محمد على عن استعداده لتقديم كافة الضمانات المرضية لتيسير الاتصال البحرى بين مصر والهند • غير أنه لم يكن

(1)

F.O. 78/3185, Report of Captain Mackenzie 6/1/37.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 52. (7)

F.O. 78/3185, Government of Bombay to Moh. Ali, Enclosure in Camp bell's of 23 February 1837.

من السهل أن تسلم بريطانيا بذلك وانما سارعت الى توطيد علاقاتها مع امراء الخليج العربى • كما أنها كانت قد كلفت بعثة «كسنى» بالقيام بمسح لنهرى دجلة والفرات واختبار صلاحيتهما للملاحة البخارية في سنة ١٨٣٤ لكى تفتح طريقا آخر للتجارة (١) •

ولم تكتف بريطانيا بذلك بل أنها أرسلت بعض قواتها الى البصرة واحتلت جزيرة « الخرج » التى تقع فى مدخل الخليج العربى من جهته الشمالية فى سنة ١٨٣٨ • وقد بعث « بالمرستون » بتعليماته الى حكومة الهند لمعارضة أى تقدم يقوم به « خورشيد باشا » فى الخليج العربى (٢) ، وطلب التدخل ولو بالقوة العسكرية اذا ما اقتضت الضرورة ذلك (٣) • وكان اهتمام « بالمرسستون » بالبحرين يفوق اهتمامه بأى منطقة أخرى فى الخليج ، ولهذا صرح بأنه يجب منع قوات محمد على من الاستيلاء على البحرين نظرا لأهميتها حتى ولو أدى ذلك منع قوات محمد على من الاستيلاء على البحرين نظرا لأهميتها حتى ولو أدى ذلك الى قيام شركة الهند الشرقية البريطانية باحتلالها (٤) •

بل أن الحكومة البريطانية قد أبدت معارضتها الشديدة لاحتلال و خورشيد باشا » للاحساء والقطيف ، وهسددت محمد على بأن « حسكومة جلالة الملكة لا تستطيع أن تتجاوز عن أية خطوة يتخذها ( محمد على ) لمد سلطانه نحو الخليج الفارسي أو بغداد ، وأنها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدى اذا أقدم على هذه الخطوة » (٥) • كما أسرعت بريطانيا الى ارسال «الأميرال فردريك متلند على هذه الخطوة » (١) • كما ألمي العربي لتقديم كافة المساعدات الى شيوخ الامارات للوقوف في وجه قوات محمد على المهاجمة (١) • غير أن « متلند » وصل في الوقت الذي كان فيه « خورشيد باشا » قد أتم احتلاله القطيف والعقير ووجد أن شيوخ البحرين على استعداد للاعتراف بالسيادة المصرية • ولهدا رأى « متلند » من الحكمة عدم القيام بعمل عسكرى وطلب من الكولونيل « هنل الصرى بالطرق الدبلوماسية •

وقد أورد « هنل » في تقريره لحكومة الهند البريطانية أنه وجمعه من الأمراء الذين زارهم أنهم أكثر تقديرا لعظمة القوات المصرية · غير أن بعض الوثائق البريطانية تؤكد أن شيوخ البحرين لم يرحبوا بوجود المصريين نتيجة

<sup>(</sup>١) جمال زكريا قاسم ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٦٦ ٠

Hoskins, H.L.: Background of the British Position in Arabia, The Middle (7) East Journal, Vol. I, No. 2, April 1947, pp. 138, 143.

F.O. 78/3185, Palmerston to Campbell, 4 August 1837. (Y)

Dodwell, H.: Op. cit., pp. 142, 143. (5)

F.O. 78/318, Palmeston to Campbell, 8 December 1837, No. 25.

Rihani, A.: Ibn Seoud of Arabia, p. 140.

لما كان قد أشيع فى ذلك الوقت من تحالف يتجه محمد على الى عقده مع شاه فارس ولذلك أسرع هؤلاء الشيوخ بطلب الجماية البريطانية (١) • هذا فى الوقت الذى نجد فيه الوثائق المصرية تنفى ذلك تماما وتؤكد أن شيوخ البحرين رحبوا كثيرا بالمصريين أمسلا فى التخلص ممسا كان يحيق بهم من خطر البريطانيين والفرس وسلطان مسقط جميعا ، خاصة أن «محمد على» لم يتجه الى طلب جزية كبيرة كما كان يفعل الفرس أو السعوديون (٢) • بل ان الوثائق المصرية تقرر كذلك أن البحرين خضعت طواعية لمحمد على وأن حاكمها تقبل أن يسلم فى كل سنة ثلاثة آلاف « فواسنة » على سبيل الزكاة (٣) •

وعلى أية حال فقد اسرع « الكولونيل هنل » بمقابلة عبد الله بن أحمد شيخ البحرين وعرض عليه الحماية البريطانية مع ضمان توارث الحكم في أسرته • وقد رفض شيخ البحرين قبول هذه العروض مما جعل « هنل » يهدد بانزال العقاب الصارم • كما بعث « هنل » الى « خورشيد باشا » محتجا بأن البحرين تتبع فارس ولا يجوز الاستيلاء عليها ، ومذكرا بما كان قد سبق أن صرح به محمد على للسلطات البريطانية في مصر بأن « قواته لن تتعدى على بلاد العرب المتصلة بخليج فارس » (٤) وقد أجاب « خورشيد باشا » على هسدا العرب المتصلة بخليج فارس » (٤) وقد أجاب « خورشيد باشا » على هسدا المناطق التي يعمل على الاستيلاء عليها كانت فيما مضى خاضعة للسموديين فلا موجب اذن للاعتراض ، وبرر ذلك بأن المناطق التي يعمل على الاستيلاء عليها كانت فيما مضى خاضعة للسموديين فلا موجب اذن للاعتراض (٥) •

يل أن « خورشيد باشا » خاول أيضا الاستيلاء على سلطنة مستقط منتهزا فرصة التفكك الاقليمي الذي عانته هذه السلطنة بانتقال عاهلها الى زنجبار ، والى الثورة الداخلية التي حدثت في ذلك الحين • على أن ما تقرره المصادر البريطانية في هذا الصدد هو أن القوات المصرية سببت فزعا كبيرا

 <sup>(</sup>۱) دار الوثائق القومية القاهرة : الوثائق المنقوله عن رزارة الخارجية البريطانية >
 محفظة رقد ۱۲ .

F.O. 78/386, No. 140, Political Department, Hennel to Willoughby 11th February 1839. Enclosure No. 3, Letter from Abdullah Ben Khalifa to the Resident in the Persian Gulf, 26th January 1839.

<sup>(</sup>۲) دار ااوانائق القویة بالقاهرة : محافظ الحجال ( ۱۲۵۶ هـ ) \_ محفظة رقم ۲۹۷ من خورشید باشا الی عبد الله آل حلیفة فی ۷ مارس سیستة ۱۸۳۱ ، مرفق حسربی للولیقة رقم ۱۳۷ حمراء .

<sup>(</sup>٣) جمال زكريا قاسم ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص. ١٧ .

<sup>()</sup> دار الوثائق القرمية بالقاهرة : محافظ الحجاز ( ١٢٥٥ هـ ) . محفظة رقم ٢٦٧ ــ اعتراض « هتل » على اتفاقية خورشيد باشا مع شيخ البحرين ــ صورة المرفق العربي للوثيقة رقم ١٤٧٠ حمراء بتاريخ ٢٧ يونيو ١٨٣٩ .

الله عنه دار الوثائق القومية بالقاهرة : محافظ الحجاز ( ١٢٥٥ هـ ) ... صورة المرفق العربي الموصّلة رتم ١٨٣٧ حمراء ... رد خورشيد باشا على اعتراض « هنل » في ٣١ يوليو ١٨٣٩ .

لحكام مسقط وأنه لو لم تبادر بريطانيا بمساعدتهم لسقطت السلطنة وملحقاتها فى قبضة « خورشيد باشا » ويبدو أن اخضاع مسقط كان من اهم الأهداف التى كان يسعى محمد على لتحقيقها من وراء ارسال قواته الى سواحل الخليج (١) .

وقد تعرضت امارات الساحل العمانى بدورها للتوسع المصرى مما جعل الشيخ سلطان بن صقر يبعث الى المقيم البريطانى فى الخليج يطلب منه أن يعرف موقف الحكومة البريطانية اذا ما هاجمته القوات المصرية (٢) • وقد بعث « عنل » الى حكومة الهند موضحا أنه كان يريد أن يجيب على الشيخ سلطان بأن الحكومة البريطانية تمتنع عن التدخل فى الجزيرة العربية والخليج العربى كما كانت تفعل ذلك فى الماضى ، ولكن الظروف أصبحت مختلفة تماما عما كانت عليه من قبل بظهور هذا العنصر الجديد (٣) ، ويقصد به التوسع المصرى فى المنطقة •

وقد أخذ « هنل » يعمل على الحصول على تعهدات من رؤساء الساحل العمانى بأن تعاونهم مع القوات المصرية يعد خرقا صريحا لروابط الاتحاد والصلح بين حكومة الهند البريطانية ومشايخ هذه الجهات ، كما تعهد « هنل » من جانبه بامداد من يلتزم من شيوخ المنطقة بعد التوسع المصرى بآلات الحرب ومعدات القتال (٤) • ولهذا فان أقصى ما وصلت اليه القوات المصرية لم يتعد امارة البحرين شمالا ، أما فيما يلى ذلك فلم يظهر نشاط المصريين واضحا فيه على الاطلاق (٥) •

وقد أبدى البريطانيون قلقهم عندما تواترت اليهم أنباء مخططات محمد على التوسعية بعد أن تحققت له كل هذه الانتصارات في الجزيرة العربية • فقد تلقت وزارة الحارجية البريطانية تقارير قناصلها في الشرق التي تنبات بأن محمد على سيوجه فرقة من قواته المعسكرة في مخا للاستيلاء على عدن ومينائها الحيوى الهام الذي يتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر • وأن محمد على

Jackson: European Powers and South East Africa, Chap. VIII. Zanzibar, (1)
Muscat and the Powers, p. 17.

<sup>(</sup>٢) جمال زكريا قاسم ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) دار الوثائق القومية بالقاهرة : الوثائق المنقولة عن وزارة الخارجية البريطانية
 محفظة رقم رقم ١٦ ٠

F.O., 98/386. Campbell to Fackrouse, Secret, No. 6, 29th January 1839. See also Hennel to Willoughby, Secretary to the Government at Bombay. Enclos. in India Board 16th May 1839.

<sup>(</sup>٤) دار الونائق القومية بالقياهرة : ملحفظ الحجيان ١٢٥٥ هـ ، محفظة رقم ٢٦٧ ) صورة المربق العربى المؤرخ في ١٧ جمادى الآخر سنة ١٢٥٥ هـ ، من « هنل » باليوز خليج العرب الى خورشيد باشا سر عسكر تجد .

<sup>(</sup>٥) جمال زكريا قاسم ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٧٠٠

اذا قدر له أن ينجع في تحقيق ذلك فانه سوف يقطع الطريق الحيوى الهام للاتصال بالهند عبر البحر الاحمر(۱) • بل أن بريطانيا كانت تتوقع أن يوجه محمد على قواته بعد ذلك إلى حضرموت المقسمة بين العديد من الأمراء والشيوخ الضعاف ، وبذلك يمكن أن تطوق قواته جنوب الجزيرة العربية ثم يتجه الى عمان ومسقط ومنها إلى بغداد ليسيطر عليها بعد ذلك(٢) • وقد عزز توقعات بريطانيا هذه تلك التقارير التى تلقتها من بعض رجالها العاملين بحكومة الهند البريطانية أمثال « الكابتن جيمس ماكنزى » الذى سبق أن أشرت اليه • وكان يعنى ذلك أن يصبح محمد على سيدا للجزيرة العربية كلها ويتحكم في طريقي المواصلات البريطانية إلى الهند عبر البحر الأحمر والخليج العربي على السواء فيهدد بذلك مصالح بريطانيا الحيوية في جلاد الشرق •

وعلى الرغم من أن بلدان الجزيرة العربية كانت حين بمزايا اقتصادية محدودة ، غير أن أهميتها الاستراتيجية كانت تفسوق أهميتها الاقتصادية بكثير ، فالبحرين امتازت اقتصاديا بما يستخرج من اللؤلؤ من سواحلها بينما كانت القبائل البدوية فيها لا ترغب في وجود حكومة منظمة يصاحبها عادة النظم الضرائبية غير أن أهميتها الاستراتيجية كانت تجمل من يسيطر عليها يتحكم في الخليج العربي ، أما بالنسبة للعراق فقد كانت خير معبر الى فارس ومنها الى وسط آسيا(٣) وفيما يتعلق بجنوبي الجزيرة العربية فان أية قوة تسيطر عليه يمكنها التحكم في الطرق البحرية الموصلة بين الشرق والغرب والتأثير في الحركة الملاحية في البحر الأحمر غربا والخليج العربي شرقا والمحبط الهندي جنوباً ،

لهذا سارع اللورد « بالمرستون » بالكتابة الى القنصل البريطانى فى مصر « الكولونيل كامبل » فى ٨ ديسمبر سنة ١٨٣٧ ليقابل محمد على ويخبره بأن مثل هذه الخطوة لا ينظر اليها بعين الرضا فى بريطانيا أو فى الهند(٤) • وأن الموقف يقتضى اجراء مباحثات مباشرة معه لمسرفة حقيقة نواياه(٥) • وقد أكد محمد على للقنصل البريطانى فى مصر بأنه لا يفكر فى التوسيم خارج البحر الأحمر(٦) ولا يبغى امتداد أملاكه شرقى مخا أو شرقى صنعاء (٧) • كما أنه

Marston, T.E.: Op. cit., p. 55.

I.O., B. 8. Confidential, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty (7) over the Eastern Shores of the Red Sea and the whole of Arabia, and the Egyptian claim to the whole of the Western Shores of the same sea, including the African Coast from Suez to Cape Guardafui, 10 March 1874, pp. 4-5.

Dodwell, H.: Op. cit., p. 125.

F.O., 78/318, Palmerston to Campbell, August 12, 1837. (5)

Waterfield, G.: Op. cit., p. 32.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 60.

<sup>(</sup>٧) صلاح البكري : المعبدر السابق ، ص ١٨ ،

لا يتطلع الى امتلاك مينا، عدن على الرغم من أن الباب العالى قد طلب منه مرادا الاستيلاء على ذلك الميناء ، غير أنه لم يشأ أن يتخذ أية خطوة من جانبه من شأنها أن تسىء الى علاقاته الطيبة مع حكومة الهند البريطانية ، وقد نصت مذكرة بوغوص يوسف بك الى « كامبل » على « أن ينقل الى صاحب السعادة اللورد بالمرستون التأكيد الكامل بأن صاحب السمو الوالى يضع فى حسبانه مصالح بريطانيا العظمى ، وأنه لن يقوم باجراءات توسعية تتعارض مع تلك المصالح بأية صورة من الصور » ، ولهذا كتب « كامبل » الى وزارة الخارجية البريطانية يقول أنه لا يعتقد أن محمد على لديه نيات عدوانية بالنسبة للمنطقة المجاورة لعدن خارج نطاق البحر الأحمر أو فى شرقى مخا وصنعاء (١) ،

وعلى الرغم من تأكيدات محمد على للقنضل البريطاني بعـــدم قيامه باجراءات توسعية تتعارض مع المصالح البريطانية فقد امتد نفوذه - كما سبق أن أشرت مالى جزيرة كمران المواجهة لميناء اللحية الواقع شمالى الساحل اليمنى المطل على البحر الأحمر ، مما اضطر حاكم بومباى الى أن يطلب موافقة والى مصر على أن يقيم في تلك الجزيرة محطة للفحم لحدمة السمفن البريطانية المارة عبر البحر الأحمر بتزويدها بالوقود ، مع اعترافه الكامل بالحقوق المصرية في الجزيرة · كما أن « جيمس ماكنزى » قد أوضح في التقرير الذي قدمه لوزارة الخارجية البريطانية في اليوم السادس من يناير سنة ١٨٣٧ والذي سبق أن أشرت اليه ، الانتصارات التي أحرزها محمد على في الساحل الشرقي للبحر الأحمر في الحجاز واليمن بحيث أصبح المصريون مسيطرين على مكة والمدينة وينبع وجدة وقنفدة وجيزان واللحية والحديدة ومخا وجزيرة كمران هذا فضلا عن انتصاراته على الساحل الغربي للبحر الأحمر (٢) • وأكد هذا التقرير أن امنلاك محمد على لهذه الأماكن قد أتاح له فرض سيطرته الكاملة على البحر وعلى التجارة العابرة فيه · وكان « ماكنزى » موضوعيا في تقريره عندما امتدح النظام الجمركي المصرى الذي أدخل في جدة ومخا ، كما أشاد بالمعاملة الطببة التي لقيها البريطانيون في المواني التابعة للادارة المصرية (٣) •

ولا شك أن محمد على وهو يحقق انتصاراته هذه في منطقة البحر الأحمر . كان يحرص على عدم اثارة بريطانيا ضده ، بل أنه كان يؤكد محافظته على المصالح البريطانية حتى أن « مورسبي » Moresby « قائد السفية البريطانية

(1)

FO., 78/3185, Campbell to F.O., 9/23/37.

I.O., B. 8. Confidential Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the Eastern Shores of the Red Sea, etc., 10th March 1874. pp. 5, 7.
 Waterfield, G.: Op. cit., p. 34.
 Marston, T.E.: Op. cit., pp. 52, 53.

F.O., 78/3185, Report of Captain Mackenzie, 6/1/37.

ذكر و ماكنزى » في تقريره المفصل الذى ارسله لوزارة الخارجية البريطانية انه لم يرقط جمركا أكثر تنظيما من ذلك الذى أقامه محمد على في جده ، وكذلك في مخا ،

و بالينورس Palinurus التي كانت تتجول في البحر الأحمر من السويس الى جدة حينذاك ، قد أبلغ القنصل البريطاني في مصر بأن استيلاء محمد على على ميناء مخا سيؤدى الى رواج التجارة وأن ذلك الأمر قد تبت فعلا بعد استيلاء محمد عنى على الساحل الغربي للبحر الأحمر(۱) ، ومع أن محمد على قد أكد للبريطانيين أن حملته على مخسا لن تلحق أي ضرر بالمصالح البريطانية أو بالاتفاقات المعقودة بينهم وبين امام اليمن ، لدرجة أنه كان يبدى استعداده دائما لتقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يتفق تماما مع ما تتطلبه المصالح البريطانية(۲) ، فان بريطانيا كانت تؤكد لمحمد على أنها في غير حاجة الى أن يستولى على عدن بحجة المحافظة على مصالحها ذلك لأنها ترعى أمورها بنفسها يستولى على عدن بحجة المحافظة على مصالحها ذلك لأنها ترعى أمورها بنفسها وهي كفيلة بذلك(٣) ، بل أنه يلاحظ أن بريطانيا كانت تطلب من محمد على الانسحاب من المناطق التي استولى عليها كلما أمكنها ذلك بوسيلة أو بأخرى ، لتستولى هي عليها أو تنفرد على الأقل بالنفوذ فيها ،

ولهذا حذرت الحكومة البريطانية محمد على من البقاء فى اليمن أو الاستمرار فى التوسع عندما أرسل « بالمرستون » إلى « كامبل » فى الرابع والعشرين من مايو سنة ١٨٣٨ رسالة(٤) يطالبه فيها بابلاغ والى مصر أن الحكومة البريطانية يسرها أن ترى القوات المصرية تغادر اليمن ، ليتفرغ محمد على لانشاء نظام ادارى ممتاز فى المنطقة التى يحكمها فعلا بدلا من تكريس جهوده وثروات المالك التى يحكمها فى الحملات التوسعية فى المناطق المجاورة(٥) ٠

وفى نفس الوقت كان الساسسة البريطانيون على علم تام بأن روسيا القيصرية كانت تريد فى ذلك الوقت أن تتقدم لتصل الى البحر المتوسط والى الخليج العربى ، كما كانت تتجه أيضا الى محاولة غزو الهند وقد رأى بعض هؤلاء الساسة البريطانيين ومن بينهم « اللورد بونسونبى Lord Ponsonby» سفير بريطانيا فى الاستانة والقيصل « كامبل » فى مصر بأن قوات محمد على يمكن الاعتماد عليها فى صد محاولات التوسع الروسى ، وهى أقدر على ذلك من قوات الباب العالى التركية (٦) ، غير أن اللورد « بالمرستون » لم يتقبل وجهات النظر هذه لأنه كان يخشى أن يؤدى الضعف المتزايد للدولة العثمانية الى خطر وقوع الحرب بين القوى الأوربية التى ستتنافس بطبيعة الحال للسيطرة على المناطق التابعة للعثمانيين فى أوربا وآسيا ، كما أن « بالمرستون » لم يرد

Marston, T.E.: Op. cit., p. 45.

I.O., B. 209. Confidential, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January 1873, p. 2.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 61.

F.O., 78/342, Palmerston to Campbell, May 24th, 1838.

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 32, 33.

F.O., 78/227, Ponsonby to Campbell, May 24, 1833.

F.O., 78/246, Campbell to Ponsonby, August 21, 1834.

للطريقين الرئيسيين للمواصلات بين بريطانيا والهند ، وهما طريقى الخليج العربى والبحر الأحمر ، أن يخضعا لسيطرة حاكم واحد وهو محمد على ، وقد اعتقد « بالمرستون » بأن طموح محمد على كان يتركز في تكوين امبراطورية تضم كل الممالك التي تتكلم اللغة العربية ، ولم يكن « بالمرستون » يرى في ذلك ضررا في حد ذاته ، ولكن ذلك سيؤدى الى عزل « تركيا » عن المنطقة وهو الأمر الذي لا يمكنه الموافقة عليه (١) .

على أن « اللورد بالمرستون » وحكومة الهند البريطانية لم يعترضا على وصول قوات محمد على الى اليمن اذا كان ذلك سيؤدى الى حفظ النظام والى الزمار التجارة ، ولكنهم اعترضوا بشدة على محمد على عندما أحسوا بأنه يتجه ليحقق طموحه بالسيطرة على عسدن غربا وعلى البحرين شرقا • وقد رحبوا بحرص محمد على على الابقاء على علاقته الطيبة معهم خاصة عندما طلب من القنصل البريطاني « كامبل » في يونيو سنة ١٨٣٣ أفادته عما اذا كانت لدى الحكومة البريطانية معارضة (٢) لسيطرته على اليمن (٣) • غير أن ما ضايق « بالمرستون » فعلا هو أن « محمد على » أرسل قواته الى هناك دون أن ينتظر أية اجابة من حكومة بريطانيا ، وهو ماتؤكده الوثائق البريطانية (٤) •

وقد وجهت حسكومة الهند البريطانيسة الضابط البحرى البريطاني ستافورد بيتزويرث حينز Commander Stafford Bettesworth Haines ويتنزويرث حينز الجنوبي للجزيرة العربية في مساحة يبلغ طولها خسمائة عمليات مسح للساحل الجنوبي للجزيرة العربية في مساحة يبلغ طولها خسمائة ميل بين باب المندب في الغرب ورأس مصيغة في الشرق وقد قاد القبطان « هينز » سفينة المسح « بالينورس Palinurus » ورافقه في المهمة فريق ممتاز من الضحباط البريطانيين كان من بينهم « ولستد » و « كروتندن » اللذان يعتبران بحق من أوائل الرواد الانجليز لجنوب الجزيرة العربية والي ويلستد» بالذي أثار رغبة العلماء الأوربيين في العمل على حل رموزه وبالتالي حل الحط اللين أثار رغبة العلماء الأوربيين في العمل على حل رموزه وبالتالي حل الحط المسند الحميري وقد استغرقت عمليات المسح السنوات الأولى من العقد الرابع من القرن التاسع عشر بعد أن بدأت في عام ١٨٣٠ وقد طلبت حكومة الهند البريطانية من القبطان « هينز » استطلاع حقيقة الموقف على السواحل اليمنية بعد وصول قوات محمد على الى مخا في سنة ١٨٣٦ وقد وصل « هينز » اليمنية مخا حيث علم بأن المصريين يقيمون في كل المواني اليمنية الهامة المطلة على مخا حيث علم بأن المصريين يقيمون في كل المواني اليمنية الهامة المطلة على

I.O., B. 209. Confidential, Ibid., p. 2. (5)

Dedwell, H.: Op. cit., p. 123.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد البطريق ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٧٤ .

F.O., 78/227, Campbell to F.O., June 11, 1833.

I.O., B. 209, Confidential, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January 1873, p. 1.

البحر الأحمر في ذلك الحين (١) • ولما علم « هينز » بأن محمد على كان يستند في وجوده باليمن الى الفرمان الذي سبق أن أصدره السلطان العثماني والمتعلف بتكليفه بالقضاء على الوهابيين ، فقد أوضح هذا الضابط في مذكرة تاريخية طويلة أن الباب العالى ليس له حق شرعى في المناطق التابعة لأئمة صنعاء الزيديين الذين آلت اليهم البلاد ثانية بعد جلاء العثمانيين عن بلادهم في سئة ١٦٣٥ باعتبارهم أصحابها الشرعيين ، مما يفقد محمد على أي شرعية لوجوده في اليمن حينذاك(٢) •

وعلى أية حال فبينما كانت السفينة « بالينورس » راسية بميناء مخاقام « الدكتور هولتون Dr. Hulton » الضابط الطبيب بالسفينة « كروتندن Cruttenden لذى سبق أن أشرت اليه ، بعد أن تزيوا بزى عربى ومعهم ستة بغال بالاتجاه الى صنعاء فى يوليو سنة ١٨٣٦ • وقد استغرقت رحلتهم ستة أسابيع صعدوا أثناءها حوالى سبعة آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر وتحملوا شدة الحرارة وقسوتها فى هذا الشهر حتى وصلوا الى صنعاء • وقد اخترقوا السهل الساحلى فى تهامة حيث شاهدوا الفلاحين اليمنيين يزرعون أراضيهم ولاحظوا اختلافهم عن قرنائهم فى الجبال الذين كانوا «يحتقرون العمل بالزراعة» وكان سكان تهامة قد ارتضوا حكم المصريين الذى يتفق ومصالحهم فى المحافظة على الاستقرار فلم يتمردوا عليهم أو يقاوموا حكمهم (٣) •

وقد أوضح « الكابتن جيمس ماكنزى » في تقريره الذي قدمه لوزارة الخارجية البريطانية في اليوم السادس من يناير سنة ١٨٣٧ والذي سبق أن أشرت اليه ، أنه لا يتوقع أن المصريين سيمكثون في اليمن مدة طويلة مدعيا أنهم كانوا مكروهين هناك الى حد بعيد ، وأن العرب أصحاب البلاد الأصليين كانوا يرغبون في نيل حريتهم(٤) ، على أن هذا الرأى مجانب للصواب بالنسبة لسكان تهامة اليمن على وجه الخصوص نظرا لأن نظلما الادارة الذي وضع المصريون أساسه في تلك المنطقة التي استقروا فيها لم تنعم بمثله من قبل وخاصة في ظل حكم أثمة صنعاء الضعاف الذين لم يكونوا قادرين على المحافظة على الأمن والاستقرار هناك مع وجود الاختلافات المذهبية والمنازعات القبليسة المستمرة ، ومها يؤكد تقدير اليمنيين لنظام الادارة المصرية ما سبق أن أشرت

Marston, T E.: Op. cit., p. 44.

I. O., B. 209, Confidential, Abstract of correspondence and memorandum respecting the Yemen, January 1873, pp. 1, 2.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 34.

Journal of an Excursion to Sanaa the Capital of Yemen, by C. R. Cruttenden, Transactions of the Bombay Geographical Society, August 1838 to May 1839.

Vol. II, Article I, V.

F. O., 78/3185, Report of Captain Mackenzie, January 6, 1937.

اليه من رغبة اليمنيين في الانضمام الى « الحكومة العربية المصرية ، بعد حلاء الترك عن بلادهم في نهاية الحرب العالمية الأولى (١) •

وعلى أية حال فبعد أن وصل النفوذ المصرى في الجزيرة العربية الى أقصى مداه في عهد محمد على وأصبح يهدد المصالح البريطانية في البحر والحليج العربي ، كان على بريطانيا أن تبذل قصارى جهدها لتصفية هذا النفوذ حفاظا على أهم طريقين لمواصلاتها الامبراطورية الى الهند • كما كان عليها أيضا أن تؤمن هذين الطريقين من أية أخطار أجنبية تهدد مصالحها خاصة بعد أن لمست المحاولات المعادية التي قامت بها فرنسا في هذا المجال ، فضلا عن الدور الذي كانت تقوم به أيضا روسيا القيصرية في نفس الوقت لمنافسة بريطانيا ، بل وبعد أن ظهرت بالاضافة الى ذلك بوادر التطلع الأمريكي لاحتكار جزء من تجارة الشرق ، وهو ما بدا واضحا بالنسبة لتجهدارة البن اليمني (٢) ، على وجه الخصوص •

على أن احتلال البريطانيين لعدن في ١٩ يناير سنة ١٨٣٩ بكل الظروف التي سبقته والحوادث التي صاحبته وهو ما سوف نتناوله بالدراسة والتحليل في الفصل التالى و سيمثل الانطلاقة الفعلية لتنفيذ سياسة البريطانيين الاستعمارية في منطقة البحر الأحمر بأكملها • ذلك لأن بريطانيا أصبحت تهدف الى تثبيت النفوذ البريطاني في النقط الهامة عند المدخل الجنوبي لهذا البحر من جهة ، والى تقوية نفوذها في مضر التي تتحكم في المدخل الشمالي للبحر الأحمر من جهة أخرى ، هذا فضلا عن مناهضتها المستمرة لأى نفوذ محلى البحر الأحمر من جهة أخرى ، هذا فضلا عن مناهضتها المستمرة لأى نفوذ معلى أو أجنبي يشكل خطرا على مصالحها الحيوية في هذا المر الملاحي البحرى الهام •

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين البكري اليافعي : المصدر السابق ، ص ١٦ .

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 30, 31.



سيطرة بريطانيا على عدن لحما يمصالحها فى البحرا لأحمر فخس عام ١٨٣٩ استعرضنا في الفصل السابق الأوضاع القائمة في منطقة البحر الأحمر منذ مطلع العصور الحديثة وحتى قبيل احتلال البريطانيين لعدن في سينة المدم وقد رأينا كيف تعرضت هذه المنطقة لمحاولات الغزو الأوربي بواسطة البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين والبريطانيين ، وكيف واجه أهالي البلاد الأصليون هذه الموجات المتالية مسيتعينين بالمماليك تارة وبالعثمانيين تارة أخرى • كما أنهم وجدوا أخيرا قوات مصر في عهد محمد على تحاول أن تقيم نظاما متقدما للادارة في بعض الأماكن التي استقرت فيها في نهاية العقد الرابع من القرن التاسع عشر كمنطقة تهامة في اليمن على مقربة من عدن ، مما جعلهم يستحسنون الارتباط بعصر ويفضلون تبعيتهم لحكومتها ، واستمر موقفهم هذا من المصريين حتى أوائل القرن العشرين على نحو ما أبداه بعض اليمنيين عندما استقلت بلادهم عن الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى (١) •

على أن بريطانيا التى أصبحت لها مصالح بالغة الأهمية فى الهند كانت تخشى من سيطرة محمد على على طريقى مواصلاتها عبر الخليج العربى والبحر الأحمر على السواء بما يهدد مصالحها الحيوية • ولهذا فقد تصحدت بريطانيا لمواجهته وعملت على وقف تطلعاته التى تهدد كيانها الاستعمارى فى المنطقة • وفى نفس الوقت أيضا حدث تطور خطير فى صناعة السفن باستخدام السفن البخارية ، مما استلزم توافر محطات لتزويدها بالفحم فى مواقع متوسطة على الطرق الملاحية • هذا فضلا عن ظهور المنافسة التجارية الأمريكية من جهة ، ومنافسة الدول الكبرى من جهة أخرى وخاصة فرنسا وروسسيا القيصرية والنمسا التى شكلت فى مجموعها تهديدا للمصالح البريطانية فى منطقة البحر

<sup>(</sup>١) صلاح الدين البكرى الياقعي : في جنوب الجزيرة العربية ، ص ١٦ ٠

الأحمر • وقد فرض ذلك التهديد على بريطانيا ضرورة التصدى للمواجهة من موقع يمكنها من التحرك وتتوفر فيه كافه المقومات الاقتصادية والاستراتيجيه التى تحقق لها مصالحها في المنطقة • وقد رأت بريطانيا أن ذلك الموقع هو ميناء عدن الهام ، بعد أن أكدت تقارير خبرائها صلاحيته وأهميته ، مما جعلها تصمم على السيطرة عليه مهما كلفهما الأمر • وسلوف نستعرض فيما يلى دوافع البريطانيين المختلفة للسيطرة على عدن مما جعلهم يتبعون كافة أساليب الضغط السياسي والحربي حتى استنفدت أغراضها دون جدوى ، ولم يجدوا أمامهم أخيرا سوى الهجوم على عدن والسيطرة عليها بالقوة على نحو ما حدث فعلا •

## أولا \_ دوافع البريطانيين المختلفة للسيطرة على عدن :

كان للبريطانيين دوافع متعددة للسيطرة على عدن في سنة ١٨٣٩ ، وهي دوافع متشابكة ترتبط بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية والقومية لبريطانيا في ذلك الحين • واذا كنت قد أوضحت في الفصل الأول قلق بريطانيا من سيطرة محمد على على طريقي مواصلاتها الى الهند عبر الخليج العربي والبحر الأحمر ، الأمر الذي تطلب منها البحث عن مركز يمكنها من التصدى له ووضع حد لتطلعاته ، وأنها اهتدت الى أن عدن هي أنسب موقع لتحقيق هدفها (١) ، فقد كان هناك دافع آخر يجذب بريطانيا الى ذلك الميناء الهام وهو استخدامه محطة للفحم لتموين السفن البخارية البريطانية بعد التطور الصناعي الذي نتج عنه استبدال السغن الشراعية بهذا الاختراع الجديد في الملاحة البحرية مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال •

## \* \* \*

فهند أدرك البريطانيون أن حياتهم كأمة متقدمة تعتمد أساسا على كفاءتهم البحرية ، فانهم لم يدخروا وسعا في جعل بحريتهم أولى البحريات الكبرى في العالم ، وقد نجحوا فعلا في أن يصبحوا أقوى دولة بحرية منذ أواخر القرن الثامن عشر ، وإذا كان أخطر تطور في تاريخ السفن البحرية وفنون بنائها قد حدث في القرن الثامن عشر عندما استخدم الحديد لأول مرة في بنائها فقسد أعقب ذلك استخدام البخار في تحريكها بغير اعتماد على الرياح ، الأمر الذي أحدث تغييرا شاملا في نظام المواصلات البحرية في العالم ، أذ بعد أن قام العالم الاسكتلندي « جيمس وأت James Watt » باستخدام قوة بخار الماء كقوة دافعة في أواخر القرن الثامن عشر ، واخترعت الآلة البخارية واستخدمت مدة ليست بالقصيرة على البر ، فأن المخترعين قد فكروا في استخدام طاقة البخار ليست بالقصيرة على البر ، فأن المخترعين قد فكروا في استخدام طاقة البخار لتشغيل آلات السفن التي تحركها في البحر (٢) ، ومع نهاية الحروب

(1)

F.O., 78/321, Campbell to F.O., 11/1/37.

Graham, G.S.: Great Britain in the Indian Ocean, 1810—1850, pp. 291 (7) 292.

النابليونية كانت القوارب البخارية تبحر فى الأنهار والقنوات البريطانية (١) وبعد مضى سنوات قليلة انتظمت هذه القوارب والسفن البخارية فى رحلات مستبرة عبر القنوات والأنهار البريطانية والايرلندية (٢) • بل انها استخدمت فى المياه القريبة من سواحل البحار فى بداية الأمر (٣) • ثم استخدمت أخيرا فى عرض المحيطات مع تطور صناعتها وتقلدمها وتنوعها ما بين سلمية وحربية (٤) •

وقد رأى رجال التجارة والاقتصاد والحرب وكثير من الساسة البريطانيين في الثلاثينات من القرن التاسع عشر أن استخدام البخار في تسيير السفن التي تقوم برحلاتها من الهند الى السويس عبر البحر الأحمر (٥) وتلك التي تبحر من الاسكندرية عبر البحر المتوسط لتصل الى بلدان أوربا والمؤاني البريطانية ، سيوفر الكثير من الوقت والجهد والنفقات ، وبدأوا يميلون لتحقيق هالمشروع .

على أن الكثير من العقبات كانت تقف في سبيل استخدام البواخر في الرحلات الطويلة بصفة عامة ، أهمها ما كانت تستلزمه من تكاليف باهظة ، الى جانب الشك الذي كان يخامر الكثيرين في مقدرة السفن البخارية على مواصلة الرحلات الطويلة الى نهايتها ، كما أنه في بداية استخدام البخار كانت الغلايات والأنابيب تنفيجر من الماء المالح عند غليانه وتحطم عجلات القيادة في وقت لم يتوفر فيه العدد اللازم من الفنيين والاخصائيين ، ونظرا لأن السفن كانت تستنفه كميات كبيرة من الفحم في الرحلات القصيرة ، فلا شك أنها كانت تحتاج في الرحلات الطويلة الى كميات أكبر من الفحم قد تملأ فراغ السفينة كله ، والا كان يلزم أن تتبعها سفن شراعية تحمل حاجتها من الفحم ، هذا فضلا عن وقوفها أثناء الرحلات الطويلة عدة مرات لضبط الماكينات واجراء الاصلاحات المستمرة اللازمة (٢) ،

ولكن استخدام السفن البخارية قد أثبتت التجارب رجاحة كفته ، خاصة بعد أن بدأ المهندسون يطورون آلات السفينة البخارية بحيث تحقق أكبر قدر

Ashton, T.S.: The Industrial Revolution, pp. 34 (1)

ـ اشتن ، ت ، س ، : الانقلاب الصناعى فى انجلترا ( ١٧٦٠ ــ ١٨٣٠) ترجمة أحمد محمـد عبد الخالق وراجعه دكتور خيرى عبسى ص ؟ ،

Journal of Indian History, II, « The Growth of British Interest in the (7) Route to India ». by H.L. Hoskins, Tifts Coll Mass., U.S.A., p. 173.

Marston, T.E.: Britain's Imperial Role in the Red Sca Area, 1800—1878. (7) p. 41.

<sup>(</sup>٤) محمد عمرى عقبل ( دكنور ) : تطور تصميم السفن وأشكالها عبر التاريخ ، محاضرة علمة نشرتها جلسمة الاسكندرية في سنة ١٩٥٦ ، ص ١٢ . . ٢ .

Waterfield, G.: Sultans of Aden, p. 17.

Hoskins, H.L.: British Routes to India, p. 125.

من السرعة وأقل قدر من التكاليف · وحتى يمكن استخدام السفن البخارية فى رحلات طويلة ، فان الأمر كان يستلزم توفير الموانى المختلفة للتموين بالفحم والمياه فى أماكن عديدة متقاربة على طول الطرق البحرية المعروفة حينذاك (١) ·

وكان طريق رأس الرجاء الصالح فى مطلع القرن التاسع عشر طريقا عقيما لا يساير الثورة الاقتصادية فى طروف زادت فيها العلاقات التجارية والسياسية بين أوربا والشرق ، وهى تسمستلزم بالضرورة الاتصال السريع ، فقد كانت الرحلة عبر هذا الطريق تستغرق من لندن الى بومباى نحو أربعة أشهر أو أكثر يلاقى فيها الملاحون أهوالا من قسوة الجو والبحر ، وحتى اذا كان الابحار طوال هذا الطريق باستخدام السفن البخارية الجديدة فان الرحلة كانت تستغرق قرابة شهرين بدلا من أربعة ، (٢) على أن ثمة ميزة وحيدة للطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح تتركز فى أنه كان طريقا آمنا من الناحية السياسية ،

غير أن حملة بونابرت على مصر في سنة ١٧٩٨ جعلت بريطانيا تقدر قيمة اتصالها بالهند بالطريق القصير عبر البحر الأحمر (٣) • ولكي تحقق بريطانيا هدفها فقد قررت منحا مالية كبيرة لتشعيع المحاولات التي تقوم بها الشركات الملاحية لمحاولة تسيير السفن البخارية عبر البحرين المتوسط والأحمر بين المواني البريطانية والهند • وكانت حركة الملاحة والتجارة في هذا الطريق قد ضؤل شأنها وكسدت سوقها حتى كادت تنعدم اثر كشف أمريكا واستخدام المطريق البحري حول رأس الرجاء الصالح • وقد قررت حكومة الهند أن تغتنم الفرصة فتحيى هذا الطريق على أن تستخدم في عبوره السفن البخارية (٤) فيبدأ الطريق من غرب أوربا الى الاسكندرية ومن رشيد قرب الاسكندرية بطريق النيل الى القاهرة ثم من القاهرة عبر الصححراء الشرقية بالقوافل الى السويس ومنها بالبواخر عبر البحر الأحمر وبحر العرب الى الهند • ولم يكن اتخاذ هذا الحط ليستغرق في ذلك الوقت أكثر من أربعة أسابيع لتتم الرحلة بن غرب أوربا والهند (٥) •

## وقد لعبت الصحافة البريطانية والهندية دورا هاما في تزكية الاهتمام

Journal of Indian History, II, Op. cit., p. 174.

Graham, G.S.: Op. cit., p. 286.

P.P., 1834, No. 478, pp. 1, 75, 115.

كان يمكن الوصول من انجلترا الى الهند بواسطة السفن الشراعية بعد ١١٣ يوما ، بينما كان يمكن تحقيق ذلك بواسطة السفن البخارية بعد ١٤ يوما فقط ، وذلك عبر طريق رأس الرجاء الصالح .

Journal of Indian History, II, Op. cit., pp. 174, 175.

<sup>(</sup>ه) مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ، العدد الاول ، الصادر في القاهرة في ٦ مارس ١٩٦٩ مقال بقلم الاستاذ محمد رفعت بعنوان « سباق بين مصر وبريطانيا على عدن في مام ١٩٦٩ » ص ٢٠٦

بالطريق الملاحى عبر البحر الأحمر الذى يشكل قناة طبيعية واسعة تمتد للشمال حتى تكاد تلتقى بالبحر المتوسط فيسهل بذلك الاتصال بين القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقيا (١) • وقد وجدت هذه الدعوة استجابة لدى كثير من الشركات والأفراد الذين بذلوا محاولات عديدة لازالة العقبات التى تعترض وجود خط ملاحى بخارى منتظم بين الهند وبريطانيا عبر البحر الاحمر والمتوسط • غير أن نجاح هذا المشروع كان يتطلب انتظاما في مراحله المختلفة التى تبدأ بالوصول من الهند الى السويس عبر البحر الاحمر ، ثم من السويس الى الاسكندرية برا ، ثم من الاسكندرية عبر البحر المتوسط الى جزيرة مالطة ومنها الى جبل طارق ، ومن جبل طارق حتى الموانى البريطانية •

بل ان مناقشات كثيرة قد أثيرت في مجلس العموم البريطاني حول هذا الوضوع في سنة ١٨٣٤ (٢) على وجه الخصوص وكانت الحركة الداعية من أجل تسيير خط ملاحي بخارى آخذة في النمو حتى تشكلت لجنة في مجلس العموم البريطاني في تلك السنة لرعاية هذا المشروع وقد أكدت هذه اللجنة الأهمية البالغة التي تعلقها بريطانيا والهند على هذا المشروع خاصة وأنه قد تحقق فعلا في نهرى دجلة والفرات وتم استخدام الزوازق البخارية للعبور فيهما لربط البحر المتوسط بالخليج العربي (٣) وانتهى البحث الى اتفاق على الرأى القائل بأنه وان كان انشاء خط ملاحي بخارى عبر البحر الأحمر وبريطانيا سيحمل بأنه وان كان انشاء خط ملاحي بغاري عبر البحر الأحمر وبريطانيا سيحمل دافعي الضرائب من البريطانيين عبئا أكبر الا أن مثل هذه المواصلات السريعة مع الشرق ستحل كثيرا من مشكلات الادارة وستخدم المصالح البريطانية في مع الشرق ستحل كثيرا من مشكلات الإدارة وستخدم المصالح البريطانية في الشاء اتصال بحرى منتظم بواسطة السفن البخارية بين بريطانيا والهند عبر البحر الأحمر (٤) و

وهكذا اتجهت الحكومة البريطانية الى عمل الترتيبات اللازمة لايجساد خط ملاحى منتظم عبر البحر الأحمر بواسطة السفن البخارية بعد أن لقى هذا الاتجاه تأييدا كافيا لدى عدد كبير من الشركات والأفراد وأقره مجلس العموم البريطاني • (٥) بل ان عددا غير قليل من الشركات الفرنسية أصبحت هى الأخرى لها بواخر بين ميناى مرسيليا والاسكندرية مما يؤكد أن الفرنسيين أيضا كانوا يهتمون بتنشيط الخط المسلحى الى الشرق عبر البحر الأحمر ويعملون على انتظامه • ولا شك الدول المهتمة بالطريق البحرى عبر البحر الأحمر قد ارتبطت

| Hoskins, H.L.: Op. cit., (B.R.I.), p. 41.                                                          | (1)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| H.P.D., Subjects of Debates in the House of Commons, 1834.                                         | (7)  |
| Waterfield, G.: Op. cit., p. 23.                                                                   | (٣)  |
| Hoskins, H. L.: Op. cit., (B.R.I.), p. 125.                                                        | (\$) |
| Journal of the House of Commons, Vol. 89, p. 487.  Journal of Indian Matery, 11, Op. cit., p. 175. | (ø)  |

منذ ذلك الحين بسياستها في البحر المتوسط وذلك نظرا للرابطة الطبيعية التي تربط بين هذين الطريقين الملاحيين ·

وهذا يدعونا إلى التساؤل عن مركز بريطانيا في البحر المتوسط الذي أصبح أكثر قوة خاصة بعد الحروب النابليونية • على أننا نجد أن بريطانيا تمكنت من وضع يدها على عدة مواقع استراتيجية هامة في هذا البحر مثل جبل طارق ومالطة مما جعلها تحرص كل الحرص على الاحتفاظ لنفسها بالسيادة البحرية فيه (١) • وإذا كانت و يطانيا قد نجعت في مواجهة المنافسة البحرية الفرنسية في البحر المتوسط أثناء الحروب النابليونية فانها كانت تحرص كل الحرص أيضًا على ألا تنفذ روسياً هي الأخرى الى البحر الأسود ومنه الى البحر المتوسط • ولذا فقد لقى موقف بريطانيا من الثورة في اليونان نقدا عنيفا من الساســة البريطانيين بعد أن تحطم الأسطول العثماني المصرى في موقعه « نفسارين Navarin » في سينة ١٨٢٧ ، اذ أنهم اعتبروا أن ما حدث ليس هزيمة للأسطول العثماني المصرى فحسب ، بل هزيمة غير مباشرة للأسطول البريطاني ذاته • بل ان أحد الكتاب البريطانيين علق على هذه الموقعة بقوله : ان بريطانيا الموقعة ، وهذا بلا شك ليس في مصلحتها لأن روسيا وفرنسا كانتا مصممتين على تخليص اليونانيين من قبضة العثمانيين • وأضاف الى ذلك أنه من المعروف أن كلا الجانبين الروسي والفرنسي يبغيان تعطيم قوة العثمانيين لكي ينفتح أمامهما الطريق البحرى الى الهناه (٢) •

ولا شك أن بريطانيا كانت تخشى أن يمتد النفوذ الروسى الى القسطنطينية أو العراق وايران ، مما يهدد المواصلات البريطانييسة مع الشرق من طريق آخر (٣) ، ومن هنا زاد اهتمام البريطانيين أيضا بالخليج العربى وبالمنطقسة المحيطة به ، (٤) أما بالنسبة لفرنسا فقد حاولت أن تجد لها منفذا جديدا بعد المواجهة القوية التى واجهتها من اصرار بريطانيا على الاحتفاظ لنفسها بالسيادة البحرية في البحر المتوسط ، ولهذا فان فرنسا دخلت الميدان من بأب آخر عندما احتلت الجزائر في سنة ١٨٥٠ (٥) ،

ولقد حدث ذلك عندما ادعت فرنسا في سنة ١٨٢٧ أن عدة اهانات قد

Hoskins, H. L.: Op. cit., (B.R.I.), p. 133.

Coupland, R.: East Africa and its Invaders, p. 460.

A Red Book on Gibraltar, issued by the Spanish Government, Madrid, (1) 1965, pp. 14, 15.

I.O., Home Miscellaneous, 841, Robert Grant's Letter to the President (7) of the Board of Control of the East India Company on 27 February 1838, pp. 155, 156.

<sup>(</sup>ه) حسن صبحي ( دكتور ) : التنافس الاستعماري الاوربي في المغرب ، ١٨٨٤ - ١٩٠٤ من ١٦ .

أصابت العلم الفرنسي بالجزائر ، مما جعلها تقطع علاقاتها الدبلوماسية معها واتخذت خطوة حاسمة في سنة ١٨٣٠ باعدادها اسطولا حربيا لتحطيم الحصون الساحلية في الجزائر تمهيدا لاحتلالها • ولا شك أن هذه الاستعدادات الفرنسية قد أحدثت قلقا شديدا في بريطانيا وأصبحت حساسية البريطانيين شديدة بكل شيء يتعلق بالملاحة في البحرين المتوسط والأحمر • والدليل على ذلك أن وزارة الخارجية البريطانية أرسلت الى سفيرها في باريس تعبر عن قلقها من أن القوة الضخمة التي كانت على وشك الاقلاع ، والتصريحات التي بدت في حديث الملك « شارل » العاشر كان يبدو أنها تدل على أن النية متجهة الى تحطيم قوة الجزائر نهائيا بدلا من تأديبها فحسب • وأشارت وزارة الخارجية البريطانية الى أن هذا الاتجاء المحتمل في بقعة ذات أهمية جغرافية كالجزائر لا يمكن للحكومة البريطانية أن تتجاهله ويحتاج الى تفسير أكثر عن نيات الحكومة الفرنسية الحقيقية • وقد أعربت وزارة الخارجية البريطانية لسفيرها في باريس عن أملها في أن الاتحاد والتضامن بين الحكومتين البريطانية والفرنسية يجعل البريطانيين يأملون في الحصول على توضيح موثوق به من الحكومة الفرنسية في مسالة حيوية تمس مصالح الطرفين وقد يتمخض عنها أهم النتائج فيما يختص بالعلاقات التجارية والسياسية بين بلدان البحر المتوسط (١) ٠

واذا كان يبدو أن مسألة الجزائر لاتؤثر في المصالح البريطانية المتصلة بالبحر الأحمر والهند تأثيرا مباشرا ، فالحقيقة أن هذه المسألة أدت الى أن تركز بريطانيا اهتمامها بمصالحها في طريق البحر الأحمر ، خاصة وأن فرنسا فد حاولت من قبل أن تطعن المصالح البريطانية ، بالاستيلاء على مصر التي تتحكم في هذا الطريق من الشمال ، وقد استطاعت فرنسا أن تضرب ضربة واحدة اقتطعت بها جزءا هاما من الامبراطورية العثمانية ، وأصبحت تحتل مساحة واسعة على جانبي البحر المتوسط تمهيدا لتحويله الى بحيرة فرنسية ، بل انه من جهة أخرى ازداد النشاط الروسي لجعل البحر الأسود بحيرة روسية ، الأمر الذي جعل من المحتم على بريطانيا ازاء هذا النشاط الفرنسي والروسي أن تخطو خطوات حاسمة تعيد بها التوازن الدولي الى نصابه ،

ولهذا اتجهت بريطانيا الى احياء طريق البحر الأحمر حفاظا على مصالحها مما اضطرها الى أن توثق علاقاتها بالضرورة مع محمد على الذى يسيطر على الطريق البرى من السويس الى الاسكندرية • وقد بعثت بريطانيا اليه فى سنة ١٨٢٩ مندوبا من قبلها ليتفق معه على الشروط التى يرتضيها لاستخدام هذا الطريق فى نقل السياح والبريد • واهتم محمد على باحياء هذا الطريق وسلامة اجتيازه لأنه كان ببصيرته التجارية النافذة يقدر مدى نفعه لمصر وللدول الأوربية وخاصة بريطانيا • فضرب بيد من حديد على العابثين بالأمن من قطاع الأوربية وخاصة بريطانيا • فضرب بيد من حديد على العابثين بالأمن من قطاع

الطرق فى المنطقة وشيد النزل على طول الطريق وأقام أبراجا للرقابة وتلقى الرسائل العاجلة و بل ان «محمد على» حفر ترعة المحمودية لتصل بين الاسكندرية والنيل رأسا بدلا من الابحار من رشيد ، كما أنشأ فى سنة ١٨٣٧ مصلحة خاصة تعنى بشئون الطريق البرى وبالبريد .

وقد وقفت الحكومة البريطانية حينذاك حائرة تريد أن تبرم اتفاقا مع محمد على تضمن به استمرار سريان هذه الخدمة الأهم طريق في مواصلاتها الى الهند ، وحتى تضمن أيضا انتظامه في أدائها وكانت بريطانيا تخشى في نفس الوقت ان هي أقدمت على ابرام معاهدة مع محمد على أن تغضب الدولة العثمانية نظرا لما ينطوى عليه ابرام المعاهدة من اعتراف باستقلاله والدليل على ذلك أن وزير خارجية بريطانيا حينذاك « لورد أبردين Lord Aberdeen » كتب الى القنصل البريطاني في مصر يقول: «لقد كان من أعز أماني حكومة جلالة الملكة طوال السنين الاخيرة أن تنظم ادارة خاصة ومأمونة لنقل البريد الخاص بالهند. ومع أن الحكومة راضية تمام الرضا عن الطريقة التي تتبع في ادارة هذه المصلحة من حيث توافر عنصر الأمان ومراعاة الدقة في مواعيدها ) فاننا الاستطيع أن نفاوض محمد على رأسا ونبرم معه معاهدة رسمية حتى لا يعد هذا نوعا من الاعتراف باستقلال محمد على عن تركيا » (١) •

على أن الحكومة البريطانية رأت تفاديا للحرج وحرصا على علاقتها بالباب العالى أن يتم الاتفاق ليس بينها وبين حكومة محمد على ، وانما بين مدير البريد البريطانى ورئيس مصلحة الطريق البرى المصرى وهو اذ ذاك موظف يدعى عبد الباقى بك وقد أبرم الاتفاق فى ١٦ ديسمبر سنة ١٨٤٤ على أن تتقاضى المصلحة المصرية أربعين قرشا عن كل رطل انجليزى من البريد ، وائنى عشر جنيها عن رحلة الفرد من الاسكندرية الى السويس ، وتسعة جنيهات عن الرحلة من القاهرة الى السويس ، وتسعة جنيهات عن الرحلة من القاهرة الى السويس (٢) •

كما أن حكومة الهند البريطانية \_ أو بالأحرى حكومة بومباى التي كان يهمها انجاز الخط الملاحى التجارى المعتمد على السفن البخارية بين الهند وبريطانيا \_ قد أبدت اهتماما كبيرا بالبحث عن مراكز ومحطات لتكون مخاذن للفحم تمون منها السفن البريطانية العابرة لطريق البحر الأحمر (٣) • وكان حاكم بومباى حينذاك « مونت ستيوارت الفنستون Mountstuart Eliphinstone » قد شجع القيام بهذا العمل اقتناعا منه بما سيعود على البريطانيين من فوائد

F.O., Turkey (Egypt) Aberdeen to Barnett, 13 August 1844.

 <sup>(</sup>۲) مجلة معهد البحوث والدراسات العربية ، المدد الاول ، القاهرة مارس سنة ١٩٦٩
 المقال السابق ، ص ۲۰۹ .

F.O., 78/194, Bombay, Main Department, London 2/13/29.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 41.

Journal of Indian History, II, Op. cit., p. 175.

وتوفير للجهد والوقت والمال · وقد سانده في ذلك التجار البريطانيون والهنود الذين كونوا « لجنة بومباى للملاحة البخارية Bomoay Steam Gommittee (١) ، كما أيدته أيضا الأعداد المتزايدة من الموظفين والجنود البريطانيين في بومباى وغيرهم ممن طالبوا بتحسين الحدمات من ناحية توصيل البريد والصحف التي كانت تتأخر نتيجة لوصولها عن طريق رأس الرجاء الصالح وبواسطة السفن الشراعية ·

غير أنه نظرا لصعوبة الحصول على الأيدى العاملة في عدن حينذاك نتيجة لقلة عدد السكان فضلا عن تراخيهم في القيام بعمليات نقل الفحم (٢) لدرجة استغرقت معها عملية شحن احدى السفن بمائة وثمانين طنا من الفحم ستة أيام كاملة ، على الرغم من تعهد سلطان لحج وعدن بتقديم المساعدات المكنة في هذا السبيل ، فقد أدى ذلك الى اتجاه البريطانيين لاستخدام ميناءى مخا والمكلا اللذين يشكلان المنفذين الطبيعيين البحريين لمنطقتي تهسامة وحضرموت على التوالي ، وذلك لتكونا محطتين ومخزنين لتموين السفن البريطانية البخــــادية العابرة بكميات الفحم والميـاه اللازمة لها (٣) • وكانت وفرة الأيدى العاملة نسبيا في ميناء المكلا اليمني ، فضلا عن بعد المسافة نسبيا أيضا بين بومباي وعدن عن المسافة بين بومباى والمكلا في وقت كانت فيه السفن البخارية في بداية تطورها الصناعي ، فإن ذلك كله كان من العوامل التي أخرت بصفة مؤقتة التركيز على استخدام عــدن كمركز ومحطة ومخزن لتموين البواخر البريطانية بكميات الفحم اللازمة لها • وهكذا اعتبرت ميناء المكلا في حضرموت هي الميناء الأفضل حينذاك لتحقيق الأهداف البريطانية في هذا السبيل (٤) • خاصة وأن مجلس المديرين المسئول عن شركة الهند الشرقية في لندن The Court of Directors of the E. I. C. يشجع حتى ذلك الوقت استخدام طريق رأس الرجاء الصالح لتفادى التعرض لحطر القبائل العربية عند المرور في مياهها أو أراضيها م التوليرا (٥) ٠

على أن اهتمام بريطانيا قد تزايد منذ ذلك الحين بالساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية من ناحية امكانية اتخاذ أحد المراكز الواقعة عليه لتكون معطة أو مخزنا للفحم لتزود السفن البريطانية • ولم يفضل البريطانيون اتخاذ موقع على ساحل البحر الأحمر ذاته نظرا للقيود التي كانت تفرضها الدولة العثمانية على وصول السفن البريطانية والأجنبية بوجه عام الى الموانى القريبة من الأماكن

| Waterfield, G.: Op. cit., p. 17.      | (1) |
|---------------------------------------|-----|
| Marston, T. E.: Op. cit., p. 64.      | (٢) |
| Graham, G. S.: Op. cit., p. 290.      | (٣) |
| Jacob, H. F.: Kings of Arabia, p. 28. | (1) |
| Waterfield, G.: Op. cit., p. 17.      | (0) |

الاسلامية المقدسة • كما لم يفضل البريطانيون أيضا اتخاذ موقع آخر على الخليج العربي نظرا لأعمال القرصنه التي كانت تقوم بها بعض القبائل العربية مما كان يعرض السفن البريطانية في الخليج لكثير من المخاطر (١) •

وقد بدأ موقع عدن المناز في منتصف المسافة بين يومباي والسويس (٢) الى جانب وقوعها على خليجها المتميز بهدوئه والذي يتيح لها امكانية استقبال السفن وتأمينها تأمينا كاملا أثناء القيام بعمليات التفريغ والشحن خلال جميع فصول السنة • وقد أكدت رحلة السفينة البخارية البريطانية « هيولندساي Hugh Lindsay و صلاحية الطريق الملاحي البحري بين بومباي والسويس لرحلات السفن البخارية من ناحية توفير الوقت والجهد والنفقات بشكل ملحوظ (٣) • وكانت هذه السفينة قد أبحرت من بومباى في ٢٠ مارس سنة ١٨٣٠ وهي محملة بالفحم ويقودها الضابط البحرى « جون ويلسون Commander John Wilson » فوصلت الى عدن في ٣١ مارس ، ثم وصلت الى السيويس في ٢٢ أبريل من نفس السنة • أي أن رحلتها استقرقت ٣٢ يوما و ١٦ ساعة بما فيها فترات الرسو بالمواني المذكورة ، مما اعتبر نجاحا كافيا لفكرة استخدام السفن البخارية عبر طريق البحر الأحمر ، الذي بدت فيه عدن بكل مميزاتها الطبيعية كميناء ممتاز يقع في منتصف المسافة بين بومباي والسويس (٤) . ولهذا قامت حكومة الهند البريطانية \_ كما سبق أن أشرت إلى ذلك في نهاية الفصل الأول - بتكليف الضابط البحرى البريطاني « ستافورد بيتزويرث هينز ، ( ١٨٠٢ - ١٨٦٠ ) للقيام بعملية مسح جغرافي للساحل الجنسوبي للجزيرة العربية · وقد وقع الاختيار على « هينز » نظرا لما عرف عنه من نبوغ ولباقة وحزم أثناء خدمته الطويلة في البحرية الهندية تحت اشراف و سير تشارلز مالكولم Sir Charles Malcolm الذي كان مسئولا عن الأسطول الهندي في الفترة المبتدة بين عامي ١٨٢٧ ـ ١٨٣٨ ، وقام أثناءها هذا الأسمطول بعمليات المسم الجغرافي للمحيط الهندي وبحار الصين والحليج العربي والبحر الأحمر وسواحل افريقيا وجنوب الجزيرة العربية (٥) ٠

Hoskins, H. I., : Op. cit., (B.R.I.), pp. 108, 112.

Graham, G. S.: Op. cit., p. 290.

F. O., 78/202, Barber to F. O. 1/17/34.

Marston, T. E.: Op. cit., p. 42. Journal of Indian History, II, Op. cit., p. 176.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 18.

Low. C. R.: History of the Indian Navy, Vol. II, pp. 68, 94.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 19.

التحق « ستافورد بيتز ويرث هيئز » بشركة الهند الشرقية ليتدرب فيها في مطلع شبابه حيث كان يقيم بانجلترا ، وقدرشحه « جون الجلز John Inglis » وهر احدى مديرى هذه الشركة ليلتحق بالعمل بها ، وقد عين « هينز » بالشركة في شهر ديسمبر سنة ١٨١٧ وأبحر ==

وقد أبحر « هينز » على ظهر السفينة « بالينورس Palinurus » في مطلع سنة ١٨٣٤ بناء على هذا التكليف من قبيل حكومة بومباى ، وقام بعملية مسبح جغرافي للساحل الجنوبي للجزيرة العربية ، حيث اعتبر جميع المراكز الواقعة على هذا السلاحل (١) ، كما قاس أعماق البحر كافة أجزائه بتلك المنطقة ، ورسم عدة خرائط هامة أوضح عليها أسماء المواقع المختلفة باللغتين العربية والانجليزية (٢) وشمل هذا المسح مسافة خمسمائة ميل تقريبا (٣) وقد مهد هذا العمل العلمي بطبيعة الحال لسيطرة البريطانيين على عدن والمنطقة المحيطة بها خاصة وأن هذا المسح الجغرافي قد ألفت انظار البريطانيين الى مميزات وأهميتها لتحقيق المصالح البريطانية ٠

على أن مينامى مخا والمكلا قد استعملتا كمحطتين لتمدوين البواخر البريطانية بالفحم عندما كانت هذه البواخر لا يمكنها قطع مسافات طويلة ، وكانت عمليات تزويدها بالفحم اللازم تقتضى وجدود محطات متتالية وعلى مسافات متقاربة ومن هنا فان عدن لم تكن موضع اعتبار الكثيرين كمخزن ومحطة لتزويد السفن بالفحم حتى سنة ١٣٨٠ (٤) و بل ان المكلا في ذلك الحين كانت تعد الميناء التجارى الرئيسي على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية ، وكانت أقرب الى بومباى من عدن بمسافة ٢٥٠ ميلا تقريبا (٥) و غير أن بعد

سنة ۱۸۲۷ · ننقیب بحری Commander فی شهر ایریل سنه ۱۸۲۵ ، ثم رائد بحسری Copain فی شهر آکتوبر سنة ۱۸۶۱ بعد آن نجح فی عملیة احتلال عدن بالقوة والسیطرة علیها .

Graham, G.S.: Op. cit., p. 283.

Simonin, M.L.: La presqu'île d'Aden et la politique anglaise dans les (Y) Mers Arabiques, p. 18.

Jacob, H.F.: Op. cit., pp. 29, 30.

Graham, G.S.: Op. cit., p. 291.

Wilson, J.H.: Facts connected with the Origin and Progress of Steam (5)
Communication between India and England, pp. 98, 99.

Graham, G.S.: Op. cit., p. 290.

وصف « هينز» مدينة المكلاموضـــحا ان عدد ســـكانها كان يبلغ في سـنة ١٨٣٤ حوالي ـــ

<sup>=</sup> فى نفس السنة الى الهند على ظهر السفينة البريطانية « ذوق يدوك يسورك Midshipman الله السفينة وبالتحانه بالأسطول البحرى فى بووباى أصبح أحد صف ضباط شهنو » فى البحرية الهندية عمل فى شهر ما و سنة ١٨١٨ و وخلال الفترة الأولى من حياة « هينز » فى البحرية الهندية عمل على ظهر السفينة « انتيلوب Antilope » التابعة لشركة الهند الشرقية بين عامى ١٨١٨ و ١٨٢١ و شهد الصراع ضد أعملل القرصنة فى الخليج العربي فى شهر ديسمبر سنة ١٨١٨ . ثم المبترك فى أعمال الكشوف والمسح البحري فى الفترة المبتدة بين عامى ١٨٢١ و ١٨٢٢ حتى عمل على ظهر السفينة « بنارس Benares » فيما بين عامى ١٨٢١ و ١٨٢١ ) وعلى ظهر السفينة « الفنستون Elphinstone » فيما بين عامى ١٨٢٠ و ١٨٢٠ ) وعلى ظهر السفينة فى الخليج العديني فى سنة ١٨٢٠ م وقد رقى الى مرتبة ، الزم كان Lieutenant فى شهر مارس

المكلا نسبيا عن الطريق البحرى المباشر لم يجعلها أنسب مكان كمحطة لتزويد البواخر بالفحم • وكان ذلك سببا في اتجاه حكومة بومباى لاكتشاف ميزات جزيرة سقطرى التي تبعد عن عدن بمسافة • • • ميل تقريبا تجاه الشرق ، كما تبعد عن راس جورد فوى على الساحل الافريقي الشرقي بمسافة • • • ميلا تقريبا ، ويبلغ طولها • • ميلا ، أما عرضها فعشرون ميلا في المتوسط ، وبها بعض المواني الصالحة لرسو السفن •

وقد أبحر « هينز ، الى ميناء « قشن ، الواقع على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية شمالي سقطري ، وحاول الاتصال بزعماء قبائل المهرة الذين يحكمون هذه الجزيرة حتى يسمحوا له بالقيام بمسح جغرافي لسواحلها • وقد شمل هذا المسم مسافة مائة ميل تقريبا وقام « هينز » بزيارة ميناء « تاما ريدا » وهو الميناء الرئيسي في جزيرة سقطرى ، وعاد بعد ذلك الى بومباى ليعرض نتائج عمله · وقد كلف « هينز » من قبل حكومة بومباى بالعودة الى جزيرة سقطرى على ظهر السفينة « بالينورس » للتفاوض مع زعماء المهرة من أجل شراء ١ الجزيرة ٠ وقد عرضت حكومة بومباي مبلغ ماثة ألف ريال ( ماريا تريزا ) نظير شراء سقطرى ، غير أن هذا العرض لقى رفضا قاطعا من جانب سلطان المهرة الذي أجاب على « هينز » بقوله : « اسمع يا قبطان هينز · بحق رب العرش لن أفرط في ذرة من أرض الجزيرة • لقد حباها الله المهريين فقط وسنبقى نتوارثها صغارنا عن كبارنا الى ما شاء الله ، • ولهذا فقد اضطر البريطانيون الى أن يحتلوا الجزيرة بالقوة • غير أنهم لاقوا صعوبات كثيرة كما تعرضوا للحمى ولوباء الكوليرا المنتشر هناك حتى مات الكثيرون منهم • أما من بقوا على قيد الحياة فلم يكونوا قادرين على دفن جثث زملائهم نتيجة الهزال والضعف الذى ترتب على اصابتها بالوباء (١) • وقد اضطر البريطانيون اذاء الصعوبات التي واجهوها في سقطري الى الجلاء عن الجزيرة في شهر أبويل سنة ١٨٣٥ (٢) وبذلك انصرف البريطانيون عن هذه الجزيرة وشرعوا في البحث عن أنسب مكان ليجعلوه مخزنا ومحطة لتموين السفن البخارية بالفحم ، في وقت ذاد الاهتمام فيه بالطريق الملاحي عبر البحر الأحمر وبمحاولة استخدام السفن المخاربة للملاحة فيه ٠

حدث ذلك في الوقت الذي أكد فيه « سير روبرت جرانت Sir Robert حدث ذلك على الوقت الذي أكد فيه « سير روبرت جرانت العام في أبريل سنة ١٨٣٧ على وجه التحديد أهمية

<sup>= 2000</sup> نسمة من مختلف الجنسيات ؛ وذكر انها مدينة تجارية ممتازة وميناؤها صالح لرسو السفن وقد شاهد به قوارب وسفنا كثيرة • كما لاحظ « هينز » وجود تجارة الرقيق في المكلا على نطاق واسع حينذاك ، وقال انها تعتبر المنفذ الطبيعي لمنطقة حضرموت ، وملتقى النجاد من مختلف أرجاء العالم .

Low, C.R.: Op. cit., pp. 75, 76

<sup>(1)</sup> 

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 20, 22.

استخدام السفن البخارية في كل من طريقي الخليج العربي والبحر الأحمر الموصلين بين بريطانيا والهند، وذلك لمواجهة أية ظروف أو معوقات تعترض الحد هذين الطريقين في وقت من الأوقات و (١) وكان طريق البحر الأحمر الذي يبدأ من السويس بعد عباور الأراضي المصرية هو آسرع الطرق لتوصيل البريد (٢) كما أنه الطريق الذي كان محببا للمسافرين وان كانت تكاليفه أكثر من تكاليف غيره و اذ كانت قيمة طن الفحم في السويس عشرين جنيها في ذلك الوقت، ولكنها انخفضت بعد ذلك الى أربعة جنيهات فقط للطن الواحد، خاصة بعد أن تمكن « توماس واجهورن Thomas Waghorn » من الاتفاق مع محمد على على نقل الفحم على ظهر الجمال من النيل الى السويس (٣) و

وقد ترتب على ارتفاع أسلما الفحم فى بداية الأمر عبر طريق البحر أن قام مجلس مديرى شركة الهند الشرقية البريطانية بتسيير سلفن الشركة عبر طريق رأس الرجاء الصالح مدة خمسة عشر شهرا كاملة • وقد تبين أعضاء المجنس أن استخدام السفن البخارية فى طريق رأس الرجاء الصالح يحقق نتائج طيبة للغاية • اذ وجدوا أن رسائلهم التى ترسل فى أول ديسمبر من لندن تصل فى ٥ فبراير الى بومباى اذا أرسلت بالسفن البخارية • أما اذا أرسلت بالسفن الشراعية فانها كانت تصل الى بومباى فى ٢٩ مارس (٤) ومن هنا يبدو الفارق الكبير بين ٦٦ يوما بالسفن البخلية وأكثر من مائة يوم بالسفن الشراعية يمكن أن يستغرقها نقل البريد من لندن الى بومباى (٥) ولا شك أن هذه المدة ستقصر كثيرا اذا استخدمت السفن البخارية عن طريق عن طريق البحر الأحمر وهو يعتبر أقصر طريق بين لندن وبومباى • ومن هنا أيضا برزت أهمية طريق البحر الأحمر بعد استخدام السلفن البخارية وبدت مميزاته الاقتصادية بوضوح أمام رجال الأعمال والساسة البريطانيين حينذاك •

ومما أثار اهتمام بريطانيا ودفعها الى سرعة العمل على تسيير الخط الملاحى البخارى بين المواتى البريطانية والهند عبر البحر الأحمر أن المنافسة الروسية بدت واضحة فى ذلك الحين عندما استخدم الروس السفن البخارية فى نهر الفولجا وبحر قزوين ، كما بدءوا يضيغطون على الدولة العثمانية مما أدى الى فزع الدوائر البريطانية • ولهذا أبدت الحكومة البريطانية استعدادها لتحمل نصف نفقات الحط الملاحى البخارى اذا دفعت حكومة الهند البريطانية النصف

Waterfield, G.: Op. cit., p. 23.

Graham, G.S.: Op. cit., p. 291.

P.P., 1837, No. 539, p. 47.

Journal of Indian History, II, p 175.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 23.

I.O., Secret Letters from Bombay, 1st Series, Bombay Government to (a)
Secret Committee, April 26, 1837, Vol. 6.

الثانى · كما شجع مجلس المديرين بشركة الهند الشرقية البريطانية تدعيم هذا الخط الملاحى · وقد بنيت عدة سفن بخارية فى بومباى وفى بريطانيا لخدمة حكومة الهند البريطانية ومن بينها الباخرة « أتلانتا At anta » التى بنيت فى لندن فى سنة ١٨٢٧ ، والباخرة « بيرينيس Berenice » التى بناؤها فى سنة ١٨٢٧ · وفى صيف نفس السنة تم تنظيم اخدمة البريدية بواسطة السفن البخارية شهريا بين بومباى والسويس بهاتين السفينتين بواسطة الى سفينة ثالثة (١) هى السفينة « هيولند ساى Hugh Linosay بالاضافة الى سفينة ثالثة (١) هى السفينة « هيولند ساى Balinurus وقد كان الضابط البحرى البريطانى « هينز » مسئولا عن قيادة السفينة بالينورس Balinurus » (٢) التى قامت برحلاتها على طول الساحل الجنوبى للجزيرة العربية ، واستخدمت فى عمليات المسحم الجغرافى لتلك النطقة (٣) ،

وتجدر الاشارة الى أن « هينز » قام بزيارة عدن على ظهر السفينة المذكورة ضمن برنامج الرحلات الاستكشافية التى نظمتها حكومة بومباى البريطانية للساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية ، وقد ذكر « هينز » أنه على الرغم من ضعف الحركة التجارية فيها أثناء زيارته لها في شهر مارس سنة ١٨٣٥ فضلا عن قلة عدد سكانها ، فانه قد أعجب كثيرا بمميزاتها الطبيعية ، وخاصة رأس عدن البركانية الممتدة تجاه البحر بميناءيها الممتازين الصالحين لرسو السفن في مأمن تام من العواصف والأمواج ، وقال « هينز » عن ميناء عدن في تقرير بعث به لحكومته : « ان هذا المرفأ العظيم يمتلك من القدرات والامكانات مالا يملكه ميناء آخر في الجزيرة العربية ، وان ازدهار ذلك المرفأ دون شك سيكون من شأنه أن يقضي على ميناء مخا وعلى بقية مواني البحر الأحمر فهو يحتسل مركزا تجاريا مهتازا ، ومن المؤكد أنه أنسب المواني الموجودة في المنطقة بالنسبة مواخر وتموينها في كل فصول السنة » (٤) ،

وقد سبق أن أعجب بهذه الميزات « لورد فالنتيا » الذى زار عدن فى مطلع القرن التاسع عشر واعتبرها « جبل طارق الشرق » (٥) • على أن «هينز» حاول أن يعطى لحكومته أيضا صورة واضحة عن مدينة عدن كما رآها أثناء

Waterfield, G.: Op. ct., p. 24.

Low, C.R.: Op. cit., pp. 137, 138.

ريستمرض في كتابه هذا أوه الاسطول الهنسدى البريطاني في النصف الاول من القرن التاسع عشر الميلادي .

Graham, G. S.; Op. cit., p. 291.

A Brief Sketch containing Historical and Political Information of Aden. ({})
Aden Records, Vol. III, p. 41.

Lord Valentia: Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea. (o)
Abyssinia and Egypt, 1802—1806, 3 Vols., London, 1809.

تردده عليها وهو يقوم بعمليات مسح الساحل الجنوبي للجزيرة العربية في منتصف العقد الرابع من القرن المذكور • فقد قدر « هينز » تعداد سكان مدينة عدن حينذاك بحوالي ستمائة نسمة كان من بينهم مائتين وخمسين يهوديا يمنيا ، وخمسين آخرين من التجار الهنود ، بينما بقية هذا العدد من العرب المسلمين (۱) • وقد شاهد « هينز » في مدينة عدن ما يقرب من تسعين منزلا بنيت من الحجارة ، بينما كان معظم سكان المدينة يقيمون في أكواخ بسيطة بنيت من الخشب والطين •

كما أوضح « هينز » أن السلطان محسن بن فضل بن عبد الكريم العبدل سلطان لمج وعدن كان يفرض ضرائب باهظة على كل أنواع المتاجر المختلفة مما جعل التجار يهربون من عدن التى تحولت الى قرية بائسة وضعفت فيها حركة التجارة ، ولم يعد يرى هناك من الأجانب سوى ركاب السفن التى كانت تأوى لمينائها الممتاز لتحتمى فيه من أعاصير الرياح الموسمية ، وكان يحكم عدن حاكم من قبل السلطان محسن يقوم بجمع الضرائب ، وله مساعدان وحامية من البدو ويبلغ عدد أفرادها بين العشرة والخمسين بدويا تبعا لتطورات الأحوال ، وكانت ترسو بالميناء بعض السفن الهندية المتجهة الى ميناء مخا اليمنى لتنقل الملابس القطنية والأرز وكميات قليلة من الحديد والرصاص ، بينما كانت بعض السفن الأخرى به الآتيسة من بربرة وزيلع على الساحل بينما كانت بعض السفن الأخرى به الآتيسة من بربرة وزيلع على الساحل من عدن الرقيق والنحاس والبن ، غير أن الحركة التجارية لم تكن رائجة مزدهرة في ذلك الحين (٢) ،

ويبدو أن أحوال عدن منذ مطلع القرن التاسع عشر لم تتغير كثيرا عما أصبحت عليه عندما زارها « هينز » ، فمن خلال الوصف الذي سجله « هنري سولت Henry Salt » الذي زار عدن أثناء رحلته الى المبشة في عامي سولت ١٨١ ، ١٨٠٠ يمكن معرفة أنها كانت المركز الرئيسي لتجارة الصمغ الذي كان يجمعه التجار الصوماليون من الساحل الافريقي (٣) ، وقد ذكر « هنري سولت » أن السلطان أحمد العبدلي الذي كان يحكم لج وعدن في ذلك الحين كان يحرص على توفير الأمن والاستقرار في المنطقة التي يحكمها مما شجع التجار الهنود والصوماليين وغيرهم على ممارسة التجارة في بلاده ، وقد وافق هذا السلطان على اقامة وكالة بريطانية في عدن تابعة لشركة الهند الشرقية

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 25, 26.

Waterfield, G.: Ibid., pp. 26, 27.

Bombay Secret Preceedings, Vol. 95, Haines to Rear Admiral Sir Charles Malcolm, March 7, 1838.

Waterfield, G: Op. cit., pp. 27, 28.

البريطانية ، وعقد مع البريطانيين معاهدة للصداقة والتجارة (١) في اليوم السادس من سبتمبر سنة ١٨٠٧ (٢) • وقد توفي السلطان أحمد العبدلي في سنة ١٨٢٧ بعد أن ظل يحكم لحج وعدن قرابة خمسة وثلاثين عاما • وتولي زمام الحكم من بعده السلطان محسن بن فضل العبدلي الذي ورث عنه ثروة طائلة اكتسبها من عوائد التجارة نظرا لأن سلطنة لحج كانت تقع على الطريق التجاري بين مدن اليمن الغنية وبين ميناء عدن المنفسد الطبيعي لها على بحر العرب والمحيط الهندي ، كما أن منطقة لحج كانت تتميز بأنها منطقة زراعية ممتازة في جنوب اليمن ، وكانت عاصمتها « الحوطة ، تقع على بعد ثلاثين ميلا تقريبا في الاتجاه الشمالي الغربي من عدن في وسط المنطقة الزراعية الحصبة حيث تصل اليها مجاري ينابيع المياه العذبة التي تنحدر اليها من الجبسال المحاورة •

وأثناء زيارة « هينز » لعدن أرسل الى السلطان محسن في لمج مجموعة من رجال البحرية الهندية البريطانية على رأسهم الملازم « ولستد Wellsted » فاستقبلهم السلطان في قصره وقد ذكر « ولستد » أن السلطان بدا له رجلا مسنا ذكيا و غير أن « هينز » الذي رآه بعلم فلك لم يعجب بشخصيته (٣) ، ولكنه على النقيض من ذلك انجذب الى سلطان قبيلة الفضلي ويدعى أحمد بن عبد الله الذي استقبل « هينز » وبعض ضباط البحرية الهندية البريطانية في مينائه « شقرة » الواقعة على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية شرقى عدن وقد ذكر « هينز » عن هذا السلطان أنه بدا نحيلا يستخف بمنظره ولكنه كان حازما كما أن جيرانه كانوا يحترمونه ويهابونه الى حد كبير وكان عدد قبيلة الفضلي يبلغ حوالي خمسة عشر ألف نسمة منهم أربعة آلاف رجل يحملون السلاح (٤) و ولا شك أن الأوصاف التي أطلقها « هينز » على حكام منطقة عدن انما تعبر عن وجهة نظره الخاصة وهي متأثرة الى حد كبير وبزعته الاستعمارية و

أما بالنسبة لمميزات عدن التى بدت « لهينز » عند زيارته لها حينذاك ، فقد جعلته يؤكد لحكومته أنها أفضل مكان بين كل الأماكن التى زارها وأنسب موقع يمكن الاستفادة منه بجعله مخرّنا ومحطة لتموين السنفن البخارية البريطانية بكميات الفحم والمياه والمؤن اللازمة لها (٥) ، وقد اعتبر أن النقص

<sup>(</sup>١١) أحمد فضل بن على محسن العبدلي : هدية الزمن في اخبار ملوك لحج وعدن ، ص١٦١

Aitchison, C.M.: Collection of Treaties, Engagements and Sannads, Relating to India and Neighbouring Countries, Vol. XI, pp. 119, 120. Hurewitz, J.C.: Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, p. 126.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 28.

Waterfield, G.: Ibid., p. 29.

Graham, G.S.: Op. ct., p. 291.

الملحوظ في الأيدى العاملة بعدن هو أمر يمكن ايجاد الحلول اللازمة له في أسرع وقت ممكن • وقد لعب التقرير المتحمس الذي أرسله هنز » الى حكومة بومباى دورا خطيرا في توجيه تلك الحكومة الى التفكير عمليا في السيطرة على عدن • وقد أوضح « هينز » لحكومته أن عدن تشغل موقعا تجاريا في غاية الأهميسة وأنها ستكون من المدن العظيمة في الجزيرة العربية (١) • كما أشار « هينز » الى أن موقع عدن الجغرافي في منتصف الطريق بين بومباي والسويس مفيد للغاية ، فضلا عن أن ميناءها يتميز بأنه آمن وصالح لرسو السفن التي يسهل دخولها اليه ليلا ونهارا ، كما أنه ميناء رحب فسيح بدرجة كافية تمكن السفن الضخمة من الرسو فيه بأمان تام •

بل ان مدينة صنعاء كانت ترتبط بعدن برحلة تستغرق من سبعة الى ثمانية أيام على ظهور الجمال ، على النحو الذى نو، عنه « هينز » فى تقريره لحكومته ، الأمر الذى يجعل الطريق والاتصال التجارى بينهما سهلا • بل ان المناطق التى كان يزرع فيها البن فى ذلك الوقت كانت أقرب لعدن منها الى مخا ، هذا بالاضافة الى أن المدن الغنية فى منطقة حضرموت كانت مفتوحة على مصراعيها لكافة أنواع التجارة التى ترد اليها من عدن • وقد أكد « هينز » أيضا أن عدن هى أفضل وأصلح ميناء يتحكم حتى فى الطريق البرى الملازم لطريق البحر الأحمر الملاحى الذى تتحكم فيه أصلا بحكم موقعها المشرف على مدخله الجنوبي • وأخيرا ذكر « هينز » أنه لو أمكن بناء رصيف لرسو السفن ميناء عدن الممتاز فان ذلك سيساعد السفن البريطانية بجميع أحجامها وفى ميناء عدن الممتاز فان ذلك سيساعد السفن البريطانية بجميع أحجامها وفى مختلف فصول السنة أن ترسو الى جواره فى أمان تام ، حيث يتوفر لها كل مختلف فصول السنة أن ترسو الى خواره فى أمان تام ، حيث يتوفر لها كل مختلف فصول السنة أن ترسو الى مختلفة •

ولا شك أن تقرير « هينز » قد أحدث فعله في الدوائر البريطانية مما أدى الى اجتماع لجنة أخرى منبثقة عن مجلس العموم البريطاني في سنة ١٨٣٧ للنظر في انشاء وتأسيس خط ملاحي بخارى بين بريطانيا والهند عبر البحر الأحمر ، وقد أشار بعض الجبراء باقامة محطات ومخازن للفحم في جزر سوقطرة وبريم وكمران وفي مواني مخا والمكلا وغيرها ، غير أن « الكولونيل كامبسل » القنصل البريطاني العام في مصر كتب الى وزارة الخارجية البريطانية في شهر نوفمبر سنة ١٨٣٧ يؤيد فكرة السيطرة على عدن ويحبذها ، وقال « كامبل » في رسالته أن سيطرة بريطانيا على عدن ستتيح لها فرصة الاستفادة من موقعها الممتاز وامكاناتها الطبيعية لجعلها محطة ومخزنا لتموين السسفن البخارية البريطانية بالفحم والمياه والمؤن اللازمة لها لتحقيق فكرة اقامة خط للمواصلات البحرية بين بومباي والسويس عبر البحر الأحمر ، كما أن وجود البريطانين في عدن سيحول دون امكانية قيام محمد على والى مصر أو غيره بمحاولة مد

فتوحه فيما وراء البحر الأحمر ، كما سيوقف توسعه في الجزيرة العربية بما لا يجعله قادرا على التحكم في طريقي المواصلات البريطانية الى الهند عبر البحر الأحمر والخليج العربي • بل ان « كامبل » رأى أيضا أن سيطرة البريطانيين على ميناء عدن يوفر لهم امكانية تحويل تجارة البن اليمني من ميناء مخا لتتركز في عدن مما يعطى بريطانيا سيطرة كاملة على هذه التجارة الهامة ويمكنها من تحطيم المنافسة الأمريكية بعد أن أصبح الأمريكيون يحصلون على جزء كبير من هذه التجارة وكادوا يحتكرونها (١) • ولهذا فان سيطرة البريطانين على عدن في ذلك الوقت ستحقق لبريطانيا فوائد جمة من زوايا متعددة •

واذا تساءلنا عن الدور الذي لعبه الأمريكيون في هذا المجال حينداك فاننا نجد أنهم في مطلع القرن التاسع عشر كانوا يرسلون سفنهم الى المواني اليمنية وخاصة ميناء مخاحيث يحصلون على ثلاثة أرباع اجمالي محصول البن اليمني الذي يبلغ ثلاثة عشر ألف بالة وقد أدت منافستهم هذه في مجال تلك التجارة الى رفع سعر البالة من ٥٦ دولارا (أي حوالي ١١ جنيها استرلينيا) الى ٧٥ دولارا (أي حوالي ١٥ جنيها استرلينيا) وقد حدث ذلك عندما قام التجار الأمريكيون باستخدام الطريق التجاري الموصل للبحر الأحمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح مع المرور بمحاذاة الساحل الشرقي لافريقيا وقد وفر البريطانية والشركات الفرنسية الأخرى التي اتخذت من جزر « موريشيوس ورينيون تجارة البن اليمني في مطلع القرن التاسع عشر (٢) والأمريكيون تجارة البن اليمني في مطلع القرن التاسع عشر (٢)

وفي نفس الوقت كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تحرص كل المرص على ما تجنيه من أرباح طائلة من التجارة اليمنية بواسطة الأعداد الكبيرة من التجار الهنود في كل من جدة ومخا والحديدة حتى تمكنت من اقامة وكالة تجارية في مخا لرعاية مصالحها التجارية وعندما ضرب الأسطول البريطاني مدينة مخا في سنة ١٨٢٠ فان البريطانيين كانوا يهدفون من وراء ذلك الى الانتقام للاهائة التي تعرض لها وكيلهم في مخا حينذاك ، بالاضافة الى اجباد المام صنعاء على تخفيض الضرائب الباهظة التي يفرضها على البضائع المصدرة من المواني اليمنية الى الخارج والتي كانت تنقلها السفن التابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية و وعلى أية حال فقد خفضت هذه الضرائب الى نسببة المبريطانية في سنة ١٨٢١ (٣) .

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 29, 30.

Marston, T. E.: Op. cit., p. 31.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 30.

على أنه في نفس الوقت كان الأمريكيون وخاصة مواطني « ماساشوستس Massachusetts " الذين كانوا يشكلون مجتمعا بحريا نشيطا ، يرسلون سفنهم لتعبر نصف الكرة الأرضية وتصل الى شرق افريقيا والبحر الأحمر وتتجول في المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادي • وكان من أهم نتائج الثورة الأمريكية تدخل الأمريكيين في أسواق التجارة الشرقية التي احتكرها الأوربيون من قبل لمدة قرنين من الزمان • غير أن هذه الأسواق كانت مغلقة حينذاك بواسطة المحتكرين البريطانيين عن طريق النظام التجارى الذى وضعته شركة الهنسد الشرقية البريطانية واحتكرت به التجارة الشرقية بوجه عام (١) • وكان الأمريكيون يتنافسون مع التجار الهنود حول بيع الأقمشة القطنية ، كما كانوا يتصيدون الحيتان من المحيط الهندى ويشتركون في تجارة الرقيق والبخور واللبان والصمغ والجلود والعاج ، كما كانوا يجمعون مخلفات الحمام « Guano » من جزر كوريا موريا المواجهة للساحل الجنوبي للجزيرة العربية ، وذلك قبل قيام الحكومة البريطانية بمحاولتها الفاشلة لأخذ كميات منه لاستخدامها في تسميد الأرض في البجلترا نفسها - وفي سنة ١٨٣٣ عقدت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أول معاهدة مع سلطان مسقط وزنجبار الذي كانت سفنه تبحر بالتجارة بين بلاد الهند والصين ، وقد عقد السلطان هذه المعاهدة بعد أن تبين الفوائد الجمة التي ستعود عليه من ارتباطه مع التجار الأمريكيين الذين كان لهم دور فعال حينذاك في حركة التجارة الشرقية (٢) •

وقد تبينت شركة الهند الشرقية البريطانية في ذلك الوقت أن الأمريكيين يعتبرون منافسين جادين لها ، فعلى الرغم من بعدهم عن ميدان التجارة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندى فانهم كانوا يحضرون من بلادهم النائية للاشتراك في النشاط التجارى هناك ، وكان من بينهم تجار على درجة بالغة من الهمة والنشاط مثل التاجر الأمريكي « تشالز ميليت Charles Millet » فقد أبحر هذا التاجر من بلاده بسفينته الشراعية المعروفة باسم « أن Ann » ووصل الى ميناء مخا في ٢٠ يونيو سنة ١٨٢٦ ومعه حمولة ضخمة من البضائع القطنية والمسامير والدخان حيث أفرغ حمولة سفينته لدى التجار الذين كانوا يقومون ببيعها لحسابه حتى يعود اليهم في رحلته ، وكان « ميليت » هذا يقوم بشحن سفينته بكميات هائلة من محصول البن اليمني يأخذه معه الى بلاده ثم يعاود رحلاته الى بلاد الشرق بصفة منتظمة ، ويعتبر « ميليت » مثالا للتجار الأمريكيين الذين كان لهم دور فعال في التجارة الشرقية في ذلك الحين ، ويمكن أن نلمس النساط التجارى الأمريكي في تلك المنطقة عندما نعرف أنه خلال ثمانية عشر النشاط التجارى الأمريكي في تلك المنطقة عندما نعرف أنه خلال ثمانية عشر شهرا بين عامي ١٨٣٧ و ١٨٣٤ وصلت الى زنجبار على الساحل الشرقي شبع المن بقية أمريكية في الوقت الذي لم تصل فيه الى هناك سوى سبع

Coupland, R.: Op. cit., (E.A.I.), p. 362.

Coupland, R.: Ibid., (E.A.I.), p. 365.

سفن بريطانية فقط · كما وصلت الى ميناء مخا اليمنى مجموعة كبيرة من تلك السفن الامريكية لنقل كميات من البن الذى كان يلاقى ترحيبا بالغا وسوقا رائجة فى الولايات المتحدة الأمريكية حينداك (١) · ومكذا شكل التجار الأمريكيون فى ذلك الوقت المبكر وهو النصف الأول من القرن التاسع عشر منافسة خطيرة للنشاط التجارى لشركة الهند الشرقية البريطانية فى منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندى رغم بعد الولايات المتحدة الأمريكية عن البحار الشرقية · وقد وجه ذلك البريطانيين الى ضرورة السيطرة على عدن للاستئثار بتجارة البن اليمنى واحتكار الأسواق الموجودة بمنطقة البحر الأحمر لتحطيم المنافسة الأمريكية بعد أن بدت خطورتها بشكل ملحوظ ·

ويرجع بعض المؤرخين أسباب وصول قوات محمد على الى اليمن في سنة ١٨٣٣ بعد انتصاره على الوهابيين الى رغبته هو الآخر في السيطرة على تجارة البن اليمنى المربحة حينذاك ويدللون على ذلك بأنه فرض ضرائب باهظة على التجار التابعين لشركة الهند الشرقية البريطانية بلغت نسبتها ١٧٧٪ في الوقت الذي كان الأمريكيون يحصلون فيه أيضا على نصف حجم التجارة الموجودة في الموانى اليمنية حينذاك (٢) وقد قام « لورد بالمرستون » وزير الخارجيسة البريطانية بتوجيه تعليماته الى « كامبل » القنصل البريطاني في مصر في سنة ١٨٣٧ ليطلب بشكل قاطع من محمد على رفع القيود المفروضة على التجارة البريطانية على وجه السرعة لأن بريطانيا لن تسمح للمصريين بأن يواصلوا تطبيق هذا النظام الذي ينطوى على العداء الكامل للتجارة البريطانية ، وأنه اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة على « شرف بريطانيا العظمى » وعلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة على « شرف بريطانيا العظمى » وعلى البريطانية قد زالت تماما عقب انسحاب محمد على من اليمن نتيجة لما فرضته عليه السياسة الدولية في سنة ١٨٤٠٠ •

ويمكن أن أسوق في هذا العرض ما ذكره أمين الريحاني الذي قام بزيارة اليمن في بداية العقد الثالث من القرن الحالى من أن بريطانيا عند بداية استخدام البواخر كانت تفتش عن مكان في البحر الأحمر أو البحر العربي يصلح لأن يكون مستودعا للفحم لتموين البواخر البريطانية وهي تعبر البحر الأحمر في طريقها من الهند واليها • فرأى رجال شركة الهند الشرقية البريطانية أن عدن أصلح مكان لهذه الغاية ، وظلوا قرابة عشرين عاما في مطلع القرن التاسع عشر يحومون حولها ويسعون بالمعاهدات وبالسياسة أن يرفعوا فوق قلاعها العلم

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 30, 31.

Waterfield, G.: Ibid., pp. 31, 32.

F.O., 78/318, Palmerston to Campbell, March 1, 1837.

البريطانى • وعندما لمس البريطانيون اهتمام المصريين بميناء عدن أثناء وجودهم فى اليمن خاصة بعد أن استقر حكمهم فى تهامة فى الفترة الممتدة بين عامى ١٨٣٦ ـ ١٨٤٠ ، فأن البريطانيين قد بذلوا جهودهم لتصفية النفوذ المصرى فى الجزيرة العربية بأكملها لابعادهم بصفة خاصة عن ميناء عدن الحيوى (١) •

ويؤكد أمين الريحانى تواطؤ الدولة العثمانية مع البريطانيين حينداك لتحقيق أغراضهم فى السيطرة على ميناء عدن الهام • وقد بدا ذلك عندما لم تكتف الحكومة العثمانية بأن تخول للبريطانيين حق ممارسة الاتجار فى كافة أرجاء الدولة العثمانية فى حرية تامة ، بل انها لبت بعد ذلك مطلب البريطانيين فى جعل عدن مركزا تجاريا لهم عبر الطرق الموصلة الى الهند ، ولكى تكون مستودعا للفحم الذى تتزود منه السفن البخارية البريطانية (٢) ومما يساعد على قبول هذا الرأى أن أهمية عدن بالنسبة للعثمانيين حينداك كانت ضعيفة نتيجة لبعدها قرابة ألفى ميل عن عاصمة الدولة ووقوعها وراء ثلاثة بحاد وفى الصداقة التقليدية بين بريطانيا والدولة العثمانية فى ذلك الوقت كان من الصداقة التقليدية بين بريطانيا والدولة العثمانية فى ذلك الوقت كان من شانها أن تحول دون سطو بريطانيا على عدن وضمها الى أملاكها • ولهذا فان بريطانيا تترقب حجة تتذرع بها أو سببا تسوغ به تدخلها فى عدن دون أن تبدو أمام العالم منتهكة لوعودها بالمحافظة على كيان الدولة العثمانية وسلامتها ، حتى استغلت حادثة السفينة « دوريا دولت » ـ التى سأتناولها بالدراسة حتى استغلت حادثة السفينة « دوريا دولت » ـ التى سأتناولها بالدراسة والتحليل فيما بعد ـ لتفرض سيطرتها على عدن بالقوة •

ويفيدنا في هذا العرض أيضا قول « سير هيكنبو تام Sir T. Heikanbotham احد المقيمين السياسيين في عدن في عهد الاحتلال البريطاني ، الذي يؤكد فيه أن البريطانيين اتجهوا لاحتلال مدينة عدن لأنهم كانوا في أشد الحساجة للسيطرة على هذا الميناء الفريد الممتاز على طريق البحر الأحمر الموصل بين مصر والهند ليكون محطة ومخزنا لتموين السفن البخارية البريطانية بالفحم • ثم يوضح بعد ذلك أن فشل المفاوضات مع سلطان لحج وعدن لتحقيق تلك الغاية حينداك اضطر بريطانيا الى أن تلجأ لاستخدام القوة لتوجد لنفسها مخرجا وحلالتلك الأزمة (٣) •

واذا كانت كثير من المصادر المختلفة قد دأبت على أن تقصر الهدف من احتلال بريطانيا لعدن في اليوم التاسع عشر من يناير سنة ١٨٣٩ على حاجة البريطانيين لاتخاذها معطة لتزويد سفنهم بالفحم، وترجع السبب المباشر

<sup>(</sup>۱) أمين الربحاني : ملوك العرب ، ج ١ ، ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : نفس المصدر ، ج ١ ، ص ٣٥٣ .

لاقتحامها بالقوة على قيام العرب المحليين بنهب السفينة الهندية « دوريا دولت » التى جنحت بالقرب من عدن فى اليوم الرابع من يناير سسنة ١٨٣٧ ، لأن السلطان محسن فضل العبدلى سلطان لجج وعدن رفض أن يقدم ترضية وتعويضا كافيا للبريطانيين فقد لقن درسا قاسيا بغزو بلاده ، فان هذه المصادر بذلك التفسير تحجب عن نفسها كثيرا من الحقائق التى يمكن أن يتبينها من يراقب الأحسداث المعاصرة بدقة ، ويراجع الأصحول التاريخية والوثائقية المتعلقة بالموضوع ، وانى فى هدا المجال اتفق تماما مع رأى « الأسستاذ جراهام للدن فى تفسير حقيقة حادثة السفينة المذكورة ، فقد قال أنها حادثة خدمت الأهداف البريطانية خدمة ممتازة ، وأنها من نوع الأحداث التاريخية التى تضع حدا لأى تردد وتفرض الحسم السريع للأمور (۱) ،

أما بالنسبة للأهداف البريطانية من وراء احتلال عدن فقد كانت متعددة على نحو ما عرضته ، ولم تكن قاصرة فقط على اتخاذ عدن محطة لتزويد السفن البخارية البريطانية بالفحم والمؤن المختلفة • ويؤيد ما عرضته في هذا الصدد بعض فقرات من الخطاب المرســـل من « سير روبرت جرانت حاكم بومباي Sir Robert Grant, Governor of Bombay الى رئيس مجلس ادارة شركة الهند الشرقية في لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر فبراير سنة ١٨٣٨ والذي جاء فيه : « أن أهمية عدن بالنسبة لنا لا تقسدر بثمن • اذ أنه يمكن استخدامها كمخزن ومحطة لتموين السفن البخارية طيلة فصول السنة ، كما أنها مركز التقاء ومرفأ ممتاز لرسو السفن التي تعبر طريق البحر الأحمر ، فضلا عن أنها قاعدة عسكرية قوية بحيث يمكن بالسيطرة عليها أن نحمى ونستفيد من كل تجارة البحر الأحمر والخليج العربي والساحل المصرى المواجه والغني بمنتجاته • وإذا ما أصبحت عــدن ملكا لنا فانها كجبل طارق تتميز بحصانتها ومنعتها من البر ومن البحر وعلى السواء • اننى أنظر الى الموضوع بشمول وبعمق أكثر ، فهناك أمتان كبريان تتآمران علينا وتودان القضاء على قوتنا في الشرق ، أولهما روسيا وهي تتجه نحونا من خلال ايران ، والثانية فرنسا وهي آتية من خلال مصر ٠ وحتى نتصدى لهذه التهديدات يتحتم علينا أن نقيم مراكز دفاعية متقدمة فيما وراء نطاق حدودنا » (٢) ٠

وقد تحدث بعض الكتاب الغربيين عن مخاوف بريطانيا من أية مجهودات أوربية أو مصرية تقف في وجه احتلالها لعدن حينذاك ، ووصف أحدهم وهو « مارستن Marston » هذه المجهودات بقوله « أنها مؤامرات كانت تدبر

Graham, G. S.: Cp. cit., p. 293.

O., Horse Miscellaneous, 841, Robert Grant's letter to the President (7)
of the Board of Control of the East India Company on 27 Feb. 1838, pp.
155, 156.

ضد اتجاه بريطانيا لاحتلال عدن » ، وكأن هذا المشروع الاستعمارى هو حق للبريطانين ، مع أن « مارستن » قد أثبت من خلال بحثه أن الأسلوب البريطاني الذى اتبع لاحتلال عدن كان ملينا بالتآمر على سلطان لحج وعدن بطريقة تفوق أى « تامر » مضاد لما أشار اليه على النحو الذى سنوضحه فيما بعد • على أنه كان يستند في قوله هذا إلى الاعتقاد الذى كان ساندا لدى بعض المسئولين البريطانيين أمثال « كامبل » قنصل بريطانيا في مصر حينذاك « بأن وكلاء ثلاث قوى أوربية كبيرة وهي فرنسا وروسيا والنمسا كانوا سوف يتآمرون ضد الاحتلال البريطاني لعدن • » (١)

بل أن الأستاذ « جراهام » يؤكد أن البريطانيين كانوا في حاجـة الى « مالطة » جديدة أخرى في الشرق الأوسط وليس مجرد « محطة لخزن الفحم أو رصيف لترميم وتموين السفن ، أنهم كانوا في حاجة الى قاعدة تأوى اليها سفنهم لتكون على أهبة الاستعداد التام وعلى مقربة من ساحة الصراع اذا ما قامت أزمة تنذر بالحاق الضرر بمصالح بريطانيا وبتجارتها الشرقية » (٢) .

ويستطرد الاستاذ « جراهام » ملقيا مزيدا من الضوء على هذا الموضوع فيقول : « انه من غير المحتمل أن يكون قد اتخذ قرار الاستيلاء على عدن لمجرد الحاجة الى محطة للفحم • ان القيم التجارية والحربية متشابكة فيما بينها ومن الصعب الفصل بين احتلال عدن وبين سياسات الامبريالية التجارية • فمن الحقيقي أن عدن كانت محطة مهمة لتموين السفن بالوقود ونقطة تجمع في الشرق الأوسط ، غير أنها تستمد أهميتها العظمي من موقعها الجغرافي كقاعدة للعمليات البحرية • ان تجارة بريطانيا الخارجية في حاجة الى خط مواصلات مضمون وذاك بدوره يعتمد على وجود قواعد ساحلية يحسن اختيارها ويقدوم بحراستها الأسطول الملكي البريطاني الضخم • ان عدن تتبوأ محورا حيويا على طريق البحر الأحمر المؤدي الى الهند ، وقد أرادتها بريطانيا بسبب صلاحيتها كمحطة وكقاعدة عسكرية وان كانت قد أرادتها بصورة رئيسية من أجل منع أي قوى أخرى من السيطرة على تلك المنطقة الاستراتيجية الحيوية » (٣) •

وهكذا تتضح معالم الحقيقة التي تؤكد أنه ليس من المقبول أن يقرر البريطانيون الاستيلاء على عدن لتحقيق هدف بسيط واحد هو اتخاذها محطة لتموين السفن البريطانية بالفحم والمؤن اللازمة ، بل ان هذا القرار اتخذ بناء

Marston, T. E.: Op. cit., p. 58.

Graham, G. S.: Op. cit., pp. 304, 305.

Graham, G. S.: Ibid., pp. 301, 306.

على احتياجات اقتصادية واستراتيجية وقومية أبعد مدى · ومن غير المكن أن نفصل رغبة البريطانيين في السمسيطرة على عدن عن الاتجاهات المعروفة لسياستهم الاستعمارية في البحار الشرقية بوجه عام ·

من هـــذا العرض نتبين أن بريطانيا لـــكى تحقق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية والقومية وجدت لزاما عليها أن تفرض سيطرتها على عدن بعد أن أكدت تقارير خبرائها من رجال البحرية الهندية البريط\_انية ، وتقارير قناصلها في بلاد الشرق ، والرغبة الملحة لدى حكومة الهند البريطانية ، ضروره السيطرة على هذا الميناء الحيوى الهام • وكانت، دوافعها تتلخص في استخدام عدن محطة لتموين السفن البريطانية بالفحم والمياه والمؤن اللازمة ، واتخاذ عدن مراكز لوقف توسع محمد على وتصفية نفوذه في الجزيرة العربية حتى لا يهدد طريقي مواصلاتها الى الهند عبر الخليج العربي والبحر الأحمر • ثم الاستحواز على التجارة اليمنية بوجه عام ، واحتكار تجارة البن اليمنى المربحة بوجسه خاص ، وتحطيم المنافسة الأمريكية بعد أن بدت خطورتها • وأخرا اتخاذ عدن قاعدة دفاعية (١) أمامية فيما وراء نطاق حدودها لمواجهة المنافسة الضارية من قبل روسيا القيصرية التي كانت تسعى للوثوب على المسالح البريطانية عبر ايران ، ومن قبل فرنسا التي كانت تتسلل لتحقيق غاياتها بضرب بريطانيا في الشرق عبر مصر ، هذا فضلا عن الدور الذي كانت تلعبه النمسا أيضا في ذلك الحين على نحو ما ورد بتصريحات بعض المستولين البريطانيين (٢) . ولهذا فلم يكن أمام بريطانيا بدا من الاسراع للسيطرة على عدن التي ستحقق عن طريقها كل هذه الأهــداف التي تتعلق بالمصالح البريطــانية الاقتصادية والاستراتيجية والقومية في بلاد الشرق في ذلك الحين ٠

## ثانيا \_ التمهيد للسيطرة على عدن بالضغط السياسي والحربي ٠

(1)

بعد أن تبينا دوافع البريطانيين المختلفة للسيطرة على عدن ، فأننسا سنحاول تتبع سير الحوادث التى أدت فى النهاية الى هجوم البريطانيين عليها واحتلالها بالقوة فى اليوم التاسع عشر من يناير سنة ١٨٣٩ • وقد سبق هذا الهجوم تمهيد البريطانيين للسيطرة على عدن باتباع أساليب الفسيغط السياسى فى بداية الأمر • ولما استنفدت هذه الأساليب أغراضها دون جدوى فقد اتبع البريطانيون أساليب الضغط الحربى • غير أنها هى الأخرى لم تحقق لهم غايتهم مما اضطرهم أخيرا الى الهجوم على عدن وفرض سيطرتهم عليها بالقوة • وسوف نستعرض فيما يلى أساليب الضغط السياسى التى اتبعتها بالقوة • وسوف نستعرض فيما يلى أساليب الضغط السياسى التى اتبعتها

Graham, G. S.: Ibid., pp. 301, 306.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 57.

بريطانيا للتمهيد لفرض سيطرتها على عدن تعقيقا الصالحها الحيوية في منطقة الميحر الأحمر •

## اتباع البريطانيين لأساليب الضغط السياسي :

بدأ تمهيد البريطانيين للسيطرة على عدن باتباع أساليب الضغط السياسى وذلك باستغلالهم لحادثة جنوح السفينة الهندية و دوريا دولت Duria Dowlat التي كانت ترفع العلم البريطاني على بعد حوالي ستة أميال شرقى عدن في صباح اليوم الرابع من يناير سنة ١٨٣٧ وقد السستمل كتاب و بلايفير صباح اليوم الرابع من يناير سنة ١٨٣٧ على أول عرض رسمى لتلك الحادثة فكان أول كتاب تاريخي يتناول هذا الموضوع (١) ف

أما عن السفينة « دوريا دولت » فهى سفينة شراعية (٢) تبلغ حمولتها و٢٢٥ طنا وتمتلكها سيدة هندية من مدينة مدراس (٣) هى السيدة « البيجوم أحمد أم النساء » ابنة أخت حاكم مقاطعة « الكارناتيك » الهندية ، كما أن ناخودا السفينة هو مواطن هندى يدعى سيد نور الدين • وقد شحنت هذه السفينة بمعرفة التاجر العربى فريد أنسوف (٤) فى اليوم العاشر من ديسمبر سنة ١٨٣٦ ، ثم أبحرت من ميناء كلكتا الهندى فى اليوم السادس والعشرين من نفس الشهر • ولم يكن للسفينة سوى الناخودا للذكور بالاضافة لرئيس الشعن ، أما بقية طاقمها فيتكون من اثنين من الضباط واثنين وعشرين من البحارة • وكان على ظهر السفينة عشرة مسافرين قدموا لأداء فريضة الحج نظرا البحارة • وكان على ظهر السفينة عشرة مسافرين قدموا لأداء فريضة الحج نظرا المخيدة كانت متجهة الى ميناء جدة • وقد مرت السفينة بميناء « ألبى أخرى • كما ركبها مسافرون جدد بلغ عددهم سبعة عشر فردا كان من بينهم بعض السيدات • ثم توقفت السفينة أيضا فى ميناء « قشن » اليمنى حيث بعض السيدات • ثم توقفت السفينة أيضا فى ميناء « قشن » اليمنى حيث شمحنت بكميات أخرى من البضائع مما جعل حمولتها تزيد كثيرا عن الحدد المقر ولها والمائي منا جعل حمولتها تزيد كثيرا عن الحدد المقر ولها •

وأخيرا أبحرت السفينة متجهة الى ميناء جدة ، غير أنها جنحت الى ساحل « أبين » على بعد ستة أميال شرقي عدن وارتطبت بصخور الساحل فى الساعة الثالثة من صبيحة اليوم الرابع من يناير-١٨٣٧ • ولم يتمكن أفراد طاقمها من انقاذها ، بل أنهم هربوا في أحد زوارق الانقاذ ، ولكنهم غرقوا جميعا • وقد

Playfair, R.L. : A History of Arabia Felix or Yemen, p. 161.

Hoskins, H.L.: Op. cit., (B.R.I.), p. 197.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 56.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 9, Affidavit of Sayed Nouradeen, (§) 1st August, 1837, p. 11.

علمت حكومة بومباى بهذا الحادث (١) عن طريق وكيلها في مخا ، وهو أحد اليمنيين من سكان هذا الثغر ، وذلك بعد أن نما الى علمه تفاصيل ما حدث (٢) •

وقد تضاربت الأقوال حول ما حدث للسفينة « دوريا دولت » بعد جنوحها ، فالوثائق البريطانية (٣) تروى أن قاربين عدنيين صغيرين اقتربا من السفينة بعد ظهر يوم جنوحها ، وصعد من فيهما الى سطحها حيث نهبوا ما وجدوه مع ركابها ، ثم كرروا فعلتهم فى اليوم التالى ، ورفضوا تقديم أية مساعدات لانقاذ الركاب بعد أن امتلأت سفينتهم بالمياه ، مما اضطحم الى أن يلوذوا سطحها ،

على أن ركاب السفينة قد حاولوا الوصول الى الساحل بصنع وسيلة للوصول من ألواح الخشب المتناثرة • غير أن بعض الأعراب هاجموهم وأهانوهم ولم ينقذهم من أيديهم سوى سيد يمنى من آل العيدروس (٤) وهم من رجالات عدن المرموقين في ذلك الحين ، فأحضرهم في قارب الى ميناء عدن وقدم لهم طعاما وثيايا (٥) •

وقد مكث ركاب السقينة في عدن خمسة عشر يوما شاهدوا أثناءها حمولة سفينتهم وقد نقلت الى جموك المدينة ، وأخذ السلطان ثلثيها ، بينما استولى آخرون على الثلث الباقى ، كما استأثر السلطان لنفسه أيضا ببقية محتويات السفينة ، ولهذا فقد حرص السلطان على عدم وصول أية شكوى تدينه لدى حكومة الهند ، وأجبر سيد نور الدين ناخودا السفينة الغارقة على التعهد كتابة بعدم رفع شكواه للحكومة البريطانية ، وقد فعل نور الدين ذلك حماية لنفسه ولبقية الركاب الذين سمح لهم بالتوجه على ظهر قارب عربى صغير الى ميناء مخا (٦) حيث لجأوا لوكيل شركة الهند الشرقية البريطانية وأطلعوه على ما حدث ويقال أنه هو الآخر لم يحسن استقبالهم (٧) ،

وبعد أن مكث ركاب السفينة « دوريا دولت » ثلاثة وعشرين يوما في مخا أبحروا الى جده على أمل اللحاق باحدى سفن الشركة لتعود بهم الى بومباى • وعندما لم يتحقق أملهم عادوا ثانية الى مخا على ظهر سفينة هندية حيث وجدوا

المجلة معهد المحوث والدراسات العربية ، العدد الأول ، مارس ١٩٦٩ ، المقسال السابق ، ص ۲۱۲ .

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 31.

<sup>(</sup>٢)

I.O., B.P.S.C., Superintendent of Indian Navy to Bombay 7/21/37.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 9. Affidavit of Sayed Nouradeen, 1 (1) August, 1837 pp. 10, 13.

<sup>(</sup>٥) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٨٦ .

I.O., I.B., I.P., F. 23. C.R.A., No. 4. Statement of Facts relative to the (1) loss of the ship of Doria Dowlut, with the signatures of the Nakhooda and others (without date), p. 7.

<sup>(</sup>٧) احمد نضل بن على محسن العبدلى : المصدر السابق ، ص ١٤٣٠ . ١٥٧

سفينتين تابعتين للشركة هما « كوت وبالينورس Coote and Balinurus » فاستقلوا السفينة الأخيرة حيث أطلعوا قبطانها « هينز ، على ما حدث لهم (١) • وتم نقلهم بعد ذلك الى بومباى •

وكان الضابط البحرى « هينز » قد تبين في شهر أبريل سنة ١٨٣٧ أن البضائع التي أخذت من السفينة « دوريا دولت » تباع في أسواق عدن (٢) بأقل من ثلث قيمتها • ولهذا فانه قام باخطار سلطان لحج وعدن بضرورة المحافظة على تلك البضائع حتى يتم الاتفاق بشأنها مع السلطات البريطانية في الهند ، خاصة وأنها لابد أن تطلب منه تقريرا عما حدث للسفيئة الهندية الجانحية ولركابها • ولم يقبل « هينز » الدعوة التي وجهت اليه من السلطان محسن لزيارته في لحج لمعرفة تفاصيل ما حدث ، وأصر على ضرورة اعادة تلك البضائم المنهوبة الى أصحابها •

وقد أثيرت آراء متناقضة حول الأسباب التي أدت الى غرق السفينة و دوريا دولت ، و فقد قيل أن البريطانيين عمدوا الى تدبير جنوح السفينة بالقرب من عدن (٣) ، في منطقة يسكنها البدر الفقراء لاغرائهم على نهبها ليكون ذلك سببا يتذرعون به لفرض سيطرتهم على هذا الميناء (٤) و كما ظهر رأى آخر يقول مستندا الى الوثائق البريطانية مد (٥) بأنه كانت هناك مؤامرة بين ناخودا السفينة ورئيس الشحن بها حتى يقوم الأخير بشمنها بحمولة تزيد كثيرا عن طاقتها حتى تجنع الى الساحل وتتعرض حمولتها للغرق وأن السسبب في ذلك هو أن صاحب البضائع التي كانت تحملها السفينة كان قد أمن عليها بمبلغ يفوق بكثير قيمتها الأصلية وأنه كان يريد أن يحصل على قيمة التأمين ، (٦) ويعطى لشريكيه نصيبهما وان كان يتعارض مع الرأى الأخير احتمال اقدام ناخودا السفينة ورئيس الشحن على المغامرة بإغراق السفينة وهي مصدر رزقهما و

ومن هنا فاننا نرجح الرأى القائل بأن جنوح السفينة قد حدث دون تدبير أو افتعال وان ما تعرضت له كان نتيجة لسوء تقدير بخارتها وثقل حمولتها من جهة ، والى فعل العوامل الجغرافية من هبوب الرياح واحتــــدام الأمواج

Jacob, h.F.: Op. cit., p. 31.

Waterfield G.: Op. cit., p 39.

Foster, L.: Landscape with Arabs, pp. 18, 19.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 1, The Superintendent of the Indian (1) Navy to the Governor of Bombay 31 July 1837, p. 5.

<sup>(</sup>٢) قعطان محمد الشعبى : الاستعمار البريائي ومعرنتها العربية في جنوب البدن (عدن والامارات ) ٤ ص ١١ .

<sup>())</sup> حمزة على ابراهيم نقمان : المصدر السابق ، ص ١٨١ .

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 3, Haines to the Superintendent of the (0) Indian Navy, 6 July 1837, p. 6.

وارتطام السفينة بصخور الساحل القريب من عدن من ناحية أخرى (١) • ومثل هذه الحادثة غير مستغربة ، بل كثيرا ما تحدث مثيلاتها في هذه المياه عنسد الساحل الجنوبي للجزيرة العربية والساحل الشرقي لافريقيا • غير أن السلطات البريطانية في الهند وجدت في هذه الحادثة فرصتها الذهبية فاستغلالا فاحشا لكي تتمكن من تحقيق مآربها وتنفيذ مخططها للسيطرة على عدن بعد أن تبينت أهميتها الحيوية للمصالح البريطانية (٢) •

ويهمنا في هذا المقام أن نؤكد بأن نهب الأعراب للسفينة الجانحة « دوريا دولت » لم يكن ليبرر لبريطانيا على الإطلاق أن تفكر في احتلال عدن، خاصة وأننا سنجد أن سلطانها قد وافق على دفع الجزء الأكبر من قيمة التعويض الذي طلب منه عن البضائع المنهوبة كما أنه تعهد بدفع الباقي أيضا • كما سبق أن وقعت حوادث نهب مماثلة لبعض السفن البريطانية على سواحل الصومال المواجهة لعدن في تلك الفترة ، ومع ذلك لم يتخذ البريطانيون منها ذريعة لاحتلل بلاد الصومال كما فعلوا بالنسبة لعدن • وكل ما قام به البريطانيون حينذاك هو أنهم ارتبطوا بمعاهدات مع الصوماليين بأن لا تتكرر عمليات النهب ، وقد وتعهد الصوماليون بحماية أرواح البحارة وشحنات السغن الجانحة • وقد عقدت أولى هذه المعاهدات في سنة ١٨٣٧ بين « الكابتن بريمر Captain Breemer وذميله « تامار Tamar » وبين شيوخ قبيلة « حبر أول Habr Awal » وذلك عقب حادثة جنوح السفينة البريطانية « ماريان Marianne » وقتل بحارتها على مقربة من ميناء بربرة على الساحل الصومالى (٣) •

وعلى أية حال فان البريطانيين لكى يحققوا ما كانوا يهدفون اليه من وراء تلك الحادثة \_ رغم الاعتبارات التى أوضحناها \_ فقد طالبوا السلطان محسن العبدلى سلطان لحج وعدن بارجاع البضائع المنهوبة من السفينة الجانحة ، وتقديم تعويض عما لحق بها وبركابها • وقد رأى البريطانيون أن ذلك لن يتم الا بالضغط على السلطان لاستخلاص التعويض منه وحسم الأمور (٤) ، وذلك على النحو الذي بدا واضحا في مذكرة حاكم بومباى المؤرخة في ١٤ أغسطس سنة ١٨٣٧ بشأن حادثة السفينة ، وجاء فيها : « ان الاعتداء الشائن الذي ارتكبته سلطات عدن ضد الأشخاص والممتلكات في سفينة تحمل العلم البريطاني وتتمتع بالحماية البريطانية ، يحتاج الى اهتمام سريع واجراءات حاسمة » (٥) •

<sup>(</sup>١) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) شوقى عطا الله الجمل ( ذكتور ) : سياسة مصر في البحر الأحمر ، ١٨٦٣ - ١٨٧١ ،
 ٩٨ .

Touval, Saadia: Somali Nationalism, Ph.D. Thesis, Harvard, 1963, pp. (7) 32, 33.

I.O., B.P.S.C., Minute by Governor 8/14/37. (1)

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 12, Minute by the Governor of Bombay, subscribed by the Commander in Chief, 14 August, 1834, p. 16.

بل ان اصرار البريطانيين على استغلال هذه الحادثة للسيطرة على عدن (١) وهو الهدف الأساسي من هذا التحايل ، قد بدا واضحا في التقرير المرسل من «سير روبرت جرانت Sir Robert Grant» عاكم بومباى الى حاكم الهند العام حينذاك ، وجاء فيه : « ان انشاء خط مواصلات بخارى يخترق البحر الأحمر مرة في الشهر يحتم علينا العمل على تدبير محطة خاصة بنا على ساحل بلاد العرب ، وأن ما وجه الى العلم البريطاني من اهانة في عدن جعلني أقرر دون ربب وبلا تردد أنه يجب علينا أن نضح أيدينا على ميناء عدن » (٢) وقد أرسل حاكم بومباى هذا التقرير ليكون برمته بين يدى حاكم الهند العـــام في ١٥ سبتمبر سنة ١٨٣٧ (٣) ،

ولا شك أن اصرار البريطانيين على احتلال عدن يؤكد تقديرهم لميزاتها الطبيعية وحصانتها كما يشير الى ذلك نفس التقرير اذ جساء به : « ان رأس عدن الممتدة في البحر تشكل مرتفعا صخريا يمكن اعتباره كجزيرة لا تتصل بالارض الداخلية الا عن طريق شقة ضيقة من الأرض على هيئة شريط رفيح تغمره المياه خلال فترة طويلة من السنة ، ويمكن لعدد قليل من الرجال ان يحافظوا عليه ضد أى هجوم • أما مدينة عدن نفسها فهى محاطة بالجبال وتكفى للدفاع عنها قوة صغيرة • وفي مواجهتها جزيرة طولها ١٢٠٠ ياردة وعرضها المدناع عنها قوة صغيرة • وفي مواجهتها جزيرة طولها ١٢٠٠ ياردة وعرضها العسكرية عليها ، ، ويقصد حاكم بومباى بذلك جزيرة صيرة التي تحرس المسكرية عليها ، ، ويقصد حاكم بومباى بذلك جزيرة صيرة التي تحرس المائرة للشرقي لشبه جزيرة عدن وتشرف على الميناء الشرقية (٤) •

ويستطرد حاكم بومباى فى تقريره الذى بعث به الى الحاكم العام للهند موضحا مزايا عدن من زوايا متعددة ، فقد جاء به « وتمتاز مياه الشرب فى عدن بأنها جيدة ، ومناخها صحى ، وتدل الآثار وبقايا الخزانات المتسمة الموجودة بها (٥) على أنها كانت منذ القدم مدينة ذات أهمية عظيمة ، ويمكن لميناء عدن اذا نظمت ادارته أن يصبح ميناء هاما لتصدير حاصلات بلادالس من بن وصمح وتوابل ، كما يمكن من هذا الميناء التحكم فى الطريق البحرى التجارى الذى تعبر من خلاله المنتجات البريطانية والهندية ، فضلا عن كونه التجارى الذى تعبر من خلاله المنتجات البريطانية والهندية ، فضلا عن كونه

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 51, The Secretary to the Bombay Government to the Secretary to the Government of India, 15 September 1837, p. 18.

F.O., Bombay Government to the Governor General, 23, September, 1837. (7)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 56.

P.P. 1839, No. 268, Minute by Governor 9/23/37, pp. 18, 19. Also in (5) B.P., S.C., 1837.

<sup>(</sup>ه) تسمى هذه الخزائات حاليا « بصهاريج الطويلة » وتقع في حي « كربتر » بمدينمة عدن ، ويرجح أن الحميريين هم اللين أقاموا هذه الصهاريج في بداية القرن الاول المسلادي ، وتد تمت إزيارتها أثناء وجودي في عدن .

مركزا للتبادل التجارى بين المناطق الغنية في اليمن وحضرموت ، كما تعد ميناء عدن سوقا رائجة تتجمع فيها البضائع الواردة من الساحل الشرقي لافريقيا • أما من ناحية صلاحية عدن لتكون مخزنا ومحطة للفحم فانه لايوجد على طول الساحل الجنوبي للجزيرة العربية مركز أكثر ملاءمة منها لتحقيق عذا الغرض ، وذلك نظرا لوقوعها في منتصف المسافة بين بومباى والسويس ، ويمكن للبواخر أن تدخل الميناء حتى أثناء الليل وان تفرغ شحنتها في أمان تام، تتزود بحاجتها من الفحم والماء (١) •

وتشير الوثائق البريطانية الى أن الحاكم العام للهند حينذاك كان مشغولا عن عدن نتيجة لاهتمامه الزائد بصد مطامع روسيا القيصرية واتخاذ الحيطة ضد مهاجمتها لافغانستان • لذلك كان رده مثبطا لجهود حاكم بومباى ، اذ بعث اليه يلفت نظره الى أنه لا يصبح له أن يتخذ من مجرد الاهانة مبررا للاستحواذ على ميناء عدن ، واستطرد في خطابه يقول : « وحتى اذا اعتبرنا تلك الحادثة كافية لتبرير غزو عدن فاننا بذلك نعرض أنفسنا لمشاكل واصطدامات معالمصرين ومع القوى الغربية الأخرى في المنطقة » (٢) • ثم اختتم الحاكم العام للهند خطابه هذا بأن أسدى النصح لحاكم بومباى بمطالبة سلطان لحج وعدن بتقديم الترضية اللازمة ، وببذل الجهد بعد ذلك للاتفاق معه على اتخاذ الميناء مخزنا للفحم ومحطة للسفن البريطانية العابرة (٣) •

وبناء على ذلك سارع حاكم بومباى « سيد روبرت جرانت » بارسال الضابط البحرى «هينز» الى عدن على ظهر السفينة البخارية «برنيس Berenice » ليطالب سلطانها بتقديم الترضية الكافية ثم يفاوضه بعد ذلك فى موضوع انشاء محطة للفحم بالميناء (٤) • وقد وصل هينز الى عدن في يناير سنة ١٨٣٨ وكان يحمل معه هدايا من الحاكم العام للهند قدمها للسلطان • وقد رد السلطان على هديته بأن بعث اليه بعدد من الابقار والاغنام • ثم بدأ « هينز » يفاوض السلطان في موضوعين أولهما تسليم المتبقى من شحنة السفينة الجانحة ، وثانيهما دفع التعويض الذي ترتضيه حكومة الهند عما تعرضت له السفينة وركابها من نهب واساءة (٥) •

<sup>1.</sup>O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 16, Minute by the Governor of Bombay 23 September 1837, p. 18.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 57.

F.O., The Governor General to the Governor of Bombay, 15 October, 1837.

I.O., B.P.S.C., 1837, Secretary to the Government of India to Bombay, 10/16/37.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 58.

<sup>(</sup>٥) مجلة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ، العدد الاول ، مارس ١٩٦٩ ، المقال السنابق ، ص ٢١٣ .

وتؤكد الوثائق البريطانية أن السلطان محسن العبدلي سلطان لحج وعدن قد أنكر في بداية الامر معرفته بنهب شحنة السفينة « دوريا دولت »(١) موضحا أنه عندما تتحطم احدى السفن في أي ميناء هندى أو عربي فان مايحدث في معظم الأحيان أن تفقد السفينة بركابها وحمولتها ، ولا يعد حاكم المنطقة التي جنحت عندها السفينة أو تعرضت للفرق مسئولا بأي حال من الاحوال عن رد هذه المفقودات وأكد السلطان أنه على الرغم من عدم مسئوليته عن هذا الحادث فانه قد أرسل ابنه الى مكان غرق السفينة للعمل على انقاذ وحماية ركابها وطاقمها كما أن ناخودا السفينة نور الدين قد اتفق من جانبه مع بعض الأشخاص من الشحر والصومال على أن يبذلوا جهدهم لانقاذ مايمكن انقاذه من حمولة السفينة مقابل منحهم ثلث ماينقذونه ، هذا فضلا عن قيام السلطان بارسال قارب آخر لحمل الرگاب الى البر •

غير أن « هينز » طلب نيابة عن حكومته من السلطان محسن أن يدفع اثنى عشر ألف ريال ( ماريا تيريزا ) قيمة شحنة السفينة التى كانت لا تزال تباع في أسواق عدن حينذاك و واذا لم يفعل ذلك فعليه أن يقوم باعادة شحنة السفينة كاملة غير منقوصة (٢) • كما أبدى «هينز» للسلطان استعداده لاستلام الكمية الباقية من شععتة السفينة على أن يحصل على قيمة باقى الشحنة المفقودة بعيث تصل القيمة الكلية الى اثنى عشر ألف ريال • وقد أكد «هينز» للسلطان محسن اصرار حكومته على استرجاع هذا المبلغ بأى وسيلة سسلمية كانت أو قهرية • ولم يجد السلطان محسن مفرا من اجابة مطلب الحكومة البريطانية فانصاع لتنفيذ رغبتها على النحو الذى تصوره الوثائق البريطانية اذ ورد بها قوله : « • • • ومن ثم أطعنا تعليمات الحكومة ، وأعدنا كل ماعثرنا عليه من شحنة السفينة ، وبلغت قيمة ماعثرنا عليه ١٩٨٩ ريالات ، وعندما طالبنا الضابط البحرى هينز بالباقى أعطيته صكا به قيمته ١٩١١ ريالا على أن تدفع مدى عام واحد ، أى ائنا لم نكسب شيئا من هذا الأمر » (٣) •

وقد انبری الضابط البحری « هینز » یغری السلطان محسن لیتنازل لبریطانیا عن میناه عدن مقابل دخل سنوی مقداره ۸۷۰۰ ریال تقدمها له حکومة الهند کما تفعل مع راجات الهند (٤) • وحاول هینز آن یشیر الی آن

Playfair, R.L. : Op. cit., p. 162.

<sup>02.</sup> حمرة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٨٦

وقد أشار الى أن الجانب البريطاني لم يتقبل ذلك الانكار من قبل السلطان محسن نظرا لأن البضائع المنهوبة كانت معروضة للبيع في أسواق عدن ولحج ،

<sup>(</sup>٢) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٨٧ -

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 47, The Sultan of Aden to the Governor of Bombay, 15 January 1838, p. 36.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 68.

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 31.

ميناء عدن قد أصبح لاقيمة له ولا نفع منه يذكر لسلطان عدن ، وأن الميناء عرضة لأن يقع في أيدى احدى الدول الصغرى فتصبح عدن خطرا على السلطان، وعلى أملاكه في الداخل ، وعلى ذلك فقد يضيع منه الميناء في النهاية بدون مقابل ويقصد « هينز » بقوله احدى الدول الصغرى انها مصر في عهد محمد على حيث كانت قواتها قد وصلت الى جنوب غرب الجزيرة العربية والى سواحل الخليج العربي لتعقب فلول الوهابيين وبعض المتمردين (١) ولتثبيت النفوذ المصرى في المنطقة بأكملها ، مما شكل خطرا على مصالح بريطانيا وخاصة بعد أن أصبح المصريون يتحكمون في طريقي مواصلاتها الى الهند عبر الخليج العربي والبحس الاحمر على السواء •

على أن السلطان محسن قد بدا مترددا في الموافقة على مطالب الحكومة البريطانية خشية أن يتهمه العسرب داخل عدن وخارجها بأنه باع أرضه للبريطانيين ، ولهذا طلب من « هينز » أن تكون مناقشاتهما في طي الكتمان على نحو ماتؤكده الوثائق البريطانية (٢) • كما أن السلطان فكر مليا في الأمر ورأى من مصلحته أن يتمم الصفقة مع المندوب البريطاني حتى يتخلص من دفع باقى التعويض من جهة ، وينتفع بالدخل السنوى الذي ستقرره له حسكومة الهند البريطانية من جهة أخرى • وكان يأمل في نفس الوقت ان تاتيه نجده على أيدى المصريين فتزحف قواتهم وتنقذ عدن من براثن البريطائيين اذا هم احتلوا الميناء عنوة • ولم يستبعد السلطان حدوث ذلك فعلا خاصة وأنه قسد استفسر من « هيئز » عما اذا كانت الحكومة البريطانية سوف تعامله كحليف لها تدافع عن بلاده ضد أي هجوم ، غير أنه لم يتلق اجابة حاسمة من « هينز » الذي أوضع للسلطان أنه لايملك الاجابة على هذا الاستفسار وان كان قدأبدي استعداده لابلاغ هذه الرغبة لحكومته • ولهذا طلب السلطان محسن مهلة من الوقت لتدبير الامر مع القبائل التابعة له ، وقد سمح « لهينز » بصغة مبدئية باختيار الموقع المناسب لاقامة محطة للفحم في عدن · وقد اختار « هينز، / « رأس ابن جاربيان » أو « الشيخ حامد » لتكون مخزنا ومحطة للفحم لتموين السفن البخارية التي تمر بميناء عدن (٣). •

وقد علق « الكولونيل جاكوب » على هذه المفاوضات التى دارت بين « هينز » والسلطان محسن بقوله : « ان تلك المفاوضات تطلبت كثيرا مناللباقة لان السلطان امتاز بمكره وحذره كشرقى أصيل ، وكان خوف السلطان من رجال قبيلته هو الذي منعه من تسليم عدن بصورة مكشوفة لأن رجال القبيلة ربما

<sup>(</sup>۱) مجلة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهره ، العدد الاول ، مارس ١٩٦٩ المقال السابق ، ص ٢١٤ .

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 24, The Sultan of Aden to C. Haines, (7) 21 January 1838.

<sup>(</sup>٣) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٨٧ .

طالبوه بحصتهم من الثمن » (١) • على أنه مما لا شك فيه أن السلطان كان يرغب في نفس الوقت في تدعيم قوته ولهذا طلب من « هينز » أن يمده بستة مدافع وبعض الذخيرة ليواجه عدوه سلطان قبائل الفضلي المجاورة لعدن بعد انتهاء الهدنة المعقودة بينهما • غير أن « هينز » اعتـندر عن مطلب السلطان محسن موضحا أن أمر تزويده بأية أسلحة أو ذخائر يستلزم بالضرورة موافقة الحكومة البريطانية ، واقترح على السلطان أن يكتب الى الحكومة برغبته لتمده بالسلاح (٢) •

وقد تسلم « هينز » من السلطان محسن خطابا يعزز اتفاقهما ويتضمن المرافقة على تحويل أية نقطة من أرض عدن تصلح كمخزن ومحطة لتموين السفن البريطانية بالفحم والمؤن اللازمة كما قام « هينز » بتسليم السلطان نسخة من مشروع معاهدة تخفى وجود أى ضغط عليه من قبل الحكومة البريطانية (٣) ومن الغريب حقا أن يؤكد « هينز» ثقته في أن سكان عدن سيرحبون برفع العام البريطاني على مدينتهم ، كما ذكر أيضا أن أهالي عدن لن يشكلوا عقبة في سبيل تحقيق ما تصبو اليه الحكومة البريطانية (٤) ، غير أن هذا الرأى يتعارض تماما مع المقاومة العربية الضارية التي واجهها البريطانيون أثناء هجومهم على عدن وبعد سيطرتهم عليها بفترة طويلة ،

على أن ماذكره « هينز » يتفق فقط مع موقف الجالية اليهودية المقيمة فى عدن • وكان معظمهم يشتغلون بالاعمال التجارية فى المدينة ، كما كانوايقومون بالأعمال المالية والمحاسبية لدى شيوخ القبائل (٥) ، وببعض الصناعات المعدنية واعمال التجارة وغيرها من الحرف المختلفة (٦) • وقد شكل يهود عدن فى مجموعهم طابورًا خامسا بالنسبة للمصالح البريطانية فى المدينة وعملوا عيونا وجواسيس « لهينز » (٧) حتى شكل منهم جهازا خطيرا للمخابرات وجمع المعلومات (٨) قبيل وفى أثناء الاحتلال البريطانى لعدن وفى أعقابه لأمدطويل (٩) وقد بلغ تعداد يهود عدن عند بداية وصول « هينز » اليها ٢٥٠ يهوديا منجملة

Jacob, H.F.: Op. cit., pp. 31, 32.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 21, C Haines to the Superintendent (7) of the Indian Navy, 20 January 1838, pp. 20, 21.

 <sup>(</sup>٣) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٨٤ .

Waterfield, G.: Op. cit., p. 52.

Marston, T.L.: Op. cit., p. 77.

<sup>(</sup>٦) أحمد فخرى ( دكتور ) : اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ٣٤ - ٣٠ .

I.O., P.D., S.L.D., No. 37 of 1845, C. Haines to the Honible J.P. Hilloughby (V) Esquire, Chief Secretary to Government of Bombay, Aden 28 April 1845.

Marston, T.E.; Op. cit., pp. 77, 82.

<sup>(</sup>٩) كان اليهود يتجسسون على اليمن وشعبه لصالح البريطانيين وكانوا يكتبون رسائلهم الرائد السلطات البريطانية باللغة العبرية حتى لا يعرف العرب تحواها .

سكان المدينة البالغ عددهم حينداك ٢٠٠ نسمة (١) على نحو ماورد في تقريره الذي أرسله الى حكومة الهند عقب احتلال عدن (٢) .

على أن تطورا جديدا قد طرأ على الموقف في عدن في اليوم الحادي عشر من يناير سنة ١٩٣٨ عندما أوضح « هينز » للسلطان محسن أن حكومته فوضته للاتفاق معه على شراء ميناء عدن والمنطقة المحيطة بها والتي تمتد شمالا حتى خور مكسر وتتصل بمواني جوبة التواهي ، وبندر صيرة ، وبندر دوراس ، وخلجان صيره الصغيرة ، وبقية الجزر المجاورة ، وحاول « هينز » أن يؤكد للسلطان أن رفع العلم البريطاني على عدن سيضمن سلامة ممتلكاته من جهة ويضاعف من دخله برواج الحركة التجارية بين عدن والمدن الداخلية نتيجة للتوسع في عمليات التصدير والاستيراد على أيدى البريطانيين من جهة خرى، ولم يغب عن « هينز » أن يبالغ ويهول من الخطر المحدق بعرش السلطان عدما من القوات المصرية الزاحفة في الجزيرة العربية والتي لم تكن في ذلك الوقت بعيدة عن عدن (٣) كما حاول « هينز » أن يستثير قلق السلطان محسن عندما ذكر له أن عدن قد تصبح في وقت قريب مطمعا لبعض القوى الاجنبية فتتحول بذلك شوكة في جنب السلطان بدلا من أن تكون في يد البريطانيين مركزا بلدفاع عن السهول الداخلية الحصبة وحماية ممتلكاته (٤) .

فاروق عثمان الباظة ( دكتور ) : الحكم العثماني في اليمن ( ١٨٧٦ - ١٩١٨ ) ، ص٢٥ - . ٥ . تجدر الاشارة الى أن البهود البمنيين يرجع تاريخهم في بلاد اليمن منذ عهد الحميريين ، كما كانوا يعينسون متفرقين في جميع بلاد الهضبة اليمنية وفي المواني حيث تنشيط الحسركة النجارية كما هو الحال في مخا وعدن ، وقد رجد اليهبود بين الريديين في اليمن تسسامحا نسبيا ، وكان في صنعاء وحدها نحو سبعة آلاف يهودى ، وكانت تراهم المتفرقة في جميع بلاد الهضبة البعنية تبلغ ٢٥٩ قربة ، كما كانت تبني اما وحدها بعيدة قليلا عن قرى جيرانهم المسلمين ، أو يكونون لانفسهم حيا خاصا داخل المدن « كقاع اليهود » في صنعاء ، وكان معظمهم من أصبحاب الحرف وخاصة الدقيقة .

واثناء وجود الاتراك العثمانيين في اليمن اظهروا أهنهاما باليهود هناك ، وحرصوا على اشعارهم بالأمن والطمأنينة ، واعتبووهم أحد العوامل المنشطة لاقتصادبات البلاد ، وفي مدينة مناخة الواتعة في غرب صنعاء والتي كانت أحد المراكز الهامة للاتراك ، كان يعيش هناك أمهر محترفي صناعة المعادن والنجارين من اليهبود ، وقد سمع لهم الاتراك بامتسلاك الحسدائق الأراضي ، غير أنهم لم يسسمحوا لهم باقامة لمدارس أو المابد فاكتفوا باقامة بيبوت غير مطلية ليقيموا فيها شعائرهم ، وقد قل الاعتمام باليهود بعد أن استعاد الائمة سيطرتهم على البلاد اثر جلاء العثمانيين عن اليعن في اعقاب الحرب العالمية الاولى مما جعلهم يسستجيبون للدعانا الصهبونية وبهاجرون إلى فلسطين وخاصة في أعقاب حرب عام ١٩٤٨ .

<sup>(</sup>١) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٩٧٠ .

<sup>&#</sup>x27;I.O., B.S.C., 1839. Haines to Bombay 2/5/39.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 26.

<sup>(</sup>٣) شوقي عطا الله الجمل ( دكتــور ) : المصدر السابق ، ص ١٠٠٠

<sup>10.,</sup> I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 23, C. Haines to the Sultan of Aden, (5)
11 January 1838, p. 22.

ويواصل « هينز » تحايله باتباع أساليب الضغط السياسي الاجتداب السلطان وحثه على عقد معاهدة (١) يوافق فيها على نقل ملكية عدن والمنطقة المحيطة بها للحكومة البريطانية حتى قدم اليه مشروعا لتلك المعاهدة مترجما باللغة العربية (٢) • وقد أبدى « هينز » للسلطان استعداد حكومته لدفع اية مبالغ يطلبها ثمنا لتلك الاراضي كما تعهد بأن السلطان سيعامل بكل مظاهر الاحترام التي تليق بمكانته ، وأن له مطلق الحرية في الاقامة بعسدن مع احتفاظه بملكيته لمنزليه الكبيرين فيها (٣) • وهكذا تتضع لنا أساليب التحايل بالترهيب تارة والترغيب تارة أخرى ، وهي الاساليب التي اتبعها الضابط بالبحرى البريطاني « هينز » الممتل لشركة الهند الشرقية البريطانية حينذاك البحري العبدلي سلطان لحج وعدن تحقيقا للمصالح البريطانية ما السلطان محسن العبدلي سلطان لحج وعدن تحقيقا للمصالح البريطانية الاستعمارية في منطقة البحر الاحمر التي استلزمت السيطرة على ميناه عدن الهام •

وقد حرص السلطان محسن العبدلى على مراوغة البريطانيين بالاتصال بحاكم بومباى البريطانى فى اليوم الخامس عشر من يناير سنة ١٩٣٨مستفسرا عن حقيقة ماتقصده الحكرمة البريطانية بالنسبة لعدن ، وعما اذا كان مطلبها منه يتفق والمعاهدة التى سبق أن عقدت بين سلفه السلطان أحمد عبدالكريم العبدلى وشركة الهند الشرقية البريطانية فى سنة ١٨٠٢ ، وذلك نظرا لأن « هينز » سبق أن أوضح له أنه بموجب الاتفاق الجديد سستكون الاراضى المداخلية ملكا للعرب ، بينما تصبح الموانى ملكا للبريطانيين ، وقد أوضح السلطان محسن لحاكم بومباى أن هذا الامر يسلب رعايا العرب مواردهم ويفقدهم كرامتهم وأنه يرى امكانية الاتفاق على أن يظلوا أصدقاء لا يتعرض أيهما للآخر بسوء ، كما طلب الملطان محسن من حاكم بومباى وجوب انقاص أيهما للآخر بسوء ، كما طلب الملطان محسن من حاكم بومباى وجوب انقاص قيمة التعويض الخاص ببقية حمولة السفينة الجانحة « دوريا دولت » المقدرة بمبلغ ١٩١١ ريالا والتى تعهد بدفعها للحكومة البريطانية ، موضحا أن تحميله بمبلغ ١٩١١ ريالا والتى تعهد بدفعها للحكومة البريطانية ، موضحا أن تحميله هذا المبلغ أمر لا يتغق ومبادى العدالة (٤) .

على أن ثمة عوامل جديدة أثرت في مجريات الاحداث حينداك اذ وجه السلطان محسن خطابا الى « هينز » في ٣١ يناير سنة ١٨٣٨ كما بعث اليه ممثله الشخصي رشيد بن عبد الله الذي طلب منه أن يتصل بالسلطان الفضيل ليوقف عملياته العدوانية ضد العبادلة في لحج • وكان ذلك أول مطلب من

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 31.

I.O., B. 209, Confidential, 2147, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January 1873, p. 8.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 23, C. Haines to the Sultan of Aden, (7) II January 1838 p. 22.

I.O., I.B., I.F., F. 23, C.R.A., No. 47, The Sultan of Aden to the Gov- (1) ernor of Bombay, 15 January 1838. pp. 36-37.

نوعه يوجهه السلطان محسن للضابط البريطانى « هينز « ليتدخل فى اقرار المنازعات الداخلية بين قبائل جنوبى اليمن • وكان « هينز » سياسيا فى اجابته على هذا الطلب الفريد ، اذ أنه وعد السلطان بتحقيق مطلبه غير أنه ركز كل اهتمامه حول الموضوع الذى جاء من أجله وهو نقل ملكية عدن لحكومته ولهذا طلب من السلطان أن يحدد الثمن الذى يريده فى مقابل ذلك • وكان « هينز » يعلم جيدا أن السلطان محسن يراوغه ويماطله عندما أبدى له صرورة رجوعه الى شيوخ القبائل التابعة له بحجة أنه كان يخشى جانبهم (١) واعتبر أن عذا الموقف من جانب السلطان كان ينطوى على ادعاء كاذب •

على أن « هينز » في نفس الوقت قد حقق غايته عندما حصل على موافقة السلطان محسن عن طريق ممثله رشيد بن عبد الله على مبدأ نقل ملكية عدن للحكومة البريطانية وذلك في نهاية هذه المفاوضات ولم يذكر السلطان بالتحديد الثمن الذي يريده في مقابل ذلك ، غير أنه أوضح اعتماده على عدن بالدرجة الاولى للحصول على ايراداته التي يعطى منها لجسيرانه الرواتب التي يتقاضونها منه وكما أكد السلطان « لهينز » أن الحكومة البريطانية يجب أن ترضى هؤلاء جميعا كما يجب عليها في نفس الوقت أن ترضى سكان عدن بصفة خاصة لتضمن بذلك استقرار الامور في يدها وقد تشبث السلطان محسن بأنه اذا ماتحولت عدن لملكية الحكومة البريطانية قانه ينبغي عليها أن تمنحه بأنه اذا ماتحولت عدن لملكية الحكومة البريطانية قانه ينبغي عليها أن تمنحه بطبيعة الحال بسيادته على رعاياه في عدن ، كما تحتفظ هي الاخرى بالسيادة على بطبيعة الحال بسيادته على رعاياه في عدن ، كما تحتفظ هي الاخرى بالسيادة على رعاياها البريطانيين في المدينة ووأنهي السلطان محسن رسالته الى « هينز » بطبيعة الحال أنه اذا لم يحدد البريطانيون موقفهم خلال شهرين وتعرضت المنطقةلتدخل بقولة أنه اذا لم يحدد البريطانيون موقفهم خلال شهرين وتعرضت المنطقةلتدخل العثمانيين أو أية قوى أخرى ، فانه غير مسئول عن النتائج التي تترتب على ذلك (٢) و

على أن « هينز » قد أراد حينذاك أن يحسم الموقف بناء على تعليمسات حكومته على أن يتنازل السلطان عن عدن مقابل المبلغ المتفق عليه • وأوضع « هينز » للسلطان أنه لن يحتفظ بسلطاته في عدن بعد تحويل ملكيتها لبريطانيا لأن جميع سكانها سيصبحون رعايا بريطانيين ، وأن كان سيسمح للسلطان بدخول عدن في أي وقت يريده (٣) كما أن « هينز » أوضح أيضا أن للسلطان بدخول عدن في أي وقت يريده (٣) كما أن ينتقل الى الاراضي التي يحكمها ، ولن يرغم البريطانيون أحد على البقاء في عدن • وقد آكد « هينز » أن ذلك لن يتعارض مع مظاهر الاحترام التي سيتقدمها الحكومة البريطانية

Jacob, H.F. : Op. cit., p. 31.

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 23, The Sultan of Aden to C. Haines, (7) 18 January 1838, pp. 29-30,

I.(). B.S.C., 1838, C. Haines (Aden) to Bombay 1/20/38.

للسلطان أثناء تواجده في عدن وأخيرا ألح « هينز » على السلطان ليعرف المبلغ المطلوب ثمنا لعدن ، ولم يفته أن يوضح له أيضا رفض الحكومة البريطانية لمطلبه الخاص بدفع نصف ايرادات جمارك عدن ، نظرا لأن هذه الايرادات كانت قليلة جدا وكان من المتوقع أن تزداد تبعا للجهود التي ستقوم بها الادارة البريطانية بعد أن تصبح مسئولة عن المدينة و وحاول « هينز » أن يبرز اتجاه النشاط التجارى في عدن الى الاضمحلال لدرجة بلغت معها ايرادات السلطان ستة آلاف ريال فقط و وكان « هينز » يقصد من وراء ذلك اقناع السلطان محسن بحسم الموضوع ونقل ملكية عدن لبريطانيا وتحديد المبلغ الذي سيتقاضاه نظير تنازله عن عدن (١) .

ولكن السلطان محسن أصر على موقفه بضرورة بحث الامر مع رجال قبائله ، كما تمسك باستمرار سيادته على رعاياه في عدن على أن تكون سيادة البريطانيين أيضا على رعاياهم فيها بعد انتقال ملكيتها اليهم ، ولم يقبل السلطان بأى حال من الاحوال أن يتنازل عن نصيبه من ايرادات عدن خاصة اذا مااعتراها الانتعاش وزادت عما كانت عليه حينذاك (٢) ، وقد أرسل السلطان الى «هينز » مندوبه رشيد بن عبد الله ، حيث استقبله على ظهر سفينته في اليوم السادس والعشرين من يناير سنة ١٨٣٨ ، وقد أوضح رشيد « لهينز » بأن المبلغ المطلوب لنقل ملكية عدن للبريطانيين هو ١٨٧٠ ريال سنويا (٣) بدلا من دفع مبلغ كبير دفعة واحدة مما يؤدى الى اثارة طمع جيرانه ويثير القلاقل ضده ، ويبدو أن السلطان رأى أن تقاضيه لراتب سنوى سوف يؤكد بصفه دائمة مكانته في عدن تحت الحماية البريطانية ، كما يؤدى الى وجود علاقة مستمرة بينه وبين البريطانيين تساعده على الاستعانة بهم اذا ما تعرضت أراضيه لعدوان القبائل المجاورة ،

وهنا أبدى « هينز » استعداده لمقابلة السلطان محسن او ابنه احسه صباح يوم ۲۷ يناير سنة ۱۸۳۸ ، وقد وصل فعلا الى ميناء عدن فى أحد قوارب السفينة « كوت » ونزل الى البر وبرفقته الملازم « سوان Swan » و « هاملتون Hamilton » غير أنه فوجىء بأنباء مؤامرة تحاك ضده على حد تعبير الوثائق البريطانية (٤) ، مما أضطره للعودة مسرعا الى ظهر سفينته (٥)

Waterfield, G.: Op. cit., p. 52.

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 35, C. Haines to the Sultan of Aden, (1) 24 January 1838, pp. 30, 31.

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 36, The Sultan of Aden to C. Haines (Y) (without date), p. 31.

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 31. (7)

I.O., B.S.C., 1838, Haines (Mocha Roads) to Bombay, 2/3/38. (5)

Jacob, H.F.: Op. cit., pp. 31, 32.

ذكر « الكولوئيل جاكوب » ان اعرابيا قال « لهيئز » فيما بعد احتلال عدن : لو لم يكن الله

وتشير هذه الوثائق الى أن الامير أحمد بن محسن كان قد توجه الى قرية يقوم فيها صهره حيث أقسم وأقسم معه الجميع هناك على أن يقوموا بأسر «هينز» وأن يستولوا على كافة المستندات التى جمعها منذ بداية وصوله الى بلادهم (١) وأعد أحمد بن محسن كل الترتيبات اللازمة لوضع حد لتطلعات « هينز » وحكومته • وقد رافق أحمد مائة رجل توجهوا معه الى عدن ، بينما استعد مائة وخمسون رجلا آخرين عند الشيخ عثمان لنجدته اذا ماتدخل بحارة السفن البريطانية الراسية في الميناء لتخليص « هينز » من الأسر •

غير,أن ثمة ملاحظة تثير الدهشة أوردتها الوثائق البريطانية عند ما أشارت الى أن رشيد بن عبد الله ممثل السلطان قد أرسل رسالة الى المترجمالذي قام بالترجمة بينه وبين « هينز » ينبهه فيها الى خطورة الموقف والى عزم الامير أحمد بن محسن واصراره هو ومعاونيه على أسر « هينز » وأخذ ما يحمله من مستندات تتعلق بنقل ملكية عدن للحكومة البريطانية و وقد ترتب على كشف « هينز » لما كان يدبر ضده (٢) أن وجه خطابا الى الامير أحمد (٢) يدعوه فيه الى زيارته على ظهر سفينته دون أن يظهر له معرفته بما كان يحاك ضده من تآمر عندما نزل الى عدن وقد أبدى « هينز » للامير أحمد ضرورة حصوله على عندما نزل الى عدن وقد أبدى « هينز » للامير أحمد ضرورة حصوله على حالة ما اذا كانت السلطة قد انتقلت اليه فعلا من والده و وعندما أجاب أحمد على « هينز » بأنه مفوض فعلا من قبل والده لوضع الترتيبات النهائية وعفد المعاهدة اللازمة (٥) أصر « هينز » على أن تتم المقابلة بينهما على ظهر سفينه وحاول أن يبرر مطلبه هذا بقوله ان ذلك سيكون أكثر ملاءمة من ناحية السرية وحيث يمكنهما مناقشة الموقف وتنظيم الامور دون أن يتعرف أحمد من أفراد ولشعب في السلطنة على نتائج مباحثاتهم والشعب في السلطنة على نتائج مباحثاتهم والميدة السلطنة على نتائج مباحثاتهم والده والسلطنة على نتائي والده وا

غير أن الامير أحمد بن محسن طلب من « هينز » أن يحضر بنفسه الىعدن لاتمام الاتفاق وليؤكد روح الصداقة بينهما ، وعندما تخلف « هينز » عن الحضور لتوقيع الاتفاق بعث أحمد اليه رسالة شديدة اللهجة أوضح له فيها حقيقة موقفه بقوله : « • • اذا كنت تريد أن تمتلك عدن ، فان أهل عدن

فى جانبك طول الوقت لما أمكنك أن تحكم عدن ، واذا كان مدأ القول صحيحا فهو تملق ملحوظ، ولكنه يظهر في نفس الوقت همق عداء العرب « لهيئز » ومحاولاتهم للقضاء عليه ،

<sup>(</sup>١) حمرة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٨٧ ٠

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 54, C. Haines to the Superintendent of (7) the Indian Navy, 3 February 1838, pp. 25, 27.

Graham, G.S. : Op. cit., p. 294.

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 40, C. Haines to Sultan Ahmed, 28 (1) January 1838, p. 33.

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 41, Sultan Ahmed to C. Haines, 28 (o) January 1838, p. 33.

لايريدونكم ، وصدقنى فان ما أقوله هو الحقيقة ٠٠ ، (١) كما ذكر العبدلى أن الامير أحمد بن محسن هدد « هيئز » بقوله : « ٠٠ ان كلمتى لهى العليا • فاذا جئت الى باب عدن لمقابلة السلطان فتحنا لك الباب وقطعنا رأسك بالسيف • ومكذا عادة البدو » (٢) • وهاتان الروايتان تؤكدان الموقف الصلب الذي أصر عليه أحمد بن السلطان محسن العبدلى ، وكان يأبى أن يقدم بلاده لقمة سائغة لافواه البريطانين الشرهة •

وهنا ثبت « لهينز » بما لايدع مجالا للشك حقيقة موقف الامير أحمد بن محسن وتأكد من تآمره ضده وسعيه لاختطافه • ولهذا بعث اليه هو الآخر خطابا شديد اللهجة يهدد فيه بأنه سيسارع باخطار حكومته بالمؤامرة التي تحاك ضد مصالحها ، لتتخذ ماتراه ضروريا لمواجهة هذا الموقف من قبل السلطان وابنه ، خاصة بعد أن أصبحت عدن بموجب تنازل السلطان محسن ملكا للبريطانين • كما قام « هينز » بتهديد السلطان محسن نفسه وبتحذيره من مغبة تصرفات ابنه أحمد التي تنطوى على العداء الكامل للبريطانيين وأنها ستؤدى في نهاية الامر الى الندم(٣) •

وفي نفس الوقت الذي استعمل فيه « هينز » أساليب التهديد والضغط نجده يعرض في محاولة أخيرة على الامير أحمد بن محسن استعداده للتخاضي عن الاهانة التي وجهت اليه اذا ماحدد والده السلطان محسن المبلغ المطلوب نظير التنازل عن عدن لبريطانيا ، والتعهد ببدء صفحة جديدة للعلاقات الطيبة بين الجانبين ، غير أن هذه المحاولة باءت كمثيلاتها السابقات بالفشل الذريع نتيجة لتمسك السلطان محسن وابنه أحمد بعدم التنازل عن عدن للبريطانين(٤) ،

وقد بعث السلطان محسن العبدلى رسالة الى الحاكم العام للهند لحص فيها قصة السفينة الهندية الجانحة وما دار حولها من مفاوضات بينه وبين الضابط البحرى البريطانى « هينز » واختتم السلطان رسالته بقوله : « بعد ذلك وصل الى أسماعنا أن في عزمكم رفع العلم البريطانى على الميناء ، وسألنا هينز عن معنى ذلك ، فقال ان الارض ستبقى ملكنا ٠٠ أما الميناء فلكم ٠٠ ألا فلتعلموا جنابكم أنه يهون على العربى أن يبيع حتى أمه على أن يقبل مثل هذه الصفقة ٠ فاذا كان لجنابكم مصلحة عاجلة أو دائمة في عدن فاننا على استعداد

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 43, Sultan Ahmed to C. Haines, 29 (1) January 1838, p. 34.

F.O., Hamed to Haines, 29 January 1838.

<sup>(</sup>٢) احمد فضل بن على محسن العبدلي : المصدر السابق ، ص ١٤٤ ٠

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 46, C. Haines to Sultan of Aden, 30 (Y) January 1838, p. 35.

I.O., B. 209, Confidential, 2147, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January 1873, pp. 8, 9.

بان نتطلع بها نیابة عنکم ، فاصدقاؤکم اصدقاؤنا ، وأعداؤکم اعداء لنا ، ولکن علینا آن نعیش کل تحت علمه ، وأن تترکونا نعیش تحت علمنا ،ونحن من جانبنا لا نضمر لکم سوءا وبوسے کل منا آن یعیش بموارده ، فاذا ماهاجمتمونا برا وبحرا فأمرنا لله القوی العظیم ، (۱) ،

وهكذا توقفت الفاوضات بين « هينز » من جهة والسلطان محسن فضل العبدلى وابنه أحمد من جهة أخرى عند هذا الحد دون أن يتفق كلا الجانبين على نقل ملكية عدن للحكومة البريطانية • وفشل « هينز » رغم اتباعه أسساليب التحايل السياسى المصحوب بالترغيب أحيانا والترهيب أحيانا أخسرى فى الحصول على تنازل رسمى من أصحاب البلاد الشرعيين • ولهذا بدأ البريطانيون يتحايلون للاستيلاء على عدن باستخدام أساليب الضغط الحربى ليحققوا من وراء سيطرتهم على هذا الميناء الحيوى الهام مصالحهم الاستعمارية فى منطقة البحر الاحمر •

## اساليب الضغط الحربي:

بعد أن فشل البريطانيون في التمهيد للسيطرة على عدن باتباع أساليب الضغط السياسي فانهم لجأوا بعد ذلك الى اتباع أساليب الضغط الحربي ، وبذلك بدأ دور جديد في سياسة البريطانيين التي اتبعوها لتحقيق مآربهم في منطقة البحر الاحمر .

وقد بدأ هذا الدور عندما عاد « هينز » الى بومباى فى شهر فبراير سنة المدر (٢) وقدم لحكومته تقريرا أوضح فيه امكانية السيطرة على عدن مقابل منحة سنوية تدفع للسلطان مقدارها ٥٧٠٠ ريال ، ولكنه اقترح على حكومته فى نفس الوقت أن تستولى على عدن بالقوة منتهزة فرصة الاهانة التى وجهت للرعايا البريطانيين من خلال حادثة السفينة « دوريا دولت » • وقد أوضح « هينز » فى تقريره أنه يمكن الاستيلاء على عدن دون التعرض لحسائر فادحة ، كما أوصى بضرورة بقاء القوة التى ستحتل المدينة لحراستها بعد ذلك على أن تساندها من البحر سفينتان أو ثلاث من سفن الاسطول الهندى البريطانى ،

<sup>(</sup>۱) مجلة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ، العدد الأول ، مارس ١٩٦٩ ، المقال السابق ، ص ٢١٦ ٠

وقد استند الاستاذ محمد رنست الى سجلات وزارة الخارجية البريطانية :
F.O. Records : Sultan Hussein's Letter to the Governor General, 1838.

وذكر أنه لاحظ أن اسم سلطان عدن يشار اليه في هذه الوثائق بأنه « حسين » ويؤكد العبدلي أن الاسم الحقيقي للسلطان هو « محسن بن فضل » ، وهو ما تحققت من صحته أثناء دراستي للوثائق والنصوص المختلفة في المصادر المعاصرة -

بالاضافة الى ماسبق ذكره من أن « هينز » قد أكد مرارا لحكومته فى تقريره هذا أن أهالى عدن لن يشكلوا عقبة فى وجه رغبات البريطانيين وتطلعاتهم الامر الذى يتناقض تماما مع المقاومة التى واجهها البريطانيون بعد ذلك عند احتلالهم لعدن فى شهر يناير منة ١٨٣٩ وأثناء الفترة التى أعقبت ذلك(١) غير أن « هينز » أوضع لحكومته فى ختام تقريره أن العقبة الكبرى التى يغشاها عند هجومه على عدن تتمثل فى خطر الجيوش الزاحفة التى يسيرها محمد على ، بعد أن وضحت لقواده أهمية عدن الحيوية وخاصة من الناحية التجارية ، مما يجعلها من جميع الوجوه أفضل ميناء فى الجزيرة العربية (٢)

على أن حكومة الهند البريطانية كانت مترددة في استعمال القوة وكانت لاتزال تأمل في المكانية تحقيق سيطرتها على عدن باتباع الإساليب السياسية، تلافيا لما تستلزمه متطلبات الحرب من تكاليف باهظة من جهة ، وتجنبا لزرع الاحقاد بين البريطانيين وأهالي البلاد الاصليين من جهة أخرى ، هذا فضلا عن تحقيق رغبة السلطات البريطانية في لندن التي كانت تغضل أن يتم احتلال عدن بالاتفاق مع السلطان ، بل أن بريطانيا كانت تخشى أيضا رد الفعل الذي يحدثه الهجوم على عدن لدى مصر من ناحية ، ولدى القوى الاوربية المنافسة للبريطانيين من ناحية أخرى (٣) ، على أن بريطانيا في نهاية الامر رأت ضرورة احتلال عدن حتى ولو تم ذلك عن طريق استخدام القوة على النحو الذي تؤكده الوثائق البريطانية (٤) ،

وقد عاد « هينز » يؤكد لحكومته أن الصعوبات التى تواجه نقل ملكية عدن للحكومة البريطانية ليس مبعثها السلطان نفسه ، وانها مصدرهـــا ابنه أحمد (٥) وزوج ابنته سيد محمد حسين الى جانب رئيس قبائل الحوشبى وهو صهر ابنه أحمد ، كما أوضح « سينز » لحكومته أيضا أهمية الاتصال بالقبائل المحيطة بعدن وخاصة قبائل الفضلي واليافعي لاجتذابهم الى جانبه حتى لا يشكلوا أية عقبة في وجه التدخل البريطاني في المنطقة ، واقترح « هينز » أن تتشكل القوات اللازمة لغزو عدن من ٣٠٠ جندي من المساه البريطانيين و ٢٥٠ جنديا من المساة الهنود و ٣١٠ جنديا من المدفعية ، وأربعة ســـفن حربية تحمل ١١٤ من البحارة البريطانيين و ٣ من البحارة الهنود ، على أن ترافق الحملة سفينتان بقاع عميق لنقــل كميات الفحم اللازمة ، كمــا أن ترافق الحملة سفينتان بقاع عميق لنقــل كميات الفحم اللازمة ، كمــا أن « هينز » قدر حجم الحامية التي سيقع على كاهلها عبء الدفاع عن عــدن

Waterfield, G.: Op. cit., p. 52. (1)

F.O., C. Haines Report, 5 February 1838.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 52.

I.O., B.S.C., 1838, Secret Committee to Bombay 5/30/38.

I.O., B. 209, Confidential, 2147, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January 1873, pp. 8, 9.

بعد احتلالها بمائتى جندى من انشاة البريطانيين و ٤٠٠ جندى من الشساة الهنود ، الى جانب أربعين جنديا من المدفعية البريطانية ، وستين آخرين من المدفعية الهندية ، وقد أوضح « هينز » إن هذه الاعداد كافية بصفة مبدئية ، غير أنه أوصى بضرورة تعزيزها فيما بعد بقرات أخرى لتتناسب مع تزايد عدد السكان واتساع الرقعة التى سيرفرف عليها العلم البريطاني ولمواجهة متطلبات التطور المرتقب لعدن عندما تصبح سوقا رائجة للتجارة أكثر مما هى عليسه فى ذلك الحين ، وأخيرا اقترح « هينز » على حكومته ضرورة ابقاء السسفن الحربية البريطانية فترة من الوقت فى ميناء عدن عقب احتلاله لاشساعة الرهبة فى قلوب الأهالى ، (١)

وكانت اللجنة السرية في لنسب الني تشرف على حكومة الهند فسد استفسرت من حكومة بومباى عن موقفها ازاء عدن في ٣٠ مايو سنة ١٨٣٨ وقد أجابت حكومة بومباى أن الأمور لم تستقر بعد على اتخاذ موقف معين ، وأن الموضوع ما زال قيد البحث لدى العاكم العام للهند الذي كان يخشى أن تقضى دواعى الأمن حينذاك المحافظة على ابقاء القوات البريطانية بكامل ثقلها في الهند لمواجهة أمور قد تكون أهم بكثير من انسيطرة على عدن تبعاً لتصوره واعقاده الشخصى ٠ (٢) وقد انتظر « جيسس فارش James Farish نائب حاكم بومباى وصول اجابة قاطعة من الحاكم العام للهند ليحسدد بذلك ما يجب أن تفعله حكومة بومباى بشأن عدن ٠

کان الموقف لدی حکومة الهنسد یتلخص فی آن حکومة بومبای أرادت أن تحصل علی مخزن للفحم فی عدن ولم یبد سلطانها أیة عراقیل امام ذلك وفیما یتعلق بنسبة الضرائب التی کان یتقاضاها السلطان فانه قد أبدی استعداده لتنفیذ ما سبق الاتفاق علیه بین ممثل البریطانیین والسلطان أحمد العبدلی فی المعاهدة المعقودة بینهما فی سنة ۱۸۰۲ و کانت النسبة ۲ ٪ لمدة عشر سنوات علی آن ترتفع بعد ذلك الی حد أقصی هو ۲ ٪ دون ما زیادة بعد ذلك علی الاطلاق (۳) و غیر أن حکومة بومبای لم تکن لتطمئن علی نحقیق مصالحها اعتمادا علی تعهدات السلطان محسن وابنه أحمد خاصة بعد أن تبینت انهما یماطلان فی توقیع اتفاق صریح بنقل ملکیة عدن لبریطانیا و وحتی لو تعدق هذا الاتفاق فان حکومة بومبای ما کانت لتطمئن للسلطان وابنه خاصة بعد علمها بالمؤامرة التی کانت تدبر لاختطاف ممثلها « هینز » ومن هنا

Waterfield, G.: Op. cit., p. 53.

I.O., I.B., I.F., F. 23, CRA, No. 54, C. Haines to the Superintendent of (1) the Indian Navy, 22 August 1838, pp. 42, 43.

I.O., Bombay to Secret Committee, Secret Letters received from Bombay, 1st Series, Vol. 7, August 27, 1838.

وجدت أن الموقف يتطلب أن تكون لها قوة عسكرية قادرة في عدن لحماية المسالح البريطانية والمحافظة عليها (١) •

ولهذا أعدت حكومة بومباى للأمر عدته ، فاتصلت بقائد الأسطول الهندى لوضع المكاناته تعت تصرفها ،كما طلبت منه الاتصال « بهينز » لاعداد الترتيبات اللازمة لمواجهة احتمال حدوث أية صعوبات أو معوقات عند تنفيذ خطعة السيطرة على عدن • بل انها طلبت منه أيضا الاتفاق مع « هينز » على حجم القوة اللازمة للسيطرة على الموقف اذا ما قاوم سلطان عدن تنفيذ المخطط الذي يستهدف المحافظة على المصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر ١٠(٢)

وتجدر الاشارة إلى أن الرأى العام في بريطانيا حينذاك كان يعارض فكرة احتلال أية ممتلكات جديدة وخاصة في أعقاب حرب أفغانستان • ففي مقال نشرته مجلة « بلاك وود Blackwood's Magazine اللندنية بدا واضحا أن العرب أهالي عدن أبدوا استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للبريط انيين لانشاء مخزن ومحطة للفحم لتموين السفن البريط انية (٣) ٠ كما أشارت المجلة إلى أنه حتى لو سيطر المصريون على عدن فان والي مصــــــر محمد على أبدى استعداده هو الآخر لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للسهفن البريطانية في المواني المتابعة له كما هو معمول به في المواني المصرية ٠ (٤) ولهذا فقد انتهت المجلة الى أن توفير الفحم اللازم للسمن البريطانية في عدن هو أمر سهل التحقيق باتباع الأساليب السياسية دون أن تتحمل بريطانيا مخاطر اقتحام نفسها في عمليات حربية لا لزوم لها ٠ (٥) وعلى الرغم من ذلك فقد اصبحت فكرة احتلال عدن بالقوة لانتعارض كثيرا مع وجهة نظر الرأى العام البريطاني بعد ذلك وخاصة في نهاية العقد الرابع من القرن التاسع عشر (٦) • اذ يشبير التقرير الذي كتبه « ماكنزي Captain Mackenzie) في سنة ١٨٣٧ الى د أن الأمم المتقدمة في مضمار المدنية سوف تغزو المناطق التي ما زالت شعوبها تعيش تحت وطأة التخلف والبربرية لتنتشيل سكانها من أعماق الجهالة ، (V) .

على أن « جيمس فارش » نائب حاكم بومباى لم ينتظر تلقى أية اجابة من الحاكم العام للهند بعد أن اقتنع بضرورة الاسراع في السيطرة على عدن •

<sup>1.</sup>O., I.P., F. 23, C.R.A., No. 49, Minute by the Governor of Bombay, 26

March 1838, pp. 37, 40.

1.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 52, The Bombay Government to the Secret Committee, 27 August 1838, p. 41.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 55.

F.O., Boghos (Mohammed Ali's Minister) to Campbell, 17 April, 1838. (2)

BlackWood's Edinburgh Magazine, April 1834, Vol. 53, p. 485. (e)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 69. (7)

Waterfield, G. Op. cit., p. 54.

ولم يكن لديه أية موانع تجعله يتراجع عن استعمال المقوة ، كما أنه لم يكن يخشى سوى ردود الفعل لدى القوى الأجنبية المنافسة لبريطانيا حينداك ، وفى اليوم الخامس من سبتمبر سنة ١٨٣٨ كان « جيمس فارش » يؤمن تماما بانه يتصرف على أساس مقنع للغاية بالنسبة للسيطرة على عدن ، خاصة وانه لم يكن ينتظر أية معارضة من قبل والى مصر محمد على .

و کانت أنباء المفاوضات التی دارت بین « هینز » وسلطان لحج وعدن قد وصلت الی القاهرة فی شهر مارس سینة ۱۸۳۸ • وقد قام بوغوص بك وزیر خارجیة محمد علی بابلاغ « کامبل » القنصل البریطانی فی مصر بان نبا هذه المفاوضات لم یمر بسهولة علی مسامع محمد علی ، بل لقد اقلقه أن یکون للبریطانیین موقع قریب من مخا • (۱) و کان « کامبل » مقتنعا بأن ممشلی القوی الکبری الثلاثة فرنسا وروسیا والنمسا سوف یعترضون علی احتالل بریطانیا لعدن حینذاك (۲) ، فضلا عن موقف محمد علی الذی بدا فی تصریحات وزیر خارجیته • بل ان بوغوص بك قد أکد أیضا بأن عدن لیست منطقسة مستقلة بحیث یمکن الاستیلاء علیها دون مواجهة آیة اعتراضات بل انهسا کانت تابعة حینذاك لامام صنعاء • (۳) غیر أن « کامبل » رفض أن یصرح بای تعلیق حتی یتلقی تعلیمات « باارستون » فی هذا الصدد • ولکنه لاحظ آنه طالما أن سلطان لحج وعدن كان قادرا علی عقد معاهدة مع البریطانیین فی سنة تعلیق حتی یتلقی الشك فی استقلاله عن امام صنعا ، یفقد کل حجد تسانده (۵) •

وجدير بالذكر انه فيما يتعلق بعدم انتظار محمد على موافقة بريطانيسا على ارسال حملته الى اليمن وقام باحتالالها فعلا قبل أن تصله الموافقة على ذلك ، فان « بالمرستون » لم يجد أيه غضاضة أو اضرار بالمصالح البريطانية اذا كانت الحملة قد بدأت فعلا (٦) ، أى أن « بالمرستون » لم يجد بدا حينذاك من قبول الأمر الواقع خاصة وأن بوغوص بكوزير خارجية محمد على قد أكد « للكولونيل كامبل » القنصل البريطاني في مصر بأن الوالى لن يعوق رغبة حكومة بومباى في اقامة محطة للفحم في عدن (٧) اذا كانت غير خاضعة

F.O. 78/342, Artin to Boghes, 3/20/38.

F.O., 78, Campbell to F.O., 3/270.

(7)

F.O., 78/342, Artin to Boghes, 3/20/38.

(8)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 59.

F.O., 78/34, Campbell to F.O., 4/17/38.

(9)

F.O., 78/342, Palmerston to Campbell 5/12/38.

(1)

Waterfield, G.: Op. cit., p. 54.

(V)

لامام اليمن كما أنه لا يعوق تحقيق هذه الرغبة في أية منطقة تابعة لمصر (١) · غير أن « بالمرستون » كان يعلم تماما عدم ارتياح محمد على لسيطرة البريطانيين على عدن ، كما كان يبدو له بوضوح أن القوى الكبرى الاوربيسة كانت ترقب محاولات البريطانيين للسيطرة على عدن حينذاك بعين القلق والترقب لمعرفة ابعاد تطلعاتهم الاستعمارية (٢) ·

وعلى أية حال فان حكومة بومباى البريطانية رأت أن تتحايل باستخدام أساليب الضغط الحربي لاقناع السلطان محسن وابنه أحمد بالتنازل عن عدن لبريطانيا · ولهذا أصدرت أوامرها للضابط البحرى « هينز » بالتوجه إلى عدن على ظهر السميفينة الحربية « كوت Coote » للتفاوض مع السميلطان من جديد ، ولكنها هذه المرة طلبت منه أن يستخدم لهجة عنيفة لارهاب السلطان ولانذاره بأنها ستتخذ اجراءات قاسية لرد الاهانة التي لحقت بالعلم البريطاني ، في حالة ما اذا رفض السلطان التنازل عن عدن مقابل المبلغ المتفق عليه مع التغاضي عن بقية التعويض الخاص بحمولة السفينة الهندية « دوريا دولت » · فادا ما رفض السلطان وابنه أحمد هذا العرض فان الحكومة البريطانية سترسل القوات اللازمة لاحتلال عدن وستحرمه وعائلته من الحصول على أية حقوق أو امتيازات، أو مبالغ مالية (٣) · وسلمت حكومة بومباي لممثلها « هينز » مشروع معاهدة باللغتين العربية والانجليزية لتوقيعها من السلطان على أن يصدق عليها بعد ذلك حاكم الهند العام · وطلبت حكومة بومباى من « هينز » أن يحمل معه مبلغا من الريالات وبعض الهدايا المناسبة للتأثير بها على السلطان واسرته و كبار الشخصيات الهامة في عدن لاجتذابهم الى جانب البريطانيين ٠ كما طالبته بعدم المبالغة في اظهار التساهل لدى السلطان حتى لا يساء تأويله باعتباره ضعفا في جانب البريطانيين (٤) ٠

بل ان حكومة بومباى اصحدت تعليمات أيضا « للملازم وسترن Lieutenant Western » وهو مهندس بريطانى لمرافقة الحملة (٥) ولوضع تقرير عن القلاع الموجودة فى عدن ، وعما يمكن اقسامته من قلاع أخرى لحماية المدينة وعن المبانى اللازمة لايواء الجنود البريطانيين الذين سيقومون باحتلالها والدفاع عنها بعد ذلك ضد أى هجوم (٦) ، وقد طلبت الحكومة من « هينز » ان يوطد علاقته بالقبائل المجاورة لعدن ، ولهذا سمحت له باصطحاب «الملاجعفر»

F.O., Boghos (Mohamtted Al.'s Minister) to Campbell, 17 April 1838. (1) Graham, G.S.: Op. cit., p. 295. (7)

Waterfield, G.: Op. cit., p. 55.

Graham, G.S.: Op. cit., p. 297.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 56.

<sup>(</sup>٥) حمزة عى أبرأهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٨٨ .

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 32.

الذى شهد اتفاقية التنازل ، والشيخ « طيب ايرانجى ، الوكيل المجلى السابق فى مخا ، وكان الرجل الأخير صديقا شخصيا لسلطان لحج وعدن (١) ، وأخيرا أوصت حكومة بومباى ممثلها « هينز » بان يؤكد للسلطان ضمان حمايته وحماية أسرته ، والتزام الحكومة بعدم التدخل فى المنازعات التى تنشب بين القبائل طالما أنها لا تمس المصالح البريطانية الا اذا طلبت ذلك الأطراف المتنازعية واقتضت دواعى الأمن ضرورة التدخل (٢) ،

ومما يؤكد أن الحكومة البريطانية كانت تخشى حينذاك من احتمالات قيام قوات محمد على بالزحف على عدن والسيطرة عليها ، أنها أوصت « هينز « بأنه اذا وجد القوات المصرية تتجه لاحتلال عدن فان عليه أن ينذر القائد المصرى بأن ذلك يعتبر عدوانا مباشرا على أراض بريطانية (٣) وكان « بالمريستون » قد أبلغ قنصل بريطانيا في مصر من قبل في اليوم التسامن من يونيو سنة ١٩٣٨ أن ينذر محمد على بأن أية محاولة عدوانيه تقوم بها قواته ضد عدن سسعتبر عدوانا على الممتلكات البريطانية وسستتخذ بشانها الاجراءات المناسبة لمؤاجهتها (٤) .

وهكذا أبحر « هينز » الى عدن على طهر السفينة « كوت » فوصل اليهسا فى اليوم الرابع والعشرين من أكتوبر سنة ١٨٣٨ • وقد علم « هينز » بأن أحمد ابن السلطان محسن كان قد وصل هو الآخر من لحج الى عدن ومعه مالية وخمسون مقاتلا من البدو المسلحين ، وكانت مدينة عدن فى حالة فزع وذعسر فى ذلك الوقت (٥) • وقد وجه « هينز » خطابا للسيسلطان محسن وخطابا آخر لحاكم مدينة عدن من قبل السلطان (٦) • وأوضح « هينز » فى خطابه للسلطان أنه جاء لتنفيذ اتفاق يناير الماضى ، وطلب مقابلته لتنفيذ الاتفاق الخاص بالمبلغ الذى ستدفعه حكومة بومباى مقابل تنازل السلطان عن ملكيته لعدن • كما طلب « هينز » من السلطان أن يرسل من قبله مبعوثا مدعما بكتاب وسمى معتمد منه شخصيا (٧) •

Waterfield, G.: Op. cit., p. 57.

I.O., I.B., I.P., F 23, CRA, No. 55, The Secretary to the Government (γ) of Bombay to the Superintendent of the Indian Navy, 5 September, 1838, pp. 43, 45.

F.O., Instructions to C. Haines, 1st September 1838.

F.O., Palmerston to Campbell, 8 June 1839. (8)

Waterfield, G.: Op. cit., p. 57.

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 62, C. Haines to the Secretary to the Bombay Government, 7 November 1838, pp. 51, 52.

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 63, C. Haines to the Sultan of Aden, 24 (y) October 1838, p. 52.

له بانه صاحب الكلمة الأولى في عدن بعد والده ومهددا اياه بان أى هجروم من قبل البريطانيين على المدينة سيواجه بكل عنف وضراوة (١) • ولا شك أن هذا الموقف من جانب أحمد ابن السلطان محسن سلطان لحج وعدن بعبر عن وجهة النظر العربية ازاء محاولات البريطانيين الاستعمارية للسيطرة على عدن بصراحة وجلاء • على أن والده السلطان محسن كان قد آثر مماطلة البريطانيين وعدم مجاهرتهم بالعداء حتى يأمن شرهم وان كان في أعماقه يؤمن بوجهة نظر ابنه وبعدالة موقفه وبجرأته وغيرته على حرية وطنه واصراره على التصدى لأطماع البريطانيين ، وعدم ترك عدن تسقط لقمة سائغة في أفواههم • ولا أدل على ذلك من قيام السلطان محسن بارسال ممثله رشيد بن عبد الله الى «هينز» في نفس اليوم لابلاغه بأنه لن يحصل على عدن بأية وسيلة •

بل ان رشيد بن عبد الله مبعوث السلطان محسن قد أكد « لهيئز » بان احمد ابن السلطان لم يعد مستعدا فقط لاعادة البضائع المتبقية من شحنية السفينة « دوريا دولت » بل انه يرفض أيضا دفع أية تعويضات عن البضائع المفقودة مما أثار فعلا ثائرة « هيئز » وحنقه • ثم حدث بعد ذلك ما أدى الل تفاقم الأمور عندما رفض السلطان محسن ومرافقوه في اليوم الثاني مباشرة أي السابع والعشرين من اكتوبر سنة ١٨٣٨ امداد سيفينة « هيئز » بالمياه والأخشاب اللازمة لها • (٢) وهنا أعلن « هيئز » مهددا بأن موقف السلطان هذا يعنى اعلانه الحرب على الحكومة البريطانية ، وانه يمكنه ازاء هذا الموقف العدائي أن يقطع كل وسيلة للاتصال بين عدن والمحيط الخارجي مما يشيل الحركة المجارية في الميناء •

وعندما تبين « هينز » جرأة الأمير ابن السلطان محسن في عدائه للبريطانيين وتصديه لمواجهتهم ، أراد أن يؤكد عدم شرعيته ليؤثر بذلك في موقف العدائي الحارم • فأرسسل خطابا الى والده السلطان محسن ينبئه فيه بأنه لن يجيب على ابنه أحمد الا اذا أفاده السلطان نفسه بتعيين ممثلا له . غير أن الاجابة وردت على عكس ما كان يبغى « هينز » اذ ارسل السلطان محسن في نهاية اكتوبر سنة ١٨٣٨ وفدا قبله الى «هينز» على راسه احد رجاله المقربين وهو سيد محمد حسين وحمله خطابا أوضح فيه أنه ملازم للفراش لشدة مرضه وشيخوخته ، ولهذا فقد فوض ابنه أحمد ليكون ممثلا له في كل الأمور (٣) وأنه يرجو وضح حد للمسائل المعلقة بينهم تحقيقاً لمصلحة الطرفين المشتركة (٤) .

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 64, Sultan Ahmed to C. Haines (without date), pp. 52, 53.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 58.

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 32. (Y)

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 65, The Sultan of Aden to C. Haines, (5)
p. 53.

وهنا لم يجد «هينز» بدا من بدء المفاوضات المباشرة مع الأمير أحمد بن السلطان محسن ولهذا طلب منه أن يرسل بعثة من قبلة ينيبها عنه في التفاوض من أجل الارتباط الذي سبق الاتفاق عليه مع والده بشأن تحويل ملكية عدن للحكومة البريطانية (۱) ولم ينس «هينز» أن يحذر أحمد من أن أية مماطلة في تنفيذ ذلك الارتباط سوف تشكل خطرا عليه وعلى اسرته • كما لم يفت «هينز» أن يهددالعبادلة بقوة البريطانيين الحربية في البحر والبر على السواء • ثم بعث «هينز » للأمير أحند ابن السلطان مشروع المعاهدة المقترحة للتوقيع عليها موضحا رغبته في تنفيذها باتباع الاساليب السلسلية بدلا من اللجوء الى استعمال القوة العسكرية (۲) • كما أشار « هينز » الى أن القوات البريطانية اذا ما تدخلت فسوف يفقد السلطان كل ما تعهدت الحكومة البريطانية بتقديمه اليه نظير موافقته على تحويل عدن الى ملكيتها (۳) •

غير أن هذا التهديد والوعيد لم يوهن من اصرار أحمد بن محسسن وصلابته في الذود عن كرامته وحرية بلاده ، ولم يكن من السهل ارهابه أو التأثير عليه بتهديدات « هينز » ومناوراته · وقد بدا ذلك واضحا في اجابته عسلي « هينز » في اليوم السادس من نوفمبر سنة ١٨٣٨ بأنه لم يأت الى عسدن كصديق ، كما أن الاسلوب الذي تحدث به لم يكن يدل على أن حكومت حكومة صديقة • أما تحويل عدن الى ملكية الحكومة البريطانية فهو أمر يتنافي مع طبيعة العرب ويتعارض تماما مع روح الصداقة • واختتم أحمد بن محسن رسالته الى هينز موضحا أنه اذا ما صرفت الحكومة البريطانية نظرها عن هذا الموضوع فسوف يبعث وفدا من قبله لانهاء الامر في سلام ، وحتى لا ينسار مطلقا التحدث عن أراضي عدن من جديد (٤) •

ولا شك أن ادعاء « هينز » بارتباطه مع السلطان محسن ارتباطا مبدئيا بالتنازل عن عدن وتحويلها الى ملكية الحكومة البريطانية لهو أهر يستحق الدراسة ويستوجب البحث والتحقيق • فمن دراسة الوثائق البريطانية المتعلقة بهذا الموضوع وخاصة سجلات حكومة الهند البريطانية في الفترة الممتدة بين عامي ١٨٣٦ و ١٨٣٩ يتبين لنا أن ادعاء « هينز » بتنازل السلطان محسسن عن ملكيته لعدن لا يقوم على أساس من الصحة • اذ لم يعثر في هذه السجلات على ملكيته لعدن المراسلات على الخطاب الذي قيل ان السلطان محسن

Waterfield, G.: Op. cit., p. 57.

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 69. C. Haines to Sultan Ahmed, 31 October (7) 1838, p. 54.

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 71. C. Haines to Sultan Ahmed, 4 (7) November 1838, p. 55.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 73, Sultan Ahmed to C. Haines, 6 November 1838, p. 55.

قد تعهد فيه « لهينز » بالتنازل عن عدن للحكومة البريطانية (١) • وليس من الطبيعى أن يغفل مثل هذا الموضوع الهام بينما اشتملت هذه المراسلات على موضوعات كثيرة من بينها ما نعد قيمته ضئيلة للغاية اذا قورنت بآهمية هذا الموضوع • وكان ممكن لمثل هذا الخطاب ان كان موجودا فعلا أن تصدر هذه المراسلات نظرا لأهميته البالغة • ولم تخف مناورة « هينز » على السلطان محسن الذي أوضح أن ما يقصده المبعوث البريطاني هو تحقيق رغبة حكومته بامتلاك عدن غير أن ذلك لن يتم « الا فوق رقاب أهلها » على حد تعبيره (٢) •

ومن ناحية أخرى فان هذه المراسلات قد أثبتت تحدى السلطان محسن الادعاء «هينز » الكاذب ومطالبته له باظهار مثل هذا الخطاب المصدق عليهمبديا استعداده للالتزام بما جاء فيه اذا ثبتت صحته ، فقد أوردت هذه الوثائق على لسان السلطان محسن قوله « لهينز » : « ، • أنا لم أكذب على الاطلاق بل اننى أقول الصحدق ، فاذا كان لديك خطاب منى أو تعهد فأرنى اياه ولسحوف إعرفه ، فاذا كان صحيحا فاننى أعد بتنفيذه » (٣) ، بل ان السحطان محسن سبق أن أكد « لهينز » فى ٣٧ يناير سنة ١٨٣٨ أنه سوف يوقف المفاوضات الجارية بينهما اذا ما تعرضت سيادته على بلاده الى أى تهديد نتيجة لهذه المفاوضات (٤) ، وكان هذا التأكيد كافيا لوضع حد لمحاولات « هينز » التى تهدف الى التأثير على السلطان ليتنازل عن ملكيته لعدن للحكومة البريطانية وأخيرا فقد كان من الطبيعى أن يتجنب «هينز» فى رده على السلطان محسن الاشارة الى وجود مثل هذا التعهد او الارتباط الوهمى بعد أن تحصداه السلطان وكشف مناورته ،

وقد ترتب على ذلك كله تجاوب السلطان محسن مع آرا، ابنه أحمسد وموقفه الغيور دفاعا عن أراضيه ولهذا واجه السلطان ادعاءات « هينز » متحديا اياه بقوله ان طلب شراء عدن هو أمر لا يصدر عن رجل عاقل ، كما أن الادعاء بمراوغة الحكومة البريطانية ما هو الا كذب وافتراء وقسد أكد السلطان أيضا ان الموقف الودى والاحترام الذى قوبل به « هينز » كمبعوث لحكومته يحمل خطابا بشأن انسفينة « دوريا دولت » كان يتعارض تماما مع الأسلوب غير اللاثق الذى بدا فى تصرفات « هينز » ولهذا فقد أبدى السلطان عدم استعداده لسماع مثل هذه اللهجة غير الودية من ممثل الحكومة البريطانية الا اذا تغرت تماما ، (٥)

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 63, 64.

I.O., I.B., I.P., F. 23, CRA, No. 88. The Sultan of Aden to Sheik (7)

Tycb Ibramjee, 17 November 1838, pp. 66-67.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 114, The Sultan of Aden to C. Haines, 24 December 1838. p. 78.

Aitchison, C.U.: Op. cit., Vol. X1, p. 93.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 24, The Sultan of Aden to C. Ha-nes, 4 November 1838, p. 56.

غير أن « هينز » استمر في تمسكه بلهجة التهديد التي دأب عليها وأندر مبعوثي السلطان بأن القوات البريطانية اذا ما تدخلت فان السلطان لن يتسلم ريالا واحدا • وقد انهم « هينز » السلطان بأنه أهاان الحكومة البريطانية بامتناعه عن تقديم المياه والمؤن اللازمة للسفن التابعة لها ، ويرفض ابنه أحمد اعادة بضائع السغينه الغارقة، وبعدم الموافقه سلميا على التنازل عن عدن لبريطانيا مقابل العروض التي عرضها • ولم ينس « هينز » أخيرا أن يوجه النصح للسلطان بالحرص على صداقته للحكومة البريطانية والعمل على تحقيق رغباتها لكي تكون العلاقات بينهما على خير ما يرام (١)

وهكذا أفرغ «هينز» كل ما في جعبته من أساليب التحايل بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لاقناع السلطان محسن وابنه أحمد لقبول التنازل عن عدن للحكومة البريطانية غير أنه وجد منهما اصرارا وصلابة ورفضا قاطعاللتنازل عن أرضهم وبذلك استقر رأى «هينز» بأنه لا مناص من استخدام القوة الحربية للسيطرة على عدن بعد أن فشل تحايل البريطانيين باستخدام أساليب الضغط السياسي والحربي ، ومن ثم فقد طلب «هينز» من حكومة بومباى ارسال القوات اللازمة لاحتلال عدن والسيطرة عليها بأقصى سرعة ممكنة ليفوت الفرصة على سلطانها ورجاله حتى لا يأخذوا أهبتهم ويستجمعوا قواهم لمقاومة الغزو البريطاني ، وقد أوضح «هينز» لحكومته أنه كلما كانت أعداد القوات البريطانية التي سترسلها الى عدن كافية تساندها السفن الحربية ، فان دلك يجعلها قادرة على الاستيلاء على المدينة دون أن تتعرض لخسائر فادحة ،

ولم يفت « هينز » والملازم « وسترن » في خضم هذه الاحداث ان يكتشفا ويحددا المكان الذي يصلح استخدامه مخزنا للفحم في رأس الشبيخ حامد (٢) وهي منطقة رملية تحيط بها مياه عميقة مما يسمع للسفن بالاقتراب منها الي مسافة مأئة ياردة من ساحلها وتوجد أيضا منطقة متسعة صالحة لتخزين الفحم ، واقترح « هينز » وضع احدى السفن الضخمة على مقربة من مخزن الفحم ليقوم بحارتها ومدفعيتها بحماية السفن التجارية الراسية في الميناء ، كما يقوم رجالها بالمعاونة في تموين تلك السفن بكميات الفحم اللازمة لها ، كما اكد « هينز » أهمية بناء رصيف صغير بجانب مخزن الفحم لتسهيل العمليات الخاصة بتفريغه ثم شحنه تبعا لاحتياجات السفن العابرة .

وأثناء الفترة التى انتظر فيها «هينز» وصول القوات البريطانية الى عدن رأى أن يستخدم أسلوب الحصار الاقتصادى حول الميناء كاجراء حربى فعال للتأثير على معنويات السكان ومعيشتهم (٣) وذلك بمنع وصول المؤن اللازمة لهم الى

177

Marston, T.E.: Op. cit., p. 69. Graham, G.S.: Op. cit., p. 298.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No 75. C. Haines to the Sultan of Aden (1) (without date), p. 56.

 <sup>(</sup>۲) سبق أن وقع اختيار « هينز » على هذا الموقع لجمله مخزنا للفحم اثناء زبارته لعدن
 ق يناير سنة ١٨٣٨ ٠

I.O., B.S.C., 1839, C. Haines to Bombay 12/12/38,

المدينة عن طريق البحر ، وخاصة في الفترة التي يستلمون فيها زادهم السنوى من تمر الحليج العربي (١) • كما أصدر «هينز» أوامر مالي « دنتون Dunton بوقف أية أعمال تجارية تتصلل الى ميناء على • (٢) وقد حاول « هينز » أن يبرر أسلوبه الانتقامي هذا باعتباره ردا على علم قيام السلطان محسن بتقديم الاحترام اللازم لممثل الحكومة البريطانية • بل أن « هينز » رأى أيضا وضع مدفع كبير في احدى الجزر الواقعة شرقي على أو تركيزه على أحد القوارب ، على أن يكون ذلك متناسقا مع وضع السفينتين الحربيتين ، وذلك لمنع العرب من الحصول على المؤن اللازمة لهم سواء بالبحر أو البر مما يؤدي الى انهيار معوناتهم وأضعاف صمودهم (٣) • وأخيرا اقترح « هينز » على حكومته ارسال سفينة حربية ضخمة في أسرع وقت ممكن لتقوم بمظاهرة حربية لارهاب أهالي عدن ، وكان يتوقع أن هذه المظاهرة سترغمهم على الخلاء مدينتهم قبل وصول القوات البريطانية اليها ، وبالتالي ستضطر السلطان الى الانصباع لتحقيق أهداف الحكومة البريطانية بالتنازل لها عن عدن دون مقاومة أو صمود أمام القوات البريطانية عند وصولها •

ومن ناحية أخرى رأى « هينز » أن يستغل فرصة وجود المنسازعات الداخلية بين قبائل المنطقة فيعمل على اشعال نيران الصراع بين القبائل ، وبذلك يتمكن من تمزيق وحدة الجبهة الداخلية كما يتمكن أيضا من جعل بعسيض القبائل تعمل كطابور خامس يخدم أغراضه ويمهد السبل الممكنة لنجاح عملية الغزُّو والاحتلال • وكانت قبائل الحواشب القاطنة في المنطقة الشــــمالية الشرقية من عدن في صراع مع قبائل العبادلة بقصد زيادة حصتهم السنوية التي يحصلون عليها من السلطان محسن العبدلي سلطان لحج وعدن • غير أن هذا الصراع لم يكن يشكل حربا شاملة بل اقتصر الموقف على اغارات متبادلة بين الجانبين من حين لآخر • وقد حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه فباثل سلطنة الفضيل القاطنة شمال شرقى عدن في هدنة مؤقتة مع قبائل العبادلة لمدة سبتة شهور لم تحدث أثناءها أية مناوشات بين العبادلة وجيرانهم الشرقيين غير أنه كان من المتوقع أن ينشب الصراع من جديد بين سلطنة الفضيل والمافعي لزيادة الراتب المخصص لهم عقب انتهاء فترة الهدنة • وهذا ما حدث بالفعل وأدى الى قيام الصراع بين العبادلة وقبائل الفضلي ، وهي أمور غالبا ما تحدث بن قبائل المنطقة • غير أنه من دواعي الأسف أن يتصل سلطان الفضلي في اليوم الثامن من توفمبر سنة ١٨٣٨ بالمبعوث البريطاني « هينز »

<sup>(</sup>١) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٨٨ ، ١٨٩ .

Jacob, H.F.: Op. cit., pp. 32, 33.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 92, Sultan Ahmed Ben Abdualla of the Bombay Government, 6 November, 1838, pp. 48, 50.

ليبدى له استعداده لمساعدته (١) نكاية بجيرانه العبادلة (٢) • وقد طلب «هينز» من سلطان قبائل الفضلي امداده بالمياه والأخساب اللازمة ، وحاول أن يوطيد علاقته معه لأنه رأى من مصلحة حكومته أن تصادق سلطان قبائل الفضيل الفرية مما يمكنها من تدعيم نفوذها في جنوب اليمن حتى بعد أن تتمكن من السيطرة على عدن • وقد أكد « هينز » لسلطان قبائل الفضلي أن البريطانيين سوف يذكرون له هذا الجميل الذي يتمثل في تزويد السفن البريطانية بالمياه والاخشاب التي كانت في حاجة اليها لمحاصرة عدن وغزوها •

ولا شك أن هذا الموقف من قبل سلطان قبائل الفضلي قد اضطر السلطان محسن العبدلي أن يرسل بعثة من قبله الى « هينز » في اليوم العاشر من نوفمبر سنة ١٨٣٨ لتعرض عليه تقديم المياه والاخشاب والمؤن اللازمة للسفن البريطانية وعلي شريطة الا يتعرض « هينز » لموضوع تنازله عن عدن للحكومة البريطانية وغير أن « هينز » أوضح لأعضاء البعثة أن الأمر الوحيد الذي يجعل حكومته تتغاضي عن الاهانات التي وجهت اليها هو تنازل السلطان عن عدن التي يرفضها البريطانية ولكن أعضاء البعثة استنكروا فكرة التنازل عن عدن التي يرفضها بكل اصراد السلطان محسن وابنه أحمد على السواء لأنها تتنافي معاعتزازالعرب ببلادهم وتتعارض مع شجاعتهم اذا ما تنازلوا عن مدينتهم بدون اطلاق رصاصة واحدة و ولم يكن يخفي على « هينز » ان هذه الاتصالات الودية التي لم تنته الى نتيجة مرضية كان يقصد بهافقط تهدئة الموقف في وقت كانت فيه قبائل الفضلي في سبيلها للتوغل من جهة الشرق في أراضي العبدلي (٣) ، مما اضطر السلطان محسن الى محاولة التفاهم مع البريطانيين لتهدئتهم حتى لا يواجه عدوين في وقت واحد "

غير ان السياسة البريطانية حينذاك كانت تستهدف استغلال الخلافات الداخلية بين قبائل جنوبى اليمن لتمزيق الجبهة الداخلية التي يمكن ان تدافع عن عدن ضد أى هجوم بريطانى ولهذا فقد فضل « هينز » ترك قبائل المنطقة يتصارعون ويتقاتلون فيما بينهم ، كما عمل من جانبه على اذكاء هذا الصراع نظرا لما فى ذلك من اضعاف لقوتهم وتفريق لشملهم بما يستتبع ذلك من تسهيل لعملية الغزو البريطانى لعدن والسيطرة عليها و بل ان بريطانيا كانت تأمل أيضا أن يؤدى ضعف قبائل المنطقة وتمزق شملها الى انصياعها بعد ذلك لتوجيهات أيضا أن يؤدى ضعف قبائل المنطقة وتمزق شملها الى انصياعها بعد ذلك لتوجيهات السياسة البريطانية والسير فى فلكها الى أبعد مدى ممكن و ومن دواعى الأسف أن العرب أهالى البلاد الأصليين لم تكن لديهم حينذاك اليقظة التى تمكنهم من

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 78, C. Haines to the Secretary to the Futhless to C. Haines, received on 23 November 1838, p. 68.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 78, C. Haines to the Secretary to the (4) Bombay Government, 13 November 1838, pp. 57, 58.

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 33. (Y)

الوقوف جبهة واحدة متماسكة وصفا متضامنا صامدا أمام المحاولات الاستعمارية للسيطرة على بلادهم والتحكم في مقدراتهم ٠

## ثالثا \_ هجوم البريطانيين على عدن وسيطرتهم عليها بالقوة :

تبينت الحكومة البريطانية في نهاية سنة ١٨٣٨ أنها استنفدت كل أساليب الضغط السياسي والحربي في محاولاتها لامتلاك عدن والسيطرة عليها من أصحابها الأصليين دون جدوى ورغم ما اتصف به السلطان محسن بن فضل العبدلي سلطان لحج وعدن من مرونة وبعد نظر ومعرفة حقيقية لقوة بريطانيا وسيطرتها على البحار حينذاك ، فان موقف لم يكن يقل عن موقف ابنه أحمد في تمسكه بأرضه ورفضه لكل أساليب الاغراء ، وتصديه لكل أساليب التهديد والوعيد التي استعملها الضابط البحرى البريطاني « هينز » بناء على توجيهات حكومة بومباى ، وبناء على الرغبة الملحة التي تفرضها المصالح الحيوية لشركة الهند الشرقية البريطانية . وكانت غاية البريطانيين من وراء محاولاتهم هذه أن يؤثروا على السلطان باجتذابه أو ارهابه لتوقيع وثيقة التنازل عن عدن وتحويل ملكيتها للحكومة البريطانية لتحقق من وراء السيطرة على مينائها الحيوى الهام كافة مصالحها الاستعمارية المختلفة في منطقة البحر الأحمر ما يجعلها تتحكم في هذا المر البحرى الدولي الهام .

ولهذا لم يجد المبعوث البريطانى « هينز » بدا من ابلاغ حكومته باصرار السلطان محسن وابنه أحمد على رفض تفاهم ودى للتنازل عن عدن لبريطانيا وأن كافة أساليب الضغط السياسى والحربى قد استنفدت أغراضها فى هذا السبيل دون جدوى الأمر الذى يجعل السيطرة على عدن بالقوة العسكرية ضروره حتمية تستوعبها حماية المصالح البريطانية فى منطقة البحر الاحمر فى ذلك الحين ، على أن الدور الذى قام به البريطانيون والذى انتهى بسيطرتهم على عدن تمثل فى مرحلتين أولهما قيام البريطانيين ببعض المناورات الحربية التهديد باحتلال عدن ، وثانيهما هجوم البريطانيين الفعلى على عدن وسيطرتهم عليها باحتلال عدن ، وثانيهما هجوم البريطانيين الفعلى على عدن وسيطرتهم عليها بالقوة على النحو الذى سأتناوله فيما يلى بالدراسة والتحليل ،

#### - المناورات البريطانية للتهديد باحتلال عدن:

بدأت الترتيبات الخاصة بالتحركات العسكرية التمهيدية لاحتلال عدن منذ اليوم الثامن والعشرين من نوفمبر سنة ١٨٣٨ عندما اتصل سكرتير حكومة بومباى بالضابط البحرى « هينز » وأبلغه بأن قائد الاسطول الهندى سبرسل السفينة الحربية « آن كريشتون Anne Criston » الى عدن وأنها ستشحن بكميات من الفحم لتموين السفن البخارية البريطانية في البحر الاحمر ، كما أنها ستشحن أيضا بالمؤن والمياه اللازمة لتموين السفينة الحربية البريطانية «كوت Coote » الراسية حينذاك في مياه عدن وقد أوضح سكرتير

الحكومة للضابط البحرى « هينز » بأنه يمكنه الاعتماد على أطقم المدفعية الموجودة على ظهر السفينة « آن كريشتون » واعتبارها جزءا من الحملة العسكرية التي طلب « هينز » سرعة ارسالها اليه (١)ليتمكن من غزو عدن والسيطرة عليها بالقوة ٠

وعلى الرغم من ذلك فان حاكم بومباى حتى ذلك الحين لم يقطع الامل فى المكانية السيطرة على عدن باتباع أساليب الضغط السياسى والحربي وتفادى عملية الغزو والصدام المسلع • ويؤكد ذلك اتصاله بالسلطان محسن بن فضل العبدلي في أول ديسمبر سنة ١٨٣٨ معبرا عن أسفه لما أبداه السلطان من مماطلة في تنازله عن عدن نظير ما عرض عليه من راتب سنوى وما سروف تقدمه له الحكومة البريطانية من مظاهر الاحترام والتقدير • غير أن حاكم بومباى لم يستطع أن يخفي عن السلطان \_ وهو يحاول أن يسترضيه ويجتذبه \_ أن الحكومة البريطانية لن تتغاضى عن المعاملة السيئة والاضطهاد الذي تعرض له بحارة وركاب السفينة الجانحة « دوريا دولت » • ثم يسترسل حاكم بومباى مهددا السلطان ( محسن ) بأن عليه أن يضع في حسبانه كافة الاحتمالات المترتبة على رفضه التنازل عن عدن للحكومة البريطانيات عقابل الثمن الذي عرض عليه (٢) • وهكذا بدت الشراسة البريطانية في كل الخطابات الموجه عليه لسلطان محسن ، وكانت كلها تؤكد اصرار البريطانيين على تحقيق مآربه للسلطان محسن ، وكانت كلها تؤكد اصرار البريطانيين على تحقيق مآربه للسلطان محسن ، وكانت كلها تؤكد اصرار البريطانيين على تحقيق مآربه للسلطان محسن ، وكانت كلها تؤكد اصرار البريطانيين على تحقيق مآربه للسلطان محسن ، وكانت كلها تؤكد اصرار البريطانيين على تحقيق مآربه للسلطان محسن ، وكانت كلها تؤكد اصرار البريطانيين على تحقيق مآربه للسلطان محسن ، وكانت كلها تؤكد اصرار البريطانيين على تحقيق مآربه للميران أن عيال الخطابات الموجه للسلطان محسن ، وكانت كلها تؤكد اصرار البريطانيين على تحقيق مآربه للميران أن عيبار للحقوق الشرعية لأصحاب البلاد الأصلين .

وقد شرعت حكومة بومباى فى اعداد كافة الترتيبات اللازمة لغزو عدن والسيطرة عليها بالقوة واستمدت احتياجاتها لتنفيذ هذه العملية الحربية من واقع المذكرة التى أرسلها «هينز» الى قائد الاسطول الهندى (٣) فى الئانى والعشرين من أغسطس سنة ١٨٣٨ وقد استفسرت حكومة بومباى من قائد البحرية الهندية عن مدى المساعدات التى يمكنه تقديمها لتنفيذ هذه العملية حتى يمكن تنسيق ذلك مع بقية الامكانات المعدة لتنفيذ الخطة ٠ كما أصدرت بومباى تعليماتها الى الضابط البحرى « سميث » Smith وقائد السعينتين « فولاج Volage» (١٨٠ مدفعا ) ، و « كرويزر " Cruizer ) ، و « كرويزر " المنتين كانتا مكلفتين بمهمة أخرى فى نهر السند بتحدويل مسارهما الى بومباى والابحار فورا تجاه عدن للمشاركة فى عملية الغزو ٠ وبالاضافة الى ذلك وجهت حكومة بومباى قوة لاحتلال عدن قوامها ٢٠٠ جندى من المشاة البريطانيين و ٤٠ جنديا من أطقم المدفعية البريطانية و ٢٥٠ جنديا

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 80. The Secretary to the Bombay (1) Government to C. Haines, 28 November. 1838, p. 59.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 81. The Governor of Bombay to the (7) Sultan of Aden, 1 December 1838, pp. 59, 60.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 54. C. Haines to the Superintendent of (\*) the Indian Navy, 22 August 1838, pp. 42, 43.

من المشاة الهنود • وقد رافق هذه الحملة عدد من المهندسين المتخصصين فى مجالات متعددة ، وأمدتهم الحكومة بكل ما يلزمهمم من الأجهزة والمسدات المختلفة • (١) وقد انضمت هذه القوة للسفينة الحربية « كوت » على أن تساندها المدفعية المركزة التى تحملها السفينة الحربية « آن كريشتون » وذلك لتنفيسند خطة الهجوم على عدن •

كما أعدت حكومة بومباى كافة الترتيبات اللازمة لامداد الحملة بكميات المياه التي سوف تحتاجها وزودت بها السفن التي قامت بنقل الجنود • ونظرا لطول المسافة بين بومباى وعدن وما قد تستلزمه عملية الغزو من انتظار السفن في عرض البحر الأمر الذي قد يترتب عليه فساد المياه المحمولة ، فقد أشار قائد الأسطول الهندى الى امكانية استبدالها من ميناء مخا اليمنى ، كما اشار ايضا الى اهمية انضمام عدد من الغنيين الى الحملة وشحت كميات من مواد البناء اذا سمحت حمولة السفن بدلك . هــدا فضلا عن توفير كافة المؤن واللخائر والمهمات اللازمة لتحقيق أهداف الحملة . وقد أبدى حاكم يومباى للقائمين على الحملة اصراره على أن يتم احتلال عدن تحت أية ظروف وان كان يفضل أن يتحقق ذلك دون أن تتعرض قواته لأية خسائر في الأرواح والعباد ٠ كما حدد حاكم بومباي مهمة السفن التي ستبقى في خليج عدن موضعا أنها ستقوم بحراسة المدينة من جهة ، كما يمكنها أن تستجلب المياه اللازمة للحملة عند الحاجة اليها من جهة أخرى • كما أكد حاكم بومباى اهمية وضع طراد أو سفينة حربية في قلب خليج عدن الواجهة أية مفاجآت ، وأخيرا فقد حث « هينز » على ضرورة اختطاف بعض الأسرى من العرب لاستغلالهم في التقاط المعلومات المساعدة من قبيل الحمدر والحيطة وللتعرف على تحركات سلطان عدن وأتباعه لمواجهة الغزو (٢) .

وقد تحددت خطة الغزو بأن يقوم « هينز » عندما تفشل محاولاته تماما في اقناع السلطان بتسليم عدن بالأساليب السياسية وأساليب الضغط الحربي بابلاغ قائد الأسطول ليبدأ عملية الغزو وعلى قائد الاسطول أن يتعاون مع قائد القوة البرية في تنسيق متكامل لتنظيم عملية الغزو والاحتلال وكانت تعليمات حاكم بومباى تقتضى في مختلف الظروف التي ستواجه العملية اتخاذ أفضل السبل التي سيشير اليها « هينز » (٣) باعتباره هو المسئول الأول عن

Graham, G.S.: Op. cit., p. 298.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 82. The Secretary to the Bombay Government to C. Haines, 2 December 1838, pp. 60, 61.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 83. The Secretary to the Bombay Government to C. Smith of H.M.S. Volage, 11 December 1838, pp. 61, 62.

نجاح الغزو والاحتلال · وقد أبدى « سميث » استعداده الكامل لتنفيذ هــــذه التعليمات (١) ·

كما أعدت حكومة بومباى احتياطات اضافية لتعزيز قسوات الحملة اذا ما استدعت الظروف ذلك ضمانا لنجاح العملية • ولهذا أصدر حاكم بومباى تعليمات اضافية « لهينز » لضم قوات جديدة الى قواته المحمولة على ظهرالسفينة الحربية « كوت » وسفينة النقل الحربية الأخرى « آن كريشتون » • وكانت هذه القوات الجديدة تتكون من ٢٨٦ جنديا من فرقة بومباى الأوربية و ٢٢ جنديا من الفرقة الرابعة والعشرين الهندية فضلا عن ستين رجلا آخرين من الهندسين والفنيين • كما أضيفت للحملة أيضا عشرة مدافع أخرى للمعاونة في عملية الغزو والدفاع عن المدينة بعد الاحتلال (٢) •

وقد يتبادر الى الذهن أن مثل هذه الاستعدادات التى أعدتها بريطانيسا لغزو عدن مبالغ فيها الى حد كبير ، خاصة وأن عدد سكان المدينة كان لا يزيد على الستمائة نسمة تقريبا على حد ما ذكرته الوثائق البريطانية نفسها ، غير أن البريطانيين قدروا القوة اللازمة والاحتياطات المتعلقة بها ليس فقط لواجهة سكان عدن بعددهم المعروف حينذاك ، بل أيضا لمواجهة ما يمكن أن يقوم بتجميعه السلطان محسن وابنه أحمد من رجال القبائل المجاورة الى جانب قوات العبادلة الخاصة للذود عن بلادهم ضد الغزو الأجنبي ، هذا فضلا عن خشيين البريطانيين من محاولة قيام المصريين في تهامة اليمن بالتدخل لمساعدة اليمنيين في صد الغزو البريطاني عن عدن ،

وبالرغم من كل هذه الاستعدادات فان حاكم بومباى لم ينس أن يعدد أيضا فى خطة الغزو الواجبات الملقاة على عاتق القوات البرية التى ستقوم بالعملية ويقوده الميجود توماس بيلى Major Thomas Baillie الذى طلب منه الحاكم أن يضع نفسه فى الاطار الذى تحدده له السلطة السياسية التى يقوم عليها «هينز» (٣) • وقد أكد حاكم بومباى على « الميجور بيلى » أن يوجه كل اهتمامه بعد السيطرة على عدن الى عدن التى يسيطر عليها البريطانيون فى عدن وتدعيم وسائل الدفاع عنها ضد أى هجوم داخلى أو خارجى (٤) ، وبذلك يمكن التصدى لأية اخطار أو مفاجآت •

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 84. C. Haines to the Secretary to the (1) Bombay Government, 14 December 1838, p. 62.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 85. J.P. Willoughby to C: Haines, 21 (Y) December 1838, pp. 62, 63.

Graham, G.S.: Op. c it., p. 298.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 86. The Secretary to the Bombay Gov- (1) ernment to the Adjustant General of the Bombay Army, 24 December 1838. pp. 63, 64.

ونظرا لأن العلاقات بين « هينز » والسلطان محسن لم تلبث أن ساءت الى أقصى حد فقد نتج عن ذلك حدوث عدة مناوشات أدت الى وقوع الاحتكساك المباشر بين الجانبين في اليوم التاسع عشر من نوفمبر سنة ١٨٣٨ أي بعسد مرور شهر كامل من الحصار البريطاني المضروب حول ميناء عدن • وقد بدأ هذا الاحتكاك عندما أرسل « هينز » وكيل بريطانيا السابق في مخا ويدعي الشيخ « طيب ابراهيم ابرانجي » الى بريرة لتأجير بعض القوارب لاستخدامها في جلب المياه والأخشاب والمؤن اللازمة للسفينة « كوت » ، ولتوفير الاحتياطي اللازم من هذه المؤن للسنفن البريطانية القادمة للاشتراك في غزو عدن. ولما كان هذا الحصار قد أوقف عمليات التيادل التجارى في ميناء عدن فقد أثار ذلك ثائرة أهالي البلاد الذين اتجهوا إلى المدينة في اعداد كبيرة صباح اليوم العشرين من نوفمبو سنة ١٨٣٨ وضربوا القارب الذي وجههه « هينز » الى بريرة فأصيب بثلاث طلقات • كما أن العرب أطلقوا بنادقهم على قارب آخــر كان يركبه بعــض الضباط البريطانيين الذين ردوا على العرب باطلاق نيران مدفع هاون ثلاثى وبعض الأسلحة الصغيرة . بل ان السلطان محسن عندما علم ان السفينة « كوت » ستتجه الى زيلع على الساحل الصومالي لتحصل على ما تحتاجه من مياه ومؤن ، ارسل سنبوقا آلى هناك ليطالب قبائل تاجورة الصومالية أن تمتنع عن تعوين السفن البريطانية المعادية بكميات المياه والمواد الغذائية والأخشباب التي تلزمها(١) وقد ثارت ثاثرة « هينز » عندما وقعت في يده الرسالة الخطية التي كتبها أحمد ابن السلطان محسن لقبائل تاجورة الصومالية يناشدهم فيها وقف امداد السفن البريطانية بالمياه والمؤن اللازمة لها ، وليقتلوا أي شخص من البريطانيين يصل اليهم (٢) .

وقد سارع « هينز » بابلاغ الكابتن دنتون « بالمناوشات والاحتكاك الذي تم بين الجانبين وطلب منه المساعدة فأرسن اليه مدفع هاون ( ٩ مم ) أصبح معدا للانطلاق ، وقد نتج عن ضرب المدينة بهذا المدفع وبمدفعية السفينة الحربية ان قام البدو باحتلال كل التلال المحيطة بالمدينة لاسكات مصادر النيرانالبريطانية غير أن نيرانهم لم تكن مؤثرة مما جعلهم ينزلون بانفسهم وباعداد كبيرة ليدمروا هذا المدفع ويقتلوا أفراد طاقمه ، وأثناء قيامهم بهذه المحاولة خاصة بعسم أن اقتربوا من مواقع البريطانيين انهالت عليهم النيران الصادرة من الأسلحة البريطانية الحديثة حتى أرغمتهم على التراجع ، وانتهى هذا الاحتكاك بمقتل ما بين عشرين وثلاثين من عسكر السلطان بينما جرح جنديان من بحارة السفينة البريطانية (٣) ،

<sup>(</sup>١) حمرة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٨٨ ، ١٨٩ .

Jacob, H. F. : Op. cit., p. 33.

 <sup>(</sup>٣) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٨٩ .

وقد اكد « هينز » لحكومته أن المصريين كانوا قد دربوا عرب عسدن تدريبا فائقا على استخدام مختلف الاسلحة · كما أكد « هينز » أيضا أن المصرين قد اشتركوا بالفعل في هذه المناوشات (١) وانه لمس ذلك مندما حاول الضباط البريطانيون الاربعه « جونسون وهاملتون وايفانز وويسترن » الالتفاف حمول ميناء عدن لوقف محاولات التبادل النجارى هناك وتعرضوا لقصف من مدفعيـــة ثقيلة ألقت عليهم عشر قذائف « أحكم المصريون توجيهها » • غير أن وجسود المصريين في عدن حينذاك أمر بعيد الاحتمال نظرا لأن المصادر العربية ومن بينها محافظ الحجاز واليمن المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة لم تشر الى ذلك عن أن وجود أية قوات مصرية في عدن حينداك كان من شأنه عرقلة الغـــزو البريطاني والتصدي له (٢) بما لا يجعله يتم بالسهولة والسرعة التي تم بهـــا على النحو الذي سنوضحه فيما بعد • ويمكن القول بأنه من المرجح في ذلك الوقت أن يكون محمد على ـ الذي كانت قواته متمركزة حينذاك في تهامة على مقربة من عدن ـ قد عمد الى تدريب بعض العدنيين وجيرانهم على استخدام اسلحة المدنعية والأسسلحة الصغيرة الأخرى وأمدهم ببعض منها ، ليتمكنوا \_ اعتمادا على مقدرتهم الذاتية - من الصمود أمام المحاولات البريطانية للسيطرة على بلادهم وكان محمد على يهدف من وراء ذلك \_ بطبيعة الحال \_ الى حماية مصالحه هو الآخر في الجزيرة العربية التي سيهددها دون شك تدخل المنافسة البريطانية في المنطقة في ذلك الحين •

وأثناء الحصار الذي فرضه البريطانيون حول ميناء عدن (٣) حدث أن أبحر القارب العدني « نعمة الله » سرا مخترقا الحصار • غير أن بحسسارة السفيئة « كوت » شاهدوا القارب وتمكنوا من أسره في اليوم السادس من ديسمبر سنة ١٨٣٨ • وهنا أوقد الامير أحمد بن محسن في اليوم التسالي مباشرة أحد معاونيه وهو رشيد بن عبد الله يرافقه صاحب القارب الى السفيئة « كوت » وهما يرفعان علم الهدنة (٤) ويطالبان باسترجاع القارب المخطوف • وقد استفسروا من « هينز » عما اذا كان موافقا على دفع ثمانية آلاف ريال سنويا مقابل تنازل السلطان عن عدن للحكومة البريطانية • غير أن « هينز » أوضع لهما أن مطلبهما غير ذي موضوع خاصة بعد أن هاجم السلطان وأتباعه السفيئة « كوت » والقوارب البريطانية الأخرى • كما أبلغهما « هينز » بأن القارب العربي

(1)

Graham, G.S.: Op. cit., p. 298.

<sup>(</sup>٢) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق 6 ص ١١٩

Marston, T.F.I. : Op. cit., p. 69.

Jacob, H.F. : Op. cit., p. 33.

(5)

بحمولته يعد غنيمة حربية مشروعة للبريطانيين ولا سبيل لاعادتاله الى صاحبه (١) •

ولا شك أن سكان عدن قاسوا الأمرين من وطأة حصار البريطانيين لمينائهم مما أدى الى توقف التجارة (٢) وانقطاع وصول المؤن اللازمة لهم عن طسبريق البحر · وقد عمد السيد زين العيدروس أحد أشراف مدينة عدن الى الاتصال « بهينز » للاتفاق على وضع حد للنزاع القائم بينه وبين السلطان محسن وابنه أحمد وأبدى استعداده لمقابلته للاتفاق على اقرار السلام بين الجانبين (٣) غير أن عمينز » وهو المصمم للوصول بعدوانه الى الاحتلال الكامل لمدينة عدن أجاب على السيد زين العيدروس بأن العبادلة هم الذين أعلنوا الحرب وقصفوا قوارب السفينة « كوت » بالنيران وبذلك بادروا بالعدوان (٤) · وعلى الرغم من أن التقريب من الأهالي فقد أكد لابن السيد زين بأنه لا مناص من أن يتحمل العبادلة نتيجة أعمالهم العدوانية ضد البريطانيين (٥) · ولا شك أن هذا الموقف من نتيجة أعمالهم العدوانية ضد البريطانيين (٥) · ولا شك أن هذا الموقف من نتيجة اعمالهم العدوانية والوقوع تحن سيطرتهم في تلك الفترة الحرجة من لويلات عدوان البريطانيين والوقوع تحن سيطرتهم في تلك الفترة الحرجة من التاريخ اليمني الحديث ·

وعندما اشتدت وطأة الحصار البريطاني لميناء عدن وأثرت على السكان أبلغ تأثير اضطر السلطان أن يرسل مبعوثه رشيد بن عبد الله الى « هينز » في اليوم الثالث عشر من ديسمبر ١٨٣٨ ليطلب منه الاتفاق على عقد هـدنة مؤفتة لمدة عشرة أيام يقوم أثناءها السلطان وبقية الرؤساء بزيارته لوضع حد للخلافات القائمة بينهما (٧) ، غير أن « هينز » في هذه المرة أيضا أجاب بأنه من جانبه

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 87. C. Haines to the Secretary of the Bombay Government, 12 December 1838, pp. 64-66,

I.O., B.S.C., 1839, Haines to Bombay 12/12/38.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 96, Sayed Zain Hydroose to C. Haines, (5. 29 November 1838, p. 68.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 97, C. Haines lo Sayed Zain Bcn Hydroose, 29 November 1838, p. 69.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 99. C. Haines to Sayed Aloose Ben Zain Hydroose (without date), p. 70.

<sup>(</sup>٦) العيدروس مسجد مشهور في عدن احتمى فيه النساء والأطفال أثناء غزو البريطانيين للمدينة في سنة ١٨٣٩ ، وقد قمت بزيارة المسجد وشاهدت بعض التعديلات التي أحربت فيه .

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 33.

لا يمكنه الموافقة على اقرار السلام الا اذا تحولت عدن لملكية الحكومة البريطانية(١) وانه ليس على استعداد لقبول أية نتيجة أخرى أقل من ذنك تبعا لمتطلبات المصالح البريطانية •

وازاء هذا الاصرار والصلف من جانب « هينز » ، فقد استمر العرب في مناوشاتهم مع البريطانيين المحاصرين لعدن ، وقام « هينز » من جانبه باستطلاع قوة العرب فوجد لديهم أربعة عشر مدفعا ، كما لاحظ « هينز » أن الذخيرة التي يستعملها العرب مختلفة الأنواع نظرا لأن تأثير الضرب كان يختلف من طلقة الى أخرى رغم صدورها من مدفع واحد ، وقد أصدر « هينز » تعليماته الى « دنتون » ليوجه قوة من رجاله الى احدى الجزر القريبة من ميناء عدن لتكون نيرانها أكثر فعالية وتأثيرا في ضرب تجمعات قوات السلطان ، وقد تأثر العرب كثيرا بهذا القصف الموجه اليهم من الجزر القريبة اليهم من جهة ، ومن قوارب السفينة « كوت » من جهة أخرى (٢) ، وفي هذه الظروف القاسية التي تكبد فيها العرب خسائر جسيمة ، رغب أهالي عدن في وقف اطلاق النيران واقرار السلطان عن ملكية عدن للحكومة البريطانية ووضع نفسه تحت حمايتها تنون اعطائه أبة تعويضات ،

ولما كان العبادلة حكام لحج وعدن على علم تام بالمشكلات التى تواجهها حينداك حكومة الهند البريطانية والتى كانت تثيرها حكومات كابول وكندهار وفارس وبورما وذلك من خلال مراسلاتهم مع بعض الهنود ، فقد جعلهم ذلك يعتقدون أن حكومة بومباى لن تتمكن من الاستغناء عن وحدات من قواتها توجهها للسيطرة على عدن فى وقت كانت فيه الأحوال غير مستقرة فى المناطق المحيطة بالممتلكات البريطانية فى الهند (٣) ، ومن هنا قام رشيد بن عبد الله مبعوث السلطان ومعه ثلاثة آخرون بمقابلة « هينز » فى ٣١ ديسمبر ساة الشمائية آلاف ريال التى سبق أن عرضها على السلطان فى مقابل نقل ملكية الشمائية آلاف ريال التى سبق أن عرضها على السلطان فى مقابل نقل ملكية عدن للحكومة البريطانيين وذلك قبل السلطان أن يقدم اعتذاره عن سلوكه غير الودى تجاه البريطانيين وذلك قبل المام أى اتفاق بينهما ،

وتجدر الإشارة الى أن سلطان لحج وعدن حاول أن يضم الى جانبه فى صراعه ضد البريطانيين السلطان حامد بن عبد الله سلطان قبائل الفضلى ، ليقوم

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 100. C. Haines to the Secretary to the Government of Bombay, 13 December, 1838, p. 70.

Graham, G.S.: Op. cit., p. 298.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 101. C. Haines to the Secretary to the Bombay Government, 13 December 1838, pp. 71-72.

بدور الوساطة بينه وبين « هينز » وذلك في الاجتماع الذي تم بين السلطانين في مدينه «الشيخ عشمان» في اول يناير سنة ١٨٣٩ . غير أن هذا الاجتماع لم يكتب له النجاح نتيجة للخلاف الذي نشب بينهما أثر قيام بعض أتباع السلطان محسن بنهب قارب يملكه أحد رعايا سلطان قبائل الفضلي ورفض السلطان محسن دفع مبلغ ٦٥٠ ريالا ثمنا لهذا القارب • ولهذا لم يكتب لهذا الاجتماع أن يحقق الغرض المقصود منه الأمر الذي لم يتحقق معه تكوين جبهة داخليسة متماسكة تقوى على مواجهة هجوم البريطانيين •

وهنا قام اثنان من أشراف عدن في اليوم السابع من يناير سنة ١٨٣٩ هما السيد زين العيدروس عبد الله والشيخ حامد بن عبد الله العذيبي بمحاولة ثانية لتهدئة الموقف واقرار السلام • وقد قام السيدان بمقابلة « هينز » واتفقا معه على أن يصرف نظره عما فعله السلطان محسن وقبيلته مقابل تقدم السلطان بالاعتذار الكافي وبوضع نفسه تحت حماية الحكومة البريطانية (١) • وقد كتب « هينز » بنفسه صيغة الاعتذار وطلب من السلطان محسن التوقيع عليها • غير أنها كانت صيغة مهينة للغاية (٢) ، لم يتقبلها السلطان محسن بطبيعة الحال وانما كتب صيغة أخرى تختلف كثيرا عما صاغه « هينز » اذ أن السلطان تغافل فيها الموضوع الأساسي الخاص بتنازله عن عدن (٣) الأمر الذي النار غضب « هينز » وحنقه • ولهذا قام « هينز » بابلاغ السلطان بأن الحرب ستحتمر بينهما وأن القوات البريطانية ستحتل عدن في أيام قليلة كما هدده أيضا بأن الحكومة البريطانية لن تمنحه شروى نقير (٤) نتيجة لاصراره على موقفه •

على أن « هينز » علم حينذاك بأن السلطان « محسن » يجرى من جسديد مفاوضات مع جاره سلطان قبائل الفضلى ليضمه الى جانبه فى صراعه ضد البريطانيين المحاصرين لبلاده • وقد أدرك « هينز » خطورة الموقف اذا ما تقاربت القوى الوطنية واتفقت فيما بينها على التصدى للغزو البريطانى • ولهلذا سارع « هينز « واقترح على حكومته أن توافق على استخدامه لسلملاح الاغراء بالأموال للحيلولة دون اراقة الدماء (٥) • كما أكد « هينز » لحسكومته أن

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 105. C. Haines to the Secretary to the Bombay Government, 9 January 1839, pp. 74, 76.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 113. Copy of Apology required by (7)
C. Haines from the Sultan of Aden, or words of the same effect (without date), p. 77.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 121, Syed Zain Hydroose to C. Haines, (\*) 8 January 1839, p. 80.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 115. C. Haines to the Sultan of Aden, (1) 25 December 1838, p. 78.

<sup>(</sup>٥) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٢٤ ·

السلطان «محسن» سيظل يماطله حتى يتأكد من اصرار حكومة بومباى على تنفيذ مطالبها (١) ، وأن ذلك لن يتحقق الا بوصول القوات البريطانيه الى عسدن للسيطرة عليها (٢) .

غير أن السلطان « محسن » كان قد قرر أن يتبع خطى ابنه أحمد وزعماه القبائل التابعة له ، وأصروا جميعهم على عدم تسليم عدن وبذلوا كل جهودهم المحكنة استعدادا لمقاومة الغزو البريطاني المنتظر لمدينتهم • وقد قام السلطان باعداد الترتيبات اللازمة لتقوية القسلاع الموجودة في عدن تبعا لما توفر لديه من المكانيات محددة ، كما بذل جهدا كبيرا لحشد رجال البدو القاطنين على مقربة من لمج وعدن لمعاونته في صد الهجوم البريطاني المرتقب ، وقد انضم اليه من قبيلة الفضلي قرابة ألف ومائتي مقاتل (٣) • هذا فضلا عن قيامه بتكديس كميات من المؤن والذخائر والمياه اللازمة لمواجهة الحصار الذي فرضته انقوات البريطانية حول عدن من جهة البحر •

ولا شك أن هذه الأعمال الدفاعية التى قام بها سلطان لحج وعدن قد شكلت خطورة على موقف البريطانيين فى الميناء (٤) ، كما أفقدت « هينز » كل أمل فى نقل ملكية عدن للحكومة البريطانية باتباع الأساليب السياسية ترغيبا كانت أو ترهيبا • بل ان هسذه الاستعدادات التى قام بها السسلطان آكدت « لهينز » ضرورة استخدام القوة خاصة وأن القوات البريطانية فى الميناء لم تكن لديها سوى كميات ضئيلة من المياه ، وكانت جهرد السلطان لدى قبائل تاجورة الصومالية مستمرة حتى لا يزودوا السفن البريطانية بمسا تحتاجه من مؤن ومياه • وقد أدرك « هينز » أن كل ثأخير فى مهاجمة البريطانيين لعدن كان من شأنه أن يؤدى الى تدعيم قوى العرب فى دفاعهم عن مدينتهم • الأمر الذى سيجعله يسارع الى تصعيد عملياته بالهجوم على عدن والسيطرة عليها بالقوة بمجرد وصول التعزيزات التى كان ينتظرها من حكومة بومباى • وبذلك تبدأ مرحلة جديدة يتم أثناءها احتلال البريطانيين لعدن والسيطرة عليهسا بالقوة بمجرد وصول التعزيزات التى كان ينتظرها من حكومة بومباى • وبذلك تبدأ مرحلة جديدة يتم أثناءها احتلال البريطانيين لعدن والسيطرة عليهسا بالقسوة •

## هجوم البريطانيين على عدن وسيطرتهم عليها بالقوة :

تطورت الأحداث فجأة بين البريطانيين وسلطان لحج وعدن ودفعت الجانبين من حافة الحرب الى ساحتها وذلك اثر وصول التعزيزات القرية للقوات البريطانية

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 104, C. Haines to the Secretary to (1) the Bombay Government, 6 January 1839, pp. 73, 74

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 123 C. Haines to the Secretary to (7) the Bombay Government, 10 January 1839, p. 80.

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 35.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 127, C. Haines to the Secretary to the Bombay Government, 24 January, 1839, p. 82.

المحاصرة لميناء عدن (١) في صبيحة اليوم السادس عشر من يناير سنة ١٨٣٩ للقيام بعملية الغزو والاستيلاء على المدينة بالقوة (٢) وهنا سارع « هينز » بتوجيه انذار نهائي من قبله الى السلطان محسن وجميع زعماء قبائل العبادلة أخطرهم فيه بوصول قوات بريطانية ضخمة لاحتلال عدن ، وأكد لهم أن أية مقاومة من جانبهم لن يترتب عليها سوى زيادة الخسائر في الأرواح ، كما أنها ستؤدى الى تعرض مدينتهم للدمار ، هذا اذا لم يتم التنازل عن عدن حتى غروب شمس نفس اليوم ، كما أوضح « هينز » في انذاره أنه في حالة ما اذا وافق السلطان على التنازل عن عدن وأرسل اليه ثلاثة من زعماء العبادلة كرهائن ولضمان تحويل ملكية المدينة للحكومة البريطانية ، فسوف يسمح للسلطان ولزعماء القبائل التابعة له بالانسحاب بأسلحتهم وأمتعتهم الشخصية ، مع تعهده بمعاملة سكان المدينة بكل احترام (٣) .

غير أن السلطان محسن طلب امهاله ستة أيام لبحث الأمر مع شيوخ قبيلته على أن يبعث باثنين من رجاله فورا الى « عينز » للتفاوض معه (٤) • ولم يكن السلطان يقصد من وراء هذه المهلة سوى كسب الوقت الاستكمال تدعيم خطوط دفاعه عن مدينته (٥) • وقد علم « هينز » بذلك من الخطاب الذى أرسله اليه عميله رشيد بن عبد الله ممثل السلطان فى المفاوضات السابقة معه والذى ثبتت خيانته مرارا من خلال اتصالاته الخفية بالبريطانيين • ومما يؤسف له أن « رشيد » هذا قد أكد « لهينز » فى خطابه بأن العبادلة قد جهزوا ما لديهم من مدافع كبيرة لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الغزو المرتقب ، وأن السلطان من مدافع كبيرة ليكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الغزو المرتقب ، وأن السلطان يبذل كل جهوده ليضم الى صفوفه مقاتلين آخرين من المناطق المجاورة (٦) • ويؤكد هذا الخطاب بطبيعة الحال وجود عنصر الحيانة الذى كان يفت فى عضد المقاومة العربية أثناء مواجهتها للغزو البريطاني الاستعماري للسيطرة على عدن في فترة عصيبة من فترات التاريخ اليمني الحديث بوجه خاص ، والتساريخ العربي الحديث بوجه عام •

على أن « هينز » اتخذ من جانبه الخطوط العملية لتنفيذ خطة الهجوم التى وضعها للسيطرة على عدن وعزم على الاسراع بقصف الساحل • كما أنه سارع

(1) (1)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 69.

Jacob, H.F. : Op. cit., p. 35.

I.O., B. 209, Confidential, 2147, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January 1873, p. 9.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 129. C. Haines to Sultan Mhousain (7)
Fadihl and all the Chieftaines of the Abdalee Tribe, 16 January 1839, p. 84.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 130. Sultan Mhousain, on the part of all to C. Haines, January 16, 1839, p. 84.

<sup>(</sup>٥) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٢٦ .

Jacob, H.F. : Op. cit., p. 35.

بارسال رسالة الى « كابتن سميث Captain Smith ، أوضح له فيها معرفت... التامة بطبيعة منطقة عدن ، وأنه يسعده أن يقدم له كانة المعلومات التى لديه وأبدى له أيضا أنه من دواعى فخره أن يرافق قائد أية سفينة حربية بريطانية تتوجه لتحطيم أقوى مراكز الدفاع على الساحل العدنى ، كما قدم له رسما تخطيطيا مفصلا للمنطقة الساحلية المحيطة برأس عدن (١) .

وقبيل بدء الهجوم اقتربت من جزيرة مسيرة الواقعة شرقى شبه جزيرة عدن سفينتان حربيتان بريطائيتان أولاهما السفينة « فولاج Volage » ذات الشمانية وعشرين مدفعا ويقودها كابتن سميث Laptain Smith وثانيهما السفينة كروزر Cruizer ذات السبة عشر مدفعا ويقودها الملازم دنيل Cruizer » وقد رافق هاتين السفينتين ثلاثمائة جندى أوربى ، وأربعمائة جندى هندى يقودهم « ميجسور بيل Major Baillie » (۲) بينما كان يرافق السلطان في عدن سبعمائة بدوى فقط وكان تسليحهم غير متكافىء على الاطلاق مع تسليح القوات البريطانية المهاجمة ، وقد أمر « هينز » السسفينة « ماهى « Mahi» بالاقتراب من مركز مدفعية صيرة ، وقسم الجنود الى فرقتين لانزالهما الى البر بعد أن يتم تخريب القلاع والحصون ، ثم صعد « هينز » الى السفينة « فولاج وأصدر أوامره للسفينة « كوت » بأن تلقى مراسيها على مقربة من ساحل وأصدر أوامره للسفينة « كوت » بأن تلقى مراسيها على مقربة من ساحل حقات (۳) ، ثم بدأ الجنود في الهبوط الى الزوارق تحت حماية مدفعية السفن البريطانية ، بينما وقف الجنود الاحتياطيون مستعدين في السفينتين « فولاج » و « كوت » في انتظار تعليمات تصدر اليهم (٤) ،

وهكذا بدأ الهجوم فى الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم التاسع عشر من يناير سنة ١٨٣٩ (٥) عندما تقدمت السفينة « فولاج » ببطء نحسو اقوى مراكز الدفاع الساحلية ، وبعد عشر دقائق تقريبا تقدمت السسفينة « كوت » نحو الموقع المحدد لها فى خليج حقات ، بينما وجهت السفينة « ماهى » مدافعها هى الأخرى نحو ساحل حقات ، وفى وقت واحسد مفاجى انطلقت القذائف تزار من أنواه المدافع حتى الحقت الدمار بالقلعة الرئيسية ، واسكت مدفعية الساحل وأسقطت أبراجها على الأرض ، واشتعلت الحرائق فى أماكن كثيرة ، ولقد كانت معظم قذائف المدافع العربية تتجاوز سفن العدو التى كانت

<sup>(</sup>١) حمرة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٩٣٠

Graham, G.S.: Op. cit., p. 298.

Jacob, H.F. : Op. cit., p. 36.

<sup>())</sup> حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٩٤ ٠

Graham, G.S: Op. cit., p. 298.

<sup>-</sup> مجلة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ، العدد الاول مارس ١٩٦٩ ، المثال

<sup>1.</sup>O., B. 209, Confidential 2147, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January, 1873, p. 9.

ملاصقة كثيرا للجزيرة وللساحل ، مما جعل هذه القذائف تتجه الى عرض البحر دون أن تصيبها · بينما استطاعت مدافع العدو وكانت متحركة أن تصوب نيرانها ـ وهى أسفل القلعة ـ وتسكت البطاريات العربية ·

على أن العرب المدافعين عن جزيرة صيرة ظلوا مسيطرين عليها ، وكانوا يطلقون نيرانهم على القوات البريطانية في السفن المهاجمة ، وقد اسمستمر التراشق عنيفا بين الجانبين مما اضطر السمفينة « ماهي ، الى الاقتراب من جزيرة صيرة حتى أصبحت على بعد خمسين ياردة منها ، ورغم تعرضها لقذائف العرب (١) ، قد أمكنها أن توجه نيرانها بغزارة مع أقواس النيران المتداخلة والموجهة من السفن الثلاث « فولاج وكروزر وكوت » البريطانية حتى اضطر العرب الى التقهقر وترك مواقعهم أمام التركيز المتزايد لنيران العدو عليهم ، وتفرق الجنود العرب الذين كانوا يدافعون عن الجزيرة غير أنهم ظلوا يحتمون بجبل صيرة ، وهم على استعداد لاطلاق نيران بنادقهم على الجنسود البريطانيين عند هبوطهم الى ساحل الجزيرة (٢) ،

وفى الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين قبيل الظهر غادر الجنود البريطانيون زوارقهم وهبطوا الى الساحل فى مجموعتين دون أن تواجههم سوى مقاومة ضعيفة وفى الساعة الثانية عشرة الاخمس دقائق استولى جنود السفينة «كوت ، على قلعة صيرة وأسروا عددا من البدو الذين كانوا قد اختفوا فيها وفى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر ذلك اليوم ارتفعت الراية البريطانية على قصر السلطان محسن العبدلي سلطان لحج وعدن الذي فر مع أبنائه وحاشيته وأعيان عدن وكثير من سكانها الى لحج على النحو الذي ترويه المصادر العربية (٣) وبينما تشير الوثائق البريطانية الى أن السلطان «محسن» تد تم القبض عليه وأودع مستجد العيدروس حيث فرضت عليه حراسة مشددة (٤) وفير الني أرجح الرأى الأول الذي يتفق مع سمير الحوادث التي مشددة (٤) وبين السلطان محسن العبدلى الذي استقر في لحج بعد عودته اليها البريطانيين وبين السلطان محسن العبدلى الذي استقر في لحج بعد عودته اليها وأعقاب فشله في صد الغزو البريطاني عن عدن في ١٩ يناير سنة ١٨٣٩ و

وعلى أية حال فقد استشهد من العرب أثناء دفاعهم عن مدينة عدن ضد الغزو البريطاني ١٣٩ شهيدا وأصيب خمسة وعشرون آخرون باصابات

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 36.

<sup>(</sup>٢) حمزة على أبراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٩٥ مـ ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٩٧ .

أحمد قضل بن على محسن لعبدلي : المصدر السابق ، ص ه١٤٠ .

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 128. C. Haines to the Secretary to the (5) Bombay Government, January 25, 1839, p. 82

خطيرة ، وكان من بينهم أحد زعماء القبائل وهو الشيخ رجب العزيبي وأحد أقارب السلطان وهو على سلام (١) • بينما بلغت خسائر البريطانيين خمسة عشر فردا بين قتيل وجريح (٢) على النحو الذي أوضحه « هينز » في تقريره لكومته • ولقد شهد « هينز » نفسه ببسالة المقاومة العربية في عدن حينذاك فقال : « لو كانت خطة دفاعهم أحسن تنظيما مما كانت عليه لأصلونا نارا حامية ، خاصة وأن المدافع التي كانت بحيازتهم كبيرة وتستطيع فيما لو كانت متحركة أن تلحق بالسفن الفسازية خسائر فادحة وهي تقترب من جزيرة صيرة » (٣) •

وهكذا تمكن البريطانيون من السيطرة على عدن بالقوة بعد أن فشسلت محاولاتهم للسيطرة عليها باتباع أساليب الضغط السياسي والمناورات الحربية لاجبار سلطان لحج وعدن على التنازل عنها دون جدوى وكانت أهدافهم من السيطرة على عدن تتعلق بمصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية والقومية في أهم طريق لمواصلاتهم الى الهند وبلدان الشرق وهدو طريق البحر الأحس وكانت عدن بمميزاتها الطبيعية وموقعها الممتاز بين السويس وبومباي عي أنسب موقع يتفق ومصالح بريطانيا الحيوية عبر هذا الطريق ، مما جعدل «هينز » يسارع الى ابلاغ «كامبل » قنصل بريطانيا في مصر بنجاحه في السيطرة على عدن (٤) باعتبارها النقطة الحاكمة في هذا المر البحري الهام في عصر قربت فيه صناعة السفن البخارية المسافة بين الشرق والغرب ولسوف تتخذ بريطانيا من وجودها في عدن منطلقا لتنفيذ سياسة تستهدف السيطرة على منطقة البحر الأحمر ، لتحافظ على بقاء هذا الشريان الحيوي للمواصلات الدولية في يدها ، ولتضع حدا لأي تنافس يهدد مصالحها ، سواء كان هذا التنافس من قبل أهالى المنطقة ذاتها ، أو من قبل القوى الكبرى الطامعة فيها والتنافس من قبل أهالى المنطقة ذاتها ، أو من قبل القوى الكبرى الطامعة فيها والتنافس من قبل أهالى المنطقة ذاتها ، أو من قبل القوى الكبرى الطامعة فيها والتنافس من قبل أهالى المنطقة ذاتها ، أو من قبل القوى الكبرى الطامعة فيها والتنافس من قبل أهالى المنطقة ذاتها ، أو من قبل القوى الكبرى الطامعة فيها والتنافس من قبل أهالى المنطقة ذاتها ، أو من قبل القوى الكبرى الطامعة فيها والتنافس من قبل أهالى المنطقة ذاتها ، أو من قبل القوى الكبرى الطامعة فيها والتفي

Graham G.S.: Op. cit., pp. 298, 299.

<sup>(</sup>٢) أقام البريطانيون نصبا تذكاريا لقتلاهم في هذه المعركة ما يزال قائما حتى الآن على ساحل عدن المواجه لجزيرة صيرة ، ومن الطريف أن يقيم اليمنيون مديشا معلى مقربة من هذا النصب مركزا لتُجميع احتول التراث القومي لليمن والعمل على احياته وكان لي شرف العمل باحنا بهذا المركز .

Jacob, H.F. : Op. cit., p. 37.

F.O., 78/373, Campbell to F.O. 2/11/39, Enclosing Haines to Campbell (1)28/39.



سياسة بريطانيا في عدن والمنطقة الحيطة بها عقب الإجتلالي ١٨٣٩ ـ ١٨٦٩ حرص البريطانيون بعد احتلالهم لعدن في اليوم التاسع عشر من يناير سنة ١٨٣٩ على تدعيم سيطرتهم على المدينة نفسها في بداية الأمر متصدين لكل المسكلات التي واجهتهم بكل ما تتميز به السياسة البريطانية من مرونة مثم اتجهوا بعد ذلك الى الاستفادة من وجودهم في عدن بجعلها مركزا للتوسع والانطلاق لبسط النفوذ البريطاني في جنوب الجزيرة العربية من جهة ، وفي حوض البحر الأحمر بساحليه الآسيوى والافريقي من جهة أخرى وقد فرض عليهم هذا الاتجاه الوقوف في وجه كل المحاولات المحلية التي قاومت وجودهم في المنطقة في بداية الأمر مكما فرض عليهم ذلك أيضا التصدي لأية محاولة تقوم بها أية قوى أجنبية لمنافستهم في السيطرة على هذه المناطق ولهسيطر حرصت بريطانيا بادي ذي بدء على تصفية النفوذ المصري المجاور لها والمسيطر على المنطقة الساحلية التي تعرف بتهامة اليمن ، خاصة وأن المصريين في ذلك الحين كانوا مسيطرين على معظم أرجاء الجزيرة العربية ، كما أن البحر الأحمر كان أشبه حينذاك ببحيرة مصرية ،

وسوف نتتبع فى هذا الفصل المراحل المتتالية لجهود البريطانيين التى بدلت لتدعيم سيطرتهم على مدينة عدن نفسها ، وكيف واجه البريطانيون المحاولات المتتالية لمقاومة وجودهم فيها • كما سنستعرض علاقة البريطانيين فى عدن بالمصريين فى تهامة اليمن حتى اضطروهم عن طريق السياسة الدولية الى الخروج من اليمن والعودة الى مصر فى نهاية شهر أبريل سسنة ١٨٤٠ وسيبدو حرص بريطانيا على فرض نفوذها على القبائل المجاورة لعدن بجنوبى وسيبدو حرص بريطانيا على فرض نفوذها على القبائل المجاورة لعدن بجنوبى الميمن بكافة الوسائل والأساليب الأخلاقية وغير الأخلاقية • وسيمهد كل ذلك السبيل أمام بريطانيا ويحقق لها حرية الحركة للتوسع الاستعمارى متخذة من السبيل أمام بريطانيا ويحقق لها حرية الحركة للتوسع الاستعمارى متخذة من السبيل أمام بريطانيا ويحقق لها حرية الحركة للتوسع الاستعمارى متخذة من السبيل أمام بريطانيا ويحقق لها حرية الحركة للتوسع الاستعمارى متخذة من السبيل أمام بريطانيا ويحقق لها حرية الحركة للتوسع الاستعمارى متخذة من السبيل أمام بريطانيا ويحقق لها حرية الحركة للتوسع الاستعمارى المتحد الأحمر الأحمر

حتى أصبح أشبه ببحيرة بريطانية · كما أنها تمكنت أيضا بفضل وجودها فى عدن من مراقبة جهود الدول الكبرى المنافسة لها فى البحار الشرقية عن كثب بحيث أصبحت قادرة على حماية مصالحها الحيوية فى بلاد الشرق ·

# اولا \_ سياسة البريطانيين لتدعيم سيطرتهم على عدن عقب احتلالها:

بعد أن تم للبريطانيين احتلال مدينة عدن بالقوة في اليوم التاسع عشر من يناير سنة ١٨٣٩ فقد أرسل « هينز » تقريرا لحكومة الهند البريطانية (١) في اليوم الخامس من فبراير حدد فيه الأسلوب الذي سيتبعه مع سكان المدينة ومع القبائل اليمنية المجاورة لعدن حتى لا يلجأ للاتصال بالقسوات المصرية الموجودة حينذاك في منطقة تهامة ، وقد اقترح « هينز » على حكومته تحديد خط يمتد من مضيق باب المندب حتى وسط اليمن ويميل الى حوالي ٤٤٥ شرقا ليفصل اليمن الى منطقتي نفوذ احداهما مصرية والأخرى بريطانية ، وقد أبقى هذا الخط المقترح مدينة صنعاء والأراضي اليمنية المنتجة لمحصول البن ضمن منطقة النفوذ البريطانية ، كما أوضح « هينز » في تقريره أن تعداد سكان عدن المدنين كان يبلغ حوالي ستمائة نسمة ، بينهم ٢٥٠ يهوديا و ٣٠ – ٤٠ من الهنود غير المسلمين ، وبعض الهنود المسلمين ، والبعض الآخر من الصوماليين والافريقيين بوجه عام (٢) ،

ويتضح من تقرير « هينز » لحكومته أن تعداد سكان عدن نفسها من العرب كان أقل من ثلاثمائة نسمة ، غير أنه مما لا شك فيه أن العرب كانوا يزيدون في عددهم قبيل الاحتلال عما سجله « هينز » في تقريره (٣) ، وانما النقص المقاجيء فهو يرجع لسببين أولهما أن الأهالي خافوا من الاحتلال البريطاني بعد أن شاهدوا سفن البريطانيين الهائلة وهي تحاصر عدن ، كما أن الحصار كان في حد ذاته قد أثر في معيشتهم ، وقد أدى عامل الرهبة والخوف الى جانب ضيق المعيشة الى جعل الأهالي يفرون الى لحج والى غيرها من القرى القريبة المجاورة ، وثاني هذين السببين أن « هينز » عندما شرع في اجراء أول احصاء المحال عدن في شهر فبراير سنة ١٨٣٩ وأخذ يسجل أسماء الأهالي عقب الاحتلال مباشرة فان العرب كانوا يذكرون أسماء الذكور ويهملون أسماء الاناث وربما أنهم لم يكونوا يقدمون العدد الحقيقي لأبنائهم خوفا عليهم من أن يجندوا أو يؤخذوا كرهائن أو يكلفوا بخدمة قوات الاحتلال ، والدليل على ذلك أن

Low, C.R.: History of the Indian Navy, 1613-1863, Vol. 2, p. 119. (1)

I.O., B.S.C., 1839. Haines to Bombay 2/5/39.

Marston, T.F.: Britain's Imperial Role in the Red Sea Area, pp. 77. (7) 78.

الأهالى بعد أن وقعت معاهدة بين السلطان والبريطانيين فى شهر يونيـــو سنة ١٨٣٩ شعروا بالطمأنينة وعادوا الى عدن • ولم يأت شهر سبتمبر من نفس السنة حتى كان تعداد سكان المدينة قد بلغ ٢٨٥٠ نســـمة • بل ان « هينز » أبلغ حكومته فى سنة ١٨٤٠ بأن تعداد سكان عدن قد تزايد حتى بلغ ٤٦٠٠ نسمة •

أما بالنسبة لما حدث لسكان عدن يوم الاحتلال ، فقد اعترى الخسوف الشيوخ والنساء والأطفال على وجه الخصوص من قذائف البريطانيين فلجأوا الى مسجد العيدروس حيث مكثوا فيه الى أن أرسل «هينز» بعد احتلاله للمدينة يؤمنهم على أرواحهم وممتلكاتهم ويدعوهم الى العودة الى بيوتهم وأعمالهم • وقد وصف «هينز» مدينة عدن عقب احتلالها بأنها كانت قرية صغيرة بالسسة وفقيرة ، وتشتمل على حوالى ستمائة كوخ ، وأنها كانت في حاجة الى جهود كبيرة للارتقاء بها •

وقد اتبع البريطانيون بعد احتلالهم لعدن سياسة مرئة للغاية فأخفوا عداءهم لأهالى البلاد وسلطانها ، بل انهم أعلنوا «العفو» عنهم وحاولوا التقرب اليهم واكتساب ثقتهم ليعيدوا بذلك الهدوء والاستقرار للمدينة الأمر الذى يواكب مصالحهم ويحقق أهدافهم ويضمن لهم بعد ذلك السيطرة الكاملة عليها وقد اجتذبت هذه السياسة الكثيرين من الأهالى البسطاء خاصة بعد أن أدى الارهاب الحربي دوره في اظهار قوة البريطانيين ومقدرتهم على قمع المقاومة العربية التي واجهوها من رجال السلطان وأتباعه ، والتي فقدت مقوماتها أمام الاسلحة البريطانية الحديثة المتفوقة من جهة ، وبفعل الخيانة التي كانت تفت في عضدها من جهة أخرى ،

وقد بدت تطبیقات هذه السیاسة البریطانیة المرنة فی الرعایة الطبیسة التی قدمها البریطانیون للجرحی العرب ، وصرف بعض التعویضات لهم عن الحسائر التی منوا بها أثناء اقتحام القوات البریطانیة لمدینة عدن ، کمسا بدت أیضا هذه السیاسة فی اهتمام « هینز » بتقدیم الرعایة الطبیة اللازمة للشیخ رجب العزیبی الذی أصیب باصابات خطیرة أثناء المعرکة ، وعندما استشهد الشیخ رجب متأثرا بجراحه فقد منح « هینز » أسرته مبلغا قدره مائتا ریال کمعونة عاجلة وقال لابن الشیخ انه یجب أن یذکر آیاه دائما بأنه کان بطلا شجاعا ، وکان رد فعل هذه السیاسة المرنة لدی رجال العزیبی البسطاء انهم بعوا یتوددون للبریطانین ، وقدموا لهم الجمال لحمل أمتعتهم ومؤنهم الی

المدينة • ومن هنا قرر « هينز » تماديا منه في تطبيق سياسته منح عائلة الشيخ رجب راتبا سنويا ليضمن بذلك اسمتمرار علاقاتهم الودية مع البريطانيين (١) •

وقد نجحت هذه السياسة المرنة أيما نجاح والدليل على ذلك أن عشيرة العزيبى كانت أول من ارتبط مع البريطانيين بمعاهدة صداقة في سينة ١٨٣٩ ، (٢) وهي أولى سنى الاحتلال البريطاني لعدن ولم تقتصر هيذه السياسة البريطانية على الرعاية الطبية التي قدمت للجرحي العرب في أعقاب احتلال عدن ، وعلى محاولات التقرب لبعض الرؤساء وعائلاتهم كالشيخ رجب العزيبي وقبيلته ، بل ان «هينز» اهتم أيضا بتشجيع السكان على العودة الى أعمالهم وبث روح الثقة بينهم وبين البريطانيين حتى تهدأ الأحوال في عدن ، وتنشط الحركة التجارية فيها ، ويتحقق لها الاستقرار والازدهار (٣) .

وقد أرسل « هينز » عدة خطابات للسلطان محسن وابنه أحمد ، والى زعماء قبائل العزيبى والسلمى وقبائل العقربى والحوشبى ، موصحاً لهم فيها استعداده لتقديم الرعاية الطبية لجرحاهم من جهة ، كما سمح لهم بحرية التنقل من مدينة عدن واليها من جهة أخرى • وقد حقق « هينز » من وراء تلك السياسة كل نجاح اذ وافق هؤلاء على اقرار السلام وعلى اقامة العلاقات الودية مع البريطانيين في عدن ونشطت الحركة التجارية من جديد في المدينة • كما أبدوا أيضا استعدادهم لارسال المؤن والجمال اللازمة لمعاونة القوات البريطانية في نقل مهماتها الى مدينة عدن وبدءوا يتوافدون عليها من جديد (٤) •

وتجدر الاشارة الى موقف السلطان محسن من البريطانيين بعد احتلالهم لعدن ، اذ انه بعد أن لحقته الهزيمة أجاب على خطاب « هيئز » فى ٢١ يناير سنة ١٨٣٩ مبديا استعداده للانضواء تحت العلم البريطانى ومعبرا عن أسفه عما حدث ، واختتم السلطان رسالته بقوله ان ما حدث هو قضاء الله ومشيئته وأنه ينتظر حينذاك تعليمات الحكومة البريطانية (٥) ، وقد سارع « هينز »

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A. No. 132, C. Haines to the Sceretery to the BombayGovernment, p. 85.

<sup>(</sup>٢) امين الربحاني : ملوك المرب ج ١ ، ص ٣٨ . . ٣٨ وك المرب ج ١ ، ص ٣٨ . . (٣)

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 133. C. Haines to the Secretary to the Bombay Government, January 28, 1839, pp. 85, 86.

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 135. Mhousain to C. Haines, January 21, (6) 1839, pp. 86, 87.

بالرد على السلطان متبعا معه أسلوب السياسة البريطانية المرنة لاجتذاب الأعداء ، فأكد له أن حكومة بومباى سوف تعامله بكل كرم · كما أوضح « هينز » للسلطان بأن له مطلق الحرية في ابلاغ اتباعه بأنه مسموح لهم القيام بتصدير بضائعهم ومنتجاتهم الى عدن « وأن الأمور سوف تسير سيرا حسنا في المستقبل (١) ، ثم اختم « هينز » رسالته للسلطان موضحا انه يسعده أن يستقبل مبعوثي السلطان أو السلطان شخصيا ، وطمأنه بأنه ليس في نية الحكومة البريطانية أن تمتلك بوصة واحدة من الأرض خلف الخط المتفق عليه بينهما من قبل •

على أن « هينز » كان يبغى من وراء سياسته المرنة هذه مع سلطان لحج وعدن ومع شيوخ القبائل المجاورة اقرار الأمن والهدوء في عدن نفسها حتى يمكن الاستفادة منها بجعلها محطة لتموين السفن البريطانية بكميات الفحم اللازمة لها ، كما بدأت بريطانيا تجنى الثمار من وراء أهميتها البحرية والتجارية والاستراتيجية • ومن الأسباب التي أدت الى نجاح تلك السياسة المرنة في تحقيق المصالح البريطانية أن « هينز » كان يتقرب من شيوخ القبائل المحيطة بعدن ويجتذب مودتهم وصداقتهم ، في وقت كان يحتل فيه مركز الصدارة والقوة · وقد توالت على « عينز » خطابات من شيوخ القبائل المحيطة بعدن معبرة عن ولائهم للحكومة البريطانية واستعدادهم للتعاون معها ٠ وقد حرص « هينز ، على تشجيع الحركة التجارية في عدن بحيث تصبح المنفذ التجاري الوحيد لليمنّ بأكمله . (٢) فأعلن أنها مفتوحة لأهالي المنطقة وأنه يسعده ان تتدفق البضائع والمحصولات على مينائها من كل جانب بعد أن أصبحت التجارة فيه آمنة مستقرة ، وقام بابلاغ ذلك لشيوخ القبائل القاطنة في المنطقة المحيطة بميناء عدن (٣) وهكذا كان أسلوب السياسة البريطانية المتميز بمرونته من العوامل التي دعمت سيطرة البريطانيين على عدن وساعدتهم على بسط نفوذهم في المنطقة المحيطة بها في جنوبي اليمن ٠

وجدير بالذكر أن عدد سكان عدن قد تزايد بعد ذلك عما كان عليه في سنة ١٨٤٠ نتيجة للسياسة المرنة التي اتبعها البريطانيون اذ كانت نتيجة التعداد الذي أجرى هناك في شهر ديسمبر سنة ١٨٤٢ تشير الى وجود ١٥٤٢٥٢ نسمة في مدينة عدن باستثناء ١٨٤٨ فردا يمثلون القوة البريطانية والعاملين بالمعسكرات وبذلك يكون العدد الاجمالي ١٩٩٨٥١ نسمة كان بينهم ١٨٥٧ أوربيا (٤) ٠ كما ازدهر ميناء عدن ونشطت الحركة التجارية فيه وان كان ذلك

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 138, C. Haines to the Sultan Mhousain and his son Sultan Ahmed, January, 23, 1839. pp. 87, 88.

Marston, T.E.: Op. ct., p. 80. (7)

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 138, 144. C. Haines to Several Sheiks. (7) January 23, 1839, p. 89.

I.O., B.S.C., 1843, Haines to Bombay 12/29/42. (8)

قد أدى الى التأثير على حالة ميناء مخا اليمنى وعلى كثير من موانى البحر الأحمر بوجه عام فاعترتها حالة من الاضمحلال والضعف نتيجة لتحول التجارة عنها وتركزها في ميناء عدن على أنه من العوامل التي ادت أيضا الى اضمحلال ميناء مخا بصفة خاصة تعرضها لموجة كاسحة من وباء الكوليرا الذي اجتاح المنطقة الساحلية من شمالى اليمن عما أن ميناء الحديدة انتزع بعد ذلك من مخا تجارتها عندما سيطر العثمانيون على اليمن في الربع الأخير من القرن التاسع عشر واهتموا كثيرا بتنشيط الحركة التجارية في ميناء الحديدة الجديد (١) •

بل ان « هينز » كتب لحكومة بومباى فى شهر نوفمبر سنة ١٨٤٢ يقول : « اننى سعيد أن أخطركم بأن جماهير عدن والعامة من سكانها قد شرعوا فى بناء حوانيت جديدة دائما ومنازل مستقرة ثابتة (٢) مما يؤكد اتجاه أهالى عدن الى الاستقرار فى مدينتهم وانصرافهم الى ممارسة نشاطهم التجارى مما سيؤدى الى ازدهار المدينة وانتعاشها .

كما أن حكومة بومباى وافقت من جانبها على وضع خطة لاعادة بناء مدينة عدن ، بل انها اتجهت الى تمليك أراضى المدينة لمن يقبلون دفع ايجار الأرض للمقيم البريطانى هناك على أن تكون قيمة الايجار معتدلة مما يشجع الأهالى والمستوطنين على تعميرها (٣) • وقد بدت سياسة البريطانيين المرنة في معاملة أهالى عدن عندما وافقت حكومة بومباى أيضا على تقلديم الأراضى اللازمة لكل من يرغب في اقامة مساجد جديدة للمسلمين في عدن (٤) ، لتؤكد بذلك استعدادها للمحافظة على المشاعر الدينية لسكان المدينة المسلمين .

وقد تضمنت مراسلات « هينز » لحكومة بومباى ابراز حالة الانتعاش التجارى وتزايد السكان بعد احتلال البريطانيين لمدينة عدن حتى تطرق أيضا للاحصاءات المتعلقة بالثروة الحيوانية في المدينة أثناء ذكره لعمليات العلف اللازم لتغذيتها من حضرموت موضحا الزيادة التي بلغتها بعد ثلاث سنوات من الاحتلال فيما بين عامي ١٨٣٩ و ١٨٤٢ • فذكر أن الخيول زادت من ٢ : ٨٠٠ وأن الجمال زادت من ١٨ : ٢٠٠٠ أما الأبقار فقد زادت من ١٨ : ٢٠٠٠ ولا شك أن هذه الثروة الحيوانية قد استغلت في الوفاء بحاجات الحامية البريطانية في عدن سواء من ناحية تسهيل عمليات النقل أو توفير اللحوم (٥)

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 38.

I.O., B.S.C., 1842, Haines to Bombay 11/2/42.

I.O., B.S.C., 1840, Minute by Board 4/15/40.

(7)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 70

(6)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 72.

وهكذا كانت عدن وهي أول منطقة تضم الى الامبراطورية البريطانية بعد تولى الامبراطورة فيكتوريا عرش بريطانيا (١) ، انما تمثل ماسة قيمة في التاج البريطاني على النحو الذي أكده « هينز » الذي أوضبح أن أهميتها ستصبح خطيرة اذا ما نشبت حرب أوربية و ولقد تحقق ذلك بالفعل عندما نشبت الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٤ على الرغم من أن الامبريالية البريطانية تساءلت عقب احتلالها وهي في شك مريب عما اذا كانت عدن مفيدة حقا للمصالح البريطانية ، لدرجة أنها أحجمت عن المساعدة في تعميق مينائها ليكون مستعدا لاستقبال السفن البريطانية المتطورة على اختلاف أحجامها وعمق غاطسها (٢) .

# ثأنيا ... الادارة البريطانية في عدن والمشاكل التي واجهتها عقب الاحتلال:

أصبح « هينز » أول مقيم سياسي بريطاني في عدن عقب احتلالها في اليوم التاسع عشر من يناير سنة ١٨٣٩ (٣) • وقد أقام « هينز » في أحد منازل المدينة في حي « كريتر » واتخذه مقرا لادارة شئون المدينة • وكان أول مساعد له « الملازم ينكينز Jcnkins ثم حل بعد ذلك « الملازم كروتندن من حل المحد له « الملازم ينكينز المدينة المنابر سنة ١٨٤٠ • وكان هؤلاء جميعا من رجال البحرية الهندية البريطانية الذين حل محلهم في هذا المجال بعد ذلك رجال من الجيش الهندي البريطاني منذ سنة ١٨٦٣ (٤) • وقد أكد « كارناك رجال من الجيش الهندي المربطاني في شهر سيتمبر سينة ١٨٣٩ أن « هينز » هو أنسب شخص للمنصب الذي يشغله في عدن حينذاك (٥) •

واستطاع « هينز » بمقدرته وحزمه ولباقته أن يجمع فى يده جميع خيوط السلطة فى عدن ويوحد ادارة المدينة ويجعل المسئولين هناك يرجعون اليه فى كل الأمور ، كما حرص « هينز » على الاستفادة من المواطنين العرب ذوى الخبرة من أهالى عدن للمشاركة فى ادارة شئون المدينة وسمح لهم باتباع أساليبهم الادارية الخاصة التى اعتادها الأهالى هناك ، بل أن « هينز » استعان بعدد من الرجال العرب المسلمين من أهالى عدن ليحافظوا على الأمن فيها بعد أن أرسلهم الى بومباى حيث تم تدريبهم على نظم الشرطة (٦) ، وكان « هينز »

| Playfair, R.I.: A History of Arabia Flix or Yemen from the Commence-<br>ment of the Christian Fra to the Present Time, p. 163. | (1) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Jacob, H.E. : Op. cit., p. 38.                                                                                                 | (٢) |  |
| Marston, T.E.: Op. cit., p. 69.                                                                                                | (٣) |  |
| Jacob, II.F. : Op. cit., p. 39.                                                                                                | (8) |  |
| I.O., B.S.C., 1839, Minute by Carnac 9/9/39.  Marston, T.E.: Op. cit., p. 81.                                                  | (0) |  |
| Waterfield, G.: Op. cit., p. 112.                                                                                              | (7) |  |
|                                                                                                                                |     |  |

يهدف من اتباع سياسته هذه فى الاستعانة بالعرب من أهالى عدن فى مثل هذه الأعمال أن يضمن لحكمه الاستقرار ويحفظ الأمن فى البلاد ويقرب الأهالى اليه • كما كان « هينز » يهدف أيضا الى جعل ميناء عدن يقسوم بدوره كاهلا كميناء بحرى هام فى خدمة المصالح البريطانية (١) •

وفى نفس الوقت الذى كان « هينز » يقوم فيه بجهود مستمرة لتوحيد ادارة المدينة ، كان قائد الحامية البريطانية فى عدن مسئولا عن قواته المعسكرة فى المدينة حينذاك • وكانت واجبات قائد الحامية تتركز فى اعداد الترتيبات اللازمة لمواجهة أى هجوم مضاد من قبل القبائل العربية المجاورة لعدن (٢) • على أن سكان عدن البالغ عددهم حوالي خمسة آلاف نسمة فى مطلع سنة ١٨٤٠ والذين سهل على « هينز » فى بداية الأمر تهدئتهم واقرار الأمور بينهم (٣) • أصبحوا غير راضين عن أسلوب الحكم فى عدن نتيجة لتأثرهم كثيرا بالمحاولات المستمرة التى كان يبذلها سلطان لحج لاثارة السكان العرب وتحريضهم ضد البريطانيين فى ذلك الحين • ولم يخف على البريطانيين هناك أنه اذا ما نشبت ثورة أو تمرد بين سكان عدن على النحو الذى أوضحه الضابط البريطاني «كابتن فوستر Capian Foster» فى تقريره أو اذا تمكن بعض الثوار من رجال السلطان من التسرب والتغلغل فى صفوف السكان ، فسوف يواجه البريطانيون هناك عواقب وخيمة • وكانت الحكومة البريطانية ورجال السلك العسكرى البريطانين فى بومباى يخشون من مغبة حدوث ذلك •

على أن « هينز » كانت تصله باسستمرار \_ وخاصية بعد مضى الحمس سنوات الأولى من الاحتلال (٤) \_ أنباء تحركات القبائل اليمنية المعادية للبريطانيين في المنطقة المحيطة بعدن عن طريق بعض رجال القبائل الذين بدءوا يمالئون الادارة البريطانية من جهة ، وعن طريق اليهود المقيمين في عدن نفسها أو الذين يعيشون منهم في المناطق المجاورة لها من جهة أخرى ، وكان بعض اليهود يعملون لدى شيوخ بعض القبائل ويشرفون على شئونهم المالية وحساباتهم الأمر الذي كان يجعلهم قادرين على معرفة نوايا العرب وخططهم ، وقد أشار « هينز » الى ذلك عدة مرات في التقارير التي كان يرسلها الى حكومة بومباى ، بل ان « هينز » كان يعلم من هؤلاء العرب العملاء وأولئك اليهود الجواسيس الأنباء المتعلقة بتحركات جواسيس السلطان داخل مدينة عدن والأسخاص والجهات التي كانت تمدهم بالمعلومات المختلفة عن القدوات البريطانية المحتلة ، وهكذا كان يهود اليمن جواسيس البريطانيين على الشعب البريطانية المحتلة ، وهكذا كان يهود اليمن جواسيس البريطانيين على الشعب البريطانية المحتلة ، وهكذا كان يهود اليمن جواسيس البريطانيين على الشعب البريطانية المحتلة ، وهكذا كان يهود اليمن جواسيس البريطانيين على الشعب البريطانية ، وكانوا يراقبون الأحداث بدقة ، واستطاع « هيئز » استخدامهم عن اليمنى ، وكانوا يراقبون الأحداث بدقة ، واستطاع « هيئز » استخدامهم عن اليمنى ، وكانوا يراقبون الأحداث بدقة ، واستطاع « هيئز » استخدامهم عن اليمنى ، وكانوا يراقبون الأحداث بدقة ، واستطاع « هيئز » استخدامهم عن

Marston, T.E.: Op. cit., p. 70. (1)
Waterfield, G.: Op. cit., p. 112. (7)
I.O., B.S.C., 1839, Minute by Governor 2/21/39. (7)
Marston, T.E.: Op. cit., p. 70. (8)

طريق اثنين من اليهود يقيمان في عدن هما « منهاكن وشوماديل Manhakain طريق اثنين من اليهود يقيمان في عدن هما « منهاكن وشوماديل and Shumadiel التي لا يعرفها العرب والتي كانت بالنسبة لهم أشبه بالشفرة • وعندما سألت حكومة بومباى « هينز » عن الطريقة التي يحصل بها على معلومات عن القبائل المجاورة لعدن ، فقد ذكر لهم أنهدا كانت ترد اليه « عن طريق اليهود » (١) •

على أنه رجال السلك العسكرى البريطانى بصفة خاصة سواء من كان منهم فى بومباى أو فى عدن نفسها لم يكونوا على علم تام بمقددة وامكانات ادارة المخابرات التى كان يحركها « هينز » ويوجهها داخل مدينة عدن وفى المنطقة المحيطة بها ليتعرف على تحركات القبائل العربية من أجل مقداومة الاحتلال البريطانى ولطرد البريطانيين من عدن حينذاك • بل انه قد لوحظ أيضا أن « الميجور بيلي Major Bailie » قائد الحامية البريطانية فى عدن قد حاول تشكيل ادارة خاصة للمخابرات تعمل لحسابه وذلك بعد أن أصبح « هينز » مقيما سياسيا فى المدينة • وقد استعان « بيلى » بمجموعة قليلة العدد من الضباط البريطانيين لمساعدته فى هذا المجال ، وكان من بينهم على سبيل المثال « الملازم رجبى Lieur. Rigby » الذى كان ملما باللغة العربية وكان يلتقى كثيرا مع كبار التجار العرب وعلماء المسلمين وغيرهم فى عدن (٣) •

وقد نشب صراع عنيف للاستئثار بالسلطة في عدن بين الادارة المدنية السياسية الممثلة في « هينز » كمقيم سياسي بريطاني في المدينة ، وبين الجناح العسكرى الممثل للقوات البريطانية المعسكرة هناك • اذ تشكلت من رجال السلك العسكرى البريطاني في عدن جبهة معارضة « لهينز » بعد أن تتولى سلطاته كمقيم سياسي مسئول عن المدينة بأكملها • وقد حقد مؤلاء على سلطاته كمقيم سياسي مسئول عن المدينة بأكملها • وقد حقد السلطات « هينز » د وهو الضابط البحرى البسيط د أن تكون له كل هذه السلطات

Marston, T.E.: Ibid., p. 82. (1)

Marston, TE.: Ibid., pp. 72, 73. (7)

Waterfield, G.: Op. cit., p. 113.

التى جعلته دكتاتورا يحكم عدن بأسرها • ونشأ بالفعل صراع حاد بين « هينز » وبين الميجور « بيلى » قائد الحامية البريطانية فى عدن كاد يؤدى الى تعرض الحامية هناك الأخطار جسيمة وكان السبب فى ذلك يرجع بالدرجة الأولى لخطأ ارتكبته القيادة العسكرية فى بومباى (١) يتلخص فى أنها لم تحدد من البداية اختصاصات ومهام رجالها الذين أرسلتهم الى عدن للسيطرة عليها وحمايتها من التعرض الخطار المقاومة العربية أو أية مخاطر آخرى •

ولمعرفة أبعاد هذا الخطأ يجب أن نشير الى أن القيادة العسكرية البريطانية في بومباى الى جانب رجال السلك العسكرى البريطاني في عدن لم يدركوا تماما أهمية عدن كميناء تجارى خطير ، بل انهم نظروا اليها على أنها موقع استراتيجي فقط يجب أن تكون ادارته في يد السلطات العسكرية وحدها ، خاصة وأن عدن قد فرضت فيها الأحكام العرفية عقب تعرضها لأخطار المقاومة العربية من جانب القبائل القاطنة في المنطقة المحيطة بها عير أن حكومة بومباى عارضات بكل اصرار محاولات الضاخط التي قام بها العسكريون البريطانيون في عدن على الادارة المدنية السياسية فيها وترتب عليها ظهور مشكلات عديدة ، وقد بدا ذلك واضحا عندما أكدت حكومة بومباى ثقتها في هينز » كمقيم سياسي مسئول عن عدن من قبل الحكومة البريطانية ورفضت قبول كافة الإعذار والبراهين التي قدمها « الميجور بيلي » ليبرى، ساحته في الصراع الذي دار بينه وبين « هينز » في ذلك الحين .

على أنه عندما صدر قرار تعيين « كولونيل كابون Colonel Capon قائدا لحامية عدن في شهر سبتمبر سنة ١٨٣٩ فقد اعتبر نفسه بموجب هذا القرار مسئولا عن الادارة المدنية في عدن وليس فقط عن الحامية البريطانية هناك كما كان ينبغي و ولاشك أن ذلك يعتبر تعديا على اختصاصات «هينز» باعتباره المقيم السياسي البريطاني الذي يمثل الحكومة البريطانية بل ان «هينز» لم يخطر بهذا القرار من قبل الجهة الرسمية التي أصدرته وهي قيادة القوات البريطانية في بومباي ويبدو أن حكومة بومباي نفسها لم تكن لديها أية معلومات عن تطبيق معلومات عن صدور هذا القرار معرور ستة أشهر عقب صدور هذا القرار فقد تبينت حكومة بومباي حقيقة ما حدث ، وحاولت تدارك الأمر بانهاء الصراع الذي نشب بين الجناح السياسي والجناح العسكري في عدن حول الاستئثار الندي نشب بين الجناح السياسي والجناح العسكري في عدن حول الاستئثار بالسلطة في المدينة (٢) وحول من يملك زمام الأمور و

وكان « الكولونيل كابون ، قد اعتقد خطأ من خلال التعليمات الصادرة اليه من قيادته العسكرية في بومباى بأنه المسئول عن الناحيتين العسكرية والمدنية في منطقة عدن باكملها • ولهذا فانه عندما اكتشف وجود أحسد

Waterfield, G.: Op. cit., p. 114.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 70.

الصوماليين في عدن وهو يحرز بعض رءوس الحراب فقد سارع باصدار قرار عاجل بنزع السلاح من كل سكان المدينة وحظر عليهم حمله والا تعرضوا للعقوبة • كما قام « الكولونيل كابون » بابلاغ « هينز » كمقيم سياسي في عدن باصدار تعليماته لأهالي المدينة بأن أى شخص من المدنيين سوف يضبط وفي حيازته أية أسلحة سيقدم على الفور للمحاكمة العسكرية • وهنسا روع « هينز » من صدور مثل هذا القرار الذي يؤكد اعتقاد « الكولونيل كابون » الحاطيء بأنه صاحب الحق في مزاولة السلطات المخولة للوكالة السياسية ، ورفض أن يعلن هذه التعليمات على السكان المدنيين في عدن (١) •

والغريب أن « الكولونيل كابون » تحدى المقيم السياسي « هينز » وأعلن انه سيقوم بنفسه باعلام الأهالي بهذه التعليمات اذا اصر «هينز» على الامتناع عن اعلانها عليهم • غير أنه أحس بمدى الضيق الذي سببه « لهينز » وعلم بأنه غضب أشد الغضب لهذا التحدى السافر ، ولهذا أجل « كابون » التصرف في هذا الموضوع ، ولكنه في نفس الوقت وضع حراسة مشددة على المحسلات التجارية في أسواق عدن وعلى الأماكن العامة فيها على النحو الذي أوضسحه « هينز » في تقاريره لحكومته (٢) •

وهنا احتج سكان عدن لدى المقيم السياسى البريطانى « هينز » معبرين عن تذمرهم واستيائهم وموضحين بأن حقوقهم بدأت تتأثر كثيرا نتيجة للتدخل الزائد من قبل القيادة العسكرية فى شئونهم • وقد أبلغ « هينز » حكومة بومباى بأن هذه التصرفات من قبل العسكريين البريطانيين قد سببت نه كثيرا من الحرج وأضرت بمصالح المدنيين فى عدن وأساءت لمشاعرهم • كما أوضح « هينز » لحكومته بأن سكان عدن يتساءلون فى مرارة بأنه « اذا كانت هذه هى الطريقة السيئة التى يعاملون بها فىذلك الحين فان الله وحده يعلم مدى الظهر والضرر الذي سيحيق بهم فى المستقبل من قبل البريطانيين » ، وأن ذلك من شأنه أن يعمق الهوة بين الادارة البريطانية فى عدن وبين سكان المدينة • ولا شك أن هذا الصراع العنيف حول الاستئثار بالسلطة بين العسكريين البريطانيين فى عدن وبيه عام • وقد كان للأنباء المتعلقة بهذا الصراع وقع طيب لدى العرب اليمنيين المناضلين حول عدن لأنها كانت تعنى وجود انقسامات وشقاقات فى صفوف البريطانيين من شأنها أن تؤثر الى حد ما فى سيطرتهم الكاملة على المدينة وفى مقدرتهم على التصدى لعمليات المقاومة •

ومن الملاحظ أن « الكولونيل كابون » كان ينظر الى موضوع التنازع على

Waterfield, G. : Op. cit., p. 115.

I.O., Reports to Bombay from Haines and Colonel Capon from January to March 1840, B.E., Vol. 20.

السلطة في عدن من زاوية مختلفة · لقد اعتبر أن قيامه بالمحافظة على الأمن داخل مدينة عدن يشكل صلب اختصاصاته نظرا لأن القوات البريطانية كانت تعسكر في جوانب المدينة ، كما أن مخيمات قواته كانت قريبة جدا من سوق عدن ، مما جعل الأمر في حكم المستحيل بالنسبة له أن يحافظ على النظام والأمن بينما كانت السلطات المخولة « لهينز ، أعلى من سلطاته وأعظم · لقد كان «كابون» يعتقد بأن المقيم السياسي البريطاني نفسه وكل سكان مدينة عدن هم جميعا مواطنون في قلعة تحميها الحامية العسكرية التي يقودها وتحاصرها قوات القبائل اليمنية المتعطشة للانقضاض عليها وطرد البريطانيين منها دون رجعة ، ولهذا كانت سلامة هذه القلعة وتأمينها في نطاق مسئوليته كما كانت شهنها الشاغل .

ومن ناحية أخرى فقد أرسل « هينز » رسالة الى « كابون » أوضع له فيها بأن النظام المعمول به فى البحرية البريطانية لا يبيح بأى حال وجود شخصين يمارسان نفس السلطة والنفوذ معا وفى وقت واحد • كما أنه لا يمكن أن توجد فى أية قلعة أو معسكر كبير فى الهند سلطتان احداهما عسكرية والأخرى مدنية كما هو الحال فى عدن • وقد عبر « هينز » عن أمله فى أن يحرص هو وزميله « كابون » دون اصراروجمود وسعى من الجانبين للاستثنار بالسلطة على أن يتعاونا معا بحيث يصبحان قادرين على أن يعملا فى تناسق ووثام دون أن يتحولا الى انتهاج التصرفات التى تعوقهما عن مواجهة هذا الموقف الصعب الذى وضعا فيه (١) •

على أن « هيئز ، لم يكن على استعداد مطلقا لتقبل وجود أى سلطة مساوية لسلطاته في عدن لأنه كان يعتقد أن معظم الحكومات كانت تؤكد مسئولية المقيم السياسي عن كل السلطات الموجودة في المناطق التابعة لها ، وأن تحقيق ذلك في عدن لا تواجهه أية معوقات اذ يمكن أن تؤدى السلطتان المدنية والعسكرية واجباتها وتمارس صلاحياتها تحت اشرافه ومسئوليته بطريقة مرضية •

غير أن المراسلات التي تبودلت بين « هينز » و « كابون » قد أزاحت الستار وكشفت عن وجود مسكلات أخرى عديدة شكلت صدمة حقيقية « لهينز » • فعلي سبيل المثال يتبين من هذه الرسائل أن « الميجور بيلي » كان قد تلقى عدة خطابات من الزعماء والشيوخ العرب في المناطق المحيطة بعدن دون أن يخبر بها « هينز » أو يطلعه عليها • كما أنه لم يبلغه أيضا بأن لجنة من الضباط البريطانيين قد استمعت الى شكاوى كثيرة ضد « هينز » وخاصة فيما يتعلق بقيامه بواجباته كمقيم سياسي من سيد علوى العيدروس الذى كان قد طلب رفع شكواه هذه الى حكومة بومباى • وقد حدث ذلك في الوقت الذي كان « هينز » قد حذر فيه « كابون » من أن الكثيرين من شيوخ القبائل كانوا

يتآمرون لمصلحة سلطان لحج ويتصلون بالبريطانيين ليخدعوهم • وقد أحيط « هينز » لأول مرة علما بأن « كابون » قد تلقى عديدا من الانتقادات على الادارة البريطانية في عدن من قبل الشيوخ اليمنيين عن طريق الملا جعفر • وقد قام « الكولونيل كابون » بابلاغ « هينز » بأنه يشك في مدى اخلاص الملا جعفر في اتصاله بالوطنيين وبأنه قد نما الى علمه أن سكان المدينة كانوا يمالنون الملا جعفر أكثر مما كانوا يتجاوبون مع مصالح الحكومة البريطانية ذاتها •

على أن هذه الرسائل عندما وصلت الى حكومة بومباى فقد قوبلت بتعجب واستفراب شديدين ولهذا سارعت الحكومة الى تصحيح الأوضاع في عدن فأبلغت « هينز » بخطابها في ٢٣ مارس سنة ١٨٤٠ بأن القرار الخاص بعرض الأحكام العرفية في المدينة قد ألغي نهائيا وأن تعليمات جديدة قد صدرت لتؤكد أن « الكولونيل كابون » مسئول فقط عن الحامية البريطانية المعسكرة في عدن وقد أبدت حكومة بومباى اعتذارها « لهينز » عن التدخل الذي حدث من قبل المسكريين البريطانيين في سلطاته المدنية والسياسية المكلف بها من قبل المكومة البريطانية وقد أثبتت ذلك التأكيد الذي أعلن على أهالي عدن أنهم سوف يحكمون تبعا لما تقضى به قوانينهم الخاصة والعرف المعمول به أصلا في البلاد و على أن يتم ذلك في نطاق السلطات المخولة « لهينز » المقيم السياسي البريطاني المسئول من قبل الحكومة البريطانية ، وأن ذلك لا يعنى السياسي البريطاني المسئول من قبل الحكومة البريطانية ، وأن ذلك لا يعنى احداث أي تغيير للنظم الموجودة في عدن والسائدة فيها حينذاك (١) و

وقد اعتبر « هينز » أن السياسة التي اتبعها « الكولونيل كابون » وادت الى التنازع حول الاستثثار بالسلطة في عدن كانت ترجع للصياغة غير الدقيقة للقرار الرسمي الخاص بتعيينه • وقد ارسلت حكومة بومباى الى « الكولونيل كابون » خطابا شديد اللهجة أوضحت فيه أن أضرارا خطيرة كانت على وشك أن تلحق بالمصالح البريطانية اذا استأثرت السلطة العسكرية بالنفوذ المطلق في عدن • اذ جاء في هذا الخطاب الموجه « لكابون » أنه : « مطلوب منسك الا تتدخل بأية وسيلة في شئون سكان المدينة أو في سوق عدن الا من خلال التوجيهات الصادرة اليك من المقيم السياسي وأن تقتصر صلاحياتك مستقبلا على توجيه قواتك ومعاونيك الذين تضمهم الحامية البريطانية في عدن » •

ولقد أحيط « الكولونيل كابون » علما بان الأسلوب الذى كان يستعمله فى خطاباته التى أرسلها للمقيم السياسى البريطانى « هينز » تميز بأنه غير لائق أو مقبول على الاطلاق خاصة عندما أبدى « كابون » اصراره على ممارسة صلاحيات التدخل فى صميم الادارة المدنية مثل توجيه الاتهامات ضحف الشخصيات والمسئولة والعاملة فى الأجهزة المدنية التى لا تخضع لسلطاته • كما تلقى « الكولونيل كابون » رسالة أخرى تعبر عن معارضة حكومته فى

بومباى لقيامه هو شخصيا أو بعض الضباط الذين يعملون تحت رئاسسته بمراسلة أى شخص من الزعماء الوطنيين فى المنطقة المحيطة بعدن أو بالاتصال بأى فرد من السكان ذوى النفوذ هناك (١) .

وهكذا خسر الجناح المسكرى البريطاني في عدن جولته للسيطرة على ادارة المدينة والاستئثار بالسلطة فيها في الفترة التي أعقبت احتساللها في سنة ١٨٢٩ وقد أدى ذلك الى تدعيم مركز « هينز ، كمقيم سياسي بريطاني مسئول من قبلالحكومة البريطانية وأمامها، وقد أرسل « هينز » تقريرا الى حكومة بومباى في شهر مارس سنة ،١٨٤ أوضح فيه تزايد العمليات التجارية وانتظامها وزيادة حجم التجارة رغم الصعوبات التي كانت تثيرها بعض القبائل القاطنة حول عدن (٢) ، وكان واضحا للجميع حينداك أهمية اعداد خطة لاعادة بناء مدينة عدن نظرا لأنه لم يبق فيها من مبان يمكن الاستفادة منها سسوى مسجد العيدروس ، ولهذا رأى « هينز » ضرورة اعادة تنسيق أراضي مدينة عدن وتخصيص كل جزء منها لغرض معين (٣) ،

ونظرا لما أبداه « هينز » من اخلاص تام لحكومته قبيل احتلاله لعدن وبعد سيطرته عليها فقد منحته حكومة الهند البريطانية ترقية لمرتبسة « كابتن Captain » في شسمه أكتوبر سسمة ١٨٤١ (٤) ، ليكون ذلك حافزا له على مواصلة قيامه بدوره كاملا في خدمة المصالح البريطانية في ميناء عدن الهام المتحكم في أهم طريق للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر .

وجدير بالذكر أن موضوع دمج الادارتين السياسية والعسكرية في عدن لتكونا في يد المقيم السياسي البريطاني هناك قد أثير جدل حوله في دوائر حكومة الهند البريطانية في سسسنة ١٨٥٤ وقد أكد « اللورد الفنستون لمحامة الهند البريطانية في سسسنة وضرورة دمج وتركيز الادارتين السياسية والعسكرية في منطقة عدن الهامة في يد غادرة قوية وهي يد المقيم السياسي البريطاني هناك ، على أن يتقاضي المرتب الشهري للوظيفتين ومقداره السياسي المربية ، منها الفا روبية عن وظيفته كمقيم سياسي و ١٨٣٧ روبية عن وظيفته كحاكم عسكري (٥) ، كما أصبح يعرف باسم « المقيم السياسي والحاكم العسكري لعدن حاكم Pobitical Resident and Commandant at Aden وتحذله

Waterfield, G.: Ib'd., pp. 117, 118.

I.O., B.S.C., 1840. Haines to Bombay 2/2/40. (7)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 70.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 118.

<sup>1.</sup>O., B.S.C. 1854. Minute by Elphinston 4/17/54, concurred in by the (a) rest of the Board.

فى معظم الأحيان مساعدا يساعده فى ادارة المنطقة وكانت له كافة صلاحيات المقيم أثناء غيابه (١) ، كما تعدد المساعدون بعد ذلك تبعا لتضخم المسئوليات •

# ثالثا \_ الجهود البريطانية لتصفية النفوذ المصرى في اليمن عقب احتلال عدن :

اتجه البريطانيون بعد احتلالهم لعدن في سنة ١٨٣٩ الى تدعيم وجودهم في هذا الميناء الهام بما يحقق مصالحهم السياسية والاقتصادية والاستراتيجية في جنوب الجزيرة العربية من جهة ، وفي منطقة البحر الأحمر من جهة أخرى ، وعلى الساحل الشرقي للقارة الافريقية من جهة ثالثة ، وقد فرض عليهم هذا الاتجاه ضرورة الوقوف في وجه كل محاولات المقاومة العربية المحلية من ناحية ، والتصدى لكل القوى الأجنبية المنافسة لهم من ناحية أخرى والتي تشكل خطرا على المصالح البريطانية في هذه المناطق ،

وقد سبق أن أوضحنا أن من بين دوافع البريطانيين للسيطرة على عدن هو اتخاذها مركزا لوقف توسع محمد على فى الجزيرة العربية خاصة بعد أن أصبع رجاله يسيطرون على معظم أرجاء الجزيرة العربية مما جعلهم يتحكمون فى طريقى المواصلات الدولية عبر الخليج العربي والبحر الأحمر على السواء وكان رجال محمد على يسيطرون على مناطق شاسعة على جانبي البحر الأحمر الآسيوى والافريقي وخاصة في الحجاز واليمن شرقا ، وفي مصر والسودان على الساحل الغربي لهذا البحر الذي أصبح أشبه ببحيرة مصرية .

ومما أثار البريطانيين حقا أن « محمد على » أخذ يحد من حرية السفن الأوربية التى كانت تمخر عباب البحر الأحمر دون رقيب ، وأصدر أمرا يحرم على السفن الآتية من بومباى أن تصعد فى البحر شمالى جدة ، مما أثار مخاوف البريطانيين وجعلهم ينظرون الى محمد على كخطر جديد على طريق الهند ينبغى القضاء عليه وتصفية نفوذه (٢) • اذ كان البريطانيون يعتمدون فى تصريف شئونهم ومصالحهم فى البحر الأحمر على موانى السودان واليمن ، فلما أصبح السودان فى يد محمد على زاد اعتمادهم على اليمن ، ولما دخل اليمن فى طاعته أيضا أحس الانجليز أن البحر الأحمر خرج من يدهم الى مصر (٣) ، فسعوا لاستخلاص التجارة من يد محمد على وعملوا على تصليفية النفوذ المصرى فى البحر الأحمر • وقد أبوا على سفينة محمد على المسماة « افريقيا » التى كان قد ارسلها لتطوف بالسواحل الافريقية عن طريق رأس الرجاء الصالح — أن تصل الى البحر الأحمر عن ذلك السبيل • وكان « سولت Soult » القنصل

Marston, T.E.: Op. cit., p. 207.

Sanger, R.H.: The Arabian Peninsula, p. 204.

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس ( دكتور ) : الشرق الاسلامي في العصر الحديث ، ص ١٦٦ .

البريطانى فى مصر يرقب تحركات محمد على ويتابع خطواته ، فبعث الى حكومته يقول : « أما فيما يختص بمصر ، فقد اندمج الباشا فى تيار انتجارة حتى لقد جعل نفسه تحت رحمتنا تماما ، ان موارده تعتمد اليوم على التجارة كلاالاعتماد بحيث أصبح من المستحيل أن ينهض بتكاليف حكومته بدونها ، ولهذا يستطيع أمير البحر الانجليزى فى البحر المتوسط \_ فى رأيى \_ أن يضطره الى الطاعة أمير البحر الى عدائنا ، بغير أن يحتاج الى قوة جديدة زيادة عما لديه ، وذلك بأن يلقى مراسيه فى أبى قير ويطلق مدافعه على السماحل وكذلك الأمر فى البحر الأحمر ، اذ تستطيع سفينتان بين جدة والسويس أن تأخذا عليه سبيل البحر فلا يلبث أن يعود الى الطاعة » (١) •

ولهذا سارع البريطانيون باحتلال عدن فى مطلع سسنة ١٨٣٩ حيث أرسخوا أقدامهم عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ، ثم بذلوا مساعيهم السياسية بعد ذلك ومنها تهديد محمد على بأن بثيروا عليه الباب العالى والدول الأوربية ولا شك أن احتلال بريطانيا لعدن كان ضربة موجهة لمحمسد على لارغامه على الانسحاب من اليمن ومن الجزيرة العربية بأكملها ، بينما كان والى مصر يبذل كل طاقاته لتدعيم الادارة المصرية هناك والتقرب لأهالى البلاد الاصليين (٢) .

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية لم تكن تعترف لمحمد على بأى حق من منطقة عدن باعتبار أنها كانت تابعة لسلطان لحج وعدن المستقل حينذاك ، فأن « هينز » المقيم السياسى البريطاني في عدن رأى أن يحيط ابراهيم يكن قائد القوات المصرية في اليمن علما بامتلاك البريطانيين لعدن فكتب اليه رسالة يقول فيها : « لى الشرف أن أفيدكم بأن عدن أصبحت ملكا للحكومة البريطانية منذ ١٩ يناير سنة ١٨٣٩ وقد حالت مشاغل كثيرة دون افادتكم بهذا النبأ السعيد وأتمنى أن تكونوا متمتغين بكامل الصحة » (٣) على أن « هينز » في حقيقة الأمر كان يقصد من هذه الافادة تحذير القوات المصرية من التقدم نحو الجنوب وحتى لا تتطلع الى الهجوم على عدن و وكان « هينز » يحرص على احاطة القائد المصرى في اليمن تبنية الحكومة البريطانية في السيطرة على عدن وذلك منذ أن بدأت المفاوضات بينه وبين السلطان محسن العبدل سلطان لحج وعدن و السلطان فقد أرسل « هينز » في حينه الى ابراهيم يكن يبلغه بأن حاكم الهند السلطان فقد أرسل « هينز » في حينه الى ابراهيم يكن يبلغه بأن حاكم الهند العام قد « أمره بالتوجه الى سلطان عدن لحل مشكلتها ، وأن السلطان وافق على استيلاء الانجليز على عدن حتى حدود خور مكسر وجبل تواهى ، وانى راجع على استيلاء الانجليز على عدن حتى حدود خور مكسر وجبل تواهى ، وانى راجع

in Yemen, Aden, 25 February 1839.

Dodwell, H.H.: The Founder of Modern Egypt, pp. 55, 60. (\)

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد البطريق ( دكتور ) : من تاريخ اليمن الحديث ١٥١٧ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠٥ . (٣) F.O., 78/373, Haines to Ibrahim Pasha Commanding the Egyptian Force

الآن من عدن ومتوجه الى بومباى ومعى مكاتبة من سلطان عدن بخطه لعرض الأمر على السير كان الحاكم ، (١) •

وهنا قام ابراهيم يكن بارسال كل هذه المعلومات الى القاهرة محذرا «محمد على» بأن: « أراضى عدن متداخلة فى أراضى برور الحجرية التى أدخلت حديثا فى الحكم المصرى، وأن الآلات الحربية التى لم يكن مسموحا بدخولها الى ثغور اليمن أخذت تدخل الى البلاد من ثغر عدن وبالإضافة الى ذلك سوف يلحق الضرر جمرك مخا من حيث الايراد (٢) ، وفى نفس الوقت كان امام صنعاء قد أعلن ولاءه للحاكم المصرى ابراهيم يكن باشا ليتقى بطش البريطانين بعد سيطرتهم على عدن (٣) ، وقد فعل امام اليمن ذلك بعد أن علم بأن « هينز » المقيم السياسى البريطاني في عدن كان يتصل بمشايخ القبائل اليمنية المجاورة لعدن ، خاصة وأن بعض هذه القبائل قد ارتضى الحكم المصرى من قبل ، وقد استعمل « هينز » سلاح الاغراء بالهدايا والهبات لاستقطاب شيوخ القبائل ، كما شرع يحرضهم على عدم دفع الزكاة المفروضة عليهم للادارة المصرية في المحرية وضع نفسه تحت الحماية البريطانية بحجة تجنب السيطرة المصرية على المجرية وضع نفسه تحت الحماية البريطانية بحجة تجنب السيطرة المصرية على بلاده بعد أن استجاب لاغراء البريطانية بحجة تجنب السيطرة المصرية على بلاده بعد أن استجاب لاغراء البريطانية بحجة تجنب السيطرة المصرية على بلاده بعد أن استجاب لاغراء البريطانية بحجة تجنب السيطرة المصرية على بلاده بعد أن استجاب لاغراء البريطانية بحجة تجنب السيطرة المصرية على بلاده بعد أن استجاب لاغراء البريطانية بحجة تجنب السيطرة المصرية على بلاده بعد أن استجاب لاغراء البريطانية بحجة تجنب السيطرة المصرية على بلاده بعد أن استجاب لاغراء البريطانية بحبة تجنب السيطرة المصرية على بلاده بعد أن استجاب لاغراء البريطانية بحبة تجنب السيطرة المصرية على بلاده بعد أن استجاب لاغراء البريطانية بحبة تجنب السيطرة المصرية على بلاده بعد أن الشيورة المصرية على بالمصرية على بعد أن الشيخ المصرية على بعد أن الشيطرة المصرية على به بعد أن الشيطرة المصرية على به بعد أن الشيطرة المصرية بعد أن السيطرة المصرية بعد أن الشيطرة المصرية المصرية بعد أن الشيطرة المصرية بعد أن الشيطرة المصرية المصرية

وفى نفس الوقت أحس محمد على بالجهود البريطانية التى تبذل لتقوية نفوذ البريطانين ومد سيطرتهم فى جنوب اليمن ، وخشى من العواقب التى ستترتب على تغلغلهم فى المنطقة ، وما سوف يستتبع ذلك من مد نفوذهم الى البحر الأحمر وفرض سيطرتهم عليه ، ولهذا أرسل الى واليه هناك ابراهيم يكن باشا يستفسر منه عن مدى صلة البريطانيين بشيوخ القبائل اليمنية المجاورة لعدن ، وطلب اليه عدم السماح بارسال أحد من الصناع وأرباب الحرف من الميناء اليمنى مخا الى عدن حتى لا يستفيد البريطانيون من وجودهم هناك ،

بل أن وكيل البريطانيين في مخا كتب للمقيم السياسي البريطاني في

 <sup>(</sup>۱) دار الوثائق القومية بالقاهرة : من القطبان هيئز الى ابراهيم يكن ، وثيقة عربية بدون رئم محفظة رقم ۲۹۷ في ۱۲ ذي القمدة سئة ۱۲۵۳ ، فبراير ۱۸۳۸ .

 <sup>(</sup>۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة : من ابراهيم يكن الى محمد على ، محفظة رقم ٢٦٧
 ف ٢٢ ذى الحجة سنة ١٣٥٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرحين الرائعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ، ح ٢ ، عصر محمد على ، ص ٣٤٣ ،

<sup>(3)</sup> دار الوثائق القرمية بالقاهرة : من محمد على الى ابراهيم يكن محفظة رقم ٢٦٧ وثيقة ٢٢٢ في ٢٥ ربيع الاول سنة ١٢٥٥ هـ ، أشارت الوثيقة الى أن محمد على علم بوسول بعض عملاء الانجليز الى مخا ليجمعوا العمال والصناع وأرباب المهن كالخباز ن والنجارين والبنائين والنقاشين لنقلهم من هناك على ظهر سغن الجليزية الى عدن بعد اغرائهم بالاجور المرافعة بقصد تعمير عدن وتيسير الخدمة في مينائها ، حتى هجر مخا عدد كبير من مؤلاء .

عدن مؤكدا أن مبعوثا مصريا كان يتفاوض مع امام صنعاء للاتفساق على طرد الانجليز من عدن ، غير أن الأموال كانت تعوز الامام ، ولكن « هينز » كان مقتنعا بان الفشل هو الذى سيطر على هذه المفساوضات بين المصريين وامام اليمن لأن المال كان يعوز الطرفين المصرى واليمنى على السواء حينذاك ، كما كان « هينز » يعتقد أيضا أن امام اليمن سيرفض الاشتراك في طرد الانجليز من عدن سواء أكان يقدر على ذلك أو لا يقدر (۱) ، وقد بنى « هينز » اعتقاده هذا على أساس أن الامام لم يكن على وفاق مع القبائل اليمنية المجاورة لعدن ، وأنه كان يرى أن الوجود البريطاني هناك سوف يكسر شوكة هذه القبائل غير أن « هينز » كان يخشى أن يسيطر المصريون على المناطق المنتجة للبن في اليمن حينذاك (۲) ،

على أن الوالى المصرى ابراهيم يكن باشسا كان على يقظة تامة بتحركات البريطانيين في عدن والمنطقة المجاورة لها ، وعلى علم بمحاولاتهم للتقرب الى القبائل اليمنية القاطنة فيها ، ولهذا فانه قبيل أن يتسلم أوامر محمد على كان قد بعث اليه برسالة يوضح له فيها تفاصيل الموقف حول عدن بقوله : « اله القائد « هينز » الذي احتل عدن يقيم بجوار الأماكن التي الحقت حديثا بالحكومة المصرية » واضاف ابراهيم يكن الى ذلك قوله ان « هينز » هذا « أخذ يقوى مشايخ بعض المراكز والقرى ويتودد اليهم ، ويجتذب قدوب الذين يتبعونه بالكسوة والمرتب ، وأن سلوكه هذا يؤدى الى حدوث خلل في المصالح المصرية في اليمن » (٣) ، وكان ابراهيم يكن يقصد من وراء هذا التوضيح أن يعرف حقيقة موقف محمد على من تحركات البريطانيين المشبوهة (٤) ، وعما اذا كان في نيته أن يدعم قواته في اليمن ليدرأ عن المنطقة الخطر اليريطاني الذي ستكون في نيته أن يدعم قواته في اليمن ليدرأ عن المنطقة الخطر اليريطاني الذي ستكون

ولا شك أن الاحتلال البريطاني لعدن كان له تأثير خطير على الشيئون الاقتصادية للمصريين في اليمن فمنذ اللحظة الأولى للاحتلال عمد المقيم السياسي البريطاني «هينز» الى محاولة تحويل التجارة اليمنية الى عدن و كما سار هينز بارسال خطاب الى امام صنعاء أوضح فيه « أن عدن أصبحت في قبضة احتلالنا ، وأخرجنا مناديا ينادى بذلك ، وأنتم تعرفون الطريق الأصلى بين صليعاء وعدن ، وأشجار البن ومحصولاتها تحت يد حكومتكم ، فاذا أصدرتم أمرا الى

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 99, 110.

F.O., 78/373, Campbell to F.O., 2/28/39. Enclosing Haines to Campbell 2/28/39, B.S.C. 1839, Ha nes to Bombay 2/25/39.

 <sup>(</sup>٣) دار الوثائق التومية بالتاهرة : من ابراهيم يكن الى محمد على ، محفظة رقم ٢٦٧ في
 ٢٢ ذى الحجة سنة ١٢٥٣ هـ ٠

<sup>(</sup>٤) صلاح البكرى : في جنوب الجزيرة العربية ؛ ص ١٦ ، ٧١ •

التجار بأن يسوقوا بضائعهم نحو عدن بدلا من سوقها لينادر اليمن ، فانه في ذلك نفع عظيم من جهتين ، كما لا يخفى ذلك بادنى ملاحظة » (١) •

كما عمد « هينز الى تحويل كل تجارة البن من مخا الى عدن حتى اشتكى القائد المصرى فى مخا من النقص الشديد فى جمارك ذلك الميناء ، حتى أدى ذلك الى تأخر صرف مرتبات الموظفين فى ميناءى مخا والحديدة مدة بلغت عشرين شهرا (٢) • وقد تحولت تجارة البن بالفعل الى عدن لأن التجار المقيمين فى مخا والحديدة فى ذلك الوقت لم يكونوا من اليمنيين ، وهؤلاء لم يكن يهمهم بطبيعة الحال لمن يبيعون أو ممن يشسترون بل أنهم كانوا يجرون وراء أكبر منفعة ممكنة دون ادنى نظر لاية اعتبارات اخرى (٣) .

وهكذا حرص البريطانيون بعد أن احتسلوا عدن على جذب العمليسات التجارية الى مينائها من كل المناطق اليمنية • ولا شك أن ذلك قد شكل تهديدا خطيرا لاقتصاديات مصر ذاتها ، اذ لم يكن من السهل التكفل بنفقات القوات المصرية الموجودة باليمن حينذاك دون الحصول على مكوس جمركية عالية • كما أن تحويل تجارة البن من المواني اليمنية الأخرى الى ميناء عدن كان ضربة قاسية للتجارة في تلك الواني باعتباره المحصول الرئيسي في اليمن حينذاك • وكانت هذه المنافسة من قبل البريطانيين يقصد بها بالدرجة الأولى تصسفية النفوذ المصرى في اليمن حتى لا تبقى له أية قاعدة اقتصادية محلية يستند اليها في البقاء هناك فيضطر المصريون الى الرحيل عنه ، وبذلك ينتشر الاخطبوط البريطاني وينفرد بالسيطرة على المنطقة بأكملها •

غير أن بريطانيا لم تكتف بمحاولات الضغط الاقتصادى فقط كوسيلة لتصفية النفوذ المصرى ، بل انها لجات الى وسائل اخرى سياسية وحربيسة لتحقيق أهدافها · فعندما تلقت وزارة الخارجية البريطانية تقارير قناصلها في الشرق التي تنبات بأن محمد على سيرسل جيوشه لاحتلال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند باب المندب وعند سلواحل حضرموت ، بعد أن سيطر على سواحل الجزيرة العربية المطلة على الخليج العربي في الشرق وعلى البحر الأحمر في الغرب ، فقد ترتب على ذلك أن سارع « بالمرستون Palmerston » رئيس الوزارة البريطانية حينذاك بالكتابة الى « كامبل Campbel » القنصل البريطاني في مصر ليقابل محمد على ، ويخبره بأن مثل هذه الخطوة ـ ويقصد بها هجوم المصريين على عدن وطرد البريطانين منها ـ لا ينظر اليها بعين الرضا سواء في

<sup>(</sup>۱) دار الوثائن الفومية بالقاهرة : محافظ الحجان ١٢٥٥ هـ ، محفظة رقم ٢٦٦ رقم ٢٧ حمراء ـ ابراهيم يكن من عسكر الى حسين باشا كبير معاونى الجناب العالى في ٢٥ ربيع الاول سنة ١٢٥٥ هـ .

I.O., B.S.C., 1839. Haines to Bombay 7/11/39 and 8/2/39. (7)

Dodwell, H.H.: Op. cit., pp. 150, 151. (7)

انجلترا أو في الهند ، ولكن محمد على وهو على علم تام بقدوة البريطانيين ونفوذهم وتفوقهم رأى ألا يقف حينذاك موقف العداء الصريح من بريطانيا في الوقت الذي كان على خلاف فيه مع الباب العالى (١) ، ولهذا فقد أكد محمد على للقنصل البريطاني في مصر بأنه لا يفكر حينذاك في التوسع خارج حدود البحر الأحمر ، ولا يبغى امتداد أملاكه في شرق صنعاء (٢) وبالتالي فانه لا يهدد الوجود البريطاني في عدن ولا يشكل خطرا عليه ،

على أن بريطانيا لم تهدأ بالا وانتهزت فرصة تعقد المشاكل بين محمد على والسلطان العثماني حتى استحكم النزاع وثارت الحرب بينهما • ورأت بريطانيا أن هذه الفرصة ستتيح لها تأليب الدول الأوربية الكبرى على محمد على بحجة المحافظة على التوازن الدولي حينذاك . ونجحت بريطانيا في أن تجعل الدول الأوربية الكبرى تتقق وجهات نظرها على وضع حد للنزاع الناشب بين محمد على والساب العالى حتى لا يتمادى الأول في توسسعه ويعرض أوربا لخطر الصراع الذي قد ينشب بين الدول الكبرى اذا ما الهارت الدولة العثمانية وطمع كل منها في املاكها . ويبدو ذلك واضحا من خلال المناقشة التي أثيرت في مجلس العموم البريطاني عندما وجه أحد النواب ويدعى « ميلنز Mr. Milnes " سيؤالا اعتبر على جانب كبير من الأهميسة لرئيس الوزراء البريطاني عن الحرب القسائمة بين السسلطان العثماني ومحمد على . وعما اذا كان رئيس الحكومة يعلم بالفاوضات التي دارت بين « المارشال سيولت Marshal Soult » ووالي مصر لوقف هيذه الحرب ، وأن قائميا بالأعمال قد أرسل الى محمد على ليخبره بأنه اذا أوقف عملياته الحربية ضد السلطان فإن الدول الخمس الكبري ستوجد حلا للمشكلة • وبناء على ذلك فقد كتب محمد على الى ابنه قائد الجيش المهاجم لقوات الباب العالى لينتظر الحل الذي سيتم على يد الدول الكبرى • واستفسر هذا النائب البريطاني عما اذا كان هذا تصرفا فرديا من جانب « سولت » ، أم أن ذلك قد تم بناء على موافقــة رئيس الحكومة البريطانية ، وذلك نظرا لأن هذا الموضوع قد نوقش أيضا في مجلس الشيوخ الفرنسي حينذاك .

وقد أبدى « اللورد بالمرستون » امتنانه بالاجابة على هذا السؤال موضحا أن الحكومتين البريطانية والفرنسية على علم تام بوجهتى نظرهما في هذا الصدد وأنهما تصرفتا في تناسق تام ازاء هذا الموضوع · كما أوضح بأن الحكومة الفرنسية قد أبدت استعدادها لارسال مبعوث الى الاسكندرية وآخر الى القسطنطينية للعمل على وقف العمليات الحربية بين السلطان ومحمد على ولم يقتصر الاهتمام بهذا الموضوع على بريطانيا وفرنسا فحسب ، بل اهتمت به أيضا كل من روسيا وبروسيا والنمسا التي أبدت رغبتها القوية للمشاركة

Marston, T.E.: Op. cit., p. 99.

I.O., B. 209. Confidential. 2147. Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen. January 1873, pp. 11, 12.

فى القيام بعمل الترتيبات اللازمة لتجنب أوربا الخطر الذى يتهددها نتيجـــة الصراع العدائي بين الباب العالى ومحمد على (١) ٠

ولقد حدث ذلك على الرغم من أن بريطانيا ادعت من قبل تمسكها بسياسة الحياد التام ازاء الصراع الذى نسب بين الدولة العثمانية ومحمد على ، بينما نجدها فى حقيقة الأمر قد رأت فى هذا النزاع فرصتها لتأليب الدول الكبرى على محمد على وذلك لتجهز على طموحه وتضع حدا لآماله العريضة التى كان من شأنها تهديد المصالح البريطانية فى الشرق و ونلحظ ادعاء بريطانيا هذا بتمسكها بسياسة الحيادالتام ازاء الصراعالناشب بين محمد على والباب المالى من خلال محاضر جلسات مجلس اللوردات البريطانى المعاصرة لفترة هسذا النزاع وففى المناقشات التى دارت بين « اللورد بروغام Lord Brougham النزاع ورئيس الحكومة البريطانية استفسر اللورد عن السياسة التى ستتبعها الحكومة البريطانية ازاء المشكلات القائمة بين الباب العالى ومحمد على والى مصر وكانت البريطانية ازاء المشكلات القائمة بين الباب العالى ومحمد على والى مصر وكانت البريطانية على تساؤله تتلخص فى أن الحكومة البريطانية ستلتزم باتباع سياسة الحياد التام ازاء الجانبين و

غير أن « اللورد بروغام ، أشار الى حقيقة حدثت وهي أن عددا من الضباط البريطانيين قد أرسلوا الى القسطنطينية للعمل في خدمة الباب العالى مما أظهر ميل الحكومة البريطانية حينذاك الى أحد الجانبين دون الآخر مما يتعارض مع سياسة الحياد · ولهذا فقد تساءل « اللورد بروغام » عن موقف الحسكومة البريطانية من هذا التصرف • وكانت اجابة رئيس الحكومة البريطانية حينذاك تتلخص في أنه لم تطرأ أية تغييرات في سيسياسة حكومة صاحبة الجسلالة البريطانية بالنسبة لهذا الموضوع ، وإن اعترف بأن الحكومة قد أرملت بعض الضباط للعمل في خدمة البحرية العثمانية ، ولكنهم لم يتدرجوا في خدمة السلطان وظلوا معطلين دون أن تسند اليهم أية أعمال في القسطنطينية وذلك نظرا لعدم فهم الترك لمهمتهم • ولهذا فهو يؤكد أن الحكومة البريطانية مازالت متمسكة بموقفها الحيادي ازاء الجانبين ٠ غير أن ذلك يوضم لنا أن الحسكومة البريطانية كانت تميل فعلا الى جانب الباب العالى وتعمل على مساندته ضد محمد على الذي كان من مصلحة البريطانيين أن يحدوا من قوته ويضعوا حدا لطموحه وآماله . وأنه لا أدل على ذلك من قيام الحكومة البريطانية بارسال هؤلاء الضباط البريطانيين لعاصمة الدولة العثمانية ليقدموا العون للباب العالى حتى تقوى شوكته أمام محمد على •

أن رئيس الحكومة البريطانية اختتم. هذه المناقشة بقوله أن الحكومات الحليفة لبريطانيا أعلنت هي الأخرى تمسكها بسياسة الحياد أزاء النزاع القائم

Hansard's Parl'amentary Debates, Vol. 49, Subjects of Debate in the (1)
House of Commons, 9th July 1839, pp. 80, 81.

بين الباب العالى ومحمد على ، وأنها ستبذل جهودها لوقف العمليات العدوانية بين الجانبين المتصارعين ، كما أوضح أيضا أن ممثل الحكومة البريطانية في البلاط العثماني. قد وجهت اليه تعليمات صريحة لبذل جهوده بالتعاون مع ممثلى الدول الأخرى للمحافظة على السلام في هذا الجزء من العسالم ، وهنا أبدى « اللورد بروغام » امتنانه لهسنده الاجابة ولهذا التوضيح الذي أبداه رئيس الحكومة البريطانية (۱) ،

وجدير بالمذكر أن اللجنة السرية التى تشرف على شئون حكومة الهند في لندن طلبت من « بالمرستون » التصريح لها بعقد معاهدات للصداقة مع الزعماء المحليين المحيطين بعدن لاجتذابهم الى جانب البريطانيين هناك حتى لا ينضموا الى جانب المصريين ويشكلوا خطرا على الوجود البريطاني فى عدن وقد اجاب « بالمرستون » بعد أن ضاق ذرعا من تحركات محمد على فى سوريا حينذاك بقوله : « اننى لا أدرى ما هى الأسباب التى تمنع حكومة الهند من توجيسه وكيلها فى عدن لعقد معاهدات للصداقة والتجارة مع الزعماء اليمنيين الذى يعتبر استقلالهم مهددا من قبل قوات محمد على ، أو القيام بتدعيم قوة هؤلاء الزعماء بحيث يصبحون قادرين على الدفاع عن أنفسهم فاذا ما كانت حكومة الهند مصرة حقيقة على تحقيق تلك الغاية فان ذلك قد يؤدى فعلا الى منع محمد على من القيام بأى عدوان على هذه المنطقة » (٢) ، غير أن حكومة الهند لم تكن فى حاجة للاستفادة من هذا التصريح نظرا لاضطرار مصر نتيجة للمشكلات التي واجهتها لسحب قواتها من الجزيرة العربية بعد فترة وجيزة (٣) .

ومما شبع البريطانيين على الاتجاه نحو عقد هذه المعاهدات مع زعمياً القبائل بالمنطقة المحيطة بعدن بهدف الحيلولة دون توسيع المصريين في اليمن على نحو ما أوردته الوثائق البريطانية وصول عدة خطابات من شيخ قبيائل المجرية في شهر أغسطس سنة ١٨٣٩ الى المقيم السياسي البريطاني في عدن يعرض فيها على البريطانيين الدخول في حمايتهم اذا ساعدوه في تجنب عدوان المصريين على بلاده (٤) .

وعلى أية حال فان الحكومة البريطانية حرصت على تصفية النفوذ المصرى في المنطقة المجاورة لعدن تمهيدا لتصفيته نهائيا واقصائه عن البحر الأحمر حماية لمصالحها الحيوية في هذا الطريق البحرى الحيوى الهام ولهذا قررت الحكومة البريطانية في شهر أكتوبر سنة ١٨٣٩ أن تطلب الى محمد على سحب قواته من

F.O., 78/3/85, Palmerston to Sir John Hobhouse 5/10/39

Marston, T.E.: Op. cit., p. 98.

Hansard's Parliamentary Debates, Vol. 47, Subjects of Debate in the (1)
House of Lords, 25th April 1839, pp. 509, 510.

I.O., B.S.C. 1839, Two letters, Sheikh Sherzebee to Haines, without date, approximately 9/9/39..

جميع بلاد اليمن ، وطلبت الى « كامبل » ممثلها في مصر أن يبلغ « رغبة حكومة جلالة الملكة في جلاء القوات المصرية عن اليمن » على أن هذا المطلب كان مفاجأة قاسية لمحمد على لم يسعه ازاءها الا أن يعطى جوابا غامضا يكتسبب به الوقت للتفكير في هذا الانذار • وكان جوايه حينذاك انه سينظر في الأمر بمجرد أن تنتهى المسألة الشرقية بينه وبين السلطان العثماني والتي تتفاوض بشأنها الدول (١) • غير أن « كامبل » أجابه بأنه ليس هناك أية علاقة تربط بين المسألة الشرقية ومسألة اليمن ، وأن بحث المسألة الشرقية يخص الدول الكبرى ، بينما مسألة اليمن فهي مرتبطة رأسا بالمصالح البريطانية وحدها ، وأن منطقتي البحر الأحمر والخليج « الفارسي » هما مجال بريطانيا الحيوى ، ولذلك فهي لا تستشير حلفاءها فيما يخصها •

وهنا أجاب محمد على على القنصل البريطانى على نحو ما أوضحه « كامبل » في رسالته الى « بالمرستون » بقوله : « انه لا يستطيع في الوقت الحاضر أن يتخذ أي اجراء لاجلاء قواته عن اليمن ، وأنه سوف يأمر بوغوص بك ناظر الخارجية المصرية بالرد على هذا الطلب في الوقت المناسب » (٢) • وقد وصل دد بوغوص بك الى « كامبل » في أواخر أكتوبر سنة ١٨٣٩ وجاء فيه : « أن الباشا مشغول بشئون على جانب كبير من الأهمية في الوقت الراهن ، وسوف ينظر في المسألة اليمنية في الوقت المناسب » (٣) •

غير أن ذلك الرد لم يعجب « بالمرستون » وزير الخارجية البريطانية الذى استدعى « كامبل » الى لندن وعين بدله « الكولونيل هودجز Colonel Hodges » وزوده بتعليمات جديدة كان على رأسها البعد عن أسلوب المجاملة واستخدام لغة الحزم والعنف مع محمد على لاقناعه بالجلاء عن اليمن (٤) .

وبعد وصول « هودجز » الى القاهرة كان أول تقرير أرسسله الى وذارة المارجية البريطانية يقول فيه ان « هينز » المقيم السياسى البريطانى فى عدن أفاده بأن قوات الفرسان التابعة لمحمد على آخذة فى الردياد فى اليمن ، وأن العرب القاطنين بجوار عدن يتجمعون ضد الحكم البريطانى فى عدن بتحريض من المصريين ، وأن « محمد على » قد أرسل مبعونا اسمه السيد حسين الى امام اليمن يعرض عليه اقتراحين خطيرين أولهما أن الباشبا على استعداد لمساعدة الامام بالمال والمذخيرة اذا اقدم الامام على مهاجمة البريطانيين وطردهم من عدن ، وبتعهد له انه بمجرد الانتهاء من الحرب سوف يسلم كل الأراضى المفتوحة فى اليمن الى الامام حتى يظل « الجنسوب العربى » فى يد عربية ،

<sup>(</sup>١) صلاح البكرى : المصدر السابق ، ص ١٧ ، ١٨ .

F.O. 78/375, Campbell to Palerston, 2 November 1839.

F.O. 78/375, Bogus Bey to Campbell, October 1839.

Temperley: Foundations of British Foreign Policy, p. 109.

أما الاقتراح الثاني الذي عرضه السيد حسين على الامام فهو أن يقبل الامام السيادة المصرية على صنعاء على أن يمنح مرتبا كبيرا مدى الحياة (١) .

وجـــدير بالذكر أن الوثائق المصرية لم تشر الى الاقتراح الأول الحاص بتحريض امام صنعاء على مهاجمة الانجليز في عدن وهو أمر مستبعد نظرا لمعرفة محمد على بالامكانات المحدودة لامام صنعاء . أما الاقتراح الثانى بدعوة الامام للاعتراف بالسيادة المصرية على بلاده نظير منحه مرتبا كبيرا مدى حياته فقــد أشارت اليه وثائق مصرية كثيرة (٢) . وقد ذكرت الوثائق البريطانية أن «محمد على » أبلغ «هودجز » بأنه كان يهدف من وراء ذلك تخليص اليمن من حكم الامام « التافه الذي سمح للحكومة البريطانية بامتلاك عدن » (٣) .

وقد حاول محمد على بشتى الوسائل الممكنة أن يتغلب على معارضــــة البريطانيين لوجوده فى اليمن وذلك بعرض صداقته عليهم واستعداده لمراعاة المصالح البريطانية فى موانى البحر الأحمر • غير أن النتائج السياسية الدولية التى ترتبت على انتصاراته على الباب العالى واقتراب القـــوات المصرية من الآستانة ، جعلت المسألة المصرية تتجاوز حدود تركيا ، حتى أن الحــلاف لم يصبح محليا بينه وبين السلطان العثمانى ، بل أصبحت المسألة أوربية تتحالف عليه فيها الدول الكبرى الخمس ، انجلترا وفرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا على أثر اندحار الجيش العثمانى فى موقعة « نزيب » فى ٢٤ يونية سنة ١٨٣٩ على أثر اندحار الجيش العثمانى فى موقعة « نزيب » فى ٢٤ يونية سنة ١٨٣٩ فى البين العالى ، وأدرك محمد على أنه قادم على حرب فى ٢٧ يولية سنة ١٨٣٩ الى الباب العالى ، وأدرك محمد على أنه قادم على حرب خطيرة مع الحلفاء ، شغلت باله وتضاءلت معها مسألة وجوده فى اليمن •

وأخيرا فقد شعر محمد على بأنه فى أشد الحاجة لقواته المتناثرة فى أرجاء الحجاز ونجد واليمن ، وفى الوقت نفسه كانت الانذارات الشديدة اللهجة تتوالى عليه من الحكومة البريطانية تطلب منه اجلاء قواته عن اليمن وبقية أرجاء الجزيرة العربية (٤) ، وفى اليوم الثالث عشر من مارس ١٨٤٠ ، أصدر محمد على أوامره الى حاكم اليمن وقائد القوات المصرية بالجلاء عن اليمن وتسليم زمام الأمور فيها إلى الشريف حسين بن على بن حيدر شريف أبو عريش (٥) ، وذلك

F.O. 78/3185, Hodges to Palmerston, 22 March 1840. (1)

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد البطريق ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٠٢ .

I.O., B. 209, Confidential, 2147, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January 1873, p. 12.

Bury, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. 14.

 <sup>(</sup>٥) دار الوثائق الفومية بالقاهرة : من محمد على الى ابراهيم يكن ، ارادة مؤرخة في ٩
 محرم ١٢٥٦ هـ وثيقة رقم ١٤ محفظة رقم ٢٦٩ ٠

بعد أن انسحبت قواته من كل الأراضى التي استولى عليها في الجزيزة العربية وفي سوريا أثناء الأزمة المصرية التركية (١) ·

وكان الجيش المصرى في اليمن مركزا في مخا ، ومنذ اوائل شهر أبريل سنة ١٨٤٠ بدأت عملية جلاء المشاة بواسطة السفن بينما تم جلاء الفرسان عن طريق البر • وكانت اليمن حينذاك في حالة انهيار اذ كان يخشى أن يهجم البدو على هذه المواني التي كانت في أيدى المصريين ويقتحمونها وينهبون ما فيها (٢) • وحماية للمصالح البريطانية في البحر الأحمر فقد قامت شركة الهند الشرقية البريطانية بارسال السسفينة « الفنستون Elphinstone » الى جدة وارسال السفينة « ايوفراتس على الله مخا لمراقبة الموقف (٣) • وقد سلم محمد على اليمن للحسين بن على بن حيدر حاكم ابى عريش في شامالي اليمن (٤) ، وعتبر حاكما شرعبا للمنطقة الساحاطية لليمن المطلة على البحر الأحمر حينذاك ليحكمها من قبل الباب العالى • وقد غادر ابراهيم يكن وقواته أرض اليمن في اليوم التاسع من مايو سنة ١٨٤٠ (٥) وبذلك انفسح المجال أمم بريطانيا لتوطيد أقدامها في عدن ولتبسط نفوذها الاستعماري في جنوب اليمن وفي حوض البحر الأحمر بعد أن تخلصت من المنافسة المصرية الخطيرة في تلك المناطق •

وقد أرسل أمام صنعاء أبن شقيقه ألى عدن لمفاوضة البريطانيين وعتسد معاهدة للسلام والتجارة معهم عقب جلاء المصريين عن اليمن في شهر مايو سنة ١٨٤٠ ، وكان الامام يأمل من تقريره للمقيم السياسي البريطاني في عدن نيل مؤازرة البريطانيين له ضدالحسين بن على بن حيدر الذي تسلم المدن الساحلية من قوات محمد على • ولم يعترف الامام بشرعية الحسين بن على بن حيدر واعتبر نفسه هو الحاكم الشرعي الوحيد لليمن باكملها • غير أن حكومة بومباي طلبت نفسه هو الحاكم الشرعي الوحيد لليمن باكملها • غير أن حكومة بومباي طلبت من «هينز» الا يقحم نفسه في أي صدام بشان مخا • مما جعله يتحفظ حينداك ويحجم عن التدخل في الصراع القائم بين أمام صسنعاء والحسسين بن على أن حيدر (٦) •

وتجدر الاشارة في هذا المجال الى موقف العثمانيين الذين كانت عدن

المربية العربية العربية العربية العربية ( د كثور ) : الخليج السربي ــ دراسة لتاريخ الامارات العربية ( المربية ١٠٠٠ ؛ ١٠٠٤ . ١٠٠٠ . ١٠٠٤ . ١٠٠٠ . ١٠٠٤ . ١٠٠٤ . ١٠٠٤ . ١٠٠٤ . ١٠٠٤ . ١٠٠٤ . ١٠٠٤ . ١٠٠١ . ١٠٠٤ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠٠ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠

بل واليمن باكملها تابعة لسيادتهم الاسمية على النحسو الذي كانوا يدعونه حينداك • فمن الملاحظ أن العثمانيين لم يفعلوا شيئا جسديا للاحتجاج على البريطانيين عقب احتلالهم لعدن في سنة ١٨٠٩ • بل ان البريطانيين استطاعوا أن يحصلوا على فرمان من الباب العالى يسمح لهم باستخدام الأسسطول البريطاني لميناء عدن ، ولكنهم فضلوا بعد ذلك عقد معاهدة مع أهالى البلاد الأصليين ليعطوا لوجودهم هناك شيئا من الشرعية (١) •

كما يتضح لنا من دراسة الموقف حينذاك ما يساعد على قبول الرأى القائل بأن العنمانيين قبلوا هذه السياسة البريطانية التى انتنت الى ضرورة السيطرة على عدن بالقوة ، ورءوا أن احتلال البريطانيين لعدن ليس الا من نوع المكافأة لبريطانيا على معاونتها للدولة العشمانية في وقف أطماع والى مصر المتمرد محمد على ولعن عدن لم تكن حينذاك وهي تقع في أقصى جنوب الامبراطورية العثمانية وعلى بعد قرابة ألفى ميل من عاصمتها - ذات أهمية كبيرة للعثمانيين اذا ما قورنت برغبتهم في المحافظة على علاقتهم مع بريطانيا ، خاصة وهم يواجهون تحديات محمد على وطموحه لتكوين امبراطورية في البلاد العربية على حساب ممتلكات الباب العالى (٢) .

على أن هذا الموقف السلبى ازاء ما فعله البريطانيون بمسيطرتهم على عدن بالقوة لم تنفرد به فقط الدولة العثمانية حينذاك ، بل ان الحكومات الاوربية لم يرتفع صوت واحدة منها بالمعارضة · حقيقة أن هذه الدول لم تكن فى ذلك الوقت تفدر مدى الأهمية الحيوية لهذه الزاوية الهامة من أرض شبه الجزيرة العربية ، ومدى ما يمكن أن يكون لسيطرة البريطانيين عليها من تأثير في مستقبل هذه المنطقة وفي مصالح الدول الاوربية الاخرى ذاتها ، غير أن البريطانيين كانوا على العكس من ذلك يعرفون ويقدرون تماما قيمة انتصارهم هذا ونجاحهم في السيطرة على هذه النقطة الحاكمة في أهم طريق بحرى بين الشرق والفرب (٣) مما سيمهد السبيل أمامهم أيضا للسيطرة على منطقة البحر الأحمر – في وقت قصعر •

## رابعا \_ معالم السياسة البريطانية في جنوب اليمن عقب احتلال عدن:

اتبع البريطانيون منذ بداية استقرارهم في عدن سياسة عدم التدخل في الصراع الذي لا يكاد ينتهي بين القبائل اليمنية المحيطة بها الا بالقدر الذي يتفق والمصالح البريطانية • وكانوا يتدخلون بقدر محدود في حالة ما اذا كان

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ٠

<sup>(</sup>٢) فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن ( ١٨٧٢ – ١٩١٨ ) ص ٢٦ ، ٢٧ .

Simonin, M.L.: La presqu'île d'Aden et la Politique Anglaise dans les (Y) Mers Arabiques, p. 18.

هذا الصراع يؤثر على سلامة الطرق الممتدة بين عدن والمناطق الداخلية أو يؤدى الى عدم استتباب الأمن فيها · وكانوا يهدفون من وراء ذلك ضمان استمرار وصول المؤن والمياه والمواد الغذائية اللازمة الى عدن من ناحية ، وانتظام التبادل التجارى بينها وبين المناطق الداخلية من ناحية أخرى ·

ولكى تتحقق للبريطانيين الاستفادة الكاملة من ميناء عدن الهام ، فقد حرص البريطانيون على أن تكون الأوضاع القائمة في عدن نفسها وفي المنطقة المحيطة بها في جنوبي اليمن بصفة خاصة هادئة مستقرة ، ولا شك أن وقوع عدن في مركز ممتاز على طريق التجارة العالمية حيث تلتقى المنتجات البريطانية والهندية مع التجارة اليمنية (۱) والتجارة الواردة من البسلدان الواقعة على الساحل الشرقي لافريقيا ، لأمر يستلزم توافر الهدوء والاستقرار في ميناء عدن وفي المنطقة المحيطة بها ، وقد ترتب على ذلك أن اتجهت بريطانيا الى اتباع كافة الأساليب الممكنة لتنظيم العلاقات الودية مع شيوخ القبائل القاطنة في المنطقة المحيطة بعدن في جنوبي اليمن ، وأهم هذه الأساليب عقد المساهدات الولائية أو معاهدات الصداقة المضحوبة بالمشاهرات المالية التي تصرف لشيوخ القبائل وزعمائها (۲) ، واستمر هذا الولاء مرتبطا بذلك العطاء حتى أصبحا مملم العقد النامن من القائمة بين بريطانيا وسلاطين جنوبي اليمن وأمرائه حتى مطلم العقد النامن من القرن التاسع عشر ،

وكانت التعليمات التى صدرت من حكومة الهند البريطانية الى الضابط البحرى البريطانى « هينز » الذى أصبح أول مقيم سياسى بريطانى فى عدن ، هى أن يترك المنطقة الداخلية المحيطة بعدن وشأنها ويقوى فقط مركزه فى عدن نفسها ولهذا اهتم « هينز » كنيرا بترميم واصلاح حصون حى « كريتر » فى عدن والقلاع الموجودة به • وكانت جبال عدن محصنة بقلاع وأبراج قديمة بعضها يحتاج الى ترميم وبعضها أطلال وخرائب غير صالحة للاستعمال • وكان من بين ضباط الحامية البريطانية فى عدن المسلازم « جون وسسترن » خبير التحصينات الذى كلفه « هينز » بمهمة تحصين المدينة • وقد نجح « وسترن » فى تدعيم وتحصين « درب الحرش » أو « درب الحريبى » الذى يقع فوق باب عدن الى يسار الداخل من الباب ، كما قام بتشييد تحصينات سريعة على طول السور العثمانى القديم « الحندق » المواجه لساحل « أبين » فى الشمال الشرقى لمدينة عدن (٣) •

ومن المرجع أن البريطانيين لم يهتموا بالتوغل في المنطقة الداخلية المحيطة

I.O., I.B., I.P., F. 23. C.R.A., No. 16, Minute by the Governor of Bombay, September 23, 1837

٢١) جاد طه ( دكتور ) : سياسة بربطانيا في جنوب اليمن 6 ص ١٤٤٠ .

٣١ حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ١٩٩٠ .

بعدن نظرا لانهم يكونوا في حاجة ملحة الى ذلك ، خاصة وأن الامام الزيدى في شمال اليمن حينذاك كان ضعيفا ولا يشكل أي خطر عليهم (١) • اذ كان الامام الزيدى في ذلك الوقت قد حول كل اهتمامه لاستعادة منطقة تهامة من الشريف حسين حاكم « أبي حريش » في المخلاف السليماني بشمالي اليمن (٢) ، وكان قد استلم هذه المنطقة بأكملها من قوات معمد على عند جلاء هذه القوات عن الأراضي اليمنية في ٩ مايو سنة ١٩٤٠ • بل ان الامام حاول من جانبه التقرب للبريطانيين حتى أنه أرسل بعثتين اليهم في عدن في سنة ١٩٤١ وذلك للاتفاق معهم على أخذ المساعدات اللازمة له نظير منحهم ميناء زيلع على الساحل الصومالي المواجه لليمن وكان تابعا حينداك لحكم الأثمة الزيديين • وعلى اية حال فان البريطانيين لم يقدموا للامام أية مساعدات على الرغم من أنه أرسل اليهم بعثة تائلة لتحقق نفس الغرض في سنة ١٨٤٣ دون جدوى (٣) •

غير أن هذه السياسة التي قررتها حكومة الهند البريطانية والتي التزمت بعدم التدخل في شئون المنطقة المجاورة لعدن بجنوبي اليمن لم ترق « لهينز » الذي اتصف بطموحه ، وكان يحلم بأن يرى النفوذ البريطاني ينتشر نحر الداخل ، « حاملا معه نور الانجيل الى أبناء اسماعيل » على النحو الذي كان يدعيه حينذاك ، وقد اتبع في سبيل تحقيق ذلك مبدأ من أبشع المبدادي الاستعمارية وهو مبدأ « فرق تسد Divide and Rule » على النحو الذي يؤكده « هارولد جاكوب » الذي كان واحدا من المسئولين البريطانيين الذين عملوا في عدن (٤) ، وكان هذا المبدأ سمة واضحة من سمات التدخل البريطاني في جنوب اليمن لايجاد الفرقة وبث الشقاق بين قبائل المنطقة (٥) حتى لا يشكلوا جبهة وطنية موحدة تقاوم الوجود البريطاني هناك ،

ولكى يحقق « هينز » سياسة الاستعمار هذه فقد اضطر الى انفاق مبالغ طائلة من أموال شركة الهند الشرقية البريطانية على القبائل اليمنية المجاورة لمدن مشيجعا اياها على التقاتل فيما بينها لكى تخور قواها فى النهاية ، وبدلك يتمكن البريطانيون من السيطرة على مقدراتهم • وكان من الطبيعى أن تصبيح خاتمة مطاف هذه السياسة الانفرادية من جانب « هينز » غرما عليه اذ ان شركة الهند الشرقية قدمته للمحاكمة بتهمة اختلاس وتبديم أموالها بعد أن حكم عدن خمسة عشر عاما فى الفترة المتدة بين عامى ١٨٥٧ ، ١٨٥٥ وأودعته

Ingrams, H.: The Yemen, p. 54

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد عيسى العقيلى : تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في

الناريخ ، ج ۱ ، ص ۶۹ م. التاريخ ، ج ۱ ،

Jacob, H.: Op. Cit., p. 39.

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 95.

السجن حيث ظل سجينا ست سنوات وتوفى بعد أيام قلائل من اطلاق سراحه نى سنة ١٨٦٠ (١) و وبهذه النهاية البائسة انتهت حيساة الرجل الذى تم للبريطانيين على يديه احتلال عدن والذى كان أول مقيم سياسى لبريطانيا فى هذا الميناء الحيوى الهام •

على أن سياسة البريطانيين في المنطقة المجاورة لعدن في جنوب اليمن لم تكن ثابتة محددة سواء في عهد « هينز » أو في عهد المقيمين السياسيين الذين حكموا عدن بعده ، اذ ان هذه السياسة اعتمدت كثيرا على التقديرات والأحكام الشخصية لكل منهم (٢) · وبناء على ذلك فقد كان المقيم السياسي البريطاني في عدن يملك القول الفصل في اتباع السياسة التي كان يراها والتي ربما قد تكون في غاية التطرف أو في غاية الاعتدال وذلك تبعا للصفات الشخصية التي يتصف بها (٣) ·

وعلى أية حال فان الطابع المميز للسياسة البريطانية في جنوب اليمن كان واضحا في التزامها « بالمبدأ آلمرن في السياسة » ، اذ أن الساسة البريطانيين حينذاك قد اعتقدوا بأن هذا المبدأ هو أصلح المبادىء لحل المشكلات الاستعمارية بوجه عام (٤) . وكان اسلوب تحقيق هذا المبدأ يعتمد في بداية الأمر على عقد معاهدات الولاء مع زعماء القبائل ، وصرف الرواتب الشهرية أو السنوية لهم بالقدر الذي يتناسب ومكانة كل منهم ، ثم بعد ذلك اطلاق مدافع الترحيب والتوديع لمن يصل منهم الى عدن أو يغادرها تعبيرا عن احترام الادارة البريطانية لهم وتقديرا منها لمكانتهم ، وأخيرا منحهم الألقاب والنياشين وتخصيص هدايا تمنح لـــكل من اثبتوا اخلاصهم للبريطانيين . على أن المــال والاحترام Money and Prestige ، كانا أهم وسيلتين من الوسيائل التي استعملها البريطانيون لكسب ود القبائل واستقطاب زعمائها لجانبهم (٥) على أن البريطانيين أصبحوا يتدخلون بعد ذلك في الشئون المحلية التي تهم السلاطين وخاصة عندما يقوم الأهالي باختيار سلاطينهم ، ففي مثل هذه الحالات كانوا يتحزبون لبيت طامع في الملك على بيت مالك أو عكس ذلك مما يشيع الحقد والصراع بين القبائل ، بل ان البريطانيين كانوا يحرصون أيضاعلى استقلال كل سلطان أو أمير عن الآخر حتى يتمكنوا بذلك من حماية المصالح البريطانية المرتبطة بكل سلطنة أو امارة كل على حدة من جهة ، وتحقيقا لرغبة هؤلاء السلاطين والأمراء في استقلال كل منهم عن الآخر من جهة أخرى بما يؤدي في نفس الوقت الى عدم قيام وحدة وطنية متماسكة تشكل خطرا على المصالح البريطانية .

Waterfield, G.: Op. Cit., p. 252.

<sup>(1)</sup> 

Jacob, H.: Op. Cit., P. 252.

<sup>(</sup>Y) .

Jhonston, C.: The View from Steamer point, p. 61.

<sup>(</sup>٣) امين الربحاني : المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ٣٤٠ •

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 81.

على أن معاهدات الولاء التي كان يطلق عليها اسم « معاهدات الصداقة » والتي عقدتها بريطانيا مع الغالبية العظمى من هؤلاء السلاطين والأمراء والشيوخ بعد سيطرتها على عدن مباشرة ، قد تميزت بأنها متشابهة الل حد كبير (١) • فقد انحصرت في تعهد بريطانيا بحماية القبيلة ضد أي عدوان خارجي تتعرض له ، على الرغم من أن البريطانيين لم يقفوا من أية قبيلة أي موقف ايجابي حقوا فيه حمايتها من أي عدوان طوال فترة وجودهم في عدد ، ذلك لأن غرضهم الأساسي كان ينحصر في حماية أنفسهم ومصالحهم دون أدنى اعتبار لصالح القبائل اليمنية •

ولقد كانت الأسباب التى دفعت « هينز » لاتباع تلك السياسة التى تقوم على المبدأ الاستعمارى « فرق تسد » فى علاقاته مع القبائل المجاورة لعدن ترجع فى الدرجة الأولى الى احجام حكومة الهند البريطانية أو بالأحرى شركة الهند الشرقية البريطانية حينذاك عن مساعدته وامداده بكل ما يحتاج اليه من قوات بريطانية لحماية عدن والدفاع عنها ضد أى هجوم • ولهذا كان « هينز » يواجه ثورة أية قبيلة بتحريض قبيلة أخرى عليها (٢) • وقد أوضح « جاكوب » أن ادارة شركة الهند الشرقية البريطانية وجهت رسالة الى « هينز » جاء فيها أن عليه أن يحرض القبيلة الموالية له على القبيلة المعادية حتى لا يحتاج لامداده بقوات بريطانية جديدة ، وبالرغم من أن اراقة الدماء أمر يؤسف له فان مثل هذه السياسة تفيد البريطانيين فى عدن لأنها تعمق الهوة وتزيد الخلاف وتشيع الفوضى بين القبائل حتى لا يشكلوا فى يوم من الأيام جبهة وطنية قوية موحدة تهدد وجود البريطانيين هناك (٣) •

وقد أدرك الساسة البريطانيون أن ابقاء سيطرتهم على عسدن وتدعيم وجودهم فيها يستلزم بالضرورة وعلى المدى الطويل وجود جيش قوى يكون قادرا على حمايتها ضد أى عدوان من الداخل أو من الخارج • اذ كانت قوة الحامية البريطانية في عدن عقب الاحتلال تتراوح ما بين ١٨٠٠ سـ ٢٠٠٠ مقاتل ، بينما كان تعداد المقاتلين لدى القبائل اليمنية المجاورة لعدن حيئذاك يبسلغ حوالى ١٠٠٠٠ مائة ألف مقاتل ، وذلك على نحو ما ورد في تقرير « هنتر » وولا ١٠٠٠ر مائة ألف مقاتل ، وذلك على نحو ما ورد في تقرير « هنتر » و سيلى » «Hunter and Sealy's Report» (٤) • ولهذا فقد رأى البريطانيون ضرورة العمل على تحويل المنطقة المحيطة بعدن من الشرق والشمال والغرب الى منطقة مهادنة لهم على أقل تقدير ، ان لم تكن القبائل القاطنة فيها حليفسة لبريطانيا وتدور في فلكها ، وذلك طالما أن البريطانيين لم تكن الإمكانات متاحة لبريطانيا وتدور في فلكها ، وذلك طالما أن البريطانيين لم تكن الإمكانات متاحة

Hurewitz, J.C.: Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, p. 126. (1)

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ــ ٣٤٠ .

Jacob, H.: Op. Cit., p. 45.

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 81.

لديهم لتعزيز قواتهم في عدن في ذلك الحين • ولتحقيق هذه الغاية اتبـــع البريطانيون سياسة اللين الذي تدعمه القوة حتى تمكنوا عن طريق المفاوضات مع زعماء القبائل اليمنية من شراء بعض المناطق منهم • وبمرور الوقت استطاعوا أيضا أن يأخذوا ما أرادوه بالقوة عندما لم تحقق لهم سياسة اللين في بعض الأحوال بلوغ أهدافهم •

وقد فضلت بريطانيا اتباع سياسة اللين وعقد معساهدات الصداقة المصنحوبة بمنح المشاهرات وكافة المرغبات الأخرى التى قدمتها لسلاطين المنطقة وأمرائها واستطاعت عن هذا الطريق أن تجعل العدد القليسل من هؤلاء السلاطين والأمراء الموالين لها يقومون بما يمكن أن يقوم به عشرون ألف جندى بريطانى بتكاليفهم الباهظة لحماية عدن والدفاع عنها ضد أى هجوم (١) ،

وقد اتبع البريطانيون هذه السياسة المرنة في علاقاتهم مع القبائل اليمنية المجاورة لعدن منذ أن عمل « هينز » مقيما سياسيا بالمدينة ، اذ انه حاول اجتذاب شيوخ القبائل اليمنية القاطنة على طول الساحل اليمني ليرسلوا سغنهم الى عدن بدلا من ارسالها الى شقرة التابعة لقبائل الفضلي ، كما حاول « هينز » العثور على مصادر أخرى داخل اليمن لامداده بالماشية والمواد الغذائية والأخشاب حتى يتمكن من توفير كافة الإمكانات التى تجعل مدينة عدن قادرة على الاكتفاء الذاتي بحيث تفي بالحاجات الضرورية للحامية البريطانية (٢) ، وقد أعقب ذلك قيام العبادلة باغلاق طريق القوافل المؤدى الى عدن بواسطة سيطرتهم على أحد أبراج المراقبة في « بير أحمد » وقد استلزم ذلك قيام العبدل ، بزحف نحو الداخل للسيطرة على لج والتخلص من السلطان محسن العبدل ، كما أرسل « هينز » في ١٧ ديسمبر سنة ١٨٣٩ السفينة المربية الفرات « Euphrales » الى ميناء شقرة لمنع أية سفينة من الدخول الى ذلك الميناء الطرق المؤدية الى عدن ودخول القوافل اليها مما ساعد على انعاش النشاط المجوري في المدينة (٤) ،

وعندما استفسرت حكومة بومباى من المقيم السياسى البريطانى « هينز » عن مدى الاحتياجات التى يجب توفيرها لتوجيه حملة عسكرية الى المناطق الداخلية المجاورة لعدن (٥) ، وقد أجاب « هينز » على حكومة بومباى بخطاب

<sup>(</sup>۱) امين الربحاني : المصدر السابق ، ج ۱ ، س ٣٤٩ - ٣٥٠ ،

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 84.

Marston, T.E.: Ibid., p. 92. (7)

I.O., B.S.C. 1840., Haines to Bombay 12/30/39.

I.O., B.S.C., 1840, Minute by Board 1/13/40.

أرسله في أول فبراير سنة ١٨٤٠ مؤكدا أن عدن لن تزدهر كمركز تجارى الا اذا أجبرت القبائل اليمنية على احترام قوة البريطانيين (١) ٠

وكانت التجارة مع المناطق الداخلية قد توقفت تماما ما عدا ما كان متعلقا بالامدادات الضرورية ، كما أن قوافل البن الآتية من الجبال كانت ترتد ثانية من حيث جاءت ، ولهذا رأى المقيم السياسي البريطاني أهمية القيام بالزحف الى الداخل لاجبار شيوخ القبائل على فتح الطريق · وأوضـــح « هينز » في خطابه كل احتياجاته لتوجيه هذه الحملة (٢) ٠٠غير أن هذه الرسسالة أقلقت حكومة بومياى كثيرا ٠ وبغض النظر عن التكاليف التي تتطلبها هذه الحملة ٠ فان القوات البريطانية بالهند كانت مشغولة للغاية باضطرابات الأفغان ، ولهذا فان حكومة بومباى حذرت « هينز » بألا يتوقع أية موافقة على مثل هذه الحملة · بل انها أمرته بأن يقصر نشاطه داخل عدن ، وألا يشرع في تنفيذ أية عمليات حربية بدون موافقة صريحة من حكومته ، كما أنها أوضحت له بأن هناك وسائل عديدة يمكنه استخدامها للدفاع عن نفسه ضد هجمات القبائل (٣) ٠

ومكذا فقد كانت هناك عدة اعتبارات فرضت على البريطانيين اتباع سياسة مرنة مع القبائل اليمنية المجاورة لعدن أهمها أن حكومة الهند كانت تعانى من التدهور الذي اعترى خزائنها بسبب اخفاق حملة الأفغان وظهور حركات التمرد ضدها في السند • وكانت حكومة الهند لا تزال خاضعة لادارة رجال شركة الهند الشرقية البريطانية وكان يهمهم في المقام الأول الأهداف التجارية وهي بالنسبة لهم أهم من أية أسباب قومية أو سياسية . بل أن بريطانيا في ذلك الحين كانت تعرص على ارسمال تعليماتها لرجالها في القارة الافريقية وفي بلاد العرب لقصر تدخلهم في شئون المناطق الموجودين فيها الى ادنى حد ضرورى وذلك لتفادى اثارة انتباه الدول الأوربية الأخرى المنافسة لها على نحو ما ذكره « سترانفورد كاننج » سغير بريطانيا في الاستانة في ذلك الحين (٤) . على أن عدن كانت قادرة إلى حمد كبير حينمذاك على الدفاع عن نفسها ضد اى هجوم ، كما انها كانت لا تزال حتى ذلك الوقت ـ كما يقول مارستن ... مجرى مخزن للفحم ولم قد تحولت بعد الى قاعدة للتوسيع (٥) . على ان تقاعس حكومة الهند البريطانية عن امداد « هينز » بما يساعده على القيام بتحركات عنيفة نمىد القبائل اليمنية المجاورة لعدن الافى حدود الضرورة

(0)

I.O., B.S.C., 1840, Haines to Bombay 2/1/40, (1) Marston, T.E.: Op. Cit., p. 85. (7) I.O., B.S.C., 1840, Minute by Board, 2/15/40. (٣) Marston, T.E. : Op. Cit., pp. 109, 110. (2) Marston, T.E.: Ibid., p. 110.

القصوى قد أدى الى أضـــعاف مكانة البريطـانيين وهيبتهم لمدى قبـائل المنطقة ، ما ســيشجع بالتالى على ظهــور بعض حركات المقاومة ضد الوجود البريطانى هناك .

وعلى أية حال فقد كان على « هينز » أن يتبع أسلوب السياسة المرنة فى علاقاته بالقبائل اليمنية المجاورة لعدن بعد أن تبين موقف حكومته السلبى وظروفها الصعبة حينذاك و وتحقيقا لهذه السياسة المرنة فقد تم فى العالاول للاحتلال البريطانى لعدن عقد عدة معاهدات « للصداقة والولاء » بين المقيم السياسى البريطانى « هينز » وبين عدد من القبائل والعشائر اليمنيسة المجاورة لعسدن وكانت أول هذه المعاهدات تلك المعاهدة التى عقدت مع شميخ عشميرة العزيبى العبدلية وهى احسدى عشائر لحج فى ٣١ يناير سنة ١٨٣٩ وقد تميزت هدفه المعاهدة بالبساطة والايجاز ، اذ حسوت بعد، ذكر أسماء ممثلي الجانبين التزامهما بروح الصداقة والولاء فيما بينهما وتعهدهما باقرار السلام والمحافظة على رعايا الطرفين وعدم التعرض لهم بالأذى في حالة تواجدهم أو وقوع أى منهم فى الأسر لدى الطرف الآخر وقد أورد أمين الريحاني نص هذه المعاهدة بعد استبعاد أسماء ممثلي الجانبين على المانحو التالى :

« هذه معاهدة بين الانكليز والعزيبى • نحن الآن أصدقاء ونتعهد بالسلم والولاء • قلوبنا وبغياتنا واحدة • الأمان الدائم على عدن وعلينا نتعهد به أمام الله • وإذا أخذ الانكليز أحدا من عشائرنا أو أخذنا أحدد من الانكليز فلا يؤذى الماسور أو يهان » •

كما عقد البريطانيون أيضا عدة معاهدات آخرى شبيهة بالمعاهدة السالفة في نفس السنة مع شيخ قبائل الوهط العبدلية ومع شيخ قبائل العقارب في ٤ فبراير ، ومع على غالب سلطان يافع السفلى في ٢١ فبراير ومع شميوخ قبائل اليواقع والحواشب وغيرهم من القبائل اليونة المحيطة بعدن على نفس النمط الوارد بالمعاهدة سمالفة الذكر ، وذلك في العام الأول من الاحتلال ٠

وكانت اهم هذه المعاهدات هى تلك المعاهدة التى عقصدت بين المقيم السياسى البريطاني « هينز » وبين السلطان محسن فضل العبدلي سلطان لحج في اليوم الثاني من فبراير سنة ١٨٣٩ (١) • وكان السلطان محسن قد قام

Aitchison, C.V.: A Collection of Treaties, Engagements and Sanads (1) relating to India and Neighbouring countries, pp. 123, 124.

بزيارة عدن في نفس هذا الشهر ، وفي هذه المعاهدة تعهد السلطان محسن وأولاده أحمد وعلى وعبد الله وفضل « بحماية الضيف والفقير وسلامة قبائلهم وتأمين الطرق » (١) وأن يتونوا مسئولين عن أى اعتداء يقع عليها ، وألا تصدر عنهم أية أعمال لمقاومة البريطانيين ، وأن تكون مصلحة الطرفين مشتركة ، وفي مقابل ذلك تعهد البريطانيون بدفع رواتب سنوية لسلاطين أبين والحواشب والأميري ، كما تعهدوا أيضا بدفع راتب سنوى « للسلطان محسن فضل وأولاده ونسلهم » مقداره ستة آلاف وخمسمائة ريال ( ماريا تيريزا ) (٢) ، بل أن الجانبين قد اتفقا كذلك على أن تكون الأراضي الممتدة من « المجداد » أي من هي الجنبين قد اتفقا كذلك على أن تكون الأراضي الممتدة من « المجداد » أي من في الشمال ، خاضعة لادارة السلطان وتحت سيطرته ، كما اتفق الجانبان في الشمال ، خاضعة لادارة السلطان وتحت سيطرته ، كما اتفق الجانبان خارجي ، فاذا ما حدث ذلك « فان الطرفين يكونان يدا واحدة » ، وأخيرا فقد خارجي ، فاذا ما حدث ذلك « فان الطرفين يكونان يدا واحدة » ، وأخيرا فقد ألى أن عدد دخولهم الى مدينة عدن في أي وقت يشاءون (٣) ،

وقد بدا واضحا أن السلطان محسن فضل العبدل سلطان لحج كان يتفادى حدوثأى صدام بينه وبين البريطانيين حينداك بل انه كان يتقرب اليهم لكسب ثقتهم • ففى اليوم التاسع من شهر مارس سنة ١٨٣٩ كان أحد الجنود الانجليز يسير وراء خطوط التحصينات المحيطة بمدينة عدن فكمن له بدوى من رعايا السلطان وقتله • وهنا سارع السلطان فى اليوم التالى مباشرة بالحضور الى عدن حيث قدم اعتداره عن مقتلل الجندى ليؤكد صداقته للبريطانيين (٤) • ويعتبر هذا التصرف من قبل السلطان علامة مميزة على تطور العلاقات بين العبادلة والبريطانيين عقب احتلال عدن • وسوف تتزايد بعد ذلك علاقة الصداقة بين الجانبين بمضى الزمن وخاصة بعد أن يفقد السلطان كل آماله فى استرداد عدن من قبضة البريطانيين •

وعلى أية حال فقد ترتب على وجود هذه العلاقات الطيبة بين سلطان لحج وزعماء قبائل المنطقة المحيطة بعدن من ناحية ، وبين المقيم السياسى البريطانى في عدن من ناحية أخرى ، استقرار الأوضاع القائمة في عدن عما كانت عليه

<sup>(</sup>١) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٠١ .

Hirrewitz, J.C.: Op. Cit., Vol. 1, p. 126.

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 77, 78.

<sup>(</sup>٤) حيزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٠٠٠

فى بداية عهد الاحتلال • وقد أدى ذلك الى رجوع أعداد كبيرة من سكان عدن الذين فروا منها أثناء تنفيذ عملية الاحتلال مما أدى الى تزايد تعداد سكان المدينة (١) • بل أن الحركة التجارية فى عدن قد نشطت بشكل ملحوظ ، كما هاجرت اليها \_ بتحريض من البريطانيين \_ مجموعات كبيرة من الحرفيين فى ميناءى مخا والحديدة ، بحيث بلغت هجرة مجموعة منهم فى أسبوع واحسد ميناءى مخا والحديدة ، بحيث بلغت هجرة مجموعة منهم فى أسبوع واحسد محرفيا استطاعوا أن يلعبوا دورا جوهريا فى رخاء عدن وازدهارها (٢) •

#### خامسا \_ الجهود العربية لاستعادة عدن من قبضة البريطانيين :

لم يستكن العرب اليمنيون للاحتلال البريطاني الذي انقض على بلادهم واقتنص مدينتهم الغريدة عدن التي تعتبر في الحقيقية « عين اليمن » تبعا لما أطلقه عليها الكثيرون ممن أدركوا أهميتها (٣) • بل انهم هبوا بضع مرات يحاولون في استماتة طرد البريطانيين من أراضيهم ، حتى أضحت حركة المقاومة العربية هي الظاهرة المميزة للسنوات الأولى من سنى الاحتلال البريطاني لعدن •

#### المحاولة الأولى:

واذا كان السلطان محسن فضل العبدلى سلطان لحج قد غلب على أمره نتيجة لضعف قواته أمام قوة البريطانيين الغزاة ، مما اضطره بعد هزيمته الى مهادنتهم ومصادقتهم ، فانه سرعان ما تنصل من اتفاقه معهم وتحالف مع جاره أحمد بن عبد الله الفضل سلطان « أبين » (٤) واتفقا على غزو عدن (٥) واسترجاعها من قبضة البريطانيين • وفي اليوم الحادي عشر من نوفمبر سنة المريطانيين • وفي اليوم الحادي عشر من نوفمبر سنة معركة دامية بين قوات السلطان والحامية البريطانية (٦) وذلك في مواجهسة السور عند « خندق جبل حديد » •

غير أن قوات السلطان انهزمت أمام نيران المدافع المركزة على هذا السور ، وبلغت حُسائرهم ماثتي رجل بين قتيل وجريع (٧) • وكان من الطبيعي ان

Playfair, R.L. : Op. Cit., p. 164. (۱)

Marston, T.E. : Op. Cit., pp. 103, 104. (۲)

Graham, G.S. : Op. Cit., p. 282. (۳)

. ۲،۲ منزة على ابراهيم نقمان : المصدر السابق ، ص ۲،۲ (۵)

Hunter, F.M. : Op. Cit., p. 65. (٥)

Marston, T.E. : Op. Cit., p. 84. (١)

I.O., B.S.C., 1839, Haines to Bombay 11/12/39. (٧)

يوقف المقيم السياسى البريطانى فى عدن صرف الراتب المقرر للسطان محسن بعد أن كشف عداءه للبريطانيين • كما فرض الأسطول البريطانى حصارا بحريا على طول ساحل « أبين » ومنع السفن التجـــارية من دخول ميناء « شمقرة » نكاية بالسلطان الفضلى الذى تحالف مع سلطان لحج فى عدائه للبريطانيين (١) •

وهكذا لم يكتب لهذه المحاولة النجاح ومنى العرب فيها بخسائر فادحة · بل أنه كان من بين النتائج التي ترتبت على تلك المحاولة قيام البريطانيين بمحاصرة ساحل الفضلي وضربه بمدفعية السفن البريطانية · كما تنصلل البريطانيون أيضا من ارتباطاتهم مع سلطان لحج وسلطان الفضلي وأرقفوا صرف المرتبات التي كانت تمنح لكل منهما · وفي نفس الوقت حاول « هينز » العثور على مصادر أخرى غير الساحل اليمنى لامداده بالماشية والمواد الغذائيسة والأخشاب ، حتى يجعل عدن قادرة على الاكتفاء ذاتيا وسد الحاجات الضرورية للحامية البريطانية (٢) ·

#### المحاولة الثانية:

وكان من الطبيعى بعد ذلك أن يثور السلطان محسن من جديد خاصة وأنه قد منى بخسائر فادحة نتيجة لمحاولته السبابقة التى قام بها ضلا البريطانيين وقد اشارت الوتائق البريطانية الى أن بعض المعلومات قد وصلت الى المقيم السياسى البريطانى فى عدن فى أول فبراير سنة ١٨٤٠ تفيد بان بعض رسل ابراهيم يكن باشا الوالى المصرى فى تهامة قد وصلوا الى داخل اليمن مما ترتب عليه تغير مفاجى، فى موقف العبادلة و وتضيف الوثائق أن عبد الرسول وكيل البريطانيين فى مخا قد أرسل تقريرا الى عدن يوضح فيه أن بعض رسل السلطان محسن أيضا قد وصلوا الى مخا ليطلبوا بنادق ومقاتلين المساعدتهم فى اخراج البريطانيين من عدن وأن ابراهيم باشا قد منحهم كل تشجيع (٣) ، على أننا اذا صدقنا هذه الرواية فانها تكون قد حدثت قبيل حروج المصريين من اليمن بفترة قصيرة خاصة وأنهم بدءوا يخرجون منها فى وأنال شهر أبريل سنة ١٨٤٠ (٤) ، بحيث تم خروجهم من هناك فى ٩ مايو حروج المصريين من الدكورة وجدير بالذكر أن الوثائق المصرية (٥) لم يرد فيها ما يؤيد هذه الرواية التى تذكر تعاون المصريين مع العبادلة لاجلاء البريطانيين ما يؤيد هذه الرواية التى تذكر تعاون المصريين مع العبادلة لاجلاء البريطانيين عن عدن ، وان كانت هذه رغبة لابد انها كانت متوافرة لدى المصريين ، على

<sup>(</sup>١) حمرة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٠٣ .

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 84 (7)

I.O., B.S.C. 1840, Haines to Bombay, 2/1/40.

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 100.

<sup>(</sup>٥) دار الوثائق القومية بالقاهرة ، محافظ اليمن والحجاز ، . .

أنه لا يفوتنا أيضا أن « هينز » كان يظهر لحكومته خطورة الوجود المصرى في اليمن حينذاك بالنسبة للمصالح البريطانية حتى تعزز قواته وتدعم موقفه ٠

وعلى أية حال فان السلطان محسن العبدل استجمع قواه وعاود الكرة من جديد وللمرة الثانية في اليوم الحادى والعشرين من مايو سنة ١٨٤٠ وهاجم عدن بقوة قوامها يتراوح ما بين أربعة آلاف الى خمسة آلاف مقاتل من القبائل التابعة له وفي نفس الوقت أغلق سلطان الفضلي من جــــديد أيضا طرق القوافل المؤدية الى عدن وأعلن هو الآخر أنه ســـيقود حربا دينية ضـــد البريطانيين (۱) . ومما شجع العرب اليمنيين على هذا التحرك انه قد اشيع بين القبائل أن بريطانيا كانت في حرب مع مصر نتيجة للموقف المتوتر حينذاك في منطقة الشرق الأوسط بين محمد على والباب العالى ، ونتيجة للسياسة الجافة التي اتبعها « بالمرستون » مع محمد على ، مما جعلهم يعتقدون أن البريطانيين سوف يشـــغلون عن مشاكلهم في اليمن بما يتيح الفرصـــة للعرب لتحقيق النصر ، كما ظن رجال القبائل خطأ أن من غير المكن للحامية البريطانية في عدن أن تحصل على أية تعزيزات جديدة (٢) ، في تلك الفترة قبيل مجيء فصل الرياح ، ولم يكونوا على علم بامكانات السفن البريطانية وخاصة تلك التي تعمل بقوة دفع البخار مما يجعلها قادرة على الوصول الى عدن في جميع فصـــول السنة ،

ولهذا فعلى عكس ما توقع السلطان محسن ورجاله تمكن البريطانيون من صد الهجوم ، مما اضطر العرب الى التراجع بعد أن تركوا خلفهم كثيرين من القتلى والجرحى (٣) ، وكان عنصر الخيانة فى صفوف العرب ، الى جانب عمليات التجسس التى كان يقوم بها اليهود فى لمج ، من أهم العوامل التى سهلت على البريطانيين صد هذا الهجوم ، والحاق أبلغ الأضرار بقوات السلطان ، اذ كان البريطانيون قد عينوا الشيخ حسن الخطيب وكيلا لهم فى لمج ، وكان الشيخ حسن من كبار المقربين الى سلطان لمج ، كما كان أحد الذين وقعوا على المعاهدة الأولى بين بريطانيا والسلطان محسن بصفته أحد ممثلى السلطان ، وقد ذكر « الكابتن بلايفير C. Playfair ، أن معلومات تتعلق باستعدادات السلطان فى الهجومين السابقين قد وصلت الى البريطانيين فى عدن عن طريق السلطان فى الهجومين السابقين قد وصلت الى البريطانيين فى عدن عن طريق وكيلهم فى لحج (٤) ، وقد تأثر السلطان محسن كثيرا عندما علم بالدور الذى وكيلهم فى لحج (٤) ، وقد تأثر السلطان محسن كثيرا عندما علم بالدور الذى بيوته وبيوت أقربائه التى بلغت سنة عشر بيتا ،

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 86.

I.O., B.S.C. 1840, Haines to Bombay 3/2/40. (Y)

<sup>(</sup>٣) حمزة على ابراهيم لقمان : المسمدر السابق ، ص ٢٠٣ ؛ ٢٠٤ .

Playfair, R.L.: Op. Cit., pp. 164, 165.

أما عن دور اليهود في أعمال التجسس على جهود العرب لاسترجاع عدن حينذاك فقد علم به السلطان محسن عندما أبلغه أتباعه بأن أحد يهود لحج كان الواسطة في نقل رسائل الشيخ حسن الخطيب من لحج الى عدن ، وأن عددا من يهود لحج كانوا يقومون بأعمال التجسس لحساب بريطانيا • وقد استاء السلطان لذلك وأمر بنهب جميع بيوت اليهود اللحجيين ، سواء من كان منهم في لحج أو من انتقل منها الى عدن ، حتى قدرت خسائرهم بخمسة عشر ألف ريال •

وهكذا اشترك عنصر الخيانة من قبل العملاء العرب مع عنصر التجسس من قبل اليهود ، وكانا من العوامل المؤثرة التي أدت الى فشل العرب في استرجاع عدن · وقد أكد « هينز » ما قام به يهود اليمن في أعمال الجاسوسية حتى أنهم شكلوا طابورا خامسا للتجسس على تحركات المسرب ومعرفة خططهم وذلك في مجال تقديره للمعاونة القيمة التي لقيها منهم (١) مما ساعده كثيرا في تدعيم السيطرة البريطانية على عدن في ذلك الحين • وقد أوضح « هينز » في تقاريره لحكومته بأن اليهود هم أفضل العناصر التي استعان بها في أعمال التجسس على العرب ، وأنهم كانوا ينقلون اليه الأنباء والمعلومات الحقيقية عنهم من المواقع المتعددة التي كانوا يقيمون فيها ويعملون بها صيارفة ومحاسبين لدى شيوخ القبائل في صـــنعاء وتعز وقعطية ولحج ومعظم المناطق المجاورة لعدن (٢) . ولا شك أن ذلك يعطى لمعلوماتهم قيمة أكبر خاصة وأنهم كانوا يفعلون ذلك نظير مبالغ تافهة ترشيهم بها الادارة البريطانية في عدن • واذا كانت ثقة « هينز ، قد بلغت غايتها بالنسبة لليهود فانه في نفس الوقت نم يكن يثق في كثير من العملاء العرب الذين استخدمهم لنفس الغرض نظرا لأن المعلومات التي كانوا ينقلونها اليه اتسمت معظمها بالمبالغة .

وجدير بالذكر أن البريطانيين غضبوا من السلطان الفضل الذي حالف العبادلة واغلق الطرق الموصلة من بلاده الى عدن ، مما جعلهم يفكرون في اجباره على سحب قواته واعادة فتح هذه الطرق • ولهذا وجهوا السفينة البريطانيـــة « الفنستون Elphinstone ، الى شقرة في شهر مارس سنة ١٨٤٠ وقد قذف العرب هذه السفينة بنيرانهم من الساحل مما جعل البريطانيين يقصفون احدى القلاع في شقرة وأحد بيوت الجمارك • وقد نتج عن هذا القصف استشهاد اثنين من العرب على نحو ما تشير اليه الوثائق البريطانيـــة (٣) ، التي تذكر ايضا أن الشائعات قد هولت في وصف هذا الحادث وأذاعت أن ثمانين عربيا

Playfair, R.L.: Op. Cit., p. 165.

<sup>(1)</sup> Marston, T.E.: Op. Cit., p. 88.

I.O., I.B., S.L.B., No. 37, Haines to the Chief Secretary to Govern-(7) ment of Bombay, April 25, 1845.

I.O., B.S.C. 1840, Haines to Bombay 3/25/40, And minute by (٣) Board 4/11/40.

قد قتلوا وأن كثيرين غيرهم قد جرحوا ، وانتشرت هذه الشائعات حتى وصلت الى بومباى (١) .

وفى بومباى كانت مناقشات كثيرة قد دارت بين حكومتها وحكومة الهند حول امكانية ارسال حملة عسكرية لتعزيز حامية عدن ولشن الحرب على القبائل اليمنية المجاورة لها (٢) • غير أن حكومة بومباى كانت قد استنفدت قوتها فى حملة الأفغان (٣) وفى المشكلات الأخرى التى واجهتها فى الهند مما جعلها عاجزة عن تعزيز حامية عدن فى ذلك الحين (٤) •

وعندما انتهت هذه المعارك بين البريطانيين والقبائل المحيطة بعدن دون ان تحقق غايتها بالنسبة للعرب (٥) ، فقد استاء السلطان محسن العبدلى غاية الاستياء وخاصة للموقف السلبى الذى وقفه رجال مشيخة العقسارب الذين رفضوا أن يشتركوا معه أو مع حليفه السلطان احمد بن عبد الله الفضلى فى مهاجمة عدن • ولهذا فقد قام كلاهما بمهاجمة مشيخة العقارب ، وحاصرت قواتهما حصن « بير احمد » (٦) والحقوا برجال العقارب خسائر فادحة (٧) .

وتشير الوثائق البريطانية الى أن الكسب الكبير الذى حصلت عليه القبائل اليمنية نتيجة لتبادل التجارة مع البريطانيين في عدن قد جعلل الكثير منهم لا يتعاطفون مع السلطان محسن في عدائه للبريطانيين (٨) • وتستند الوثائق في ذلك الى أن السلطان «محسن» عندما أمر باغلاق الطرق المؤدية الى عدن فان هذه الطرق طات مفتوحة ولم تستجب القبائل لندائه مما أدى الى التعاش التجارة وازدهارها في عدن (٩) • ولهذا حاول السلطان أن يضلعف نسبة الضرائب المفروضة على التجارة المتجهة الى عدن عبر بلاده ، كما قام بسجن واحد وأربعين يهوديا لم يطلق سراحهم الا بعد أن دفعوا اليه ضريبة من المال تعادل ما كان يحصل عليه من عدن سنويا ، وذلك باعتبارهم قد استفادوا كثيرا من هذه التجارة •

على أن « هينز » أراد أن يفرض هو الآخر عقوبة على السلطان ، تمثلت في اغلاق باب عدن أمام المؤن التي تصل اليها من لج • وعلى الرغم من أن عدن كانت في أشد الحاجة الى استيراد تلك المؤن من لج ، غير أن « هينز » أراد بتصرف هذا أن يشعر السلطان بأن عدن يمكنها الحصول على احتياجاتها من

| Marston, T.E.: Op. Cit., p. 87.                       | (1) |
|-------------------------------------------------------|-----|
| I.B., B.S.C. 1840, Govt. of India to Bombay 7/6/40.   | (7) |
| I.B., B.S.C. 1840, Bombay to Govt. of India 10/19/40. | (٣) |
| Marston, T.E.: Op. Cit., p. 89.                       | (٤) |
| I.O., B.S.C. 1840, Haines to Bombay 7/9/40.           | (o) |
| I.O., B.S.C. 1840, Haines to Bombay 8/13/40.          | (7) |
| Marston, T.E.: Op. Cit., p. 89.                       | (Y) |
| I.O., B.S.C. 1841, Haines to Bombay 3/4/41,           | (A) |
| I.O., B.S.C. 1841, Haines to Bombay 4/1/41.           | (9) |
|                                                       |     |

المؤن المختلفة من مصادر اخرى (١) . وكان المقصود بهذه المصادر الساحل الافريقى للبحر الأحمر ولخليج عدن أو بالأحرى ساحل الصومال المواجه لليمن .

#### المحاولة الثالثة:

ظل السلطان محسن فضل العبدل سلطان لمج متأثرا غاية التأثر نتيجة لعدم مقدرته على استعادة عدن من أيدى البريطانيين خاصـة بعد أن علم بأن تعداد سكانها قد تضاعف وأن تجارتها قد ازدهرت وأن أهميتها قد زادت كثيرا عما كانت عليه • فأخذ يعد العدة من جديد لاسترجاعها من قبضة البريطانيين رغم بلوغه سن الشيخوخة الا أن قلبه كان لا يزال ملتهبا بروح النضال • ولهذا فقد قام بمحاولة ثالثة فى اليوم الحامس من يوليو سنة ١٨٤١ (٢) • شاركه فيها السلطان احمد بن عبد الله الفضلي بحيث بلغت قواتهما خمسة آلاف مقاتل اتجهوا نحو عدن لطرد البريطانيين فيها • غير أنهم عندما اقتربوا من الخندق عند أسوار عدن فاجأتهم النيران المركزة من مدفعية احدى السفن البريطانية الراسية في خليج عدن ومن الزوارق الراسيية حول « جزيرة العبيد » (٣) فاضطربت صفوف رجال السلطان المهاجمين وانستحبوا تاركين وراءهم ثلاثمائة منهم بين شهيد وجريج ،

غير أن السلطان « محسن » ورجاله تجمعوا في « بير أحمد » في شحصال « خور مكسر » حيث أقاموا حصنا أطلقوا عليه « نوبة الشيخ مهدى » واتخذوه مركزا للاغارة على قوافل المؤن المتجهة من المناطق الداخلية في الشمال الى رأس عدن حيث البريطانيين في الجنوب ، غير أن البريطانيين راوا حينداك ضرورة أزاحة العرب عن هذا الموقع وتدمير الحصن الذي أقاموه هناك ، وعندما استطلع « هينز » رأى حكومة الهند في هذا الشأن فقد وافقت على اتخاذ هذا الاجراء حتى تضمن وصول المؤن والتجارة باستمرار الى عدن ، غير أنها طلبت من « هينز » العمل على استقطاب القبائل اليمنية الأخرى بانشاء علاقات صداقة معهم حتى يقفوا الى جانب البريطانيين ضد سلطان لحج (٤) ،

ولهذا تقدمت قوة قوامها ثلاثمائة جندى بريطانى يرافقهم مائتان من المقاتلين الهنود الذين جندهم البريطانيون (٥) ، كما صاحبتهم أيضا بطارية مدفعية ، وكان يقودها «الكولونيل بينيكويك Colonel Pennycuick» لانجاز هذه

<sup>(</sup>١) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٠٤ ٠

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 90, 91.

<sup>(</sup>٣) تعرف هذا الجزيرة حالية بجزيرة العمال

I.O., B.S.C., 1841, Govt. of India to Bombat, 7/19/41.

Anonymous: « Officers in the Queen's Army », Historical and Statistical Sketches of Aden, Madras, Tw gg. 1848, p. 63.

المهمة في اليوم الحادي عشر من أكتوبر سنة ١٨٤١ (١) وقد تمكنت هذه القوة من تدمير « توبة الشيخ مهدي » ثم زحف الى « الشيخ عثمان » حيث دمرت قلعتها • على أنه في نفس الوقت الذي حدثت فيه هذه العمليات الحربية البرية ، فأن سفن الأسطول الهندي البريطاني كانت تقوم بضرب ساحل قبائل الفضلي (٢) نتيجة لمساندتهم للعبادلة في العمليات العدائية ضحد البريطانيين في عدن (٣) •

وقد اثرت هذه العمليات الحربية البريطانية التى اتسمت بطابع الانتقام في اضعاف الروح المعنوية لدى القبائل اليمنية المحيطة بعدن ، خاصة وأن امكانات البريطانيين كانت متفوقة الى حد كبير على امكانات العرب هناك في ذلك الحين • وقد بدا ذلك واضحا عندما طلب السلطان الفضلي من البريطانيين في عدن العفو عن الأعمال العدوانية التي قام بها ضدهم وتعهد بالتزام السلوك الودى معهم في المستقبل (٤) ، وقد حدث ذلك أثناء الزيارة التي قام بها الى عدن برفقة السلطان محسن فضل العبدلي والتي تحدد موعدها في اليوم الثاني من ديسمبر سنة ١٨٤١ غير أن السلطان العبدلي سبق الفضلي في الوصول الي عدن برفقة السلطان محسن فضل العبدلي والتي تحدد موعدها في اليوم الثاني حتى ١٣ ديسمبر سنة ١٨٤١ ودارت حول ضرورة اعتذار السلطان للبريطانيين عما بدر منه ازاءهم ، وعلى أن يترك اثنين من أبنائه كرهينة لتــؤيد حسن نواياه ، كما كان عليه أن يعيد الأموال الخاصـة بعائلة وكيل البريطانيين في لحج ، فضلا عن كل الغنائم التي استحوذ عليها أثناء عمليات هجومه على عدن في الفترة السابقة • غير أن السلطان محسن عاد الى لحج دون أن يرتبط مع البريطانيين بأى اتفاق ، بل انه فكر في اعداد العدد لهاجمة عدن من حديد (٥) . ولكن قبيلة الفضلي هــده المرة كانت قد تأثرت بالحصـار الذي ضربه البريطانيون حول شقرة وعلى طول الساحل مما أوقف عمليات صيد الأسماك ، كما أوقف تجارة التمور التي تعد الغذاء الشعبي للقبائل بعسد نفاد المحصولات الأخرى • ولهذا رفض الســـلطان الفضلي أن يتعاون مع العبدلي ، كما تخاذل عن نصرته أيضا سالطان الحواشب الذي أغرته كثيرا التجارة المريحة مع عدن ٠ هذا فضلا عما كان يجده العبدلي من المناوأة المستمرة من الامام الزيدى في صنعاء ، الذي اعتبر العبادلة مسئولين عن تعويض قوافل

<sup>(</sup>١) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٢٩٠

<sup>(</sup>٢) حمزة على ابراهيم لقمان ؛ المصدر السابق ، س ٢٠٦ ، ٢٠٧ .

<sup>1.</sup>O., B.S.C., 1841, Haines to Bombay, 10/2/41

Playfair, R.L.: Op. cit., pp. 166, 167.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 93.

I.O., B.S.C., 1842, Haines to the Secret Committee, 12/10/41, enclosed in Haines to Bombay, 1/4/42.

البن المتجهة من المنطقة الجبلية في الشمال الى عدن في الجنوب ، بعد أن اجتذب البريطانيون هذه التجارة وجعلوها تتحول عن مخا الى ميناء عدن (١) •

وعندما أحس « هينز » بأن جهود السلطان محسن العبدلى قد فشلت في تكوين تحالف من القبائل اليمنية لمناوأة البريطانيين فقد طلب من حسكومة بومباى في شهر فبراير سنة ١٨٤٢ التصريح له بمنح شيوخ القبائل باستثناء السلطان محسن رواتب مالية تؤكد لهم تقدير البريطانيين لموقفهم (٢) • وقد وافقت حكومة بومباى على ذلك ولكنها أوصت بعدم دفع المتأخر من هسذه الرواتب (٢) • وعلى الرغم من ذلك فقد طل السلطان محسن مصرا على عدائه لبريطانيين ، وغم أنه لم يكن قويا بدرجة كافية تمكنه من غزو عدن ، كما أن جميع خططه كانت تتطلب مشاركه جدية من القبائل اليمنية الأخرى • وعلى أية حال فقد سبب السلطان محسن للبريطانيين مثاعب كثيرة ومضايقات كانت تصل أية حال فقد سبب السلطان محسن للبريطانيين مثاعب كثيرة ومضايقات كانت تصل أبرزها تلك الضرائب الباهظة الني فرضها على البضائع والمؤن التي كانت تصل أبرزها تلك الضرائب الباهظة الني فرضها على البضائع والمؤن التي كانت تصل أبرزها تلك المضرائب الباهظة الني فرضها على البضائع والمؤن التي كانت تصل وجهة نظره في خطاب بعث به إلى حكومة بومباي هي ٣١ مايو سنة ١٨٤٢ (٤) •

واذاء هذه الظروف قام السلطان محسن بزيارة عدن في شهه فبراير سنة ١٨٤٣ وعقد معاهدة سداقة وحسن جوار مع المقيم السياسي البريطاني «هيئز» في اليوم الحادي عفر من هذا الشهر، واتفق معه على أن يعيد الأراضي والثروات التي نهبت من المسيخ حسن الخطيب وكيل البريطانين السابق في لمج الى عائلته (٦) • كما تعهد السلطان بالموافقة على جميع مطالب نقيب التجار اليهود في لحج، وكان السلطان قد استولى على ممتلكاتهم عندما اكتشف قيامهم بأعمال التجسس لحساب البريطانين في عدن • واخيرا التزم السلطان أيضا

I.O., B.S.C., 1842, Haines to Bombay, 1/31/32 and 3/4/42.

I.O., B.S.C., 1842. Haines to Bombay. 2/7/42 and Minute by the (Y) Board N.D.

Marston T.E.: Op. cit., pp. 94, 95. (\*)

I.O., B.S.C., 1842, Haines to Bombay, 5/31/42. (2)

I.O., B.S.C., 1842, Haines to the Secret Committee, 11/11/42 (0)

<sup>(</sup>٦) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٠٨٠ .

بحماية التجارة والمحافظة على سلامة الطرق الداخلية ، كما سمح للبريطانيين بامتلاك بعض الأراضى في لحج على أن يعامل رعاياه بالمشل في مدينة عدن نفسها (١) وقد نتج عن عقد هذه المعاهدة أن شمل الهدوء والسلام منطقة عدن حتى بلغ الأمر بحكومة بومباى أن اعتقدت وخاصة في شهر يوليو سنة ١٨٤٣ أن حامية عدن يمكن تقليل عدد أفرادها دون أن تتعرض المدينة لأية مخاطر من قبل القبائل اليمنية المجاورة (٢) ، حتى أنه قد حدث في نفس هذا الشهر أن أرسل د هيئز الملازم كروتندن Clicutenant Cruttenden لزيارة لمج بناء على رغبة السلطان ، وكانت هذه أول زيارة لأحدد البريطانيين في عدن الى المنطقة الداخلية (٣) ،

بل ان السلطان «محسن فضل العبدلى» ارتبط مع البريطانيين باتفاق آخر بعد ذلك بعام واحد في اليوم العشرين من فبراير سنة ١٨٤٤ تعهد فيه بالمحافظة على الاتفاق السابق ، كما أكد مسئوليته عن أية حسوادت تخريب أو اعتداء تحدث من قبل العرب على الطرق التي تربط عدن بالمناطق الداخلية ، ووضع كافة امكاناته في خدمة « العلم البريطاني » (٤) • وفي مقابل ذلك فقد نص الاتفاق على اعادة صرف راتب السلطان الذي كان قد توقف منذ أن قام العبادلة بأول هجوم لهم على البريطانيين في عدن وسسببوا مضايقات مستمرة للسلطة البريطانية هناك (٥) •

وقد ترتب على عقد هذه الاتفاقات بين البريطانيين من جهة ، وبين بعض شيوخ القبائل اليمنية المجاورة لعدن وعلى رأسهم سلطان لحج من جهة أخرى أن عم المنطقة بوجه عام هدوء نسبى استمر حتى سنة ١٨٤٥ · كما كانت العلاقات القائمة بين القبائل اليمنية نفسها وبين بعضها البعض تتسم بالهدوء النسبى أيضا (٦) ، الأمر الذي ساعد البريطانيين الى حد كبير على تدعيم سيطرتهم على عدن حينذاك ، وعلى تنظيم علاقاتهم مع القبائل اليمنية التي بدأت تتردد على عدن وتشارك في تنشيط الحركة التجارية فيها ·

### حركة الشريف اسماعيل بن الحسن:

لم تستمر حالة الهدوء النسبي حول مدينة عدن على حالها طويلا ، بل ان البريطانيين تعرضوا في سنة ١٨٤٦ ( ١٦٦٢ هـ ) لاحدى حركات المقساومة

| I.O., B.S.C., 1843, Haines to Bombay, 2/28/43                                                               | (1)         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.O., B.S.C., 1843, Minute by Board, 7/12/43.                                                               | <b>(</b> Y) |
| I.O., B.S.C., 1843, Haines to Bombay, 7/29.                                                                 | <b>(</b> 4) |
| Aitchison, C.U.: Op. cit., Vol. XI. pp. 125, 127.                                                           | (£)         |
| I.O., B.S.C, 1844, Haines to Bombay, 3/3/44.                                                                | (0)         |
| Playfair, R.L.: Op. cit., p. 167.                                                                           |             |
| I.O., I.B., S.D., S.L.B., No. 26, Haines to the Chief Secretary to the Government of Bombay, April 30, 1845 | (7)         |

العربية العنيفة تزعمها أحد أشراف مكة هو الشريف اسماعيل بن الحسن (١) ، الذى توجه من مسقط رأسه مكة فى أقصى الشمال واستنهض همم النساس للجهاد « لاخراج الافرنج من عدن » (٢) · وقد انضم البه الكثيرون من أهالى عسير وبأجل ويام بشمالى اليمن حتى وصل الى أراضى السلطنة العبدلية وبرفقته الفى مقاتل · وقد اتصل الشريف اسماعيل بسلطان لحج والسلطان الفضلى وسلطان المواشب وشيخ العقارب ودعاهم الى اعلان الجهاد وشجعهم على النضال ممنيا اياهم بالنصر (٣) ، وموحيا اليهم بما تميز به من قوة روحية أثرت على الكثيرين وجعلتهم يعتقدون بأن « مدافع الانجليز قد أطفا الله شرارها ودفعت عن المجاهدين أشرارها » (٤) وعندما اتصل الشريف اسماعيل بامام صنعاه الزيدى ،) فقد تقاعس عن مناصرته (٥) وقال « أن عليه أن يعتمد على القوى الروحية التي يدعى أنه يمتلكها » (٦) ولا شسك أن اختلاف المذاهب قد لعب دوره وأدى الى عدم تجمع القوى الوطنية في اليمن وفي الجزيرة العربية في ذلك الحين •

على أن الشريف اسماعيل بن الحسن التقى بعد ذلك بالسلطان محسن نفسه وببعض أبنائه فى « خارون » القريبة من لحج (٧) ودعاهم الى مشاركته الجهاد لاجلاء البريطانيين عن عدن (٨) غير أن موقف السلطان محسن أيضا كان متذبذبا حينذاك بين مواصلة الجهاد ضد البريطانيين مما جعله يساند الشريف اسماعيل من جهة (٩) ، وبين خشيته من قوة البريطانيين مما جعله يتجه الى مصادقتهم واطلاعهم على نوايا الشريف ومدى قوته من جهسة أخرى • وقد أجاب « هينز » على السلطان محسن بأنه مطمئن الى أن خطوط دفاعه تستطيع أن تصد قوة الشريف المكى (١٠) •

على أن قوات الشريف اسماعيل بن الحسن اتجهت نحو عدن (١١) بعد أن انضم اليها ألف مقاتل من العبادلة وخمسمائة مقاتل آخرين من و أبين،

```
Hunter, F.M.: Op. cit., p. 166.
                                                                          (1)
(٢) عبد الواسع الواسعى : تاريخ اليمن البسمي فرجة الهموم والحون في حوادث وتأريخ
                                                                   اليبن ص ٢٣١ •
Playfair, R.L. : Op. cit., p. 167.
                                                                          (1)
 (٤) أحمد لمضل بن على مجسن العهدلي ، هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ص ١٥٠
Marston, T.E.: Op. cit., p. 142.
                                                                          (0)
1.O., B.S.C., 1847, Haines to Bombay, 12/18/46.
                                                                          (1)
Playfair, R.L.: Op. cit., p. 167.
                                                                          (Y)
10., B.S.C., 1846, Haines to Bombay, 8/15/46.
                                                                           (A)
                              (٩) احمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ١٤٩
Attchison, C.U.: Op. cit., Vol. XI, p. 93.
```

(١٠) حملة على ابراهيم التمان ؛ المصدو السابق ؛ س ٢١٣ .

(II)

Marston, T.E. : Op. cit., p. 142.

وماثتان من الحواشب ، وماثة من رجال العقارب • وقد أصاب الرعب أهالي عدن واستولى عليهم الفزع بعد أن انتشرت بينهم الشائعات بأن البريطانيين حناك كانوا أضعف من أن يقفوا أمام معجزات الشريف اسمحاعيل وأفعاله الخارقة ، فبد و يتسللون هاربين (١) حتى بلغ عدد الذين هجروا عدن في ذلك الحين اكثر من ألف شخص تقريباً • وقد انقطعت المواصلات بين عدن والمناطق المجاورة لها مما عطل وصول المؤن اليها من الداخل • بل ان الشريف اسماعيل أرسل رسالة الى المقيم السياسي البريطاني في عدن في شهر أغسطس سنة ١٨٤٦ (شعبان سنة ١٢٦٢ م ) قال له فيها : « اسمع يا كابتن هينز ، سلم لى عدن وما فيها ، فانك لن تستطيع الوقوف أمام طريقي مهما كانت قوتك ١٠ انك يا هينز ان استمعت الى نصيحتى وسلمت نفسك تسليما شريفا فان الله جل وعلا سيضاعف أجرك وسيمنحك بركاته ونكون أصدقاء حتى ولو أن ديانتينا قد وضعتانا في وضعين مختلفين ، وسيكون لك ما لنا وعليك ما علينا ، أما اذا أبيت أن تفعل ما آمرك به فلا تلومن الا نفسك على النتائج . وأو كد لك أن قدومي من بلد قصى لم يكن في سبيل المال بل من أجل الجهاد في سبيل الله وعلى الله الاتكال » · وقد حمل الشريف اسماعيل هذه الرسالة لثلاثين صوماليا من أتباعه أوصلوها الى هينز ، الذى استلمها منهم وأمر بترحيلهم الى بلادهم (٢) .

وفي اليوم السابع من أغسطس سنة ١٨٤٦ زحفت قوة من رجال الشريف اسماعيل قوامها أربعه الله مقاتل تجاه عليه المعاولة استكشاف مواقع البريطانيين عير أنهم ما كادوا يقتربون من الحندق على حسدود عدن حتى اشتبكوا مع القوات البريطانية التي أجبرتهم على الانسسحاب بعد أن تركوا خلفهم ستة قتلي وسبعة عشر جريحا وتلائة أسرى وقد أعقب ذلك وقوع عدة مناوشات كان رجال الشريف في كل مرة ينسحبون بعدها وفي اليوم الحادي عشر من أغسطس سنة ١٨٤٦ زحف الشريف اسماعيل الى « الشيخ عثمان » وعسكرت قواته هناك ، وأمر ألفا ومائتين من رجاله بالتقدم نحو جسر خور مكسر وفي اليوم السادس والعشرين من نفس الشهر زحف ألفان من رجال الشريف نحو عدن ، ولكنهم قوبلوا بوابل من النيران الكثيفة من خندق السور ، وعندما رأى الشريف اسماعيل فشل محاولاته وأحس بأن خندق السور ، وعندما رأى الشريف اسماعيل فشل محاولاته وأحس بأن رجاله قد بدءوا يتسسكون في مقدرته فقد أمر بالزحف العام على عدن (٣) ، فتقدمت قواته التي انقسمت الى فرقتين ، احداهما اتجهت نحو خندق السور ، بينما سارت الأخرى نحو باب عدن ه

I.O., B.S.C., 1846, Haines to Bombay, 8/15/46. (1)

<sup>(</sup>٢) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) أحمد نضل بن على محسن العبدلي : المصدر السابق ، ص ١٤٩٠.

وعندما اقتربت قوات الشريف اسماعيل من عدن فقد تعرضت لنيران مركزة من الخطوط الدفاعية البريطانية ، كما تعرضت أيضا لشرب مؤثر من مدفعية السفينة الحربية « سيروستريس Cesostris التى انتظر قائدها « الكابتن هاملتن Captain Hamilton » في ساحل أبين حتى جاء حين المد ، فتقدم نحو الشاطيء وأطلق مدافع سفينته نحو مواقع قوات الشريف ، فحطم جسر خور مكسر (١) وألحق برجال الشريف خسائر فادحة ،

ومما زاد الطين بلة تفشى وباءى الكوليرا والطاعون بين أتباع الشريف اسماعيل وفتكا بهم فتكا ذريعا ، وتفرق الباقون منهم بحثا عن لقمة العيش بعد أن قاسوا الأمرين من المجاعة فكان بعضهم يضمطر الى بيع سيفه أو بندقيته مقابل حصوله على رغيف خبز (٢) ، وقد أنهارت بذلك مقاومة الشريف اسماعيل مما اضطره أن يلجأ الى أبين برفقة السلطان أحمد بن عبد الله الفضل الذي حاول أن يقفل الطريق الموصلة بينها وبين عدن ، غير أن البريطانيين حاصروا الساحل وأجبروه على فتح الطريق · وقد استنجد الشريف اسماعيل بامام صنعاء غير أنه لم يتلق منه أية مساعدة (٣) ٠ وفي اليوم الثاني عشر من أغسطس سنة ١٨٤٨ قتل الشريف اسماعيل بيد بدوى من أهالي أبين • وبدلك انتهت حياة هذا المناضل العربي هـــده النهاية المؤلمة ، وفشلت تلك الحركة النضالية التي كانت متأثرة الى حـــد كبير بحركة الوهابيين وكان مصـــــدرها منطقة المجاز (٤) ، ولم تتمكن من تحقيق غايتها بطرد البريطانيين من عدن • بل ان هذه الحركة أثارت حنق البريطانيين وحقدهم على كل من تعاونوا مع الشريف اسماعيل مما جعل هؤلاء يهادنون بريطانيا ، كما استغل البريطانيون في عدن هذه الحركة عندما طلبوا من حكومة الهند تعزيز قواتهم لتتمكن من مواجهة أى هجوم جديد حتى لا يتعرضوا للانتقام (٥) .

وهكذا اخفقت المحاولات الثلاث التى قام بها السلطان محسن نفسل العبدلى سلطان لحج وشاركه فيها سلطان قبائل الفضلى لاسترجاع عدن من قبضة البريطانيين و واستمرت هذه المحاولات على مدى عامين عقب احتسلال البريطانيين لعدن في شهر يناير سنة ١٨٣٩ و فكانت المحاولة الأولى في شهر نوفمبر سنة ١٨٤٠ بينما أعقبتها الثانية في شهر مايو سنة ١٨٤٠ وكانت

Playfa'r, R.L.: Op. cit., p. 167.

حمزة على ابراهيم لقمان ؛ المصدر السابق ، ص ٢١٥ ، ٢١٦ .

١٥١ - ١٥٠ نفل بن على محسن العبدلى : المصدر السابق ، ص ١٥٠ بن على محسن العبدلى : Marston, T.E. : Op. cit., p. 142.

<sup>(</sup>٣) حمزة على ابراهيم الممان : المصدر السابق ، ص ٢١٦ .

Playfair, R.L.: Op. cit., pp. 167, 168.

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 142, 143.

آخرها المحاولة الثالثة في شهر يوليو من نفس السنة ، بل لقد فشلت أيضا المحاولة الكبرى التي قام بها الشريف اسماعيل بن الحسن عندما زحف من مكة تجاه عدن لاخراج البريطانيين من هناك في سنة ١٨٤٦ دون جدوى ، وقد ترتب على هذا الفشل الذي منى به العرب أن توطدت أقدام البريطانيين في عدن التي حرصوا على تحصينها باستمراد لمواجهة أي هجوم ، كما نتج عن هذا الفشل أيضا فتور الروح المعنوية لدى أهالي البلاد بعد أن لمسوا عن كثب تفوق البريطانيين الحربي وضخامة امكاناتهم وحداثة أسلحتهم ، وقد أدى ذلك الى احداث ذلك التغير الكبير الذي سنلحظه في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بين السلاطين العرب في المنطقة وبين المقيم السياسي البريطاني في عدن (١) ، وقد أتسمت هذه العلاقات في بداية الأمر بطابع الصداقة والولاء وانتهت أخيرا الى التبعية الكاملة والخضوع التام لحماية البريطانيين نظير رواتب سسنوية ومميزات شكلية تعبر عن احترام كاذب وتقدير زائف ،

# سادسا \_ تطور علاقة البريطانيين بسلطنة لحج وبالقبائل المجاورة لعدن عقب احتلالها:

تتبعنا فيما سبق تطور علاقة البريطانيين بالسلطان محسن فضل العبدلى سلطان لج الذى تم فى عهده احتلالهم لعدن ، والذى بذل جهوده لاجلائهم عنها دون جدوى نظرا للأسباب العديدة التى سقناها فى هذا السبيل وقد توفى السلطان محسن فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٤٧ م ( آخر ذى الحجة سنة ٣٠٦١ هـ) ، (٢) وخلفه ابنه السلطان أحمد محسن فضل العبدلى (٣) الذى كان له دور مشهود فى مقاومة مطالب البريطانيين قبيل احتلالهم لعدن حتى أنه هددهم بقطع رقابهم اذا هم حاولوا دخول المدينة ، كما كان له دور مشهود أيضا فى فترة النضال ضد البريطانيين بعد تمكنهم من السيطرة على عدن ، غير أنه بعد هذه التجارب التى خاضها فى حباة والده ، وبعد هذا الفشل التكرر الذى منى به العرب فى نضالهم ضد البريطانيين لاجلائهم عن عدن ، فان السلطان أحمد بدا وقد غير من سياسة العنف والصلابة التى اتبعها مع البريطانيين من قبل واستبدلها بسياسة اللين والمودة بعد أن يئس من جدوى المقاومة أمام القوة البريطانية الهائلة ، ولهذا فانه انصاع للبريطانيين وأصبح مواليا لهم ، وقام بزيارتهم فى عدن فى شهر فبراير سنة ١٨٤٨ . (٤) وقد مواليا لهم ، وقام بزيارتهم فى عدن فى شهر فبراير سنة ١٨٤٨ . (٤) وقد تفوض السلطان أحمد مم « كابتن هينز » فى عـقد معـاهدة تتضمن بعض

Marston, T.E. : Ibid., p. 142.

<sup>(</sup>٢) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢١٦٠

Hunter, F.M.: Op. cit., p. 166.

Playfair, R.L. : Op. cit., p. 168.

المطالب التى تتعلق بتنمية الزراعة والتجارة فى لحج، وتذكر الوثائق البريطانية ان السلطان احمد طلب من البريطانيين الدخول تحت حمايتهم ، غير ان حكومة الهند البريطانية رفضت الاستجابة لمطلبه هذا فى الوقت اذلى وافقت فيه على معظم مواد المعاهدة المقترحة ، (١) وعلى أية حال فقد أصيب السلطان أحمد بمرض الجدرى وتوفى فى ١٨ يناير سنة ١٨٤٩ وخلفه أخوه السلطان على محسن فضل العبدلى ، (٢)

وقد كان السلطان على محسن مختلفا عن أخيه أحمد فى كل شىء وخاصة فى شعوره نحو البريطانيين وموقفه منهم ١٠ اذ كان السلطان على محسسن متخلقا بصفات والده فى الحذر واتخاذ الحيطة ، ولكنه كان أقل رغبة فى القتال من والده و فعلى الرغم من أنه كان يصادق البريطانيين ويظهر لهم الود ، نانه كان يعمل فى نفس الوقت على اثارة السلطنات المجاورة ضدهم حتى يثبت للبريطانيين فى عدن أنه الوحيد بين حكام المناطق المجاورة الجدير بثقتهم وتتيجة لهذه السياسة فان الاداوة البريطانية فى عدن قاست الكثير من المتاعب نتيجة لأعماله وتصرفاته التى تميزت بالمراوغة وسعة الحيلة ، (٣)

وقد توصل البريطانيون في اليوم السابع من مايو سنة ١٨٤٩ الى عقد معاهدة مع السلطان على محسن وقعها المقيم السياسي البريطاني « الكابتن هينز» بتفويض من الحاكم العام للهند الذي صدق عليها في ٣١ أكتوبر سنة ١٨٤٩ وكان الهدف من هذه المعاهدة تبعا لما ورد في الأصل الانجليزي « الحصول على فوائد تجارية بالطرق الودية والنية الحسنة والسلام الدائم، لكلا الجانبين • (٤) وقد تعهد السلطان في هذه المعاهدة بحماية ممتلكات وأموال الرعايا البريطانيين التي توجد في لحج وحماية هؤلاء الرعايا أو وكلائهم والسماح لهم بزيارة أي جزء من بلاده للتجارة أو للسياحة مع ضمان التسامح الديني الكامل في معاملتهم كما التزم السلطان بارسال المتهمين أمام القانون من الرعايا البريطانيين الى سلطات عدن لمحاكمتهم • ووافق السلطان على أن يحصل البريطانيون على أراض الحقوق في عدن تبعا للقوانين البريطانية • واقر السلطان أن جسر خور مكسر والأرض الفضاء الواقعة بينه وبين جبال عدن والتي تكون للبرزخ تعد ممتلكات بريطانية • وقد التزم السلطان أيضا بحماية الطرق الموصلة بين عدن والمناطق بريطانية - وقد التزم السلطان أيضا بحماية الطرق الموصلة بين عدن والمناطق الداخلية – بقدر استطاعته – من عصابات النهب وقطاع الطرق ، وحماية الداخلية – بقدر استطاعته – من عصابات النهب وقطاع الطرق ، وحماية الداخلية – بقدر استطاعته – من عصابات النهب وقطاع الطرق ، وحماية الداخلية – بقدر استطاعته – من عصابات النهب وقطاع الطرق ، وحماية الداخلية – بقدر استطاعته – من عصابات النهب وقطاع الطرق ، وحماية الداخلية – بقدر استطاعته – من عصابات النهب وقطاع الطرق ، وحماية الداخلية – بقدر استطاعته – من عصابات النهب وقطاع الطرق ، وحماية الداخلية بينه و وحماية الموصلة بين عدن والمتعابة الموصلة بين عدن والمناطق الداخلية و وحماية المحاية ال

Marston, T.E.: Op. cit., p. 147.

<sup>(</sup>٢) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، صُ ٢١٦ .

I.O., B.S.C., 184. Haines to Bombay, 1/28/49. (7)

Attchison, C.U.: Op. cit., Vol. XI, p. 128.

تجارة الرعايا البريطانيين المارة ببلاده على ألا يفرض عليها رسوما للمرور أكثر من ٢ ٪ من سعرها الأصلى • أما المواد التي يحتاجها سلطان لحج شخصيا لأغراضه المنزلية فانها ستمر في عدن دون أن تفرض عليها أية عشور ، وستعامل بالمثل المواد اللازمة للسلطات البريطانية في عدنعندما تمر عبر بلاد السلطان ودون أن تفرض عليها أي رسوم خاصة بالمرور • (١)

وقد تعهد السلطان على محسن في هذه المعاهدة بأن يشجع رعاياه على زراعة جميع أنواع الحضراوات الأوربية والمحلية لتباع في الأسواق العدنية ولما أنه أعلنانه سيقدم أقصى معونة لتأييد المصالح البريطانية في جميع الأمور المتعلقة بسلام وتقدم ورفاهية عدن ، وأنه سيستمع وأيضا سيمتثل في حدود امكانياته إلى نصائح ممثل الحكومة البريطانية في عدن في جميع الأمور وأخيرا تعهد السلطان بمسئوليته الكاملة عن أي اخلال بهذا الارتباط أو أي خرق لهذه المعاهدة أو أي اعتداءات تقوم بها القبائل التابعة له في الطرق المؤدية الى عدن والمارة عبر أراضيه ، وأن عليه أن يقدم الاجابة المقنعة والمرضية للحكومة البريطانية عن حدوث أي خرق لمواد المعاهدة ، (٢) وفي مقابل كل للحكومة البريطانية عن حدوث أي خرق لمواد المعاهدة ، (٢) وفي مقابل كل ذلك تمهد « الكابتن هينز » باسم الحاكم العام للهند بأن يدفع للسلطان على محسن فضل وورثته وخلفائه مبلغ ٤١٥ ريالا (ماريا تريزا) شهريا طالما استمر هو أو ورثته وخلفاؤه من بعده ملتزمين بالاخلاص والصحداقة في عدن ، (٣)

على أن الأحوال لم تهدأ تماما بين البريطانيين والعرب في جنوب اليمن عقب توقيع هذه المعاهدة مع السلطان على محسن في سنة ١٨٤٩ اذ تعددت المصادمات بين الجانبين ، فقد شهدت سنة ١٨٥٠ أعمالا عدائية قام بها العرب وسبيت كثيرا من القلق والازعاج للبريطانيين في عدن ، وعلى الرغم من أن هذه الأعمال لم تشكل هجوما شاملا على البريطانيين (٤) ولم تزد عن كونها محاولات فردية كانت تظهر بين الحين والآخسر ، غير أنها أدت الى تعقيد العلاقات بين الجانبين نظرا لما نتج عنها من مقتل عدد غير قليلى من البريطانيين ،

وقد وقعت أول تلك الأعمال المعادية للبريطانيين في ٢٩ مايو سنة المده ١٨٥٠ عندما استقل عدد من بحارة السفيئة «أوكلند Auckland زورقا وأبحروا نحو الساحل ليجمعوا أصداف البحر • وفجأة انقض عليهم بعض البدو من أهالي «بير أحمد » وقتلوا أحد البحارة وجرحوا آخر ، وتفرق بعضهم هاربين سباحة نحو أحد الزوارق ، بينما فر آخران جريا الى « باب

<sup>(</sup>١) حمزة على ابراهيم لقمان : نفس المصدر ، ص ٢١٦ - ٢٢١ ٠

Aitchison, C.U.: Op. cit., Vol. XI, pp. 129-131.

Marston, T.E.: Op. cit., p 152.

<sup>(</sup>٤) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٤٦٠

السلب ، • (١) وبعد هذه الحادثة بأيام اعتدى بدوى اسمه السيد أبو بكر على جندى هندي مدراسي من القوات البريطانية وجرحه جرحا خطيرا ، (٢) غير أن حرس « باب الســـلب ، من البريطانيين أطلقوا النيران على هـــذا البدوى فأردوه قتیلا ۰ (۳)

وتكررت هذه الحوادث الفردية على النحو الذي حدث يوم ٢٨ فبراير سنة ١٨٥١ عندما نظم جمع من ضباط الحامية البريطانية رحلة الى الساحل المجاور لعدن • وكان بينهم « الكابتن ميلنCaptain J.D. Milneوالملازمون : « مكفر سون Mc'Pherson و « أوجيلفي Ogitvie » و « هنكي Henchy « و « سوليز Sautez » وقد وافقهم الى لجع الملازم « كروتندن Cruttenden ، مساعد المقيم السياسي البريطاني • وقضى هؤلاء الضباط الليلة التالية في قرية و الوهط حيث صرفوا الحراس دون أن يأخذوا حذرهم • وعند منتصف الليل فاجأهم رجل يدعى السيد حسين ، تمكن من الدخول إلى فناء المنزل الذي ينام فيه الضباط وأصاب « الكابتن ميلن بجروح خطيرة مات متأثرًا بها في اليوم التالي ، كمــا اصاب « مكفرسون » بجروح خطيرة أيضا ، بينما أصاب « سموليز » بجروح طفيفة • وقد هرب السيد حسين الى أرض الحواشب ، ولكن سلطانها طرده فلجأ الى أحمد بن عبد الله الملضل سلطان أبين .

وفي اليوم السابع من مارس سنة ١٨٥١ نزل بدوى مسلح من أهالي « بير أحمد » الى التواهى في عدن ، وكان يهدف الى قتل « الكابتن هينز » المقيم السياسي البريطاني · وقد حدث أن كان الملازم دليسر Delisser يتجول راكبا حصانه حينما أوقفه هذا البدوى مدعيا أنه يريد أن يقدم له عريضة ، ثم أسرع فقطع عنان الحصان فهبط «دليسر » وتصارع الاثنان بالأيدى وتمكن البدوى من اصابة « دليسر بعدة طعنات ، ولكن الأخير انتزع الخنجر من يد البدوى وطعنه طعنة قاتلة فأرداه صريعا ٠ وقد علق البريطانيون جثة هذا البدوى على « باب السلب » ليراها كل العرب القادمين الى عـدن ليكون عبرة لمن تسول له نفسه مقاومة البريطانيين ٠ غير أن ذلك لم يوهن من اصرار العرب على انتهاز كل فرصة للنيل من البريطانيين ، اذ حاث في اليوم الرابع من يونيو سنة ١٨٥١ أن اعتدى بدوى من أهالي « بير أحمد » على مقاتل هندى من جنود الحامية البريطانية في عدن خارج « باب السلب » وأصابه بجروح ولاذ بالهرب وعندما تحطمت السفينة البريطانية

Sons of Commerce » عند أحد الشواطيء فقد نهب بعض رعايا السلطان على محسن حمولة السفينة وقتلوا اثنين من بحارتها • وكان المحرض على عملية نهب

<sup>(</sup>١) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٢١ •

I.O., B.S.C., 1850, Haines to Bombay, 6/12/50. (٢)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 152. (4)

السفينة بدوى يدعى « الصوملى » غير أن السلطان على محسن أمر بشنقه فى ٢٧ أكتوبر من نفس السمالة (١) ، وكانت حجتمه فى ذلك أنه لا يريد اثارة المشاكل بينه وبين البريطانيين فى ذلك الحين ٠

وهكذا كانت عمليات المقاومة الفردية من قبل العرب تشكل بعض المتاعب التى واجهت « الكابتن هينز » أثناء عمله كمقيم سياسى بريطانى فى عدن فى الفترة الممتدة بين عامى ١٨٣٩ - ١٨٥٤ وقد حاول « هينز » مرادا أن يضبع حدا لعمليات المقاومة هذه بشتى الوسائل المكنة ، فقام بأعمال عنيفة ضد سلطنة الفضلى وحاصر موانى ساحل « أبين » التابعة لها ، وكان « هينز » يرى أن عواقب الامتناع عن تغريم أو معاقبة أحدد حكام القبائل التى تقوم بأعمال معادية للبريطانيين سوف تكون باعثا على حدوث مزيد من المتاعب فى الطرق التجارية المؤدية الى عدن ، وقد وافقت حكومة الهند على ان المناعب فى الطرق التجارية المؤدية الى عدن ، وقد وافقت حكومة الهند بل ان حكومة الهند أمرت « هينز » بألا يكتفى بهدم مدينة أو اثنتين بالقرب من الساحل ، بل ان عليه أن يحمل السلاح الى داخل البلاد وينزل بقبائل « أبين » أشد أنواع العقاب فى أشدخاصهم وممتلكاتهم على ألا يكون ذلك « أبين » أشد أنواع العقاب فى أشدخاصهم وممتلكاتهم على ألا يكون ذلك « منافيا للاعمال الانسانية » ! ! وقالت الهند حينذاك انها لا تستطيع أن تبعث اليه بتعزيزات أخرى من المقاتلين (٢) قبل مضى شهرين على أقل تقدير ولذلك فعليه أن يكتفى باستخدام الجنود الموجودين لديه فى عدن ، (٣)

وفي نفس الوقت وصلت الى « هينز » رسالة من اللجنة السرية في لندن ترفض فيها القيام بأى تقدم نحو الداخل الا في حالة الضرورة القصوى • (٤) وأبدت اللجنة رغبتها في تحسين العلاقات مع سلطان « أبين » وتجنب استخدام العمليات العسكرية • (٥) وبناء على ذلك توقف « هينز » عن تنفيذ الأمر السابق ، واكتفى بتهديد سلطان « أبين »بأنه سينزل به العقاب الرادع اذا امتنع عن تسليم قاتل « الكابتن ميلن » الذي لجا اليه • وكان من الصعب على العرب أن يسلموا من لجا اليهم باعتباره ضيفا لا يجوز تسليمه ، فضلا عن ايمانهم بأن ما يعد جريمة في حق البريطانيين هو بالنسبة لهم نضال لتحرير بلادهم • وقد رأى « هينز » أن هذا التباين بين سياسة حكومة لتحرير بلادهم • وقد رأى « هينز » أن هذا التباين بين سياسة حكومة الهند المتزمة بآراء اللجئة السرية في لندن وبين سياسة حكومة الهند قصر الهند المتزمة بريطانيا في ههذه البلاد • اذ رأت حكومة الهند قصر

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 88, 89.

Marston, T.E.: Ibid., p. 111. (2)

1.O., B.S.C., 1851, Govt. of India to Bombay, 9/29/51.

<sup>(</sup>١) حمرة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٢٢ .

I.O., B.S.C., 1840, Haines to Bombay, 6/2/40 and Minute by Board, (17) 6/24/40.

تدخل البريطانيين فى منازعات الشيوخ والزعماء فى منطقة البحر الأحمر الل أدنى حد ضرورى ، واستخدام كافة الأساليب السياسية التى يمكن أن تحقق أكبر قدر من الفائدة بأقل قدر من الحسائر والتضحيات • (١)

وجدير بالذكر أن حكومة بومباى كانت تقوم بتوجيه البحرية الهندية البريطانية توجيها مباشرا مما جعلها على دراية تامة بأمور القوى المحلية في منطقة عدن والبحر الأحمر بشكل لم يكن مترافرا لحكومة الهند البريطانية ذاتها · ورغم أن الضباط وقادة السهف الحربية البريطانية يخرجون من قواعدهم في بومباي مزودين بتعليمات محددة ، غير أنهم كثيرا ما كانوا يواجهون أوضاعا ومواقف ليس من اليسير على حكومة الهند تفهمها نظرا لأن حكومة بومباى كانت تباشر اشرافا كاملا على البحرية الهندية • وعلى أية حال فانه لم يسم « هينز » الا أن ينفذ ما تخوله له السلطات التي يتبعها مباشرة ، مما جعله يشدد الحصار على « بير أحمد » وتواحيها من أرض العقارب ، وعلى ميناء شقرة التابع للسلطان الفضلي ، كما أمر بطرد رعايا الفضلي والعقارب من مدينة عدن • بل انه قام في نفس الوقت باقامة علاقات ودية مع القبائل المجاورة لسلطنة الفضلي وهي قبائل يافع والعوالق في سنة ١٨٥٤ ، في الوقت الذي اتبع فيه أيضا سياسة « فرق تسد » فكان يحرض السلطنات بعضها على البعض الآخر ويشعل نبران الفتنة بينهم (٢) حتى يشعلهم بمشاكلهم الداخلية عن التصدى للبريطانيين • وهكذا أخذ « هينز ، يصطاد في الماء العكر بهدف واحد هو تحقيق المصالح البريطانية في مدينة عدن نفسها وفي المنطقة المحيطة بها دون ما تفريق بين الأساليب الأخلاقية وغير الأخلاقية •

وقد كانت نهاية « هينز » تتفق والأساليب التي اتبعها مع أهالي عدن وما حولها أثناء توليه لمنصبه كمقيم سياسي هناك • فقد أدانته حكومته بالتسبب في حدوث عجز مالي خطير في ميزانية عدن • اذ أن « هينز » كان قد أسس ادارة الجمرك تحت اشراف موظف عربي يعاونه موظف يهودي • وحين ازداد حجم العمل في جمرك عدن فقد عين « هينز عددا من الهنود المعروفين هناك باسم « الهنود الانجليز Anglo-Indian » وقد ظهر فيما بعد أن هؤلاء الموظفين قد تلاعبوا بمالية الجمرك مما اضطر « هينز أن يطردهم من العمل بعد أن اتهمهم بالاختلاس • وكان الدور الذي قام به هؤلاء الموظفون سببا في التعجيل بنهاية « هينز » . اذ جرت عادته أن يقدم قروضا لربابنة السفن يسجلها في التقارير التي يرفعها لحكومة الهند • ويبدو أن « هينز » كان يشعر أن ثمة تلاعبا يحدث في الشئون المالية مما جعله يطلب من حكومة الهند أن ترسل عددا من الخبراء لادارة الشئون المالية بجمرك عدن • (٣) غير الهند أن ترسل عددا من الخبراء لادارة الشئون المالية بجمرك عدن • (٣) غير

Marston, T.E. : Op. cit., pp. 111, 112.

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 71.

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 230, 235.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢)

أن الحكومة لم تستجب لمطالبه في حينه مما زاد من تفاقم المشكلة وأتاح الفرصة لحدوث مزيد من الاختلاسات •

على أن حكومة الهند أرسلت أخيرا بعثة في نهاية سنة ١٨٥٣ ، ضـــمت عددا من المحاسبين والخبراء في تفتيش الدفاتر المالية ومراجعتها ، ووجدت هذه البعثة في ميزانية عدن عجزا كبرا (١) وقد ترتب على ذلك أن قامت حكومة الهند البريطانية باستدعاء « كابتن هينز » ومساعده الأول « الملازم كروتندن ، ، وكان هو الآخر من رجال البحرية الهندية البريطانية ، للتحقيق معهما في تهمة الاختلاس التي وجهت اليهما في قضيتين جنائيتين ٠ ورغم أن المحلفين برآهما من تهمة الاختلاس أثناء محاكمتهما في بومباي ، غير أن المحكمة رأت أن « هينز ، كان هو المتسبب في حدوث العجز الذي أصاب مالية عدن ، ولهذا قضت عليه بسداده لخزانة الحكومة · ونظرا لأن « هينز » لم يستطع أن يفعل ذلك فقد أصدرت المحكمة حكمها بحبسه في « سيبجن الدين » في بومبای ، وقد عاش « هينز » في السجن ست سنوات دون أن يطلق سراحه الا عندما اعتلت صحته وتدهورت · وقد أطلق سراحه من السجن « السير جورج كليرك Sir George Clerk ، حاكم الهند البريطاني الجديد في مطلع عام ١٨٦٠ • (٢)غير أنه توفي بعد مضى ستة أشهر في أعقاب خروجه من السجن وذلك في اليوم السادس عشر من يونية سنة ١٨٦٠ ، وكان قد بلغ من العمر ثمانية وخمسين عاما ٠ وبعد وفاته أقامت له حكومة الهله البريطانية ضريحا في مقبرة « كوبالا » في بومباي ٠ (٣) وبهذه النهايــــة التعسة انتهت حياة أحد ضباط البحرية البريطانية الذين قدموا لبريطانيا أجل الخدمات (٤) في مجال تحقيق تطلعاتها الاستعمارية فيما وراء البحار بوجه عام وفي منطقة البحر الأحمر بوجه خاص ٠

ولقد ذكر « مارستن » في كتابه أن « هينز » حقق المعجزات في الظروف التي كان يعمل فيها في عدن ، وأنه هو الذي جعل منها مدينة تجارية ممتازة في منطقة البحر الأحر، بل أنه قال عنه أنه قد أحيا التجارة فيها وأعادها إلى سابق مجدها · (٥) كما أصدر « جوردون ووترفيلد » كتابا عن حياة « هينز » في سنة ١٩٦٨ عبر فيه عن أعمق معاني التقدير لضابط البحرية البريطانية الذي ضم عدن لممتلكات التاج البريطاني · (٦) وتأتي أهمية هذا الكتاب في صدوره

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 163, 164.

Low, C.R.: History of the Indian Navy 1613-1863, Vol. 2, pp. 527. (7) 528.

<sup>(</sup>٣) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢١٤ ، ٣١٥ .

Waterfield, G.: Op. cit., pp. 240, 241.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 164.

Waterfield, G.: Op. cit., p. 240.

بعد جلاء البريطانيين عن عدن بعام واحد ليؤكد اهتمامهم باحياء ذكرى سيطرتهم على هذا الميناء العربى الهام وتقديرهم لمن قاموا بهذا العمل الذى حقق نفعا كبيرا للمصالح البريطانية في القرنين التاسع عشر والعشرين .

ومهما وجه « لهينز » من ثناء وتقدير فان تقييمنا له لا يتعدى هذا الاطار الذي نوجزه فيما يلي :

- ا ـ لم يكن « هينز ســوى منفذ للسياســة الاســتعمارية البريطانية التي سعت لوضع منطقة البحر الأحمر في خدمة الاستعمار البريطاني قبل كل شيء ،
- ٢ ــ ان نمو ميناء عدن في ظل الاســـتمار البريطاني كان على حسـاب ميناءى مخا والحديدة اليمنيين واللذين كان لهما نشاطهما المعروف من قبل •
- ٣ ـ ان نزول البريطانيين الى عدن قد فرض على اليمن بصفة خاصة وعلى
   منطقة البحر الأحمر بوجه عام صراعا مريرا بين رفض الوجود البريطاني
   فيها وبين محاولة التفاهم معه •
- ع ان الوجود البريطانى شـــكل دون ادنى شــك عقبة فى وجه التطور العام للمنطقة اليمنية نحو تشكيل وحدة وطنية تحت حكومة قوية حقيقة كانت ســتحدث تفاعلان وتنشب صراعات بين القوى المحلية الوطنية خلال عملية التشكيل تلك لا تقل ضراوة ان لم تزد على تلك المعارك التى وقعت بسبب الوجود الريطانى فى المنطقة ولكن التفاعلات والصراعات بين القوى المعلية الوطية كانت ستؤدى ان عاجلا أو آجلا الى تحقيق هدف الارتقاء الأصيل بالمعطقة الى مستوى العصر •
- ه .. أنه مما لا شبك فيه أن « هبنز » قد خدم الامبراطورية البريطانية خدمة جليلة بسيطرته على عدن في ذلك الوقت المبكر ، بحيث كانت أول موقع في منطقة البحر الأحمر تسيطر عليه بريطانيا وتبقى فيه بل وتظل تتشبث به حتى يكون آخر موقع نجلو عنه في الثلاثين من نوفمبر سنة ١٩٦٧ بعد أن ووجهت بمعارضة شديدة من قبل القوى الوطنية التي بلغت درجة عالية من النمو مكنتها من تحرير أراضيها أما فيما يتعلق بسياسة البريطانيين في عدن بعد عزل «هينز» عن منصبه كمقيم سياسي هناك فانها في جملتها لم تتغير كثيرا عما كانت عليه ، أذ أن الأسس التي وضعها « هينز » لتوجيه السياسة البريطانية داخل عدن وفي المنطقة المحيطة بها أيدها وسار على نهجها كل من تولوا السلطة من بعده أمثال « كلارك Outram » في سنة ١٨٥٤ ، و « أوترام Outram » في نفس

السبة • وقد عمل الأول كمقيم سياسي بالنيابة « Acting political Resident و البريجادير لوقت قصير • (١) بينما عمل الثاني كمقيم سياسي هناك حتى تولى « البريجادير وليم مرقص كوجلان Brigadier William M. Coghlan » هذا المنصب في الفترة الممتدة بين عامى ١٨٥٤ و ١٨٦٣ •

وتجدر الإشاره الى أنه بعد أن استدعى « هينز » الى الهند لمحاكمته وأصبح « البريجادير كلاك Brigadier Clarke » مقيما سياسيا بالنيابة فى مدينة عدن فقد أظهر إلسلطان على محسن العبدل حينذاك وثيقة وقعها « هينز » وتعهد فيها بتقديم المساعدة للعبادلة لاستعادة « بير أحمد » • (٢) وقد سئل « هينز » فى بومباى عن أمر هذه الوثيقة فأجاب بأنه لم يوقع أبدا وثيقة مع العبدلى غير ما كان يحيط به حكومته فى حينه • وعقب « هينز » على ذلك موضحا بأن تبادل المراسلات الكثيرة مع شيوخ القبائل اليمنية يعتبر أمسرا غير مفيد ان لم يكن ضارا بالفعل ، وذلك نظرا لأنه يزيد من حدة التوتر والخلافات ، فضلا عن أنه لا يحقق مصلحة معينة • كما أوضح « هينز » أنه يمكن انجاز أعمال كثيرة من خلال اللقاءات الشخصية التى لا تستغرق سوى ساعات قليلة وأن هذا أفضل بكثير من تبادل الرسائل خلال شهور عديدة •

وتحدث « هينز » عن السلطان على محسن العبدلى فقال انه يشه الحية التي تعيش بين الحشائش وأنه سوف يلدغ عدوه اذا ما أتيحت له الفرصة لتحقيق ذلك • (٣) وأخيرا أبدى «هينز» أمله في استمرار تقدم عدن وازدهارها بتنفيذ الخط السياسي الجديد الذي يتبعه « كارك » (٤) وقد حولت حكومة بومباى خطاب « هينز » الذي أوضح فيه ذلك الى المقيم السياسي البريطاني بالنيابة في عدن ليسترشد بما جاء فيه ، (٥) مما يؤكد تقدير الحكومة لآراء هينز » وخبرته بشئون عدن •

وجدير بالذكر أن « أوترام » الذى أصبح سياسيا فى عدن بعد « كلارك » استدعى من الهند « الملازم بلايفير Lieutenant Playfair » من سلح مدفعية مدراس Madras Artillery ليكون مساعده • كما انتفع « أوترام » كثيرا من معلومات المبشر « جورج بيرس بادجر George Percy Badger » الذى كان ملما باللغة والتقاليد العربية وبتعاليم الشريعة الاسلامية مما ساعده كثيرا فى خدمة الادارة البريطانية فى عدن من ناحية علاقاتها مع القبائل اليمنية • أما

Marston, T.E. : Op. cit., p. 207.

I.O., B.S.C., 1854, Clarke to Bombay, 3/31/54. (Y)

I.O., B.S.C., 1854, Haines (in Bombay) to Government of Bombay. (\*) 4/13/54.

I.O., B.S.C., 1854, Resolution 4/25/54. (5)

Marston, T.B.: Op. cit., pp. 205, 206.

بالنسبة « لكوجلان » فقد استعان كذلك بشخص آخر يدعى « عرموز راسام Hurmudz Rassam » وهو مواطن مسيحى من بغداد كان والده يعمل مترجما لدى المقيم السياسي البريطاني هناك • وقد اشستهر « راسسام » هذا بالدور الذي قام به بتخليص الأسرى البريطانيين من لدن « تيودور » ملك الحبشة في ذلك الحين • (١)

وقد وصل « أوترام » الى عدن فى شهر يونيو سنة ١٨٥٤ وتسلم السلطة من « كلارك » • (٢) وكان أوترام ينظر بعين الحدر والشك بالنسبة للنشاط الفرنسى فى منطقة البحر الأحمر ، اذ رأى أن « هبنز » والمسئولين البريطانيين فى عسدن لم يكونوا يهتمون اهتماما كافيا بتحركات الفرنسيين هنساك على على الرغم من أنهم كانوا يهددون باحتلال بعض المراكز الحيوية • (٣)

وقد التزم « أوترام » باتباع سياسة « هينز » بكل تفاصيلها وطالب بتعزيز حامية عدن لمواجهة أية تحركات معادية من جانب القبائل اليمنية المحلية بالمدينة • (٤) وقد عزز لورد الفنستون Lord Elphinstone حاكم بومباى مطالب « أوترام » ورأى أن تترك له حرية التصرف في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بمقتضيات المحافظة على عدن • بل ان « الفنستون » طالب كذلك بصرف تعزيز مالى سنوى للحامية البريطانية في عدن حتى يساعدها ذلك في أداء المهمة الموكولة لها على خير وجه • (٥) وفي نهاية شمسهر سبتمبر سنة ١٨٥٤ مرض و أوترام » واضطر أن يعود الى بومباى للعناية بصحته • وقد حل مكانه مؤقتا « الكولونيل كوجلان » الذي عن بعد وقت قصير مقيما سياسيا في عدن • (٢)

وبالنسبة الى سياسة « كوجلان » فقد استمرت العلاقات الودية بينه وبين السلطان على محسن فضل العبدلى سلطان لحج من جهة ، بينما ساءت العلاقات بينه وبين قبائل الفضلى والعقربى من جهة أخرى وقد دأبت هاتان القبيلتان على نهب الطرق مما أدى الى توقف حركة وصول المؤن الى عدن من داخل البلاد لسد حاجة السكان ولوازم الحامية البريطانية فى المدينة ، (٧) ولم يكن سلطان لحج قادرا على تهيئة السبيل ألمام السلطات البريطانية فى عدن لضمان استمراد الاتصال مع الداخل نظرا لافتقاره للقوة اللازمة من ناحية ، ولعدم مقدرته على تحمل نفقات القتال مع القبائل اليمنية من ناحية أخرى ، وكان ذلك سسببا

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 209, 210.

I.O., B.S.C., 1854, Outram to Bombay, 6/26/54 and 7/12/54.

I.O., B.S.C., 1854, Outram to Bombay, 7/18/54.

I.O., B.S.C., 1854, Outram to Bombay, 8/10/54.

I.O., B.S.C., 1854, Minute by Elphinstone, 9/6/54 and Outram to Bombay, 9/13/54.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 207.

I.O., B.S.C., 1854, Coghlan to Bombay, 11/28/54.

(1)

وجيها أمام «كوجلان » ليوجه جهوده لاقامة العلاقات المباشرة مع القبائل اليمنية المجاورة لعدن لضمان تحقيق المصالح البريطانية • وقد نجح «كوجلان » فى ذلك عندما اتصل بقبيلة العوالق السفلى القوية وضمن بذلك عدم انضمامها للفضلى ضد سلطان لحج • كما نجح «كوجلان » أيضا فى منع العوالق العليا من الانضمام الى الفضلى (١) هذا فضلا عن قيامه بعدة عمليات هجومية ضد القبائل غير الموالية ليجبرها على اتخاذ موقف موال للسلطات البريطانية فى عدن • (٢)

ورغم أن حكومة الهنسد كانت قد أكدت سياستها نحو عدم التدخسل في الصراعات والمنازعات الداخلية في المنطقة المجلية بعدن ، فان تصاعد العداء ضد الوجود البريطاني ، وتعدد الهجمات على ميناء عدن قد اضطر الحاكم العام للهند الى اصدار أوامره في شهر أغسطس سنة ١٨٥٥ بتوجيه بعض الهجمات الليلية المفاجئة على القرى الساحلية ، (٣)

وفى نهاية تلك السنة حدث تقارب بين العبادلة وآل فضل ، ونجح السلطان على محسن فى التوصل الى اتفاق مع السلطان الفضلى لانهاء الخلاف بينهما ، وقد أبدى السلطان الفضلى استعداده ورغبته فى مسالمة البريطانيين فى عدن، وليؤكد حسن نيته لهم فقد أعلن أنه طرد قاتل « الكابتن ميلن » الذى كان قد لجا اليه وتعهد بتأمين الطرق المؤدية الى عدن ، ولا شك أن البريطانيين حينذاك كانوا يرغبون فى انهاء حالة التوتر القائمة بينهم دبين السلطان الفضلى ، ولهذا سارع « كوجلان » بالموافقة على عقد اتفاق معه ، (٤) وأمر برفع الحسار البحرى عن ميناء شقرة ، كما سمح لأهالى الفضلى بالدخول الى عدن ، أما مسألة اعادة صرف الراتب الذى كان يصرف من قبل للسلطان الفضلى فقد أجل مسألة اعادة صرف الراتب الذى كان يصرف من قبل للسلطان الفضلى فقد أجل مسألة اعادة صرف الراتب الذى كان يصرف من قبل للسلطان الفضلى فقد أجل مسألة اعادة صرف الراتب الذى كان يصرف من قبل للسلطان الفضلى فقد أجل

على أن السلطان على محسن فضل العبدلى ، وهو المتسبب فى الوصول الى هذا الاتفاق بين البريطانيين والسلطان الفضلى ، استولت عليه الغيرة عندما علم بتحسن العلاقات بينهما ، ولهذا بدأ ببذل جهوده سرا لخلق المشكلات بين الجانبين فى الوقت الذى كان يتظاهر فيه بأنه رسهول السلام بين البريطانيين والقبائل المجاورة ، ولم يترك السلطان على محسن أية فرصة الا وصور فيها للمقيم السياسى البريطاني شكوكه فى اخلاص الفضلى للادارة البريطانية وذلك ليستحوذ لنفسه على ثقة البريطانيين وعلى تدعيمهم لمركزه بين قبائل المنطقة ، ولم

I.O., S.D., S.L.B., No. 18, Brigadier W.M. Coghlan, Political Resident (1) of Aden to H.L. Anderson, Secretary of the Government of Bombay, February 24, 1858.

Playfair, R.L.: Op. cit., p. 170. (7)

I.O., B.S.C., 1855, Government of India to Bombay, 2/8/55. (Y)

I.O., B.S.C., 1857, Coghlan to Bombay, 4/10/57. (5)

<sup>(</sup>٥) حمرة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ٢٢٤ .

غضاضة في تغذية هذه الرغبة لدى سلطان لحج ، ومن هنا قبل « كوجلان ، الدعوة التي وجهها اليه السلطان على محسن لزيارة لحج .

وعندما جنح السلطان على محسن الى مسالمة السلطان الفضلى فى سنة ١٨٥٦ بعد أن تفاقمت الخلافات بينهما نتيجة لكثرة اغارة رجال كل منهما على أراضى الآخر حتى سئما الحرب ، فقد توصلا الى اتفاق للصلح فى نهاية الأمر ، وقد حضر السلطان الفضلى الى عدن ليطلع السلطات البريطانية على مواد هـــذا دلاتفــاق ، ممــا يوضــح مدى ما حظى به البريطانيون من نفوذ بين قبائل المنطقة فى وقت قصير منذ وصولهم اليها ، وذلك عائد بالدرجة الأولى لقوتهم الحربية ودهائهم السياسى .

بل ان قبائل العقارب أبدوا استعدادهم لاقامة علاقات ودية مع البريطانيين في عدن ، وقد رحب المقيم السياسي البريطاني بذلك بطبيعة الحال ، وهكذا هدات الأحوال وانتهت الحلافات التي طالما عقدت العلاقات بين السلطات البريطانية في عدن وبين القبائل اليمنية المجاورة لها مسدة طويلة ، وحصسل البريطانيون على كل ما كانوا يبغون الحصول عليه بعد أن أصبحت الطرق مفتوحة وآمنة ، وبعد أن تدفقت المؤن بكثرة وبوفرة الى مدينة عدن التي الدهرت كثيرا عما كانت عليه من قبل ،

على أن معظم القبائل المجاورة لعدن وخاصة قبيلتى الفضلى والعقربى لم تقلعا فقط عن مقاومة البريطانيين وتأمين طرق التجارة الموصلة الى المدينة، بل نافست كل منهما الأخرى فى اظهار صداقتها للبريطانيين واتجاهاتها الودية نحوهم وهكذا أصببح البريطانيون فى نهاية سنة ١٨٥٦ بمناى عن أية تحركات عدوانيسة من جانب القبائل اليمنية المجاورة لعدن وكما بدأت العلاقات الودية تتوطد بينهم وبين تلك القبائل مما أدى الى استقرار البريطانيين فى عدن والى تدعيم النفوذ البريطاني فى المنطقة المحيطة بها و

وجدير بالذكر أن المقيم السياسى البريطانى « كوجلان ، قام برحلة بحرية حول خليج عدن فى نهاية عام ١٨٥٥ على ظهر الباخرة « سيراميس Semiramis وقد قام بزيارة زعيم العوالق السفلى ووقع معاهدة معه بشأن تحريم تجسارة الرقيق ، كما وقع عدة معاهدات أخرى مع شيوخ القبائل المجاورة لتحقيق هذا الهدف ، بل أن « كوجلان ، طالب حكومة بومباى فى ربيع عام ١٨٥٦ بوضع باخرتين صغيرتين على مقربة من جزيرة بريم لمراقبة تحريم تجارة الرقيق فى

منطقة البحر الأحمر وفى خليج عدن · (١) ولقد قيل أن الفرامانات التركيبة الخاصة بتحريم تجارة الرقيق كانت تصدر لترضية الأوربيين فحسب مما جعل اللجنة السرية لمكتب شئون الهند فى لندن تمنح السفن البريطانية صلاحيات تفتيش السفن العثمانية المارة بالمنطقة المذكورة ، (٢) وان كان لايخفى علينا أن البريطانيين تحايلوا بذلك الهدف النبيل وهو تحريم تجارة الرقيق ليكون سببا وتكأة لبسط نفوذهم فى مياه البحر الأحمر وخليج عدن وفى البحار الشرقية بوجه عام تحقيقا لمآربهم الاستعمارية ·

على أن ثمة دورا خطيرا قام به السملطان على محسن العبدلي سلطان لحبم للدس والايقاع بين البريطانيين في عدن وبين القبائل اليمنية المجاورة • وكان يهدف من سياسته هذه الى المحافظة على ابقاء القبائل اليمنية الأخرى بعيدة عن البريطانيين لكي ينفرد هو بالاتصال بهم والاستفادة من التحالف معهم • وكان يحرص كل الحرص على أن يكون صاحب المكانة الممتازة بين أقرانه من زعماء القبائل اليمنية في المنطقة ، وذلك نظرا لأن الرواتب التي يدفعها البريطانيون لزعماء القبائل كانت تصرف لهم عن طريقه ، كما كانت تتم اللقاءات وتعقد الارتباطات بواسطته أيضا ، وكان هو المستفيد أدبيا وماديا عن طريق هـذه الوساطة • ولهذا فقد حرص على أن يحول دون جعل هذا التفاهم المباشر بين البريطانيين وبين رؤساء القبائل الأخرى سببا للاضرار بمصالحه الخاصة • ولم تكن نوايا سلطان لحج خافية على المقيم السياسي البريطاني « البريجادير وايام مرقص كوجلان » الذي أكد لحكومته حرصه على تعزيز التقــــارب مع القبائل اليمنية المجاورة (٣) ، ليؤمن الطرق بين عدن والمناطق الداخليــة ، وليضمن وصول المؤن الى قواته بوفرة وانتظام • كما أوضح أيضا لحكومته أنه لا يريد الاعتماد على سلطان لحج في المحافظة على المصالح البريطانية بعد أن ثبت فشله في تحقيق ذلك ، وبعد أن تبين أنه مازال يكن في نفســه مشاعر الكراهية للبريطانيين •

على أن سلطان لحج على محسن العبدلى عندما فشل فى سياسة الايقاع والدس بين البريطانيين والقبائل اليمنية الأخرى المجاورة لعدن وخاصة قبائل الفضلى ، فقد عمد الى بذل جهد أكبر لاثارة الخلاف حتى بين احدى عشائر العبادلة أنفسهم وهى عشيرة العزيبى وبين البريطانيين • وكان الشيخ على زعيم هذه

Marston, T.E.: Op. cit., p. 216. I.O., B.S.C., 1856, Coghlan to Bombay, 5/22/56.

I.O., B.S.C., 1856. Secret Committee to Bombay, 10/4/56.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 220.

I.O., S.D., S.L.B., No. 18, W.M., Coghlan to H.L. Anderson, February . (7) 24, 1858.

العشيرة مواليا للبريطانيين وسبق له أن حرض سلطان الفضيلي على اتباع السلوك الودى ازاءهم (١) • بل ان السلطان على محسن وضع مكوسيا على مياه بئر الشيخ عثمان التي تعتمد عليها مدينة عدن وتزود منها السفن التي تأتي الى الميناء (٢) • ولهذا سارع « كوجلان » الى الاتصال بالسلطان متسائلا عن مدى شرعية تصرفه ، وذلك نظرا لأن المتعهدين بنقل المياه اضطروا للتوقف عن احضارها الى عدن نتيجة للضريبة العالية المفروضة عليها • غير أن السلطان لم يستجب لهذا الاحتجاج على الرغم من أن زعماء القبائل الأخرى في المنطقة لم يساندوه في موقفه وذلك نظرا لعدم وجود أية مصلحة لأى منهم في هذا الموضوع (٣) •

وقد استمرت العلاقات مضطربة بين سلطان لحج وبين المقيم السياسي البريطاني في عدن ، بل انها أخذت تتمدهور على مر الأيام • وقد رأى المقيم السياسي البريطاني أنه اذا وافق على قرار السلطان بفرض مكوس على مياه بئر « الشبيخ عثمان » فسوف يعقب ذلك فرض ضرائب على المؤن وعلى السلع التجارية التي تمر عبر أراضي العبدلي ، وبذلك تصل هذه السلع الى عدن باهظة الأثمان • كما اكتشف المقيم البريطاني بأن السلطان حرض قبيلة الصبيحي على القيام باعتداءات قرب « الشيخ عثمان » وادعى كذبا أنه قام بتفتيشها • كما قام السلطان أيضا بالقبض على مبعوث امام صنعاء الذي كان متجها الى عدن وأمر يحيسه • هذا فضلا عن قيامه بحماية بعض المتهمين بقتل بعض البريطانيين وقبوله لجوئهم عنده ٠ بل ان سلطان الفضلي قدم ثلاث شــكايات منفصلة للمقيم السياسي البريطائي في عدن في مطلع شهر فبراير سنة ١٨٥٨ أوضع فيها أن العبادلة قاموا باعتداءات متتالية على أتباعه المارين في الطرق الممتدة عبر أراضيهم وقتلوا واحدا منهم ٠ كما أن الاعتداءات والاغارات على الطرق أخدت في التزايد مما هدد بعزل عدن عن المناطق الداخلية الأخرى ٠ وقد احتج « البريجادير كوجلان » المقيم السياسي البريطاني في عدن على السلطان محسن سلطان لحج (٤) لارتكابه كل هذه الأعمال التي من شأنها أن تهدد الأمن في المنطقة وتعوق ارسال المؤن والمياه اللازمة لعدن وتلحق أبلغ الأضرار بالمسالم البريطانية .

ولم يكتف « كوجلان » بالاحتجاج على تصرفات سلطان لحج وأتباعه العبادلة ، بل انه اقترح على حكومة بومباى ضرورة الاستيلاء السريع على الشيخ

Playfair, RL.: Op. cit., p. 173.

Hunter, F.M.: Op. cit., p. 167.

 <sup>(</sup>٣) جاد طه ! دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٥٥ .

I.O., S.D., S.L.B., No. 18, W.M. Coghlan to H.L. Anderson, February, (5) 24, 1858.

عثمان حتى يتسنى اجبار السلطان على الاستجابة للمطالب البريطانية و كان « كوجلان ، يهدف من وراء ذلك أن يفرض على السلطان تقديم تعويض عن تصرفاته المعادية ، وأن يسلم القتلة اللاجئين اليه أو يطردهم و وفيما يتعلق بمسألة اعادة « الشيخ عثمان » الى انسلطان فيما بعد فقد رأى « كوجلان » أن يتصرف في هذا الموضوع تبعا لما يبديه السلطان من ولاء واخلاص للمصالح البريطانية ،

وتجدر الاشارة الى أهمية موقع « الشيخ عثمان » الذى يمكن من يسيطر عليه من التحكم فى الطريق المتجهة من لحج فى الشمال الى عدن فى الجنوب وتبعد « الشيخ عثمان » عن منطقة « خور مكسر » التى تعتبر نهاية حدود الأراضى التى احتلها البريطانيون من جهة لحج بحوالى ميلين ونصف ميل • اما المنطقة الواقعة بين « الشيخ عثمان » ولحج فى الشمال فتسكنها عشيرة العزيبى ، وهى فرع من قبائل العبادلة حكام لحج كما سبق الاسسارة الى ذلك • ولم يكن فى امكان الحامية الموجودة فى « الشيخ عثمان » مقاومة أية قوة بريطانية صسخيرة تهاجمها من عدن • وكان المقيم السياسى البريطاني فى عدن متأكدا من أن استيلاء البريطانيين على « الشيخ عثمان » سيشكل ضربة قاسية لسلطان لحج نظرا لأن ذلك سيحول بينه وبين الحصول على أية ضرائب على مياه الآباد ، الى جانب تأثره ماليا بوقف راتبه الشهرى ، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية الى رضوخه واستجابته للمطالب البريطانية (١) •

وقد رأى البريطانيون أن احتلالهم « للشيخ عشمان » سيمكنهم من فتح الطرق الموصلة بين عدن وبقية المناطق الداخلية لليمن مما ينشط حركة التبادل التجارى مع القبائل اليمنية الأخرى • ومما سهل الأمر على المقيم السياسى البريطاني في عدن أن القبائل اليمنية المجاورة وخاصة قبائل الفضلى والعقربي لم تكن موالية فقط للبريطانيين وفي تنافس مستمر فيما بينها لارضائهم بل انها كانت في صراع لا يكاد ينقطع مع العبادلة ، هذا في الوقت الذي كان فيه العبادلة انفسهم متنازعين فيما بينهم – وبالتالي لم يواجه البريطانيون جبهة يمنية موحدة تصدهم عن تحقيق أغراضهم ومصالحهم ومطامعهم (٢) •

وقد طالب « كوجلان » المقيم السياسي البريطاني في عدن حكومته في الهند بتدبير القوات اللازمة للسيطرة على ه الشيخ عثمان » تأمينا للطرق الؤدية الى عدن وضمانا لوصول المؤن والمياه اللازمة اليها ، خاصة بعد أن ازدادت أهمية عدن نفسها كمركز استراتيجي هام على خط المواصلات الامبراطورية البريطانية الى الهند ، وأوضح « كوجلان » لحكومته أن هذه الأهمية ترجع الى النشساط

I.O. S.D., S.L.B., No. 18, W.M., Coghlan to H.L, Anderson, February, (1) 24, 1858.

٢١) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٦١ .

المتزايد للمواصلات التجارية عبر البحر الاحمر المتجهة الى سيلان والهند والصين واستراليا ، هذا فضلا عن الحركة المستمرة لنقل الوحدات العسكرية البريطانية عن طريق البحر الأحمر أيضا الى هذه الجهات • ويضاف الى ذلك تنفيذ مشروع الخط البرقى الممتد تحت سطح البحر بين السويس وعدن ، نم على طول الخليج العربي متجها الى الهند • كما انه لا يمكن اغفال التزايد المستمر في عدد السفن الأجنبية الأخرى التي تتردد على ميناء عدن للقيام بعمليات التبادل التجاري نتيجة لازدهار عدن ونشاط الحركة التجارية فيها (١) •

ولم يكد السلطان على محسن سلطان لحج يحس بخطورة ما يضمره البريطانيون حتى أرسل قوة قوامها خمسمائة رجل الى « الشيخ عثمان » فى أوائل مارس سنة ١٨٥٨ وقطع كل اتصال بين عدن والمناطق الداخلية ، ومن هنا لم يجد المقيم السياسي البريطاني بدا من توجيه قوة بريطانية الى « الشيخ عثمان » تكونت من ١٥٥ جنديا من المدفعية ، ومدفعية الهاون ، والمشاة البحرية، والمهندسين العسكريين في ١٧ مارس من السنة المذكورة واثنتبكت هذه الفوة البريطانية مع العبادلة في « خور مكسر » (٢) على بعد ميلين ونصف ميل من عدن ، ورغم ما أبداء العبادلة من شمجاعة واقدام : فانهم لم يستطيعوا الصمود (٣) أمام قسوة النيران البريطانية مما جعلهم يفقدون أربهسين شهيدا (٤) وتمكن البريطانيون من السيطرة على « الشيخ عثمان » واستولوا على القلعة والمدفع الوحيد الموجود بها ، ثم قاموا بتدميرها مستعملين في ذلك كل ما وجدوه من ذخائر ومتفجرات (٤) .

وقبل أن ينتهى ذلك اليوم الذى سقطت فيه قرية « الشيخ عثمان » فى أيدى البريطانيين ، فقد سارع السلطان لحج بارسال بعثة كونها من ثلاثة من أتباعه لعرض الصلح ، وللمطالبة بجلاء البريطانيين عن قريتهم ، مع تعهدهم باجابة كافة المطالب البريطانية ، وفتح الطرق الموصلة الى عدن من الداخل والمحافظة على سلامتها ، هذا فضلا عن تأكيد قبول السلطان لمسورة المقيم السياسي البريطاني وبعدم سلوكه مسلكا معاديا تجاه السلطات البريطانية في عدن ، وهنا تأكد «كوجلان » بأن حملته قد حققت النجاح المطلوب ، ولهذا قبل العودة الى عدن وفتحت الطرق المهتدة بينها وبين بقية اليمن (٥) وتدفقت المؤن عليها بكميات وفيرة من كل جانب ، وقد اعتبرت حكومة الهند البريطانية عليها بكميات وفيرة من كل جانب ، وقد اعتبرت حكومة الهند البريطانية

I.O., S.D., S.L.B., No. 18, W.M., Coghlan to H.L, Anderson, February, (1) 24, 1858.

I.O., S.D., S.L.B., No. 7, W.M., Coghlan to the Adjustant General of the Army, Bombay, March 19, 1858.

Playfair, R.L.: Op. cit., pp. 174, 175.

Hunter, F.M.: Op. cit., p. 168.

I.O., S.D., S.L.B., No. 146, Lieutenant Wilkins to Executive Engineer (o)
Aden Captain Tracker, Major of Brigade, March 19, 1858.

حينذاك أن سيطرة البريطانيين على « الشيخ عثمان » كان من شانها أن تؤدى الى تدعيم النفوذ البريطاني في الجزيرة العربية كلها • غير أنها أجلت تعزيز قواتها في عددن لتحقيق تلك الغاية لحين انتهاء الرياح الموسمية الجنوبية كما عافت امكانية تنفيذ ذلك على الأحوال القائمة في الهند حينذاك (١) •

وهمكذا أدت سياسة العنف التى اتبعها « كوجسلان ، المقيم السياسى البريطانى فى عدن مع سلطان لحج الى جعل الطرق التجارية الموصلة بين عدن والمناطق المجاورة فى جنوب اليمن مفتوحة وآمنة ، كما انتظم وصول المؤن والضروريات الأخرى اليها ، وخاصة المياه العدنبة من « الشيخ عثمان » ومن المنطقة القريبة من « بير أحمد » ، مما كان يفى بحاجة الاستهلاك اليومى فى عدن وحاجة السفن التجارية العابرة بمينائها ، بل ان السلطان على محسن فضل العبدلى أرسل بعثة من قبله الى المقيم السياسى البريطانى فى عسدن حاولت بشتى الوسائل المكنة التوصل الى تسوية للخلاف (٢) وذلك بعد أن تعرض السلطان لكل هذا الضغط العسكرى وبعد أن قطع عنه راتبه الشهرى أيضا ، وقد التمس أعضاء البعثة للسلطان بعض العذر بحجة أنه كان يتصرف بمشورة الآخرين ، واتهموه علنا وأمام المقيم السياسى البريطانى بعدم المقدرة على تصريف الأمسور بالنسبة لبعض المواقف (٣) ، وذلك ضمن محاولاتهم على تصريف الأمسور بالنسبة لبعض المواقف (٣) ، وذلك ضمن محاولاتهم اللازمة لها (٤) ، وقد فعلوا ذلك مضطرين بطبيعة الحال أمام القوة البريطانية المائلة التى أصبحت تتحكم فى مقدراتهم ،

وتجدر الاشارة الى أن حكومة الهند البريطانية باركت اجراءات العنف الحاسمة التى اتبخذها المقيم السياسى البريطانى فى عدن ازاء سلطان لحج فيما يتعلق بالسيطرة على « الشيخ عثمان » والتى أدت الى اجبار السلطان على الانصياع بعد ذلك لكل متطلبات سياسة البريطانيين فى جنوب اليمن (٥) ، غير أن هذه السياسة القاسية أدت الى أن المواطنين العرب وخاصة المتمسكين منهم بتعاليم الاسلام القائمة على العزة والكرامة ، كانوا يشعرون بنوع من المهانة والاذلال (٦) وبخاصة فى الوقت الذى أصبحت فيه سلطنة لحج نتيجة

I.O., S.D., S.L.B., No. 31, H.L. Anderson to G.T, Edmonstone, Secretary to the Government of India, April 7, 1858.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 152. (Y)

I.O., S.D., S.L.B., No. 28, W.M. Coghlan to H.L, Anderson, April 3, (7) 1858.

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 152, 153.

I.O., S.D., S.L.B., No. 28, Resolution by the Honible Board, April 22, (0) 1858.

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 155, 157.

لهنه الارهاب احدى دعامات النفوذ البريطانى في جنوب الجزيرة العربية ومن المؤسف حقا أن يرسل سلطان لحج الى حكومة الهند البريطانية عددا من الشكاوى ضد مسلك المقيم السياسى البريطانى في عدن من ناحية تحيزه الى غيره من رعماء القبائل الأخرى ، مظهرا امعانه في الولاء للمصالح البريطانية و ورغم أن المقيم السياسى البريطانى في عدن قد أنكر على السلطان اخلاصه المزعوم مؤكدا انه لم يكن يتصرف دائما الا تبعا لما كانت تمليه عليه مصالحه الخاصسة ، فقد أوصت حكومة الهند البريطانية المقيم السياسى بأن يوضح لسلطان لحج بأن عليه حرصا على مصالحه أن يخلص الوفاء بارتباطاته مع الحكومة البريطانية ، بدلا من كثرة تقديم السياسى أو الانصياع لتحريض مستشاريه واتباعه ،

وقد ظلت الأحوال هادئة بين البريطانيين والعبادلة في جنوب اليمن حتى بعد وفاة السلطان على محسن سلطان لمج في سنة ١٨٦٦ . وفي أثناء الفترة التي أعقبت ذلك أيضا والتي نشب غيها صراع بين اخوة السلطان حول من يتولى منهم منصب السلطانة واستمر ذلك حتى سنة ١٨٦٥ . ومن المؤسف أيضا أن المقيم السياسي البريطاني في عدن كان يتدخل لاقرار الأمور بين أقارب السلطان المتصارعين للسيطرة على الحكم في السلطنة (٥) فكان المقيم السياسي يتدخل لتولية حاكم بعينه يكون مواليا للبريطانيين وذلك بالتأثير على رؤساء العشائر وشيوخ القبائل لاختياره . وكان نظام الحكم في سلطنة لمج تبعا لما العشائر وشيوخ القبائل لاختياره . وكان نظام الحكم في سلطنة لمج تبعا لما السلطان الحاكم ، وبذلك كان الشخص المنتخب مقيدا بالتزام سياسة السلطنة ورعاية مصالح اللحجيين من جهة ، وفي نفس الوقت كان عليه أن يضح نفسه رهن اشارة المقيم السياسي البريطاني في عدن من جهة أخرى وذلك طبقا للمعاهدات المعقودة بين الجانبين .

وقد استغل البريطانيون نظام الحكم في سلطنة لحج والأسلوب الذي كان يتبع عند الختيار السلطان وذلك لكى يحققوا اغراضهم بما يتفق مع مصالحهم ، ونجحوا في ذلك أيما نجاح ، ولا أدل على ذلك من قيام السلطان فضل محسن سلطان لحج ، الذي استتبت مقاليد الأمور في يديه بمساعدة البريطانيين عقب الصراع الذي نشب بين أقارب السلطان السابق محسن فضل ، ترافقه قوة من العبادلة شارك بهم القوات البريطانية المتجهة الى مأبين، لماقبة القبائل التي وجهها السلطان أحمد بن عبد الله الفضل لنهب الطرق الممتدة

بين عدن والمنطقة الداخلية في جنوب اليمن (١) • ورغم أن هذه القوة البريطانية كانت مجهزة التجهيز الكافي الذي يحقق لها النصر ، فإن مشاركة السلطان ورجاله لهذه القوة ساعدتها دون شك في تحقيق غايتها ، خاصــة وأن العرب كانوا على دراية تامة بطبيعة بلدهم وبدروبها ومسالكها • وقد تألفت هــــذه القوة البريطانية من أربعة مدافع وعشرين جنديا بريطانيا وثلاثين هنديا من رجال المدفعية ، هذا فضلا عن مائتي جندي من الفرقة رقم ( ١٠٩) البريطانية و ثلاثمًا تُقَمَّندي من الجنود المشاة بقيادة «الكولونيل وولكرب Coionel Welcombe وقد تقدمت هذه القوة البريطانية يرافقها رجال سلطان لحج ، وكان يصاحبهم أيضا المقيم السياسي البريطاني « سير وليم ميرويذر William Mereweather وقد اتجهوا نحو «بير سعيد» حيث كان يعسكر رجال السلطان أحمد بن عبد الله حيث تمكنوا من قهرهم ، ثم ساروا نحو « العصلة » و ه الكور » و « عمودية » وهدموها ، ثم عادوا الى عدن بعد مضى أحد عشر يوما · أما «شقرة» فقد حاصرتها السفن البريطانية وقصفت حصونها • وأخيرا اضطر السلطان الفضللي الي التوقيع على معاهدة في شهر مايو سنة ١٨٦٧ التزم فيها بأن يمتنع عن القيام بقطع الطرق ونهب القوافل ، كما تعهد فيها بأن يحافظ على السلام مع الفبائل المجاورة (٢) ، بما يجعل الطرق الموصلة الى عدن مفتوحة وآمنة ٠

وقد ذكر أحمد فضل العبدلى في كتابه: « ان السلطان « فضل محسن » ورجاله العبادلة رافقوا العساكر البريطانية الى « أبين » ونال السلطان من الدولة البريطانية ثمانية آلاف ريال مكافأة له على تقديمه العلف ووسائل النقل للعساكر البريطانية التي خرجت لقتال الفضلى » (٣) • ويدل ذلك أيضا على أهمية الدور الذي قام به السلطان فضل محسن العبدلي سلطان لحبج في مساعدته للبريطانيين حتى أثناء مهاجمتهم لأحد جيرانه من السلاطين اليمنيين مما جعل السلطات البريطانية في عدن تجزل له العطاء • وتعتبر هذه الحادثة بداية لعهد ساد فيه السلام بين سلطنة لحج وبين السلطات البريطانية في عدن، وفي المنطقة المحيطة بها في جنوب اليمن وعلى مقربة من المدخل الجنوبي للبحر الأحمد.

وقد اتجهت حكومة الهند البريطانية الى تهيئة كافة السبل اللازمة لندعيم

Hunter, F.M.: Op. cit., p. 168.

<sup>(</sup>٢) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٣) أحمد نضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ١٠٧٠ .

النفوذ البريطاني في تلك المنطقة وتوفير الامكانات اللازمة للحامية البريطانية في عدن • ولا شك أن أهم هذه الإمكانات تركزت في توفير المياه اللازمة لرجال الحاهية ولسكان مدينة عدن • ولهذا إتفق المقيم السياسي البريطاني في عدن سير وليم ميرويدر Sir William Mcreweather ، مع السلطان فضل بن محسن العبدلي سلطان لحج في ١٧ مارس سنة ١٨٦٧ على شق قناة يغذيهــا اثنان من أحسن آبار « الشيخ عثمان » في الشمال لتتجه جنوبا نحو عدن · وقد تكفل البريطانيون بعملية شق القناة بينما تعهد السلطان بحمايتها من « الشيخ عثمان ، حتى عدن ، وقد كلفت القناة حكومة عدن مبلغ ٢٩٦٩٣٣ روبية ٠ وكانت المياه تتدفق في القناة حتى تصل الى معسمكرات عدن حيث تصب في صهاريج كبيرة تزود منها فرق الجيش البريطاني هناك ، أما أهالي عدن فكانوا يحصلون على كميات محدودة من تلك المياه بسعر روبية واحدة لكل مائة جالون، وكان الماء الذي يوزع على الأهالي لا يصلح الا للغسيل • وكان السطان يحصل على نصف الفائدة من ثمن الماء ، وتبلغ حصته ألفا ومائتي روبية في الشهر ، ولهذا فان السلطان محسن العبدلي كان حريصا على حماية بئري الماء في «الشميخ عثمان » (١) · وقد تعهد السلطان بأن يقيم من العوائد المالية لهــذا المشروع طريقا معبدة تبدأ من « خورمكسر » وتتجه شمالا حتى «الشيخ عثمان» ، أما بقية الطريق المتجهة جنوبا من « خور مكسر » حتى عدن فقد تعهدت السلطات البريطانية بتعبيدها (٢) ،

وحتى تضمن بريطانيا سيطرتها الكاملة على عدن والمنطقة المحيطة بها فقد رأت ضرورة السيطرة على شبه جزيرة عدن الصغرى الواقعة الى الغرب والتابعة المسيخة العقارب ولهذا بعثت حكومة الهند البريطانية بتعليماتها للمقيم السياسي البريطاني في عدن حينذاك وهو « ميجور جنرال ادوارد رسل السياسي البريطاني في عدن حينذاك وهو « ميجود بدون تحفظ لشراء شبه جزيرة عدن الصغرى من العقارب وقد أجرى المقيم السياسي البريطاني مفاوضات مع السيخ عبد الله بن حيدره مهدى شيخ العقارب ، استعمل فيها مختلف أساليب الترغيب والترهيب المكنة حتى اضطر الأخير الى الرضوخ وقد وافق الشيخ عبد الله شيخ العقارب على عقد معاهدة باع بموجبها شبه جزيرة عدن الصغرى عبد الله شيخ العقارب على عقد معاهدة باع بموجبها شبه جزيرة عدن الصغرى للبريطانيين (٣) في اليوم الثاني من أبريل سنة ١٨٦٩ مقابل مبلغ ثلاثين الف ريال (كراون ألماني) ، بالإضافة الى مبلغ الثلاثة آلاف ريال التي سسبق أن ريال (البريطاني البريطاني السابق البريطاني السابق البريطاني السابق الله « البريجادير وليم مرقص كوجلان » المقيم السياسي البريطاني السابق

<sup>(</sup>١) حمزة على ابراهيم لقبان : المصدر السابق ، ص ٢٣١ .

Aitchison, C.U.: Op. cit., Vol. XI, pp. 132, 133.

Hunter, F.M.; Op. cit., p. 167.

في عسدن بموجب المعاهدة التي عقددت بين الجدانبين في ٢٣ يناير سنة ١٨٦٣ (١) ٠

وبسيطرة بريطانيا على شبه جزيرة عدن الصغرى ، فضلا عن سيطرتها على رأس عدن الكبرى بالاحتلال الفعلى وتحكمها في مقدرات القبائل اليمنية المجاورة بالمعاهدات والرواتب ، فقد أصبحت عدن والمنطقة المحيطة بها في جنوبي اليمن وعلى مقربة من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر في قبضة البريطانيين ، مما ساعدهم كثيرا على تحقيق أهدافهم وتنفيذ سياستهم الاستعمارية في منطقة البحر الأحمر بأكملها .

<sup>(</sup>١) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٢٢ .



معالم السياسة البريطانية في البحرالأحمر بعداحتلال عدب ١٨٣٩ - ١٨٦٩ استطاع البريطانيون بعد احتلالهم لعدن فى نهاية العقد الرابع من القرن التاسع عشر أن يفرضوا سيطرتهم الكاملة على المدينة ذاتها ، وأن يقيموا حكما مستقرا فيها • كما أنهم تمكنوا من تصفية النفوذ المصرى فى تهامة اليمن حتى لا يشكل خطرا على وجودهم فى عدن • بل انهم تصحوا أيضا لحركات المقاومة العربية حتى تغلبوا عليها و نجحوا فى نهاية الأمر فى تدعيم نفوذهم فى المنطقة المحيطة بعدن باتباعهم سياسة مرنة ، تمثلت فى عقد معاهدات الولاء والصداقة ، المصحوبة بصرف مرتبات مالية ، واظهار الاحترام لزعماء القبائل اليمنية لضمان ولائهم ، وذلك بعد أن استنفدت سياسة « فرق تسد » الاستعمارية اغراضها •

وقد ترتب على تدعيم النفوذ البريطانى فى عدن نفسها وفى المنطقة المحيطة بها أن أصبح السبيل ممهدا أمام بريطانيا للتوسع الاستعمارى فى منطقة البحر الأحمر بأتخاذ عدن ذات الموقع الاستراتيجي الممتاز مركزا للانطلاق وقاعدة للتحرك وقد تمكنت بريطانيا من بسط نفوذها في منطقة البحر الأحمر في فترة زمنية قصيرة أصبح بعدها هذا البحر أشبه ببحيرة بريطانية والمحمد في فترة زمنية قصيرة أصبح بعدها هذا البحر أشبه ببحيرة بريطانية والمحمد في فترة ومنية قصيرة أصبح بعدها هذا البحر أشبه ببحيرة بريطانية والمحمد في فترة ومنية قصيرة أصبح بعدها هذا البحر أشبه ببحيرة بريطانية والمحمد في فترة ومنية قصيرة أصبح بعدها هذا البحر أشبه ببحيرة بريطانية والمحمد في فترة ومنية قصيرة أصبح بعدها هذا البحر أشبه ببحيرة بريطانية والمحمد في فترة ومنية قصيرة أصبح بعدها هذا البحر أشبه ببحيرة بريطانية والمحمد في فترة ومنية قصيرة أصبح بعدها هذا البحر أشبه ببحيرة بريطانية والمحمد في فترة ومنية قصيرة أصبح بعدها هذا البحر أشبه ببحيرة بريطانية والمحمد في فترة ومنية قصيرة أصبح والمحمد في فترة ومنية فترة ومنية فترة في فترة ومنية قصيرة أصبح والمحمد في فترة ومنية في فترة ومنية في فترة ومنية قصيرة أصبح والمحمد في فترة ومنية في فترة ومنية في فترة ومنية قصيرة أصبح والمحمد في فترة ومنية فترة ومنية فترة ومنية في فترة ومنية فترة ومنية فترة ومنية فترة ومنية فترة ومنية في فترة ومنية في فترة ومنية فترة ومنية فترة ومنية فترة ومنية في فترة ومنية في فترة ومنية في فترة ومنية فترة ومنية في فترة ومنية ومن

على أن بريطانيا اثناء قيامها بهذا التحرك الاستعمارى في منطقة البحر الاحمر اصطدمت في بداية الأمر بحقوق السيادة العثمانية على الساحل الآسيوى لهذا البحر وعلى الساحل الافريقي أيضا • كما أنها وقفت موقف الرقيب المنافس لنشاط المصريين على سواحل بلاد العرب في الحجاز واليمن وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر ثم على الساحل الشرقي لافريقيا حتى رأس جوردقوى • بل ان البريطانيين كانوا يرقبون بكل يقظة التحركات الفرنسية الاستعمارية المنافسة لهم وخاصة في سواحل الصومال وفي الحبشة ، في وقت كانت فيه أطماع فرنسا لا تقل عن أطماع البريطانيين في السيطرة على البحر الأحمر وعلى الساحل الشرقي للقارة الافريقية •

وأثناء كل هذا كان على بريطانيا أن تخوض تجارب عديدة مع أهالى البلاد الأصليين في منطقة البحر الأحمر ومع حكامهم ، وكانت أبرز هده التجارب مع الحبشة التي حرصت على أن يكون لتجارتها منفه طبيعي على البحر الأحمر يربطها بحركة التجارة العالمية في منتصف القرن التاسع عشر • وكان النشاط التجاري يزداد عاما بعد آخر في هذا البحر وخاصة بعد استخدام السفن البخارية في الملاحة البحرية بحيث أصبح البحر الأحمر يعج بالحركة والنشاط التجاري الذي سيزداد كثيرا بعد فتح قناة السويس •

وسوف نستعرض فيما يلى هذه القضايا المختلفة لمحاولة القاء الفسوء على معالم السياسة البريطانية في البحر الأحمر بعد احتلال البريطانيين لعدن في سنة ١٨٣٩ وحتى قبيل فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ ومن خلال هذا العرض سنحاول التعرف على مدى استفادة البريطانيين من وجودهم في عدن لتنفيذ هذه السياسة ولما كان البريطانيون قد اصسطموا منذ بداية الأمر بحقوق الدولة العثمانية ومطالبها بالسيادة في منطقة البحر الأحمر فان ذلك يوجب علينا أن نستعرض بايجاز الأصول التاريخية لهذه السيادة العثمانية وما كانت عليه في ذلك الحين •

## أولا \_ الأصول التاريخية لسيادة العثمانيين في منطقة البحر الأحمر:

لقد اسستطاع العثمانيون في مطلع القرن السادس عشر أن يطردوا البرتغاليين من البحر الأحمر وأن يبسطوا نفوذهم على ساحليه الآسيوى والافريقي من خليجي السويس والعقبة في الشمال حتى مضيق باب المندب في الجنوب ، ونجحوا في جعل هذا البحر بحيرة عثمانية أغلقوها في وجه السفن المسيحية ، وقد استولوا على موانيه الهامة في مطلع العصور الحديثة كجدة ومخا وعدن على الساحل الآسيوى ، وسواكن وعقيق ومصموع على الساحل الافريقي ، ووضعوا حاميات عثمانية في هذه المواني ،

وقد عين العثمانيون حاكما تركيا على مصوع وآخر على سواكن منسله منتصف القرن السادس عشر ، ووضعوا هذين الحاكمين تحت اشراف والى جدة الذى كان يحكم الحجاز ، وفي نفس الوقت استعانوا بأحد الزعماء الوطنيين وهو نائب « أركيكو ١٨٤١٥ ) (١) للمعاونة في أعمسال الحكومة بمصسوع ، بينما استعانوا بآخر مثله في سواكن ، وخاصة في الأعمال المتعلقة بجباية الضرائب من القبائل المنتشرة على الساحل الغربي للبحر الأحمر (٢) ، وفي ذلك الوقت كان حاكم مصوع الخاضع لباشا الحجاز يتمتع بسلطة مطلقة في

<sup>(</sup>۱) تبعد قرية « أركيكو » عن جزيرة مصوع بحوالى خمسة أميال فى الجهسة الجنسوبية الغربية ، وتعتبر من أهم القرى الموجودة فى تلك المنطقة .

Rassam, H.: Narrative of the British Mission to Theodore, Vol. 1, pp.

Plowden, W.: Travels in Abyss nia and the Galla Country, pp. 2, 3. (1)

جزيرة مصوع ، غير أنه لم يكن يتمتع بمثل هذه السلطة على الاقليم الساحلى ، حيث كان ناثب « اركيكو » الذي يعين من قبل باشا جدة يتولى أمر القبائل التي تعيش في الأراضي المنخفضة الممتدة بين ساحل البحر الأحمر الغربي وهضاب « تيجري Tigré » (١) ، كما كان يتمتع بحق فرص الضرائب على القوافل التي تدخل الحبشة • ومن ثم فان الأتراك العثمانيين لم يكن لهم في المقيقة نفوذ كامل على الساحل الغربي للبحر الأحمر الا في جزيرتي سواكن ومصوع ، أما بقية الساحل فكان نفوذهم فيه ضئيل بل يكاد يكون معدوما •

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل العثمانيون متمسكين بحقوق السيادة على الساحل الافريقي للبحر الأحمر ، ولم يتركوا فرصة الا وانتهزوها لتأكيد نبعية الساحل كله لسيادتهم (٢) ، ولا شك أن تمسك العثمانيين بحقوف السيادة على هذا الساحل كان له آثار خطيرة نظرا لأن الولاية القضائية التي كانت لسواكن ومصوع شملت أيضا بلاد الحبشة الى جانب ما يتاخم حدودها الشمالية والجنوبية (٣) ، وهي الأقاليم الممتدة حتى مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ،

وقد تعرضت حقوق السيادة العثمانية على الحجاز للضياع عندما اشتعلت نيران الثورة الوهابية في مطلع القرن التاسع عشر • وقد كلف الباب العالى واليه في مصر باخماد هذه الثورة لاعتبارات كثيرة • وحين انتصر ابراهيم بن محمد على على الوهابيين ، عينه السلطان محمود الثانى على باشوية جدة في يوليو سنة ١٨٢٠ (أوائل شوال سنة ١٢٣٥ هـ) مكافأة له على خدماته • ونظرا لأن هذه الباشوية كانت تشهمل أيضا أقاليم سهواكن ومصوع والحبشة (٤) ، فقد أصبح ابراهيم باشه يلقب بمتصرف جدة والحبش أو والى ايالة الحبش ومتصرف سنجق جدة (٥) • وبذلك أصبح لمصر أيضها حينذاك نوع من السيادة على الساحل الغربي للبحر الأحمر ، وان كانت هذه السيادة غير مباشرة فضلا عن أنها كانت سيادة السمية وذلك نظرا لأن العثمانيين أنفسهم لم يكن لهم نفوذ فعلى على هذا الساحل • وقد بذلت باشهوية ومن ثم أخذت الفترة قصارى جهدها لتجعل هذه السيادة الأسمية سيادة حقيقية ومن ثم أخذت حكومة مصر حينذاك تفكر جديا منذ تقليد ابراهيم ولاية جدة في فتح بلاد

D'Abbadie, A.: Douze ans dans la Haute Ethiopie, p. 10.

Munzinger, W.: Narrative of a Journey through the Afar Country, (1) 

\* Journal of the Royal Geogr. Society, Vol. 39, 1869.

 <sup>(</sup>٣) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) ، التوسيع الايطالي في شرق افريقية وتأسيس مستعمرتي اريتريا والصومال ، ١٩٦٠ ، ص ١٣٠ ٠

Douin, G.: Histoire du Soudan Egyptien, p. 59.

<sup>(</sup>٥) محمد قواد شكرى ( دكتور ) : مصر والسيادة عى السودان ، ص ٢٣ ، ٢٠ ٠

وهنا قلقت بريطانيا نتيجة لاتجاه المصريين لفتح المبشة نظرا لأنها دولة مسيحية ولأنها كانت تسعى منذ أوائل القرن التاسيع عشر الى انشاء علاقات تجارية مع الأحباش ولذلك بذلت بريطانيا جهدا كبيرا عن طيريق قنصلها في مصر «سير هنري سيولت Sir Henry Salt ، الذي شيغل هيذا المنصب في الفترة المبتدة بين عامي ١٨١٥ ـ ١٨٢٧ ، لاثناء محمد على عن ارسال هذه الحملة ومن ثم عدل محمد على عن محاولة مهاجمة الحبشة مباشرة ، غير أنه أرسل في سنة ١٨٢٦ جيشا تمكن من احتلال جزيرة مصوع في نفس الوقت الذي وجهت فيه حملة السودان ولا شك أن حكومة محمد على كانت تهدف من وراء احتلال مصوع أن يكون هذا الاحتلال بمثابة الخطوة الأولى في نشر نفوذ مصر به في ظل تبعيتها للدولة العثمانية بها الحبشية والساحل الافريقي للبحر الأحمر (١) ولكن الباب العالي رفض حينذاك السماح لمصر بتوطيد نفوذها على الساحل الغربي للبحر الأحمر وذلك حرصا على النفوذ العثماني هناك ولهذا اضطرت حكومة مصر الي اخلاء مصوع في وقت لم تشأ العثماني هناك ولهذا اضطرت حكومة مصر الي اخلاء مصوع في وقت لم تشأ

وعندما احتدم النزاع بين السلطان العثماني ومحمد على تدخلت الدول بينهما لتسوية المسألة المصرية العثمانية عقب حوادث الشام ، فقد أجبرت الدول باشوية مصر على اخلاء شبه جزيرة العرب ، وأخذت بريطانيا على عاتقها تنفيذ قرارات مؤتمر لندن في سنة ١٨٤٠ بالقوة لاجبار محمد على على سحب قواته بعيدا عن عدن التى احتلتها في سنة ١٨٣٩ ، وحينذاك استعاد الباب العالى نفوذه المباشر على الأقاليم المطلة على البحر الأحمر في ساحليه الآسيوي والافريقي والتي كانت تحتلها القوات المصرية ، وبذلك توطدت سلطة سلطان العثمانيين من جديد في اقليم الحجاز الذي يمتد سلحله حتى القنفذة ، كما استعادت الدولة العثمانية عن طريق واليها في الحجاز سيادتها المباشرة على سواكن ومصوع على الساحل الغربي للبحر الأحمر ، أما منطقة تهامة القريبة من عدن والمهتدة على الساحل اليمنى المطل على البحر الأحمر (٢) فقد سلمها محمد على للشريف الحسين بن على بن حيدر حاكم أبي عريش عاصمة المخلاف السليماني بشمالي اليمن ليحكمها ممثلا عن الباب العالى (٣) ،

## ثانيا \_ الأوضاع القائمة في اليمن بعد جلاء المصريين عنه ( ١٨٤٠ \_ ١٨٤٩ ) :

تعرضت الأراضى اليمنية المطلة على البحر الأحمر والتي تعرف بتهامة الحملة من الفوضى والاضطراب عقب جلاء المصرين عنها في سنة ١٨٤٠ وكان

Shukry, M.F.: The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan, p. 240. (1)

Douin, G.: Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome III, tère partie, p. 233.

Marston, T.E.: Britain's Imperial Role in the Red Sea Area, p. 100.

المصريون \_ كما سبق أن أوضحت قد أقاموا ادارة منظمة في تهامة اليمن أتاحت استقرارا نسبيا للبلاد لم تنعم به من قبل في تاريخها الحديث (١) وذلك أثناء الفترة القصيرة التي عاشوها هناك في العقد الرابع من القرن التاسع عشر وقد أدى ذلك الى مطالبة أهالي حضرموت حينذاك بالانضمام الى حكومة محمد على (٢) • بل ان ذكرى الادارة المصرية الممتازة طلت عالقة في أذهان اليمنيين مما جعل أهالي الحديدة يطالبون في أوائل العقد الثالث من القرن العشرين بالانضمام الى الحكومة المصرية بعد زوال الحكم العثماني عن اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى (٣) •

غير أنه بخروج المصريين من اليمن في اليوم التاسع من مايو سيسنة ١٨٤٠ (٤) فقد امام صنعاء منطقة تهامة بعد أن تسلمت للحسين بن على بن حيدر (٥) شريف أبي عريش الذي لم يتمكن من مد نفوذه الفعلى الى الساحل الافريقي للبحر الأحمر المواجه للساحل اليمنى المطل على هذا البحر • وقد ترتب على ذلك خضوع زيلع وتاجورة تدريجيا لحكامها المحليين الذين لم يخضعوا لأية قوى أجنبية لها حق السيادة عليهم ، مما جعل في مقدورهم تماما التنازل عن أي قطعة من أرضهم بسهولة ويسر (٦) ، على النحو الذي سنوضحه فيما بعد •

وعندما سلم ابراهيم يكن باشا والى مصر فى اليمن مدينة الحديدة التى كانت مركزا للادارة المصرية هناك الى الحسين بن على بن حيدر حاكم أبى عريش عاصمة المخلاف السليمانى بشمالى اليمن فقد أعلن الحسين اعترافه وتبعيته للسيادة العثمانية ، كما تعهد فى نفس الوقت بأن يدفع سنويا للباب العالى مبلغا من المال قدر بتسعين ألف ريال (٧) .

وقد بادرت الدولة العثمانية بتأييد الحسين في حكم البلاد اليمنية التي تسلمها من المصريين ، حتى يحفظ لها على أقل تقدير سيادتها الاسمية عليها الى أن تحين الفرصة المناسبة لاخضاعها لسيطرتها الفعلية ، وأرسل السلطان العثماني عبد المجيد ( ١٨٣٩ – ١٨٦١ ) تأييده للحسين (٨) عن طريق حاكم

Marston, T.E.: Op. cit., p. 53.

<sup>(</sup>٢) صلاح البكرى : في جنوب الجزيرة العربية ، ص ١٦٠٠

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ج ١ / ص ٢٣٦ ٠

<sup>(</sup>٤) عبد الحميد البطريق ( دكتور ) : من تاريخ اليمن الحديث ١٥١٧ - ١٨٤٠ ، ص ١٠٢

I.O., B. 209, Confidential, 2147, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January, 1873, p. 12.

Playfair, R.L.: A History of Arabia Felix or Yemen, p. 165.

<sup>(</sup>٧) أمين الربحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٦١ .

Hogarth, D.G. : Arabia, p. 111,

جدة وأمير مكة مشترطا أن تكون الخطبة « للخليفة العثماني » على منابر المساجد اليمنية • كما أطلق الباب العالى على الحسين لقب « حاكم اليمن حسين باشا » وذلك في سنة ١٨٤٣ (١) حتى يطبعه بالطابع العثماني الذي يرمز الى تبعيته للدولة • وكان طبيعيا أن يتلقى الحسين هذا التأييد العثماني بالقبول والرضا لأن ذلك سيدعم مركزه أمام أعدائه ومنافسيه ، كما سيمكن لنفوذه أن يقوى في المنطقة التي يحكمها •

على أن الحسين الذى استقر فى مدينة الحديدة وأخذ ينظم شبئونها ، قد بدأ يوسع حدود المنطقة التى يحكمها فى تهامة ، اذ استولى على مخا ، وزبيد ، وحيس ، حتى امتد نفوذه من المخلاف السليمانى فى الشمال الى ميناء مخا فى الجنوب على الساحل اليمنى المطل على البحر الأحمر (٢) ، وفى مدينة أبى عريش عاصمة المخلاف السليمانى شيد الحسين قلعته المعروفة باسم « نجران » التى وصفت بانها من أمنع المعاقل فى تهامة ، كما كانت تشتمل على أربعين منزلا على أحسبن نسق بلغه فن العمارة اليمنية حينذاك ، وقد حصنها بثلاثة أبراج مجهزة بالمدافع ونقل اليها تحفا ثمينة ومكتب تحتوى على ثلاثمائة محلد (٣) ،

وعلى الرغم من أن الحسين حاول القيام بالمهمة الملقاة على عاتقه خير قيام ،
فانه لم يسلم من المخاطر التى سببها له ذلك الصراع المستمر بين المتنافسين
على الامامة الزيدية فى صنعاء ، واستعانة كل منهم بعضود القبائل الطامعة فى
السلب والنهب للانتقام من أعدائه ، ثم رغبة من يستأثر منهم بالامامة بمد
سيطرته على أملاك الحسين فى تهامة والمخلاف السليمائي باعتبارها كانت تابعة
لأسلافهم من الأثمة السابقين ، بل ان أشراف عسير كانوا يطمعون أيضا فى
ملك الحسين فى تهامة ولم يكن تعاونهم معه فى محاولة اجلاء المصريين عن المنطقة
ليسلموها اليه لقمة سائغة ، بل ليسيطروا عليها بعد أن يطيحوا بحكمه ،
وقد التجأ الامام الزيدي محمد بن يحيى بن المنصور الى الحسين فى تهامة ، يرجو
مساعدته ضد منافسه الامام المهدى عبد الله بن المتوكل أحمد فى ضاعاء ،
ورأى الحسين فى الاستجابة الى مساعدة ابن يحيى ما يحقق أهدافه التوسعية
فى المنطقة الجبلية التابعة للأثمة الزيديين ، فجند قواته لمناصرة ابن يحيى (٤)
وشغل بذلك عن تنفيذ الفكرة التي كانت تراوده فى ذلك الوقت بغزو عدن
وطرد البريطانيين منها بعد أن فشلت المحاولات العربية الأخرى لاستعادتها ،

Bury, G.W. : Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. 14.

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 100, 101.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد هيسي العقيلي : تاريخ المخلاف المسليماني أو الجنوب العربي في التاريخ ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٥٠٢ - ٥٠٠ ٠

Playfair, R.L : Op. cit., pp. 150,151.

بل أن الحسين قد شغل في نفس الوقت باخماد تمرد قبيلتي « القحرية » و « أسلم » حتى أخضعها لطاعته (١) • وقد تمكن ابن يحيى بمساعدة قوات الحسين من الانتصار على منافسه ودخول صنعاء والاستئثار بالامامة • وأهدى ابن يحيى الى الحسين مكتبة تشتمل على مخطوطات كانت في حوزة منافسه المهدى (٢) • وكان الحسين شغوفا بالكتب النادرة فأضافها الى مجموعته النهينة •

وتجدر الاشارة الى أن الحسين فرض ضرائب باهظة على التجار والأهالي في المناطق التابعة له بحجة أنه يقوم باعداد جيش كبير يهاجم به عدن لينتزعها من أيدى البريطانيين و وقد ضاق الأهالي بعب هدده الضرائب وبدءوا يفرون من مخا والحديدة متجهين الى عدن • وقد انتشرت في عهده الأمراض في اليمن مما جعله يخشى على رجاله ويصدر أوامره لجميع السفن الراسية في مخا والحديدة بافراغ شحناتها ونقل المرضى فقط الى عدن • وقد بلغ معدل الداخلين الى عدن شهريا حوالى ألف ومائتين من سكان تهامة • وقد ترتب على ذلك أن ازداد تعداد السكان في عدن وبدأت المدينة تتوسع لتستقبل المهاجرين والتجار والداخلين اليها حتى بلغ عدد منازل المدينة ألفي منزل بنيت من الحجارة والطين فوق بقايا مدينة عدن القديمة ٠ وفي سنة ١٨٤٢ بلغ تعداد سكان عدن خمسة عشر الف نسمة وانتعشت المدينة واستعادت بعض مجدها الغابر ، خاصة بعد أن أصبحت مينا، حرا مفتوحا للتجارة في سنة ١٨٥٠ ، وقد أجرى احصاء رسمى لسكان عدن في سنة ١٨٥٦ ووجد أن تعداد السكان حينذاك قد بلغ ١٨٧٢ أسمة ٠ وفي سنة ١٨٧٢ أجرى احصاء آخر في عـــدن أظهر مدى التزايد المستمر في تعداد السكان الذي بلغ حينذاك ٢٨١ر٢٩ نسمة ٠ وكان تعداد الجنود بينهم ٣٦٤٣٣ ، أما بقية السكان فكان بينهم ٢٤١ر٨ يمنيا ، و ٢٥٦ر٤ صوماليا ، و ١٦٦٤ر٢ هنديا مسلما و ١٥٤ر١ يهوديا ، و ٨٥١ هنديا من البانيان غير المسلمين ، و ١٨٢ بريطانيا مدنيا • أما البـاقون فكانوا من الأتراك والايرانيين والمصريين والأكراد والصينيين وبعض الأوروبيين ، وأمريكي واحد فقط · وكان ذلك الأمريكي هو « المسبستر وليم لوكرمان ، الذي كان يشتغل بالتجارة • وقد عينته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قنصلا فخريا في عدن في سنة ١٨٧٩ ، غير أن القنصلية الأمريكية الرسمية أنشئت في سئة ٥ ١٨٩ ، وكان القنصل الرسمي في عدن حينداك هو « مستر ماسترسن » (٣) ٠

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد عيسى المقيلي : نفس المصدر ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ١٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) عبد الواسع الواسعى " تاريخ اليمن المسمى فرجة الهمسوم والحسون في حسوادث وتاريخ اليمن ٤ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) حمزة على ابراهيم لقمان : تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ، ص ٢٢١ ، ٢٢٢ .

على أن الحسين لم ينعم بالاستقرار في تهامة في ظل اعترافه بالسيادة العثمانية ، اذ أراد الامام محمد بن يحيى امام صنعاء أن يضم الى منطقة نفوذه بعض البلاد التي استولى عليها وعين لحكمها عمالا من قبله • وكانت وجهة نظر ابن يحيى أنه صاحب الحق الشرعى في هذه البلاد التي كانت تضم تعز والجند وغيرها ، وأن الظروف قد اضطرته الى الاستعانة بالحسين الذي كان أسلافه تابعين لأثمة صنعاء • كما رأى أنه قابل جميل الحسين بالمثل عندما أرسل اليه هدية الكتب ، وعلى الحسين أن يسحب جنوده من تلك البلاد لتعود اليه بعد أن أصبح اماما لصنعاء (١) • وقد اتصل ابن يحيى بالعناصر المناوئة للحسين في تهامة ، وتعاون معهم في مهاجمة جيش الحسين الذي أخذت خيانة الهمدانيين تغرق صفوفه ، نظرا لولائهم للامام الزيدى •

وقد حاول الامام محمد بن يحيى أن يعقد معاهدة للصلح وتبادل التجارة مع البريطانيين في عدن ، وكان يأمل في الحصول على معونة بريطانية لمواجهة الشريف الحسين بن على بن،حيدر ، غير أن ذلك لم يتحقق (٢) • وعلى أية حال فقد انتهى الأمر بهزيمة الحسين ووقوعه أسيرا في قبضة ابن يحيى ، فتنازل له عن أملاكه لقاء تأمينه واطلاق سراحه • وفي ذلك الوقت حاول محمد بن الحسين أن يستعين بالأمير عائض حاكم عسير لتخليص والده من الأسر • غير أن و عائض ، هذا تخاذل عن نصرة الحسين ، بل انه اغتنم هذه الفرصة وأخد أن و عائض ، هذا تخاذل عن نصرة الحسين ، بل انه اغتنم هذه الفرصة وأخد أن يخلصوه من الأسر بعد أن استعانوا برجال قبائل يام اليمنية ، وهاجموا القوات الامامية في زبيد ، وتمكنوا برجال قبائل يام اليمنية ، وهاجموا ( ١٣٦٤ هـ ) (٣) وهكذا انسحبت قوات الامام الزيدي الى صنعاء دون أن تحقق بغيتها من السيطرة على تهامة ، بينما عاد عائض أيضا الى عسير دون أن يحقق أهدافه •

وقد أثرت تلك الأحداث مجتمعة فى نفسية الحسين أبلغ تأثير مما جعله يزهد فى ملكه المضطرب • فقرر أن يستنجد بالسلطان العثمانى عبد المجيد عله يعيد الى البلاد حالة الأمن والاستقرار التى سبق أن نعمت بها فى ظل الادارة المصرية ، وحتى يعود للمنطقة نشاطها التجارى من جديد (٤) • ولهذا طلب من الباب العالى ارسال من يتسلم منه المنطقة اليمنية التى يحكمها ، باعتبارها أمانة فى عنقه يعيد أمرها الى الحليفة (٥) ، بعد أن عجز عن احتمال عبء المحافظسة

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد عيسي العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٥٥٦ .

Marston, T.E.: Op. cit., p. 102.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ؛ ج ١ ، ق ٢ ، ص ٥٦٠ -

Marston, T.E.: Op. cit., p. 102.

<sup>(</sup>٥) عبد الواسع الواسعى : الصدر السابق ، ص ٢٣٤ .

عليها • كما أن تجار تهامة وأعيانها ، وخاصة المقيمين منهم في الحديدة ، طالبوا السلطان العثماني بالتدخل لاقرار الأمور في اليمن (١) ، بعد أن كسدت متاجرهم ونهبت أموالهم أثناء المعارك التي دارت رحاها بين قوات الحسين التهامية والقوات الامامية المهاجمة والطامعة في السلب والنهب والتخريب •

وكان من الطبيعى أن يتلقى السلطان العثمانى عبد المجيد مطلب « حاكم اليمن حسين باشا » وتجار تهامة وأعيانها بالقبول والرضا ، اذ اعتبر ذلك فرصة لا تعوض بالنسبة للدولة لاعادة فرض سيطرتها الفعلية على اليمن (٢) لهذا أصدر الباب العالى أوامره الى نائبه فى الحجاز توفيق باشا ، والى أمير مكة محمد بن عون بسرعة التحرك الى اليمن على رأس قوة عثمانية ضاربة أبحرت من ميناء جدة وكان قوامها ثلاثة آلاف من الجنود المشاة والفرسان ، وقد وصلت الحملة العثمانية الى ميناء الملحية اليمنى ، واتجهت بعد ذلك الى الحديدة حيث استقبلها الحسين مرحبا مستبشرا ، وذلك فى ١٩ أبريل سنة ١٨٤٩ (م.) (٢) .

ولم يكد امام صنعاء محمد بن يحيى يعلم بوصول القوات العثمانية الى الحديدة جتى قرر ألا ينفرد خصمه الحسين بالتزلف للعثمانيين والاعتماد عليهم في تدعيم حكمه في تهامه والمخلاف السليماني بالدرجة التي تجعله يشكل خطرا على الامامة الزيدية في المستقبل ، كما أراد أن يفوت الفرصة على منافسه في الامامة على بن المهدى حتى لا يستعين بالعثمانيين لنصرته عليه فتثول له الامامة في صنعاء ، ولهذا سارع محمد بن يحيى الى الاتصال بالعثمانيين مرحبا يقدومهم الى اليمن ، بل أنه ذهب لاستقبالهم عند أطراف المنطقة الجبلية المواجهة لتهامة (٤) ، واتفق مع قائدهم ، دون مشاورة لزعماء القبائل الزيدية ، على أن يصحبه الى صنعاء ليستعين بما لديه من قوات في اخماد القلاقل الداخلية ، وأخيرا قدم الامام محمد بن يحيى الى صنعاء مصطحبا توفيق باشا « ضميف وأخيرا قدم الامام محمد بن يحيى الى صنعاء مصطحبا توفيق باشا « ضميف الاحتلال » وكتائبه العثمانية حيث أنزلهم في قصر غمدان (٥) ، وهكذا تمكن العثمانيون من دخول مدينة صنعاء في سنة ١٨٤٩ دون أن تلقى قواتهم أية مقاومة تذكر (٢) ،

غير أنه أثناء غياب الامام محمد بن يحيى عن صنعاء عند قيامه باستقبال

<sup>(</sup>١) عبد الله الجرافي : المقتطف من تاريخ البمن ، ص ٨٨ .

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 150, 151. (Y)

<sup>(</sup>٣) حسين بن أحمد العرشى : يلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وامام ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله الواسعى : المصدر السابق ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>ه) أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد الى المقرن ؛ من ٢٦٦ .

Hogarth, D.G.: Op. cit., p. 111.

الترك على حدود تهامة ، فقد استطاع منافسه في الامامة على بن المهدى أن يجمع من حوله عددا كبيرا من رجال القبائل اليمنية ويحرضهم على مهاجمة صنعاء ، وقد اغتنم على بن المهدى فرصة استقبال خصمه للأتراك وتسليمهم مدينة صنعاء ، وأخذ يشعل نار الثورة ضده بين القبائل اليمنية معلنا أن ابن يحيى باع اليمن وأهله للأتراك الدخلاء (۱) · وزاد من تفاقم الموقف أن أهالي صنعاء أنفسهم أنكروا على ابن يحيى فعلته أشد الانكار ، وشاركوا القبائل اليمنية ثورتها على العثمانين · ولهذا انهمرت سيول القبائل اليمنية على مدينة صنعاء من كل جانب ، وضاعف من حماستهم ما كان ينتظرهم من المغاانم داخل المدينة ، فاكتسحوا تحصينات الدفاع وأبادوا معظم رجال الحملة العثمانية · أما بالنسبة الملى صنعاء فقد أوضح الواسعى دورهم في مقاومة العثمانين بقوله : « قام المل صنعاء قومة رجل واحد على حين غفلة فأبادوا الأتراك قتلا ، ولم يسلم منهم الا من كان ملتجئا في القصر أو في بستان السلطان ، وسبب ذلك - كما سمعت والله أعلم - أن اليوم الأول كانت العساكر تمر في الشوارع وتقول هذا البيت غدا ناخذه وهذه الحرمة ناخذها ، (٢) ·

وقد انتهت تلك الأحداث بخروج العثمانيين من صنعاء وانسحابهم الى الحديدة (٣)، بينما اقتحم رجال القبائب وأهالى صنعاء الثائرين قصر الامام محمد ابن يحيى، واقتادوه أسيرا الى امامهم الجديد على بن المهدى، الذى أمر بحبسه ثم اعدامه ، بل ان هؤلاء هاجموا بيوت أتباع محمد بن يحيى، وكان من بينهم أحد العلماء وهو عبد الرحمن بن محمد العمرانى الذى كان ناظرا للأوقاف فى صنعاء فنهبوا داره وبددوا مكتبته الثمينة التى حوت ما يقدر بألف من المخطوطات النادرة (٤) ولهذا كان وصول الأتراك العثمانيين الى صنعاء فى سنة ١٨٤٩ من تلك المدينة أن تعرضت فى نفس الوقت للخراب والدمار بعد أن عاثت فيها القبائل سلبا ونهبا ، وحولت شوارعها الى ميادين للقتال ، ولقد أشار الى ذلك « سلفادور أبونتى ، بقوله : « عندما دخل الألف وخمسنائة رجل من ذلك « سلفادور أبونتى ، بقوله : « عندما دخل الألف وخمسنائة رجل من ( العثمانيين ) الذين استحضرهم ( الامام محمد بن يحيى ) فى صنعاء ، هاج الشعب اليمنى واشتد غضبه فارتكب الكثير من أعمال العنف وسالت الدماء انهارا ، وغزا العاصمة وهدمها على من فيها وقتل الامام شر قتلة ، وبذلك سقطت البلاد فى الفوضى وعم الفساد » (٥) ،

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ١٣٥ ،

<sup>(</sup>٢) عبد الواسع الواسعى : المصدر السابق ، ص ٢٣٤ ٠

Scott, H.: In the High Yemen, p. 228.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد عيسي العقيلي : المصدر السابق ، ح ١ ، ق ٢ ، ص ٣٨٨ ــ ٣٨٩ .

 <sup>(</sup>a) سلفاتور أبونتى : مملكة الامام يحيى (ترجمة عن الابطالية طه فوزى) ، ص ٥٣ .

أما بالنسبة للحسين بن على بن حيدر فقد تعاون مع العثمانيين الذين عادرا الى تهامة واستقروا فيها بعد انسحابهم من صنعاء ، وكانوا قد أنخذوا مدينة الحديدة مركزا لهم لسهولة الاتصال بينها وبين موانى الحجاز حتى يمكنهم تلقى الامدادات والمؤن اللازمة من هناك ، وقد وجه القائد العثمانى توفيق باشا قوة من رجاله تحت قيادة الحسين لاخضاع قبيلة أسلم ، وقد نجح الحسين فى مهمته ، غير أنه أراد أن يبتعد عن الاشتغال بأمور الحكم فتوجه الى مسقط رأسه فى مدينة أبى عريش ، حيث أقام فى قصره المعروف « بنجران » ، وأخيرا أصدر الباب العالى أوامره بترحيل حسين باشا الى الآستانة حيث تقرر له هناك راتب شهرى ، ثم خير فى الاقامة فى أى بلد من بلدان الدولة ، ففضل الاقامة فى مكة التى مكث فيها حتى توفى فى سنة ١٨٧٦ ( ١٢٩٣ هـ ) (١) .

وهكذا لم تتمكن حملة العثمانيين التي وصلت الى اليمن في سنة ١٨٤٩ من السيطرة على صنعاء واقامة حكم عثماني مستقر فيها ، رغم المساعدات التي قدمها الحسين بن على بن حيدر للعثمانيين في تهامة ، والتسهيلات التي هياها لهم الامام الزيدي محمد بن يحيى حتى أدخلهم صنعاء دون مقاومة وقد استطاعت القبائل اليمنية التواقة للسلب والنهب ، والتي الهبتها دعايات على بن المهدى ضد منافسه الامام محمد بن يحيى بأنه باع اليمن و للأتراك الأجانب ، حتى يتمكن بذلك من خلعه من الامامة والاستحواذ عليها لنفسه ، الى جانب ثورة أهالى صنعاء العنيفة ضد الأتراك الدخلاء الذين لم يراعوا حرماتهم ولم يحترموا مقدساتهم ، استطاعت هذه وتلك أن ترد العثمانيين عن صنعاء بعد أن قضت على معظم قواتهم .

ولهذا عاد العثمانيون الى تهامة يجرون أذيال الخيبة والفشل ، وقنعوا بالاقامة فى الحديدة ومنطقة الساحل اليمنى القريبة من مراكزهم فى الحجاز ، بعيدين عن جبال اليمن الوعرة فى طبيعتها ورجالها ، ومشاكلها ، على أن تلك الحملة كانت تجربة مفيدة للعثمانيين ، وتقييما لما يلزمهم من رجال وعتد وظروف مناسبة لفرض سيطرتهم الفعلية على اليمن ، ولهذا سيعاود العثمانيون الكرة من جديد فى سنة ١٨٧٧ ( ١٢٨٩ هـ ) وهم أكثر قوة ودراية واستفادة من الظروف وخاصة بعد أن سهل عليهم الاتصال المباشر بين بلادهم وتلك المناطق عقب فتح قناة السويس المصرية للملاحة البحرية فى سنة ١٨٦٩ ، ما سيمكنهم من دخول صنعاء واقامة حكم عثمانى فيها استمر حتى هزمت دولتهم فى نهاية الحرب العالمية الأولى فى سنة ١٩١٨ ) ،

وقد حاول العثمانيون أثناء وجودهم في تهامة في الفترة المتسدة بين

<sup>(</sup>۱) محمد بن احمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٥٦٢ ٠

 <sup>(</sup>۲) قاروق عثمان أباظه : الحكم العثماني في اليمن ، ۱۸۷۲ ـ ۱۹۱۸ ، رسالة ماجستير
 قدمت لكلية الاداب بجامعة الاسكنادرية ، ۱۹۹۳ ، ص ۳۴ .

عامى ١٨٤٩ ـ ١٨٧٧ أن يقنعوا امام صنعاء باعلان تبعيته للسلطان العثمانى فى مقابل مرتب سنوى يدفع له • غير أن ثمة عقبات كانت تحول دون عقد اتفاق بين العثمانيين وامام صنعاء أهمها كراهية الامام وأتباعه الزيديين للأتراك السنيين • كما أن العشائر اليمنية رغم اعترافها بتبعيتها للامام وخاصة العشائر الزيدية ، فان -كل عشيرة كانت تعتبر نفسها وحدة مستقلة قائمة بذاتها ، مما صعب على الترك مهمة التأثير عليها ، للانضواء تحت السيادة العثمانية (١) •

## ثالثا ـ موقف البريطانيين في عنن ازاء حكم الشريف الحسين في تهامة ( 1820 ـ 1829 ) :

يهمنا الآن أن نوضح موقف البريطانيين في عدن ازاء الشريف الحسين ابن على بن حيدر حاكم ألمخلاف السليماني بشههالي اليمن الذي ورث حكم المصريين في تهامة اليمن عقب جلائهم عنها في سنة ١٨٤٠، واستمر حكمه فيها حتى سهنة ١٨٤٩، اذ انه بتولى الشريف الحسين حكم تهامة في ظهل تبعيت الكاملة للسيادة العثمانية فان ذلك قد أدى الى اتساع الرقعة التي تدين بالولاء على هذا البحر والمجاور مباشرة لمنطقة عدن وكان ذلك يشكل تهديدا للمصالح البريطانية في عدن والبحر الأحمر لدرجة سجلها المبعوث البريطاني و الملازم باركر Lieutenant Barker الذي زار منطقة البحر الأحمر في مطلع العقد الخامس من القرن التاسع عشر عندما أوضح أن أية محهاولة لعقد معاهدة مع زيلع المواجهة لعدن على الساحل الافريقي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر والتي كانت تابعة حينذاك أخا ، ستكون عديمة الجدوي طالما ظل الحسين يتولى زمام الحكم في منا وفي تهامة اليمن كممثل للسيادة العثمانية و

بل ان « هينز » المقيم السياسي البريطاني في عسدن اقترح على حكومة الهند البريطانية بذل جهودها بما يؤدى الى وضع ميناء مخا تحت السلطة الشرعية للامام الزيدي في صنعاء (٢) ، خاصة وأن الامام كانت لديه القسوة الكافية لاستعادتها من قبضة الحسين اذا ما أيدته بريطانيا وقدمت اليه بعض الساعدات • وكان المقيم السياسي البريطاني « هينز » يرى أن الامام لا يشكل خطرا على البريطانيين في عدن ، أو على مصالحهم الحيسوية في البحر الأحمر

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 151, 152.

I.O., B. 8, Confidential, Memorandum on the Turkish Claim to Sov- (7) ereignty over the Eastern shores of the Red Sea and the whole of Arabia, and on the Egyptian claim to the whole of the Western shore of the same sea, including the African Coast from Suez to Cape Guardafui, printed for the use of the Foreign Office, Hertzlet, March 10, 1874, p. 14.

حينذاك ، وقد بعث « هينز » برسالة الى امام صنعاء يبلغه فيها باستيلائه على عدن وضمها تحت العلم البريطاني وذلك في مطلع عام ١٨٣٩ ، غير أن الامام لم يجب على هذه الرسالة • وفي نفس الوقت بعث « هينز » برسالة مشابهة الى محمد على في مصر • وقد ذكر حمزة على ابراهيم لقمان في كتابه أن « محمد على » أجاب على « هينز » بقوله : « انك أخدت عين اليمن في يوم واحد ، بينمل فضيت أنا أعواما كثيرة أحاول امتلاكها دون جدوى » (١) • ورغم أن هدا القول يوضح حقيقة موقف محمد على ، غير أنني لا أعتقد أن مثل هذا التصريح المكشوف يمكن أن يصدر عنه ، خاصة وأنتي لم أعثر على هذا النص بين الوثائق المصرية المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة ، فضدلا عن أنه يتناقض مع تصريحات محمد على السابقة التي أكد فيها للساسة البريطانيين أنه لم يكن تصريحات محمد على السابقة التي أكد فيها للساسة البريطانيين أنه لم يكن في شرق صنعاء (٢) ، حتى لا يثير حقيظة البريطانيين ضده أثناء غزاعه المعروف مم الباب العالى •

أما بالنسبة لموقف الشريف حسين بن على بن حيدر حاكم تهامة ازاء البريطانيين في عدن فقد تميز بعدائه الواضح لهم • ويرجع السبب في ذلك الى تأثره كثيرا بالدور الذي لعبته السياسة البريطانية في التآمر ضد محمد على مصاجعله لا يامن جانبهم • ولهذا فقد رفع نسبة الضرائب على البضائع البريطانية في ميناء مخاحتي بلغت ٧٪ من قيمتها • كما أهان الرعايا البريطانيين في مخاور فض ارسال المؤن اللازمة الى عدن • بل انه ذهب الى أبعد من ذلك عندما انزل العلم البريطاني عن مبنى الوكالة البريطانية في مخا (٣) ، وأرسل خطابا الى المقيم السياسي البريطاني في عدن في شهر سبتمبر سنة ١٨٤٠ اتهم فيه عبد الرسول وكيل البريطانيين في مخا بأنه « كاذب ومنافق » ، كسا اتهم البريطانيين بأنهم يعملون على تخفيض الضرائب بما يؤثر تأثيرا سيئاً على دخل حكومته (٤) •

وعندما علمت حكومة لندن وخاصة وزارة الخارجية البريطانية ، عن طريق و مجلس شئون الهند India Board الذى كان يدير شعون شركة الهنسد الشرقية البريطانية فى لندن ، بالتصرفات العدائية التى قام بها الشريف حسين حاكم تهامة ضد الوكالة البريطانية والعلم البريطاني فى مخا ، فقد ثارت ثورة عارمة حفاظا على المصالح البريطانية فى البحر الأحمر • ولما كانت وزارة الخارجية البريطانية لا تعلم حقيقة الأوضاع القائمة فى المنطقة واستستنادا الى أن كل

Marston, T.E.: Ibid., p. 102.

<sup>(</sup>١) حبرة على ابراهيم لقبان : المصدر السابق ، ص ١٩٩٠ -

Marston, T.E.: Op. cit., p. 99.

F.O., 78/3/85, Haines to Secret Committee, 9/14/40. (7)

ما فتحه محمد على في الجزيرة العربية قد آل الى الدولة العثمانية ، فان الوزارة قد احتجت على الباب العالى في الاستانة (١) · وقد سيارع الباب العالى الى ارسال أشرف بك الى مخا لاقرار الأمور بالنسبة لما يتفق والمصالح البريطانية ، وقد مر بمصر أثناء توجهه الى مخا في شهر مارس سنة ١٨٤٢ (٢) · كما أحيط , هينز » رسميا بالخطوات التي قامت بها الحكومة العثمانية في هذا الشأن وذلك في شهر مايو من نفس السنة ، بل انه قد أبلغ أيضا بمعلومات اضافية تفيد بأن أشرف بك قد أعطى تعليمات بأن يعزل شريف مخا الحسين بن على بن حيل بن على بن الميدر (٣) ، إذا استدعت الضرورة ذلك ،

وعندما علم « هينز » باحتجاج الحكومة البريطانية على الباب العالى نتيجة لتصرفات شريف مخا ، فقد أعرب عن دهشته من تصرف حكومته نظرا لأن ذلك . يعنى اعترافها رسميا بسيادة الدولة العثمانية على موانى البحر الأحمر ، وقد أوضيح « هينز » ذلك في برقية بعث بها لحكومته في ٢٧ يونيو سنة ١٨٤٢ مؤكداً أن مخا كانت دائما تابعة لامام صنعاء ، حتى أنه في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر عندما كان للبريطانيين وكالة في مخا فقد كان التعامل كله بشأنها مع أمام صنعاء وحكومته ، حتى تمكنت قوات محمص على من السيطرة على المدينة التي سلمتها بعد ذلك للشريف حسين بن على بن حيدر (٤) . وقد قامت حكومة بومباى بالاحتجاج بشدة على حكومة الهند على التصرف الذى قامت به وزارة الحارجية البريطانية ٠ وقد كانت هذه الحادثة نقطة البداية بالنسبة لاثارة مشكلة سيادة العثمانيين في منطقة البحر الأحمر التي ستصبح في غاية الأهمية عندما تثار من جديد وتحتدم في سنة ١٨٣٧ . وعندما تنبهت الدوائر الدبلوماسية في بريطانيا للخطأ الذي ارتكبته فقد عملت على تجاهل موضوع السيادة العثمانية ليكون في طي الكتمان ١٠ أذ كان من المكن أن تتخذ الحكومة العثمانية من حادثة الاحتجاج تلك دليلا على حقها في السيادة على منطقة البحر الأحمر ، غير أن سجلات وزارة الحارجية العثمانية كانت من سوء الترتيب لدرجة أن ذلك الاحتجاج البريطاني لم يعثر عليه خلال احتدام مشكلة السيادة في سنة ١٨٣٧ فكان ذلك في صالح البريطانيين (٥) ، نظرا لأن وجود مثل هذا البرهان كان من شأنه أن يدعم المطالب العثمانية ، عقب عودة العثمانيين الى اليمن وسيطرتهم على صنعاء في سنة ١٨٧٢٠

أما بالنسبة لمهمة المبعوث العثماني أشرف بك في مخا فقد وصل اليها في شهر أكتوبر سنة ١٨٤٢ · وقد بعث اليه « هينز » بسلسلة من المطالب

I.O., B.S.C., 1842, Government of India to Bombay, 2/28/42, enclosing
Aberdeen to Fitzgerald, 12/22/41,
F.O., 78/502, Barnett to F.O., 3/20/42.
(Y)
I.O., B.S.C., 1842, Government of India to Bombay, 5/16/42.
(Y)
I.O., B.S.C., 1842, Haines to Bombay, 6/27/42.
(E)
Marston, T.E.: Op. cit., pp. 104, 105.

ضد الشريف الحسين بن على بن حيدر أهمها عزله ، وفتح مواني مخا والحديدة وغيرها للتجارة البريطانية ، والمحافظة على حسن معاملة الرعايا البريطانين واحترام الوكالة البريطانية هناك ، وقد انتهت زيارة أشرف لمخا بتأكيدتبعية الشريف الحسين بن على بن حيدر السلطان العثماني ، وقد رفض أشرف بك التباحث مع أى مسئول بريطاني في عدن ، بل ان البريطانيين علموا من أحد المسئولين الأتراك في جدة أن الباب العالى يضع خطة لاسترداد تهامة ، كما أكد هذا المسئول التركى في جدة وهو محمد أغا بك (١) أن عودة القوات العثمانية أو المصرية في مخا سوف تضعف الحركة التجارية لدى البريطانيين في عدن ،

وكان طبيعيا أن يتحول موقف البريطانيين من بعثة أشرف بك من الانتظار والتطلع المتفائل الى الاحتجاج ، خاصة بعد أن أصدر الباب العالى عدة فرمانات لتثبيت الحسين بن على بن حيدر فى مخا واعلانه « باشا » على موانى تهامة وتعز وما حولها (٢) .

وجدير بالذكر أن امام صنعاء محمد بن يحيى عرض على المقيم السياسى البريطانى فى عدن اقامة تعاون بينهما ضد الشريف حسين حاكم تهامة ، وذلك فى مقابل تسوية موضوع السيادة على زيلع التى تتحصكم فى الطريق الى «شوا Shoa أحد أقاليم الحبشة ، وكانت زيلع حينذاك تابعة لمخا ، وقد رحبت حكومة بومباى بهذا العرض نظرا لأهمية زيلع من جهة ، كما كانت ترغب تلك الحكومة فى معاقبة الشريف حسين على مواقفه العدائية ازاء البريطانيين ، بل ان « الكابتن هاريس Captain Harris» كان قد أكد لحكومة الهند التى بعثته الى زيلع ، القيمة الكبيرة لضم هذه المدينة ، غير أن تلك الحكومة آثرت التريث حينذاك ولم تكن ترغب فى اقحام نفسها فى المنازعات المحلية حتى لا تتحمل أعباء جديدة ،

ولهذا فان المقيم السياسى البريطانى « هينز » لم تكن لديه تعليمات بعقد اتفاق مع امام صنعاء للتعاون عسكريا ضد الشريف حسين حاكم تهامة ، وهذا قد جعله يرد محاولتين من جانب الامام لطلب التعساون ، غير انه عرض على الامام أن يفتح ميناء عدن لتصدير البن اليمنى بدلا من تصديره عن طريق مخا ، بل ان المقيم السسياسى البريطانى « هينسز » أخطر المجلس السرى مخا ، بل ان المقيم السركة الهند الشرقية البريطانية في ١٠ أبريل سنة The Secret Board لشركة الهند الشرقية البريطانية في ١٠ أبريل سنة المدي المام صنعاء عاد مرة أخرى وعرض عليه تعاون بريطانى يمنى لحصار مخسا في مقابل تنازل الامام لبريطانيا عن تهسامة بعد تخليصها من حكم

Marston, T.E.: Ibid., p. 107.

117

Marston, T.E.: Op. cit., p. 108.

الحسين (١) • وقد وصل الأمر بالامام الى هذا الحد نكاية بالحسين نظرا لأنه لم يكن قادرا على التغلب عليه حينذاك •

وفى نفس الوقت وجه الشريف حسين ضربة اقتصادية ضد البريطانيين فى عدن عندما هبط بالضريبة الجمركية على البن المصدر من معا على السفن الأمريكية الى ٣٪ فقط ، بل انه تنازل أيضا عن رسوم الرسو فى الميناء فى سنة ١٨٤٢ ، وكان يهدف من وراء ذلك الى توجيه عمليات تصدير البن الى مخا بدلا من عدن حتى أنه أقنع « مستر ويب Mr. Webb » قائد السفينة الأمريكية « راتلر Rattler » بأخذ شحنات البن اللازمة له بصفة دورية من مخا ، وكان طبيعيا أن يرحب هذا التاجر الأمريكي باستيراد البن من مخا بدلا من عدن بتلك الشروط المرضية (٢) ،

وازاء هذا الموقف نقد رأت حكومة الهند البريطانية أن تسعى من جانبها لاقامة علاقات ودية مع الحسين بن على بن حيدر بعد أن ملك زمام الأمور في تهامة محاولة استرضاء ولهذا أصدرت تعليماتها الى « كابتن مورسيبي Captain Moresby » للتقدم تجاه ميناء مخا لمحاولة استرضاء الشريف حسين واقامة علاقات ودية معه وقد نجح « كابتن مورسبي » في الاتفاق مع شريف مخا وعقد معه معاهدة تجارية تتفق والمصالح البريطانية في البحر الأحبر (٣) وكانت السياسة البريطانية قد اتجهت حينذاك الى اغفال أمر الدولة العثمانية صاحبة السيادة في سواحل البحر الأحمر ، وشرعت تتحالف مع بعض شيوخ تلك المناطق أو صغار أمرائها وتحصل منهم على صك بالتنازل عن بعض الأماكن التي في حوزتهم (٤) وقد تمكنت بريطانيا وبعض الدول الأوربية الأخرى ، من وضع أقدامها في تلك الأرجاء باتباعها لههذه السياسة على النحسو الذي سنوضحه فيما بعد وسنوضحه فيما بعد و

وعندما قتل امام صنعاء في شهر ديسمبر سنة ١٨٤٩ فقد تعرضت اليمن طالة من الفوضى والاضطراب ، وتوقفت الطرق المؤدية الى مخا والحديدة وبل ان الضرائب الباهظة التي فرضها الترك في مخا أدت الى توقف الحركة التجارية بها وتدفقت التجارة بعد ذلك الى عدن في سنة ١٨٥٠ (٩) ، مما أدى الى زيادة عدد سكانها نتيجة لانتعاشها من الناحية التجارية و

وقد حاول العثمانيون بعد أن استقروا في تهامة في سينة ١٨٤٩ أن

Marston, T.E.: Ibid., pp. 103, 105.

I.O., B.S.C., 1842, Haines to Bombay, 5/31/42. (Y)

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the Eastern shores of the Red Sea... etc., pp. 14. 15.

<sup>(</sup>۱) محمد صبرى ( دكتور ) : مصر في افريقية الشرقية ، هرووزيلع وبربره ، ص ۱۷ Marston, T.E. : Op. cit., pp. 152, 153.

يسيطروا على المناطق الساحلية اليمنية بالقوة غير أنهم لم يوفقوا في ذلك كل التوفيق بل أنهم فشلوا تماما في السيطرة على ميناي المكلا والشعر في ساحل حضرموت ، نظرا لأن الأهالي هناك وضعوا جانبا خلافاتهم المحلية واتحدوا في مجابهة هذا الخطر ، حتى أبادوا القوة العثمانية الهاجمة في سنة الساحل أيمني الشمالي المطل على البحر الأحمر ، كما أنهم بذلوا جهوم السيطرة على مناطق انتاج البن لتحويل تصديره الى مخا والحديدة بدلا من عدن ، ولكنهم لم يوفقوا في ذلك نظرا لرفض القبائل الزيدية السيطرة التركية السنية على بلادهم ، بل أن الأتراك تعرضوا لمحن مختلفة أثناء وجودهم في السنية على بلادهم ، بل أن الأتراك تعرضوا لمحن مختلفة أثناء وجودهم في البحن في تلك الفترة التي تشبثوا أثناءها ببقائهم في المنطقة الساحلية حتى تعرض بعض قادتهم لحوادث قتل مريبة على نحو ما حدث لمصطفى صبرى باشا في سنة ١٨٥١ ، كما أبيدت قوة عثمانية مكونة من ألف رجل على يد عشائر عسير بالقرب من ميناء الحديدة من جهة الشمال في شهر سبتمبر من السنة عسير بالقرب من ميناء الحديدة من جهة الشمال في شهر سبتمبر من السنة المذكورة (١) ،

ومن الملاحظ في تلك الفترة أن معظم محصول البن اليبني أصبح يصدر الرج اليمن عن طريق عدن حيث يتفادى التجار دفع الضرائب التي كان يفرضها الاتراك في ميناءى مخا والحديدة ، مما أدى الى اضبحلال الحركة التجارية فيهما ، وأثر ذلك تأثيرا بالفا على اقتصاديات اليمن • وقد حدث ذلك في الوقت الذي حرص فيه البريطانيون على أن يظل ميناء عدن حرا « Free Port » كما أن الغالبية العظمي من السفن اتجهت الى ميناء عدن وفضلته عن غيره لاعتبارات معينة أممها أن الرسو في عدن يرفر على التجار دفع ضريبة قدرها ٥ / للجمرك التركي بالنسبة للسفن غير البريطانية فكان عليها أن بالنسبة للسفن غير البريطانية فكان عليها أن تدفع ضريبة قدرها كل بالة بن • هذا بنطلا عن أن الرحلة في البحر الأحمر كانت خطيرة نسبيا وكان يمكن تجنبها فضلا عن أن الرحلة في البحر الأحمر كانت خطيرة نسبيا وكان يمكن تجنبها أو اختصارها إذا ما أتبحت لتلك السفن فرصة الرسو في ميناء عدن (٢) •

ولا يجب أن نغفل مسئولية الولاة الأتراك عن تدهور ميناى مخا والحديدة في سنة ١٨٥١ · اذ أن أساليب الأتراك التعسفية في الحكم وحصيولهم على الأموال من التجار هناك بدون وجه حق قد ادى الى تدهور الميناء ين لصالح ميناء عدن الذى ازدادت أهميته · وكان بعض الولاة ياخذون أموالا من التجار على أمل ردها من عائدات الجمارك في العام التالى ، بل أن بعضهم كانوا يفرضون قروضا بالقوة على بعض التجار في ميناءى مخا والحديدة · ولما كانت مدة الوالى العثمانى تمتد بين عامين الى ثلاثة أعوام تقريبا فقد كان الوالى يغادر البلاد دون

Marston, T.E.: Ibid., pp. 157. 159.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 159.

أن يسدد ديونه ، فاذا ما جاء خليفته من بعده رفض الاعتراف بديون سلفه فتضيع الأموال على أصحابها -من التجار الذين أصبحوا يفضلون التعامل مع البريطانيين في عدن (١) ٠

وهكذا تعولت مخا الى مدينة خاملة وأصبحت تجارتها ضئيلة ودخلها تافه ، كما أن القلة الباقية فيها من سكانها كانوا على استعداد للرحيل الى عدن اذا ما سمح لهم بذلك · وكان « هينز » المقيم السياسي البريطاني في عدن حينذاك يرقب كل ما يدور عند المدخل الجندوبي للبحر الأحمر وفي المواني الواقعة هناك · وقد أبلغ حكومته في بومباى في شهر مايو سنة ١٨٥٦ عن حالة الانهيار التي اعترت ميناء مخا اليمني (٢) ، مما سيؤدي بالتالي الى زيادة ازدهار النشاط التجارى في عدن نتيجة لهجرة معظم سكان مخا اليها ·

وجدير بالذكر أن وجود الأتراك العثمانيين في ساحل اليمن المطل على المبحر الأحمر كان يثير قلق البريطانيين على مصالحهم في عدن وفي شهر فبراير سنة ١٨٥٣ وردت عدة تقارير « لهينز » المقيم السياسي البريطاني في عدن تفيد بأن الأتراك بقيادة القائد العثماني محمد باشا سيحاولون مرة ثانية السيطرة على صنعاء بعد أن فشلوا في تحقيق تلك الفاية في سنة ١٨٤٩ وقد وقعت عدة اشتباكات بين الأتراك وامام صلمتناء وأدت الى توقف طرق التجارة بعض الوقت حتى هدأت الأمور من جديد وقد بعث امام صنعاء مبعوثا الى الاستانة في سنة ١٨٥٩ بقصد المصول على حق ادارة المواني اليمنية المطلة على البحر الأحمر ، غير أن الباب العالى لم يستجب لهلذا الطلب ، الذي رأى الكثيرون أنه كان سيعود على المنطقة بالهدوء (٣) ، غير أن ذلك الطلب بطبيعة المال كان لا يتفق مع وجود العثمانيين في اليمن وخاصة وأنهم كانوا يتشبثون بالبقاء مناك •

## رابعا \_ موقف البريطانيين في عسسكن ازاء الاهادة العثمانية في الحجاز وتهامة ( ١٨٤٩ - ١٨٦٩ ) :

لا شك أن وجود البريطانيين في عسدن قد ساعدهم كثيرا في مراقبة مصالحهم في الحجاز وتهامة ورعايتها • اذ حدث بعد أن سيطر البريطانيون على عدن أن قامت شركة الهند الشرقية البريطانية بتعيين « مستر أو جلفي ، قنصلا بريطانيا في جدة ، بعد أن حصلت على موافقة وزارة الخارجية على ذلك ، بحيث أصبح مسئولا أمام قنصل بريطانيا العام في الآستانة • وفي الفترة المعتدة بين عامي ١٨٤٥ و ١٨٤٩ لم تقم أية سفينة بريطانية بزيارة ميناء جسدة .

Marston, T.E.: Ibid., p. 158.

Marston, TE. : Ibid., p. 162.

Marston, T.E.: 1bid., pp. 162, 163.

وكانت مصالح البريطانيين في المنطقة متروكة « لأجولفي » ليديرها بامكانياته وذكائه · وقد اصطدم « أوجلفي » في سنة ١٨٤٩ بحكومة جدة العثمانية التي كان حاكمها يقضى معظم أوقاته في مكة تاركا جدة في يد واحد من أتباعه لم يكن يخضع لأية رقابة ·

ومن أهم المسكلات التي كان على « أوحلفي » أن يجد حلا لها تلك الزيادة الملحوظة في نسبة الضرائب التي كانت تفرضها الادارة العثمانية في جدة على البضائع البريطانية • ولهذا فقد طالب الادارة العثمانية بتخفيض نسببة الضرائب ، وبعدم المغالاة في أسعار البضائع ، كما طالب بدفع تعويض عن استيلاء الأتراك قبل ذلك بعامين على سفينة بريطانية • بل ان أوجلفي طالب الادارة العثمانية في جدة أيضا بعدم فرض قروض اجبارية على تجار جددة بالقوة (١) وكان بينهم عدد كبير من التجار الهنود •

وبناء على التقارير التي رفعها « أوجلفي » الى حكومته باعتباره قنصلا بريطانيا في جدة ، فقه سارع « بالمرستون » باصدار تعليماته الى سفيره « كانتج » في الاستانة لكي يخبر الباب العالى بأنه اذا لم يكن قادرا على احقاق الحق بالنسبة للرعايا البريطانيين في جدة ، فان بريطانيا تعرف كيف تفعل ذلك حفاظا على مصالحها ومصالح وممتلكات رعاياها (٢) ، وفي مطلع سنة دلك حفاظا على مصالحها ومصالح وممتلكات رعاياها (٢) ، وفي مطلع سنة الله وعلى من الخجاز الى مصر ، وتركوا البلاد في حالة من الفوضى والاضطراب نتيجة لعدم استقرار الادارة العثمانية هناك ،

ورغم عدم استقرار الأحوال فى الحجاز فان العثمانيين كانوا متشبئين بالبقاء فى الموانى اليمنية وكانت الادارة البريطانية فى عدن على علم تام بالأوضاع القائمة فى الحجاز حينذاك ورغم أن الهدوء الظاهرى كان يسود المنطقة بين آونة وأخرى ، فان ما تحت السطح كان يوحى بحدوث انفجار فى وقت قريب ، خاصة وأن ثمانية آلاف جندى من قوات الوالى العثمانى فى الحجاز قضوا عاما كاملا دون أن يتقاضوا مرتباتهم ، مما يظهر مدى تدهور الادارة العثمانية هناك ،

وعندما كانت حرب القوم على وشك الوقوع ، فقد كان لهذه الحرب صداها فى الحجاز · وقد أراد « كابتن هينز ، المقيم السياسى البريطانى فى عدن ان ينقد أرواح الرعايا البريطانيين والأجانب المسيحيين فى جدة بنقلهم منها فى الوقت المناسب · ولهذا أرسل السفينة الحربية البريطانية « الفنستون » الى جدة لحماية المصالح البريطانية هناك (٣) مما يظهر الدور الذى كان يلعبه

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 157, 158.

Marston, T.E.: Ibid., p. 158. (7)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 163. (Y)

البريطانيون في سواحل البحر الأحمر انطلاقا من وجودهم في عدن ، التي تشرف على مدخله الجنوبي وتتحكم فيه ·

أما بالنسبة لأحداث الحجاز فقد ثارت العشائر العربية منتهزة فرصية الحرب العثمانية الروسية حينذاك ، بل لقد انضم اليها كثرون من أفراد القوة العثمانية الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ عام مضى وقد بدأت عمليات الشورة والتمرد هذه على حكم الأنراك في الحجاز في شهر يونيو سنة ١٩٥٤ واضطر الوالى الى استخدام القوة الخمادها • وقد حدث في اليوم التاسع والعشرين من أكتوبر سنة ١٨٥٥ أن أعلن قاضي مكة فرمانا بمنع تجارة الرقيق هناك ٠ وعندما أكد أهالي مكة ضرورة تنفيذ الفرمان فانهم هجموا عليهم وكادوا أن يفتكوا به ، ولم ينقذه منهم سيوى الجنود العثمانيين (١) وعندما صعد مؤذن يدعو المسلمين في مكة للصلاة أصابه أحد الجنود العثمانيين برصاصــة من بندقيته فأرداه قتيلا الأمر الذي أثار حفيظة الأهاني وسلخطهم على الادارة الى مكة ، غير أنه فوجيء بأن السلطان العثماني أصدر فرمانا بعزله ، فأنضم الى الشهوار وطالب الباشا في جدة بأن يبقى على الرق ، وأن ينزل الأعلام الأوربية عن القنصليات الموجودة في تلك المدينة • وقد تهاون الباشا بالنسبة لموضوع الرق ، بينما تمسك بعدم انزال الأعلام المرفوعة على القنصــليات الأجنبية هناك · ويؤكد تقرير القنصل البريطاني في جدة وكان يدعي « باج » الذي أرسله الى حكومته بشأن أحداث مكة ، أنها ترجع الى عزل الشريف عبد المطلب لصالح الشريف عبد الله بن ناصر ، وليس بسبب مشكلة الرق التي استخدمت كحجة فقط لاحداث التمرد (٢) • على أنه لم تلبث أن انتشرت عمليات التمرد من مكة الى أنحاء الجزيرة العربية ، واستمرت قائمة حتى استعاد الأتراك سيطرتهم على مكة في مطلع سنة ١٨٥٦ (٣) ٠

وجدير بالذكر أن العشائر اليمنية التي تسكن منطقة عسير بشمائي اليمن قد ثارت بينها موجة من التمرد دفعتها للزحف جنوبا في منطقة تهامة تجاه الحديدة • بل لقد ظهر بين العشائر العسميرية من نادى أيضا باشمسعال نيران الحرب المقدسة ضد الوجود البريطاني اللخيل في عدن وبدء الهجروم بالزحف على لحج في سنة ١٨٥٦ • وعندما علم البريطانيون في عدن بأنباء هذا الزحف فقد أرسلوا السفينة البريطانية «كوين» إلى الحديدة لتكون تحت تصرف حاكمها العثماني • كما ظهرت السفينة البريطانية « الفنستون » أمام ميناء جدة في نفس الوقت الذي تخلى فيسمه أنصار الوالى العثماني عن مساعدته (٤) •

| Marston, T.E.: Ibid., pp. 163, 164.                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                               | (1)  |
| I.O., B.S.C., 1856, Page to Bombay, 11/13/56.  Marston, T.E.: Op. cit., p. 217.  Marston, TE.: Ibid., p. 218. | (٢)  |
|                                                                                                               | (7)  |
|                                                                                                               | (\$) |

وقد أدى ظهور وباء الكوليرا في مخا الى انسحاب القبائل العسيرية من تهامة وفى نفس الوقت نتج عن انتشار الوباء هناك وفاة حوالى مائة فرد يوميا مما ترتب عليه اشاعة الذعر لدى سكان أوربا خشية انتقال الوباء عبر طريق البحر الأحمر المعروف بقصره ، بينما أصبح استخدام الطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح مرغوبا فيه بصفة مؤقتة في ذلك الحين نظرا لأنه يبعد شبح انتقال الوباء بواسطة السفن والبضائع المنقولة الى أوربا ، على أن ذلك كان حافزا على اجراء مفاوضات استمرت قرابة نصف قرن وأدت في النهاية الى عقد اتفاقية الحجر الصحى التي عرفت باسم اتفاقية « جينيف ، في سنة ١٨٩٢ واشتركت فيها مصر والدولة العثمانية (١) ،

أما بالنسبة لجدة فقد تسلم الشريف عبد الله بن ناصر منصبه كوالى للحجاز من قبل الباب العالى في ١٣ أبريل سنة ١٨٥٦ · بينما عاد الشريف عبد المطلب الى الطائف التى حاصرها الترك في شهر مايو من نفس السنة حتى استسلمت ونقل منها الشريف عبد المطلب الى الآستانة · وقد ذكر « باج » الذي كان يعمل حينذاك قنصلا لبريطانيا في الحجاز أن ظهمور السفينتين الذي كان يعمل حينذاك قنصلا لبريطانيا في الحجاز أن ظهمور الذي حفظ الحجاز وتهامة في أيدى العثمانيين (٢) · كما أنه انتقد موقف العثمانيين السلبي وتهامة في أيدى العثمانيين (٢) · كما أنه انتقد موقف العشمانيين السلبي الزاء عشائر عسير ، نظرا لأنهم لم ينتهزوا فرصة وفاة قائد العسيريين في مطلع سنة ١٨٥٥ ، مما كان من شأنه أن يضعف شوكتهم ويفتت قواهم (٣) ·

وفى نهاية سنة ١٨٥٦ وصل الى اليمن المبشر « شتيرن » الذى كان قد حبسه من قبل « تيودور » ملك الحبشة ، والذى كان يقوم بالتبشير بين اليهود هناك ، وعندما اتجه « شتيرن » من صنعاء الى عدن فقد التقى « بالبريجادير وليم كوجلان » المقيم السياسى البريطانى الذى استقى منه معلومات عن المناطق التى زارها ، واتضع منها أن بلاد اليمن كانت تعانى حينذاك من فوضى عامة ، وكان امام صنعاء لا يملك من السلطة شيئا وكان يدعى الهادى غالب بن محمد بن يحيى الذى قتل أبوه في سنة ١٨٤٩ ، وقد استقر الامام غالب فى بلاد وانس، على بعد أربعين ميلا من صنعاء ، ولم يكن لديه القوة أو المال لكى يتمكن من استعادة سلطاته ، وكان يقضى معظم وقته فى الاستمتاع بمضغ القات ، وقد وصف « شتيرن » بلاد اليمن بأنها جميلة وغنية ، ولكن الحياة فيها صعبه بسبب الفوضى والقلاقل ، وآكد « شتيرن » أن صنعاء كانت حينذاك تحت رحمة أية وقة منظمة ترغب فى السيطرة عليها (٤) ،

Marston, T,E.: Op. cit., p. 141.

Marston, T.E. : Op. cit., p. 260. (1)

I.O., B.S.C., 1856, Page to Bombay, 4/19/56. (Y)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 220. (7)

ولا شك أن كل الدلائل تشير الى أن ما ذكره « شتيرن » كان صحيحا ، اذ أن أحوال اليمن المضطربة كانت توحى بأن أية قوة منظمة يمكنها السيطرة على صنعاء والتحكم فيها • غير أن أية قوة كانت تفعل ذلك وتتقدم لتسيطر على صنعاء ذاتها ، بل وتتجه للتوسع فى المنطقة المحيطة بها فان هذا التوسع ما أن يصل الى حد معين الا ويستثير أشجان القبائل الزيدية • فتتجمع من شستى الرجاء اليمن ولا تلبث أن تشن الهجمات على تلك القوة المسيطرة على عاصمتهم ، بحيث تصبح تلك القوة عاجزة عن الدفاع عن الأراضى التى فتحتها ، بل انها تعجز أيضا فى نهاية الأمر عن الدفاع عن نفسها فتلوذ بالفرار تاركة عاصمة البلاد (١) • ومن هنا تظهر حقيقة واضحة وهى صعوبة السيطرة على اليمن بواسطة أية قوة أجنبية لا تتمكن من استقطاب القبائل اليمنية أو تنجح فى الرضائها • ولا شك أن البريطانيين فى عدن قد تنبهوا لهذه المقيقة مما دفعهم والولاء ، ودفع الرواتب المالية واظهار الاحترام لزعمائهم حتى يضمنوا استقرارهم ولى عدن ، وقد استخدموا هذه الأساليب السياسية ولم يستندوا فقط الى مقدرتهم المربية رغم تفوقهم المعروف على القبائل اليمنية فى هذا المجال •

وجدير بالذكر أن موقف الأتراك العثمانيين في الحجاز كان لا يختلف كثيرا عن موقفهم في اليمن و كان هدفهم في الحجاز ينحصر في سيطرتهم على المدن الاسلامية المقدسة وعلى مدينة الطائف حيث يوجد مركز القيادة مع ابقاء الطرق مفتوحة الى جدة بصفة دائمة وفي الظروف العادية كان من اليسير تنفيذ هذه السياسة بقوة صغيرة نسبيا خاصة وأنهم لم يكونوا يتعاملون مع طائفة مذهبية نخالفة لهم على نحو ما كان يحدث مع الزيديين في اليمن ، والما كان عليهم فقط أن يراعوا أنهم يتعاملون مع شعب ظل منذ عدة أجيال عشائريا في تكوينه وفكره وتطلعاته بحيث كان يتمتع بحرية العمل منذ عهد بعيد وعلى الرغم من أن حركة الوهابيين وسياسة محمد على في الحجاز قد وجهت ضربات قسوية للتكوينات العشائرية ، فيما عدا منطقة عسير بشمالي اليمن ، الا أن الرغبة في الحرية المطلقة كانت قوية واضحة لدى أهالي الحجاز ولقد عمقت ثورة الشريف عبد المطلب من هذه الرغبة هناك في سنة ١٨٥٦ بحيث ظل شعب حكومة العثمانيين و

وعندما الهبت الثورة الهندية عواطف مسلمى العالم فى سنة ١٨٥٧ فان مشاعرهم لم تتحول الى حركة عنيفة ضد المسيحيين الأوربيين الا فى بقاع قليلة • أما بالنسبة لحرب القرم فقد أدت الى ظهور شعور بالعداء ضهد كل الأوربيين بوجه عام على اعتبار أنهم أعداء الدولة العثمانية ، خاصة وأن الروس

« الفرنجة » هاجموا هذه الدولة المدافعة عن الاسلام والتي يتزعمها « الخليفة العثماني » • ولا شك أن هذه المشاعر التي تنطوى في حقيقة الأمر على العداء للبريطانيين والفرنسيين بصفة خاصة فضلا عن اشتعال الثورة الهنسدية ، وحرب القرم ، وظهور مساعى عبد المطلب للاستقلال ، كل هذا جعل الأمور في المجاز مهيأة لتحرك كبير وعنيف ضد الأوربيين بوجه عام (١) ،

وقد نشبت بعض الخلافات بين والى الحجاز محمد باشا وبين « باج » القنصل البريطانى فى جدة سببها أن الوالى العثمانى لم يحترم مواد المعاهدة التجارية المعقودة فى سنة ١٨٣٨ ، وأن الادارة العثمانية أرغمت الرعايا البريطانيين على أن يحاكموا أمام المحاكم التركية رغم تعارض ذلك مع الامتيازات الاجنبية ، بل ان الباشا التركى كون لنفسه ثروة طائلة تبلغ ٢٠ الى ٣٠ ألف كيس ( وتعادل ١٠٠ ألف الى ١٥٠ ألف دولار ) نتيجة لسوء استغلاله لصلاحيات منصبه ، هذا الى جانب وجود بعض الخلافات البسيطة الأخرى ، وقد أبلغ « باج Page » حكومته بأنه لولا وجود بعض البريطانيين فى عدن فى ذلك الحين لأقدم الباشا على خطوات كبيرة وخطيرة ضد رعايا بريطانيا فى الحجاز وضد مصالحها الحيوية فى منطقة البحر الأحمر ،

وعندما وصل نامق باشا والى الحجاز الجديد الى جدة فى شهر أكتوبر سنة ١٨٥٧ فقد أكد للقنصل للبريطانى « باج Page » أن سلفه محمد باشا والى الحجاز السابق « عسكرى ممتاز » ، وأنه لا يصلح للمناصب المدنية ، ومن ثم فقد أعاد « باج Page » رفع العلم البريطانى على القنصلية البريطانية فى جدة ومن الواضح أن نتائج حرب القرم قد أعطت لقناصل بريطانيا وفرنسا نفوذا ومكانة كبيرة أثارت حسد الموظفين الأتراك الذين يكرهون القناصل نظرا لأنهم يفضحون اختلاسات الموظفين وسرقاتهم من الأهالى ، كما أثارت حسد أهالى الحجاز الذين يكرهون وجود هؤلاء « الفرنجية » فى الأراضى المقدسية الاسلامية (٢) ٠

ويتعيين نامق ياشا واليا على الحجاز فقد جلب معه تنظيما جديدا للولاية و فكان يساعد الوالى اثنان من كبار الموظفين هما سر عسكر الحجاز وقائد عام الجند فضلا عن حاكم اليمن ، وكان الاثنان الأولان مستقلين من قبل و وقد الغت الضرائب التى كان يشكو منها القنصل البريطاني « باج Page ، ووضعت الضرائب على النحو المتفق عليه في معاهدة سنة ١٨٣٨ .

أما بالنسبة الأخطر تغيير أحدثه هذا النظام فهو احلال « الجند الباشبوزق » محل الحامية المكونة من « الجنود النظامين » (٣) ·

Marston, T.E.: Op. cit., p. 264.

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 261, 262.

Marston, T.E.: Ibid., p. 363.

وقد وقعت بعض الاضطرابات في الحجاز في أعقاب وفاة الشريف ابن عون في ٢٨ مارس سنة ١٨٥٨ واسناد منصبه من بعده الى الشريف على ، وماجت البلاد بالتمرد والثورة • غير أن القنصل البريطاني « باج لم يقلق على المصالح البريطانية نظرا لوجود السفينة « سكيلوبس Cyclops على مقربة من شواطئ الحجاز في ذلك الحين •

وفي مطلع شهر يونيو سنة ١٩٥٨ حدث نزاع حول ملكية السفينة « ايرانى Eranee » وقد قرر القنصل البريطاني « باج Page » انها تعود الى اتنين من الرعايا البريطانيين ، مما أدى الى تحريك مشاعر أهالي جدة ضيد الأجانب ، غير أن ذلك لم يصحبه ظهور حركات عنيفة في بداية الأمر ، حتى حدث في ١٥ يونيو سنة ١٨٥٨ أن سبح اثنان من البونانيين من ميناء جدة الى السفينة البريطانية « سيكلوبس Syclops » الراسية في الميناء ، وأبلغا قبطانها عن تعرض المسيحيين في جدة لمذبحة كبيرة • وقد قتل في هذه المذبحة عدد من المسيحيين قدر بحوالي ٢١ شخصا كان من بينهم « ايفيلارد Eveillard القنصل الفرنسي في جدة • وقد انتظر قبطان السفينة وصول الوالي العثماني نامق باشا من مكة الى جدة ، حتى وصل اليها في ٢٠ يونيو من السنة المذكورة • وكان من المنتظر أن يقوم الوالي بارسال المستبه فيهم الى الآستانة ، غير أنه وجد من بينهم أحد المقربين اليه ، مما جعله يعدل عن تنفيذ هذه الفكرة ، بحجة أن مشكلة السفينة « ايراني Eranee » هي التي أثارت أهالي جدة · وبهذا أبحــر القبطان « بولين Pullen » قائد السفينة « ايراني Eranee ، الى ميناء السويس عبر البحر الأحمر • وقد تردد حينذاك أن أهالي حضرموت كانت لهم. يد طولي في تهيئة الأذهان لمثل هذه الحادثة ، التي تعبر عن توفر الشعور بالعداء لدى أصحاب البلاد الأصليين ضد الأجانب •

ويهمنا كثيرا أن نوضح أن « البريجادير وليم كوجلان ، المقيم السياسى البريطانى فى عدن كان يخشى فى سنة ١٨٥٨ أن تقع حوادث انتقام مشابهة لما حدث فى جدة ضد البريطانيين فى عدن بوجه خاص وفى بقية موانى البحر الأحمر بوجه عام • ولم يكن ذلك مستبعدا نظرا لما أحدثته هذه الحوادث من أثر عميق لدى شعوب المنطقة • ويؤكد لنا ذلك أن أحد المسئولين البريطانيين فى القاهرة كتب لحكومته موضحا أن الشعب المصرى كان متذمرا حينذاك بسبب المورة الهندية وبسبب حوادث جدة ، وكان مستعدا للتحرك ضد الأجانب (١) •

بل « ان البريجادير وليم كوجلان » المقيم السياسي البريطاني في عدن حرص كل الحرص على معرفة الشخصيات التي قادت حركة الثورة ضد المسيحيين الأجانب في جدة ، حتى حصل على قائمة بأسمائهم سارع بارسالها الى حكومة لندن ، وذكر من بينهم الأسماء التالية :

١ ــ القائمقام ابراهيم أغا ٠

٢ ــ الشيخ باجعفر رئيس التجار وهو الذي قاد الهجوم على مقر شركة « توماس سافا .Thomas Sava and Co » في جدة ، وكانت هذه الشركة تحت الحماية البريطانية وتعتبر من أهم البيات التجارية البريطانية في منطقة البحر الأحمر حينذاك •

٣ ـ عيد الله المحتسب ، وهو واحد من موظفى الادارة العثمانية فى جدة وهو أصلا من صعيد مصر ، وقد قاد الهجوم على القنصـــلية البريطانية فى جـــدة .

#### ٤ ـ سالم سلطان وهو واحد من تجار جدة (١) ٠

أما بالنسبة لموقف الدولة العثمانية من حوادث ثورة أهالى جدة ضدد المسيحيين الأجانب هناك في سنة ١٨٥٨ فيتلخص في مطلب الباب العالى من السماعيل باشا والى مصر أن يتوجه على رأس قوة مصرية قوامها ٤٩٤ جنديا لتوطيد الأمن في الحجاز • وقد قبضت قوات اسماعيل باشا على عدد كبير من الأبرياء في حدة ، دون أن تمس التجار الحضارمة الأقوياء ، ثم توجهت بعد ذلك الى مكة •

وفى نفس الوقت أصدرت الحسكومة البريطانية تعليماتها الى القبطان ه بولين Pullen ، قائد السفينة « سيكلوبس Syclops » ليتجه من السويس الى جدة لاستلام المسئولين عن التمرد والثورة ضد المسيحيين الأجانب وذلك بالتهديد بضرب جدة بالمدفعية • وقد وصلت هذه السفينة الى جدة في اليوم الثالث والعشرين من يوليو سنة ١٨٥٨ وقدم قبطانها انذارا بتسليم المسئولين عن الحوادث المذكورة خلال ستة وثلاثين ساعة فقط · وبعد مرور أربعين ساعة بدأ قصف ميناء جدة واستمر القصف عشرة أيام حتى اليوم الرابع من أغسطس سنة ١٨٥٨ ، وذلك نظرا لأن والى جسدة لم ينفذ مطالب القبطان الانجليزى « بولين » • وقد حدث هذا القصف في وقت مناسب للبريطانيين حيث كان عائدا من مكة الى جدة عدد كبير من الحجاج ، ونتج عن استمرار قصف جسدة فرار السكان والحجاج منها ٠ وفي اليوم الخامس من أغسطس سنة ١٨٥٨ وصل اسماعيل باشا الى جدة وكانت له صلاحيــات المعاكمة واعدام من تثبت ادانتهم • وقد تم فعلا اعدام أحد عشر شخصا لم يكن بينهم واحد من المتآمرين الكبار · ثم أقلع « بولين » بعد ذلك دون أن يحصل على الترضيات التي كان يطمع في الحصول عليها · وقد ذكر « كوجلان » المقيم السياسي البريطاني في عدن أن قصف جدة كان مفيدا للبريطانيين من ناحية تأكيد وجودهم في المنطقة

Marston. T.E.: Op. cit., p. 266.

ودفاعهم عن مصالح الأجانب المسيحيين هناك ، خاصة وأن هذا الحادث لم يعتبر عدوانا بريطانيا على الأراضى الاسلامية المقدسة ، كما لم يثر شعورا بالعسداء ضد البريطانيين هناك (١) .

على أن الحكومة الفرنسية التي وقفت هي الأخرى تدافع عن رعاياها في جدة ، لم تكتف بما تم من عمليات القمع للحركة التي قام بها الثوار هناك ، بل انها سارعت الى تشكيل لجنة على مستوى عال للتحقيق في الموضوع ، وخاصة فيما يتعلق بمسلك نامق باشا وغيره من كبار موظفي الباب العالى في جدة قبيل وفي أثناء الأزمة ، مما أدى أخيرا الى عزل القائمقام ، غير أن وزارة الخارجية البريطانية رفضت تأييد فرنسا في مطالبتها بتعويض باهظ جدا عما أصاب رعاياها من أضرار ،

وعلى أية حال فقد انتهى التحقيق في أول يناير سنة ١٨٥٩ مؤكدا بأن حادثة الثورة ضد المسيحين الأجانب في جدة تعتبر حادثة سرقة وسطو وليست لها علاقة بالنواحي الدينية • كما أظهر التحقيق أيضا أن اثنين من التجار الحضارمة دبرا سلب أموال القنصلية البريطانية في جدة ، وأن هذين الشخصين قد أعدما علانية وحبس بعض كبار تجار جدة ممن أدينوا باشتراكهم أو بتحريضهم على حوادث الشغب والفتنة التي أثيرت ضد الأجانب (٢) •

وعلى أية حال فان البريطانيين في عدن رغم قلقهم البالغ من حوادث الثورة ضد المسيحيين الأجانب في جدة ، فانهم قد عملوا على اخمادها بتوجيه بعض السفن الحربية الى هناك ومراقبة الحوادث بكل يقظة ، بل انهم قد استفادوا أيضا من هذه الحوادث في الضغط على الباب العالى للقيام باخماد التسورة والاستجابة لمطالب الأجانب وخاصة البريطانيين الأمر الذي زاد من تدعيم مكانتهم في عدن ، التي شكلت برج مراقبة ممتاز بل ومركز حراسة متقدم للمصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر ،

ومما يؤكد ذلك أن امام صنعاء طلب من « كوجلان » المقيم السياسى فى عدن مساعدته فى اقرار الأمور فى بلاده واعادة تنظيمها عارضا عليه وضعها تحت الحماية البريطانية • غير أن « كوجلان » أجاب على الامام بقوله انه فى ظروف سابقة أكثر ملاءمة من الظروف المعاصرة حينذاك رفضت الحسكومة البريطانية فكرة فرض حمايتها على اليمن ، الأمر الذى يجعلها فى ظروف سنة المراهاة على طلب الامام ، خاصة وأن الغوضى كانت تعم البلاد ، فضلا عن وجود الترك فى الموانى اليمنيسة حينذاك (٣) •

Marston, T.E.: Ibid., p. 267.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 268.

Marston, T.E.: "Ibid., p. 269.

بل ان القبائل اليمنية بدأت توجه تجارتها الى ميناء عدن بدلا من توجيهها الى الموانى اليمنية التى كان يسيطر عليها الأتراك حينذاك وجهت قبائل « الحجرية ، و « اليافعى » و « الحوشبى » و « باقل » تجارتها الى عدن لضمان تسويقها نظير ربح وفير و واستمر اليمن فى تدهور مسمستمر تحت تبعيته الاسمية للباب العالى وسيطرة الأتراك على الموانى اليمنية المطلة على البحر الأحمر ، حيث كان الأتراك يبتزون أموال التجار ولا يعملون على تنشيط هذه الموانى و بل لقد ظهرت قوى محلية غير قادرة على التحكم فى اليمن بأسره ، وانما كانت تسيطر على بعض المدن الصغيرة لفترة مؤقتة حتى تجردها من ثروتها ووصلت اليمن الى أدنى مستوى فى حوالى سنة ١٨٦٠ نتيجة لانتشار وباء الكوليرا وضعف الانتاج الزراعى وكثرة القلاقل والإضطرابات و بل ان منطقة البحر الأحمر أيضا وصلت لأقل مستوى فى الفترة الممتدة بين عامى منطقة البحر الأحمر أيضا وصلت تجارة الرقيق هى التجارة الرائجة خاصة وأن بيطانيا والباب العالى لم تكن بينهما حينذاك معاهدة لمنع هذه التجارة (١) ويطانيا والباب العالى لم تكن بينهما حينذاك معاهدة لمنع هذه التجارة (١) ويطانيا والباب العالى لم تكن بينهما حينذاك معاهدة لمنع هذه التجارة (١) ويطانيا والباب العالى لم تكن بينهما حينذاك معاهدة لمنع هذه التجارة (١) ويطانيا والباب العالى لم تكن بينهما حينذاك معاهدة لمنع هذه التجارة (١) ويطانيا والباب العالى لم تكن بينهما حينذاك معاهدة لمنع هذه التجارة (١) و

وقد وقعت بعض الاضطرابات في منطقة حضرموت في شهر نوفمبر سنة الممراع السبب الصراع الذي نشب هناك بين قبائل الكثيرى في المكلا وبين قبائل القعيطي الذين استولوا على الشحر · غير أن هذا الصراع لم يسفر عن نتيجة حاسمة نظرا لتعادل القوتين · وقد وصلت أنباء الى المقيم السياسي البريطاني في عدن « الكولونيل وليم ميرويذر Colonel W. Merewether ، تفيد بأن قرقاطة عثمانية عليها قدوة تركية اتجهت صروب المسكلا لتحث قبائل الكثيرى والمقعيطي على رفع الأعلام العثمانية واعلان ولائهم للخليفة العثماني · وهناحث المقيم السياسي البريطاني في عدن زعماء تلك القبائل على رفض طلبات حث المقيم السياسي البريطاني في عدن زعماء تلك القبائل على رفض طلبات ألباب العالى نظرا لأن الفتوحات العثمانية الأولى في عهد السلطان سليم الأول في أبلب العالى نظرا لأن الفتوحات العثمانية الأولى في عهد السلطان سيمان القانوني لم تصل الى حضرموت التي لم تحتلها قط قوات عثمانية (٢) · كما أبدى المقيم السياسي البريطاني في عدن تعاطفه مع مذه القبائل موضحا أنه كان يبغى القيام بعمليات فعالة لمساعدتهم ضدد العثمانيين لولا عدم توفر سفن حربية لديه في ميناء عدن حينذاك (٣) · ولم يكن هذا التعاطف بطبيعة الحال الاحرصا على المصالح البريطانية التي كان يضرها امتداد النفوذ العمثاني الى تلك المناطق ،

وتشير الوثائق البريطانية الى أن أهالى حضرموت عندما علموا برغبة الترك في انزال قواتهم المحمولة على الفرقاطة « أزمير » الى ميناء الشحر ، فقد عرضوا على المقيم السياسي البريطاني في عدن وضع أنفسهم وبلادهم تحت

(1)

Marston, T.E., : Op. cit., pp. 365, 367.

Marston, T.E.: Ibid., p. 373.

I.O., L.A., Marewether to Bombay, 8/10/67.

الحماية البريطانية (١) • كما تشير هذه الوثائق أيضا الى أن شريف مكة قد كتب الى زعماء الكثيرى والقعيطى موضحا أن دولا أجنبية عديدة تريد الاستيلاء على منطقة البحر الأحمر وأنها تطمع أيضا فى الاستيلاء على الجزيرة العربية • على أننا نرجح أن الشريف أراد أن يحقق أهدافا شخصية عن طريق هسذه الوساطة ودون أن يستأذن الباب العسالى • كما أنه كان يقصد أيضا تحذير قبائل المنطقة من النشاط المصرى فى البحر الأحمر الذى نتج عنه نقل ادارة مصوع وسواكن الى خديو مصر • وعلى أية حال فان الأتراك لم يتدخلوا مرة أخرى فى منطقة حضرموت ، مما أعطى للبريطانيين فى عدن فرصة العمل لبسط نفوذهم هناك (٢) •

# خامسا : موقف البريطانيين في عدن ازاء نشاط العثمانيين والصريين في عسمور ( ١٨٦٣ - ١٨٦٩ )

حرص البريطانيون في عدن على مراقبة نشاط العثمانيين في عسير وخاصة عندما استعانوا بخديو مصر اسماعيل لاخماد ثورة العسيريين ضد الادارة العثمانية في الفترة الممتدة بين عامي ١٨٦٣ و ١٨٦٩ و وكانت بريطانيا تبخشي عودة النفوذ المصرى الى الجزيرة العربية واحتمال تهديده للمصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر وفي ميناء عدن الهام • وقد أشارت التقارير الصادرة عن وزارتي الخارجية والهند البريطانيتين الى خطورة التدخل المصرى في الجزيرة العربية بوجه عام وفي المنطقة المجاورة لعدن بوجه خاص ، وتضمنت هذه التقارير توصيات بضرورة التدخل للحيلولة دون امتداد النفوذ المصرى من جديد في الجزيرة العربية • غير أن السلطات البريطانية المسئولة رأت من الأفضل عدم اقحام نفسها في تلك المشكلة حينذاك حتى لا تثير انتباه وغيرة القوى الاوربية الكبرى المنافسة •

وكان العثمانيون \_ كما سبق أن أوضحت \_ قد ارتدوا عن صنعاء بعد فسلهم فى السيطرة عليها فى سنة ١٨٤٩ ، وقنعوا بالبقاء فى تهامة حتى تحين لهم الفرصة لاعادة الكرة من جديد فى ظروف أفضل وقد اتخذ العثمانيون من الحديدة مركزا لتجمعهم ، كما نصبوا الحسن بن الحسين بن على بن حيدر حاكما للمخلاف السليمانى بشمالى اليمن على أن يكون تابعا للسيادة العثمانية، غير أن ثمة نزاعا نشب بين الحسن وابن عمه الحسين بن محمد فى مدينة أبى عريش عاصمة المخلاف السليمانى مما أدى الى انقسام أهلها الى فريقين متصارعين وقد انتهى هذا الصراع باغتيال الحسن وانفرد الحسين بن محمد بحكم المخلاف السليمانى و غير أن أهالى المخلاف افتقدوا فى عهده الأمن والاستقرار مما دفعهم

I.O., L.A., Abbott (Acting Resident) to Bombay, 9/17/67.

I.O., L.A., Russell to Bombay, 2/20/68.

<sup>(1)</sup> (1)

الى الاستنجاد بالعثمانيين في الحديدة حتى يخلصوهم من ظلم الحسين وجبروته (١) •

وقد استجاب قائد العثمانيين لمطلب أهالي المخلاف واستدعى الحسين لقايلته في الحديدة ، غير أن الحسين تفادى الصدام مع العثمانيين في معركة خاسرة ، ولكنه لم يغير من سياسته في حكم المخلاف السليماني ٠ وقد ساءت الامور عما كانت عليه من قبل ، حتى اضطر رئيس مدينة أبي عريش أحمد بن حسن الحمزي الى الاستنجاد يأمبر عسار محمد بن عائض ، بعد أن تعهد له نيابة عن أهل المدينة بالتأييد والمساندة • ولقى هذا المطلب لدى أمير عسمير كل قبول ورضا لأنه كان يطمع في السيطرة على المخلاف السليماني من جهة ، كما كان يهدف ـ من جهة أخرى ـ الى طرد الترك من تهامة واخضاعها لحكمه ٠ لهذا تقدم أمير عسير صوب مدينة أبي عريش ، منتهزا فرصة اشتغال الترك عنه في الحديدة بتسكين الفتن والثورات التي نشبت ضدهم في تهامة نتيجة لضعف السيطرة العثمانية واضطراب الأمور في تلك البلاد • وقــد اقتحم العسىريون على الحسين قصر « الشامخ » في أبي عريش ، وسيطروا على المدينة بأسرها بعد أن تخل أهلها عن مساندته ، مما اضطره أخرا الى الفرار ناجيا بنفسه في سنة ١٨٦٣ ( ١٢٨٠ هـ ) ٠ (٢) وقد شجع النجاح الذي أحرزته قبائل عسير في المخلاف السليماني على تدعيم المقاومة اليمنية ضد السلطات العثمانية في تهامة التي أزعجها هذا الانتصار • وتحرج موقف متصرف الحديدة التركي على ياور باشا ، وطلب النجدة من عزت حقى باشا حاكم عام الحجاز • وكان مجيء قوات عثمانية جديدة الى اليمن كافيا لانسحاب القبائل الثائرة عن الحديدة واعتصامها في المناطق الجبلية المجاورة لها (٣) .

على أن خطر الثوار لم ينته بهذا الانسحاب لأنهم ظلوا يسيطرون على بعض المناطق الحصينة على ساحل عسير ، والتي مكنتهم من مطاردة السفن التجارية المارة بمحاذاة هذا الساحل ، والاستيلاء على ما تحمله من متاجر (٤) • وكان على السلطات العثمانية الحاكمة في الحجاز والتي تتمثل في عزت حقى باشا الوالى العثماني والشريف عبد الله شريف مكة أن تقضى على تلك الثورة ، حتى لاينحسر نفوذ الدولة عن اليمن ، وبلدان الجزيرة العربية تدريجيا • ولكن نظرا لعدم تحديد اختصاص كل من الرجلين المسئولين تحديدا دقيقا فقد حاول كل منهما أن يفتئت على سلطة الآخر ، فكثر الاحتكاك بين هاتين الشخصيتين الكبيرتين ،

<sup>(</sup>١) محمد بن احمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن احمد عيسى العقبلى : المصدر السابق ؛ ج ١ ، ق ٢ ، ص ١٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : بعياسة عصر العربية في النصف الثاني من القرن
 التاسيم عشر ، ثورة العسير ١٨٦٤ – ١٨٦٦ ، ص ٦٦ ٠

Douin, G.: Histoire du Règne du Khédive Ismail, Tome III, p. 316.

وساعد على ذلك الكراهية المتبادلة بينهما • فعزت باشا كان يمثل العصبية التركية الحاكمة ، بينما الشريف عبد الله يمثل العصبية العربية المحكومة ، وأدى ذلك الى عدم القيام بعمل ايجابى مشترك لاخماد تلك الثورة • كما أن موقف شريف مكة تحرج كثيرا عندما كلفه الباب العالى بالقضاء على ثورة قبائل عسير ، وذلك لأن تلك القبائل كانت من أهله وعشيرته • بل انه كان على العكس من ذلك يحرضهم سرا على الثورة ضد الحكم العثمانى • ولهذا لم تستطع السلطات العثمانية الحاكمة في الحجاز القيام بعمل ايجابى حاسم للقضاء على ثورة العسيريين ضد العثمانيين في المخلاف السليماني وتهامة اليمن •

وازاء هذا الموقف اضطر الباب العالى أن يلجأ الى والى مصر ( اسماعيل ) للاستعانة به في اخماد ثورة العسيريين ضد العثمانيين في اليمن ، حتى لاتخرج تلك البلاد نهائيا عن حظيرة الدولة • ولما كان والى مصر يسعى في ذلك الوقت للحصول على فرمان من الباب العالى يجمل ولاية مصر وراثية في أكبر أبنائه ، فقد رحب بتلك الدعوة ارضاء للسلطان العثماني ومن ثم فقد أعدت مصر قوة حربية قوامها ٤٤٤ جنديا من المشاة والغرسان الباشبوزق ( غرالنظامين) مزودة باربعة مدافع جبلية تحت قيادة اسماعيل صادق بك • وأبحرت تلك القوة في ٣ يونية سنة ١٨٦٤ من ميناء السويس على الباخرة « الحديدة » ، متجهة الى جدة ومنها الى شمال اليمن • وهكذا كان تدخل مصر في بلاد اليمن في النصف الثاني من القرن التاسم عشر ، يشبه \_ الى حد كبير \_ تدخلها في شيتون شبه الجزيرة العربية في عهد محمد على حينما استعان به السلطان العثماني لاخباد الثورة الوهابية · ولكن والى مصر « اسماعيل » لم يكن على استعداد لأن يقدم تضعيات كبيرة كتلك التي قدمها محمد على ، ثم يكون شأنه في النهاية شان جده من قبل • ولهذا فقد آثر سياسة اللين ، وعدم المخاطرة بالدخول في حرب ضد الثوار ، بأية حال من الاحوال ، مع بذل كل المساعى المكنة للوصول الى تسبوية سلمية بين الطرفين المتنازعين(١) هذا فضلا عن أن مصر حرصت أيضًا على اقناع رجال الحكومة في الآستانة بوجهة نظرها في حسم النزاع بالطرق الودية ، ونجحت في الحصول على موافقة الباب العالى على تلك السياسة ، وخصوصا بعد أن أظهر الثوار اليمنيون ميلهم للتفاهم والدخول في طاعة الدولة العثمانية حقنا للدماء وحفاظا على الأموال والممتلكات ٠

وقد زاد من اشتعال ثورة العسيريين ضد النفوذ العثماني في تهامة والمخلاف السليماني انضمام ثلاث قبائل عربية كبيرة كانت تقيم بالقرب من الطائف الى الثوار اليمنيين ، بعد أن خضعت تلك القبائل فترة طويلة منالزمن لحكومة الحجاز • وقد أصرت السلطات العثمانية على عودتها ، واتخذت التدابير اللازمة للقيام بعمل حاسم ، فاجتمع مجلس عسكرى ضم كلا من اسماعيل

<sup>(</sup>۱) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : المصادر السابق ٤٠ص ٩٧٠٠

صادق بك ، والشريف عبد الله ، وعزت حقى باشا ، وبعض الضباط العظام لبحث الموقف ووضع الخطط الحربية الكفيلة بقمع الفتنة • وقد استقر رأى المجلس على ايفاد القوات المصرية والعثمانية الى بلدة قنفده لاتخاذها مركزا أماميا للعمليات الحربية (١) وتحركت هذه القوات في اليوم الثاني عشر من أغسطس سنة ١٨٦٤ متجهة الى قنفدة •

ومن الملاحظ أن والى مصر أراد أن يوفق بين مصلحته وبين تنفيذ بنود فرمان سنة ١٨٤١ ، الذى نص على اعتبار الجيش المصرى جزءا من الجيش العثماني ، وعلى وجوب مساعدة مصر للدولة العثمانية اذا ما طلب منها ذلك في أى وقت من الأوقات ، أى أنه أراد أن يحافظ على نصوص هذا الفرمان من ناحية المسكل ، لا من ناحية الجوهر ، ولذا حرصت مصر على مساعدة الدولة العثمانية في مختلف المناسبات دون أن تكبد نفسها خسائر كبيرة ، كان في مقدورها تجنبها وتلافيها (٢) ، ودون أن تثير حربا جدية مع اليمنيين الا لالزامهم باحترام السيادة العثمانية ، مع تجنب القتال قدر المستطاع ، ولا أدل على ذلك من رفض والى مصر اجابة مطلب شريف مكة لتزويده بأورطتين سودانيتين علاوة على ما لديه من جنود لاخماد ثورة العسيريين لأن والى مصر لم يشان يذهب في مساعدته للباب العالى في مسألة عسير الى أبعد من هسذا الحد ، ينهرا لقلة ما لديه من القوات ، ولذا أمر والى مصر قائد قواته في الحجاز بتجاهل ظلب شريف مكة د وبأن ينفذ التعليمات السرية حرفيا وبكمال الدقة والعناية ، طلب شريف مكة د وبأن ينفذ التعليمات السرية حرفيا وبكمال الدقة والعناية ، وألا يهتم بتعليمات الباب العالى اذا ما تعارضت مع تلك التعليمات » (٣) ،

بل ان والى مصر حاول أن يتوسط لفض مشكلة عسير وديا ، موجهسا النصح الى أمير عسير محمد بن عائض حتى يخلد الى الهدوء والسكينة ويحترم سيادة الدولة العثمانية وحدره من عاقبة تماديه فى هذا العصيان (٤) • وقد طلب والى مصر من المندوب الذى أرسله الى أمير عسير لابلاغه بذلك وكان يدعى وفى نفس الوقت أرسل والى مصر الى اسماعيل بك صادق قائد القوات المصرية فى الحجاز بان يترقب عودة المندوب وألا يعلن نتيجة تلك المفاوضسات الا اذا أسفرت عن نجاحها حتى لا يضعف مركزه أمام شريف مكة وأمام الباب العالى • وكانت مصر تقوم من نفسها بالوساطة للصلح ، كما كانت تقدم وعودا سسخية

<sup>(</sup>١) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد محبود السروجي ( دكتور ) ؛ المصدر السابق ) ص ١٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) دار الوثائق القومية بالقاهرة : محفظة سايره من الجناب السالى الى اسسماعيل صادق بك ، وثيقة رقم ٩٣ في أوائل سبتمبر سنة ١٨٦٥ ( ١٣ ربيع ثان سنة ١٢٨٢ هـ ) .

<sup>(</sup>٤) شوتى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الاحمر (١٨٦٢ - ١٨٦٢ ) ص ١٥٤ - ١١٧ ٠

لأمير عسير ، فتعده لا بالعفو عنه فحسب ، ولكن أيضا بتعديل حدود امارته وتغيير اسمها تبعاً لذلك ، وبالانعام عليه بالباشوية ، ولاشك أن هدا يدل دلالة واضحة على مكانة مصر فى بلاد اليمن فى ذلك الحين (١) ، خاصة وأن امير عسير أظهر ميله الى السلم ، والرجوع الى حظيرة الدولة العثمانية ، وقد طالبت مصر الباب العالى بتنفيذ ما وعدت به أمير عسير ، حتى لا تحرج معد وحتى لا تتجدد ثورة العسيريين (٢) ، مؤكدة الاهمية القصوى لمسالة عسير فى البلدان العربية وما سوف يوفره حسم الموضوع بالطريقة المقترحة من الجهود والنفقات (٣) ،

ورغم جنوح أمير عسير للسلم فان الباب العالى لم يسمح للقوات المصرية بالانسحاب من الأراضي الحجازية واليمنية ، بل أصحد أمره بأن تظل تلك القوات مرابطة في قنفده ريشما يحسم الأمر بصفة نهائية ، فربما تتطور الأمور فجأة • وهكذا لم يكن هناك مناص من بقاء القوات الصرية في مواقعها في الحجاز واليمن فترة أخرى من الزمن ، وكان والى مصر يخشى من قيام اضطرابات أخرى في قلب شبه الجزيرة العربية خصوصاً وان الأحوال في اليبن والحجاز كانت غير مستقرة بوجة عام مما كان يتعذر معه سحب القوات المصرية منهناك • يلح على الباب العالى في سحب قواته بعد أن استقرت الأمور ، محتجا بأن بقاءها خارج مصر في مهمة حربية يحمل الميزانية المصرية أعباء كبرة · كسا أن مصر في ذلك الحين لم تكن لها سياسة عربية تشجعها على ابقهاء جنودها في بلاد الجزيرة العربية وان حاولت أن تنتفع من وجود قواتها في اليمن عندما علمت بوجود بعض الأماكن الغنية بالفحم الحجرى في منطقة الحديدة • وكانت مصر تهدف من استخراج تلك الثروة الطبيعية الى انعاش أحوال البلاد اليمنية ذاتها من جهة ، ودر الخير الجزيل على الخزانة المصرية وخزانة الباب العــــالى من جهة ـ أخرى • ولذا أرسلت مصر بعثة على باخرة خاصة الى الحديدة للتنقيب والبحث عن الفحم برئاسة « أمين بك » في شميه نوفهبر سنة ١٨٦٥ (٤) ، وأوصى ممثل الدولة العثمانية في الحديدة وقائد العساكر المصرية في الحجاز بتسهيل مهمة البعثة وضمان الحماية اللازمة لها (٥) .

وعلى أية حال فقد وردت أوامر القاهرة الى اسماعيل صادق بك قائد

<sup>(</sup>١) محمد محمود السروجي ( دكتون ) : المصدر السابق ، ص ١٠١ ٠

 <sup>(</sup>۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة : دفتر ۲۲ صادر ، وثيقة رقم ۱۲۲ في أكتوبر ١٨٦٠
 (٥) جمادى الاول ۱۲۸۲ هـ ) .

<sup>(</sup>٣) شوقي عطا الله الجبل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) دار الوثائق القومية بالقاهرة : دفتر ٢٢ صادر ، وثيقة رقم ٢٠٦ في توقمبر ١٨٦٥ (١) جمادي اثنائية في سنة ١٢٨٧ هـ ) .

<sup>(</sup>ه) شيرتي عطا الله الجهل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٩ ٠

القوات المصرية في الحجاز في ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٦٥ ( ٧ شسعبان سسنة ١٢٨٢ هـ) بأن يشرع فورا في ترحيل الجنود النظامية الى مصر أولا ، على أن تتلوها القوات غير النظامية (١) • وتم بذلك انسحاب القسوات المصرية من المجاز وشمالى اليمن في شهر يناير سنة ١٨٦٦ بعد أن أمضت حوالى السنتين دون حرب أو قتال مع محمد بن عائض أمير عسير •

على أنه لم تمض فترة طويلة حتى ظهرت من جديد بوادر واستعدادات أمير عسير العسكرية وتحركاته لتحقيق أهدافه التوسعية على حساب النفوذ العثماني في اليمن • وعند ذلك كتب اليه خديو مصر اسماعيل في سسنة ١٨٦٨ م ( ١٢٨٤ ه ) محذرا اياه من نتائج العسودة للعصيان من جديد ، وموضحا أن مثل هذا التعدى سيؤثر في صلات الود والصداقة بينهما وأنه قد يضطر يوما ما أن يوجه الى عسير قوة لوقف هذا العدوان (٢) • وقد أبدى أمير عسير لخديو مصر اعتزازه بصلات الود والصداقة مع الحكومة المصرية ، موضحا للخديو أنه د محط رحال الأمال » وأن الحساد يحسدونه على ما بينه وبين مصر من ود • كما طلب ارسال اخصائيين أوفنيين مصريين لاصلاح المدافع في عسير ، عندما ذكر أنه د اذا رأى حضرة أفندينا ارسال واحد سباك لفك المدافع خاصة وتوضيب جميع ما يتعلق بها فهو لدينا من جزيل الاحسان وقوتنا لأفندينا ، والله يعلم انا صادقون في ذلك » (٣) •

غير أن محمد بن عائض كان يعد العدة لتحقيق آماله في طرد العثمانيين من المخلاف السليماني وتهامة واخضاعها لحكمه ولهذا قام في سنة ١٨٧١ م ( ١٢٨٧ هـ ) في أواخر عهد السلطان العثماني عبد العزيز ( ١٨٦١ - ١٨٧١) بغزو المخلاف السليماني ، وتمكن من طرد الحامية العثمانية ورحلها بحرا الى الحديدة التي كانت مركزا لتجمع القوات العثمانية في اليمن ، ثم تقدم أمير عسير صوب تهامة حتى وصلت طلائع جيشه الى مخا وزبيدة ، واشستبكت قواته مع العثمانيين في الحديدة في نوفير سنة ١٨٧١ م ( رمضان سسنة قواته مع العثمانيين على باشسال

<sup>(</sup>۱) دار الوقائق القومية بالقاهرة : محفظة سايرة ٠٠ من الجناب العالى الى استماعيل مادق بك ، وثيقة بدون رقم في ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٦٥ ( ٧ ضعبان سنة ١٢٨٠ هـ ) .

 <sup>(</sup>٣) دار الوثائق التومية بالتاهرة : دفتر ٢٤ ، ص ١٠٦ ، وثيقة بدون دقم في ( ٧ محرم ١٢٨٤ هـ ) .

شوتى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المعدر السابق ، ص ٢٦] - ٢٧] ٠

<sup>(</sup>٣) دار الوثائق القومية بالقاهرة : محفظة ١٩ ، وثيقة رقم ١٢٥ في ٣٠ يوليو سنة ١٨٧ ، ( غرة جمادي الاول سنة ١٢٨٧ هـ ) .

الحلبى (١) • غير أن قوات عسير منيت بالهزيمة ، وارتكبت أثنا، تراجعها الى عسير من الفظائع ما تقسعر له الأبدان ، وخاصة في قرية الزيدية (٢) •

وعندما وصلت أخبار اغارة الجيش العسيرى على تهامة الى عاصمة الدولة العثمانية ، فقد رأت من الضرورى لابقاء اليمن تابعة لها وللمحافظة على الحامية العثمانية هناك ، أن تجرد حملة قوية الى اليمن للقضاء على أمير عسير المتمرد ، ولهذا وصلت حملة عثمانية الى ميناء القنفده في سنة ١٨٧١ ( ١٢٨٨ ) يقودها محمد رديف باشا و في عسكر يزيد عدده على ستة آلاف ، ومعهم المدافع المستديمة ، والمدافع الشاشخانه » (٣) ،

وجدير بالذكر أن مصر بناء على تكليف من الباب العالى بـ تكفلت بارسال المؤن اللازمة من أرز وسمن وسكر للقوات العثمانية المرسلة للحجاز واليمن وقد تبينا ذلك من الخطاب الذى أرسله خديو مصر الى الباب العسالى في ١١ فبراير سنة ١٨٧١ ( ١٨ ذى القعدة سنة ١٢٨٧ هـ ) يخبره بوصول مكاتبته التي يطلب فيها ارسال خمسمائة ألف أقة أرز وخمستين ألف أقة سمن ، وخمسة وعشرين ألف أقة سكر لأجل « الفرقة العسكرية الشاهانية » التي أرسلت الى الحجاز واليمن ويرد خديو مصر على الباب العالى بأنه أصدر الاوامر المؤكدة والمشددة للمختصين باعداد وتجهيز الكميات المذكورة وارسال نصفها الى ميناء الحديدة ، والنصف الآخر الى المناطق التي يخصصها رديف باشا و أما أثمان هذه المؤن وتكاليف ارسالها فسيعد بها كشمة فيما بعد وسلام عبر الخديو في ختام هذا الخطاب عن استعداده لتلبية أى طلب يصدر اليه من الباب العالى (٤) و

أما عن الدور الذي قامت به تلك الحملة العثمانية في الحماد ثورة عسير في أن القائد العثمانية محمد رديف باشا بعث بانذاراته للعسيريين ليعلنوا تبعيتهم للدولة العثمانية ودخولهم في طاعتها ، غير أنه لم يجد لنداءاته وانذاراته أي صدى ، فأمر قواته بالزحف على عسير • وقد احتلت القوات العثمانية « حلى بن يعقوب ، التي كانت أول مركز عسيرى على الحدود ، ثم سيطرت بعدها على « محاثل » عند ذلك رابط محمد بن عائض بحشسوده من رجال القبائل اليمنية في «باحة شعار» وأخذ في اقامة التحصينات والاستحكامات وتهيئة خط للدفاع ، ظنا منه أن الأتراك سيتقدمون في عسير من تلك الجية • وكان ابن عائض قد استنجد بقبائل ألمع اليمنية التي رابط رجالهسا في وادى حلى » غير أنهم لم يتمكنوا من صد الزحف العثماني فولوا منهزمين •

<sup>(</sup>١) عبد الله الجرافي : المصدر السابق ، ص ٢٠٥٠ ،

<sup>(</sup>٢) محمد بن احمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٥٦٥ ،

<sup>(</sup>١) حسين بن احمد العرشي : المصدر السابق ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) دار الوثائق القومية بالقاهرة : سجل ٢٤ ، الوثيقة رقم ١٢٧٢ في ١١ فبراير سنة ١٨٧٧ (١٨ ذو القعدة سنة ١٢٨٧ هـ ) .

شوتي عطا الله الجبل ا دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٣١٠

على أن رديف باشا بعد أن انتصر على رجال قبائل ألمع اليمنية الموالية لأمير عسير ، والى زحفه حتى وصل الى وادى « العسوص » وتسلقت قواته « العقبة الصعبة » ونصبت خيامها فى سطح « تهلل » • وقد ارتبكت خطة دفاع محمد بن عائض ، فاضطر الى الانسحاب محاولا القيام بحركة خاطفة لمفاجأة العثمانيين بالهجوم ، غير أنه منى بالفشل واضطر الى الانسحاب تجاه «الحفير» ، بينما تقدم القائد العثماني واحتل « السقا » وضيق الخناق على أمير عسليد الذى التجأ الى قرية « ريدة » وتحصن بها • ونظرا لما امتازت به قرية «ريدة » من حصانة طبيعية ، وما أعده ابن عائض من وسلال الدفاع فان الأتراك لم يظفروا من هجماتهم المتالية عليها بطائل • فأصدر القائد العثماني رديف باشا أوامره الى قسم من الجيش الاحتياطي المرابط في ميناء « القنفده » بأن يبحسر الى قرية « ريدة » من جهة الغرب • وقد نجحت هذه الخوات العثمانية محصورة بين قسمي الجيش العثماني (١) •

وهكذا شدد العثمانيون الهجوم على قرية « ريده » من جهية الشرق بقيادة محمد رديف باشا ، ومن جهة الغرب بقيادة أحمد مختار باشا ، واستمر القتال خمسة أيام متتالية ، ضعفت بعدها مقاومة العسيريين ودب اليأس فى قلوبهم • كما أن الخيانة لعبت دورها فى هزيمة أمير عسير حتى استسلم من أتباعه كل من كان منهم فى قصر « شهدان » ، كما استسلم « آل مفرر» ولم يجد ابن عائض لدى حرسه الخاص ورجاله المقربين الرغبة فى المشابرة على المقاومة والدفاع • وأخيرا استسلم العسيريون للأتراك الذين حاصروا قصر أميرهم محمد بن عائض ، مما اضطره أخيرا الى طلب الأمان من الترك ، ثم سلم نفسه اليهم بعد أن تعهد قائدهم أحمد مختار باشا بتأمينه (٢) •

وقد ذكر الواسعى فى تأريخه أن محمد بن عون الذى نصبه التريف شريفا لمكة فى سنة ١٠٨٥٦ ، اتصل بأمير عسير محمد بن عائض ، الذى وافق على أن يسلم بلاده للدولة العثمانية « وأن أملاكه وخيوله وحصونه تحفيظ ، وتخصص مرتبات له ولعائلته ، ولبعض الرؤساء المستحقين ويستخدم جميع من يستحق الخدمة فى الوظائف العالية » • وقد رفع شريف مكة ما تم الاتفاق عليه الى السلطان العثماني الذى أصدر فرمانا ، أوصله الى أمير عسير رسول من قبل شريف مكة وتضمن تأمينه وضمان سلامته وموافقة السلطان على مطالبه التى عرضها عنه الشريف المذكور • وقد طلب السلطان العثماني من أمير عسير أن يسلم كل ماتحت يده من الأراضى اليمنية الى القائدالعثماني محمد رديف باشا ، على ألا ترد له الدولة أمواله وخيوله وجميع أملاكه الخاصة الا اذا وافق على قرار السلطان • وبعد أن اطلع أمير عسير على ما ورد بالفرمان ، كتب الى القائدالة المان ، كتب الى القائدالة المان ، كتب الى القائدات

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، س ٨٤٥ ـ ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد عيسى المقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٨٦٥ ،

العثماني أحمد مختار باشا الذي كان يحاصر قصره بقواته ما يؤكد أنه أصبح تابعا للسلطان وفقا للشروط التي أوردها الفرمان المسار اليه (١) .

نفسه اليهم ، كما تمكنوا من السيطرة على القلاع الهامة في الامارة (٢) • وعلى الرغم من العهد الذي قطعه على نفسه القائد العثماني أحمد مختار باشا بسلامة أمير عسير وأهله ومواليه وعدم تجريدهم من أسلحتهم ، فقد ألقي الأتراك القبض على جميم من كانوا مع ابن عائض ، وجردوهم من سملاحهم ، وأودعوهم السجن · بل أن القائد العثماني رديف بأشأ عندما عاد من « السقا » ودخل قرية « ريده » في نفس اليوم الذي دخلها فيه زميله أحمد مختار باشما ، فقمه شاهد محمد بن عائض جالسا بجوار مختار باشا ، فأصدر أوامره فورا بالقيض عليه وايداعه السجن غير مراع لما قطع له من العهود من قبل زميسله ، وما جاء بالفرمان من قبل السلطان العثماني نفسه ، بل ان رديف باشا في مساء تلك الليلة أمر بقتل محمد بن عائض مع خمسة وثلاثين شخصا من رؤساء رجاله العسيريين ، وكان ذلك في شهر ابريل سنة ١٨٧٢ م ( صفر ١٢٨٩ هـ ) • وقد علق العرشي في تاريخه على هذا الحادث بقوله أن « محمد رديف باشا ، قد خالف بذلك أوامر الباب العالى الذي كان قد أوصى بعدم قتل أمير عسير محمد بن عائض طالمًا أنه أعلن استسلامه للعثمانيين • وأضــاف العرشي إلى ذلك أن السلطان العثماني أسف لهذا الحادث وأمر بعزل محمسه رديف وتنصيب أحمد مختار باشا (٣) قائدا للقوات العثمانية العاملة في اليمن •

وهكذا سيطر العثمانيون على بلاد المخلاف السليمانى وعسير وضموها الى المنطقة الخاضعة لنفوذهم فى تهامة ، واستولوا على كل ماكان يملكه أمير عسير « من خيل ونقود وأسلحة ومدافع وغير ذلك من الأحجار النفيسة › (٤) · ولم تكن سيطرة العثمانيين على هذه المناطق سميطرة كاملة على الاطلاق ، اذ كانت سلطة المدير التركى لا تتعدى بناية المركز الحكومى فى معظم الأحيان (٥) · كما أن هذه المناطق لم تعرف الهدوء والاستقرار النسبى الذى شهدته تهامة فى ظل الادارة المصرية فى أواخر العقد الرابع من القرن التاسع عشر ، ذلك لأن القبائل اليمنية لم تكن لتهدأ قليلا عن شن الغارات المسمتمرة على بعضها البعض من جهة ، وعلى القرات العثمانية المعسكرة فى أراضيها من جهة أخرى · وعلى أية حال فقد شكلت سيطرة العثمانية المعسكرة فى أراضيها من جهة أخرى · وعلى أية حلى صنعاء ذاتها فى سنة ١٨٧٧ ( ١٢٨٩ هـ ) ، وبالتالى نجاحهم فى اقامة الحكم العثماني فى اليمن من جديد ، بعد مضى نيف وقرنين من زواله ·

Bury, G.W.: Op. cit., p. 15.

<sup>(</sup>۱) عبد الواسع الواسعى : المصدر السابق ، ط ۲ ، ص ۲۰۳ ٠

<sup>(</sup>٣) حسين بن أحمد العرشي٠ : المسسدر السابق ، ص ٧٦ ٠

<sup>(</sup>٤) عبد الواسع الواسعى : المصدر السابق ، ص ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>٥) محمد بن احمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ٥٩٥ .

وبعد أن استعرضنا الدور الذي قام به اسماعيل باشا خديو مصر في مساعدة العثمانيين بناء على مطلب الباب العالى لاخماد ثورة العسيريين بشمالي اليمن حتى لا تخرج تلك البلاد نهائيا عن حظيرة الدولة ، وللمحافظة على بقاء الحامية العثمانية في تهامة في الفترة الممتدة بين عامي ١٨٦٣ و ١٨٧١ حيث وصلت الى اليمن في السنة الأخيرة حملة عنمانية قوية قضت نهائيا على ثورة عسير وأعادت بسط السيادة العثمانية على تلك البلاد • فانه يهمنا أن نشير إلى موقف البريطانيين في عدن حينذاك ازاء الدور الذي لعبه خديو مصر لتأكيد السيادة العثمانية على الساحل الشرقى للبحر الأحمس في الحجاز واليمن على السواء ٠

لقد أدرك البريطانيون أن خديو مصر عندما قبل التسدخل في الحجاز واليمن لصالح العثمانيين أنما كان يهدف إلى تحقيق مصالحه الخاصة ، ولتأكيد دور مصر ونفوذها في تلك الجهات. بل أن بعض المسئولين البريطانيين مثل «ساندسون Sandison ، الوكيل البريطاني في جدة أكد أنه عثر على أدلة واضحة تدين خديو مصر اسماعيل باشا بالتآمر ضد الوجود التركي في بلاد العسرب ، وأن الحديو كان يشجع أمير عسير على مهاجمة المناطق اليمنيـــة المجاورة في تهامة ، حيث توجد الحآمية التركية على سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر ، بينما كان الخديو يسمى للسيطرة على بلاد العرب مما جعله يرسل ثلاثين ألف جندى على الأقل لتحقيق هذا الهدف •

ونظرا لأن الحجاز واليمن كان يعيش فيها ما يقرب من عشرة آلاف مواطن هندى معظمهم من التجار فقد أراد البريطانيون أن يستغلوا ذلك كسبب للتدخل في شئون المنطقة ، مما جعل « ساندسون » هذا يقترح على حكومته اتخاذ التدابير لحماية هؤلاء الرعايا الهنود ورعاية مصالحهم (١) حيث لم تتخذ من قبل أية اجراءات في هذا السبيل • بل ان « سائدسيون ، اقترح اقامة قنصلية بريطانية دائمة في جدة ، وارسال بعثة بريطانية الى شريف مكة يحثه على اقامة تعاون مشترك بينه وبين الحكومة البريطانية لمواجهة تطلعات الخديو اسماعيل التوسعية في الجزيرة العربية .

غير أن الدواش الرسمية المسئولة في وزارة الهند البريطانية ووزارة خارجية لندن لم تستمع للاقتراحات التي بعث بها « ساندسون » في سنة ١٨٦٧ في هذا الشأن (٢) • ولا شك أن هذه الدوائر الرسمية البريطانية كانت محتفظة في ذلك الحين بالنسبة للتدخل في مشكلات بلاد العرب خشية أن تنتشر أنباء تدخلها وتتضخم لدى الدوائر السياسية الأوربية المنافسية الأمر الذي يثير انتباهها وغيرتها (٣) ، فتنشط وتسعى للتدخل في شـــنون المنطقة مما يهدد بالتالى المصالح البريطانية فيها •

<sup>(1)</sup> Marston, T.E.: Op. cit., p. 376. (1)

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 376, 377-

Marston, T.E.: Ibid., p. 109. ٣. ٤

ولهذا فأن البريطانيين في عدن وقفوا موقف المراقب اليقظ بالنسبة للأحداث التي شهدتها المنطقة (عسير) اثناء العقد السابع من القرن التاسع عشر وقد تبينوا حقيقة أهداف خديو مصر اسماعيل من تدخله لحل مشكلة عسب تحقيقا لمصالحه الشبخصية وتأكيدا لدور مصر ومكانتها في الجزيرة العربية · كما شهد البريطانيون تحرك العثمانيين لاخماد ثورة العسيريين حتى نجحوا في تحقيق ذلك في مطلع عام ١٨٧٧ · وقد أحجم البريطانيون في عدن عن التدخل في تلك المشكلة حتى لا يشيروا انتباه وغيرة الدول الكبرى المنافسة حينذاك وفقا لما قررته وزارة الخارجية البريطانية وما انتهت اليه وزارة الهند البريطانية والموجهة للسياسة التي الهند البريطانية التي كانت تعتبر السلطة المسئولة والموجهة للسياسة التي كان يتبعها المقيم السياسي البريطاني في عدن حينذاك •

## سادسا ... تطلع البريطانيين في عنن لبسط نفوذهم على الساحل الافريقي المواجه وعلى الجزر اليمنية ( ١٨٣٩ - ١٨٦٩ ) :

عندما احتل البريطانيون عدن في سنة ١٨٣٩ فقسد أصبحوا بذلك يتحكمون ليس فقط في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، بل أيضا في الساحل الافريقي المواجه لعدن الى ثلاثة أقسام • القسم الأول يمتد من رأس جوردفوى مضيق باب المندب غربا وحتى ميناء سواكن شمالا • ويمكن تقسيم الساحل الافريقي المواجه لعدن الى ثلاثة أقسام • القسم الأول يمتد من رأس جورفوى شرقا حتى غربي ميناء بربرة • وهذا الجزء أصبح بعد ذلك يعرف بالصومال البريطاني ، وهو يعرف حاليا بالساحل الصومالي • وتعتبر بربرة هي الميناء الرئيسي الهام في تلك المنطقة ، بل انها أفضل ميناء صالح لرسو السفن في هذا الساحل •

وبالنسبة للبريطانيين في عدن فان استقلال هذا الساحل وخاصة ميناء بربرة كان يشكل بالنسبة لهم ضرورة حيوية وكانت سياسة البريطانيين ازاء الساحل الصومالي سياسة « رجل الشرطة » بحيث كان عليهم أن يهيئوا حماية مناسبة للتجار الهنود الذين يقومون بأعمالهم التجارية هناك وكما كان عليهم وضع حد لأية اضطرابات من قبل القبائل المحلية من شأنها أن تقطع وصول الامدادات من المواد الغذائية والماشمية وغيرها الى عدن وقد ظل البريطانيون يفكرون في بسط حمايتهم على القبائل القاطنة في هذا الساحل الصومالي لمنع أية دولة أخرى من التدخل في شئون المنطقة أو السيطرة عليها على أن ذلك لم يحدث الا عندما وصلت الى هناك حملة المصريين في سنة ١٨٧٠غير أن ذلك لم يحدث الا عندما وصلت الى هناك حملة المصريين في سنة ١٨٧٠غير أما القسم الثاني من الساحل الافريقي المواجه لعدن فيمتد غربي القسم الأول حتى يضم في وسطه ميناءي زيلم وتاجورة ويتوسط هذين الميناءين ويسط هدين الميناءين الميناءين الميناءي وينوسط هدين الميناءين ويسط هدين الميناء ويتوسط هدين الميناء ويتاء ويتوسط هدين الميناء ويتاء ويتوسط هدين الميناء ويتاء ويتوليا ويتاء ويت

Marston, T.E. : Op. cit., p. 113.

حاليا ميناء جيبوتى عاصمة الصومال الفرنسى حيث ينتهى خط سكة حديد أديس أبابا ، أما عن زيلع وتاجورة فانهما ميناءين صالحين لرسو السفن ، كما أنهما يشكلان المنفذين الطبيعيين لتجارة اقليمى « شوا » و « هرر » وهما اقليمان حبشيان كانت لكل منهما حكومة مستقلة منذ عام ١٨٤٠ و ورغم أن الحلافات التي كثيرا ما كانت تنسب بين القبائل هناك كانت تؤدى الى توقف الحركة التجارية بعض الوقت في هذين الاقليمين ، فان تجارة الرقيق هي التي كانت تنفرد دائما بالنشاط الدائم هناك .

وكانت زيلع تابعة لحاكم مخا الذى كان يدين بالولاء لامام صنعاء ، ولكنها تحولت الى تبعية محمد على بعد وصول قواته الى اليمن فى سنة ١٨٣٦ ، ثم اصبحت تابعة للشريف حسين بن حيدر الذى تسلم حكم تهامه من المصريين فى سنة ١٨٤٠ ، وكانت توجد فى زيلع بصفة مستمرة حامية عسكرية تجىء اليها من اليمن ، أما بالنسبة لحاكم تاجورة فكان يتمتع بالاستقلال التام رغم أنه كان بدفع جزية سنوية لحاكم زيلن نظير بعض الحدمات التى كان يحصل عليها ،

ولا شك أن أهمية زيلع وتاجورة كانت بالغة بالنسبة للقوى الأوربية ، خاصة وأنهما يتحكمان فى طريقين هامين يؤديان الى الحبشة ، بحيث كان امتلاكهما بواسطة قوة تجارية يؤدى بطبيعة الحال الى تنمية التجارة مع بلاد الحبشة ، هذا فضلا عما كانا يتمتعان به من قيمة استراتيجية عظيمة بتحكمهما فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر بحيث كانا اذا وقعا فى يد أية قوة منافسة سيشكلان خطرا بالغا على الوجود البريطانى فى عدن (١) .

وبالنسبة للقسم الثالث من الساحل الافريقي المواجه لعدن فيغطى المنطقة المهتدة من تاجورة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر حتى سواكن الواقعة على مقربة من ميناء بور سودان الحالى وكان هذا الساحل منعزلا نسبيا وان كان يتوسطه ميناء هام تحميه وتتحكم فيه جزيرة مصوع وكان هذا الميناء يعتبر أفضل ميناء في البحر الأحمر ، اذ كان يشكل بداية ومنفذا للطريق الى أغنى ولايتين في الحبشة وهما «تيجري Tigré» و «جوندار Gondar أغنى ولايتين في الحبشة وهما «تيجري أما مصوع نفسها فكان يحتلها الأتراك وكلتاهما كانتا مملكتين مستقلتين والما مصوع نفسها فكان يحتلها الأتراك العثمانيون لسنوات عديدة وكانت تعتبر جرزءا من باشروية جردة بحيث كان حاكمها مسئولا أمام باشا جدة وعلى أن ذلك لا يعني أن الأتراك بحيث كان حاكمها مسئولا أمام باشا جدة وعلى أن ذلك لا يعني أن الأتراك يعلى السيادة على الساحل السهلى للمنطقة مطالبة نظرية بحتة ويطالبون بالسيادة على الساحل السهلى للمنطقة مطالبة نظرية بحتة و

ويهمنا أن نعرف مصالح البريطانيين الموجودين في عدن وتطلعاتهم لتلك المنطقة من الساحل الافريقي المواجه • وكانت كلها تتعلق بالنواحي التجارية والاستراتيجية والسياسية ، وخاصة بالنسبة لبلاد الحبشسة • على أن علاقة بريطانيا بالمنطقة بدأت مع قيام شركة الهند الشرقية البريطانية بتعيين قنصل

لها في جدة ، وكانت ترقب عن طريقه أحداث المنطقة بأكملها ، غير أن المسئولية انتقلت منذ عام ١٨٥٠ الى وزارة الخارجية البريطانية ، مما جعل القنصل البريطاني في جدة يرسل تقارير مزدوجة ، أولها لحكومة بومباى والآخر الى القنصل العام البريطاني في الآستانة ، أما بالنسبة لحالات الهجرة فكان يرسل تقاريره الى الاسكندرية ، وكان اهتمام وزارة الخارجية في معظم الأحوال موجه تجاه الحبشة وخاصة ولايتي « تيجري » و « جوندار » ، حتى عينت بريطانيا الأسطول الهندي البريطاني يقلل من زياراته لمصوع حيث كان يقيم هناك عدد من التجار الهندي البريطاني يقلل من زياراته لمصوع حيث كان يقيم هناك عدد من التجار الهنود ، ولم تكن حكومة بومباي تعلم عن هذه المنطقة شيئا الا من خلال الأنباء التي كانت تصل الى عدن ويبعث بها المقيم السياسي البريطاني هناك محفوظا الى بومباي ، وجدير بالذكر أن الوثائق البريطانية وخاصة ما كان محفوظا منها لدى حكومة الهند البريطانية قبل احتلال عدن في سنة ١٨٤٩ لا تتوافر منها لدى حكومة الهند البريطانية قبل احتلال عدن في سنة ١٨٥٩ لا تتوافر التدخل في شئون الساحل الافريقي المواجه لعدن أو في شئون الحبشة على التدخل في شئون المبشة على وجه الخصوص (١) ،

لقد كانت وجهة نظر بعض الموظفين الرسسميين البريطانيين في حكومة الهند بالنسبة لعدن على أنها مجرد محطة لتزويد السفن التجارية البريطانية بكميات الفحم اللازم لها ، بينما كانت وجهة نظر البعض الآخر منهم تعتبر عدن مركزا استراتيجيا لحماية الخط الملاحي البحرى بين بومباى والسويس ، ونتيجة لتضارب وجهات النظر لدى المسئولين البريطانيين في حكومة الهند فقد ترتب على ذلك عدم اتخاذ خطوات ايجابية بدرجة كافية نحو الارتقاء بعدن وتحسين حالتها في أي اتجاه ، وقد استمر هذا الحال لعدة سنوات عقب احتلالها في سنة ١٨٣٩ ، وعندما أرسلت الحملة البريطانية على الحبشة في سنة ١٨٦٧ وما أعقبها من فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ ثم اقتراب مناطق نفسوذ كل من الأتراك والمصريين من عدن والمنطقة القريبة المحيطة بها ، فقد أدى ذلك الى تحرك المسئولين البريطانيين في حكومة الهند للعمل على الارتقاء بعسدن ذاتها ، كما عملوا على زيادة تدعيم القوة البريطانية الموجودة فيها (٢) ،

ويرجع السبب في ذلك الى أن أهمية عدن قد ازدادت لدرجة بالغة عندما ارسلت بريطانيا حملتها على الحبشة ، بل ان أهميتها قد فاقت ذلك أيضا بعد فتح قناة السويس (٣) · وقد برزت أهميتها كميناء بحرى بتوسيط الطريق البحرى بين بومباى والسويس ، كما ثبتت أهميتها كقاعدة استراتيجية من الناحيتين العسكرية والبحرية على السواء · هذا وان كان أحد رجال حكومة

Marston, T.E.: Ibid., p. 115. (1)

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 144.

Marston, T.E. : Ibid., p. 222. (٣)

الهند وهو « سير مانسفيلد Sir W.A. Mansfield » قد أكد أن عدن لن تكون قاعدة صالحة بمعنى الكلمة طالما لا يتوافر فيها الا القليل من المياة العذبة (١) • غير أن هذا الاعتقاد قد تلاشى تماما باستخدام المكثفات لتنقية مياه البحر من الأملاح (٢) •

وعلى الرغم من أنه قد أشيع أن عدن تتميز بقسوة حرارتها حتى أن «مارستن » أورد على لسان سائخ أمريكي زار عدن بقوله « لو كان لى بيت في عدن لقمت ببيعه واشتريت بدلا منه بيتا آخر في جهنم ، فربما يكون جوها أقل حرارة من جو على « وذلك ليؤكه أن البريطانيين هناك كانوا يقاسون الامرين ، وأن الضرورة فقط هي التي فرضت عليهم البقاء هناك (٣) • ولا شك أن ذلك قول مبالغ فيه نظرا لأن عدن كانت أفضل حالا في جوها عما كان عليه الحال في مناطق كثيرة أخرى من التي استعمرها البريطانيون وبسئطوا نفوذهم فيها •

وعلى أية حال فقد اتجهت بريطانيا الى بسط نفوذها على الساحل الغربى للبحر الأحمر وخاصة في بلاد الصومال منذ سنة ١٨٢٧ عندما أرسلت مبعوثا بريطانيا الى قبيلة « حبر أول Habr Awal » للتفاهم على التعويض اللازم بعد أن نهب أفراد هذه القبيلة سفينة تجارية بريطانية في بربرة (٤) وعقد كبار رحال هذه القبيلة اتفاقية للسلام والتبادل التجاري مع البريطانيين في أوائل فبراير سنة ١٨٢٧ ، وبمقتضي هذه الاتفاقية وافق شيوخ « حبر أول » على عدم القيام بنهب السفن التي ترفع العلم البريطاني مع تقديم الحماية والمؤن اللازمة لها ، مقابل أن تجد السفن الملوكة لشيوخ تلك القبيلة نفس العاملة في المواني التابعة للبريطانيين ، كما وافق الشيوخ أيضا على تعويض قبطان السفينة البريطانية المنهوبة عن خسائره ، وكذلك تعويض أسر الرجال الذين قتلوا على ظهر السفينة من بحارتها وركابها (٥) ،

وعندما تبلورت السياسة البريطانية التوسسعية على سواحل البحر الأحمر والجزر المتناثرة في مياهه بعد احتلال عدن في سنة ١٨٣٩ ، اتجهت بريطانيا الى الاستيلاء على موقع حاكم مواني تاجورة وزيلع على الساحل الافريقي للبحر الأحمر • ففي اليوم التاسع عشر من أغسطس سنة ١٨٤٠ عقسد وكابتن مورسيي Caprain Moresby ، بصسفته ممثلا لشركة الهند الشرقية

F.O. 1/19, Minute Sir WA Mansfield on proposed Abyssinian Expedition 6/14/67.

Marston, T.E.: Op. Cit., p. 372.

Marston, T.E.: Ibid., pp. 272, 273.

Aitchison, C.U.: A Collection of Treatics, Engagements and Sanads
Relating to India and Neighbouring Countries, Vol. XI., p. 114.

Aitchison, C.U.: Ibid., pp. 191, 192.

البريطانية معاهدة للصداقة والتجارة (١) مع السلطان محمد بن محمد سلطان تاجورة .

وقد تعهد السلطان بأن يبدل قصارى جهده لتسميل نقل الحاصلات المختلفة من الأقاليم الداخلية في الحبشة الى الساحل ، وفي مقابل ذلك تعهدت السلطات البريطانية في عدن بتشجيع التجارة الداخلية في تاجورة (٢) .

غير أن تلك المعاهدة لم تقتصر على اقامة علاقات الصحيداقة والتبادل التجارى بين الجانبين فحسب ، بل انها تعصيدت ذلك الى الجانب السياسى ، اذ نصت المادة السابعة من هذه المعاهدة على التزام حاكم تاجورة بعدم الدخول فى أية علاقات سياسية أو تجارية مع أية قوى أوربية أخرى أو غيرها ، اذا ما كانت هذه العلاقات تمس المصالح البريطانية من قريب أو بعيد ، دون الرجوع فى ذلك الى السلطات البريطانية فى عدن باعتبارها ممثلة لشركة الهند الشرقية البريطانية ، وقد تعهدت الشركة فى مقابل ذلك عدم القيام باية أعمال عدوانية ضد حاكم تاجورة (٣) ، الذى وافق فى نفس الوقت على بيع جزر موسى المحكومة البريطانية (٤) مقابل عشرة أكياس من الأرز (٥) ،

وجدير بالذكر أن أرخبيل موسى يتكون من ثلاث جزر كبيرة نسبيا وخمس جزر صغيرة ، وكانت كلها تفتقر الى المياه الصالحة للشرب ، غير أنها في نفس الوقت كانت صالحة لرسو السفن ، بل ان موقعها داخل خليج تاجورة يجعل منها نقطا استراتيجية هامة نظرا لأنها كانت تتحكم فعلا في بداية طريق القوافل الذي يسير مع وادى « الحواش » من الساحل الى داخل المبشة عبر بلاد الدناقل ، وعلى الرغم من أن البريطانيين اشتروا هذه الجزر من سلطان تاجورة ، غير أنهم لم يحتلوها كما أنهم لم يرسسلوا حاميات عسكرية اليها ، وانحسا تركوها خالية قاحلة واكتفوا بالاحتفاظ بحقوقهم عليها (٢) للاستفادة منها اذا استدعت الظروف ذلك .

اتجه « مورسبی ، بعد ذلك الى زيلع حيث فاوض حاكمها الشيخ سعيد محمد البار زعيم القبائل القاطنة فى زيلع وقائد جيش شريف مخا هناك ، والذى كانت أسرته تحكم زيلع مستمدة سلطاتها من شريف مخا منذ سنوات

Aitchison, C.U.: Ibid., p. 114.

I.O., B.O., Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the Eastern shores of the Red Sea, pp. 9, 10.

Aitchison, C.U.: op. cit., vol. XI., pp. 193, 194.

Airchson, C.U.: Ibid., vol. XI., pp. 114.

<sup>(</sup>ه) السيد محمد رجب حراز ` دكتور ) : التوسع الإبطالي في شرق افريقيـة وتأسيس مستعمرتي اريتريا والصومال ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>١) جلال يحيى ( دكتور ) : التنافس الدولي في بلاد الصومال ، ص ١٣ ، ١١ .

مقابل جزية سنوية كانت ترسلها اليه • وقد أبرم « مورسبى » معاهدة مع الشيح سعيد (۱) في اليوم الثالث من سبتمبر سنة ١٨٤٠ • وقد استولى البريطانيون بموجب هذه المعاهدة على جزيرة « باب Bab » التي تتحكم في مدخل « قبة الحراب » التي كان من المتوقع حينذاك أن تزداد أهميتها ، كما أنهم استولوا على جزيرة « ايفات Efat التي تتحكم في مدخل ميناء زيلع (٢) • بل ان هذه المعاهدة تضمنت شرطا حرمت فيه على حسكومة زيلع عقد أية معاهدات أو اتفاقات مع أية قوى أخرى دون موافقة السلطات البريطانية في عدن ، وذلك مقابل أن تبذل هذه السلطات قصارى جهدها لمعاونة زيلع في تنمية مواردها التجارية (٣) •

على أن الوضع في زيلع قد ثغير فجأة عندما استولى « شارماركي على Shermarkee Ali » على تلك المدينة وحبس الحامية التابعة للشريف الحسين بن على بن حيدر حاكم تهامة اليمن وكانت تتكون من ثلاثين رجلا (٤) • وقد عبر «شارماكي على» البحر الأحمر متجها الى عدن حيث التقي « بكابتن هينز » المقيم السياسي البريطاني وأبدى له رغبته في أن يضع «زيلع» تحت الحماية البريطانية وذلك في ٢٧ أغسطس سنة ١٨٤٣ • كما عرض أيضا استعداده للمشاركة في القضاء على تجارة الرقيق ، وتخفيض الضرائب الجمركية بحيث تصبح نسبتها هي فقط مع فتح الطريق الى هرر أمام التجارة البريطانية (٥) •

وقد بعث « هينز » المقيم السياسى البريطانى فى عدن هذه المقترحات ال حكومة الهند البريطانية لاستطلاع رأيها • وقد أجابت عليه تلك الحكومة فى الميوم السابع من اكتوبر سنة ١٨٤٣ بشأن المقترحات والعروض التى قدمها « شارماكى على » وقد رأت حينذاك ما يلى :

- ا من عدم التدخل في الشئون الداخلية وفي المنازعات القائمة حينسذاك بين شيوخ وحكام منطقة الساحل الافريقي للبحر الاحمر •
- ٢ ــ التركيز على استمرار العلاقات التجارية مع حكام منطقة الساحل الافريقى
   للبحر الاحمر والعمل على تنميتها •
- ٣ ـ قد يؤدى التدخل فى المنازعات القائمة بين شيوخ وحكام منطقة الساحل الافريقى للبحر الاحمر سواء بوجه عام أو فى حادثة معينة الى اتحام الهند البريطانية فى تدخلات أخرى غير مربحة ومكلفة ، بل وقد تسىء غاية الاساءة للمصالح البريطانية .

(1)

(0)

Aitchison, C.U.: op. cit., vol. XI., p. 114.

<sup>(</sup>٢) جلال يحيى ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٣

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty ... (V) etc., p. 15.

I.O., B.S.C. 1843, Haines to Bombay 5/29/43.

Marston, T.E. : op. cit., pp. 108, 109.

- ١٠ التدخل من جانب حكومة الهند البريطانية في مثل هذه الخلافات
   بين حكام وشيوخ افريقيا وبلاد العرب قد تنتشر أنباؤه بحيث تبالغ في
   تقديرها الدوائر السياسية الأوروبية ، الأمر الذي يؤدى الى اثارة غيرة
   الحكومات الاوربية المنافسة وحقدها على الحكومة البريطانية .
  - ان الهدف الأساسى لحكومة الهند البريطانية من وراء احتلالها لعدن هو ضمان الاحتفاظ بمخزن ومحطة للفحم فى موقع متوسط بين بومباى والسويس وليس من أجل التدخل أو التوسع فيما وراء عدن •
  - آ ان حكومة الهند البريطانية تفضل وجود علاقات صداقة بينها وبين حكام منطقة البحر الاحمر ، ولكنها تأسف غاية الأسف اذا اضطرت الماتخاذ اجراءات عنيفة من أجل حماية مصالحها في تلك المنطقة بوجه خاص ، وفي منطقة البحر العربي والخليج « الفارسي ، على وجه العموم (١) .

وجدير بالذكر أن شركة الهند الشرقية البريطانية على الرغم من انها كانت جهازا حكوميا يدير « امبراطورية كبيرة » ، فانها في حقيقة الأمر كانت شحركة تجارية ، وكان مركزها في عدن واصرارها على الاحتفاظ بها يسبب لها عجزا كبيرا في الميزانية كل عام · كما أن نفقات حملة الأفغان الفاشلة والصعوبات التي واجهها البريطانيون في الهند حينذاك قد أثرت تأثيرا سيئا على الميزانية • وكانت عدن بالنسبة لشركة الهند الشرقية البريطانية في منا الحين « مجرد مستودع ومحطة للفحم A mere depot of coal ، أما بالنسبة للبحر الاحمر فقد كان في نظر هذه الشركة « مجرد طريق عام A mere highway بينما كانت حكومة بومباي البريطانية ترى أن عدن مركزا حيويا هاما يتحكم بينما كانت حكومة بومباي البريطانية ترى أن عدن مركزا حيويا هاما يتحكم في الطرق المؤدية الى بلاد الشرق بوجه عام ، كما أنها تعتبر في نفس الوقت قاعدة استراتيجية هامة للبحرية الهندية البريطانية (٢) •

وجدير بالذكر أن عدن كانت تتأثر كثيرا بالاوضاع القائمة على الساحل الصومالي المواجه بحيث كانت الاضطرابات هناك تؤثر على امدادها بالمواد الغذائية اللازمة لها • وقد أرسل « كابتن هينز » المقيم السياسي البريطاني في عدن مساعده « كروتندن Cruttenden » ثلاث مرات الى الساحل الصومالي في عامي ١٨٤٧ ، ١٨٤٨ لمتابعة الاحوال في سهوق بربره وكتابة تقريره عن الاوضاع القائمة بالساحل الصومالي • وقد حاول « كروتندن » التقريب بين قبيلتي « أبناء أحمد وأبناء يونس » المتصارعتين بما يحقق الهدوء الذي يهيئ استمرار تزويد عدن باحتياجاتها من المواد الغذائية • كما حاول ايجاد حل مناسب للموقف الخطير الناتج عن مصادرة بعض السفن التي تنقل الرقيق

I.O., B.S.C. 1843, Govt. of India to Bombay 10/7/43. Marston, T.E.: op. cit., pp. 110, 112.

<sup>(1)</sup> 

والتابعة لقبائل المنطقة التي لم تعقد اتفاقا مع بريطانيا لمحاربة هذه التجارة · وكانت بعض أعمال القرصنة قد وجهت للسفن البريطانية للانتقام(١) · وكانت آخر زيارة قام بها « كروتندن ، لبربره في ٤ فبراير سنة ١٨٤٨ (٢) وعاد بعد ذلك الى عدن في شهر ابريل من نفس السنة بعد أن زار منطقة رأس حافون · وقد علم أن الفرنسيين حاولوا شراء الميناء الموجودة هناك ، غير أنهم لم يوفقوا في ذلك نتيجة لرفض الاهالي ومعارضتهم لذلك (٣) ·

على أن حكومة الهند البريطانية لم يكن يخفى عليها حينداك ان مشارماركى على » حاكم زيلع حاول أن يضع نفسه فيما بعد تحت الحماية البريطانيةليستغل ذلك فى السيطرة على الساحل الصومالى بأكمله (٤) • ولم يمض وقت طويل حتى تدهورت العلاقات بين البريطانيين و « شارماركى على » عندما تعرضت احدى السفن البريطانية الى هجوم شنه رجاله عليها ، مما جعل بريطانياتطالبه بدفع تعويض عن ذلك الحادث تحت تهديده باستخدام الاسطول البريطاني فى القيام بعمليات حربية ضده ، وقد وضع البريطانيون أيديهم فعلا على بعض السفن التابعة « لشارماركى على » كانت راسية فى ميناه عدن ، مما أدى الى توجه « شارماركى على » ألى عدن حيث دفع التعويض المطلوب (٥) ، وقد ترتب على ذلك تدهور مكانة «شارماركى» فى بربرة فى سنة ١٨٥٧ حتى أبعد عن حكم زيلع بواسطة باشا المدينة التركى ، غير أنه عاد الى حكم تلك المدينة فى سنة ١٨٥٧ (٢) ،

وجدير بالذكر أن حكومة الهند البريطانية عندما علمت بأنباء الحرب الفرنسية النمساوية، وبالإشاعات القائلة بعزم فرنسا على شراء جزيرة سقطرى وبالتدخلات الفرنسية في شئون الحبشة ، فانها قد عزمت على اتخاذ تدابير دفاعية عن منطقة البحر الاحمر وعن عدن ومصر ضد المؤامرات الفرنسية وقد أوصى « الكولونيل جيمس أوترام Colonel James Outram المقرسياسي البريطاني في عدن في سنة ١٨٥٤ بأنه بعد أن أصبح الأسطول الفرنسي قويا في البحر المتوسط ، فانه يجب أن يترك أمر الدفاع عن مصر الى حكومة الهند ، وذلك عن طريق تقوية عدن ، ورفعها الى مستوى قاعدة تجمع وهجوم للبريطانين ، بحيث يمكنهم انطلاقا منها أن يستولوا على القصيد والسويس اذا مافرضت عليهم الظروف الدفاعية ذلك ،

| I.O., B.S.C. 1848, Cruttenden to Haines 11/24/47, enc 1, in Haines to Bombay 11/27/47. | (1)        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.O., B.S.C.: 1848., Haines to Bombay 1/5/48.                                          | (7)        |
| I.O., B.S.C.: 1848, Cruttenden to Haines 4/4/48., encl. in                             | <b>\''</b> |
| 2.5. 2. 2. 2. 2. Cruitenden to Frances 4/4/48., encl. in                               | (٣)        |
| Haines to Bombay 4/5/48.                                                               | • •        |
| Marston, T.E.: op. cit., p. 161.                                                       |            |
|                                                                                        | (٤)        |
| Marston, T.E.: Ibid, p. 255.                                                           | (0)        |
| TO BSC . 1988 Cooking to Book                                                          | (0)        |
| I.O., B.S.C.: 1857, Coghlan to Bombay 4/24/57.                                         | (I)        |
|                                                                                        | * * *      |

وكان حاكم الهند العام البريطانى «كاننج Canning » متفقا فى الرأى مع المقيم السياسى البريطانى فى عدن « الكولونيل جيمس اوترام » بالنسبة لتفهم سياسة فرنسا التوسعية حينذاك ، بحيث كان واضحا أمامهما ان النشاط الفرنسى فى البحر الاحمر وفى بورما والهند الصينية ليس مجرد عمل قامت به مجموعة من المغامرين فحسب ، بل ان ذلك كان فى حقيقته تطبيقا للسياسة الفرنسية التوسعية المنافسة لبريطانيا فى بلاد الشرق ، غير أن حاكم الهندالعام البريطاني لم ير ضرورة لتحويل عدن الى قاعدة هجومية حينذاك ، بل انه اكتفى بأن أوصى باضافة سفينة حربية كبيرة الى الاسطول البريطانى العامل البحر الاحمر(۱) ، وقد صدرت تعليمات حاكم الهند العام البريطانى بتنفيذ هذه التوصية فى ٥ أغسطس سنة ١٩٨٩(٢) ، غير أن تلك التوصية لم تلبث أن ألغيت بعد عشرة أيام فقط عندما اقتضت الضرورة توجيه السفن البريطانية حينذاك الى مياء الصين (٣) ،

وجدير بالذكر أن بريطانيا اتجهت في ذلك الحين الى انشاء خطوطالبرق تربط الجزر البريطانية في أقصى الشمال بالهند في أقصى الجنوب وذلك عبر البحر الاحمر ، مستفيدة بذلك من قاعدتها في عدن ومن الجزر المختلفة التي سيطرت عليها عبر هذا الطريق الملاحي الهام · وقد شرعت بريطانيا في وضع وكابلات ، لخطوط البرق ، كما أقامت عدة فنارات لارشاد السفن البريطانية · وقد أدى ذلك الى اثارة تساؤلات عديدة حول مسألة السيادة على ساحلي البحر الاحمر الاسيوى والافريقي وعلى الجزر المتناثرة في هذا البحر وفي خليج عدن · فغي نهاية سنة ١٨٥٨ أصدر « اللورد مالمسبوري البحر وفي خليج عدن · فغي نهاية سنة ١٨٥٨ أصدر « اللورد مالمسبوري Sir H. Bulwer ) تعليماته للسفير البريطاني في الآستانة « سير بولور Sir H. Bulwer ) ليحصل من السلطان العثماني على الفرمانات اللازمة التي تسمح بمد خطوط البرق على طول البراضي التابعة للسيادة العثمانية دون مواجهة أية اعتراضات من قبل الحكام المحلين (٤) ·

ونتيجة لذلك فقد حصل السفير البريطانى فى الآستانة على فرمانين أولهما صدر الى الوالى العثمانى فى بغداد ، والثانى الى الوالى العثمانى فى تهامة اليمن • وقد تضمن الفرمانان الاشارة الى أهمية وضرورة انشاء خط برقى يربط عدن بالهند مما استلزم مد أسلاك البرق على طول الساحل الجنوبى للجزيرة العربية فى موقع أو موقعين شرقى عدن • وقد نص الفرمانان على توصيية

I.O., B.S.E.: 1859, Govt. of India to I.O. 7/13/59, Minute by Canning (1) 6/23/59.

I.O., B.S.E.: 1859, Minute by Eliphinstone 8/5/59 and 8/15/59.

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 259, 260.

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the (1) Eastern shores of the Red Sea, p. 35.

السلطات المحلية بازالة أية معوقات قد تواجه تنفيذ هذا المشروع الهام على انه لم يكن معروفا حينذاك أى المراكز الواقعة على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية شرقي عدن يمكن اختيارها لوضع أسلاك البرق ، وقد رأى «البريجادير وليم كوجلان Brigadier William M. Coghlan ، المقيم السياسي البريطاني في عدن في ذلك الحين ( ١٨٥٤ - ١٨٦٣ ) أن هذه المراكز من المحتمل أن تكون «المكلا» أو « المسحر » أو جزر « كورياموريا » أو « ماسيرا Massera أو « رأس الحاد » ، وقد ورد هذا الرأى في الرسالة التي بعث بها «كوجلان» عقد صدور هذا الفرمان الى « مستر جرين Mr. Green » ممثل بريطانيا في مصر حينذاك ، يوضح له ان الفرمان السلطاني يصرح بمد أسلاك البرق في موقع أو موقعين على ساحل الجزيرة العربية بين عدن والهند ، على ان ذلك لم يكن يعني في حقيقة الامر أكثر من أن يوافق الوالي العثماني في تهامة اليمن حينذاك على السماح بأن تمد أسلاك البرق في نطاق الممتلكات التابعة للدولة العثمانية والمهتدة فقط حتى مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر والأحبر ،

وقد أشار « كوجلان » في رسالته هذه الى ممثل بريطانيا في مصر « مستر جرين » بأنه نظرا لأن مطالب الباب العالى التوسعية لا حدود لها ، الأمر الذي يجعل السلطان العثماني مستعدا دائما لادعاء السلطة على أية أراض اسلامية ، فان ذلك يمكن أن يشكل صعوبات كثيرة أمام المصالح البريطانية اذا ماتحقق أي اعتراف ضمني بادعاءات العثمانيين بالسيادة على هذه المناطق الواقعة في جنوب الجزيرة العربية • اذ أن « المكلا » و « الشحر » و « ماسيرا » و « رأس الحاد » توجد بها حكومات قوية يمكنها تقديم الحماية الكافية لمنشآت الحط البرقي بين عدن والهند • « فالمكلا » و « الشحر » يحكمهما رئيسان مستقلان ، وكثيرا ما أظهرا مواقف ودية ازاء البريطانيين • بينما جزر «كوريا موريا » كان قد تنازل عنها امام مسقط للبريطانيين في سنة ١٨٥٤ ، وفي نفس الوقت كانت « ماسيرا » و « رأس الحاد » تابعتين للامام نفسه • ونظرا لأن هذه المناطق غير تابعة ، ولو من الناحية الاسمية ، للباب العالى الذي لاتعدى سلطاته مضيق باب المندب ، فضلا عن احتمال عدم وجود شخص واحد فيها يستطيع قراءة الفرمان ، فان صدور مثل هذا الفرمان يعتبر غير ذي قيمة على الاطلاق (١) •

وعندما تلقى القنصل العام البريطانى فى بغداد هذا الفرمان ، فقد سارع وأرسل خطابا عاجلا الى السفير البريطانى فى الآستانة ، أوضح فيله السبب الأساسى فى عدم ارساله للفرمان المذكور الى عمر باشا والى بغداد

I.O., B. 8, : Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the Eastern shores of the Red Sea, p. 36.

العثمانى حينذاك ، وهو الفرمان الخاص بوضع أسلاك البرق على الساحل الجنوبى الشرقى للجزيرة العربية ويتلخص هذا السبب فى ضرورة عدم الاعتراف بسيادة الدولة العثمانية على القبائل الوطنية التى تقطن هذا الساحل حتى لايثير ذلك مشكلات أخرى أمام المصالح البريطانية وقد أبدت الحكومة البريطانية موافقتها على الموقف الذى اتخذه قنصلها العام فى بغداد ، وسارعت فى نفس الوقت بارسال تعليماتها الى كل من المقيم السياسى البريطاني فى عدن وزنجبار للالتزام بعدم التصرف بأية طريقة قد يفهم منها أى اعتراف ضمنى من قبل الحكومة البريطانية بأية مطالب أو امتيازات للباب العالى فى الساحل الجنوبى للجزيرة العربية المعتد شرقى عذن و

أما فيما يتعلق بالمراكز التي اختارتها الشركة الهندية البريطانية للبرق على الساحل الافريقي للبحر الاحسر لتقام فيها المحطات اللازمة ، فقد وقع اختيار هذه الشركة في شهر مارس سنة ١٨٥٩ على كل من السويس والقصيروسواكن٠ وقد تقدم « مستر جرين Mr. Green ممثل بريطانيا في مصر بطلب للحكومة المصرية للموافقة على اقامة محطة للبرق في القصير • وكانت القصار في واقع الامر هي النقطة الوحيدة بعد السويس الواقعة داخل الاراضي المصرية ، كمـــاً انه على الرغم من أن المنظقة المحيطة بسواكن كان يحكمها والي مصر ، فإن سواكن نفسها كانت تقوم بحراستها حامية عثمانية ، كما كان حاكمها يعين من قبل الباب العالى • وقد وافق والى مصر على اقامة محطة للبرق في القصير ، وأقيمت المحطة فعلا في شمهر يونيو سمنة ١٨٥٩ ، غير أن بعض المتعصبين هاجموا المحطة ودمروها ٠ وقد ترتب على ذلك أن أوصى القنصل البريطاني في الاسكندرية حكومته بتوجيه نظر قيادة البحرية البريطانية بمراعاة وضع قوة بحرية بريطانية لحماية مصالح البريطانيين في البحر الاحمر ، على أن تقوم الطرادات البريطانية بزيارة المواني الرئيسية في هذا البحر من حين لآخر • وكان « بلودن Plowden » قنصل بريطانيا في مصوع قد اقترح على حكومته في سنة ١٨٥٨ ايجاد قوة بحرية بريطانية في البحر الاحمر(١) ، مؤكدا أن ذلك من شأنه حماية المصالح البريطانية في المنطقة وتدعيمها ٠

وهكذا استغل البريطانيون وجودهم في عدن لتحقيق تطلعاتهم في منطقة البحر الاحمر وفي خليج عدن وقد اتبعوا سياسة مرنة اذاء حقوق السيادة العثمانية في المنطقة من جهة ومع حكام البلاد الاصليين من جهة أخرى · كما انهم تمكنوا عن طريق وجودهم في عدن من مراقبة تحركات القوى الاوربية المنافسة وسلكوا كافة السبل التي تؤمن مصالحهم في منطقة البحر الاحمر · وجدير بالذكر أن الحرب الاهلية الامريكية ( ١٨٦٠ ـ ١٨٦٥ ) قد أثرت

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the (1) Eastern shores of the Red Sea, pp. 36, 37.

كثيرا على النشاط التجارى في ميناء عدن بحيث أصبح حجم التجارة قليلا بشكل ملحوظ(١) • بل ان هذه الحرب قد أثرت أيضا في حجم التجارة في منطقة البحر الاحسسر بوجه عام • ويؤكد «كويلاند » ذلك بقوله أن خمسا وثلاثين سفينة أمريكية مرت بزنجبار على الساحل الشرقى لافريقيا في سنة ١٨٥٦ بينما مرت من هناك في سنة ١٨٦٦ خمس سفن أمريكية لاغير(٢) •

ويوضع الاحصاء التالى(٣) الترايد الواضع فى حجم عمليات تصدير محصول البن اليمنى عن طريق ميناء عدن فيما بين عامى ١٨٤٩ و ١٨٥٢ :

| القيمة بالروبية | عدد البالات | السنة   |
|-----------------|-------------|---------|
| ۷۹۸ر۲۳          | - ۸۰۹ر۳     | 1100/29 |
| ٤٧٨ر٧٥١         | ۲۳۰ د ۱۳    | 1101/00 |
| ۸۸۰ره۲۳         | ٠٥٥ر٢٨      | 1404/01 |

بينما يوضع الاحصاء التالى أيضا عدد السفن المارة بميناء عدن وجنسيتها وحجم حمولتها من البضائع المختلفة في الفترة المبتدة بين عامي ١٨٤٨و١٥٥١ :

#### السنة ١٨٤٨ ــ ١٨٤٩

| بريطانية<br>٧٩ | ِ الامریکیة<br>۸<br>۲۶۰ر۳۳ | الفرنسية<br>٣<br>١٥٧٥ر                   | الهولندية<br>۲٦۸                                                 | i                    | لروسية<br>-<br>-                                                         |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                | السئة ٨٤٩                  | 100 1                                    |                                                                  |                      |                                                                          |
| Y1             | 11                         | ۲                                        | _                                                                | -                    | -                                                                        |
| ۱۵۰ر۶۳         | 7,77                       | 7.7                                      |                                                                  | -                    | -                                                                        |
| 71             | ٩                          | ٧                                        | ۲                                                                | ١,                   |                                                                          |
|                |                            |                                          |                                                                  | ۲۳.                  |                                                                          |
|                | ۷۹<br>۷۱<br>۳٤٠٥۱          | ۸ ۷۹<br>۲۷ ۲۲<br>۱۱ ۱۱ ۷۱<br>۲۵۰۵۲ ۳۲۷۵۲ | ۳ ۸ ۳۹ ۱۶۰ ۲۰۲ ۹۸۲ ۹۸۲ ۲۰۸۲ ۱۸۰۰ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۰۲ ۱۵۰۰ ۲۰۲ ۲۰۲۲ ۲۰۲۲ | ۳ ۸ ۷۹<br>۰ ع ت ر ۳۳ | - ۱۹۰۰ ۱۸ ۳ ۳ ۲۰۳۳ ۱۳۵۰ ۱۸۶۵ ۱۳ ۳ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ |

وهذ الاحصاء (٤) يؤكد أهمية ميناء عدن والحجم الكبير للتجارة التى تمر به والمنقولة بواسطة الاساطيل التجارية الاجنبية الموضحة ، هذا فضلا عن السفن العربية والمحلية التى لم يشملها الاحصاء فى السنوات المذكورة ٠

| Marston, T.E.: op. cit., p. 368.                                   | (1) |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Coupland, R.: The exploitation of East Africa 1856-1890, pp. 77,78 | (7) |
| I.O., B.S.C.: 1851, Haines to Bombay, 6/11/51.                     | (٣) |
| Marston, T.E.: op. cit., p. 160.                                   | 18+ |

### - تطلع البريطانيين في عدن للسيطرة على الجزر اليمنية :

اتجه البريطانيون في عدن بعد أن استقرت أحوالهم فيها إلى السيطرة على الجزر المتناثرة في المنطقة المحيطة بها وفي البحر الاحمر وأمام الساحل الشرقي لافريقيا باعتبارها ركائز يمكن الانطلاق منها لرعاية المصالح البريطانية هناك و وتحقيقا لهذا الاتجاه فقد استولى البريطانيون على جزر «كوريا موريا ، في سنة ١٨٥٦ وجعلوها مستعمرة بريطانية وكان السبب الظاهري لاحتلال هذه الجزر الفقيرة هو محاولة استغلالها من الناحية الاقتصادية ، غير أن الهدف المحقيقي من وراء ذلك هو السيطرة على موقع بحرى في جنوب الجزيرة العربية يتوسط المسافة تقريبا بين عدن ومسقط (١)

بل لقد حدث في نفس الوقت أن قام « البريجادير كوجلان » المقيم السياسي البريطاني في عدن بوفع تقرير الى حكومة بومباي في سنة ١٨٥٦ أوضع فيه أهمية السيطرة على جزيرة « بريم » مؤكدا ان ذلك يدعم النفوذ البريطاني في المدخل الجنوبي للبحر الاحمر (٢) ، خاصة وأنها تقع على مقربة من القاعدة البريطانية في عدن مما يضمن تأمينها على عكس ما كان عليه الحال عندما احتلها البريطانيون في سنة ١٧٩٩ حيث كانت أقرب قاعدة لهم حينذاك في بومباى مما كان يجعل الجزيرة غير آمنة الا اذا توفرت فيها قوة كبيرة لمراستها وتبعد جزيرة بريم عن الساحل الاسيوى لمضيق باب المندب بمسافة ميلواحد و نصف الميل ، بينما تبعد عن الشاطىء الافريقي بمسافة أحد عشر ميلا (٣) . وكان الفرنسيون يتطلعون في نفس الوقت للسيطرة على هذه الجزيرة بل ان الحكومة الفرنسية قد أوصت باحتلالها · وقد أوضح « كوجلان ، لحنكومته الأهمية البالغة لجزيرة بريم من الناحية الاستراتيجية من جهة ، ومن الناحية التجارية من جهة أخرى ٠ فهي ستتيح للبريطانيين فرصة التحكم في مواني الساحل الافريقي المواجه مثل زيلع وتاجورة وزنجبار وفضلا عن مواني البحر الاحمر الاخرى ٠ كما انها سستمكّن البريطانيين من وقف تجارة الرقيق التي كانت تتنقل بين زيلع وتاجورة وساحل زنجبار على الساحل الشرقى لافريقيا وبين موانى الجزيرة العربية ، مؤكدا « أن وضع قوة بحرية صغيرة في تلك. الجزيرة سوف يكون كافيا لمراقبة المضايق وتفتيش أي سفينة تمر بها ، (٤)

Simonin, M.L.: La presqu'île d'Aden et la Politique Anglaise dans les (\)
Mers Arabiques, p. 22.

I.O., B.S.C.: 1856, Bombay to Coghlan 5/30/56.

Marston, T.E. : Op. cit., pp. 221, 222. (%)

F.O. 78/1333, I.B. to F.O. 11/27/56, encl. Coghlan to Bombay 10/27/58; (1) also in B.S.C. 1856.

وكانت بريطانيا تستفيد من وراء حركة منع تجارة الرقيق نفوذا سياسيا ناتجا عن طريق قيامها بتفتيش السفن المتنقلة بين سواحل المنطقة والتي تشك في قيامها بنقل تلك التجارة •

ولم ينس « كوجلان ، أن يشير في تقريره الى مسألة السيادة على جزيرة بريم عندما أوضح ان « القوات البريطانية كانت قد احتلتها في سنة ١٧٩٩ ، غير أنه من المحتمل اذا سئل الباب العالى عن أية حقوق له فيها فانه سوف يجيب بالإيجاب لأنه يطالب باليمن كله رغم انه لم يمارس أى سلطة على جزع كبير منه » (١) • وقد سبقت الاشارة الى أن حكومة بومباى كانت قد تلقت أوامر من لندن في ١٨ نوفمبر سنة ١٧٩٨ لاحتلال جزيرة بريم لاغلاق مدخل البحر الاحمر في وجه الاخطار الناتجة عن غزو بونابرت لمصر • وقد أرسلت حكومة بومباى قواتها الى جزيرة بريم واحتلتها في اليوم الثالث من مايو سنة ١٧٩٩، غير أن البريطانيين تركوها في اليوم الحادى والعشرين من سبتمبر من السنة المذكورة نظرا لأنها كانت خاوية وتفتقر للمياه العذبة رغم تمتعها بميناء بحرى ممتاز • وقد ذكر « الكولونيل موراى Colonel J. Murray) قائد هذه القوة أن مدافعه كان يمكنها التحكم في الجانب الشرقي أى جهة الجزيرة العربية وليس مدافعه كان يمكنها التحكم في الجانب الشرقي أى جهة الجزيرة العربية وليس الجانب الغربي أى الساحل الافريقي نظرا لقصر المسافة الاولى عن الثانية (٢) •

وعلى أية حال فقد قام البريطانيون - بناء على التوصيات التى وردت بالتقرير الذى رفعه « كوجلان » المقيم السياسى البريطانى فى عدن - باحتلال جزيرة بريم بقوة قادها الملازم « جراى » Gray » فى ٢٦ يناير سنة بزيرة بريم بقوة قادها الملازم « جراى » واجتهم لبناء فنار فى تلك الجارية لارشاد السفن البريطانية (٤) • غير أنهم واجهوا مشكلة توفير المياه العذبة التى الختقرت اليها الجزيرة ، خاصة وأن غايتهم لم تكن قاصرة على توفير الياه للاستهلاك اليومى ، بل لتخزين كميات منها لمواجهة الطوارىء فى حالة مااذا للاستهلاك اليومى ، بل لتخزين كميات منها لمواجهة الطوارىء فى حالة مااذا حطمت الرياح الشديدة القوارب التى تنقل المياه العذبة الى الجزيرة من عدن • وعلى الرغم منأن البريطانيين أقاموا فيها فنارا وبعض الابنية الملائمة للسكنى، كما أقاموا الخرانات لحفظ المياه (٥) فان جزيرة بريم لم تحقق فائدة تذكر للمصالح البريطانية •

I.O., B.S.C. 1857, Coghlan to Bombay 6/9/57. (1)

Marston, T.E.: op. cit., p. 225.

Simonin, M.L.: Op. cit., p. 24. (Y)

F.O. 78/1333, I.B. to F.O. 2/18/57 encl. Resolution 1/13/57; also in (£) B.S.C. 1857.

I.O., S.D., S.L.B., No. 12, 1858. Perin Islamd., Lieutenant J.M. Greig, (6)
Assistant Executive Engineer to Lieutenant N. Wilkins, Executive Engineer
August 1, 1857.

فقد كان أحد موظفى حكومة بومباى ويدعى « لومسدن في أجازة مرضية قضاها في لندن وقد انتهز فرصة وجوده هناك واقتوح على حكومته اقامة أربع فنارات ، الأولى عند مدخل السويس والثانية في جزيرة شدوان ، والثالثة في وسط البحر الأحمد عند « Dadaius Shoal شدوان ، والثالثة في وسط البحر الأحمد عند « المريطانيون يقصدون والرابعة وهي أهمهم جميعا في جزيرة بريم (١) • وكان البريطانيون يقصدون أيضا من اقامتهم فنارا في بريم هو أن يكون ذلك سببا مقبولا لسيطرتهم عنى الجزيرة (٢) ورغم احضار الفنار من الهند فقد حدث خلاف حول المكان المناسب الإقامته حيث تعطل ذلك ، حتى احتجت على هذا التأخير « شركة خطوط الملاحة البخارية لشعبه الجيزرة والشرق « Peninsular and Oriental Steanship Lines في سنة ١٨٦٦ مما أدى الى اقامة الفنارات • ويقال أن البريطانيين سيطروا على جزيرة بريم لخوفهم من قيام منافسيهم الفرنسيين باحتلالها قبلهم (٣) مما يؤدى الى تهديد المصالح البريطانية في البحر الاحمر •

ومن الواضح أن البريطانيين اهتموا كثيرا باغلاق الطرق أمام المشروعات المنافسة في مجال الخطوط العالمية للمواصلات ، فبيتما كان مشروع فتح قناة السويس في مهده فقد قام البريطانيون باحتلال جزيرة بريم في سنة ١٨٥٧ لحماية مواصلاتهم عبر طريق البحر الاحمر ، وعندما كان مشروع خط سكة حديد برلين ـ بغداد ـ البصرة في أول دور للتنفيذ فقد سارع البريطانيون باحتلال الكويت لحماية مواصلاتهم عبر الخليج العربي ، وهكذا كانالبريطانيون يحتلون الجزر والمناطق التي تمكنهم استراتيجيا من حماية مصالحهم عبر خطوط المواصلات الدولية ، ومن أهمها طريق البحر الاحمر بطبيعة المحال ،

على أن البريطانيين بعد أن سيطروا على جزيرة كوريا موريا في سسنة ١٨٥٧ وعلى جزيرة بريم في سنة ١٨٥٧ فانهم قد استمروا في تنفيذ سياسة استعمارية تهدف الى الاستيلاء على الجزر الهامة المنتشرة في منطقة البحر الاحمر ، ولهذا فانهم استولوا بعد ذلك بعامين أي في سنة ١٨٥٩ على جزيرة كمران (٤) الواقعة أمام ميناء اللحية في شمال الساحل اليمنى المطل على البحر الاحمر .

ولا شك أن هذه السياسة البريطانية للسييطرة على الجزر الهامة في البحر الاحمر وفي خليج عدن وجنوبي الجزيرة العربية قد لفتت أنظارالفرنسيين الذين كانت لديهم رغبة شديدة في الحصول على قواعد بحرية لهم في تلك المياه ، خاصة وأن مشروع فتح قناة السويس كان في سبيله للتنفيذ • وقد

| F.O. 78/1333, Memo by Mr. Lunsden Jan. 1857. |      |
|----------------------------------------------|------|
| Marston, T.E.: op. cit., p. 225.             | (1)  |
|                                              | (7)  |
| Marston, T.E.: Ibid., pp. 223-226.           | (1)  |
| Cimpain MY                                   | (٣)  |
| Simonin, M.L.: op. cit., p. 22.              | 463  |
|                                              | (\$) |

رأى الفرنسيون أن رغبتهم هذه يمكن تحقيقها اذا ماسيطروا على جزيرة سقطرى ذات الموقع الممتاز المواجه للساحل الجنوبى للجزيرة العربية والذى يشرف على رأس جورد فوى على الساحل الشرقى لافريقيا (١) • ولهذا تقدمت احدى الشركات الفرنسية فى الآستانة فى شهر مايو سنة ١٨٥٩ بطلب الى الباب العالى للموافقة على شراء هذه الجزيرة •

وقد تنبه البريطانيون للمحاولة التي يقوم بها الفرنسيون لشراء جزيرة سقطرى ، ولهذا سارع « اللورد مالمسبورى Lord Malmesbury » الى ابلاغ « السير بولور Sir H, Bulwer » قور علمه بهذه المحاولة الفرنسية حتى يطلب من الباب العالى أن يرفض بيع هذه الجزيرة للفرنسيين • وقد تلقى « اللورد مالمسبورى » برقية من « السير مولور » ردا على البرقية السابقة ، وقد جاء فيها أن فؤاد باشا « يعتقد بأن جربرة سقطرى الواقعة عند فوهة البحرالاحر مملوكة لامام مسقط ، غير أنه اذا تبين أن الباب العالى له حق السيادة عليها فانه سوف يصدر الأمر المطلوب » (٢) ، ويقصد بذلك الأمر بعدم بيع هذه الجزيرة للفرنسيين •

وفى نفس الوقت قامت حكومه الهند البريطانية بمراجعة الوثائق المتوافرة لديها عن جزيرة سقطرى تمهيدا لاتناذ بعض الخطوات التى من شأنها الضغط على امام مسقط حتى يرفض بيع سقصرى للفرنسيين وقد أكدت هذه الوثائق انه منذ عام ١٨٣٥ قامت الحكومة البريطانية بمحاولة لشراء الجزيرة منسلطان « قشن Kisseen » كما أن قوة بريطانية عسكرت فى سقطرى حتى يتم الاتفاق بشأنها وغير أن سلطان قشن رفض بيع هذه الجزيرة ، بل انه لم يوافق حتى على بيع جزء منها ليكون مستودعا للمحم تزود منه السفن البريطانية العابرة ولهذا انتهت محاولة البريطانيين بجلاء تلك القوة البريطانية عن جسزيرة سقطرى دون أن تحقق غايتها (٣) وسقطرى دون أن تحقق غايتها (٣) وسقورة البريطانية العابرة سقطرى دون أن تحقق غايتها (٣) وسلم المنافقة عن جسزيرة المنافقة عن جسزيرة المنافقة عن جسزيرة المنافقة عن جسزيرة المنافقة عن بسلم المنافقة عن جسزيرة المنافقة عن المنافقة عن بسلم المنافقة المنافقة عن بسلم المنافقة عن بسلم المنافقة عن بسلم المنافقة عنافة المنافقة عنافة عنافة المنافقة عنافة عنافة المنافقة عنافة المنافقة عنافة المنافقة عنافة المنافقة عنافة المنافقة عنافة عنافة المنافقة عنافة عنافة المنافقة المنافقة عنافة عنافة المنافقة المنافق

وقد نشر فى العدد الخامس من مجلة الجمعية الجغرافية الملكيةالبريطانية الصحادر فى سحنة ١٨٣٥ (Journal of the Royal Geographical Society (١٨٣٥ مقال كتبه أحد ضباط البحرية الهندية البريانية حينذاك وهو «الملازم ولسته مقال كتبه أحد ضباط البحرية الهندية البريانية عينذاك وهو «الملازم ولسته الموصل الى (لهند عبد البحر الاحمر من ناحية مدخله الجنوبي وهي تسيطر على هذا المدخل (٤) ، كما انها ملاصقة للطريق البحري الذي تعبره السفن البريطانية التي تسلك طريق رأس الرجاء الصالح مما يكسبها أهمية استراتيجية بالغة (٥)

Marston, T.E.: op. cit., p. 255.

I.O., B. 8, Memorandum on the Turiksh Claim to Sovereignty over the

Eastern shores of the Red Sea, etc., p. 37.

Aitchison, C.U.: Op. cit., Vol. XI, p. 118.

Marston, T.E. : Op. cit., p. 255.

George, H.B.: A Historical Geography of the British Empire, p. 124. (0)

وقد أشيع في سنة ١٨٠٠ أثناء حملة بونابرت على مصر أن الحكومة البريطانية حيند الله كلفت « القبطان بلانكت Commodore Blarker » أحد رجال البحرية البريطانية في البند لاحتلال هذه الجزيرة نظرا لأهميتها ، غير أنه لم يوفق في ذلك ، وكان سلطان قشن في ذلك الوقت أيضا هو صاحب السلطة المعترف بها في تلك الجزيرة (١) •

وجدير بالذكر أن الفرنسيين قد أبدوا اهتماما كبيرا بجزيرة سقطرى وحاولوا في سنة ١٨٤٧ دراسة شنونها ، الامر الذي أثار مخاوف المقيمالسياسي البريطاني في عدن ، بل انهم كانوا يتطلعون في ذلك الوقت لايجاد موضع قدم لهم على الساحل الشرقي لافريقيا ، حيث كان « الكابتن جيوم » يقوم بنشاط كبير في تلك المنطقة • وكانت أنباء ذلك النشاط تصل تباعا الى عدن ، وتثير قلق البريطانيين البالغ هناك (٢) •

وعلى أية حال فقد رأت الحكومة البريطانية ضرورة ابعاد أية محاولات فرنسية للسيطرة على جزيرة سقطرى حتى لا تشكل خطرا على مصالحها الحيوية في طريق مواصلاتها الى الهند ولهذا اتفق «السير وودSir C. Wood» مع « اللورد مالمسبورى Earl of Malmsbury » على ضرورة اتخاذ الحطوات اللازمة لاقناع صاحب سقطرى بعدم بيع هذه الجزيرة للفرنسيين • كما استقر الرأى على الاتصال بالمقيم السياسي البريطاني في عدن وبحكومة بومباى البريطانية للحيلولة دون حدوث ذلك (٣) • ولا شك أن ما كلف به المقيم السياسي البريطاني في عدن في هذا المجال ليوضيح الدور الذي كان يناط السياسي البريطانية في عدن القيام به حينذاك لتنفيذ سياسة بريطانيا التي بالسلطات البريطانية في عدن القيام به حينذاك لتنفيذ سياسة بريطانيا التي تهدف الى انفرادها بالنفوذ في الطريق البحرى الموصل للهند عبر البحر الاحمر وعند مدخله الجنوبي ، حماية للمصالح البريطانية وتحقيقا لأهداف بريطانيا الاستعمارية حينذاك •

وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى جهود النمسا الاستعمارية في منطقة خليج عدن وعند المدخل الجنوبي للبحر الاحمر خاصة بعد أن أصبح السساحل الصومالي المواجه لعدن محط آمالها في منتصف القرن التاسع عشر ، اذ بعثت حكومة النمسا أحد دبلوماسييها وهو قنصلها في الخرطوم وكان يدعى البارون «هيوجلن Baron Heuglin» الى بلاد الصومال ، غير أنه اختطف بعد وصوله الى الساحل بمعرفة القبائل المحلية ، ولم يطلق سراحه الا بعد دفع فدية كبيرة ، وبذلك قضى نهائيا على مهمته دون أن يحقق لبلاده فائدة تذكر (٤) ، ولقد قيل

Graham, G.S.: Great Britain in the Indian Ocean 1800-1850, pp. 290- (1) 291.

Marston, T.E.: op. cit., p. 144.

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the (7) Eastern shores of the Red Sea, etc., p. 38.

I.O., B.S.C. 1857, Coghlan to Bombay 9/28/57.

ان من أهداف النمسا حينذاك الاستيلاء أيضا على جزيرة سقطرى ، غير أن ذلك الهدف لم يتحقق على الاطلاق (١) \*

سابعا : موقف البريطانيين في عدن ازاء المنافسة الغرنسية في منطقة البحر الاحمر واثر ذلك على حقوق سيادة العثمانيين والمصريين والحكام المحليين في المنطقة ( ١٨٣٩ - ١٨٦٩ ) :

تناولنا بالدراسة فيما سبق تطلعات البريطانيين لبسط نفوذهم في منطقة البحر الأحمر وعلى الساحل الأفريقي المطل على خليج عدن من رأس جوردفوى شرقا حتى مضيق باب المندب غربا وذلك انطلاقا من وجودهم في عدن منذمطلع عام ١٨٣٩ وقد اصطدم البريطانيون أثناء سعيهم لتحقيق ذلك بمطالب الدولة العثمانية بالسيادة في منطقة البحر الاحمر من جهة ، وامتداد النفوذ المصرى ناحية الجنوب من جهة أخرى ، فضلا عن حكام البلاد الاصليين من جهة ثالثة نغير أن البريطانيين اتبعوا سياسة مرئة مع العثمانيين الذين كانوا يبذلون جهودهم لتثبيت نفوذهم المتداعي في الحجاز واليمن وعلى الساحل الغربي للبحر الاحمر ، على أن ماأزعج البريطانيين بالفعل وأقلقهم ، وهم يرقبون الاحداث عن كثب من قاعدتهم في عدن ، هو ظهور المنافسة، الفرنسية التي اصبحت تشكل أكبر تهديد للمصالح البريطانية في منطقة البحر الاحمر ،

وكانت فرنسا قد اتجهت هى الاخرى لتنفيذ سياستها التوسعية الاستعمارية فى منطقة البحر الأحمر وخاصة على السواحل الأفريقية بعد أن قرر الامبراطور الفرنسي نابليون الثالث أن الوقت قد حان لتحقق فرنسسا تطلعاتها فى هذا المجال وذلك فى ١٣ أكتوبر سنة ١٨٥٩ ولهذا بدأت الجهود الفرنسية تلاحق الجهود البريطانية للاستحواذ على السلطة والنفوذ فى المراكز البحرية ذات الأهمية الحيوية فى منطقة البحر الأحمر وخاصة على الساحل الغربى لهذا البحر وعلى الساحل الشرقى لافريقيا بوجه عام وقد نتج عن ظهور ذلك النشاط الفرنسي خلق عدة مشكلات تتعلق بحقوق السيادة العثمانية فى منطقة البحر الاحمر ، وصلة ذلك بامتداد النفوذ المصرى ناحية الجنوب ، هذا فضلا عن بعض المشكلات الاخرى المتعلقة بأهالى البلاد الاصلين وموقفهم من المتدخل الاجنبي فى بلادهم ، على نحو ما حدث أيضا مع البريطانيين عند توجيه حملتهم على الحبشة فى سنة ١٨٦٧ مستفيدين غاية الاستفادة من وجودهم فى عدن فى ذلك الحبن •

والاسئلة التى تطرح نفسها الآن تدور حول معرفة المراحل المتالية لظهور النشاط الفرنسي في منطقة البحر الاحمر كمنافس للمصالح البريطانية ، وكيف كان البريطانيون يرقبون هذا النشاط عن كثب من قاعدتهم الحيوية في عدن ،

وما هى معالم السياسة التي اتبعوها ليواجهوا المنافسة الفرنسية التي اصبحت تشكل تهديدا لمصالحهم في منطقة البحر الاحمر وذلك منذ احتلالهم لعدن في سنة ١٨٣٩ وحتى قبيل فتح قناة السويس في سنة ١٨٣٩ ٠

## - موقف البريطانيين اذاء النشاط الفرنسي المنافس على الساحل الافريقي للبحر الاحمر:

لقد بدأ النشاط الفرنسى المنافس للبريطانيين يظهر بوضوح على السباحل الافريقي للبحر الاحمر وخاصة في سواحل الحبشة والصومال في أواثل المقد الرابع من القرن التاسع عشر ١٠ ذ قامت عدة بعثات استكشافية فرنسية اتصفت مظهريا بالصفة العلمية لاستكشاف هذه المناطق ٠ وقد أوصت هذه البعثات في تقاريرها الى ضرورة عدم ترك الدول الاخرى وخاصة بريطانيا تسبق فرنسا في احتلالها لتلك المناطق ٠

وبعد الرحلات الاستكشافية التى قام بها الفرنسيان « كومب Combes » و « تاميزييه Tamisier » فى لفلترة المتدة بين عامى ١٣٨٥ و ( ١٨٣٧ ، فقيد قامت بعثات « فريه Ferret » و « جالينيه Gallinier و « روجيه قلمت المتدة ما بين عامى ١٨٣٩ و ١٨٤١ • وقد آكدت تلك البعثات الاستكشافية الفرنسية سرعة نجاح البريطانيين فى بسط نفوذهم فى تلك البلاد انطلاقا من وجودهم فى عدن • بل لقد وضع لتلك البعثات ان الرحالة البريطانيين سبقوهم بزيارة الحبشة فى مطلع القرن التاسيع عشر ، وكانت البريطانية بامكاناتها المعروفة (١) •

وازاء هذا النشاط البريطانى رأى الفرنسيون أن يرسلوا بعثة رسمية الى تلك المناطق كان يراسها «كابتن دى فوسيه Des Fosses » في سينة الله كان يراسها «كابتن دى فوسيه في منطقة البحر الاحمد الاحمد عنذاك بأنه كان عملا من أعمال المخابرات الفرنسية يهدف بالدرجة الأولى الى مراقبة النشاط البريطانى في منطقة البحر الاحمر المنطلق من القاعدة الحيوية لبريطانيا في عدن على وجه الخصوص (٣) •

على أن هذه البعثات الفرنسية قد أصيبت فى أول أمرها بفشل تام ، اذ أوضح « الملازم فريه » أن بعثة « كومب » التى اشترك فيها قد فشلت فى زيلع، ولم تتمكن من اقامة منشأة فرنسية فى مصوع نظرا الأن ادارة تلك الميناء

Marston, T.E.: Op. cit., p. 118.

Martineau, A.: La Côte des Somalis, p. 851.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 124. (v)

عارضت محاولته بشدة وذلك لأنها لم تكن قد استلمت أى تعليمات من والى مصر حينذاك وقد نصح و فريه محكومته بأن تسرع في أن تطلب من محمد على تنازلا عن مصوع ، نظرا لأنه كان يعتقد شخصيا في سهولة العصول على هذا التنازل ، لأن جمارك تلك الميناء لم تكن حصيلتها تزيد عن ١٨٠ الف فرنك ولم يكن يصل الى خزانة الحكومة المصرية منها سوى ٥٠ ألف فرنك لاغير(١)

كما أصر « قريه » في تقريره بصفة خاصة على ابراز أهميسة نشساط البريطانيين في تلك الجهات ، ذلك النشاط الذي بدأ واضحا جليا بعدسيطرتهم على عدن في سنة ١٨٣٩ • وأكد « قريه » لحكومته بأن البريطانيين لن يتراجعوا أمام أية تضحيات ولن يهملوا أي شيء في سبيل دعم نفوذهم على جانبي البحر الاحمر • كما أن الأنباء التي وردت اليه مؤخرا أفادت بأن البريطانيين كانوا يدفعون مبلغ ١٠٤ الف قرنك سنويا للشريف حسين بن على بن حيدر حاكم تهامة السمن ( ١٨٤٠ – ١٨٤٩) ، حتى يحصلوا على حق التجارة على طول الساحل الحنوبي لبلاد العرب • وأوضح « قريه » في تقريره أيضا بأن العلم البريطاني كان يخفق حينذاك على ذيلع وعلى تاجورة القريبتين من مضيق باب المندب • وأخيرا أكد « قريه » لحكومته بأن البريطانيين قد ذهبوا الى حنفيلة ومصوع لكي يشتروا هذين المناءين أو بمنعوا الفرنسسين من الاقامة فيهما(٢) حفاظا على مصالحم البريطانية ، خاصة وأن الأمر كان سمهلا أمامهم نتيجة وجودهم في عدن في ذلك الحين •

أما بالنسبة لبلاد الحبشة التي زارها البريطانيون في مطلم القرن التاسع عشر وسيقوا في ذلك الفرنسيين ، فان وصولهم الى هناك في ذلك الوقت المكر كان نتيجة طبيعية للنشاط الذي بذلته شركة الهند الشرقية البريطانية ، وازداد هذا النشاط بطبيعة العال بعد سيطرة البريطانيين على قاعدتهم القريبة في عدن ، على أنه لم يكن أي رحالة فرنسي قد وصل الى الحبشة حتى سية في عدن ، ولا شك انه من الصعب ان نفهم حقيقة الأوضاع والاحداث في الحشة دون أن نتعرف على النشاط الذي قام به الرحالة الذين زاروا هذه البلاد وقادوا كثيرا من البعثات الاستكشافية التي وصلت الى هناك ، على أن التفصيلات الكاملة عن هذه البعثات موضحة في كتات « البعثات الكاثوليكية الفرنسية في القرن التاسم عشر » (٣) ، ومن هذا الكتاب نتبين ما أكده تقرير « فريه » السابق الاشارة اليه من قيام « كومب » و « تاميزيه » به خول العبشة عن طريق السابق الاشارة اليه من قيام « كومب » و « تاميزيه » به خول العبشة عن طريق

Vol. 2., Abyssinic, Inde, Indo-Chine, N.D.C., 1900.

<sup>(</sup>۱) جلال يحيى ( دكتور ) : التناقس الدولي في بلاد الصومال ، ص ۱۱ ، وقد اسستند الى تقرير الملازم أدكان حرب « فريه » في ۱ يناير سنة ۱۸۱ المعقوظ بارفسسيفات وزارة المستعمرات الفرنسية ۲۰۰۸. TP.O.M., 1014/۲.

ر٢) جلال يميى ( دكتور ) : التنافس الدولي في بلاد الصومال ، ص ٤ . Pollet, J.B. : Les Missions Cutholiques Francis Aux XIX Siecle

مصوع وانهما توغلا بعد ذلك في منطقة « جوندار » حيث تعيش قبأئل «الجالا» وذلك في سنة ١٨٣٥ ، وانهما أوضحا تفاصيل رحلتهما في كتاب « رحلة في بلاد الحبشة » الذي صدر في باريس في سنة ١٨٣٨ (١) .

ويوضح تقرير « كومب » عن هذه الرحلة ان وزارة البحرية الفرنسية أرسلت بعثة رسمية لاكتشاف الحبشة وسواحل البحر الاحمر • ورغم أن هذه البعثة بدا مظهرها علميا الى حد كبير ، فقد طلب منها تقديم تقرير يوضح مدى امكانية قيام الفرنسيين باستعمار الحبشة • ويمكن الاطلاع أيضا على تفاصيل هذه البعثة التي استمرت في الفترة الممتدة بين عامي ١٨٣٩ و ١٨٤٣ في كتاب « رحلة في الحبشة ١٨٤٩ سـ ١٨٤٣ » (٢) • لفيبفر والخبشة (٢) • Lefebvre » (٢) •

وقد عرض حاكم منطقة « تيجرى » الحبشية على « ليفيبفر » في سنة ١٨٤٠ أن يتنازل لفرنسا عن خليج « حنفيلة » • ولكن الحكومة الفرنسية رفضت هذا العرض حينذاك نظرا لتشككها في حقوق السيادة التي يدعيها حاكم « تيجرى» على الساحل المطل على البحر الاحمر • كما رفضت الحكومة الفرنسية أيضا في ذلك الحين تنازل شركة « نانت بوردو La Société Manto-Bordelaise » نائل بوردو الفرنسية عن منطقة واسعة في اقليم « عيد Edd » الواقع على الساحل الغربي للبحر الاحمر في منتصف المسافة بين مصوع وباب المندب (٣) •

أما بالنسبة لموقف البريطانيين ازاء هذا النشاط الفرنسي على الساحل الافريقي المواجه لعدن فقه بدا واضحا عندما تحركت « اللجنة السرية The Secret Committee ، التي تدير أمور شركة الهند الشرقية في لندن وابلغت « هينز » المقيم السياسي البريطاني في عدن بأنباء تلك البعثة الفرنسية التي قام بها « كومب » و « تاميزيه » • وطلبت اللجنة من « هينز » أن يرسل ضابطا بريطانيا الى زيلع ليعمل على أحباط معاولات الفرنسيين لبسط نفوذهم هناك ، على أن يمنح كافة الصلاحيات التي .تخول له حق شراء معطة تتحكم في ميناء تاجورة • وجاء في خطاب اللجنة السرية المرسل الى « هينز » بأنها تثق في مقدرته على القيام بهذا العمل وعلى حسن توجيهه لمن سيوفده لاداء هذه المهمه في تلك المنطقة حتى يحفظ لبريطانيا هناك مصالحها التجارية والسياسية (٤) خاصة وأن الساحل الافريقي المواجه لعدن اذا ماتعرض لاى احتلال من قبل خاصة وأن الساحل الافريقي المواجه لعدن اذا ماتعرض لاى احتلال من قبل غي منطقة البحر الاحمر (٥) •

| Combes, E. and Tamisier, M.: Un Voyage en Abyssinie, 4 Vols.; | (1)          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Lefebvre, C.T.: Voyage en Abyssinie 1839-1843. 6 Vols.        | (7)          |
| Douin, G.: Histoire du règne du Khédive Ismail, tome 3, tère  | (٣)          |
| partie, pp. 281, 283.                                         |              |
| Marston, T.E.: Op. cit., p. 121.                              | ( <b>£</b> ) |
| I.O., B.S.C. 1840, Secret Committee to Haines, 7/2/40         | (0)          |

ولما كانت القبائل اليمنية المجاورة لعدن قد هدأت بعض الوقت نتيجة لفشن هجومها على البريطانيين في ٧ يوليو سنة ١٨٤٠، فقد أدت حالةالسلام المؤقت هذه الى جعل « هينز ، قادرا على أن يوجه نشاطه بكامل ثقله الى هذا المشروع الجديد، ولهذا قام «هينز» بارسال «كابتن مورسبي Barker على ظهر السفينة ، سيزوستريس Sesostris ، كما أرسل الملازم « باركو Barker على ظهر السفينة « الفرات Euphrates ليتجها الى ميناء تاجورة على وجه السرعة، وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس سنة ١٨٤٠ عاد «مورسبي ، وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس سنة ١٨٤٠ عاد «مورسبي ، الى عدن ، وأبلغ « هينز ، بأنه قد نجح في شراء جزر موسى ، الواقعة في رأس خليج تاجورة من حاكمها المحلى بمبلغ ١١٠٠ كراون ، كما وقع معاهدةللصداقة مع القبائل القاطنة هناك (١) ٠

وفى نفس الوقت قام « هينز » بابلاغ « هودجس Hodges » قنصسل بريطانيا العام بالاسكندرية عن نشاط الفرنسيين فى خليج عدن وساواحل البحر الاحمر موضحا له ان « السفن الفرنسية بدأت تظهر فى هذه البحار ويوجد أمامنا الآن سفينة فرنسية بها ثمانية عشر مدفعا ، وهى تنتظر وصول سفينة حربية فرنسية أخرى • أما فى مخا فتوجد سفينة حربية فرنسية أيضا، كما توجد سفينة نقل مسلحة فى مصوع • ومن الواضح أن الفرنسيين يريدون وضع أقدامهم فى الحبشة » (٢) •

بل ان هينز طلب من مورسبى و باركر ان يقوما بشراء جزيرة صغيرة فى نهاية « قبة الحراب » وهو خليج صغير فى نهاية خليج تاجورة • كما قام هينز بتعيين « هاتشاتور J. Hatchatoor » وهو تاجر هندى ليكون وكيلا للبريطانيين فى تاجورة (٣) أما بالنسبة للمصالح البريطانية فى زيلع فكان يقوم برعايتها الشيخ « شارماركى على » الصومالى الذى كان يتمتع بنفوذ كبير على طول الساحل الافريقي المواجه لعدن وخاصة فى بربرة (٤) •

على أن السفن الفرنسية واصلت نشاطها فى البحر الاحمر وفى خليج عدن ، حتى أن هينز تلقى رسالة من حاكم ميناء « عيد Edd » الواقع جنوبى حنفيلة على الساحل الغربى للبحر الاحمر يخبره بأن الفرنسيين أرادوا أن يشتروا هذا الميناء (٥) • بل أن الفرنسيين حاولوا بعد ذلك أيضا التفاوض لشراء « حنفيلة » ذاتها من حاكمها مقابل مبلغ ٢٠٠٠ كراون • وتعرف « حنفيلة » بمينائها الممتاز الذي يعتبر أقرب ميناء للحبشة •

Marston, T.E.: op. cit., p. 122.

F.O. 78/3/85, Hodges to F.O. 7/22/40, quoting a private letter from Haines.

I.O., B.S.C. 1840, Govt. of India to Govt. of Bombay 11/9/40.

Marston, T.E.: op. cit., 125.

I.O., B.S.C. 1840, Haines to Bombay 9/25/40.

(1)

وفي اليوم السادس من شهر يونيو سنة ١٨٤٠ قام الملك «سهلاسيلاسي» حاكم اقليم «شوا » وهو من أهم أقاليم الحبشة ، بارسال رسالة الى حكومة الهنه البريطانية عن طريق المقيم السياسي البريطاني في عدن ، يطلب فيها توطيد أواصر الصداقة مع بريطانيا • وقد فعل ذلك بايعاز من المبعوث البريطاني و كرابف Krapf » الذي كان قد وصل من قبل الى «شوا » قادما من عدن كما كان حاكم «شهوا» متأثرا الى حد كبير بانتصار البريطانيين على العرب في (١) عدن خاصة وأن الانباء التي كانت تصل اليه اتصفت بالمبالغة والتهويل وقد ذكر الملك «سهلاسيلاسي » في رسالته الى حكومة الهند البريطانية « ان الفنون والعلوم لم تصل بعد الى وطني كما هي عندكم ، فانه يجدر بكم ان تساعدوني في هذه المجالات • والشيء الذي يمكن أن تبدءوا بمساعدتي به هو ارسال بنادق ومدافع ولوازمها من التي لا تتوفر عندي » (٢) • كما أرسل وسيلاسيلاسي » الى المقيم السياسي البريطاني في عدن بعض الهدايا محاولا التقرب اليه (٣) •

وقد قام « كرايف » المبعوث البريطانى فى « شوا » پارسال خطاب رفق المطاب المرسل من « سهلاسيلاسى » الى حكومة الهند البريطانية ، أوصى فيه بضرورة تدعيم النفوذ البريطانى فى « شوا » باعتبارها تتحكم فى واحد من الطرق التجارية الهامة التى تخترق القارة الافريقية • بل انه يمكن بالسيطرة عليها وقف تجارة الرقيق وبسط النفوذ البريطانى فى وسسط افريقيا وفى جانبها الشرقى • واختتم خطابه بأن عزز مطلب « سهلاسيلاسى » بامداده بكميات من الأدوية المختلفة (٤) • وقد رفع « هينز » هذين الخطابين الى حكومة بومباى التى رفعتها هى الاخرى الى حكومة الهند البريطانية بعد أن أوصت بارسال بعثة الى « شوا » لعقد معاهدة سلام وصداقة مع الملك «سهلاسيلاسى » • كما أنها طلبت من « هينز » تحديد أفضل طريق للوصول الى هناك واقتراح أفضل الهدايا التى يمكن اهداؤها لملك « شوا » (ه) •

وفي نفس الوقت أرسل « كرايف » المبعوث البريطاني في « شوا » خطابا الى « كامبل » قنصل بريطانيا بالاسكندرية حيث قام الاخير بابلاغه لوزارة الحارجية البريطانية ، التي قامت بدورها بابلاغه الى مجلس شئون الهند في للدن في اليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة ١٨٤٠ • وقد أبلغ المجلس وزارة

F.O. 1/3, Krapf to Haines, August 1840.

F.O. 78/3185, I.O. to F.O. 11/21/40, enclosing letter from king of Shoa (Y) to Hajnese.

I.O., B.S.C., 1840, Haines to Bombay 9/25/40. (7)

F.O. 78/3185, I.O. 11/21/40, enclosing Krapf to Haines 7/1/40. (1)

I.O., B.S.C.: 1840, Minute by Board, 10/12/40. (\*)

الحارجية البريطانية بأن ثمة ترتيبات تم الاتفاق عليها تستهدف احباط محاولات الفرنسيين لبسط نفوذهم في « شوا » (١) وقد وافقت حكومة الهند البريطانية على ارسال بعثة الى « شوا » لتحقيق تلك الغاية وخولت حكومة بومباى اعداد كافة الترتيبات اللازمة (٢) •

على أنه في نفس الوقت استمر النشاط الفرنسي يتزايد في منطقة البحر ، مما جعل الحكومة البريطانية في لندن تصدر اوامرها بارسال بعثة جديدة الى « شوا » واحدى سفن الاسطول الملكي البريطاني لتعزيز قوة حامية عدن على أن تتوجه فورا الى البحر الاحمر ، وذلك بعد أن تقاعست حكومة بومباى عن ارسال سنفينه حربينة الى عدن حينذاك (٢) ، وقد قام « الملازم باركز Lietenant Barker » برسم خريطه لحليج تاجورة ، واختبر الطرق التي يمكن أن تمر بها تلك البعثة ، كما قام « هينز » بدراسة الطريق الموصله الى « شوا » باهتمام بالغ ، وحاول أن يجمع كافة المعلومات المفيدة التي جعلته يقتنع بأن أفضل طريق هو طريق تاجورة ، كما أنه رأى أن تكون البعثة من مبعوث أو مفوض ، ومن ضابط مهندس يمكنه أن يرسم خريطة للمنطقة ، وضابط من الفرسان أو المشاة ، وضابط طبيب ، ومساعد من الاهالى ، وعدد من المرشدين والحراس (٤) ، وقد أوصى « هينز » بأفضلية اختيار الحراس من الوطنيين حتى لا يؤدى ظهور حراس من الهنود الى اثارة حفيظة الأهالى مما يخلق مشكلات مع القبائل ، كما رأى انه يمكن الحصول على بعض الجمال والميول من تاجورة (٥) ،

وقد اختير لرئاسة هسنه البعثة « كابتن وليسم كورنواليس هاريس هاريس المتعنفة وكان قد نال خبرة كبيرة أثناء عمله في جنوب افريقيا وقد سمع البريطانية وكان قد نال خبرة كبيرة أثناء عمله في جنوب افريقيا وقد سمع كه باختيار مرافقيه من الضباط ، كما قام بالأشراف على الاستعدادات المختلفة وكان مزودا بسلطات كافية لعقد معاهدة للصداقة والتجارة باسم الملسكة « فيكتوريا » مع « سهلا سيلاسي » ملك « شواوالجالا » ، ويستعرض الكتاب الذي وضعه « هاريس ، نفسه كيفية تشكيل هذه البعثة وأسماء المستركين فيها ، وقد ضمت البعثة خمسة ضباط آخرين منهم طبيبان وثلاثة مدليين بالإضافة الى « هاتشاتور المختلفة والبريطاني في تاجورة و ١٧ بالوضافة الى « هاتشاتور المختلفة المدلين البريطاني في تاجورة و ١٧

F.O. 1/3, F.O. to I.B. 12/2/40, and I.B. to F.O. 12/14/40.

I.O., B.S.C.: 1840, India to Bombay 11/1/40.

(7)

F.O. 1/3, I.B. to F.O. 1/13/41, enclosing London to Bombay
10/26/40.

F.O. 1/3, I.B. to F.O. 1/13/41, enclosing Haines to Bombay
11/20/40.

Marston, T.E.: Op. cit., p. 129.

وقد أبحرت البعثة البريطانية من بومباى في ٢٦ أبريل سينة ١٨٤١ ورافقتها من عدن مجموعة من الحراس ، ثم وصلت الى تاجورة في ١٨ مايو من نفس السنة ، وقد واجهت البعثة صعوبات كثيرة كان من بينها هجوم رجال قبائل الدناكل على أفراد البعثة في المساء ونتج عن ذلك مقتل اثنين من الضباط البريطانيين (٢) ، وقد وصلت البعثة الى « انكوبار » في « شوا » في ١٨ يوليو سنة ١٨٤١ (٣) ، وقد تبين « هاريس » أن النفرذ الفرسي هناك كان قويا في نغوس أهالي المنطقة رغم عمدم وجود أحد من الفرنسسيين هناك في ذلك الحين (٤) ، على أن الملازم « باركر » قرر العودة عبر الطريق المتد من هرد الي زيلع وبعد أن بدأ مسيرته أصيب بمرض الحمي ونقل الى تاجورة (٥) ، ولا شك أن البعثة واجهت أثناء عودتها صعوبات جمة ، وقد أرسسل « هاريس » الى « هينز » المقيم السياسي البريطاني في عدن رسالة أوضح فيها أن الوعود التي قدمها لملك « شوا » المبعوث الفونسي « روشيه M. Rochet الذي زار « شوا » قدمها لملك « شوا » المبعوث الفونسي « روشيه M. Rochet ألذي زار « شوا » وكانت رسالة » هاريس « هذه هي آخر رسالة تصل من البعثة نظرا لأن الطريق قد أغلقت بعد ذلك نتيجة للاضطرابات القبلية الداخلية في ذلك الحين (٢) ، قد أغلقت بعد ذلك نتيجة للاضطرابات القبلية الداخلية في ذلك الحين (٢) ،

اما بالنسبة لما لقيته بعثة « هاريس ، البريطانية في « شوا » في ذلك الحين فقد قوبلت هذاك بمعاملة طيبة وبنبجاح قليل ، بينما أسدل بعهد ذلك ستار من النسيان في الهند على أنباء هذه البعثة ، وقد أقنع « هاريس » ملك « شوا » بتوقيع معاهدة للتجارة والصداقة مع بريطانيا في ١٦ نوفمبر سنة نقط الى بعض بنودها ، فقد حددت المادة الخامسة منها أن « سهلاسيلاسي » وخلفاء الى بعض بنودها ، فقد حددت المادة الخامسة منها أن « سهلاسيلاسي » وخلفاء الن يفرضوا ضرائب أو رسوم أكثر من ٥٪ فقط من قيمة البضائع على التجارة الانجليزية التي تستورد الى بلادهم أو التي تمر عبرها ، كما حددت المادة التالية من هذه المعاهدة طريقة تثمين قيمة تلك البضائع ودفع الرسوم اما نقدا أو عينا حسب رغبة التجار أنفسهم ، وقد تعهد كل من « سهلاسيلاسي» والملكة « فيكتوريا » ( ببذل كل ما في وسعهما لكي تبقي طرق التجارة مفتوحة ،

Harris, W.C.: The Highlands of Ethiopia, pp. XIV, XXIV. (1) I.O., B.S.C. 1841., Hairles to Bombay 7/25/41. **(T)** Marston, T.E.: op. cit., p. 132. (3) I.O. B.S.C.: 1841, Haines to Secret Committee 9/15/41. (1) Barker, Lentenant W. : «Narrative of journay to Shoa» in Forrest, (0) George W., ed., Selections from the Travels and Journals Preserved in Bombay Secretariat, p. 9. I.O., B.S.C.: 1841, Harris to Haines 10/15/41. (T) Aitchison, C.U.: op. cit., vol., VII, pp. 185, 187. (Y)

ولتأمين المواصلات بين ساحل البحر الأحمر وبلاد الحبشة ، وللمحافظة على سلامة التجار وبضائعهم وأموالهم • كما تعهدت حكومة الحبشة بألا تقيم أية عقبات أمام المسافرين البريطانيين سواء من كان يرغب منهم في الاقامة في الحبشسة أو من كان يرغب في مواصلة السفر فيما وراء حدود تلك المنطقة (١) •

ولكن ما هى الدوافع الحقيقية للبريطانيين لارسال بعثة « هاريس » التي كلفتهم أموالا طائلة خاصة وأن حكومة بومباى قررت ذلك في ١٨ اكتوبر سنة ١٨٤٠ بعيعة اكتشاف منطقة « شوا » • فعلى الرغم من أن حكومة بومباى رفضت مطلب « هينز » المقيم السياسى البريطاني في عدن لتوجيه حملة الى ليج في ١٩ أكتوبر سنة ١٨٤٠ وذلك ليامن جانب القبائل اليمنية المعادية بما يساعده على أقرار الأمور في عدن نفسها » وبنت الحكومة رفضها على عدم توفر الأموال اللازمة لذلك • كما أن حكومة بومباى حذرت « هينز » من احداث أى تصادم مع حاكم مخا بعد أن تعرض العلم البريطاني هناك للاهانة ، لأنها أرادت أيضا ألا تقدم نفسها في مشكلات تحملها أعباء مالية جديدة • فعل الرغم من كل ذلك رأت بريطانيا أن ترسل بعثتها الى « شوا » نظرا لوجود سبب قوى دفعها الى ذلك • ويرجع السبب الى ظهور المنافسة الفرنسية للمصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندى في ذلك الحين (٥) •

<sup>(</sup>١) جلال يحيى ( دكتور ) : التناقس الدولي في بلاد الصومال ، ص ١٥ .

Marston, T.E.: op. cit., p. 133. (Y)

<sup>(</sup>٣) جلال يحيى ( دكتور ) : التناقس الدولي في بلاد الصومال ، ص ١٦ .

Martineau, A.: op. cit., p. 581. (§)

Morston, T.E.: op. cit., p. 134.

اذا كانت هناك مباراة كبرى أشبه بمباراة للشطرنج يلعبها الساسة البريطانيون والفرنسيون فى وزارتى الخارجية بلندن وباريس على خريطة العالم • وكان يقصد بها التحكم فى المياه الجنوبية من رأس الرجاء الصالح الى جنوب المحيط الهادى • وكانت هذه المباراة أحد مظاهر الاستعمار الأوربي فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الناتج عن حرص القوى الكبرى على تأسيس خطوط من القواعد الاستراتيجية التى يمكن عن طريقها تعويق النشاط البحرى لسغن الأعداء •

وكانت القاعدة الفرنسية الرئيسية في المحيط الهندى تتركز في جزيرة « بوربون Réunion» وهي التي المعربون Réunion» وهي التي أعادتها بريطانيا لفرنسا بعد الحروب النابليونية وكانت فرنسا قد جددت علاقاتها مع زنجبار في صيف عام ١٨٤٠ وبجزيرة « نوسى بي Mossi-Bé المواجهة للساحل الشمالي الشرقي لمدغشقر باحتلالها في سنة ١٨٤١ ، ثم المواجهة للساحل الفرنسيين بالنسبة لجزر « كومورو Comorro » وجزر بدأت بعد ذلك محاولات الفرنسيين بالنسبة لجزر « كومورو Tahitı » وبعزد ماميتي عاميتي التي ضايقت حكومة بومباي البريطانية الى حد بعيد .

وكان البريطانيون يرقبون بقلق شديد ذلك الامتداد الفرنسى فى البحار الشرقية منذ عام ١٨١٥ (١) ، فضلا عن محاولات الفرنسيين على مقربة من الجزر البريطانية فى أوربا ، ثم سيطرتهم على الجزائر فى سنة ١٨٣٠ ، وموقفهم اثناء الأزمة الدبلوماسية مع محمد على فى نهاية العقد الرابع من القرن التاسع عشر وقد أظهر كل ذلك تصادما واضحا وعنيفا بين المصالح البريطانية والفرنسية ، وكانت حكومة لندن تقدر خطورته أكثر مما كانت تفعل حكومة بومباى وقد انتشرت القوات البريطانية والفرنسية فى عرض المحيط الهنسسدى فى دقة متناهية وكان ظهور سفينة صغيرة وعلى ظهرها أحد الموظفين الرسميين يعنى متناهية وكان ظهور سفينة صغيرة وعلى ظهرها أحد الموظفين الرسميين يعنى انها تتجه لتسيطر على جزيرة من الجزر أو على منطقة من مناطق المحيط (٢) ،

على أن حسن استخدام « هينز » المقيم السياسي البريطاني في عدن للقوة البحرية الصغيرة التي كانت لديه » قد أضعف الى حد كبير جهود الفرنسيين الاستعمارية المنافسة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن • كما أن تعيين « هامرتون Hamerton » كمقيم سياسي بريطاني في زنجبار في سنة ١٨٤٠ قد أنهى النفوذ الفرنسي هناك • اما بالنسبة له « تاهيتي Tahiti فان غياب المقيم السياسي البريطاني عن الجزيرة في سنة ١٨٤١ جعل الفرنسيون يسيطرون عليها وبذلك فقدها البريطانيون • وهكذا كانت تجرى المباراة

Graham, G.S.: Great Britain in the Indian Ocean 1810-1850, p. 297.

Marston, T.E.: op. cit., pp. 134, 135.

الكبرى فى التنافس الاستعمارى بين البريطانيين والفرنسيين فى البحـــار الشرقية بوجه عام وفى البحر الأحمر وخليج عدن على وجه الحصوص •

ويمكن أن تفسر الحادثة التالية موقف البريطانيين في عدن أذاء النشاط الفرنسي في منطقة البحر الأحمر في منتصف العقد الخامس من القرن التاسيع عشر • أذ مرت سفينة فرنسية تعرف باسم « التمساح The Crocodie » بميناء عدن في منتصف شهر ديسمبر سنة ١٨٤٤ ، وكان يقودها « الكابتن روبين عدن في منتصف شهر ديسمبر سنة ١٨٤٤ ، وكان يقودها « الكابتن روبين مرت بالساحل الشرقي لافريقيا • وقد طلب « روبين » من « كابتن هينز » المقيم السياسي البريطاني في عدن تزويد سفينته بكمية من الفحم تبلغ ١٨٥ طنا ، وقد رحب « هينز » بذلك • وعندما سئل « روبين » عن الهدف من رحلت وقد رحب « هينز » بذلك • وعندما سئل « روبين » عن الهدف من رحلت فقال أنها بغرض اكتشاف البحر الأحمر نظرا لأنه كان مجهولا تماما بالنسبة للبحرية الفرنسية •

كما أضاف « روبين ، الى ذلك قوله بأن السفن الفرنسية التى ظهرت فى البحر الأحمر هى ملك خاص لأصحابها ، على أن « هينز ، قد ساورته الشكوك فى ذلك وتوقع أن الفرنسيين يبحثون عن مركز أو قاعدة لهم فى البحر الأحمر ، خاصة وأنه سبق أن أحيط علما بأن الضابط الفرنسى المسئول فى جزيرة « بوربون ، كان سيزور عدن فى فبراير أو مارس سنة ١٨٤٥ (١) .

وعندما علمت حكومة بومباى بان « هينز » قام بتزويد السفينة الحربية الفرنسية بحاجتها من الفحم (٢) فانها انتقدت تصرف « هينز » بشدة حتى أن « آرثر Arthur » حاكم برمباى بعث اليه يقول : « اننا لسنا مضطرين لتقديم المساعدة لتلك الرحلات الاستكشافية لحساب أى منافس حتى ولو كان دولة صديقة » (٣) .

ولهذا سرعان ما صدرت الأومر من حكومة الهند البريطانية للمقيم السياسى البريطانى فى عدن بأن يعتذر عن تقديم الفحم للسفن الفرنسية بطريقة مهذبة يستند فيها الى قلة الكمية المخزونة لديه ، وذلك فيما عدا حالات اللجوء الاضطرارى للسفن الى ميناء عدن (٤) •

وأثناء مناقشة هذا الموضوع فى دوائر حكومة الهند البريطانية فقسد رأى « الجنرال ماكماهون General Mac Mahon » أن «هينز» لم يكن من الأفضل أن يرفض مطلب قبطان السفينة الفرنسية بتزويدها بكيات الفحم اللازمه

I.O., B.S.C. 1845, Haines to Bombay, 12/20/44.

Marston, T.E.: op. cit., p. 137

I.O., B.S.C. 1845, Minute by Governor Arthur 1/13/45.

I.O., B.S.C. 1845, India to Bombay 2/8/45.

(1)

لها ، رغم أنه أيد في نفس الوقت تحدير « هينز » من الاستجابة لمثل هذا الطلب في المستقبل (١) ، واعتبرت هذه الدوائر أن تلك الحادثة خطيرة • وقد تأكد ذلك فعلا عندما شوهدت هذه السفينة « التمساح » أخيرا أمام الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية على مقربة من ميناء المكلا اليمني وبعيدة عن خط السير الذي كان محددا لها بالعودة مباشرة الى جزيرة « بوربون » (٢) • وكان واضحا اذن أن الوقوف لأخذ الفحم من عدن كان مقصودا به أمرا آخر ، ولم يكن مجردا من الأغراض الأخرى على نحو ما كان يؤكده قبطان السفينة بأنه حادث عفوى مفاجىء •

وجدير بالذكر أن فرنسا أرسلت أيضا حملة استكشاف أخرى الى الحبشة في سنة ١٨٤٤ كلف بها القبطان « روما ديفوسيه » قائد محطة ، البربون » و « مدغشقر » البحرية في ذلك الحين • وكان ذلك استكمالا للدراسات المتعلقة بالبلاد المحطية بالبحر الأحمر وبخليج عدن (٣) • غير أن فرنسا لم تبدأ في تطبيق سياستها التوسعية بناء على هذه الدراسات الا في عصر امبراطورية نابليون الثالث في سنة ١٨٥٨ ، وكان تطبيقها في « زولا » وفي « أوبوك » (٤) •

وفى شهر مارس سنة ١٨٤٥ وصلت الى ميناء عدن سفينة فرنسية صغيرة اسمها « زيلع Zelée » وقد طلب قبطانها من المقيم السياسى البريطانى باسم حاكم الجزيرة « بوربون » الفرنسى تزويد السفن الفرنسية بالفحم اللازم لها بصفة دائمة ، أما فى حالة تعذر تحقيق ذلك فقد طلب التصريح للفرنسيين باقامة محطة للفحم فى عدن نفسها باعتبارها الميناء الصالح للملاحة فى كل فصول السنة • غير أن « هينز » أجاب هذه المرة موضحا بأن كميات الفحم الوجودة فى عدن هى ملك لحكومة الهند أو بالأحرى « لشركة البواخر الشرقية البريطانية وسلاحيات التصريح باقامة محطة فرنسية للفحم فى عدن لتزويد ليست لديه صلاحيات التصريح باقامة محطة فرنسية للفحم فى عدن لتزويد السفن الفرنسية (٥) • وكانت حكومة الهند البريطانية قد طلبت من « هينز » الا يدلى بأية تصريحات عن امكانية اقامة محطة للفحم لتزويد السفن الفرنسية الا يدلى بأية تصريحات عن امكانية اقامة محطة للفحم لتزويد السفن الفرنسية المارة بميناء عدن دون أن يرجع فى هذا الصدد الى حكومة بومباى (٢) •

على أن قيمة عدن وأهميتها بالنسببة للبواخر الفرنسية العساملة بين الصين والسويس أخذت تتزايد حتى أنها تضاعفت بشكل ملحوظ في منتصف

I.O., B.S.C. 1845, Minute by Mac Mahon N.D., Without Number. (1)
I.O., B.S.C 1845, Haines to Bombay, 12/30/44. (1)

Graham, G.S.: op. cit., p. ror.

 <sup>(</sup>٦) خلال يحيى ( دكتور ) : التنافس الدولي في بلاد الصومال ، ص ٢٦ .

<sup>(5)</sup> حلال يحيى ( دفتور ) ، التنافس الدولي في يعدد الصوائل . I.O ..B.S.C. 1845, Haines to Secret Committee 3/11/45, and Haines (0)

to Bombay 3/12/45.
I.O., B.S.C. 1845. Govt. of India to Bombay 4/25/45.

العقد الخامس من القرن التاسع عشر • وقد كرر قادة هذه السفن طلبهم للتزود بالفحم من عدن ، وفى حالة عدم وجود ما يكفى لذلك فقلد استفسروا عن أمكانية أقامة محطة فرنسية للفحم فى عدن باعتبارها أصلح ميناء للتزود بالفحم فى المنطقة بل لقد زادت أهمية عدن بالنسبة للسفن الفرنسية بصفة خاصة بعد أن استخدمت الباخرة الفرنسية المسماة « أرشميد Archimede » والتى وصلت الى عدن فى ١٩ أبريل سنة ١٨٤٥ وكانت متجهة من الصين الى السسويس محملة بمهمات خاصة بالحكومة الفرنسية • وقد طلب قبطانها تزويد سفينته بكمية من الفحم مقدارها ٢٨٥ طنا حتى تساعده فى الوصول الى السويس • وقد رفض « هينز » تحقيق تلك الغاية بناء على ما أوصته به حكومته ، ولكنه فى نفس الوقت اقترح على قائد الباخرة تزويدها بالفحم عن طريق أهالى عدن وليس عن طريق الادارة البريطانية هناك (١) • وكانت هذه السفينة هى أول سفينة فرنسية تستخدم هذا الخط الملاحى الجديد للمواصلات ، وأصبحت بذلك فرنسا ثانى دولة أوربية بعد بريطانيا تستخدم البحر الأحس كطريق للبواخر ناعتباره أقصر طريق للمواصلات بين الشرق والغرب (٢) •

وقد علم المقيم السياسى البريطانى فى عدن عن طريق التقارير الصادرة من قنصل بريطانيا فى مصر بأن الفرنسيين يحاولون شراء مصوع أو مخا من الباب العالى لتكون لهم قاعدة فرنسية فى البحر الأحمر ، غير أن محاولاتهم لم تتحقق (٣) • ولكن اللجنة السرية التى كانت تدير شئون شركة الهند الشرقية فى لندن أبلغت حكومة الهند البريطانية بأنها لا تعارض فى انشاء محطة فرنسية للفحم فى عدن ، بل انها تعتبر ذلك ضمانا لتأمين المصالح البريطانية فى البحر الأحمر نظرا لأن مشل تلك المحطة سيتكون تحت نظر البريطانيين وتحت سيطرتهم بحكم وجودهم فى عدن • كما أن اللجنة رأت وجسود تلك المحطة سيجعل الفرنسيين لا يبحشون عن مواقع أخرى فى منطقة البحر الأحمر يستعمرونها لتحقيق تلك المغاية (٤) •

غير أن الحاكم العام للهند لم يقتنع بهذه الفكرة وذلك نظرا لاعتقاده بأن رفض اقامة محطة فرنسية للفحم في عدن سوف يحبط أى اتجاه أو محاولة للفرنسيين لاستخدام السفن البخارية في البحر الأحمر ، كما سيعوقهم عن تحقيق ذلك ضخامة التكاليف التي تستلزمها اقامة مثل هذه المحطة (٥) ولهذا

I.O., B.S.C. 1845, Haines to Bombay 4/20/45, and B.S.C. 1845,
Haines to Commodore Blackwood, 7/28/45.

Marston, T.E.: op. cit., p. 138.

I.O., B.S.C. 1845, Haines to Bombay 8/25/45.

I.O., B.S.C. 1845, India to Bombay 11/19/45, enclosing Secret
Committee to India 8/15/45.

I.O., B.S.C. 1845, India to Bombay 11/19/45 enc. India to Secret
Committee 11/18/45.

قام بابلاغ د هيئز ، المقيم السياسى البريطانى فى عدن بألا يتصرف بموجب خطاب اللجنة السرية دون أن تصمد اليه الأوامر من حكومة الهندد البريطانية (١) .

وعلى الرغم من ذلك فقد أبرمت اتفاقية انجلترا بين الحكومة الفرنسية وبين «شركة البواخر انشرقية البريطانية P. & O. Steamship Company لتزويد السفن الفرنسية بالفحم (٢) • وقد ثلقت حكومة بومباى أنباء هذه الاتفاقية بعرارة نظرا لأنها اعتبرت « أنه بناء على هذه الترتيبات فقد منح الفرنسيون محطة للفحم في عدن » (٣) •

## \_ موقف البريطالين في عنن اذاء التوسيع المرى على الساحل الافريقي للبحر الأحمر:

طرأ على الساحل الافريقي للبحر الأحمر تطور جديد ساعد على امتداد النفوذ المصرى ناحية الجنوب • فقد رأى الباب العالى ــ ازاء استبرار نشاط الأحباش المعادى في مصوع ــ أنه اذا ظل يرفض مطلب حكومة محمد على بشأن سواكن ومصوع ، فقد يصبح من المتعذر بعد ذلك الاحتفاظ بهذين الميناءين بعيدا عن أيدى الأحباش وخصوصا رأس « تيجرى » المعروف بأطماعه في المنطقة ، بل انه قد تتعرض للضياع في هذه الحالة حقوق السيادة العثمانية على الساحل الافريقي للبحر الأحمر بأكمله • وبناء على ذلك فقد وافق الباب العالى في شهر سبتمبر سنة ١٨٤٦ (٤) على تأجير ميناءى سواكن ومصوع لمحمد على مدى حياته (٥) •

وفى شهر مارس سنة ١٨٤٧ جاء اسماعيل حقى أفنسدى للاضطلاع بشئون الادارة فى مصوع وسواكن من قبل الحكومة المصرية • كما حضر أيضا والياس أغا ، رأس الجند الذى أخبر القنصل الفرنسى « دى جوتان De Goutin بأن محمد على كلفه بالقيام بتفقد أحوال الساحل الافريقي للبحر الأحمر حتى مضيق باب المندب فى أقصى الجنوب (٦) وقد قام اسماعيل حقى حاكم مصوع بنشاط ملحوظ عندما شرع فى اعداد احصاء تقريبي للقبائل المنتشرة على طول الساحل بين سواكن وبربرة توطئة للاستيلاء على كل الساحل الافريقي حتى رأس جوردفوى باسم والى مصر على النحو الذى صرح به للقنصل الفرنسي مناك •

I.O., B.S.C. 1845, Minute 12/15/45.

I.O., B.S.C. 1846, Haines to Bombay 12/26/45,

I.O., B.S.C. 1846, Minute 1/9/46.

(۲)

المسالة ، من ١٢ د شكرى ( دكتور ) : مصر والسيادة على السيردان ؛ الوضع التاريخي ( دكتور ) دمير والسيادة على السيردان ؛ الوضع التاريخي ( دكتور ) محمد نؤاد شكرى ( دكتور ) . مصر والسيادة على السيردان ؛ الوضع التاريخي ( دكتور ) . ١٠٥ د كوري المسالة ، ١٠٥ د كوري المسالة ، ١٥٥ د كوري المسالة ، ١٤٥ د كوري المسالة ، ١٥٥ د كوري المسالة ، ١٥٥ د كوري المسالة ، ١٤٥ د كوري المسال

وكانت الحكومة المعرية قد قررت ضم الأراضى المهتدة على الساحل الغربى للبحر الأحمر الني كان للعثمانيين حق السيادة عليها منذ القرن السادس عشر على النحو الذي سبق الاشارة اليه وقد فعلت ذلك بعد أن فشلت حينذاك في انشاء علاقات طيبة مع نجاشي « جوندار » باعتباره صاحب السلطة المركزية في الحبشة وكان محمد على يفضل توثيق العلاقات الطيبة معه ، خاصة وأن الأراضي المصرية أصبحت بعد امتلاك مصوع متاخمة للحبشة ولذلك فقسد ارسل الى نجاشي « جوندار » رسولا يعرض عليه صداقته ، ولكن هذا الرسول لم يصل الى « جوندار » اذ أوقفه الرأس « والدي سيلاسي Palde Sellasse للمعالية ومبلغا من الهدايا التي أرسلها محمد على للنجاشي ، ثم دد الرسول الى مصر بعد أن أرسل معه للباشا قميصا أبيض من القطن وثوبا من ثياب البلاد الوطنية ومبلغا من المال (١) •

بل انه كان من أسباب توتر العلاقات بين مصر والحبشة حينذاك اخفاق المكومة المصرية في الاتفاق سلميا مع الأحباش على الرغم من محاولاتها المتكررة في هذا السبيل (٢) • ولهذا رأت الحكومة المصرية أن ترسل حملة من سواكن ومصوع لغزو الحبشة والاستيلاء على جميع أراضى الساحل الغربي للبحر الأحمر التي دخلت في حوزة الدولة العثمانية منذ الاستقلال الأول من القرن السادس عشر (٣) • غير أن هذا النشاط المصرى كان من شأنه بطبيعة الحال أن يهدد المبشة بالخطر ، كما يترتب عليه الى جانب اتساع دائرة النفوذ المصرى في الباشوية التي كان من سياسة الحكومة البريطانية حينذاك أن تجعل نفوذها محصورا في نطاق الحدود التي رسمتها الفرمانات السلطانية في سنة ١٨٤١ • وكان من الطبيعي أن يؤثر ذلك في المصالح البريطانية في البحر الأحمر خاصة بعد أن أصدر السلطان العثماني فرمانا بنقل ملكية ميناءى سواكن ومصوع لمحمد على في سنة ١٨٤٧ •

ولهذا فقد سارع « اللورد كاولى Lord Cowley » السغير البريطانى بارسال صورة من فرمان نقل ملكية ميناءى سواكن ومصوع الى « اللورد بالمرستون » الذى رأى فى شهر ديسمبر سنة ١٨٤٧ أن يلفت نظر الباب العالى الى ما ينطوى عليه تنازل الدولة العثمانية لهينز عن ادارة ميناءى سرواكن ومصوع من تعد وافتئات على الحبشة ، فضلا عن أن ذلك كان من شأنه تعطيل الملاقات التجارية التى تسعى بريطانيا الى انشائها مع هذه البلاد (٤) ، وكان

Douin, G.: Histoire du Soudan Egyptien, p. 59.

Shukry, M.F.: The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan 1863-1879, p. 257.

<sup>(</sup>٣) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسيع الإيطالي في شرق افريقياً وتأسيس مستعمرتي اريتريا والصومال ٤ ص ٦٨ .

Douin, G.: Histoire du Régne du Khedive Ismail, tome 3, 1re partie, p. 239.

« بالمرستون » يعلم بطبيعة الحال بان محمد على اذا ما شدد قبضته على سواكن ومصوع فانه سوف يتدخل فى التجارة الافريقية ، وسوف ينشىء علاقات قوية مع سكان المناطق الداخلية فى القارة بما يؤثر على التجارة والمصالح البريطانية هناك و وكان ذلك هو السبب الرئيسى الذى دفع البريطانيين الى الوقوف من الباب العالى هذا الموقف المعارض لكى يعسدل قراره السابق الخاص بالتنازل لمحمد على عن سواكن ومصوع و خاصة وأن الحكومة البريطانية كانت قد أنشأت فى سنة ١٨٤٧ قنصلية بريطانية فى مصوع كان الهدف من وراثها الوقوف على مجريات الأمور فى تلك المناطق الهامة ، بينما كان الغرض الظاهرى منها هو رعاية المصالح التجارية وزيادة حجم التجارة مع الحبشة و وقد قام «بالمرستون» بتعيين « والتربلودن Walter Plowden » قنصلا لبريطانيا فى مصوع فى اليوم الثالث من يناير سنة ١٨٤٨ (١) و

وقد طلب « اللورد بالمرستون » من « بلودن » في التعليمات التي كلفه بتنفذها أن يحيط الحكومة البريطانية علما بمدى ما لنائب « اركيكو » من حقوق كحاكم مستقل ، وأن يتحقق مما اذا كانت الحكومة العثمانية تتمتع فعلا بسيادة شرعية في جزيرة مصوع من ناحية ، وعلى نائب « اركيكو » في الساحل من ناحية أخرى ، بل أن « بالمرسيتون » أكد « لبلودن » أحاطة الحسكومة البريطانية بهذه المعلومات هو أمر ضرورى ، أذ بمعرفتها تستطيع حكومة جلالة الملكة اتخاذ قرار بشأن المكان المناسب لتأسيس القنصلية البريطانية في مصوع أو في الساحل ، على أنه أذا كانت حقوق السيادة العثمانية تشمل جزيرة مصوع فقط ، فأنه من الأفضل أن تؤسس القنصلية البريطانية على الساحل الخاضع للحبشة ، تسهيلا لمهمة انشاء علاقات تجارية معها ،

وعلى الرغم من أن « اللورد بالمرستون » قد أوضح « لبلودن » قنصل بريطانيا في مصوع أن الحكومة البريطانية بتأسيسها قنصلية لها على الساحل الغربي للبحر الأحمر سواء بطريق الشراء أو بغير ذلك من الوسائل ، لا تقصد الاستيلاء على أي جزء من القارة الافريقية في هذه الجهية أو على أية جزيرة مجاورة ، وإن غرضها الوحيد هو تشجيع وتوسيع التجارة البريطانية مع المبشة ، فانه يمكن أن نتبين بوضوح معالم سياسة البريطانيين لتدعيم نفوذهم في تلك المناطق ٠ أذ أن « اللورد بالمرستون » قد كلف القنصل البريطاني في مصوع بان يعقد مع « الرأس على » \_ صاحب السلطة الفعلية في « جوندار » \_ معاهدة صداقة وتجارة لتشجيع المعاملات التجارية بين الشهيعين الحبشي والبريطاني ٠ ولكن « بالمرستون » في نفس الوقت وصف مركز « الرأس على » بأنه ليس في الواقع سوى « حاكم في الحبشة » حتى أنه من المحتمل أن يكون حاكما لفترة مؤقتة فقط ، ولهذا من الضروري أن تعقد المعاهدة المزمعة باسم حاكما لفترة مؤقتة فقط ، ولهذا من الضروري أن تعقد المعاهدة المزمعة باسم

(1)

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish claim to Sovereignty over the Eastern shores of the Red Sea .. etc., pp. 28, 30.

الامبراطور « تجاشى جوندار » أو باسمى الامبراطور و « الرأس على » معا ، و أن يقوم كلاهما بالتوقيع عليها (١) \*

ولهذا فعلى الرغم من أن هذه التعليمات الصريحة التى تجعل مهمسة بلودن ، فى الحبشة تجارية بحتة ، فانه قد أظهر هناك نشاطا سياسيا أكثر منه تجاريا ، وزج بنفسه فى المنازعات القائمة بين الرءوس الأحباش ، فانضم الل جانب السلطة المركزية فى « جوندار » ضد حاكم « تيجرى » ، واعتمد على الأسقف سلامة الذى كان يميل للتعاليم البروتستانتية فى التخلص من الارسالية الكاثورليكية التى كانت تؤيدها فرنسا فى « تيجرى » (٢) ، وقد نجح « بلودن » فى عقد معاهدة للصداقة والتجارة مع « الرأس على » فى اليوم الثانى من نوفمبر سنة ١٨٤٩ (٣) ، ومع ذلك فقد بقيت هذه المعاهدة حبرا على ورق طوال حكم هذا « الرأس » الذى استمر حتى سنة ١٨٥٥ ، كما لم يعترف بهذه المعاهدة أيضا « النجاشي تيودور » الذي سيطر على زمام الأمور فى الحبشة فيما بعد ، على أن مركز « بلودن » فى بلاد الحبشة بعد ابرام هذه المعاهدة لم يكن ممسا على أن مركز « بلودن » فى بلاد الحبشة بعد ابرام هذه المعاهدة لم يكن ممسا فقط ، لأنه لا يتمتم بأية سلطات قنصلية ، ولا يقوم بأى نشاط تجارى خارجي نقط ، لأنه لا يتمتم بأية سلطات قنصلية ، ولا يقوم بأى نشاط تجارى خارجي

وجدير بالذكر أن بريطانيا على الرغم من معارضتها حينداك لمشروعات مصر التوسعية في الحبشة والساحل الغربي للبحر الأحمر ، فانه لم تتعرض أمام الأمر الواقع لحقوق السيادة العثمانية على الساحل الافريقي للبحر الأحمر ، غير أن مشروعات الباشوية المصرية من أجل التوسع في هذه المناطق لم تلبث أن تركت جانبا عندما دهم الموت محمد على قبل أن يتمكن من تنفيذها ، ولا شك في أنه قد تأيد بفضل نشاط السياسة المصرية في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، الاعتراف أو التسليم بأنه كان للسلطان العثماني وبالتالي للباشوية المصرية ، حقوق في السيادة الشرعية ، امتدت على طول الساحل الافريقي للبحر الأحمر من حدود الباشوية المصرية في الشمال الى جوردفوى في الجنوب بما في ذلك الحبشة ، وأن الدول الأوربية وخاصة بريطانيا وفرنسا لم تستطع منازعة الباشوية المصرية حقوق السيادة على هذا الساحل (٥) ،

F.O., Doc. No. 5, Viscount Palmerston to Mr. Plowden, January 3, 1948, (1)

Douin, G.: Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome 3, 1ère partie, (Y) p. 240.

F.O., G.R.A., Doc. No. 5, enclosure 2, Draft of Treaty between Great (1) Britain and Abyssinia, pp. 9-11.

Plowden, W.: Travels in Abyssinia and the Galla Country, p. 469.

<sup>(</sup>٥) السيد محمد رجب حرال ( دكتور ) أمَّا التومسع الإيطالي في قرق الريقية ، ص

وفى ذلك الوقت رأت الحكومة المصرية فى عهد عباس الأول ( ١٨٤٨ - ١٨٥٤ ) بأن مصر قد خرجت من نضالها الطويل مع الباب العسالى فى العهد السابق ، منهوكة القوى قليلة الموارد ،ولذلك فقد أصبحت فى أشد الحاجة الى الاستجمام ، حتى تستعيد نشاطها وتصلح أحوالها ، ولهذا فأنها لا تستطيع أن تتحمل زيادة تضاف الى أعباء الحكم والادارة ، ولما كان بقاء ادارة ميناءى سواكن ومصوع فى يد مصر يكلفها الكثير من الجهد والمال ، فقد استقر رأى عباس الأول على اعادة ادارة هذين الميناءين الى الدولة العثمانية ، نظرا لأن مصر لا تستفيد شيئا من مصوع وسواكن فى عملياتها الحربية فى شرق افريقيا ، وذلك لوقوعها بعيدا عن المركزين الرئيسيين للادارة والمسكومة فى المرطوم والقاهرة بحيث يتعذر ارسال النجدات اليهما سريعا ، هذا فضلا عن أن بقاء هذين الميناءين فى حوزة مصر يسبب – فى رأى عباس الأول حينذاك – الاحتكاك بممثل الدول الأجنبية ، وعلى ذلك فقد أخلت الحكومة المصرية سواكن ومصوع فى أوائل سنة ١٨٤٩ ، فعادت فى شهر يونيو من تلك السينة ادارة هذين الميناءين الى الدولة العثمانية (١) ،

غير أن الاحتكاك الذى توقعه عباس الأول من جانب الدول الأوربية وكان من أسباب اخلاء حكومته لميناءى سواكن ومصوع ، لم تقدم عليه هذه الدول وخاصة بريطانيا وفرنسا ، بل انها أيدت حقوق السيادة العثمانية على الساحل الافريقي للبحر الأحمر على النحو الذى أكدته الحوادث التالية .

فقد أرسل الرأس « أوبي » حاكم مقاطعة « تيجرى » الحبشية رسالة الى الملكة « فيكتوريا » في اليوم الثالث من شهر مارس سنة ١٨٤٩ عن طريق « بلودن » قنصل بريطانيا في مصوع يطلب فيها « مساعدة وتدخل جلالتها لتأييد حقوقه في ساحل البحر الأحمر « باعتبار » أن أسلافه كانوا يمتلكون من قبل كل الساحل الافريقي للبحر الأحمر وجزيرة مصوع » ، وأن العثمانيين في العصور الحديثة استولوا على مصوع بسلب تنازع رءوس الأحباش مع بعضا • وأخذ « أوبي » يستعطف الملكة « فيكتوريا » فيصفها بأنها « ملكة مسيحية وصديقة للمسيحيين ، وأنها قوية ، وأنه يطلب مساعدتها وصداقتها ، وألا تسمح لقوات المسلمين بتخريب واحتلال ممتلكاته » • وقد وافق « أوبي » على أن يبقى الأتراك في جزيرة مصوع على شريطة ألا تطأ اقدامهم الاقليم الساحلي الذي عين فيه نائبا عنه (٢) •

وعلى الرغم من أن « بلودن » قد أيد بحرارة الرأس « أوبى » ، فقد

<sup>(</sup>۱) محمد قواد شكرى ( دكتور ) : مصر والسيادة على السمودان ) الوضع النمار سخى للمسألة > ص ۲۸ - ۲۹ .

F.O., Correspondence respecting Abyssinia, Dejaj Ocheay to Her

Majesty the Queen, enclosure in Doc. No. 49, Plowden to Palmerston, Debra
July 3, 1849, pp. 30, 31.

رأى « بالمرستون » أنه ليس من الحكمة التدخل وقتذاك في هذه المسألة (١) • وقد حدث بعد ذلك أن عادت ادارة مصوع وسواكن الى الباب العالى في سنة ١٨٤٩ ، وغادرت القوات المصرية هذين الميناءين ، وأرسل باشا جدة قوات تركية حلت محلهم هناك (٢) •

وتجدر الاشارة الى أن الرأس « أوبى » حاكم « تيجرى » اتجه الى المكومة الفرنسية بعد أن رفض البريطانيون التدخل لصالحه • وقد طلب منها التدخل لدى الباب العالى لتأييد « حقوقه » فى الساحل الغربى للبحر الأحمر • اذ أبرم « أوبى » فى أول أكتوبر سنة ١٨٤٩ معاهدة مع « رولاند Raulland » قنصل فرنسا فى مصوع ، تعهد فيها بأن يسمح لفرنسا دون غيرها من الدول الأوربية بأن تغرض حمايتها على موانى ساحل البحر الأحمر الغربى التى يقع عليها اختيارها • بينما قبل « رولاند » أن تبذل الحكومة الفرنسية جهدها لمساعدة « أوبى » حتى تنهى لصالحه النزاع القائم بينه وبين الباب العالى حول امتلاك الساحل الافريقى للبحر الأحمر • غير أن « رولاند » كان قد أبرم هذه المعاهدة دون استشارة حكومته ، ولذلك فقد أراد أن يبرر اقدامه على هذه الحلوة بعدة أسباب أوضحها فى رسالة رفعها الى وزير الخارجية الفرنسية فى ٧ نوفمبر سنة ١٨٤٩ وجاء فيها :

« أن ثغرا على البحر الأحمر لا غنى عنه لحياة الحبشة ، ونحن نامل آجلا أو عاجلا أن تنشأ قناة فى السويس ، وعندئذ ستصبح للبحر أهمية بالغه . وعلى ذلك فان « سيدى الوزير » يريد بلا شك أن يضمن لبلادنا مستعمرة تجارية وسياسية فى تلك المنطقة من العالم ، أما كان ينبغى أن يكون لنا ميناء ترسو فيه سفننا ، ومخزن يمد سفننا التجارية بالفحم ، ومحطة تجارية تنتشر منها تجارتنا وما يتبعها من حضارة فى هذه القارة الواسعة ؟ » (٣) .

وعلى الرغم من دفاع « رولاند » المتكرر عن هذه المعاهدة التى عقدها مع الرأس « أوبى » حاكم « تيجرى » فقد رفضت الحكومة الفرنسية التصديق عليها فى شهر مايو سنة ١٨٥٠ وذلك لسببين هامين : أولهما أنه كان من غير المعقول فى رأيها ، موافقة الباب العالى على التخلى عما يملكه فى تلك المنطقة من القاهرة الافريقية أو بيعه للغير • وثانيهما ، لأن الحكومة الفرنسية سبق أن رفضت فى عامى ١٨٤٠ و ١٨٤٥ الاعتراف للرأس « أوبى » بحق التصرف فى منطقة تخضع لسيادة الباب العالى •

كان ذلك اذن موقف الحكومتين البريطانية والفرنسية من مسألة السيادة

partie, pp. 241, 242.

F.O., C.R. Ab., Doc. No. 52, Viscount Palmerston to Consul Plowden,
July 3, 1849, pp. 30,31.

Longrigg, S.: A Short history of Eritria, p. 86.

Consul Plowden,
(1)

Longrigg, S.: A Short history of Eritria, p. 86.

Consul Plowden,
(1)

العثمانية على الساحل الغربى للبحر الأحمر في مستهل عهد والى مصر عباس الأول ، وقد طلت هاتان الحكومتان متمسكتين بهذا الموقف حتى نهاية عهده في سنة ١٨٥٤ وقد بدا ذلك واضعا عندما أرسل « بلودن » قنصل بريطانيا في مصوع الى حكومته ، بعد أن أبرم معاهدة الصداقة والتجارة مع الرأس على في « جوندار » في ٢ نوفمبر سنة ١٨٤٩ يوضع لها بأن الحبشة لا تملك منفذا على الساحل الافريقي للبحر الأحمر ، وأن المعالمة التي كان قد عقدها « هاريس Harris » مع ملك « شوا » سوف تظل عديمة القيمة ما لم تبادر بريطانيا بفتح طريق للاتصال بين ساحل البحر الأحمر والهضبة الحبشية ، وذلك وفقا لما جاء بالمادة الثالثة عشر من المعاهدة التي عقدها « بلودن » نفسه مع « الرأس على » • واقترح القنصل البريطاني على حكومته أن تمر التجارة المبشية بطريق « حنفيلة » بدلا من مصوع • غير أن شركة الهند الشرقيسة البريطانية لم تلبث أن رفضت اقتراح « بلودن » ، اذ أعلنت في ٢٨ مارس سنة ١٨٥٠ أن « حنفيلة » ليست سوى « مرسى مفتوح » ومعرض للرياح سنة ، كما أنها تعتبر « من أفقر المواقع على الساحل » (١) •

وجدير بالذكر أن قبطان الفرقاطة الفرنسية « ايوريديس Eurydice حاول في سنة ١٨٥١ أن يشترى جزيرة كمران الواقعة أمام ميناء اللحية في شمال الساحل اليمنى المطل على البحر الأحمر ، غير أنه فشل في تحقيق ذلك · ولكن الفرقاطة المذكورة ظلت تعمل في البحر الأحمر (٣) ، وقد قيل انها تركت في مخا والحديدة وكلاء قنصليين لفرنسا ، الأمر الذي أدى الى اجراء

F.O., C.R.Ab., The Secret Committee to Sir J. Hobbouse, East

[1] India House, March 28, 1850, inclosure in Doc. No. 69, Sir J. Hobbouse to Viscount Palmerston, India Office, March 30, 1850, pp. 37.38.

F.O., C.R.Ab., Doc. No. 102, Viscount Palmerston to Consul (7) Plowden, January 20, 1851, p. 58.

I.O., B.S.C. 1852, Haines to Bombay 4/24/52, also in F.O. 78/3185. (8)

محادثات بين السفارة البريطانية في الاستانة وبين الباب العالى • وتشسير الوثائق البريطانية الى أن الباب العالى قد صرح حينداك بأنه لا خطر يعكن أن يتوقع اذا ما بيعت كمران للفرنسيين (١) ، غير أن الوكلاء العثمانيين في مخا والحديدة لم تصلهم موافقة منه على بيع هذه الجزيرة (٢) •

وقد ظل البريطانيون في عدن يرقبون تحركات الفرنسيين في البحر الأحمر وذلك طوال الفترة التي قضاها « هيئز » كمقيم سيسياسي بريطاني هناك • وعندما حل محله « الكولونيل جيمس أوترام Colonel James Outram في شهر يونيو سنة ١٨٥٤ فقد بعث بتقرير لحكومة بومباي عن الأوضاع القائمة في منطقة البحر الأحمر حينذاك (٣) • وقد أبدى في تقريره هذا تخوفه من تحركات « الحلفاء الفرنسيين » مؤكدا اعتقاده بأن لديهم مخططا لاحتلال بعض المواقع الهامة في منطقة البحر الأحمر (٤) •

وعلى أية حال فقد كان هذا عرضا لاصم الاحداث التي جرت في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن فيما بين عامي ١٨٣٩ و ١٨٥٤ بدا من خلالها بوضوح موقف البريطانيين في عدن ازاء المنافسة الفرنسية في تلك المنطقة ، كما بدا أيضا حرص الجانبين البريطاني والفرنسي على عدم التعرض لحقوق السيادة العثمانية هناك ، وعلى رفضهما الاعتراف بحق الأحباش في التصرف في مناطق خاضعة للباب العالى حينذاك ،

## - دفاع البريطانيين والفرنسيين للسيطرة على السماحل الافسريقي للبحسر الاحمسر :

لم يلبث الموقف في منطقة البحر الأحمر أن تغير تماما بعد تولى محمد سعيد باشدا حسكم مصر منذ منتصف سيستة ١٨٥٤ اذ بدأ يظهر في أفق السياستين البريطانية والفرنسية اتجاء للاستيلاء على يعض المواقع الحيوية في المنطقة وخاصة على الساحل الغربي للبحر الأحمر والساحل الشرقي لافريقيا وهذا على الرغم من أن السياسة العثمانية حينسذاك فوتت على البربطانيين والفرنسيين هذه الفرصة ، ووضعت العراقيل أمام جهودهم للسيطرة على تلك المناطق • كما اصطدمت القوتان البريطانية والفرنسية بالقوى المحلية هناك مما كان له أعمق الأثر في توجيه سياستهما الاستعمارية في ذلك الحين • وكان طبيعيا أن تستفيد بريطانيا من قاعدتها الحيوية في عدن لاحكام توجيه سياستها

Marston, T.E.: Op. cit., p. 207

F.O. 78/3185, Rose to F.O. 7/4/52. (1)
Marston, T.E.: Op. cit., p. 160. (Y)

Marston, T.B.: Op. cit., p. 160. (v)

I.O., B.S.C. 1854. Outram to Bombay, 7/18/54: (v)

الاستعمارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن على نحو ما يبدر بوضوح في وثائق حكومة الهند البريطانية حينذاك

فقد قامت حکومة بومبای فی منتصف عام ۱۸۵۶ بتوجیه بعثة استکشافیة من عدن على رأسها الضابط البريطاني « بورتون Burton يرافقه زملاؤه « سترویان Speke و « سبیك Speke و « مرن ظری « Stroyan و ذلك لكشف المنطقة الممتدة بين « بربرة » و « زنجبار » على الساحل الشرقى لافريقيا جنوبي خليج عدن ٠ وكانت هذه المنطقة مصدرا تستورد منه عدن اللحسوم والمواد الغذائية (١) • كما أن « بورتون ، كان يرغب في اقامة وكالة بريطانية في بربرة لتكون مركزا لمراقبة منع تجارة الرقيق في البحر الأحمر في المنطقة المتدة من جدة في الشمال حتى « ممبسة » في الجنوب على الساحل الشرقي لافريقيا (٢) ، وكانت الأهداف الاستعمارية تختفي بطبيعة الحال وراء هــذا السبب الظاهري •

وعلى أية حال فقد نجم « بورترن ، في الوصول الى « هرر ، بينما توغل « سبيك ، في الاقليم الذي تقطنه قبيلة « واستجلى ، الصومالية · وقد مكث « هرن » و « سترويان » في بربرة أثناء السوق السنوية ليتمكنا من جمع المعلومات الوافية عن هذا الميناء • وقد التقى الضباط البريطانيون الأربعة في بربرة في شهر أبريل سنة ١٨٥٥ ليرافقوا القافلة العائدة الى « أوجادن ، في الداخل • غير أن جماعة من الصوماليين معظمهم من قبيلة « عيسي موسي » هاجموا أعضاء البعثة ، ونتج عن ذلك مقتل « سترويان » وأسر « سبيك » بعد اصابته غير أنه تمكن من الهرب ، كما أصيب « بورتون ، اصابة بالغة . ولم ينج من هذا الهجوم سوى الضابط البريطاني « هرن ، ، بينما نهبت أمتعة البعثة ومهماتها ، وهرع « بورتون » و « سبيك » الى قارب عاد بهما الى عدن يعد أن فقدت البعثة واحدا من أعضائها (٣) .

وقد طلبت السلطات البريطانية في عدن من قبيلة « حبر أول ، تسليم ومعاقبة الدين دبروا هذا الاعتداء على أعضاء البعثة البريطانية ، وقد دعم هذا الطلب وجود بعض قطع الأسطول البريطاني في ميناء بربرة • وبذل كبار رجال القبيلة جهدهم لتنفيذ هذا المطلب دون جدوى ، لأن مدبرى هذه الاغارة توغلوا في المناطق الداخلية واختفوا فيها ٠ على أن البريطانيين وافقوا على سحب اسطولهم من ساحل الصومال بعد أن تعهد الصوماليون بمقتضى المعاهدة التي عقدت بين الجانبين في سينة ١٨٥٦ بيندل أقصى جهودهم للقبض على

Marston, T.E.: op. cit., pp. 213-215. (1)

I.O., B.S.C. 1855, Coghlan to Bombay 2/22/55, encl. Burton to to Coghian 2/22/55. **(Y)** 

Playfair, R.Z.: op. cit., pp. 176, 177. (7)

مدبرى هذا العدوان على أعضاء البعثة البريطانية ، كما تعهدوا بضمان حرية التجارة البريطانية فى أراضيهم ، وبالغاء تجارة الرقيق ، وبأن يعاملوا باحترام أى وكيل بريطانى يكون مكلفا بالتثبت من تنفيذ نصوص هذا الاتفاق (١) •

على أنه بعد أن انسحبت القوات البريطانية المحاصرة لبربرة فقد وردت الى عدن أنبأء تفيد بأن الأتراك بعد أن أخمدوا حركة التمرد ضدهم في مصوع ومكة فانهم سيتجهون بعد ذلك الى بربرة للاستيلاء عليها • على أن ذلك جعل « كوجلان ، المقيم السياسي البريطاني في عدن يقترح على حكومته اعلان استقلال بربرة حتى لا تتاح للعثمانيين فرصة للسيطرة عليها (٣) •

وعندما توج « تيودور » ملكا على الحبشة في ٧ فبراير سنة ١٨٥٥ فقد عقد « بلودن » القنصل البريطاني في مصوع آمالا عظيمة على امبراطور الحبشة الجديد ، وقد شعر « بلودن » بأن فرصة توحيد الحبشة تحت حكم عاهل واحد قد وانتها أخيرا ، ولذلك فقد رأى أن ذلك الحاكم الجديد جدير بتأييد وصداقة المكومة البريطانية ، ومن ثم فقد تقرب « بلودن » الى « تيودور » من أجل احياء معاهدة التجارة التي كان قد عقدها مع الرأس على في « جوندار » في سنة ١٨٤٩ ،

وقد أوضح « بلودن » فى أحاديثه مع النجاشى « تيودور » أنه من المكن عودة ساحل البحر الأحمر الافريقى وجزيرة مصوع الى الحبشة مرة ثانية اذا أراد الامبراطور ذلك (٣) • ثم ألقى فى روعه بأن الذى يمتلك مصوع انما يسيطر على كل تجارة الحبشة ، وأن من المتعذر توثيق العلماتات التجارية بريطانيا وامبراطورية النجاشى طالما يسيطر الأتراك على المنافذ المؤدية الى الحبشة • ولهذا فمنذ ذلك الحين وضع « تيودور » نصب عينيه تنفيذ آراء « بلودن » هذه فصار برنامجة السياسى يهدف الى توسيع رقعة الامبراطورية المبشية حتى يتسنى ضم قبائل السلماحل اليها ، وكذلك الاسمستيلاء من الاتراك على مصوع (٤) •

غير أن الحكومة البريطانية حينذاك رفضت الموافقة على خطط « تيودور » السياسة بحدافيرها ، فأبلغ « لورد كلارندون » القنصل البريطانى « بلودن » السياسة بحدافيرها ، فأبلغ « كومته ترفض تشجيع مشروعات « تيودور »

I O., B.S.C. 1856, Govt. of India to Bombay 7/28/56. Aitchison,
C.U: op. cit., vol. XI, pp. 196,198.

Marston, T.E.: op. cit., pp. 215, 216.

F.O., C.R.Ab., Doc. No. 227., Consul Plowden to the Earl of Clarendon, Gondar, June 25, 1855, pp. 148-154.

Douin, G.: Histoire du Régne du Khedive Ismail, tome 3, 1re partie, p. 246.

العدائية ضد مصر ومصوع (١) • على أن الحكومة البريطانية لم تكن ترى بأسا في نفس الوقت في الاستجابة لبعض مطالب الحبشة ، ولكن ليس بطريق العنف والقوة • فقد حدث في شهر مارس سنة ١٨٥٦ أن اقترح « فريدريك بروس Frederick Bruce » قنصل بريطانيا العام في مصر حينذاك على « لورد ستراتفورد رد كليف Stratford de Redchife » السفير البريطاني في الآستانة ، أن يحاول هذا الأخير اقناع الباب العالى بالتنازل عن جزيرة مصوع للحبشة ، « حتى يصبح الأحباش على صلة بالحضارة اذا صار لهم منفذ على البحر الأحمر » (٢) •

وقد وافق « لورد كلارندون » على هذا الاقتراح ، وطلب من السفير البريطانى فى الاستانة مخاطبة الباب العالى فى هسندا الشأن ، وأن ينصحه بالتنازل عن مصوع التى تبدو عديمة الأهمية للدولة العثمانية والتى سسوف يعجز العثمانيون عن حمايتها اذا ما نفذ حكام الحبشة الخطط الحربية التى تدور فى راوسهم (٣) • غير أن الباب العالى رفض التنازل عن مصوع للحبشة وأصم أذنيه عن سماع « نصائح » الساسة البريطانيين حينذاك •

على أن ثمة عاملا جديدا ظهر على مسرح المنازعات « المحلية » فى الحبشة حينداك بظهور زعيم حبشى جديد يدعى « نيجوسى Negussie » ، استطاع ان يطرد الرأس آريا Areya الذى كان « تيودور » قد قلده حكومة « تيجرى » بعد هزيمة « أوبى » ، ورفع « نيجوسى » راية العصيان ضد « تيودور » فى شمال أثيوبيا ، واستقل باقليم « تيجرى » (٤) • وقد رأى « نيجوسى » تعذر الوقوف أمام « تيودور » بمفرده دون مساعدة أجنبية ، وبذلك عمد الى الاتصال بفرنسا • وفى شهر يونيو سنة ١٨٥٦ أرسل الى الامبراطور نابليون الثالث يطلب أن يشهر يونيو سنة ١٨٥٦ أرسل الى الامبراطور نابليون الثالث يطلب أن يشهر المجمايته ، ويعرض عليه أن ينصب الأسقف الكاثوليكي « يعقوب » مطرانا على المبشة • وألح « نيجوسى » على القنصل الفرنسي في مصوع أن يأتي الى « تيجرى » لرفع الراية الفرنسية عليها • وعندما تباطأت المكومة الفرنسية في اجابة مطلبه ، أرسل « نيجوسى » في سنة ١٨٥٨ سفارة الى روما وباريس لتنقل الى البابا « بيوس التاسسح » الحكومة الفرنسية على وجه المصوص رغبته الشديدة في أن يعتبره البابا نصيرا للكاثوليكية في المبشة وأن تعده فرنسا من حلفائها ، وطلبت هذه السفارة من حكومة باريس

F.O., Ooc. No. 228, The Earl of Clarendon to Consul Plowden, November 27, 1855, pp. 154, 155.

F.O., Mr. Bruce to Lord Stratford de Redcliffe, Alexandria,
Feb. 16, 1856, inclosure in Doc. No. 236. (Mr. Bruce to the Earl
of Claren-don, Alex. February 18, 1856).

F.O., Doc. No. 238, The Earl of Clarendon to Lord Stratford de Redcliffe, Paris, March 6, 1856, p. 16.

F.O., Ooc. 282, Consul Plowden to the Earl of Clarendon, Debra Tabor, November 15, 1857, pp. 182, 183.

أن ترسل « لتيجرى » شحنة من الأسلحة وبعض القوات الفرنسية لمساعدة « نيجوسي » في التغلب على منافسه « تيودور » (١) •

وتجدر الاشارة الى أن الفرنسيين فى ذلك الحين كانوا يحاولون « لأسباب سياسية ودينية أكثر منها تجارية ، وضع أقدامهم على الساحل الغربى للبحر الأحمر ، ولكنهم لما كانوا حلفاء للباب العالى حينذاك فانهم لم يستطيعوا منازعته حقوق السيادة على هذا الساحل ١ الا أنهم رءوا أنه اذا ما تنازل لهم رأس حبش عن أية منطقة من هذا الساحل فانهم يستطيعون حينئذ وضع أيديهم عليها بمقتضى هذا الحق الذى لا تقدر الدولة العثمانية - فى نظرهم - أو احدى حليفاتها ، على معارضته (٢) ٠

وعلى ذلك فقد رأت الحكومة الفرنسية قبل أن تتخذ قرارا في اجابة طلبات « نيجوسي » أن ترسل سفارة الى الساحل الافريقي للبحر الأحمر للبحث عن مكان يصلح لتأسيس مستعمرة تخدم مصالح فرنسا السياسية والبحرية والتجارية ومن ثم أرسلت في سنة ١٨٥٩ سفارة القبطان الفرنسي « ستانسلاس رسل Stanislas Russell » والتي كان من أعضائها المبشر الايطالي « سابيتو » الى روما الذي كان قد صحب السغارة الحبشية التي أرسلها الرأس « نيجوسي » الى روما وباريس في سنة ١٨٥٨ ، واتجهت هذه السفارة الى منطقة البحر الأحمر ، للتعرف على المواقع البحرية التي ستقوم فرنسا باحتلالها (٣) .

ومع أن القبطان « رسل » كان قد أبحر من فرنسا في طريقه الى الحبشة ، فقد كتب « نيجوسى » في ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٥٩ الى الامبراطور نابليون الثالث يشكره على الحفاوة التى قوبلت بها سفارته في باريس ، وتوســـل بكرم الامبراطور أن يرسل له اثنى عشر مدفعا وبعض رجال المدفعيــة الفرنسية ، قائلا أنه سيقدم للامبراطور « كعنوان دائم على عذا المعروف » جزيرة « ذولا قائلا أنه سيقدم للامبراطور « كعنوان دائم على عذا المعروف » جزيرة « ذولا Zulla » أو « رأس دوميرا Ras Dumeira » (٤)

وكان على المبعوث الفرنسى « رسل » أن يقوم بجمع المعلومات اللازمة عن المزايا السياسية والتجارية والبحرية للساحل الغربى للبحر الأحمر ، وخاصة منطقة خليج « زولا » وجزيرة « ديسى » وميناء « عيد » وأراضى « رأس على » و عوينو » وقد منحت الحكومة الفرنسية للقبطان « رسل » سلطة التوقيع

Douin, G.: Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome 3, tère partie, (1) pp. 242-248.

F.O., Dr. Beke to Sir J. Emerson Tennent, Bekesbourne, November 3, (7) 1862, enclosure 1 in Doc. No. 342. (Mr. Murry to Consul Cameron, January 8, 1863).

Russell, Stanislas: Une Mission en Abyssinie, pp. 263-266.

Douin, G.: Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome 3, Ière partie, (t) p. 248.

على المعاهدات ، كما كان عليه أن يحتفظ بسرية تحركاته لدرجة أنه سافر على احدى البواخر التجارية حتى لا يثير انتباه البريطانيين (١)

وفی الیوم الحادی عشر من دیسمبر سنة ۱۸۵۹ وصل المبعوث الفرنسی « رسل » الی مصوع ،حیث الأسقف « یعقوب » والأب « امناتو Emnato موضع ثقة الرأس « نیجـــوسی » • ثم قام بمعاینة خلیج « زولا » وجزیره « دیسی Disse » التی تعنبر مفتاح هذا الحلیج (۲) و بعد ذلك توغل فی الأراضی الحبشیة فی الاتجاه الجنوبی الغربی لمقابلة « نیجوسی » فی « تیجری » ، ولكن الفوضی السائدة فی البلاد لم تمكنه من اجتیاز « هالای Halaye ، فقد كانت الحرب الأهلیة بین « نیجوسی » و « تیودور » علی أشدها فی أثیوبیا (۳) •

وعندما نجح « تيودور » في دخول « تيجرى » حيث استقبله سكان هذا الاقليم بأغاني النصر (٤) ، اضطر « نيجوسي » الى التقهقر غربا الى جبال « سيمين Semene »،(٥) ومن ثم أخفق « رسل » في الوصبول الى هذا الرأس الثائر وقفل راجعا الى مصسوع حيث ابرم مع وكيل « نيجوسي » حاكم تيجرى في هذه الجزيرة معاهدة تم الاتفاق فيها على منح « زولا » لفرنسا مقابل صداقتها لهذا الرأس وتعهدها بارسال عتاد حربي اليه (٦) •

على أن المبعوث الفرنسى « رسل » كان مضطرا للاختفاظ بسرية هـــنه المعاهدة طبقا لتعليمات الحكومة الفرنسية حتى يتم التصديق عليها فى باريس وكانت التعليمات صريحة وواضحة فى هذا الشأن وذلك تجنبا لاغضــاب البريطانيين الذين كانوا يراقبون المنطقة من قاعدتهم فى عدن • غير أن هـذه المعاهدة كانت عديمة القيمة ، لأن قوات « تيدور » ما لمبثت أن طاردت « نيجوسى حتى تمكنت أخيرا من القاء القبض عليه وأسره •

وقد ترتب على هذا النشاط الذى أبداه الفرنسيون في الساحل الأفريقي للبحر الأحسر ، أن ساورت شكوك البريطانيين في عدن حول طبيعة هـــذا النشاط • وقد قام « البريجادير وليم كوجلان » المقيم السياسي البريطاني في عدن ( ١٨٥٤ ـ ١٨٦٣ ) يرافقه « مســـتر بـادچو Badger » بجولة تفتيشية بداها في ١٦٦ يناير سنة ١٨٦٠ في المناطق التي زارها المبعوث الفرنسي

<sup>(</sup>١) جلال يحيي ( دكتــور ) : التنافس الدولي في بلاد الصومال ، ص ٣٢ ·

Russell, S.: op. cit., pp. 19, 27.

Russell, S.: Ibid, p. 72.

F.O., C.R.Ab., Doc. No. 306, Consul Plowden to Lord Russell,
Debra Tabor, Feb. 1860, p. 193.

F.O., C.R.Ab., Mr. Schimper to Mr. Barroni, Adowah, March
19, 1860. Inclosure in Doc. No. 312. (Mr. Colouhoum to Lord J. Russell,
Alexandria, July 17, 1860), p. 197.

 <sup>(</sup>٦) جلال يحيى ( دكتور ) : التنافس الدولى في بلاد الصومال ، س ٣٣ - ٣٤ .

« رسل » • وقد قاما أثناء جولتهما بزيارة جزيرة بريم وميناءى مصوع وزولا ثم جزيرة « ديسى » • ولما تأكد « كوجلان » من أهمية جزيرة « ديسى » الاستراتيجية لاقامة الأوربيين اقترح أن يقوم أحد الرعايا البريطانيين بشرائها محجة انشاء محطة للبرق فيها •

وقد التقى « كوجلان » بنائب حاكم الجزيرة وهو شقيق حاكمها الذى كان غائبا حينذاك ، وثبين من حديثه رغبته فى مصادقة بريطانيا • اذ انه ابلغ « كوجلان » بأن بعثة فرنسية زارت الجزيرة وابلغت سكانها بأن الجزيرة ملك لفرنسا هى والمنطقة المحيطة بميناء « زولا » وانه لا يعرف من الذى تنازل عن الجزيرة والمنطقة المذكورة للحكومة الفرنسية • كما أن نائب حاكم جزيرة «ديسى» أبلغ « كوجلان بأن الفرنسيين أوضحوا له انهم سيروجون التجارة مع الحبشة وان ذلك سيؤدى بالتالى الى ازدهار الاحوال فى الجزيرة .

وهنا قام « كوجلان » بابلاغ حكومة بومباى البريطانية بأن أمبراطور الحبشة من المحتمل ان يطالب بأحقيته فى « جزيرة ديسى » ، غير أن ادعاء بملكيتها سيكون ضعيفا • كما أوضح « كوجلان » لحكومة بومباى أن الباب العالى سيطالب هو الآخر بالجزيرة على انها ضمن ممتلكاته ، هذا على الرغم من ان قائمقام مصوع العثماني لا يعلم تماما المكان الذى تقع فهه هذه الجزيرة وهما اذا كان سكانها يدفعون الضرائب المستحقة عليهم حينذاك للباب العالى أم أنهم يتجاهلون هذا الأمر •

بل ان « كوجلان » أشار أيضا الى أن ثمة مطالب آخر بالجزيرة قد يظهر على مسرح الأحداث وهو حاكم « اركيكو » الذى كان معينا من قبل والى جدة العثماني ، غير أنه كان شبه مستقل عن الباب العالى ، وكانت له سلطة اسمية على القبائل القاطنة في المنطقة المواجهة لجزيرة « ديسمى » على الساحل الغربي للبحر الأحمر • وأخيرا فقد أبلغ « كوجلان » حكومة بومباى البريطانية بأن التحركات الفرنسية على الساحل الغربي للبحر الأحمر تستحق الاهتمام الشديد (١) من قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية حماية لمصالحها في البحر الأحمر •

على أن فرنسا واصلت محاولاتها لبسط نفوذها على الساحل الغربى للبحر الأحمر وعند مدخله الجنوبي وعلى الساحل الشرقى لافريقيا • ولم تنبط من همتها هزيمة الرأس الحبشى « نيجوسى » حاكم « تيجرى » أمام منافسله « ثيودور » مما أفسد عليها المعاهدة التي عقدها المبعوث الفرنسى « رسل » مع وكيل « نيجوسى » الذى تنازل بموجبها عن ميناء « زولا » ، وبذلك أصبحت تلك المعاهدة عديمة الجدوى ، بل ان عزيمة الفرنسيين لم تنثن أيضا أمام

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the Eastern Shores of tuhe Red Sea ... otc., pp. 40-42.

ما واجهوه في محاولاتهم السابقة نتيجة لتصدى البريطانيين لهم وهم يرقبون تحركاتهم من القاعدة البريطانية في عدن ويحرضون الباب العسائي لتأكيد سيادته على المناطق التي يتطلع الفرنسيون عليها • وقد رأينسا كيف فكرت فرنسا في الحصول على احدى المحطسات في البحر الأحمر وكيف اتجهت الى « زولا » القريبة من مصوع ، غير أن الحالة الداخلية في الحبشة ووجود المنافسة البريطانية وخضوع هذه السواحل للسيادة العشمانية جعلت فرنسا تتراجع عن الاستيلاء على هذا المكان • وقد تريثت فرنسا حتى ساقتها الأحداث الى اختيار قطعة من الأرض على ساحل بلاد الصومال وتقع عنسد بوغاز باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن وتمثلت في ميناء « أوبوك » الذي يمتاز بأهمية موقعه على الساحل الصومالي المواجه لعدن بحيث يتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر •

وتبدأ قصة الاستيلاء على ميناء « أوبوك » في اليوم الرابع من شهر يونيو سنة ١٨٥٩ عندما غرق « هنرى لامبرت Henri Lamber» نائب القنصل الفرنسي في عدن عند عبوره من الحديدة الى تاجورة في قارب يمتلكه حاكم زيلع وذلك خارج مضيق باب المندب (١) • وتشير الوثائق الفرنسية الى أن « لامبرت » هذا الذي كان يقيم في عدن منذ سنة ١٩٥٥ كان قد ساعد أبو بكر ابراهيم شيخ تاجورة مساعدة مالية ، مما دفع هذا الأخير الى أن يعرض عليه أن يتنازل لفرنسا عن جزء من الشاطىء الافريقي • غير أن ثمة خلافا قد نشأ بينهما وانتهى بقضية رفعها « لامبرت » ضد الشيخ أبو بكر في الحديدة ، وخسرها الشيخ بلدى قيل انه تسبب في قتل « لامبرت » وهو على ظهر سفينته بالقرب من جزر موسى في التاريخ المذكور (٢) •

وقد قام « كابتن بلايفير Captain Playlair » مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عدن يرافقه « كابتن شيرارد Captain Sherard » بالتعرف على الظروف والملابسات المختلفة التى أدت الى وقوع الحادث • وانتهى بحثهما الى استنتاج أنه حادث عفوى نتج عنه تحطم القارب عند اصطدامه بصخرة قرب جزر موسى • وقد أرسلت نسخة من تقريرهما الى الحسكومة الفرنسية لتوضيح حقيقة ما حدث (٣) •

Marston, T.E.: op. cit., pp. 255, 256.

Martineau, A.: op. cit., p. 581.

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the Easern shores of the Red Sea... etc., pp. 37, 38.

لاجراء التحقيق ولطلب التعويض • غير أن « دى لانجل » لم يعد من مهمته ينتيجة التحقيق ومحاولة العثور على القتلة فقط ، بل انه قدم دراسات وملاحظات أكدت للحكومة الفرنسية أهمية انشاء مستعمرة أو حتى محطة بحرية على الساحل الافريقي للبحر الأحمر •

وتشير الوثائق البريطانية الى أن الفرنسيين قبضوا على « شرماركي على » حاكم زيلع ونصبوا خلفا له ثم نقلوه ومعه بعض الوطنيين الى الحديدة التى كانت زيلع وتاجورة تابعة لها حينالك الله لحاكمته على جريمة قتل « لامبرت » (١) • على أن حاكم الحديدة وكذلك حاكم جدة لم يوافقا على التدخل في هذا الموضوع ، مما جعل الفرنسيين يطلبون التعويض مباشرة من الباب العالى بعد أن مات « شرماركي على » على ظهر السفينة الفرنسية • وقد وافقت الحكومة العثمانية على دفع تعويض قدره ثلاثين ألف ريال تمول من ايرادات اليمن الى الحكومة الفرنسية لسداد التعويض المطلوب (٢) •

على أن القبطان « دى لانجل » قدم للحكومة الفرنسية عقب عودته من مكان الحادث أمام سواحل الصومال خطابا فى اليوم الخامس من يونيو سينة مكان الحادث أمام سواحل الصومال خطابا فى اليوم الخامس من يونيو سينة طالبين منحهم الحماية الفرنسية • كما اقترح « دى لانجل » على وزير الخارجية الفرنسية شراء أداضى « أوبوك » وأحضر معه الى باريس أحد مشايخ هذه الجهة وهو « دنى أحمد أبو بكر » ابن عم أبو بكر ابراهيم شيخ تاجورة وصيديق الفرنسين حينذاك •

وقد رحب « شاسلوب لو بالالمعاللة الفرنسية الفرنسية وزير بالعروض التى قدمها مبعوث شيخ تاجورة ، وكتب فى اليوم الرابع من فبراير سنة ١٨٦٢ الى وزير البحرية الفرنسية بأنه من الناحية الدبلوماسية ليس لأية دولة أجنبية بصفة عامة والدولة العثمانية بصفة خاصة أى ادعاءات على الأراضى المذكورة ، أما بالنسبة للحكومة البريطانية التى تحتل مواقع هامة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر فانها لا تستطيع أن تعترض على الترتيبات التى يعتزم الفرنسيون القيام بها فى نفس المنطقة حينذاك (٤) ،

على أن « كولكوهون Colquhoun » القنصل العام البريطانى فى مصر قد سبجل فى مطلع عام ١٨٦٢ أن « شيفر Schaeffer » وهو أحد مستشارى السفارة الفرنسية فى الاستانة قد مر بمصر تبحت اسم مستعار • وكان يحمل

I.O., B.S.C. 1851, Playfair to Bombay 4/20/61. (1)

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish Coim to Sovereignty over the Eastern shores of the Red Sea -. etc., p. 39.

I.O., B.S.C. 1862, Playfair to Bombay 1/12/62. (7)

<sup>(</sup>٤) جلال يحيى ( دكتور ) : الشغانس اللولي في بلاد انصومال ، ص ٣٩ ، . . .

مبلغا كبيرا من المال ليشترى قطعة من الأرض على ساحل البحر الأحمر لتكون محطة لتزويد سفن الأسسطول الفرنسى بكميات الفحم اللازمة لها • غير أن توفينيل Thouvenel ، وزير الخارجية الفرنسية في ذلك الوقت قام بابلاغ واللورد كاولى Lord Cowley بأنه قد أرسل « شيفر ، للعثور على محطة للفحم لتموين البواخر المفرنسية التي تقوم برحلاتها عبر البحر الأحمر • وأشار « توفينيل ، الى أن وزير البحرية الفرنسية قد رشح قطعة أرض صحراوية تسمى « أوبوك » كميناء آمن يتميز بمياهه الهادئة ، وأنه يأمل أن يقام هناك مستودع للفحم لتزويد السفن الفرنسية بما تحتاج اليه من وقود (١) •

وعلى أية حال فقد تم فى باريس فى اليوم الحادى عشر من مارس سنة المراحية على معاهدة « أوبوك » من جانب « توفينيل » وزير إلحارجية الفرنسية ، ودنى أحمد أبو بكر ممثلا لمشايخ الدناقلة (٢) بالتنازل لفرنسا عن ميناء « أوبوك » الواقعة فى منتصف المسافة بين بريم وتاجورة الصومالى المواجه لميناء عدن وأقرب الى مضايق باب المندب من ميناء زيلع على الساحل الافريقى لحليج عدن ، وقد تم ذلك نظير مبلغ عشرة آلاف ريال أى ما قيمته ، ١٥٠٠ فرنك . يدفع نصفه فى يوم التصديق على هذه المعاهدة من قبل مشايخ فرنك . يدفع النصف الآخر بعد ثلاثة أشهر من يوم استيلاء فرنسا على هذه الأراضى ، بل ان هذه المعاهدة تضمنت تعهدا من هؤلاء المسايخ برفض كل محاولة تقوم بها أى حكومة أجنبية للتفاوض معهم مادامت فرنسا لم تسمح لم بالقيام بذلك ، كما احتفظت فرنسا لنفسها فى حالة عدم صلاحية « أوبوك » لايواء السفن بأن يتنازل لها الشيوخ المذكورون عن أية منطقة أخرى من بلادهم بنفس الثمن المنبئ المياهدة وبنفس الشروط المشار اليها (٣) ،

بل ان الفرنسيين قد قاموا بعد ذلك في اليوم التاسع عشر من مايو سنة ١٨٦٢ بالاستيلاء على ميناء « أوبوك » مع السهل الممتد من « رأس على » في الجنوب حتى « رأس دميرة » في الشمال • وقد تأكدوا من صلىلاً ميناء «أوبوك» لتحقيق أغراضهم وبذلك اعتبروا أن التصديق على المعاهدة أمر نهائي ولهذا أقيمت هناك كافة الاحتفالات والشكليات لاثبات أن « أوبوك » قد أصبحت ملكا لفرنسا • ثم اصطحب الفرنسيون الشيخ أبو بكر على سفينتهم حتى زيلع ، وبعد ذلك واصلت سفينتهم سيرها الى عدن وتوجهت منها بعد ذلك ألى ميناء السويس (٤) •

<sup>1.</sup>O., B. 8. Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the Eastern Shores of the Red Sea ... etc., p. 45.

Marston, T.E.: op. cit., pp. 258,259.

<sup>(</sup>٢) جلال يحيى ( دكتور ) : التنافس الدولي في بلاد الصومال ، ص ١١ ٠

 <sup>(</sup>٤) جلال يحيى ( دكتسور ) : التنافس لدول في بلاد الصومال ! ص ٤٣ - ٤٤ .

وكان من الطبيعي أن تصل أنباء استيلاء الفرنسيين على « أوبوك » الى البريطانيين في عدن قبل وصول السفينة الفرنسية « كبريو Curieux » اليها ولقد أظهر « الكابتن بلايفير » مساعد المقيم السياسي البريطاني في عدن ضيقه من حضور الفرنسيين الى « أوبوك » • ولهذا لم يعرض عليهم خدماته • كما أنه لم يبلغهم أن اليوم التالي لوصولهم الى عدن هو يوم تحتفل فيه كل السفن بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا • وقد ظهر موقفه الجاف هذا بوضوح خاصة وأن البريطانيين كانوا يظهرون سلوكا مهذبا مع الفرنسيين ومع السفن الفرنسية التي تلجأ إلى موانيهم في ذلك الحين • ولم يسكن « بلايفير » يجهسل وجود « مسيو شيفر » على ظهر السفينة الفرنسية • وعندما استفسر القبطان الفرنسي من المقيم السياسي في عدن أثناء مقابلة خاصة بينهما عن أسباب هذا الجفاء فقد ادعى « بلايفير » بأن المسألة ترجع الى سوء فهم بسيط • غير أن الأمر في حقيقته كان يعكس عداء السياسة البريطانية لمثل هذه التحركات الفرنسية المنافسة على الساحل الافريقي للبحر الأحمر ولحليم عدن •

ولقد بدا ذلك واضحا فى تصريحات « كابتن بلايفر ، مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عدن فى أول فرصة سنحت له للتحدث عن استيلاء الفرنسيين على « أوبوك ، فقد قال ان الفرنسيين قد استولوا على أراض تابعة للامبراطورية العثمانية ، وأنه وان كانت الدولة العثمانية لا تباشر سلطاتها عن طريق رفع علمها وارسالها لأحد الموظفين الرسميين الى هذه المنطقة ، فان أحدا لا يستطيع أن ينكر أنها هى الدولة صاحبة السيادة على كل هذا الساحل .

وجدير بالذكر أن أحمد باشا الحاكم العثماني للحديدة أعاد ذكر هذه العبارات التي وردت على لسان « بلايفير » أمام الضابط الفرنسي « بوريه Buret » مما جعل الفرنسيين يعتقدون أن هذا التصريح قد صدر في عدن ، وأنه تردد بعد ذلك حتى وصل الى الدوائر المسئولة في الآستانة ومن المعروف أن سلطة أحمد باشا كانت تمتد حينذاك على مخا وزيلع ، وقد أوضح أحمد باشا للبعثة الفرنسية عند زيارتها له في الحديدة ، بأن فرنسا أنفقت بدون أي داع للبعثة الفرنسية عند زيارتها له في الحديدة ، بأن فرنسا أنفقت بدون أي داع يكن هناك شك في أن السلطان هو المالك الوحيد لجميع الأراضي الساحلية ، يكن هناك شحمد باشا مؤكدا أنه اذا كانت الحكومة الفرنسية قد طلبت من البأب العالى أن يمنحها هذه الأرض ، فانه لم يكن ليرفض للفرنسيين هالطلب ،

غير أن ذلك يعنى بطبيعة الحال اعتراف فرنسا بحقوق الباب العالى على تلك المناطق ، ولم تكن فرنسا مستعدة حينذاك للقيام بهذا العمل ، وله ذا أجاب « شيفر » على أحمد باشا بأن البريطانيين سبق أن تصرفوا بنفس هذه الطريقة عند شرائهم جزر « موسى » و « ايفات » ، غير أن الحاكم العثماني أبدى

دهشته عند معرفته بهذه الأنباء التي كأن المقيم السياسي البريطاني في عدن قد أخفاها عنه •

على أن « الكابتن بلايفير » مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عدن كان قد أصدر كتيبا صغيرا شرح فيه كيف تم استيلاء البريطانيين على جزر « موسى » و « ايفات » القريبة من «أوبوك» ، كما ذكر أن حكومة زيلع وتاجورة كانت فى أيدى المشايخ المحليين الذين كانوا يتوارثون الحكم فيها • ولم يكن هؤلاء الشيوخ يخضعون لأية دولة أجنبية مما يعطيهم الحق فى التنساذل عن أى جزء من أراضيهم • ولم يخطر ببال البريطانيين فى هذه الفترة بطبيعة الحال أن يطلبوا من الدولة العثمانية أن تقرر ما اذا كانت العقود التى وقعوها مع الأهالي صحيحة أو شرعية وليس فيها أى افتئات على حقوق السيادة العثمانية فى المنساطق المجاورة •

ومما لا شك فيه أن استيلاء الفرنسيين على « أوبوك » كان له تأثير سيىء لدى المقيم السياسى البريطانى فى عدن نظرا لما ينطوى عليه هذا العمل من تهديد صريح لنمو عدن وتوسعها وما يمكن أن يترتب عليه من أضرار للمصالح البريطانية فى المنطقة بوجه عام • وكانت الأحوال القائمة فى عدن قد ازدهرت خلال السنوات التى أعقبت الاحتلال بسبب ازدياد حجم تجارة البن اليمنى وأيضا بسبب نشاط التجارة الافريقية التى كانت القوافل تنقلها حتى زيلع وبربرة ثم تحملها السفن حتى ميناء عدن • ونظرا لان « أوبوك » كانت أقوب للمنتجات الافريقية من عدن ، فقد كان فى استطاعتها أن تحتكر تجارة البن المصدر من هرر على وجه التحديد ، خاصة وأن الأوربيين كانوا يقدرون هذا البن الافريقى بنفس الدرجة التى يقدرون بها البن اليمنى (١) •

على أن الحكومة العثمانية كان في مقدورها أن تستند من أجل تدعيم حقوقها على تلك الأراضي ، إلى طلب الحكومة الفرنسية من الباب العالى أن يبحث عن المتهمين بقتل « لامبرت » (٢) في نفس الوقت الذي أرسلت فيه القبطان « دي لانجل » للبحث عنهم • وكانت الحكومة الفرنسية قد ذكرت في طلبها الرسمي في هذا الصدد بأن الأماكن التي ارتكبت منها الجريمة هي أراض تابعة للدولة العثمانية وخاضعة لسيادتها •

وعلى أية حال قان وزير الخارجية الفرنسية لم يجد ضرورة للخوض فيما تعرض له القبطان « بوريه Burer » في تقريره من ناحية تبعية زيلع للسيادة العثمانية ، نظرا لأنه من الصعب الوصول الى رأى ثابت في هاده السالة ، خاصة وأن وزير الخارجية نفسه قد اعترف بسيادة العثمانين

<sup>(</sup>۱) جلال يحيى ( دكتور ) : التنافس الدولي في بلاد الصومال ، ص ٥٥ ــ ١٥٠ . I.O., B.S.C. 1862, Playfair to Bombay, 1/12/62.

وبحقوقهم حينما طلب من حاكم الحديدة أن يســـاعده في العثور على قتلة « لامبرت » (١) •

بل أن الحكومة الفرنسية رأت في نفس الوقت أنه ليس من مصلحة فرنسا فصل الارتباط الجمركي الموجود بين زيلع وبين الممتلكات العثمانية في المحديدة • كما رأى وزير الخارجية الفرنسية حينداك بأنه ما دام الفرنسيون يرفضون الاستيلاء على زيلع لأنفسهم ، فأنه من الأفضل أن تبقى سلمان العثماني ممتدة عليها بشكل واضح حتى لا يستطيع غيرهم أن يحتلها دون أن يخرق مبدأ سلامة أراضى الامبراطورية العثمانية (٢) •

وأخيرا قام وزير الخارجية الفرنسية بتسليم زمام الاشراف على تلك المنطقة التي استولت عليها فرنسل الى وزير البحرية والمستعمرات الفرنسي ليشرف عليها من الناحيتين المالية والادارية ، وليقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة منها لصالح الأسطول البحري الفرنسي وقد حرص وزير الخارجية الفرنسية على أن يوضح لزميله وزير البحرية والمستعمرات المزايا التي يمكنه الحصول عليها من تلك الأراضي ، ولهذا كتب اليه يقول : « انتي أعتقد فعلا بأنه من اللازم لنفوذها السياسي أن تتخذ قرارا نهائيا بخصوص تلك المناطق القريبة من عدن ومن بريم ، وسيكون من المؤسف أن نقوم عبثا بهذه المظاهرة دون أن تتلوها أية نتيجة ، ومن ناحية أخرى فان شق برزخ السويس في المستقبل ووجود سفن حربية في البحر الأحمر وبحر الهند ، علاوة على المكانية تحويل جزء من القوافل التي تصل الآن الى تاجدوره وزيلع وبربره الى محطة ترنسية ، كل هذه الامكانات تجعلني شديد الأمل في أن تجد علاقاتنا التجارية نقطة ارتكاز هامة في احتلالنا لهذه الأراضي » (٣) ،

وعلى الرغم من أن فرنسا لم تقم للفترة سنوات طويلة للستغلال منطقة اوبوك أو حتى باحتلالها ، ولكن بقاء عقد الشراء جعل منها منافسا خطيرا لبريطانيا التى كانت ترغب فى البقاء هناك بمفردها ، وهى تركز قوتها فى قاعدتها الحيوية فى عدن ، دون وجود أى منافس لها ، كما كان بقاء عقد الشراء هذا فى يد الفرنسيين مهددا فى نفس الوقت لحقوق الدولة العثمانية هناك بطبيعة الحال ،

وجدير بالذكر أنه قد ترددت من ناحية أخرى حينذاك شائعات مختلفة عن نشاط الفرنسيين على سواحل الجزيرة العربية للعثور على موطىء قدم لهم على مقربة من عدن ، حتى قبل أنهم يقصدون منطقة « بئر أحمد » الواقعة في

Marston, T.E.: op. cit., p. 257

<sup>(</sup>٢) جلال يحيى ( دكتور ) : التنافس الدولي في بلاد الصومال ، ص ٤٧ - ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) جلال يحيى ( دكتور ) : التنافس الدولي في بلاد الصومال ، ص ١٨ .

شمالها الغربى ، وأن فرنسا تثير القبائل اليمنية المحيطة بعدن ضد الوجود البريطاني قيها لتحقيق هـــــذا الغرض · وقد ظهرت اقتراحات لدى الدوائر البريطانية في عدن تدعو الى شراء «جبل احسان» أو شبه جزيرة «عدن الصغرى» التي يقع في وسطها الجبل المذكور ، وذلك بهدف القضـــاء على المشروعات الفرنسية المنافسة في ذلك الحين · غير أن حكومة الهند البريطانية رفضت هذه المقترحات وأيدت تقديم معونة لشيخ « بئر احمد » لحمايته من «المؤامرات الفرنسية » في سنة ١٨٦٢ (١) ·

غير أن استمرار وجود احدى قطع الأسطول البحرى الفرنسى على مقربة من عدن ، والخوف من قيام الفرنسيين بشراء جزيرة « ابن عمران » القريبة من عدن جعل حكومة الهند البريطانية تحث « كوجلان » المقيم السياسى البريطاني في عدن على شراء شبه جزيرة « عدن الصغرى » قبل ان تسيطر عليها أية قوة أخرى وخاصة فرنسا • فبدأ « كوجلان » مفاوضاته لشراء شبه جزيرة « عدن الصغرى » (٢) نظير مبلغ يقدر بحوالي ٤٨ ألف ريال منها ٣٠ ألف ريال تسلم على الفور ، بينما ١٨ ألف ريال تسلم على أقساط (٣) • وقد اتخذ حاكم « بثر أحمد » اليمنى خطوات من جانبه لاثبات حقه في المنطقة المذكورة ليتمكن من التنازل عنها لبريطانيا (٤) • وقد تمت الصفقة بعد أن بذلت جهود كبيرة من التنازل عنها لبريطانيا (٤) • وقد تمت الصفقة بعد أن بذلت جهود كبيرة أثناء المفاوضات ، وتم رفع العلم البريطاني على شبه جزيرة « عدن الصغرى » في اليوم التاسم عشر من سبتمبر سنة ١٨٦٩ واعتبرت بعد ذلك جزءا من مستعمرة عدن (٥) •

وجدير بالذكر أن أهمية شبه جزيرة « عدن الصسخرى » للبريطانيين حينذاك هي أهمية استراتيجية نظرا لأن وقوعها في يد أية قوة أجنبية أخرى كان سيشكل تهديدا خطيرا للبريطانيين في عدن ، ولهذا فانها بعد أن أصبحت في أيديهم فقد استفادوا منها في أغراض الدفاع عن شبه جزيرة عدن الأصلية وعن منطقة جنوبي اليمن المحيطة بعدن بطبيعة الحال •

وهكذا كان موقف البريطانيين ازاء المنافسة الفرنسية في منطقة البحر الاحمر منذ احتلالهم عدن في سنة ١٨٣٩ وحتى قبيل فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ وكان هذا الموقف يعتمد على يقظة المقيم السياسي البريطاني في عدن الذي كان يراقب عن كثب كل تحركات الفرنسيين في منطقة البحسر الأحمر • وقد بدأ بوضوح اصرار البريطانيين وحرصهم على الانفراد بالنفوذ في

I.O., B.S.C. 1862, Minute by Governor 12/6/62.

I.O., L.A., Goodfello (Acting Resident) to Bombay, 9/22/69.

(Y)

Marston, T.E.: op. cit., p. 253.

I.O., B.S.C. 1863, Coghlan to Bombay 5/18/63.

(\$\frac{1}{2}\$)

Marston, T.E.: op. cit., pp. 253, 254

(\$\frac{1}{2}\$)

مما جعلهم يبذلون غاية جهدهم بكافة الأساليب المكنة للحيلولة دون ظهور المتافسة الفرنسية التي استغلت الظروف ـ على نحو ما سيبق أن فعلته بريطانيا عند احتلالها لعدن ـ لتكون لها قاعدة في ميناء اوبوك ، ذلك الميناء الصغير الذي لم يكن معروفا لدى الأسطول الهندي البريطاني الا من حيث كونه مجرد مرسى تستخدمه القوادب والسفن المحلية الصغيرة أثناء الليل • وكان يبدو الأمر للبريطانيين حينداك على أن الفرنسيين كانوا يهدفون الى السيطرة على تجارة الحبشة (١) ٠

على أن أعمال الفرنسيين التي انتهت بسيطرتهم على « اوبوك » وصفت على لسان « مارستن » بانها كانت « تشكل اساءة بالغة للقانون الدولي ، • كما أشار الى أن قطع البحرية الفرنسية التي اشتركت في هــــذا الأمر قامت بعمليات عنيفة للغاية على الساحل الصومالي في سنة ١٨٦١ أثناء تتبعها للشهود الذين يمكن أن يدلوا بأقوال حول حادثة « لامبرت » التي استغلتها فرنسا للسيطرة على « اوبوك » ، حتى أن الفرنسيين حاولوا ان يثنوا بالقوة هؤلاء الشهود عن أقوالهم الصحيحة ليرغموهم على القبول بأن غرق « لامبرت » كان نتيجة لمؤامرة دبرها « شارماركي على ، حاكم زيلع ليكون ذلك ذريعة لهم لتحقيق مآربهم الاستعمارية (٢) • وقد وصف على باشا والى الحجاز العثماني هذه الأعمال التي أقدم عليها الفرنسيون حينذاك بأنها كانت « استفزازا وقعا ، (٣) ٠

اما بالنسبة للبريطانيين فقد أخطر باشا الحديدة حينذاك المقيم السياسي البريطاني في عدن بأن الفرنسيين يعتقدون ان الانجليز ـ نظرا لانهم يكرهون الوجود الفرنسي في منطقة البحر الأحمر \_ فانهم يمكنهم أن يخفوا حقيقة جريمة قتل « لامبرت » تحقيقا لأهدافهم بارهاب الآخرين من خطر الاغتيال الذي يمكن أن يتعرضوا له اذا تجولوا في تلك المنطقة (٤) • ولا شك أن ذلك دليل آخر على روح العداء الكامن في نفوس المتنافسين للسيطرة على منطقة البحر الأحمر سواء ارّاء أهاني البلاد الأصليين أو بين بعضهم البعض •

وجدير بالذكر أن الوثائق البريطانية قد أشارت الى ظهور الفرنسيين أمام ميناء المكلا اليمني في سنة ١٨٦٩ عندما وصلت احدى سفنهم الى هناك في ذلك الحين ٠ اذ ورد في تلك الوثائق أن نقيب ميناء المكلا قد حضر الى عدن وطلب من المقيم السياسي البريطائي هناك بسط الحماية البريطانية على الميناء ، نظرا

I.O., B.S.C. 1862, General Honner to Bombay 5/23/62. (1) Marston, T.E.: op. cit., p. 257. **(**Y) I.O., B.S.C., 1862, Playfair to Bombay, 1/12/62. (7) Marston, T.E.: op. cit., p. 257.

(1)

لأن الفرنسيين قد ظهروا أمام سواحل حضرموت ، وحاولوا الاتصال بجاره القعيطى الذى كان على خلاف معه فى ربيع سنة ١٨٦٩ (١) ، غير أنه يرجع ان نقيب المكلا استغل وصول هذه السفينة الحربية الفرنسية التى ظهرت أمام الميناء ليحصل على حماية بريطانيا ومساعدتها ليتغلب على منافسه القعيطى (٢) ولهذا تحفظ البريطانيون فى تلبية مطلبه حينذاك ،

وعلى أية حال فان البريطانيين ـ كما تبينا في العرض السابق ـ كانوا متيقظين غاية التيقظ لكل التحركات الفرنسية في منطقة البحر الأحمر وحول ميناء عدن الهام · وقد أتاح لهم وجودهم في عدن منذ عام ١٨٣٩ فرصة مراقبة تلك التحركات عن كثب والعمل على وضع العراقيل أمامها حتى لا تشكل خطرا على المصالح البريطانية في المنطقة المذكورة ، التي ستتضاعف أهميتها بعد . فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ على النحو الذي سنتبينه فيما بعد .

## ثامنا \_ حنملة البريطانيين على الحبشية ومدى استفادتهم من وجودهم في عدن ١٨٦٧ \_ ١٨٦٩ :

سوف نستعرض \_ بایجاز تام \_ الظروف التی وجهت فیها بریطانیا حملتها علی الحبشة فی سنة ۱۸٦۷ حتی نتبین مدی استفادة البریطانیین من وجودهم فی عدن لبسط نفوذهم فی الحبشة فی ذلك الحین ، وقد تبینا فیما سبق آن « والتربلودن » كان قنصلا لبریطانیا فی مصوع عند ارتقاء « تیودور » عرش الحبشة فی سنة ۱۸۵۵ ، وقد ظل « بلودن » یؤدی مهام وظیفته هناك حتی قتل فی سنة ۱۸۵۹ بینما كان یحاول العلودة الی انجلترا ، ولم تعین الحکومة البریطانیة خلفا له الا فی سنة ۱۸۳۲ عندما ارسلت القبطان « كامیرون Cameron » الی الحبشة لیحل محل « بلودن » بعد وفاته ، وكانت الحبشة حینذاك تعانی من عدم الاستقرار ، كما كان فیها ما یمكن أن یسمی « بالفراغ الحسكومی Governmental Vacuum » علی حسد تعبیر و مارستن » (۳) ، خاصة وأن حكامها كاثوا أشبه بمجموعة من الاقطاعین ، المتصارعن ،

وفى ذلىك الوقت كان « تيودور » ملك الحبشة يتوق الى كسب ود بريطانيا الى جانبه ضد ما اسماه « باعتداءات العثمانيين والمصريين » على بلاده ، ولهذا فقد بعث برسالة الى الملكة « فيكتوريا » تلقتها الحكومة البريطانية فى اليوم الثانى عشر من فبراير سنة ١٨٦٣ ، يطلب فيها مساعدته ، ويستثير

I.O., L.A., Goodfellow (Acting Resident) to Hombay 6/15/69.

Marston, T.E.: op. cit. pp. 380,381.

Marston, T.E.: op. cit., p. 371.

غيرة الملكة بقوله « أنظرى كيف يجور المسلمون على المسيحيين » (١) مما يوضع الله كان يحاول أن يستفيد من الناحية الدينية • غير أن الحكومة البريطانية خيبت أمل « تيودور » وأهملت الرد على رسالته ، فغضب العامل الحبشى كثيرا من ذلك • وازداد غضبه حينما رفضت الحكومة الفرنسية أيضا تأييد خططه العدوانية على مصر ، وأصبح مقضيا على اغراضه التوسعية بالفشل الذريع •

على أن هذا التصرف التعسفى من جانب « تيودور » نجاشى الحبشة قد أثار الرأى العام البريطانى • ومن هنا بدأت الحكومة البريطانية تدرس الوسائل الواجب اتخاذها لاطللق سراح القنصل البريطانى ، ورفلاته المبشرين البريطانيين • وقد رأت الحكومة البريطانية أن تستخدم الوسائل الدبلوماسية في بداية الأمر ، فعهدت الى « هرمزد راسام Mormuzed Rassam » بالتفاوض مع « تيلودور » في مسالة اطللق سراح « كاميرون » وباقى زملائه من الانجليز (٥) • وكان « راسام » وهو عالم من علماء الآثار يعمل حينذاك في خدمة الادارة البريطانية في عدن ، وقد استدعته الحكومة البريطانية من عدن ليرأس البعثة التي أرسلتها للخبشة لمحاولة اطلاق سراح الأسرى الذين ألقى « تيودور » القبض عليهم وسيجنهم •

F.O., C.R.Ab., King Theodore to Her Majesty the Queen, Inclosure 3 in Doc. 343, Consul Cameron to Earl Russell, Godjam, October 31, 1862.

<sup>(</sup>٢) ثيوفيل ولدمير : تاريخ حرب الانجليز والحبشه سنة ١٨٦٨ ، ص ٥٩ – ٦٠ .

Jones and Monroe: History of Abyssinia pp. 123, 124.

<sup>(</sup>٤) محمد محبود السروجي ( دكتــور ) : العلاقات بين مصر واثيوبيا في الترن التاســع هشر ، ص ١٤ .

Hill, R.L.: A Bibliography of the Anglo-Egyptian Sudan from the earliest times to 1937, p. 315.

ولقد وصل « راسام » الى مصوع وبصحبته الدكتور « بلانك Blanc » وبعث بعدة رسائل الى النجاشي يطلب والضابط « بريدو Prideau » وبعث بعدة رسائل الى النجاشي يطلب فيها السماح لبعثته بدخول الحبشة (١) • غير أن « تيودور » تجاهل هـنه الرسائل مدة سنة كاملة ، من يوليو سنة ١٨٦٥ الى أغسطس سنة ١٨٦٥ • ثم سمح أخيرا لبعثة « راسام » بالحضور اليه عن طريق السودان متخذة طريق « كيرن » و « كسلا » و « القلابات » • وقد وصل المبعوث البريطاني الى معسكر النجاشي في شهر يناير سنة ١٨٦٦ حيث استقبله « تيودور » استقبالا طيبا •

وعلى الرغم من أن « تيودور » أمر باطللاق سراح الأسرى البريطانيين وتسليمهم للمبعوث البريطانى الذى تأهب لمغادرة الحبشة ، فانه رفض التصريح لهم بالسفر لاعتقاده بأنه اذا أطلق سراحهم وتركهم يرحلون فلن يبقى لديه بعد دلك من يستطيع التباحث عن طريقهم مع الحكومة البريطانية (٢) .

على أن النجاشى « تيودور » فد اوفد المبشر الألمانى « فلاد Flad » الى لندن فى شهر ابريل سنة ١٨٦٦ وحمله رسالة الى الملكة « فيكتوريا » يطلب فيها أن ترسل اليه الحكومة البريطانية بعض الآلات والعمال • وقد تداولت الحكومة البريطانية مع المبشر الألمانى فى موضوع الحوّادث الجارية على ضفاف بحيرة « تسانا » ، وحول مطالب « تيودور » • غير أن ثمة أنباء وصلت الى لندن فى حوالى منتصف شهر سبتمبر سنة ١٨٦٦ تفيد بأن « تيودور » نجاشى الحبشة قد ألقى القبض على المبعوث البريطانى «راسام» ورفاقه وسجنهم فى « مجدالا » (٣) •

وقد سارعت الحكومة البريطانية وطلبت من المبشر « فلاد » في أوائل شهر أكتوبر سنة ١٨٦٦ العودة الى الحبشة بعد أن زودته بخطاب الى « تيودور » طلبت فيه طلاق سراح « راسام » و « كاميرون » وغيرهما من الأوربيين فورا، غير أن « تيودور » رفض الاستجابة الى هذا النداء • وهنا استقر رأى الحكومة البريطانية على تخليص هؤلاء الأسرى بالقوة بعد أن فشلت الأساليب الدبلوماسية في اقناعه •

وقد اصدرت الحكومة البريطانية أوامرها الى المقيم السياسي البريطاني في عدن وهو « الكولونيل وليم ميرويذر Colonel William Merewether » ( ١٨٦٧ – ١٨٦٧ ) لكى يتقصى أحوال الحبشة الداخلية ، ولدراسة الطرق التي تربط الساحل الغربي للبحر الأحمر بهضاب الحبشة ، وقد قام المقيم السياسي البريطاني في عدن بجولة في الساحل الأفريقي للبحر الأحمر في منتصف شهر

Longrigg, S.: op. cit., p. 95.

<sup>(</sup>٢) ثيوفيل ولدمير : تاريخ حرب الانجليز والحبشة ، ص ٩٦ ، ٩٧ ·

Jones and Monroe: History of Abyssmia, p. 132.

ولا شك أن اعتماد بريطانيا على المقيم السياسي البريطاني في عدن وهو د الكولونيل وليم ميرويدر ، في التعرف على أحوال الحبشة الداخلية حينذاك ، وفي دراسة المنطقة واختيار أنسب طريق تعبره حملة البريطانيين الموجهة لتأديب نجاشي الحبشة ولاكتساب مناطق لنفوذهم هناك ليوضح مدى استفادة بريطانيا من قاعدتها في عدن لتحقيق مصالحها في منطقة البحر الاحمر ، كما يظهر ذلك أيضال الدور الذي قام به البريطانيون في عدن لتحقيق أهدافهم الاستعمارية في الساحل الافريقي للبحر الاحمر وعلى الساحل الشرقي لافريقيا بوجه عام .

وجدير بالذكر أن أحوال البريطانيين في عدن في سيسنة ١٨٦٧ كانت مستقرة الى حد كبير مما سيساعد البريطانيين حينداك على توجيه حملتهم على الحبشة • فقد كانت القبائل اليمنية القاطنة حول عدن تعيش في حالة سلم وهدوء مع الحامية البريطانية المعسكرة في المدينة ، في الوقت الذي كانت فيه هذه القبائل تتقاتل مع بعضها البعض • اذ حدث صدام بين هذه النبائل في شهر يوليو سنة ١٨٦٨ وخاصة بين قبائل العبادلة والحواشب ، تغلب في نهايته العبادلة وتنازل الحواشب لهم عن مدينة « زائدة » • وكانت هسنه المدينة هي السبب في اثارة هذا الصراع نظرا لأن الحواشب حولوا عنهسا مجرى المياه الذي كان يمر بها الى ممتلكاتهم • وقد حاول الحواشب تجميع القبائل المجاورة لمحاربة العبادلة ، مما جعل « الجنرال راسيل » يطلب من حكومة بومباى التخلي عن سياسة عدم التدخل في شيئون القبائل نظرا لان عسدن كانت تعتمد على لمج في الحصول على الميساه العذبة والمواد الغذائية اللازمة (٣) •

Douin, G.: Histoire du Régne du Khedive Ismail, Tome 3, 1re partie, p. 346.

 <sup>(</sup>۲) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسع الإيطالي في شرق افريقية وتأسيس .
 مستعمرتي اريتريا والصومال ، ص ۹۸ .

I.O., L.A., Russell to Bombay, 11/19/68.

ومما يؤكد استقرار الأمور في عدن في عامي ١٨٦٧ و ١٨٦٨ اثناء توجيه البريطانيين لحملتهم على الحبشة تلك الرسالة التي وجهها لحكومة بومباى « الجنرال راسيل » المقيم السياسي البريطاني في عدن وهي مؤرخة في ٣٠ أكتوبر سنة ١٨٦٨ وأشار فيها الى أنه أرسل بعض قواته الى الأماكن الأنسب صحيا في المنطقة المحيطة بلحج في شمال عدن ، موضحا أن مثل هذا التصرف « بتحرك قواتنا في المناطق التي يمتلكها حلفاؤنا سيكون له آثار مفيدة » (١) ولا شك أن هذا التصرف يعتبر تغييرا كبيرا في السياسة المحلية عما كان يتبع عقب الاحتلال مباشرة عندما كان رجال الحامية البريطانية والأوربيون بوجه عام ممنوعين من الحروج خارج أسوان عدن نفسها ،

وقد ذكر « الجنرال راسيل » المقيم السياسي البريطاني في عدن أن اللورد نابير Lord Mayo » و « اللورد مايو Lord Napier » قد حضرا الى عدن في شهر ديسمبر سنة ١٨٦٨ وقاما بالتفتيش على التحصينات المقامة حول المدينة واستفسرا عن كميات المياه الموجودة هناك ، وأظهرا اهتماما رسميا بأشياء لم يسبق الاهتمام بها من خارج عدن (٢) • ولا شك أن هيذا يؤكد حرص البريطانيين على الاستفادة من وجودهم في عدن حينذاك لتحقيق أهدافهم في الحبشة مما جعلهم يقيمون امكاناتهم هناك •

على أن المنطقة المخيطة بعدن بعد أن استقرت أحوالها نسبيا بصفة مؤقتة في ذلك الحين ، فقد ثارت من جديد عندما عاد العثمانيون الى اليمن في سنة ١٨٧٢ ، نتيجة لجهودهم في غرس بذور الشيقاق بين القبائل اليمنية والبريطانيين في عدن حينذاك (٣) ٠

وجدين بالذكر أن بعض البريطانيين في سنة ١٨٦٧ كانوا يفسكرون في أن تتعاون مصر عسكريا مع الحملة البريطانية وذلك باشتراك قوات مصرية في هذه الحملة (٤) ، على أن تكافئ بريطانيا حكومة مصر نظير هذه المساعدة باعطائها «سلسلة الجبال الضخمة التي تتكون منها الحدود الطبيعية بين السودان والحبشة ، وكذلك نهر العطبرة في الغرب » • غير أن سلطات عدن البريطانية رفضت حينذاك هذا الاقتراح رفضا باتا ، كما رأت حكومة الهند البريطانية ضرورة تجنب أي مظهر من مظاهر التحالف ضد الحبشة (٥) نظرا لأن ذلك

I.O., L.A., Russell to Bombay 10/30/68.

I.O., L.A., Russell to Bombay 12/11/68.

Marston, T.E.: op. cit., p. 379.

<sup>())</sup> محمد محمود السروجى ( دكتور ) : العلاقات بين مصر وأثيوبيا في القرن التاسسع

Douin, G.: Histoire du Régne du Khedive Ismail, Tome 3, 1re partie, pp. 350, 351.

من شأنه تعطيل عقد الصلح مع الأحياش وعدم الافراج عن الأسرى البريطانيين • وعلى أية حال فأن رفض سلطات عدن لهذا الاتجاه يظهر بوضوح الدور الذى كانت تقوم به فى توجيه السياسة البريطانية وتحديد مسارها فى منطقة البحر الأحمر •

على أن نشاط البريطانيين على الساحل الغربى للبحر الأحمر كان سببا في اثارة شكوك حاكم مصوع المصرى الذى آبرق الى القساهرة بما لديه من معلومات عن طبيعة هذا النشاط ، الذى يريد البريطانيون من ورائه أن يكسبوا للى جانبهم شيوخ الساحل حتى يستطيعوا الوصول الى الحبشة عبر أراضيهم وقد أثار ذلك النشاط شكوك الحكومة المصرية التى رأت أن تؤكد حقوقها فى السيادة على هذا الساحل الذى صار ملكا لمصر منذ أن تنازل الباب العسالى لها عن مصوع ، وقد كلفت الحكومة المصرية جعفر باشا حكمدار السودان فى شهر يوليو سنة ١٨٦٧ ليقوم بالجولة التفتيشية \_ التى سبق الاشارة اليها وذلك على الساحل الغربي للبحر الأحمر ، وقد ترتب على هذه الجولة والاجراءات التى اتخذت في اثنائها أن صارت « الشواطيء الخديوية في مأمن من التدخل الأجنبي » (١) ، وخاصة من ناحية بريطانيا التى كانت ترقب المنطقة عن كثب من قاعدتها الجوية في عدن ،

وحينما أيقنت الحكومة البريطانية بأن الأزمة في الحبشة لن تحل الا باستخدام القوة ، ويئست من الوصول الى حل ودى ، فقد كلفت حكومة الهند البريطانية بتجهيز حمصلة كبيرة تحت قيادة « الجنرال روبرت نابيير الهند البريطانية بتجهيز حمصلة كبيرة تحت قيادة « الجنرال روبرت نابيير Robert Napier » في شهر سبتمبر سنة ١٨٦٧ (٢) لتاديب نجاشي الحبشة • وقد تألف هذا الجيش الذي أعدته حكومة الهندد البريطانية « من الحبشة • وقد تألف هذا الجيش الذي أعدته ومعه ٣٦٠٠٩٣ من حيوانات النقل والحيل و ٤٤ فيلا • • » (٣) •

وفى نفس الوقت رأت بريطانيا أن ترسل جزءا من قوات الحمسلة الى الحبشة عن طريق مصر ، ولهسذا قامت الحسكومة البريطانية ببعض المساعى الدبلوماسية فى الآستانة والقاهرة للحصول على موافقة الحكومتين العثمانية والمصرية على مرود القوات البريطانية عبر الأراضى العثمانية ، وقد استجاب الباب العالى لمطالب بريطانيا ولم يسمح لها بالمرور عبر مصر بل أباح للبريطانيين انزال قواتهم فى ميناء « زولا » أيضا ، كما وافق الباب العالى على منح كل مساعدة ممكنة للحملة البريطانية ، بل أن الحكومة المصرية كذلك أجابت مطالب

Douin, G.: Ibid, pp. 346-348.

Buckle: The life of B. Disraeli, Vol. 2, p. 302.

<sup>(</sup>٣) اسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دولة البحاد ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ .

بريطانيا لكى تثبت وفي هذه المناسبة قيمة الصداقة والعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين » (١) •

وعلى أية حال ، فقد كان الموقف الناشىء من قرار الحكومة البريطانية باعلان الحرب على الحبشة ، تحقيقا للغاية ، ذلك لأنه كان يسود الاعتقاد حينذاك بأن بريطانيا لن ترضى بمجرد انزال العقاب بنجاشى الحبشة « تيودور » ، ولكنها ستحاول اقتطاع منطقة من الامبراطورية الحبشية على الأقل واحتلالها · بل لقد أشيع فى نفس الوقت أن بريطانيا كانت تطمع فى الاستيلاء على جزيرة مصوع ثم احتلال مصر نفسها بعد انتصارها فى الحبشة (٢) ·

ومما لا شك فيه أن هذه الاشاعات قد أثارت مخاوف الحكومة المبرية التى لم تجهر مع ذلك بشىء مما كان يساورها • وقد تحققت الحكومة البريطانية فى نفس الوقت من أهمية تكذيب هذه الشائعات فى هذه الظروف وتبديد الشكوك التى ساورت حكومة القاهرة • ولهذا بادرت بريطانيا بابلاغ قنصلها فى مصر ريد Reade » فى ١٩ أغسطس سنة ١٨٦٧ بأن يؤكد للخديو بأن القوات البريطانية سوف تغادر الحبشة فى اللحظة التى يتم فيها اطلاق سراح الأسرى ، وأن الحكومة البريطانية ليس لديها نية غزو هسدة المنطقة من حوض، البحر الأحمر •

وقد عرض الحديو اسماعيل على حكومة لندن في ٧ أكتوبر سنة ١٨٦٧ التوسط بينها وبين « تيودور » بأن يبعث الى الأخير برسالة ينصحه فيها باطلاق سراح الأسرى البريطانيين • وقد وافقت الحكومة البريطانية على هذا الاقتراح وأرسل الحديو اسماعيل رسالة من انشاء عبد الله فكرى الى « تيودور » ينصحه فيها ويخوفه من بأس بريطانيا « المشهورة من قديم الزمان بالشجاعة والقوة والباس والسطوة » (٣) غير أن نجاشي الحبشة لم يعر رسالة الحديو اسماعيل أدنى اهتمام (٤) •

ويرجح أن الخديو اسماعيل لم يكن يهمه أن يقوم بدور الوسيط الفعلى في هذا النزاع بقدر ما كان يهمه تبرير موقفه ازاء مرور القوات الانجليزية عبر الأراضي المصرية في حالة رفض ملك الحبشة انهاء المسكلة بالطرق الودية ،

<sup>(</sup>۱) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : العلاقات بين مصر وأثيوبيا في القرن التاسسيع

مشر ، ص ۱۱ مشر ، Shukry, M.F. : The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan, pp. 246-247.

<sup>(</sup>٣) اسماعيل سرهنك : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ -- ٢٠٠ ٠

Douin, G.: Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome 3, rère partie, (2) pp. 358-361.

لانه كان يعلم مقدما بفشل كل المساعى الودية التي بذلتها انجلترا في هذا الشأن (١) •

أما عن موقف الخديو اسماعيل من الحملة البريطانية على المبشة ، فانه قد أمدها بكل مساعدة ممكنة • فهو لم يسمح لبريطانيا بتأجير بواخر الشركة العزيزية (٢) فحسب ، بل انه عرض مساعدة سفن الأسطول المصرى لنقل الجنود البريطانيين ومؤنهم بدون مقابل • بل ان الحكومة المصرية أرسلت الى حكمدار السودان وحاكم مصوع أوامر مشددة في أوائل شهر سبتمبر سنة ١٨٦٧ تقضى بضرورة تقديم كافة التسهيلات المحكنة للبريطانيين • كما أمرتهما بالتنبيه على شيوخ الأقاليم التي تمر بها القوات البريطانية وعلى وجه المصوص بالتنبيه على شيوخ الأقاليم التي تمر بها القوات البريطاني كافة المساعدات المكنة ، وأن يسهروا على حماية جنود وسفن ومعدات الحملة ضد أي اعتداء من جانب البدو (٣) •

على أن الصداقة البريطانية المصرية حينذاك لم تمنع الحكومة المصرية من التخاذ بعض الخطوات التحفظية لحماية المصالح المصرية في السودان الشرقي وفي مصوع وفي الساحل الافريقي للبحر الأحمر • وقد أدى خوف حكومة القاهرة من أن تفقد مصر شيئا من حقوقها على الساحل الى ارسال امدادات مصرية الى سواكن ومصوع ، كما عينت الحكومة المصرية عبد القادر باشا « حاكما على سواحل افريقية الشرقية ، في شهر نوفمبر سنة ١٨٦٧ ، وأرسلت ستة بواخر تحت قيادة جمال بك من السويس الى مصوع (٤) .

"غير أن الحكومة البريطانية اعتبرت وجود قوات مصرية بالقرب من الحدود الحبشية مما يحول دون عقد الصلح مع الحبشة ولذلك فقد طلبت من الحكومة المصرية أن تسحب بعض هذه القوات وقد وافق اسماعيل لاقتناعه على ما يبدو بتأكيدات بريطانيا ، على سحب جزء من القوات المصرية من مصوع في شهر يناير سنة ١٨٦٨ حتى يثبت « رغبته الطيبة » نحو الحكومة البريطانية و وعلى أية حال ، فقد جلت سريعا القوات البريطانية من الحبشسة بعد أن أنزلت و بتيودور » هزيمة ساحةة في «مجدالا» في ١٠ أبريل سنة ١٨٦٨ وأطلقت سراح الأسرى جميعهم •

Sabry, M. : L'Empire Egypt en sous Ismail, p. 491.

15)

<sup>(</sup>١) محمد محمد السروجي ( دكتور ) : المسلاقات بين مصر واثيوبيسسا في القسرن التاسع عشر ؛ ص ١٥٠ °

<sup>(</sup>٢) تأسست هذه الشركة في عهد اسماعيل في منة ١٨٦٣ واختصت باللاحة التجارية في البحرن الاحمر والتوسط .

Douin, G.: Histoire du Régne du Khedive Ismail tome 3, 1re (7) partie, pp. 352-355.

وقد تلقى الشعب الانجليزى وعلى رأسه « دزرايلى » نبأ الانتصار على الأحباش في صباح ٢٦ أبريل ١٨٦٨ بفرح وسرور عظيمين ، وذلك لتعلق الحملة بهيبة الحكومة الانجليزية وكرامتها الى حد بعيد • وبعد أن تحقق هسذا النصر وحققت الحملة أغراضها انسحبت من الأراضى الحبشية في نفس السنة • وبهذا يصح ما أعلنه « دزرايلى » في شهر نوفمبر سنة ١٨٦٧ عند ارساله الحملة بأن الحكومة البريطانية مقسده على حرب « لا لضم أراض جكيدة ، ولا لتأمين المصالح الانجليزية ولكن لأسباب أخلاقية عالية ، ولأسباب أخلاقية فقط. » (١) •

و جدير بالذكر أن « تابيير » كان يعتقد أن وجود قنصلية بريطانية في مصوع يفيد في تحذير الحبشة من احتمال وقوع هجوم مصرى عليها على اعتبار أن سحب الوكيل البريطاني من مصوع يعنى قرب الهجوم المصرى على الحبشة التي كانت ـ بغض النظر عن أية اعتبارات ـ الدولة المسيحية الوحيدة في افريقيا (٢) •

ولا شك أن الحملة البريطانية على الحبشة قد هيأت لمصر ظروفا استطاعت أن تؤكد فيها أمام البريطانيين حقوق سيادتها على الساحل الافريقي للبحر الأحمر حتى مضيق باب المندب (٣) · كما جعلت هذه الحملة الحكومة المصرية تتبع سياسة أكثر تحديدا واحكاما من السياسة التي كانت تتبعها من قبل في الساحل الغربي للبحر الأحمر وفي شرق السودان · فقد أصبحت هذه المكومة تريد حينذاك توحيد الأملاك المصرية في شرق السيودان بضم اقليم « بوغوص » الذي يقع بين اقليم « التاكة » و « مصوع » (٤) · بل ان الخديوية رغبت في تأكيد حقوق مصر على الساحل الافريقي للبحر الأحمر حتى مضيق باب المندب ، وفي بلاد الصومال حتى نهر « الجب » في جنوب تلك البلاد (٥) ،

وبناء على ذلك فقد أصدرت الحكومة المصرية أوامرها الى جمالى بك فى مطلع سنة ١٨٧٠ بالابحار على رأس الأسطول المصرى الى شواطى، « بلهاد » و « بربرة »غير أن هذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية سرعان ما أثارت شكوك المقيم السياسى البريطانى فى عدن وهو « الجنرال ادوارد راسيل Major Genera المقيم السياسى البريطانى فى عدن وهو « الجنرال ادوارد راسيل Edward » ( ١٨٦٧ – ١٨٦٧ ) الذى كان يرقب التطورات التى تتعرض لها المنطقة المواجهة لعدن على الساحل الشرقى لافريقيا وفى منطقة

| Buckle: The Life of B. Disraeli, Vol. 1, p. 384.           | (\) |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Marston, T.E.: op. cit., p. 381.                           | (n) |
| Douin, G.: Histoire du Rtgne du Khedive Ismail tome 3, 1re | (1) |
| partie, p. 409.                                            | (1) |
| Shukry, M.F.; The Khediye Ismail and Slavery in the Sudan  |     |

p. 248. (1)

البحر الأحمر • وقد سارع المقيم السياسى البريطانى « الجنرال راسيل » بالكتابة الى جمالى بك فى شهر أبريل سنة ١٨٧٠ مستفسرا عن سبب مجيئه الى تلك المنطقة ، وعما اذا لم يكن الدافع له فكرة الفتح والاستيلاء على أملاك جديدة (١) • ولا شك أن هذا التساؤل كان يعبر عن قلق سلطات عدن البريطانية ازاء النشاط المصرى على الساحل الغربي للبحر الأحمر حينذاك •

غير أن شريف باشا وزير الخارجية المصرية وجه بهذه المناسبة الى «الكولونيل ستانتون stantan » قنصل بريطانيا العام في مصر خطابا في أول يونية سنة ١٨٧٠ أكد فيه سيادة مصر على كل الساحل الأفريقي للبحر الأحمر قائلا : « أن الأراضي المذكورة ليست مستقلة ، بل أنها وكما كانت دائما أراضي عثمانية • وهي ضمن البلاد التي تنازل عنها الباب العالي للحكومة المصرية بمقتضي فرمان سلطاني نص فيه على تنازله عن مديريات مصوع وسواكن وملحقاتها • كما أن مصر لاتزال تدفع جزية سنوية مقابل ذلك ، فلا يسلم الحكومة المصرية أن تترك الحقوق الثابتة لها على هذه البلاد » (٢) • ويؤكد هذا الحلاب اصرار مصر على الاحتفاظ بحقوقها في تأكيد سيادتها على كل الساحل الخطاب اصرار مصر على الاحتفاظ بحقوقها في تأكيد سيادتها على كل الساحل الخبشة في سنة ١٨٦٨ •

أما بالنسبة « لتيودور » نجاشى الحبشة فقد قتل فى معركة « مجدالا » فى شهه أبريل سنة ١٨٦٨ بأيدى القوات البريطانية ، وحل محله الملك « يوحنا » الذى كان يعاون البريطانيين ضد « تيودور » • وهكذا انتهى الأمر بتنصيب « يوحنا الرابع » على عرش اثيوبيا • وقد اعترف هذا العاهل الحبشى الجديد حتى آخر حياته بأنه يدين بعرشه للملكة فيكتوريا (٣) • ولا شك أن دخول البريطانيين فى الحبشة وخروجهم منها بعهد ذلك قد فتح أعينهم أكثر على الأهمية البالغة للبحر الأحمر مستندين فى ذلك الى ما يمكن أن يحققوه عن طريق قاعدتهم الحيوية فى عدن التى تزايدت أهميتها أثناء الحرب الحبشية البريطانية فى عامى ١٨٦٧ و ١٨٦٨ •

وفى الوقت الذى انتهت فيه الحملة البريطانية على الحبشة بتحقيق مصالح بريطانيا فانها قد أضرت بمصالح مصر ضررا بليغا ، نظرا لأنها أشعلت عوامل العداوة والبغضاء التى يكنها ملك الحبشة الجديد « يوحنا ، لمصر ، وحملها كل ما أصاب بلاده من هزيمة واندحار ، فلولا سماحها للقوات البريطانية بعبور

Sabry, M.: Op. cit., p. 392.

<sup>(</sup>٢) محمد قراد شكرى ( دكتور ) : مصر والسيادة على السيودان ؛ الوضع التاريخي للمسألة ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) جلال بحيى ( دكتور ) : العلاقات المصرية الصومالية ، ص ٣٣ .

أراضيها وتغديمها المساعدات اللازمة لها ، لما استطاعت تلك القوات أن تصل الى قلب الأراضى الحبشية في يسر وسهولة وأن تنزل بالأحباش هزيمة سريعة وعلى الرغم من ذلك فأن الحكومة البريطانية لم تعترف بما أسدته اليها مصر من جميل ، بل على العكس ، قامت ببيع بعض أسلحة الحملة ومعداتها الى الحبشة بثمن بخس ، كما فضل عاد قليل من ضباطها البقاء في الحبشة والدخول في حدمة « يوحنا » كمستشارين ومدربين للجيش الحبشى ، فتسليع الأحباش بهذه المغدات الانجليزية الحدبئة لم يكن في صالح مصر البتة ، بل أن ذلك كأن من الأسباب الهامة التي شجعت « يوحنا » على المضى في تحديه للادارة المصرية وعدم الميل الى حل المشاكل المعلقة بين البلدين بالطرق الودية (١) ،

وجدير بالذكر أنه بعد أن عاد قادة الحملة البريطانية على الحبشة الى المجلترا فقد أوصت « وزارة الهند I.O. في ١٥ يوليو سنة ١٨٦٨ بتعين « وارنر منزنجر Warner Munzinger » السويسرى الجنسية قنصلا لبريطانيا في مصوع (٢) • وقد حقق هذا الرجل من قبل نفعا كبيرا لبريطانيا أثناء قيامه بعمله كوكيل « لراسام Rassam » في مصوغ • كما أنه صاحب البعثة البريطانية التي اتجهت الى « مجدالا Magdala » باعتباره مستشارا فنيا نظرا لمعرفته الكاملة بتلك المنطقة (٣) •

وقد استدعت وزارة الخارجية البريطانية « اللورد نابير » قائد المسلة البريطانية على الحبسة وذلك في اليوم الرابع من شهر أغسطس سنة ١٨٦٨ حيث قابل « موراي » الذي رأى عدم جدوى اقامة قنصلية في مصوع نظرا لعدم توفر حركة تجارية نشيطة هناك تستدعى ذلك • غير أن « نابيير » أوضح أن انسحاب الوكيل البريطاني من مصوع سيكون عاملا مشجعا لاعتداء المصريين على الحبشة التي كانت رغم ما حدث الدولة المسيحية الوحيدة في أفريقيا • وذكر « نابيير » أن القنصل البريطاني في مصوع ستكون مهمته مراقبة الموقف هناك دون أن يتدخل في شئون الحبشة ، كما أشار الى وجود حركة تجارية لا بأس بها نتيجة لنشاط التجار الهنود هناك • واعتقد « نابيير » أن أي وكيل بريطاني يعين في مصوع سيؤدي خدمات طيبة وخاصة لحكومة الهند البريطانية ، نظرا لأن القنصل البريطاني العام في القاهرة كان بعيدا عن المنطقة ولا يمكنه أن يتلقى مراسلات منتظمة من مصوع دون أن تتأخر وقتا طويلا • بل ان البير » وصل الى أبعد من ذلك عندما أكد أن كل الوكلاء البريطانين على الساحل الافريقي للبحر الأحمر وساحل الجزيرة العربيسة يجب أن يكونوا

(7)

<sup>(</sup>۱) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : العلاقات بين مصر وأثيوبيا في القرن ال-اسمه عشر ) ص ۲۲ ، ۲۲ .

F.O., 1/26, I.O. to F.O. 7/15/68.

Marston, T.E.: op. cit., p. 381.

وقد أشار « اللورد ستانلى Stanly » في ملاحظة أبداها في احدى مذكراته بأن سيلتقى مع «نابيير» في اليوم الثامن من أغسطس سنة ١٨٦٨ (٢) • غير أن « نابيير » لم يكن موفقا في علاقته مع « ستانلى كما كان مع « موراى » حتى أن وزارة الخارجية البريطانية أخطرت وزارة الهند بأنه طالما أن المسالح الاستعمارية هي التي تعليها بالدرجة الأولى فان الأمر لا يحتاج لوجود قنصل بريطاني في مصوع ، ولهذا لا يعين أحد خلفاء « لكاميرون » غير أن وزارة الخارجية البريطانية أبدت عدم معارضتها لوجود وكيل بريطاني في مصوع اذا ما رأت وزارة الهند ذلك (٣) •

ولا شك أن طلب « نابيير » رغم أنه يعتبر طلبا معقولا أمام الساسية البريطانيين بوجه عام فانه دون شك كان يمثل ثورة بالنسبة لوزارة الخارجية البريطانية • ففى المقام الأول كان ذلك يعنى تغييرا جذريا فى مناطق النفوذ التقليدية لوزارة الخارجية البريطانية ولوزارة الهند ، بحيث يعطى للوزارة الأخيرة سيطرة كاملة على كل منطقة البحر الأحمر ، بينما كانت مسئولياتها من قبل قاصرة على الجزء الجنوبي من هذه المنطقة حتى الوكالة البريطانية في ميناء مخا اليمنى ، في الوقت الذي كانت فيه وزارة الخارجية البريطانية تشرف على قنصليتي بريطانيا في مصوع على الساحل الافريقي ، وفي جدة على الساحل الآسيوي للبحر الأحمر • بل ان « نابيير » اقترح منح وظيفة القنصل البريطاني في منطقة البحر الأحمر صلاحيات دبلوماسية الى جانب تبعيتها لوزارة الهند مما يعطى صلاحيات جديدة لموظفي هذه الوزارة ، بينما كانت كافة المدمات مما يعطى صلاحيات جديدة لموظفي وزارة الخارجية البريطانية حتى ذلك الحين •

وقد شعرت وزارة الخارجية البريطانية أن مثل هذا التغيير في المناطق التي كانت تقوم بمهمتها فيها سوف يبعدها عن ممارسة صلاحياتها هناك بينما تحققت وزارة الهند دون شك من عدم جدوى أن يكون لها وكيل في

F.O. 1/26, Murray — Minute dated 8/4/68. (1)

F.O. 1/26, Murray - Minute 8/4/68, note by Stanley 8/6/68. (Y)

F.O. 1/26, F.O. to I.O., 8/6/68 (\*)

مصوع وهو يفتقر لصلاحيات القنصل ومكانته · ولهذا لم يحدث شيء من التغيير الحقيق في المنطقة ، واستمر « ميزنجر « يقوم بدوره كوكيل غير رسمى للمقيم السياسي البريطاني في عدن مدة من الزمن ، كما أنه كان مصدرا لكل المعلومات التي كانت تصل للقنصل البريطاني العام في الاسكندرية عن تلك المنطقة (١) ·

وعندما أغلقت القنصلية البريطانية في مصوع ، فقد فقد « منزنجر » مكانته هناك ونتج عن ذلك الغاء المصريين لمعاهدة سنة ١٨٣٨ وفرضت ضرائب زائدة على التجارة ، وقد رفع « جــود فلو س العامات تائب المقيم البريطاني في عدن شكواه عن طريق وزارة الهتــد التي أبلغت ذلك لوزارة الخارجيــة (٢) ، وهنا قام وزير الخارجية الجــديد « اللــورد كلارندون الخارجيـة (٢) ، عند تسلمه لهذه الشــكوي باعادة تعيين « منزنجر به ومكافأته على عمله بدفع مرتب له يعادل مرتب القنصل وذلك اعتبــادا من وكانية سنة ١٨٦٩ (٣) ،

وقد ترك « اللورد نابيير ، الحبشة دون أن يشكل فيها حكومة قوية ، ولهذا فقد كانت البلاد تعانى من الفوضى والاضطراب ، وكان « كاسا » يحكم « تيجرى Tigrée » بينما كان « واجسهو جوباز Wagshu Gobaze » يحكم « جوندار Gondar » وفى نفس الوقت كانت « شوا ، بحكم موقعها الجغرافى بعيدة عن مسرح الصراع حيث حاول « منليك » أن يقوى حكمه ، بينما كان « منزنجر » فى مصوع يبلغ الحكومة البريطانية فى شهر فبراير سنة ١٨٦٩ بأن « كاسا » الذى أصبح أقوى حاكم مناك قد بعث الى مصر يطلب حضور قس جديد « حوباز » و « منليك » خطابات للتعبير عن صداقتهما للملكة « فيكتوريا » .

وبناء على ما أشار به كل من « نابيير » و « راسام » نقد أجابت المحكومة البريطانية على العاهلين الحبشيين داعية أياهما للتشاور مع المقيم السياسي البريطاني في عدن • كما استقر رأى الحسكومة البريطانية أيضا على ارسال اجابة مشابهة ل « كاسا Kassa » حتى يمكن تجنب أى تحيز لطرف دون آخر (٥) • وعلى أية حال فقد كان لبريطانية عشية فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ مصدرا واحدا لجمع المعلومات في منطقة البحر الأحمر هو المقيم السياسي البريطاني في عدن • ولا شك أن ذلك يرجع لجهود وزارة الهند البريطانية (٦) التي أصبحت أقرى مما كانت عليه في سنة ١٨٦٦٠

| Marston, T.E.: op. cit., p. 282                              | (1) |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| F.O. 1/29, I.O. to F.O. 1/29/69 enc. despatches from Aden to | (٢) |
| Bombay.                                                      |     |
| F.O. 1/29, F.O. to I.O. 12/17/69 and I.O. to F.O. 12/23/69.  | (٣) |
| I.O., L.A., Russell to Bombay 2/11/69.                       | (2) |
| F.O., 1/28, I.O. to F.O. 11/5/69, F.O. to I.O. 12/21/69.     | (0) |
| Marston, T.E.; op. cit., p. 383.                             | (7) |

وهكذا يمكننا القول بأن الحملة البريطانية على الحبشة في عامى ١٨٦٧ - ١٨٦٨ قد أدت الى ابراز أهمية عدن ورفع قيمتها الاستراتيجية الى درجية كبيرة ١٤ أن عدن أصبحت قاعدة متقدمة لتزويد الحملة البريطانية على الحبشة بكل احتياجاتها ، بل وتدعيم أى تحرك بريطاني وتعزيزه في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ، الأمر الذي أثبت للمسئولين في حكومة الهند البريطانية وفي العاصمة البريطانية نفسها تلك الأهمية البالغة التي تحظى بها عدن ، وسوف يؤدى ذلك الى قيام وزارة الهند البريطانية بالتركيز على تقوية عدن استراتيجيا بحيث أوجدت فيها قوة عسكرية تتناسب مع أهميتها (١) ، حتى تكون دائما على أهبة الاستعداد لتحقيق أهداف بريطانيا وحماية مصالحها في منطقة البحر وعلى الساحل الشرقي لافريقيا ، بل وفي البحار الشرقية بوجه عام ،

تلك كانت اذن معالم السياسة البريطانية في منطقة البحر الأحمر منذ احتلال بريطانيا لعدن في سنة ١٨٣٩ وحتى قبيل فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ • وقد تبينا مدى الفائدة البالغة التي حققتها بريطانيا من قاعدتها الحيوية في عدن التي كانت ترقب منها عن كثب تطورات الأحداث على الساحل الآسيوى للبحر الأحمر في الحجاز وعسير واليمن من جهة ، وعلى الساحل الافريقي للبحر الأحمر في مصر والسودان والحبشــــة والصومال من جهــة اخرى • واستطاعت بريطانيا أن تتبع أساليب مرنة تكاد تنفرد بها السياسة البريطانية للتغلفل والاستئثار بالنفوذ فيها ، وان استلزم الأمر في بعض الأحيان استخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك ٠ وقد احتك البريطانيون بحكام البلاد الأصليين ، كما كان عليهم أن يواجهوا حقوق السيادة العثمانية والامتداد المصرى الى هذه الجهات • بل ان البريطانيين واجهوا أيضا المنافسة الفرنسية التي هددت مصالحهم والتي سعت لايجاد ركيزة لتطلعاتها الاسستعمارية في منطقة البحر الأحمر على النحو الذي فعلته بريطانيا من قاعدتها الحيوية في عدن • وقد تأكد البريطانيون بما لا يدع مجالا للشك وخاصة حكومة الهند البريطانية \_ وكانت بعض الدوائر المسئولة فيها تنظر الى عدن على أنها مجرد مستودع للفحم لتزويد السفن البخارية البريطانية بين السويس وبومباي ــ تأكدو، بأن «عدن» تحظى بأهمية بالغة في مجال الاستراتيجية البريطانية وخاصة بعد أن استخدمت كقاعدة متقدمة لتزويد الحملة البريطانية على الحيشة في سنة ١٨٦٨ بكافة احتياجاتها ، فضلا عما قامت به «كبرج للمراقبة» لرصد التحركات العرنسية وغيرها التي يمكن أن تشكل تهديدا للمصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر وفي البحار الشرقية بوجه عام · ولقد استلزم ذلك تقوية عدن والعناية بها بما يتناسب مع أهميتها ، تلك الأهمية التي ستتضاعف باتصال البحرين الأحمر والمتوسط عبر قناة السويس في سنة ١٨٦٩ ، مما سيعرض منطقة البحر الأحمر بوجه خاص لتطورات جديدة ٠

Marston, T.E.: op. cit., pp. 368, 373.



نطورالسياسة البريطانية فى عدن والبحرالأحمر بعدفة قناة السويس ١٨٦٩ - ١٨٨٢

كان فتح قناة السويس في ١٧ نوفمبر سنة ١٨٦٩ نقطة تحول هامة في تاريخ البحر الأحمر ، وتاريخ ميناء عدن الهام ، وتاريخ السياسة البريطانية فيها بوجه عام ١ اذ ان بريطانيا عمدت منذ ذلك الحين الى زيادة نفوذها في تلك المنطقة متذرعة في ذلك بذرائع مختلفة (١) • فهي قد سعت للسيطرة على شئون مصر لتتحكم في قناة السويس المفتاح الشمالي للبحر الأحمر ، في الوقت الذي احتفظت فيه بسيطرتها المتزايدة على عدن والمنطقة المحيطة بها باعتبارها المفتاح الجنوبي لهذا البحر • وبفتح قناة السويس أصبح البحر الأحمر من الناحية الاقتصادية معبرا هاما ميسرا للمحيط الهندي ، ولم يعد هذا البحر طريقا للمسافرين والبريد الى الهند فحسب ، بل انه أصبح واحدا من أهم الطرق البحرية التجارية الرئيسية في العالم •

على أن بريطانيا لم تكن وحدها في هذا الميدان ، بل كانت هناك قوى أخرى تنافسها فيه و وأول هذه القوى هي فرنسا التي أشرفت على مشروع تناة السويس ، والتي سبق أن سعت منذ وصول حملتها الى مصر في سنة ١٧٩٨ الى قطع الطريق بين بريطانيا والهند وقد أرادت فرنسا أن تكون لها محطة بحرية في منتصف هذا الطريق الذي أصبح أقصر طريق للمسلاحة البحرية يصل غرب أوربا بالشرق الأقصى بعد فتح قناة السسويس وكانت فرنسا ترغب في أن تكون هذه المحطة قاعدة بحرية قائمة بذاتها ومستقلة عن القاعدة البريطانية في عدن حتى لا تقع تحت سيطرة بريطانيا أو لتحكمها أذا ما تأزمت الأمور بين الدولتين واحتدم النزاع بينهما و

Marston, T.E.: Britain's Imperial Role in the Red Sea Area.

(1)
p. 385.

وعندما اشسترت فرنسا ميناء « أبوك Obock في سنة ١٨٦٢ فانها كانت تهدف باستيلائها النظرى على هذا الميناء الى الاحتفاظ بامكانيه آخسة فراد في المستقبل بخصوص المنطقة المجاورة لعدن وبريم التي كان البريطانيون يسيطرون عليها • غير أن الفرنسيين لم يستفيدوا من منطقسة « أوبوك الا عند تأزم المسألة المصرية بعد الاحتلال البريطاني لمصر في سنة ١٨٨٢ ، وتدخل السياسة البريطانية في الشئون المصرية واجبارها لحكومة القاهرة على اتخاذ قراد بشأن « ملحقاتها » في سواحل البحر الأحمر حينذاك • وقد اتخذت فرنسا في ذلك الوقت من « أوبوك »مركزا وقاعدة استعمارية لها عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، توسعت منها في بلاد الصومال ، وكانت نواة لمستعمرة ساحل الصومال الفرنسي ، وقد شكلت بذلك منافسا خطيرا للمصالح البريطانية في عدن والبحر الأحمر • بل ان فرنسا حاولت السيطرة على منطقة « الشيخ سعيد » غربي عدن في سنة ١٨٦٩ غير أن بريطانيا أحبطت محاولتها هذه حتى سعيد » غربي عدن في سنة ١٨٦٩ غير أن بريطانيا أحبطت محاولتها هذه حتى لا يتعرض الوجود البريطاني في عدن لأي خطر •

أما بالنسبة للدولة العثمانية فان فتح قناة السويس قد أدى الى تقريب المسافة بين الآستانة وسواحل البحر الأحمر ، مما ترتب عليه احكام قبضة العثمانيين نسبيا على الحجاز ، وتوجيه حملة عسكرية تمكنت من استعادة اليمن الى حظيرة الدولة العثمانية وسيطرت على صنعاء واقامة حكومة عثمانية فيها فى سنة ١٨٧٧ بعد فتح قناة السويس بئسلائة أعوام (١) • وكان على بريطانيا بطبيعة الحال أن تواجه هذا النفوذ العثماني حتى لا يشكل هو الآخر خطرا على المصالح البريطانية فى البحر الأحمر بعد أن أصبح على مقربة من قاعدتها الحيوية فى عدن • ولهذا اتجه البريطانيون الى عقد معاهدات « الحماية ، مع سلاطين المنطقة المجاورة لعدن وأمرائها ، ولم يكتفوا بمعاهدات « الولاء والصداقة ، التى سبق أن عقدوها مع الحمايين عقب احتلائهم لعدن فى سنة ١٨٣٩ •

بل ان بريطانيا في ذلك الوقت أيضا كانت ترقب بحذر شديد الامتداد المصرى على طول الساحل الغربي للبحر والذي وصل حتى رأس حافون على الساحل الشرقي لافريقيا (٢) • وكان يقلقها كثيرا أن تكون خطوط السياسة والاستراتيجية المصرية حينذاك متمشية مع سياسة فرنسا التي أشرفت على

 <sup>(</sup>۱) فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن ۱۸۷۲ - ۱۹۱۸ ، رسالة ماجسستير
 قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية في صنة ١٩٦٦ ، ص ٧٧ - ٨٣ °

 <sup>(</sup>٦) شوتى عطا الله الجمل ( دكتور ) : سياسة مصر فى البحر الاحمر ١٨٦٣ - ١٨٧٩ )
 رسالة دكتوراه قدمت لكلية الآداب بجامعة القاعرة فى سنة ١٩٥٩ وقد تناولت دراسة هسلما
 الموضوع باستفاضة •

مشروع قناة السويس • ولهذا فقد صممت بريطانيا على السيطرة على مصر قبل أن تقع تدريجيا تحت السيطرة الفرنسية حتى تمكنت من احتلالها كلية في سنة ١٨٨٢ • وبذلك أصبحت بريطانيا تسيطر على البحر الأحمر بتحكمها قي مدخليه الشمالي في مصر وقناة السويس ، والجنوبي في عدن التي تشرف على مضيق باب المندب •

على أنه بعد فتح قناة السويس كان على بريطانيا فضلا عن كل ذلك أن تواجه في نفس الوقت تطلعات الإيطاليين التي كانت أنظارهم مسلطة حينذاك على الساحل الغربي للبحر الأحمر منذ أواخر الخمسينات من القرن التاسيع عشر ، وان كانت قد اتبعت سياسة خاصة ازاءهم اتصفت بالمرونة والدهاء على أن اتصالات الإيطاليين بالبحر الأحمر وسواحله كانت قد بدأت عن طريق رجال التبشير والمستكشفين الجغرافيين ، وقد حاول هؤلاء قبل قيام الوحدة الإيطالية اغراء بلادهم وخاصة « مملكة بيدمونت » على اقامة علاقات تجارية وسياسية مع البلاد الواقعة على سواحل هذا البحر أثناء عهسد نشطت فيه عمليات الزحف الأوربي على القارة الأفريقية ،

على أن ايطاليا الموحدة الناهضة فيما بعد لم تتخلف عن الركب الأوربى في هذا الميدان ، خاصة بعد أن رأى « السنيور مانشينى » وزير الخارجية الإيطالية أن يتخلى عن سياسته المثالية السلبية وبدأ يتطلع لاتباع سياسة ايجابية نشطة في مجال الشئون الخارجية ، ولهذا اتجه الى نشر النفوذ الإيطالي على الساحل الغربي للبحر الأحمر ، بحيث أصبح للطليان هناك نشاط سياسي تجارى ملحوظ ، بل انه مما شجع « مانشيني » على اتباع هذه السياسة الايجابية النشيطة تغير سياسة الحكومة البريطانية ازاء النشاط الايطالي في البحر الأحمر ، فبعد أن كانت بريطانيا قد دأبت في السبعينات من القرن التاسع عشر على معارضة اعتداءات الطليان على حقوق مصر في البحر الأحمر ، فان هذه الأحمر ، وصارت حكومة لندن تعمل على تشجيع الطليان ليمدوا -نفوذهم الى هذه الأصقاع ويرجع سبب هذا التغير الى اشتداد المنافسة بين بريطانيا وفرنسا على الاستعمار ويتخذ منها « حارسا خاصا » (۱) يحرس لسيده أملاكه حتى يحين الوقت ليسترد السيد هذه الأملاك ،

غير أن الايطاليين أنفسهم كانوا يهدفون الى نشر النف وذ الايطالى على السواحل الغربية للبحر الأحمر بالاتفاق والتعاون مع بريطانيا التى أقلقها حينذاك توسع الفرنسيين في افريقيا وازدياد مصالحهم فيها الأمر الذي كان

<sup>(</sup>۱) محمد صبرى ( دكتور ) : الامبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر ؛ ص ١٩٦٤ - ١٩٦٥ .

يهدد المصالح البريطانية هناك · كما كان الايطاليون يحلمون بالتوغل فى السودان المصرى غربا الى دارفور حتى يصل النفوذ الايطالى تدريجيا باتجاهه شمالا الى سواحل اقليم طرابلس (١) ، وبذلك يبسطون سيطرتهم على سواحل البحر المتوسط من ناحية الجنوب · على أن ذلك كان غاية أمانيهم كما عبر عنها « السنيور مانشينى » حين قال : « ان مفاتيح البحر المتوسط انما توجد فى البحر الأحمر » (٢) ، وكان يعنى بذلك أن التقاط هذه المفاتيح يكون عن طريق الزحف من سواحل البحر الأحمر الغربية والسودان ودارفور الى طرابلس الغرب على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. (٣) ·

ولا شك أن فتح قناة السويس في ١٧ نوفمبر سنة ١٨٦٩ كان له أعمق الأثر على مجريات الأحداث التاريخية في منطقة البحر الأحمر بشكل يبعد عن تصور أي شخص يعاصر تلك الفترة • ولما كانت بريطانيا هي التي تعنينا في هذا البحث فاننا نرجع اندفاعها الملحوظ في سياستها الاستعمارية عقب فتح القناة الى العوامل التالية :

- ا \_ لقد خرجت بريطانيا من مؤتمر فيينا في سينة ١٨١٥ وهي الدولة الاستعمارية الأولى وقد أعطى مؤتمر فيينا لفرنسا بعض المواقع التي مكنتها من أن تستمر في منافستها لبريطانيا دون أن تكون هذه المواقع قادرة على كسر التفوق البريطاني بينما خرجت فرنسا من الحروب النابليونية عاجزة اقتصاديا عن مناورة بريطانيا التي كان لها السبق على فرنسا في نهضتها الصناعية •
- اظهرت الحركات الاصلاحية في بريطانيا في عامي ۱۸۳۷ و ۱۸۹۷ دور الأعداد الكبيرة من الشعب العامل في المجالات التي كانت تسيطر عليها من قبل جماعات قليلة وخاصة في مجالات النشاط التجارى كما تضخمت عمليات التصدير في بريطانيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر وتفوقت السلع البريطانية وانتشرت في أرجاء العالم مما جعل البريطانيين في بداية الأمر في غنى عن دفع الحركة التجارية لديهم بأساليب غير طبيعية (٤) •
- خهور بعض الشخصيات البريطانية التي ساعدت على نمو امبراطوريتهم نتيجة لما بذلوه من جهود سواء في داخل بريطانيا نفسها مثل «بالمرستون» او في المناطق المستعمرة مثل « هينز » و « كوجلان » و « ميرويذر »

<sup>(</sup>۱) محمد رجب حراز (دكتور) : التوسيع الإيطالي في شرق افريقية وتأسيس مستعمرتي اربتريا والصومال ، ص ٥٠ ٠

Albrecht — Carr'é, Rene : Italy from Napoleon to Mussolini, p. 218.

Villari, Luigi: The Expansion of Italy, pp. 30-31.

Marston, T.E.: op. cit., pp. 386, 388.

- الذين أسهموا مساهمة فعالة في تدعيم النفوذ البريطاني في عدن وعند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أثناء عملهم كمقيمين سياسيين هناك •
- ٤ ــ اتسناع مصالح الشعب البريطانى فى أرجاء العالم وازدهار التجارة البريطانية بشكل ملحوظ وبسرعة مذهلة ، بحيث تعددت شركات النقل البحرى التى اعتمدت على السفن البخارية واستخدمت خطوطا منتظمة وخاصة عبر طريق البحر الأحمر وصاحب ذلك تطــور ملحوظ فى تحسين الخدمات البريدية فضلا عن نقل المسافرين والبضائع وانتظام خطوط البرق ومد كابلات بحرية جديدة (١) •
- وفى نفس الوقت تعاظم النشاط التبشيرى فى بريطانيا فى العقد الثامن
   من القرن التاسع عشر وتدفق طوفان من البعثات التبشيرية البريطانية
   التى صاحبها بطبيعة الحال رواج التجارة البريطانية ونم الصالح
   الاستعمارية وخاصة على الساحل الافريقى للبحر الأحمر .
- ٦ بدأت بريطانيا تفقد قيادتها البارزة في مجالات الصناعة نتيجة لظهور المنافسة التي أوجدتها الثورة الصناعية في القارة الأوربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد أدى ذلك الى اجبار بريطانيا على أن تضع في اعتبارها أن عليها أن تتحكم في الأسواق التجارية بالاعتماد على الاحتلال والسيطرة العسكرية أكثر من اعتمادها على مقدرتها الاقتصادية وتفوق منتجاتها .
- ادت حملة البريطانيين على الحبشة في عامى ٦٧ و ١٨٦٨ وما أعقبها من فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ الى تحول نظرة البريطانيين بالنسبة لعدن من اعتبارها مجرد محطة لتزويد السفن البريطانية بكميات الفحم اللازمة لها ، الى الاقتناع الكامل باهميتها كقاعدة اسمستراتيجية بحرية وعسكرية لبريطانيا في منطقة البحر الأحمر (٢) .

وسوف استعرض فى هذا الفصل جوانب هذه الموضوعات موضحا تطور السياسة البريطانية فى عدن والبحر الأحبر بعد فتح قناة السويس التى أبرزت البحر الأحمر كواحد من أهم الطرق البحرية الرئيسية فى العالم • وسوف اتتبع موقف البريطانيين ازاء مشروع قناة السويس حتى تم تنفيذه ، وما أعقب ذلك من خطوات للاستئثار بالتسلط عليه • ثم أتناول بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) تعددت شركات النقل البحرى الكبرى في بريطانيا التى استخدمت خطوطا منتظمة للبواخر البريطانية وادت زيادة الاهتمام بها الى نبو المسالح البريطانية فيما وراء البحاز بوجه عام وقى طريق البحر الأحمر على وجه الخصوص ، وقد أورد « مارستن » - في كتابه سبيانا بأسماء أهم هذه الشركات ، ص. ٢٢١ .

دراسة موقفهم ازاء النشاط العثماني والمصرى في منطقة البحر الأحمر من جهة ، وازاء النشاط الفرنسي والايطالي هناك من جهة أخرى مع ابراز حقيقة دور القوى المحلية المتمثلة في أهالي المنطقة وتوضيح موقفهم من القوى الأجنبية المتنافسة للسيطرة على مقدراتهم ، وخاصة بالنسبة لبريطانيا التي حرصت باستمرار على تدعيم قاعدتها في عدن لتكون مركز انطلاق لتحقيق تطلعاتها الاستعمارية المتزايدة هناك بعد أن تبينت أهميتها الفعلية لتحقيق هذه الأهداف .

## أولا - موقف البريطانيين اذاء مشروع قناة السويس:

حاربت بريطانيا مشروع قناة السويس منذ بدايته من أوتيت من قوة ، وظلت على موقفها هذا حتى أصبحت القناة حقيقة واقعة بعد فتحها في ١٧ نوفمبر سنة ١٨٦٩ • وهنا غيرت بريطانيا موقفها واتجهت الى الاستفادة من القناة حتى أصبحت في مقدمة الدول المستفيدة منها • كما أنها حرصت على ألا تسيطر دولة واحدة غيرها على قناة السويس أو على ادارة شركتها حتى لا يؤثر ذلك على المصالح البريطانية في منطقة البحر الاحمر •

وتطبيقا لهذه السياسة اشترت بريطانيا من الحديو اسماعيل اسهم مصر في قناة السويس في سنة ١٨٧٥ ولم تنقض ثماني سنوات على ذلك الا وكانت قد احتلت القناة واحتلت مصر ذاتها في سينة ١٨٨٨ (١) وبذلك أصبحت بريطانيا صاحبة المركز الفعلي الممتاز في قناة السويس ، وضمنت بذلك حماية مصالحها في منطقة البحر الأحمر ، وكانت التجارة البريطانية التي تعبر القناة تشكل أربعة أخماس حجم التجارة العالمية التي تعبرها ، كما كان جزءا كبيرا من هذه التجارة يمر بميناء عدن مما زاد من أهميتها بطبيعة الحال ، وأدى ذلك بالتالي الى تشبث البريطانيين بالبقاء فيها وتدعيم نفوذهم في المنطقة المحيطة بها ، ولا شك أن قناة السويس الى جانب كونها ممرا عالميا للمواصلات بين الشرق والغرب مما جعلها ذات أهمية بالغة للتجارة العالمية بوجه عام ، فالها قد أصبحت أيضا ممرا ضروريا للمواصلات بين الأجزاء المختلفة من الامبراطورية البريطانية بوجه خاص (٢) ،

وقد ظلت بريطانيا تحتفظ لنفسها بهذا المركز الخطير طيلة فترة الاحتلال البريطانى لمصر على أساس الحق الذى ادعته لنفسها مع أنه كان يهمها أكثر من غيرها حماية حرية المرور في قناة السويس للسفن التجارية والحربية وغيرها في وقتى السلم أو الحرب • وبذلك تحكمت بريطانيا في المدخل الشمال للبحر

<sup>(</sup>۱) محمد مصطفی صفوت ( دکتور ) : انجلترا وقناة السویس (۱۸۵۶ ــ ۱۹۹۳) ص۳۰ (۲) ســـيتون وليمز ؛ م٠ ف : بريطانيا والـدول العربية ، عرض العسلاتات الانجليزيـة

الأحمر بسيطرتها على مصر وقناة السويس ، وعلى المدخل الجنوبي لهذا البحر بسيطرتها على عدن وبسط نفوذها في المنطقة المحيطة بها في جنوبي اليمن ، وفي المنطقة المواجهة لها على الساحل الافريقي للبحر الأحمر والتي تشرف على خليج عدن من ناحيتي الغرب والجنوب .

ولا شك أن الأهمية البالغة التي حظيت بها قناة السويس والتي انعكست على ميناء عدن الهام ترجع الى حد كبير الى تقدم صناعة السفن البخارية ، اذ بعد أن ضعفت تجارة البن في اليمن وتم احتكار تجارة التوابل بمعرفة الأوربيين في نهاية القرن الثامن عشر ، فقد كانت عدن على وشك الانهيار والاهمال ، وكانت الأهمية الكبرى لعدن من الناحية الاقتصادية ترجع الى أنها كميناء يتم فيه تقل البضائع من السفن الكبيرة التي تمخر عباب المحيط الهندى الى السفن التوسطة التي تقطع رحلاتها عبر البحر الأحمر ، وكان اسستخدام السفن البخارية منذ مطلع القرن التاسع عشر من العوامل الهامة في احياء أهمية ميناء عدن من جديد كمخزن ومحطة للفحم لتزويد السفن البخارية التابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية (١) ، كما كان فتح قناة السويس أهم عامل من عوامل تنشيط ميناء عدن وربطه مباشرة بمواني الدول الأوربية بواسطة الطريق القصير عبر البحرين الأحمر والمتوسط .

وجدير بالذكر أن البريطانيين لم يكونوا في أول الأمر معارضين لمشروع القناة ، بل انهم كانوا مرحبين بذلك وحاول الفرنسيون والبريطانيون دراسة المشروع دراسة قائمة على أسس علمية صحيحة ، وقام الفرنسيون بعرضه على محمد على الذي أصر على ضرورة اشراف الحكومة المصرية على تنقيذه وتمويلها له ، كما أنه أصر أيضا على ضمان الدول الكبرى لحيدة القناة ، على اعتبار أن المشروع دو صبغة دولية عامة ، على أن«محمد على قد غض النظر عن تنفيذ هذا المشروع ، وان كان قد وجه عناية كبرى الى فتح الطريق البرية التى تمر عبر مصر من الاسكندرية الى القاهرة ومن القاهرة الى السويس ، وكانت الحكومة البريطانية قد اقتنعت بافضلية هذا الطريق على مشروع القناة من الناحية السياسية نظرا لأنها اعتقدت بأن تنفيذ مشروع القناة سيؤدى الى فتح بوسفور جديد ، واثارة مشاكل جديدة ، ربما تضطرها لاحتلال مصر ذاتها (٢) .

وعلى أية حال فقد بذلت بريطانيا جهودها لمنع الفرنسيين من الحصول على اميتاز من والى مصر بانشاء قناة السويس وكلما كانت حماسة الفرنسيين تزداد في تعضيد مشروعهم ، زادت حماسة البريطانيين في معارضته حتى الله الحكومة البريطانية وضعت مشروعا قويا منافسا للمشروع الفرنسي ، وهو مشروع انشاء السكة الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة والسويس وقد استجاب والى مصر عباس الأول لتنفيذ هذا المشروع البريطاني وهو يعلم مدى

Marston, T.E.: op. cit., pp. 385, 386.

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى صغوت ( دكتور ) :انجلترا وقناة السويس ، ص ١٧ -

ما تستطيعه القوة البحرية البريطانية في ذلك الحين ، كمسا انه لم يئس ان فرنسا تخاذلت عن أسرة محمد على في أزمته الشديدة في سنة ١٨٤٠ . ولهذا رأى عباس أن يجامل بريطانيا ويؤجل المشروع الفرنسي دون أن يكترث بانذاد فرنسا له ببذل جهودها لدى الباب العالى لعزله عن ولاية مصر حينذاك .

غير أن «فردنند دى لسيس» رجل الأعمال الفرنسى الذى حمل على عاتقه تنفيذ مشروع قناة السويس استطاع ان ينتهز فرصة تولى سعيد باشا حكم مصر فيسارع اليه مذكرا بصلاتهما الوثيقة القديمة ، ويجد من الوالى الجديد ترحيبا كبيرا ، وينجح في اقناعه بقيمة المشروع الفرنسى بفتح قناة السويس وعلى الرغم من أن « دى لسبس » قدم مشروعه على أنه ذو صبغة تجارية محضة ، فان منطق التاريخ كان يأبي الا أن يدمغه بالصبغة السياسية ، فقد اقترح هذا المشروع « ريشيليو » و « كولبير » لاستعمار أفريقيا ، بينما قصد به « بونابرت » ضرب انجلترا في تجارتها الشرقية ، ولهذا فليس من المستغرب أن تشن بريطانيا معارضتها منذ البداية لهذا المشروع لاعتقادها بأنه يحرمها من تفوقها البحرى والتجارى ويضعها على قدم المساواة مع دول البحر المتوسط ، بل ان البحرى والتجارى ويضعها على قدم المساواة مع دول البحر المتوسط ، بل ان السياسي النمسوى « مترنخ » قد أعلن بالفعل بأن القناة سوف تحول التجارة الشرقية الى النمسا ، (١) هذا فضلا عن أن ضعف جمهورية البندقية راجع أصلا الى تحول التجارة الشرقية عنها بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ، على نحو ما سبق أن أشرت اليه من قبل ،

وقد منح سمعيد باشا امتياز مشروع قناة السويس « لفردنند دى لسبس ، في عامى ١٨٥٤ ، ١٨٥٧ ، وقد نص عقد الامتياز الأول على أن تكون المسلاحة في القناة حرة لجميع السفن بلا استثناء ولا تمييز ، وعلى أن تقوم الشركة بفرض رسوم على مرور السفن بالاتفاق مع الحكومة المصرية ، وعلى أن مدة عقد الامتياز ٩٩ عاما من تاريخ فتح القتاة ، بينما كان امتياز عام ١٨٥٦ ، ثم الفرمان الذي أقر به السلطان مشروع القناة في عام ١٨٦٦ ، من الاجراءات التي تمس القانون الداخلي (٢) ، ولا شك أن امتياز القناة الذي منحه سعيد د لدى لسبس » كانت شروطه مجحفة بحقوق مصر ومصالح المصريين ، اذ نص الامتياز المنوح « للشركة العالمية لقناة السويس » على تسخير عدد كبير من انفلاحين المصريين لحدمة الشركة وتنفيذ أغراضها ، كما اعطاها فرمان الامتياز من امتيازات الملكية ومن حيازة مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة القناة مالم يوجد له نظير (٣) ، وعلى الرغم من التساعل المعيب في امتياز القناة ،

Wilson, A.: The Suez Canal, p. 17.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) وجلال يحبى ( دكتور ) : وثائق ونصـــوص التاريخ الحديث والمعاصر ، ص ۷۱ه ــ ۷۵۰ .

<sup>(</sup>٣) محمد مصطفى صفوت ( دكتــور ) : انجلترا وقناة السويس ، ص ١٧ ؛ ١٨ ٠

الا أن سعيد كان يرى أن القناة ستؤدى الى رخاء مصر ، وبالتالى الى تحرر واليها من السيطرة العثمانية • كما كان يعتقد أيضا أن القناة ستغرى الدول الى احترام الأوضاع القائمة بالبلاد ، على اعتبار أن التنافس الدولى سيؤكد حيدة القناة وبالتالى حيدة مصر ، مما يكون من شأنه اشتراك الدول الكبرى في ضلمان المقوق الوراثية التي تتمتع بها أسرة محمد على • بل انه كان يعتقد أيضا أن تحقيق مشروع الفرنسيين لفتح القناة سيكسبه عطف فرنسا وتأييدها له (١) • وبذلك كان سعيد يفكر في مصالحه الخاصة قبل كل شيء •

أما عن موقف بريطانيا من مشروع قناة السويس فى الفترة المتدة بين عامى ١٨٥٤ و ١٨٦٩ فيمكننا القول بأن الحكومة البريطانية كانت تنظر الى مشروع القناة على أنه مشروع فرنسى قبل كل شيء ، من شهلة أن يجعل للفرنسيين نفوذا كبيرا فى مصر يمكنهم من التحكم فى الطريق العالمهة عبر اللحر الأحمر لخدمة أغراضهم الامبراطورية الخاصة واذا كانت بريطانيا قد ارتبطت بفرنسا فى الخمسينات من القرن التاسيع عشر فى عهد الامبراطور لنابليون الثالث ، بصلات ود وصداقة نمت فتحولت الى تحالف متين الأواصر فى حرب القرم حين وقفت الدولتان جنبا الى جنب مع الدولة العثمانية ضد أطماع الروس ، فان تلك الصلات الطيبة ووجود هذا التحالف بينهما لم يترتب عليه أن تنسى الدولتان أبدا تنافسهما القديم فى ميدان الاستعمار (٢) ، كما لم تنس بريطانيا على وجه الخصوص الجهود الفرنسية لقطع الطريق عليها الى الهند عبر البحر الأحمر و

ولهذا فان بريطانيا قد عارضت مشروع قناة السويس حينذاك بل انها كانت ترى أيضا أن فتح القناة سيؤدى من ناحية أخرى الى فصل مصر فصلا تاما عن الدولة العثمانية بحيث يكون بامكانها اعلان استقلالها عن الدولة فى الوقت الذى تريده و ونظرا لأن العديد من الاستحكامات القوية كانت قد أنسئت حول مدينة الاسكندرية وعلى طول الساحل المجاور للدفاع عنها ضد أى هجوم من البحر ، فإن الحكومة البريطانية استنتجت أن من السهولة وضع قوات فرنسية فيها اذا عجزت القوات المصرية عن الدفاع عن القلاع وكانت كل هذه التحصينات قد صممت في وزارة الحربية في باريس ، ونفذها مهندسون فرنسيون في مصر ، بحيث كانت تكفى لايواء حامية تتكون من عشرين ألف جندى وكان الهدف من هذه التحصينات هو الدفاع عن مصر ضد أى هجوم بريطاني تتعرض له من جهة البحر المتوسط ، خاصة وانه كان ضد أى هجوم بريطاني تتعرض له من جهة البحر المتوسط ، خاصة وانه كان باستطاعة الفرنسيين أن يرسلوا جيشا من الجزائر وطولون الى مصر قبل ان

<sup>(</sup>۱) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : مشكلة ثناة السويس ( ١٨٥٤ ـ ١٩٥٨ )

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : انجلترا وقناة السويس ، ص ١٩٠٠

يتمكن الأسطول البريطاني من عرقلة هذه المحاولة • وكان من المعروف حينذاك أن القناطر الخيرية التي أقنع الفرنسيون محمد على بانشائها تحت ستار رى الدلتا كانت في حقيقة الأمر منشأة عسكرية هدفها التصدى لأية قوة قد تأتي من ناحية البحر الأحمر للزحف على الاسكندرية وذلك بالتحكم في عملية اغراق الدلتا (١) وتعطيل أي هجوم •

على أن كل ذلك كان يعنى أن من أهداف مشروع القناة اكمال نظم الدفاع في مصر بحيث يمكن ، اذا ما اقيمت استحكامات على القناة ووضعت فيها سفن حربية ، أن يوقف أى جيش قادم من سوريا ، وقد أدى ذلك الى اقتناع بريطانيا بأن اكتمال مشروع القناة سيكون مقدمة لوقوع مصر بأكملها تحت السيطرة الهرنسية ، فاذا ما نشبت الحرب بين بريطانيا وفرنسا أمكن للفرنسيين فى الحال ان يحتلوا مداخل القناة التي ستصبح مفتوحة أمامهم ومغلقة أمام البريطانيين ، وحينذاك يمكن لحملة فرنسية أن تسيطر على عدن التي كانت حاميتها البريطانية في أوقات السلم خاصة تضعف أمام مواجهة قوة أوربية كبيرة والتصدى لها ، هذا على الرغم من تمكن هذه الحامية من مقاومة هجمات القبائل العربية المجاورة ، وكان ذلك يهدد بتحكم فرنسا في التجارة البريطانية شرقي رأس الرجاء الصالح واستيلائها على جزر « الموريس » ووضع البريطانين هناك تحت رحمتها وتهديد المصالح البريطانية في الشرق بوجه عام ، (٢)

فالحكومة البريطانية اذن كانت تفهم جيدا مرامى السياسة الفرنسية ، وحرصها على التفوق فى الشرق الأوسط ، بل وسعيها لتحويل البحر المتوسط الى بحيرة فرنسية ، ولهذا فان بريطانيا أخهدت تبذل جهودها لوقف ذلك النفسوذ الفرنسى والعمل على تفوق النفوذ البريطانى ، وعلى الرغم من أن بريطانيا لم تكن لها سواحل مطلة على ذلك البحر ، فان قوة أسطولها وتفوقها البحرى ، وقواعدها الحسينة فى جبل طارق ومالطة ، وصلات الصداقة والتحالف التى كانت تربطها مدة طويلة بالدولة العثمانية ، فقد جعل ذلك كله لبريطانيا مركزا قويا وممتازا فى البحر المتوسط دون أدنى شك ،

وتجدر الاشارة الى أن الحكومتين البريطانية والفرنسية بعد أن اصطدمت مصالحهما في مشروع قناة السويس وجدتا من الضرورى المحافظة على نحالفهما وعلاقاتهما الطيبة ، فاتفقتا فيما بينهما على أن تمتنعا عن التدخل الفعلى لا بتعضيد هذا المشروع ولا بالعمل على فشله • غير أن هذا الاتفاق لم يمنع

<sup>(</sup>۱) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) علاقات مصر بتركيا في عهد الخديو اسماعيل ١٨٦٠ - ١٨٧١ ) ص ١٢ ٠

F.O., 78/1556; Memorandum, Insuperable Objections of Her Majesty's Government to the Projected Suez Canal., pp. 1, 2.

المكومة البريطانية من أن تتابع خطتها في بث العقبات والعراقيل أمام المشروع الفرنسي مما اضطر « دى لسبس » ان يقصوم بالدعاية لمشروعه في بريطانيا ذاتها وكان على رأس الحكومة البريطانية حينالك « لورد بالمرستون Lord Palmerston » وهو سلياسي بريطاني من أكبر دعاة الامبراطورية البريطانية الذين يحرصون على حماية مواصلاتها وطرق تجارتها ، وهو الذي وضع سياستها التقليدية في الشرقين الأدني والأقصى ولهاذا فقد عارض مشروع القناة الذي اعتبره متعارضا مع المسالح الامبراطورية البريطانية كما أنه كان يرى ان بريطانيا يجب ان تتمسك بطريق الاطلنطي لأنها تشرف عليه بالفعل بما لها من قوة بحرية متفوقة ،

غير أن هذا الموقف العدائي من قبل الحكومة البريطانية لمشروع قناة السويس لم يثبط من حمة « دى لسبس » الذى حاول الاتصال بالزعماء البريطانيين الآخرين من أمثال « جلادستون » · كما حاول الاتصال بالرأى العام البريطاني لاقناعه بفيمة المشروع من ألنواحي العملية والحضارية والانسانية · بل انه أرسل خطابات الى أعضاء البرلمان البريطاني والى ادارة شركة الهند الشرقية وأصحاب السفن وأعضاء الغرف التجارية وكبار رجال الصناعة وأصحاب المصارف ، وحاول اقناعهم بفائدة المشروع من الناحية العملية والمائية ، ولم تذهب كل مساعي « دى لسبس » دون جدوى ، اذا أظهرت شركة الهند الشرقية البريطانية عطفها على مشروعه ، كما أظهرت ذلك أيضا بعض شركات الخطوط، الملاحية (١) ·

على أن الرأى العام البريطانى حينذاك لم يكن مجمعا على معارضة مشروع قناة السويس ، اذ ان جانبا منه كان محبذا للناحية التجارية لهذا المشروع ولقد شجع ذلك « دى لسبس » على أن يكون لجنة دولية ضم اليها عددا من كبار المهندسين الانجليز أنفسهم لفحص المشروع ودراسته ووضع تقرير عن مدى المكانية تنفيذه · وقد وضعت هذه اللجنة تقريرا في شهر يناير سنة ١٨٥٦ أكدت فيه المكانية نجاحاح المشروع · وعلى أساس هـــذا التقرير أجاب « دى لسبس » على اعتراصات « بالمرستون » في شهر يوليو سنة ١٨٥٧ فأكد أن قيمة المشروع لبريطانيا لا تقدر من الناحية التجارية ، نظرا لأن طريق القناة سيكون أقصر الطرق الى الشرق مما يوفر الوقت والمال والجهد · كما دال ن يظهر أن آراء « بالمرستون » قائمة على أساس أخطار وهمية على الهند والامبراطورية العثمانية ، وانه لا خطر ممكن أن يتحقق من مشروع القناة على الما أن بريطانيا تسيطر على جبل طارق ومالطة وعدن وجزيرة بريم في وسط مضيق باب المندب · بل انه أوضح أن فتح القناة سيجعل مصر بمنأى عن أطماع

<sup>،</sup> ۳۰ – ۲۹ ص مصطفی صفوت ( دکتور ) : انجلترا رقناة السویس ، ص ۲۹ – ۳۰ .

الدول الأوربية اذ سيجعل لها مركزا محايدا · أما بالنسبة للدولة العثمانية فقد أوضح « دى لسبس » أن مركزها مضمون بالمعاهدات والمواثيق الدولية ، وفي ذلك تأييد لسياسة بريطانيا التقليدية في المحافظة على سلامة الامبراطورية العثمانية ·

وعلى أية حال فقد نال « دى لسبس » بناء على تقرير اللجنة الدولية من سعيد باشا امتيازا جديدا خاصا بالقناة روعى فيه مقابلة بعض مخاوف بريطانيا • اذ نص فيه على حياد القناة ، وان معظم من سيقومون بالتنفيذ مصريون وليسوا فرنسيين ، كما نص فيه أيضا على ضرورة موافقة الباب العالى • ولا شك أن تكوين هذه اللجنة الدولية وما توصلت الى تحقيقه قد ضم الى صف « دى لسبس » جانبا كبيرا من الرأى العام البريطانى والاوروبى ساعده كثيرا على تحقيق مشروع القناة (١) •

ولقد كان وقع الامتيازات التى منحها سعيد « للشركة العالمية لفناة السويس » لدى السلطات البريطانية حينذاك لا يقل عن وقع حملة بونابرت على مصر (٢) • ولهذا طلبت الحكومة البريطانية من سفيرها فى الآستانة وهو « اللورد ستراتفورد دى ردكليف » بأن يبذل قصارى جهده للقضاء على مشروع قناة السويس فى مهده • وأخذت الحكومة البريطانية تضرب على الوتر الحساس حين أشارت على سفيرها بأن يوضلح للحكومة العثمانية خطورة انشاء ذلك الطريق المائى الذى قد يؤثر على نظام الدفاع عن مصر بحيث يتوقف اتصالها بالدولة العثمانية على حسن نيات الوالى الذى قد يفيد من التسهيلات المادية التى يوفرها له حفر القناة فيخلع ولاءه للباب العالى ويعلن استقلاله مدفوعا الى بريطانيا هددت الباب العالى بأنه فى حالة موافقته على مشروع القناة . بعد بريطانيا هددت الباب العالى بأنه فى حالة موافقته على مشروع القناة . بعد بريطانيا هددت الباب العالى بأنه فى حالة موافقته على مشروع القناة . بعد الدول الأوربية العظمى أن تحافظ على مبدأ سلامة أراضي الامبراطورية العثمانية ألطلت مفعول هذا المبدأ (٤) . بأن السلطان في مثل هذه الحالة يكون أحد الأطراف التى الطلت مفعول هذا المبدأ (٤) .

على أن « اللورد ستراتفورد دى ردكليف » استغل موقف بلاده من الأزمة الشرقية ، فضلا عن نفوذه الشخصى في دوائر الباب العالى لكي يوجه نظر

<sup>(</sup>۱) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : انجلترا وقناة السويس ، س ٣٣ ٠

Sabry, M.: L'Empire Egyptien sous Ismail, p. 80.

Seifeddean, I.N. England's Opposition to the Suez Canal Project, (Y) p. 51.

FO. 78/1421: Draft No. 1, F.O. to Mr. Alison, dated January 1st, 1858. (1)

الساسة العثمانيين الى أن سعيدا قد أرفق بعقد الامتياز الأول خطابا قرر فيه ان عقد الامتياز ذاته يجب أن ينال موافقة الباب العالى وانه لا يمكن البدء في العمل الا بعد الحصول على هذه الموافقة من السلطان (١) • وطالما كان السلطان لا يقر افتتاح القناة وبدء العمل فيها ، فان أى اجراء مضاد يعتبر لاغيا قانونا • وعلى هذه الثغرة انصب الضغط البريطاني في الآستانة والقاهرة على يد سفيريها « دى ردكليف » ومن بعده « سير هنرى بولور » •

ولقد نجح « دى ردكليف » فى نصحه للباب العالى مما عقد الأمور كثيرا « لدى لسبس » • ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أرسل الباب العالى نتيجة للمساعى البريطانية خطابا شديد اللهجة الى سعيد باشا فى مصر يحذره فيه من عواقب عمله الجرى • وعلى الرغم من ذلك فقد قدر للمشروع الفرنسى البقاء نتيجة للجهود الفرنسية ولدور « دى لسبس » نفسه فى التأثير على والى مصر ، عدا فضلا عن تدخل الدولة النمساوية فى صالح « دى لسبس » ومساندتها للشروع القناة (٢) •

وعندما تولى اسماعيل عرش مصر فقد رأت بريطانيا أن الفرصة قد سنعت للقضاء على مشروع قناة السويس ، اذ اعتقد ساستها أن الوالى الجديد أشد ميلا الى وجهة النظر البريطانية من سلفه ، وكان « السير هنرى بولور » شديد التحمس لهذا الاعتقاد ، وكان قد قام بزيارة لمصر (٣) في أواخر سنة ١٨٦٢ لمراقبة تطور العمل عن كثب ، وقابل اسماعيل ولى العهد حينذاك ، ولمس فيه ، باعتباره أحد كبار الملاك المحتاجين الى الأيدى العاملة ، معارضة خافتة للمشروع باعتباره أحد كبار الملاك المحتاجين الى الأيدى العاملة ، معارضة خافتة للمشروع ومخاوف لا حد لها ، غير أن اسماعيل بعد أن تولى زمام الحكم فانه قد آثر الانتظار حتى لا يغضب فرنسا أو بريطانيا أو الباب العالى في ذلك الوقت .

وتجدر الاشارة الى موقف الباب العالى من مشروع قناة السويس • فقد حدد موقفه من المشروع لأول مرة عندما قام باصدار مذكرتين احداهما لوالى مصر فى اليوم الثانى من ابريل سنة ١٨٦٣ • والثانية الى سفيرى تركيا فى لندن وباريس فى ١٦ ابريل من نفس السنة ، وجاء فيها انه رغم عدم رغبته فى القضاء على المشروع الا انه لا يوافق عليه الا اذا ضمنت حيدته • كما أصر الباب العالى على وجوب الغاء السخرة ذات النتائج الخطيرة على الزراعة المصرية والمناقضة لقوانين الامبراطورية التى لا يقرها الوالى الجديد • بل انه أصر أيضا على وجوب الغاء استعمار الأجانب للأراضى الواقعة على جانبى ترعة المياه العذبة فى السويس ـ ذلك الاستعمار الذى يضع على الحدود المصرية سكانا لا يخضعون فى السويس ـ ذلك الاستعمار الذى يضع على الحدود المصرية سكانا لا يخضعون

<sup>(</sup>١) انجلو سماركو : الحقيقة في مسألة قناة السويس ( ترجعة طه فوزى ) ، ص ٢٢ -

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : انجلترا وثناة السويس ؛ ص ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٣) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) ؛ نفس المصدر ، ص ٣٩ .

لتشريع أجنبى · وبعد القضاء على هذين الامتيازين اللذين لا يعترف بهما الباب العالى على العالى ، للشركة أن تتنحى عن العمل ، ويتفق الوالى مع الباب العالى على تعويضها عما تكبدته من نفقات حتى ذلك الوقت ، ثم يتعهدان سويا بتنفيذ المشروع بطرق مباشرة أو غير مباشرة (١) · وقد أعطيت الشركة مهلة قدرها ستة شهور لكى تقبل هذه الشروط أو تتنازل عن العمل للحكومة المصرية ، وذلك بعد أن حدد الباب العالى موقفه من المشروع على النحو المشار اليه ·

على أن بريطانيا قد فوجئت باتفاقى ١٨ ، ٢٠ مارس سنة ١٨٦٣ بين اسماعيل وشركة القناة (٢) ولهذا قام « السير هنرى بولور » بتوجيه اللوم « للمستر كلكهون Mr. Colquhoun » القنصل الانجليزى العام فى مصر لعدم الحيلولة دون عقد الاتفاتين المذكورين و ونصبح « بولور » وزارة الخارجية البريطانية حينذاك بتوجيه خطاب شديد اللهجة الى الوالى و ولهسذا أرسل و اللورد رسل » الى اسماعيل يخبره أنه قد تحدى السلطان بعدم انتظار قراره الذي كان قد طلبه في مذكرة الثانى من ابريل سنة ١٨٦٣ التي أرسلها الباب العالى اليه ، وسمح لنفسه بالوقوع في أحابيل رجال شركة القناة (٣) ، ولهذا كلف « كلكهون » باقناع الوالى بطاعة أوامر السلطان أى بتنفيذ مضمون المذكرة ، كما وجه نظره الى أن الوالى لا يعدو أن يكون حاكما اداريا يباشر سلطته باسم سيده ، وانه لا يتمتع بأى حق في منح « دى لسبس » حقوقا تخص الباب العالى (٤) ،

على أن الضغط الشديد الذي واجهه اسماعيل من جانب القنصل العام البريطاني في مصر ، وتهديد الساسة البريطانيين بعزله اذا لم ينقض اتفاقه مع شركة قناة السويس فقد اضطره ذلك الى العمل على ارضاء السلطان دون أن يغضب فرنسا و كان انشغال السلطان ينحصر في مسألتين أولاهما الأراضي الممنوحة للشركة ، وثانيتهما تسخير العمال المصريين في برزخ السويس ، ومن الواضح أن القضاء على هذين الامتيازين يعتبر تحقيقا للأماني البريطانية ومجافاة للمصالح الفرنسية ولهذا فقد أكد اسماعيل للمائي كان يخشى اغضاب شركة القناة والحكومة الفرنسية للقنصل البريطاني في ٢٧ مايو سنة ١٨٦٣ انه لا يمكنه اجراء أي تعديل في الأوضاع القائمة دون أن يعرض نفسه لدرجة كبيرة من الضغط ليس باستطاعته تحملها (٥) .

Sammarco, A.: Histoire de l'Egypte Moderne (1801 - 1882) tome
3. pp. 153, 154-

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز محمد الشنارى ( دكتور ) وجلال يحيى ( دكتور ) : وثائق ونصوص التاريخ لحديث والماص ، ص ۸۸۰ •

Hoskins, H.L.: British Routes to India, pp. 360-361.

Douin, G.: Histoire du Régne du Khedive Ismail, p. 55.

Hallbery, Ch.: The Suez Canal, p. 202.

غير أن بريطانيا كانت لا تزال تصر على تطبيق ما تضمنته مذكرتا الباب العالى الصحادرتين في شهر ابريل سحنة ١٨٦٧ بحذافيرهما ١٠ اذ صرح « بالمرستون » في مجلس العموم في ١٥ مايو من نفس السنة بأن السلطان والوالى سيجدان من انجلترا كل مساعدة مما جعل الباب العالى يصر على ضرورة تنفيذ مذكرة ابريل ٠ وأكد فؤاد باشا الصدر الأعظم استعداد الحكومة العثمانية لادارة منطقة القناة واقامة تحصينات بها تحرسها قوات تركية خوفا من وقوع المنطقة في يد شركة أجنبية ٠ ولكن اسماعيل فوت على الباب العالى هذه الخطوة بأن عين في أواسط ابريل حاكما مصريا للبرزخ تحت تصرفه ضبطيات وطنية ، على اعتبار ان الحكم التركي للبرزخ يحرم مصر من مورد هام ، اذ معناه أن تفقد ضريبة المرور المفروضة على التجارة وبخاصة بعد انجاز مشروع القناة ٠

على أن اسماعيل أوفد نوبار باشا الى الآستانة في شهر يونيو سنة ١٨٦٣ لكى يرضى كلا من انجلترا وفرنسا من جهة ، والباب العالى من جهة أخرى دون أن يتنازل عن حقوق مصر ؛ وقد عول نوبار على الاعتماد على انجلترا للقضاء على امتيازات شركة القناة ، وعلى فرنسا للتغلب على محاولة كل من انجلترا والباب العالى فرض السيادة العثمانية على مصر ، أما الباب العالى فكان يمكن أكتسابه بالطرق المالوفة ، وقد انتهت مهمة نوبار بأن صدرت من الباب العالى في أوائل شهر أغسطس سنة ١٨٦٣ مذكرة نصت على موافقته على مشروع في أوائل شهر أغسطس سنة ١٨٦٣ مذكرة نصت على موافقته على مشروع الشركة على استرجاع الأراضى وتجارى ، ولكن بشرط أن يتفق الوالى مع الشركة على استرجاع الأراضى وترعة المياه العذبة وأن يلغى السخرة ويوجد الضمانات الكافية لاقتصار القناة على التجارة وحدها ، ثم يعطى اسماعيل مهلة الريل نافذة المفعول اذا ما انتهت هذه المهلة دون أن يعقد اتفاق بين الطرفين وبذلك تكون مسألة القناة قد عادت من الناحية الدبلوماسية الى المجال التجارى البحت ، مما أضعف من دواعى المعارضة البريطانية ، وتركز النشاط الدبلوماسى في القاهرة بدلا من الآستانة فيما يتعلق بمشكلة القناة .

ولم يكد اسماعيل يعلم بفحوى مذكرة الباب العالى الخاصة بالموافقة على مشروع قناة السويس والصادرة في أوائل أغسطس سنة ١٨٦٣ حتى بعث الى « دى لسبس » يخبره بمضمونها ويطلب منه أن يتعاون معه في جو ودى بعيدا عن الصعاب والعوائق » (١) • كما أوفد اسماعيل نوبار باشا الى باريس لكي يبلغ شروط الباب العالى الى مجلس ادارة شركة القناة ، وليواصل السعى لحل مسألتى الأراضى والسخرة • وقام نوبار بشن حملة صحفية على

<sup>(</sup>١) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : علاقات مصر بتركيا في عهد الخديو اسماعيل .

<sup>. [] ( [</sup> 

الشركة في باريس ، غير أن مجلس ادارتها الذي تسانده الحكومة الفرنسية رفض شروط اسماعيل الواردة في مذكرة الباب العالى الصادرة في أوائل شهر أغسطس سينة ١٨٦٣ ، ولجأ المجلس الى المبراطور فرنسا ودعاه الى المتدخل لحكم في هذا النزاع • وقد أبدى اسماعيل ترحيبه بهذه الخطوة ليظهر للرأى العام الأوربي أنه لا يعادى مشروع القناة •

وفي ٢١ ابريل سنة ١٨٦٤ توصل نوبار الى عقد اتفاق مع ددى لسبس، الذى وافق فيه على الغاء السخرة واعادة الأراضى المتنازع عليها الى الحكومة المصرية ، وقد تشكلت لجنة امبراطورية في باريس لوضع قواعد التحكيم وهي التي وافقت من حيث المبدأ على انقاص مساحة الأراضى المنوحة لشركة القناة والغاء السخرة في نظير ما سوف تدفعه الحكومة المصرية كتعويض مالى ، غير أن ذلك لم يرض « السير هنرى بولور » سفير بريطانيا الذى احتج على أن يسلخ الامبراطور جزءا من أراضى السلطنة حتى ولو كان ذلك بوضى الوالى واستجابة لطلبه ، كما أعلن أن السخرة نظام لا يقره الباب العالى لمناقضته لقوانين الامبراطورية العثمانية (١) ، وأدى ضغط « بولور » على الباب العالى المعلى من ولي المسدور التعليمات الى جميل باشا سفير تركيا في باريس لكى يعارض نصوص التحكيم ، وعلى الرغم من ذلك فقد صدر حكم « نابليون الثالث » في أن يكون أورك (٢) ، ومع تنازلها عن الجزء الذى حفرته من الترعة العذبة ، على أن يكون من حقها أن تأخذ منها مقدارا معينا في كل يوم حتى يتم حفر القناة البحرية ، من حقها أن تأخذ منها مقدارا معينا في كل يوم حتى يتم حفر القناة البحرية ، وأن تعفى سفنها من الرسوم (٣) ،

وعلى الرغم من أن بريطانيا واجهت تحكيم « نابليون الثالث ، في موضوع قناة السويس بعاصفة من الحملات العدائية لم يكن مثارها الكميات الكبيرة من الأموال التي كان على مصر ان تدفعها ، بل مساحة الأراضي المسحوح بهللشركة ، غير أن الحكومة البريطانية لم تستطع أن تعارض رسميا في تحكيم المبراطور الفرنسيين ولا في الحكم الذي أصدوه وحقيقة أن « بولور » نبه دوائر الباب العالى الى أن الأراضي التي سمح بها حكم الأمبرطور للشركة من شانها أن توفر لها السيطرة على كل النقاط الهامة بما فيها بورسعيد والسويس وغيرها ، وحذرها من أن مخازن اللاسلكي وغيرها ليست سوى حصون مقنعة وحقيقة أن « بولور » اتفق مع الوزراء الأتراك على مخابرة الحكومة الفرنسية

<sup>(</sup>۱) عبد العزير محمد الشناوى ( دكتور ) : السخرة في حفر قناة السويس في عهد سعيد باشا ، رسالة ماجستير تناولت دراسة هذا الموضوع باستفاضة .

<sup>(</sup>٢) احمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : مشكلة قناة السويس ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد البزيز محمد الشناوى ( دكتور ) وجلال يعيى ( دكتور ) : وثائق ونصص التاريخ الحديث والماصر ؛ ص ٩٩٧ -

فى أمر تعديل حكم الامبراطور · غير أن مركز شركة القناة ازداد قوة ، وزادت الثقة بها وتمكنت من أن تسير فى تنفيذ مشروعها حتى استطاعت اخيرا الجازه ·

بل انه بعد الاتفاق الذي تم بين اسماعيل وشركة القناة لم يجد الباب العالى ـ وخاصة بعد أن أصلح اسماعيل علاقته به ـ بدا من الموافقة على الامتياز الممنوح للشركة ، مما جعل مركزها قانونيا ولم تعد بريطانيا بقادرة على مهاجمة المشروع من هذه الناحية ، مما أدى الى تقوية مركز الشركة ، كما وضع حدا نهائيا لمحاولة الحكومة البريطانية وضع العراقيل أمام تنفيذ المشروع ولل انه بعد فتح القناة في ١٧ نوفمبر سسنة ١٨٦٩ ، قدم وزير الخارجية البريطانية « الملورد كلارندن » تهانيه « لدى لسبس ، كما هنا الشعب الفرنسي والحكومة الفرنسية ، وفضلا عن ذلك فقد منحت الحكومة البريطانية « لدى لسبس » النياشين ، واستقبل استقبالا حافلا في لندن بعد أن أتم انجاز مشروعه بنجاح •

وبافتتاح قناة السويس فقد تم وصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وأصبحت القناة من أهم الممرات البحرية في العالم . وعلى الرغم من أن القناة قد فصلت بين قارتي آسيا وافريقيا ، غير أنها ربطت بين الشرق والغرب وأحكمت الصلة بينهما • وأصبح طريق البحر الأحمر بعد فتح القناة أقصر وأقرب طريق بين الدول الأوربية ومستعمراتها الشرقية ٠ وكانت بريطانيا على رأس هذه الدول نظرا لأنها كانت تملك أقوى أسطول بحرى حينذاك . ولقد قدرت بريطانيا الأحمية البالغة لقناة السويس منذ انتتاحها بالنسبة لها ولأمبراطوريتها وتجارتها وحياتها كأكبر دولة بحرية استعمارية في ذلك الوقت • ولا شك أن طريق القناة كانت تحت رحمة القوة البحرية المتفوقة لبريطانيا ، وخاصة بعد الكارثة السياسية والحربية الكبرى التي حلت بفرنسا في الحرب الفرنسية الألمانية في سنة ١٨٧٠ ٠ كما قدرت بريطانيا أهمية القناة في وقتى السلم والحرب على السواء ، إذ أصبحت القناة الطريق الرئسسة لمرور السفن والقوات والمعسدات الحربية البريطانية الى الشرقين الاوسط والأقصى والى شرقى افريقيا واستراليا ونيوزيلندة • وأصبحت قناة السويس وطريق البحر الأحمر الطريق الرئيسية لمد النفوذ البريطاني في شرقي العالم في عصر من عصور التوسع الأوربي الاستعماري ، الأمر الذي جعل الحكومات البريطانية رغم تعدد ألوانها الحزبية واختلاف برامجها السياسية تهتم طوال بقية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بحرية المرور في قناة السويس للسفن التجارية والحربية في وقتى السلم والحرب على السواء (١) .

١) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : انجلترا وقناة السويس ، ص ٢٦ ... ٢٦ .

ولا شك إن اهتمام بريطانيا بالقناة سيؤدى إلى زيادة اهتمامها بعصر التى تخترق القناة أجزاءها الشرقية ٠ وقد ربطت السياسة البريطانية لمدة طويله مصير مصر ومستقبلها بعصير القناة ، وطالب البعض بأن من الواجب على المكومة البريطانية شراء شركة القناة والاشراف اشرافا تاما على ادارتها ٠ كما أشيع أيضا في سنة ١٨٧٤ أن الخديو والباب العالى كانا يفكران جديا في بيع القناة لبريطانيا ، على أساس أن بريطانيا أكثر الدول اهتماما بها منذ فتحها ، وأن « الجنرال ستانتون ، قنصل بريطانيا العام في مصر قد خاطب حكومته في هذا الشأن ، وأيده في ذلك بعض أعضاء وزارة الأحرار البريطانية ٠ غير أن « جلاد ستون » رئيس الوزارة البريطانية ومعه « لورد جرانفيل ، وزير الخارجية عارضاه في ذلك ٠ كما رفضا فكرة قيام الدول البحرية الاوربية بشراء شركة القناة عندما واجهتها في سنيها الأولى بعض الصعوبات المادية والحسائر الماطقة ٠ على أن « اللورد داربي » وزير الخارجية البريطانية في عهد وزارة المحافظين في سنة ١٨٧٤ كان يرى أن من مصلحة بريطانيا أن تدير القناة شركة دولية لا فرنسية الصبغة ، وكرر رأيه هذا في سنة ١٨٧٥ ، غير أن شركة دولية لا فرنسية الصبغة ، وكرر رأيه هذا في سنة ١٨٧٥ ، غير أن

ولقد علم « بنجامن ديزرايلي Disracli » زعيم المحافظين في بريطانيا ورئيس الحكومة البريطانية بوجود مفاوضات بين الحكومة المصرية وشركة فرنسية لرهن أسهم الخديو اسماعيل في قناة السويسي في سنة ١٨٧٥ وأكد هذه المفاوضات «فريدريك جرينوود» وهو أحد رجال الصحافة البريطانية البارزين لوزير الخارجية البريطانية « اللورد داربي » وبين له ان من مصلحة بريطانيا شراء هذه الأسهم ، غير أن « داربي » لم يرحب بهذه الفكرة عندما عرضت على الحكومة البريطانية بعد أن رفض الخديو اسماعيل الشروط القاسية التي وضعتها الشركة الفرنسية التي تفاوض اسماعيل معها لبيم أسهمه ، وكان على اسماعيل أن يوفر مبلغ أربعة ملايين من الجنيهات ليواجه ما أصاب ميزانية مصر من عجز عن سداد أقساط الديون المتراكمة أو فوائدها الفادحة والتي كانت نتيجة لاسرافه المعروف ،

وقد أدرك « ديزريلي » أهمية الصفقة لبريطانيا من الناحيتين السياسية والامبراطورية ، فسارع بتوضيح ذلك للملكة « فيكتوريا » في اليوم الثامن عشر من نوفمبر سنة ١٨٧٥ (١) •

كما حرص « ديزرايلي » رئيس الوزارة البريطانية حينذاك على اقتاع زملائه في الوزارة بأهمية الصفقة لبريطانيا ، حتى نال موافقتهم جميعا على مبدأ شراء الحكومة البريطانية لأسهم الخديو اسماعيل في قناة السويس ، على

<sup>(</sup>۱) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : انجلترا وفناة السويس ، ص ٥١ - ٥٣ .

الرغم من تمسك عسد منهم بمعارضة الفكرة حتى آخر لحظة ، ولكنهم استصوبوا رأيه في نهاية الأمر ، فقد أعلن « داربي » وزير الخارجية البريطانية « لجافارد » ممثل فرنسا في لندن ، بأن الحكومة البريطانية كانت ترى في ملكية الحديو لجانب كبير من أسهم شركة القناة وسيلة للاطمئنان بأن القناة ليست ملكا للفرنسيين وحدهم ، ولهذا فليس أمام بريطانيا الا أن تعارض معارضة شديدة في وقوع هذه الأسهم في يد شركة فرنسية ، كما أكد «داربي» أن هذا الموقف من قبل وقوع بريطانيا ضروريا تمليه عليها أبسط وسائل الدفاع عن مصالحها ، وذلك نظرا لأن القناة هي سبيل المواصلات البريطانية الى الهند ، خاصة وأن لبريطانيا أربعة أخماس التجارة التي تمر بها ، كما انه أكد أن مصلحة بريطانيا في حماية قناة السويس وادارتها أكبر بكثير من مصلحة أية دولة أخرى تمر سفنها عبر القناة ،

ولهذا ارسلت حكومة لندن تعليماتها الى « ستانتون ، معتمدها البريطانى في مصر ليؤكد للخديو اسماعيل ان الحكومة البريطانية لن تسمح برهن هذه الأسهم لدى شركة فرنسية ، وأن الأمر يقتضى وقف المفاوضات بين الخديو والشركة الفرنسية حتى تبدى الحكومة رأيها فى ذلك ولم تعمل الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت على عرقلة هذه الخطوات دفاعا من الشركة الفرنسية ، وذلك نظرا لشدة حرصها على صداقة بريطانيا التى وقفت الى جانبها فى أزمة ربيع سنة ١٨٧٥ ، وأنقذتها من الخطر الألمانى الذى كان يتهددها ويكاد يطيح بمركزها فى أوروبا وهذا فضلا عن مركز فرنسا المزعزع فى الداخل نظرا بعركزها فى أنفسهم وتهديد الحزب الجمهورى لحكم المحافظين فيها ومعنى ذلك أن فرنسا لم تكن قادرة على منع البريطانيين من شراء نصيب الحديو اسماعيل فى اسهم قناة السويس و

وقد عرض « ديزرايل » أربعة ملايين من الجنيهات ثمنا لشراء نصيب الحديو اسماعيل في أسهم قناة السويس ، كما قام بعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء البريطاني الذي وافق على الثمن في ٢٤ نوفمبر سنة ١٨٧٥ ، وفي اليوم التالى مباشرة أمضى العقد في القاهرة ، وأودعت الأسهم في دار القنصلية البريطانية ، وبذلك تم للبريطانيين الاستيلاء على أسهم الحديو اسماعيل خلال فترة لم تتجاوز عشرة أيام ، مما يظهر مدى السرعة التي تحركت بها السياسة البريطانية لنيل هذا الكسب السياسي والاقتصادى الحطير ، اذ ان « ديزرايل » أخذ المسئولية على عاتقه واتصل بأصدقائه من « آل روتشيله » المليين المروفين في بريطانيا لاقراض الحكومة البريطانية أربعة ملايين من الجنيهات بفائدة مخفضة لانهاء صفقة أسهم القناة ، وذلك نظرا لأن البرلمان البريطاني الذي يملك الموافقة على صرف المبلغ لم يكن منعقدا حينذاك كما لم يكن في الامكان عقده على وجه السرعة التي كانت تستلزمها المحافظة على الصفقة ، وبشراء بريطانيا لأسهم الحديو اسماعيل في شركة القناة أصبحت

الحكومة البريطانية تملك خمس الأسهم ، وبدلك صارت أكبر مساهمة فى شركة القناة ، وترتب على ذلك أن قبلت الشركة ثلاثة أعضاء بريطانيين فى سجلس ادارتها (١) .

وكان لهذه الصفقة دوى كبير في كل أرجاء أوربا ، اذ انها أصبحت دليلا على أن بريطانيا تركت نهائيا السياسة السلبية التي اتبعها « جلاد ستون » في وزارته الأولى ، وانها أصبحت الآن « تتبع سياسة خارجية نشيطة » · وبدأ « ديزرايلي » سياسة التسلط الاستعماري التي ستبلغ أوجها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر باحتلال البريطانيين لمصر وتصميمهم على البقاء فيها وتقسيم افريقية والاشراف على مناطق كبيرة في آسيا ·

وتجدر الاشارة الى أن الحكومة الفرنسية احتزت احتزازا عنيفا نتيجة لاتمام هذه الصفقة ، واحتجت فعلا لدى صديقتها الروسيا وطلبت منها التوسط حتى لا يتزعزع مركز الفرنسيين فى مصر • غير أن حكومة القيصر الروسى رفضت ذلك التوسط بحجة انه ليس للدولة الروسية مصالح حيوية فى مصر حينذاك تدعوها لاثارة غضب الحكومة البريطانية (٢) •

وعلى الرغم من عظم أهمية قنا السويس في المواصلات البريطانية الامبراطورية الى الشرق ، فان رئيس الحكومة البريطانية « ديزرايلي » كان يرى حتى سنة ١٨٨٠ أن الآستانة هي التي تشرف على الطريق الى الهند وليست مصر أو قناة السويس ، مما جعله يفضل دائما الاستيلاء على آسيا الصغرى ذاتها ، بل انه كان يرى أن احتلال بريطانيا لمصر وقناة السويس حينذاك لن يفيدها كثيرا ، بل قد يفسد علاقاتها مع فرنسا ، ولهذا لم تلتفت الحكومة البريطانية الى آراء المستشار الألماني « بسموك » الذي كان يرى أن تستولى بريطانيا على مصر وتشرف على قناة السويس كنصيبها من ممتلكات الدولة العثمانية التي أخذت في الضعف والتدهور ، وكان يرى أن في ذلك تعويضا كبيرا لبريطانيا اذا سيطرت الدولة الروسية على شرقى البلقان وعلى مداخل البحر الأسود ، بل ان الوزراء البريطانيين لم يرحبوا في سنة ١٨٧٧ باقتراح نوبار باشا الذي عرض عليهم فكرة بسط الحماية البريطانية على مصر في ذلك الحين (٣) ،

غير أن تعقد المسألة الشرقية في سسنة ١٨٧٧ وقيام الحرب بين روسيا والدولة العثمانية ، جعل الحكومة البريطانية تؤكد أنها لن تقبل أبدا امتداد

<sup>(</sup>۱) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : المجلئرا وقناة السويس ص ٥٨ ، ٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) محمد مصطفی صفوت ( دکشور ) الاحتالال الانجلیزی لمصر وموقف الاول الکبری
 ازاءه ، ص ۳۲ م

<sup>(</sup>٣) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الجلترا وقناة السويس ) ص ٦٤ : ٩٨ .

الحرب الى مصر والقناة ، وتعتبر الاعتداء عليها عملا عدوانيا موجها ضد بريطانيا ذاتها على نحو ما صرح به وزير الخارجية البريطانية للسفير الروسى فى لندن حينذاك ، وقد أكدت الحكومة الروسية أنها لن تمس مصر أو قناة السويس وأنها لن تستفيد من معاكسة بريطانيا فى ممتلكاتها فى الهند أو فى مواصلاتها ، ولم تكن روسيا تريد حينذاك افساد علاقاتها مع بريطانيا فى الوقت الذى تعانى فيه الجيوش الروسية من حربها الضارية ضد الأتراك ،

على أن الاتجاه في بريطانيا بعد تولى « سولسبرى Salisbury » وزارة الخارجية البريطانية خلفا « لداربي » قد تحول الى السير في الطريق التي رسمها « بسمرك » من ناحية التخلى عن تأييد الدولة العثمانية والمحافظة عليها • وكان « سولسبرى » يرى أن السياسة العملية هي الاشراف الفعلى على طرق المواصلات البحرية الى الهند باحتلال مصر وفناة السويس وكريت والعمل على القضاء على الدولة العثمانية • على أن أعضاء الوزارة البريطانية جميعهم لم يكونوا يرون أن الوقت مناسب لذلك ، نظرا لخسسيتهم من عداوة فرنسا • اذ كانت سياسة فرنسا الخارجية حينذاك أى في سنة ١٨٧٧ تقوم على منع بريطانيا من الاستئثار بنفوذ متفوق في وادى النيل أو في قناة السويس • وقد وافقت بريطانيا على اقتراح فرنسا بألا تدخل مسألة مصر في مناقشات مؤتمر برلين في سنة ١٨٧٧ ، ورأت استبقاء لصداقة فرنسا ألا تحتل مصر • غير أن « سولسبرى » قد استعاض عن ذلك باحتلال قبرص التي تشرف على غير أن « سولسبرى » قد استعاض عن ذلك باحتلال قبرص التي تشرف على آسيا الصغرى من ناحية ، وعلى مدخل قناة السويس من ناحية أخرى (١) •

وعندما تعقدت المسألة المصرية في أواخر عهد الخديو اسسماعيل نتيجة لتحرج المسألة المالية من ناحية ، ولتدخل الدول الكبرى في شئون مصر من ناحية أخرى ، فضلا عن نمو الشعور القومي المصرى من ناحية ثالثة ، وهي أمور أثارت مخاوف بريطانيا ، فقد طلبتا من الباب العالى عزل الخديو اسماعيل ، وتم لهما ما أرادتا في سنة ١٨٧٩ وتولى الحكم من بعده الحديو توفيق ، غير أن مهمته كانت بالغة الصعوبة أمام سيطرة بريطانيا وفرنسا وتدخلهما في شئون دولته ، وأمام الرأى العام المصرى الذي ساء تدخل الأجانب في كل مرافق الحياة المصرية مما هدد مستقبل البلاد وأمنها ، ثم تفجرت الشورة العرابية ، وخشيت بريطانيا وفرنسا على مصالحهما في مصر وأرسلت سفنهما الحربية الى مياه الاسكندرية ، واقترحت فرنسا عقد مؤتمر من الدول الكبرى في الآستانة في سنة ١٨٨٧ لايجاد حل حاسم للمسألة المصرية والقضاء على الثورة العرابية ، وكانت فرنسا لا ترغب في انفراد بريطانيا حينذاك بالتدخل في مصر والسيطرة عليها وعلى قناة السويس وتهديد المصالح الفرنسية في منطقة في معصر والسيطرة عليها وعلى قناة السويس وتهديد المصالح الفرنسية في منطقة

١١) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : انجلترا وقناة السويس ، ص ٦٧ .

البحر الأحمر على تحو ما حدث بالفعل في السنة المذكورة ، وفشنل المؤتمر في تحقيق أهدافه •

وهكذا أصبحت بريطانيا تسيط على قناة السويس بل وعلى مصر نفسها التى تشرف على المدخل الشمالى للبحر الأحمر منجهة ، فضلا عن سيطرتها على ميناء عدن الهام الذى يتحكم فى المدخل الجنوبى لهذا البحر من جهة أخرى ، وبذلك كاد هذا البحر أن يصبح أشبه ما يكون ببحيرة بريطانية فى ذلك الحين .

## ثانيا \_ الأوضاع القائمة في عنن والمنطقة المحيطة بها في أعقاب فتح قناة السويس (١٨٦٩ \_ ١٨٨٢)

سوف نلقى الآن نظرة سريعة على الأوضاع القائمة فى عدن والمنطقة المحيطة بها فى أعقاب فتح قناة السويس فى سنة ١٨٦٩ ، لنتعرف بعد ذلك على موقف البريطانيين هناك فى مواجهتهم للنتائج المتوقعة والمفاجئة لفتح هذا المر الملاحى البحرى الهام •

لقد كانت الأحوال في عدن هادئة نسبيا عند فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ وخاصة من ناحية علاقة البريطانيين هناك بالقبائل اليمنية المحيطة بعدن • بل انه قد حدث في عام ١٨٧٠ أن تم مد خط برقى جديد بين عدن والهند من ناحية أخرى في البحر والهند من ناحية أخرى في البحر الأحمر بمعرفة « الشركة الكبرى Great Eastern Company ، في ذلك الحين (١) •

وفى شهر ديسمبر سنة ١٨٧٠ عين « الميجسور سير تشارلز تريمنهير Major General Sir Charles W. Tremenheere في عدن (١٨٧٠ – ١٨٧٠) وذلك خلفا للميجور جنرال ادوارد راسيل ، وكان اختيار « تريمنهير » موفقا نظرا لأنه كان يقود حامية عدن مدة طويلة من الزمن فكان على علم تام ومعرفة جيدة بالأحداث الجارية هناك وقد نجح « تريمنهير » في عقد هدنة مدتها ثمانية شهور مع القبائل اليمنية المحيطة بعدن والتي كانت تتصارع أيضا فيما بينها ، وقد نصح « تريمنهير » حكومة بومباي بأن الحل الوحيد الذي يضع حدا للصراع الدائر حول عدن يكمن في زيادة المنحة لسلطان المحيد الذي يضع حدا للصراع الدائر حول عدن يكمن في زيادة المنحة لسلطان عدن من المناطق الدائل مع تخفيض أسعار المواد الغذائية التي كانت ترد الى عدن من المناطق الداخلية (٢) ،

وقد قام سلطان لحج بزيارة لحكومة الهند البريطانية في شهر فبراير

Marston, T.E.: op. cit., p. 393.

I.O., L.A., Tremenheere to Bombay, 12/31/70.

سنة ۱۸۷۰ واستغرقت زيارته ثلاثة شهور · وقد صاحبه في هذه الزيارة «جودفلو Good fellow» مساعد المقيم السياسي البريطاني في عدن كمرافق رسمي له (۱) · وكانت العلاقات بين سلطان لحج وحكومة الهند البريطانية تستند الى المعاهدة التي سبق أن عقدت بينهما في سنة ۱۸٤۹ · وكانت تلك المكومة تدفع للسلطان مبلغا من المال سنويا ليجعل الطرق المؤدية الى عدن من داخل اليمن مفتوحة باستمرار · وكان السلطان يعتبر مسئولا بالتالى عن أية أعمال عدوانية تقوم بها القبائل الأخرى لاغلاق هذه الطرق ·

على أنه طالما كان العبادلة قادرين على ضمان استمرار الطرق المؤدية الى عدن من داخل اليمن مفتوحة ، فانه كان من اليسسير على المقيم السياسى البريطاني في عدن أن يطبق سياسة حكومة الهند البريطانية الذاهبة الى عدم التدخل في الصراعات القبلية في المنطقة المحيطة بعدن · وقد تعامل المقيمون السياسيون البريطانيون في عدن وهم « هينز » و « كوجلان » و «ميرويذر » على هذا الأساس مع القبائل اليمنية المجاورة لعدن حتى عين « تريمنهير » مقيما سياسيا هناك في سنة ١٨٧٠ · غير أن التفوق الذي تمتع به سلطان لحج تدهور في أعقاب المجاعة التي اجتاحت المنطقة في عامي ١٨٦٤ و ١٨٦٥ ، ووباء الكوليرا الذي تفشى هناك في السنة الأخيرة ، فضلا عن الوباء الذي أصاب الماشية وقضى على معظم الثروة الحيوانية التي يمتلكها العبادلة حينذاك ·

وقد استخدم « تريمنهير » المقيم السياسى البريطانى فى عدن نفوذه فى عقد اتفاقية مع شيخ قبائل الصبيحى التى تعيش فى المنطقة الواقعة غربى عدن وذلك لحماية الطرق المؤدية الى عدن وضمان استمرار فتحها • وقد تم ذلك بعد أن قامت قبائل الصبيحى ببعض القلاقل على طرق القوافل فى شهر أبريل سنة ١٨٧١ • ولهذا فقد سارع « تريمنهير » بتوجيه قوة بريطانية للقبض على شيخ قبائل الصبيحى ، غير أن ذلك لم يتحقق على الرغم من مقتل عدد غير قليل من رجال تلك القبائل • ولا شك أن التهديد بالقوة قد جعل شيخ قبائل الصبيحى بحضر بنفسه الى عدن فى أول مايو سنة ١٨٧١ ليتفاهم مع البريطانيين هناك (٢) • وبذلك تم الاتفاق معه • على أن ذلك يؤكد أن الادارة البريطانية فى عدن كانت تقبض على زمام الأمور وتفرض نفسها على المنطقة المحيطة بعدن بستى الوسائل والأساليب المكنة •

بل أن « تريمنهير ، عقد معاهدة أخرى مع قبائل العطيفى ، وهى قبائل تقطن المنطقة الساحلية المهتدة من عمران حتى باب المندب غربى عدن وذلك لحماية السفن التى تجنح فى تلك المنطقة من التعرض للنهب والتبديد • كما عقد « تريمنهير ، أيضا معاهدة أخرى مع قبائل العوالق التى تعيش شرقى عدن

(1)

(1)

I.O., L.A., Russell to Bombay, 2/19/70.

I.O., L.A., Tremenheere to Bombay 4/7/71, 4/14/71 and 5/4/71.

لضمان تأمين الطريق الساحلي المهتد ناحية الشرق (١) . وقد تجنب « تريمنهير » بذلك اتباع القاعدة التي كان يلتزم بها كل من جاءوا قبله من المقيمين السياسيين في عدن وذلك من ناحية قيامهم بالاتصال أولا بسلطان لحج في مثل هذه الأمور ، بحيث كانت أية علاقات بين البريطانيين وشميوخ القبائل تتم عن طريق هذا السلطان .

وقد ترتب على كل ذلك أن أصبح المقيم السياسي البريطاني في عدن يدعو الى أن الرقت قد حان لتغيير سياسة البريطانيين هناك في مواجهتهم للمشكلات التي تثيرها القبائل اليمنية • ورأى أن الأمر يستلزم ايجاد وسائل مباشرة للوصول الى تسويات لما قد ينشأ من خلافات أو مصادمات بين القبائل القاطنة حول عدن في سنة ١٨٧١ • كما أن حكومة الهند البريطانية طلبت من المقيم السياسي البريطاني في عدن في ٢٩ يونيو سنة ١٨٧١ اعادة النظر في السياسة المتبعة مع قبائل المنطقة والعمل على عقد معاهدة جديدة مع سلطان لحج (٢) تبعا لمتطلبات الأوضاع الجديدة التي تعرضت لها المنطقة وخاصة بعد فتح قناة السويس •

وبناء على ذلك فقد أصدرت حكومة الهنسسد البريطانية تعليماتها الى « ترمنهير » المقيم السياسي البريطاني في عدن في ٢٩ يونيو سنة ١٨٧١ بأن يفاوض سلطان لحج لعقد معاهدة جديدة معه على الأسس التالية :

- ١ \_ أن يقدم السلطان تسهيلات تمكن البريطانيين في عدن من الحصول على التموين اللازم من الأغذية الطازجة من لحج ٠
- ٢ \_ أن بقدم السلطان تسهيلات تمكن البريطانيين في عدن من انشاء مشاديع للحصول على المياه العذبة من أراضي لحج .
- ٣ \_ أن يقدم السلطان تسهيلات تمكن البريطانيين في عدن من اقامة بعض قواتهم في أراضي لحبح خلال شهور القيظ حيث تكون درجة الحرارة في عدن مرتفعة في ذلك الحين •
- ٤ \_ أن يحصل البريطانيين على تعهد من السلطان بعدم السماح لأية دولة اجنبية اخرى غير بريطانيا بأن تضع قدمها في أراضيه دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية •
- ه \_ أن يلغى السلطان ضريبة المرور عبر بلاده التي كان يحصلها من رجال القبائل التي كانت تنقل التموين اللازم من المواد الغذائية للبريطانيين نی عدن (۳) ۰

(Y)

I.O., L.A., Tremenheere to Bombay 6/2/71, 4/5/71 and 5/18/71. (1)

Marston, T.E.: Op. cit., pp. 394, 395. (1) I.O., L.A., Bombay to Tremenheere 6/29/71.

واذا ما قمنا بتحليل تلك المقترحات التي رأت حكومة الهند البريطانية أن تكون موضع اعتبار المقيم السياسي البريطاني في عدن أثناء تفاوضه من أجل عقد معاهدة جديدة مع سلطان لحج في سنة ١٨٧١ نلاحظ ما يلي :

- ۱ حدف البريطانيين المنشود من وراء المادة الأولى هو مواجهة الزيادة
   الكبيرة في عدد السفن التي ترسو في ميناء عدن بعد فتح قناة السويس
   وتموينها بما تحتاجه •
- من الملاحظ أن المادة الثالثة تشكل تغييرا وتحولا جديدا في السياسة التي اتبعها البريطانيون منذ سيطرتهم على عدن من ناحية العناية براحة جنود الحامية البريطانية هناك اذ أصبح البريطانيون يحرصون على راحة جنودهم في عدن وحمايتهم من ارتفاع درجة الحرارة وشدة القيظ في شهور الصيف ولا شك أن هذه الرعاية الملحوظة كانت رد فعل طبيعي للضغوط المصرية والعثمانية التي طرأت على منطقة البحر الأحمر على مقربة من عدن ، فضلا عن المنافسة الفرنسية التي كانت تسعى للسيطرة على منطقة « الشيخ سعيد » الواقعة غربي عدن .
- أما المادة الرابعة فهى توضع مدى حرص البريطانيين على عدم اتاحة الفرصة للقوى الأخرى المنافسة للحصول على موطىء قدم فى المنطقة القريبة من عدن ، خاصة وأن بريطانيا كانت تخشى أن يضعف سلاطين وحكام المنطقة أمام اغراء تلك القوى المنافسة بما يشكل فى نهاية الأمر تهديدا خطيرا للمصالح البريطانية هناك ولا شك أن غرض البريطانيين الأساسى من وراء هذه المادة يكمن فى حرصهم على مواجهة تزايد التغلغل الأوربى فى المنطقة المحيطة بعدن بعد فتح قناة السويس •

على أن « تريمنهير » المقيم السياسي البريطاني في عدن انتقد مواد هذه المعاهدة المقترحة من قبل حكومة الهند البريطانية على النحو التالى:

ا – رأى « تريمنهير » أن المادة الأولى لن تؤدى الى زيادة وصول المؤن اللازمة من المواد الغذائية الى عدن ، وأن الأمر يتطلب الاعتماد باستمرار على الساحل الصومالى المواجه لعدن خاصة بعد الرباء الذى أصاب الماشية في لحج في الفترة الممتدة بين عامى ١٨٦٥ و ١٨٦٨ كما رأى أيضا أن الغاء ضريبة المرور عبر أراضى سلطان لحج سيكون له أسوا الأثر في تعويق وصول هذه المؤن اذ أن الغاء هذه الضريبة يتعارض مع رغبة شيوخ القبائل بالمنطقة المحيطة بعدن بوجه عام .

- ٢ ـ اعتقد « تريمنهير » أنه يتعذر عليه تماما مراقبة أية مشروعات بريطانية فى أراضى سلطان لحج أو رعايتها بعد ذلك نتيجة لعدم استقرار الأمور بصفة مستمرة هناك •
- ٣ ـ لم يجد « تريمنهير » أية صورة تستلزم اقامة القــوات البريطانية في المنطقة الداخلية التابعة لسلطان لحج خلال أشهر القيظ في عدن خاصة وأنه كان يعتقد أن السلطان كان سيرفض التنازل عن أية أراض داخل بلاده لتديرها بريطانيا وتهيئها لاقامة جنودها في ذلك الحن .
- على الساحل فقط مسافة طولها مستة أميال تقريبا واعتقد أنه يمكنه حينذاك التفاهم مع السلطان حول الاستفادة منها خاصة وأنه لمس بنفسه استعداد السلطان للتنازل عنها عن طريق بيعها لبريطانيا .
- ما بالنسبة للمادة الأخيرة الخاصة برغبة حكومة الهند البريطانية الغاء ضريبة المرور عبر أراضى سلطان لحج ، فقد اعتبر « تريمنهير » هذه المادة في غاية الأهمية من ناحية نمو عدن وتطورها ، غير أنه رأى أن ذلك الأمر يتطلب التزام السلطان بتنفيذ ذلك •

وقد عبر « تريمنهير ، عن رغبته في بدء هذه المفاوضات على وجله السرعة (١) • غير أن مثل هذه المفاوضات التي كانت تدور في أراضي الجزيرة العربية وفي الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كانت تستغرق شهورا وأحيانا سنوات عديدة لكي يتم الوصول الى عقد اتفاق حول موضوعها •

وعلى أية حال فقد كانت هذه اشارة الى الأوضاع القائمة فى عدن والمنطقة المعتبطة بها فى أعقاب فتم قناة السويس فى سنة ١٨٦٩ وسوف نتناول هذه الأوضاع بالتفصيل أثناء تعرضنا لسياسة البريطانيين فى عدن اذاء النشاط العثمانى والمصرى من جهة والفرنسى والايطالى من جهة أخرى فى منطقة البحر الاحمر بعد فتح قناة السويس وحتى احتلال بريطانيا لمصر فى سنة ١٨٨٢ ٠

#### تزايد اهتمام البريطانيين بجزيرة سقطرى اليمنية بعد فتح قناة السويس:

اهتم البريطانيون اهتماما زائدا بجزيرة سقطرى اليمنية (٢) في أعقاب فتح قناة السريس وذلك نظرا لأهمية موقعها على مقربة من القاعدة البريطانية

I.O., L.A., Tremenheere to Bombay 5/25/71.

<sup>(</sup>۲) اتفق الهمدانی صاحب و صفة جزیرة العرب » ، ویاتوت الحموی صاحب « معجم البلدان » علی کتابة اسم هله الجزیرة « سقطری » ، ویتال ان هذا الاسم مشستق من کلمتین عربیتین هما و صوق القطرة » ، والتطرة هنا هی السوائل الثی تنسساب من الاشسجار الکثیرة المتناثرة علی جبسال الجزیرة ، وتبعد سقطری عن عدن حوال ۹۰ میلا وعن المکلا ۳۲۷

فى عدن من جهة ، وفى طريق مواصلاتهم البحرية الى الهند والشرق الأقصى من جهة أخرى • ويمكننا أن نتبين بوضوح مدى اهتمام البريطانين بتلك الجزيرة من خلال ذلك التقرير الذى وجهته وزارة الهند الى وزارة الحارجية البريطانية فى ٣١ مارس سنة ١٨٧٥ والذى يضم معلومات تتعلق بهاف الجزيرة (١) • اذ جاء فى هذا التقرير أن جزيرة سقطرى تقع فى مواجها الساحل الشرقى لافريقيا أمام رأس جوردفوى (أو ما يسمى بالقرن الافريقى) • وأن موقعها الجغرافي يتيح لها فرصة التحكم فى الساحل الافريقى المؤدى الى خليج عدن والبحر الأحمر بحيث يمكن استخدامها كقاعدة بحرية ذات أهمية الستراتيجية بالغة •

على أن جزيرة سقطرى كانت تابعة لسلطان قبائل المهرة الذى كان يقيم فى عاصمته « قشن » الواقعة فى وسط الساحل الجنوبى للجزيرة العربية وذلك منذ مطلع القرن السابع عشر وظلت سقطرى تابعة لحكم هذا السلطان حتى أصبحت موضع اهتمام البريطانيين فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ، وذلك عندما استخدم البحر الأحمر كطريق ملاحى للسفن البخارية فى شراء جزيرة سقطرى لتكون محطة لتموين السفن البريطانية بكميات الفحم اللازمة لها • وقد قام « كابتن دانيل روس .Captain Daniel Ross I.N أحد رجال البحرية الهندية بالتفاوض مع سلطان المهرة حتى سمح للبريطانيين باستخدام الجزيرة لهذا الغرض ، غير أنهم لم يستخدموها بصفة مستمرة (٢) •

وفى سنة ١٨٣٤ توجه القبطان « ستافورد بيتزويرث هينز » ـ الذى تم على يديه فيما بعد احتلال عدن كما سبق أن أوضحت ـ على ظهر السفينة البريطانية « بالينورس Palinorus » الى جزيرة سقطرى ، وحاول شراء هذه الجزيرة مقابل عشرة آلاف ريال ، يدفعها لسلطان قبائل المهرة الذى رفض هذا العرض • وقال قولته المشهورة لممثل حكومة بومباى البريطانية : « اسمع يا قبطان هينز • بحق رب العرش لن أفرط فى ذرة من أرض الجزيرة (سقطرى)»

<sup>=</sup> ميلا على وجه التقريب • وتنميز الجزيرة بأنها بيضاوية الشكل تقريبا ، ويبلغ طولها ١٠ ميلا ؛ وعرضها عند الأطراف خمسة أميال ، وهي تنسع في الوسط حتى تصل ال ٢٢ ميلا ، وبيلغ مساحتها حوالي ١٢٠٠ ميل مربع ، وهي تنقسم الى قسمين : البادية والساحل ، وتكمن البادية في وسط الجزيرة بين الجبال الشاهقة التي ترتفع حوالي ٥٠٠٠ قدم فوق سطح البحر ، ولا تترك هذه الجبال متسما كبيرا للساحل في اغلب الاجزاء الشهالية من سقطري ، وعند مصب أودية الجبال عند السهاحل الفسيق توجد بعض القهري اكبرها «حديبو » العاصمة التي تقع في شمال الجزيرة .

F.O. 78/3188, I.O. to F.O. 3/31/75.

Marston, T.F.: op. cit., p 475.

لقد حباها الله المهريين فقط وسينبقى نتوارثها صيغارنا عن كبارنا الى ماشاء الله » (١) -

على أن حكومة الهند البريطانية أرسلت بعد ذلك بعض قواتها لتقسوم باحتلال الجزيرة وعينت « كابتن باجلي Captain Bagley ، ليكون حاكما عليها • وعندما وطئت اقدام الجنود البريطانيين أرض الجزيرة حلت بهم النكبات من كل جانب • اذ انقلب أحد الزوارق المحمل بالجنود أثناء عملية انزالهم الى البر وغرق كل من كانوا فيه • ثم تفشت الحمى بين الجنود فهلك الكثيرون منهم حتى وصف واحد منهم حالتهم بقوله انه : « أصبح من الصعب العثور على من بقى به رمق ليحفر قبرا لنفسه أو لزملائه • • ولم ينج من الوباء الا القليل الذين رووا للخرين ماساتهم في سقطرى ، • بينما أشارت الوثائق البريطانية الى أن مناخ الجزيرة كان رديئا للغاية مما اضطر البريطانيين الى مغادرتها في سنة

وكان الضابط البريطانى « الملازم ويلستد Licutenant J.R. Wellsted الذى سبق أن رافق القبطان « هينز » على السفينة « بالينورس » عند زيارته لجزيرة سقطرى قد ألف كتابا تحت عنوان « رحلات الى مدينة الحلفاء » (٣) أورد فيه وصفا تفصيليا للجزيرة ، كما استعرض المفاوضات التى دارت بشأنها بين البريطانين وسلطان المهرة •

ورغم أن حكومة الهند البريطانية صرفت النظر عن البقاء في جزيرة سقطرى ، وبدأت تتجه نحو محاولة السيطرة على عدن لاتخاذها محطة لتزويد سفنها البخارية بالفحم ، فقد عرض بعض أعراب قشن القيام بزراعة بعض أراضى الجزيرة لسد احتياجات البريطانيين في سنة ١٨٣٧ (٤) ، بما يعود في نفس الوقت على أهالي الجزيرة بالفائدة والنفع ، غير أن البريطانيين لم يتقبلوا هذا العرض نتيجة لجبرتهم السابقة ومعرفتهم بامكانات الجزيرة (٥) ،

غير أن ثمة شائعات قد أثيرت حول رغبة الفرنسيين في السيطرة على جزيرة سقطرى جعلت « كابتن هينز » المقيم السياسي البريطاني في عـــدن

I.O., B.S.C. 1835. Bombay to Bagley 12/24/34. (1)

Waterfield, G.: Sultans of Aden pp. 22, 23. (7)

Wellsted, J.R.: Travels to the city of the Caliphs, etc., London, Colburn 1480, 2 vols.

وجدير بالذكر أن « ويلسته » يعود اليه فضل اكتشساف نقش « حسسن الغراب » في مدينة « بئر على » وهو النقش الذي أثار رفبة العلماء الغربيين في العمل على حل رموز الخط المسيد الحمري .

I.O., B.S.C. 1838, Sheikh Ali Ibn Saod Ibn Wazir to Bombay Government 12/8/37.

Marston, T.E.: op. cit., p. 476.

بل ان لجنة تحريم تجارة الرقيق في لندن المعروفة باسم The Slave » تحريم تجارة الرقيق في لندن المعروفة باسم Trade Committee in London » قد اقترحت في سينة ١٨٦٠ الاستفادة من جزيرة سقطرى لمراقبة تجريم هذه التجيارة وتحرير الرقيق المختطف من الساحل الصومالي المواجه لها ، غير أن هذا الاقتراح لم يوضع موضع التنفيذ •

وقد ظلت أحوال جزيرة سقطرى على ما هي عليه حتى فتحت قناة السويس في سنة ١٨٦٩ وبدت أهمية الجزيرة تزداد ، كما أثيرت تكهنات حول رغبة بعض القوى الأوربية في السيطرة عليها • فقد قيل ان النمسا كانت ترغب في السيطرة على هذه الجزيرة لكي تستخدمها شركة البواخر النمساوية المعروفة باسم وThe Lioyd Trestrine Steamship Line وتجعلها محطة لسفنها في سنة ١٨٧٠ بعد فتح قناة السويس بعام واحد •

على أن وزارة الهند البريطانية وجدت لزاما عليها أن تتفاوض مع سلطان المهرة بشأن جزيرة سقطرى (٤) وخاصة فى ضوء توسع الحديو اسماعيل تجاه رأس جوردفوى وبدء تنفيذه لسياسته الافريقية • وعلى الرغم من أن الجزيرة لم يكن لها حينذاك أية قيمة ايجابية لبريطانيا ، فان قيام أية قوة أخرى منافسة باحتلالها كان من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا للمصالح البريطانية فى البحار

(1)

I.O., B.S.C. 1847, Haines to Bombay 2/9/47.

I.O., B.S.C. 1847, Cruttenden to Haines 4/20/47. (7)

Marston, T.E.: op. cit., p. 477

<sup>(3)</sup> عبد الرحمن أبو طالب : الجنوب اليمنى المحتل من النواحى التاريخية والطبيعية والسياسيية وتصوص الاتفاقات والمساهدات البريطانية مع امارات الجنوب ؛ كتساب قدمه للادارة السياسية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في ٥ المسطس ١٩٥٩ ولم بنشر بعد ، ص ٢٠٠٠.

الشرقية وفي القاعدة البريطانية في عدن على وجه الخصوص ولهذا فقد رأى البريطانيون أن احتلالهم لسقطرى من شأنه حماية عدن والمصالح البريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن ،وذلك ضحمن خطة الاستعمار السحلي The Passive Imperialism التي اتبعتها بريطانيا في ذلك الحين وكانت تهدف من وراء هذه السياسة الحيلولة دون وقوع المناطق الهحمامة في أيدى قوى استعمارية ولو لم يكن لدى بريطانيا أي غرض لاستغلال هذه المناطق لمصلحة الامبراطورية البريطانية بصفة مباشرة وقد اتبع هذه السياسة «سالزبرى ، في المعاهدة التي عقدها مع شيخ الكويت في سنة ١٨٩٩ وما نتج عنها من حماية للمصالح البريطانية في الخليج العربى ، عندما كانت المانيا مندفعة

وقد استؤنفت المفاوضات الخاصة بجزيرة سقطرى من جديد فى ٢٣ يناير سنة ١٨٧٦ حتى تم عقد معاهدة بين البريطانيين وسلطان المهرة (١) وافق بموجبها السلطان على ألا يبيع الجزيرة أو يتنازل عنها لاية قوة اجنبية وذلك مقابل استلامه منحة سنوية من حكومة الهند البريطانية • وقد تم دفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال لسلطان المهرة مقابل توقيع المعاهدة ، على أن يتلقى مبلغ ٠٣٠ ريالا شهريا كمنحة من بريطانيا • وحتى يتجنب البريطانيون اثارة أية مشاكل ريالا شهريا كمنحة من بريطانيا • وحتى يتجنب البريطانيون اثارة أية مشاكل اذا ما توفى السلطان ، فقد وقع على المعاهدة المذكورة كل من يرثونه من بعده من أبنائه وذويه (٢) •

وهكذا أمنت بريطانيا مصالحها بعقد هذه المعاهدة (٣) حتى تضمن عدم سيطرة أى قوة استعمارية منافسة على جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجي الهام ، بما يدعم الوجود البريطاني في عدن ومنطقة البحر الأحمر حينةاك وخاصة في أعقاب فتح قناة السويس •

## ثالثا \_ سياسة البريطانيين في عدن اذاء النشاط العثماني في البحر الأحمر وخليج عدن بعد فتح قناة السويس ( ١٨٦٩ \_ ١٨٨٨):

أدى فتح قناة السويس للملاحة البحرية في ١٧ نوفمبر سنة ١٨٦٩ الى زيادة اهتمام العثمانيين بالبحر الأحمر الذى أصبح أهم طريق للمواصلات الدولية بين الشرق والغرب ، وبسواحل الجزيرة العربية المطلة على هذا البحر ، وخاصة الساحل اليمنى الذى أصبح البريطانيون يسيطرون على جانبه الجنوبي

Aitchison, C.U.: A Collection of Treaties, Engagements and
Sanads Relating to India and Neighbouring Countries, Vol. XI, p. 118.

I.O., Pol. 2136 / 07, Secret and Political Department, Secret (7) Memorandum, British Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said to Oman (Muscat) 1st November 1887. p. 3.

F.O. 78/3189, I.O. to F.O. 2/24/76, Admiralty to F.O. 3-7-76 and I.O. to F.O. 4/8/76.

المتحكم فى باب المندب بسيطرتهم على عدن مى سسنة ١٨٣٩ (١) وقد رأى الممثانيون بعد فتح قتاة السويس ضرورة اعادة فرض سيطرتهم الفعلية على بلاد اليمن بعد أن تضاعفت أهمية موقعها وخطورته بتحول التجارة العالمية الى طريق البحر الأحمر عبر القناة (٢) •

وقد يسرت قناة السويس للأسطول العثماني عملية العبور الى البحر الأحمر والخليج العسربي ، ووصسل ميناء الآستانة بمواني الجزيرة العربيسة مباشرة (٣) • وبذلك سهلت عمليات توصيل القوات والامدادات العسكرية في اقصر وقت ممكن الى بلدان الجزيرة العربية ، وهو ما حاول أن يحققه القائد العثماني المشهور سنان باشا في القرن السادس عشر الميلادي عندما أمر بحفر قناة تصل ما بين البحر المتوسط والسويس لتسهيل مرور السفن الحربيسة والمدفعية أثناء توجيه الحملات العسكرية العثمانية الى البحر الأحمر والمحبط الهندي لمحاربة البرتغاليين (٤) •

وكانت الجزيرة العربية في مطلع القرن التاسع عشر تابع للسيادة العثمانية من الناحية الاسمية في بعض مناطقها ، ومن الناحية الفعلية في بعض مناطقها الأخرى (٥) • وكان التفكك السياسي في شواطئها الشرقية الواقعة على الخليج العربي ، الى جانب مهادئة الباب العالى لبريطانيا عند احتلالها لعدن في ١٩ يناير سنة ١٨٣٩ ، وتعاونه معها لاجلاء المصريين عن الجزيرة العربية اثر تمرد محمد على ، فأن ذلك أدى الى اضعاف مركز العثمانيين في الجزيرة العربية بوجه خاص وفي البحر الأحمر بوجه عام بينما أدى من ناحية أخرى الى دعم النفوذ البريطاني هناك بحيث أصبح المنافس الأول للنفوذ العثماني .

وقد بدأ تفوق البريطانيين واضحا عندما اصبح لا يرى للعثمانيين في معظم سواحل الجزيرة العربية وخاصة سواحل الخليج العربي سفن ترفع العلم العثماني سوى السفن الصغيرة · كما أن الآستانة اصطدمت بمعارضة بريطانية شديدة عندما اقترحت ارسال سفينتين حربيتين الى الخليج العربي في سنة ١٨٤٧ لمساركة بريطانيا في التفتيش على تجارة الرقيق وذلك بمناسبة توقيع أول اتفاق معها لمنع هذه التجارة · بل ان بريطانيا بدأت تتوسع في المنطقة المحيطة بعدن خاصة بعد أن تخلصت من الوجود المصرى في سنة ١٨٤٠ الذي كان يعوق توسعها ويقف حائلا بينها وبين بسط نفوذها هناك (٦) ·

Bury, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. 34.

Jacob. H.F.: Kings of Arabia, p. 24.

<sup>(</sup>٣) صلاح المقاد ( دكتور ) : الاستعمار في « الخليج الفارسي » ، ص ١٦٩ .

Kammerer, A.: La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité, Vol. II, p. 139.

<sup>(</sup>٥) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ج ١ ، ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٦) ملاح العقاد ( دكتسور ) : المصدر السابق ؛ ص ١٩٦٧ ، ١٦٩ -

وكان من الطبيعى أن تخشى الدولة العثمانية من النفوذ البريطانى المتزايد في سواحل الجزيرة العربية بوجه خاص ، وفي البحر الأحمر بوجه عام بعد احتلال البريطانيين لعدن في سنة ١٨٣٩ ، خاصة وأن العثمانيين قد لاحظوا أن الأمر لن يقتصر على بريطانيا وحدها ، بل زاد اهتمام الأوربيين بصفة عامة بشئون الجزيرة العربية ، وبمحاولة الاستيلاء على بعض المواقع الاستراتيجية بمنطقة البحر الأحمر وخاصة المناطق القريبة من عدن بعد فتح قناة السويس .

وقد كان يسود الدولة العثمانية منذ منتصف القرن التاسع عشر وخاصة بعد فتح قناة السويس اتجاه قوى ورغبة أكيدة لاعادة بسط نفوذها الفعلى على المناطق التابعة لها اسميا فى حوض البحر الأحمر • وكان يؤكد هذا عدة عوامل أهمها حاجة الدولة الى تدعيم مكانتها فى تلك البللاد استعاضة عن ممتلكاتها التى فقدتها فى أوربا ، ورغبتها فى مل الفراغ الذى خلف جلاء المصريين عن الجزيرة العربية مما أتاح للنفوذ البريطانى فرصة التوسع حول عدن وأصبح المنافس الأول للنفوذ العثمانى • كما أرادت الدولة العثمانية أن تضع حدا لعودة القوى المحلية الى الظهور والتمرد على سلطانها فى الجزيرة العربية بعد التجربة التى واجهتها واستعانت فيها بالمصريين لاخماد ثورة أمير عسير ضد النفوذ العثمانى فى العقد السابع من القرن التاسع عشر (١) •

وقد سبق أن أشرت الى أن المصريين كانوا أكثر تحفظا فى تقديم مساعداتهم للدولة العثمانية حينذاك عما كان عليه الحال فى عهد محمد على عند اخماد حركة الوهابيين فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر وان كانت مصر قد قامت بدور دبلوماسى كان له أكبر الأثر فى تسكين ثورة عسير وحل الأزمة مؤقتا بالطرق السلمية على أن ثورة عسير نفسها كانت من المساكل التى حاولت الدولة العثمانية أن تتجنب قيامها عندما فكرت فى أن تحل محل قوات محمد على المصرية فى الجزيرة العربية حتى لا تتيح الفرصة للقوى المحلية هناك للعودة الى الظهور وتهديد السيادة العثمانية ، خاصة وأن المصريين خلفدوا وراهم اصلاحات كثيرة فى المناطق التى استقروا فيها فى الجزيرة العربية بوجه عام وفى تهامة اليمن على وجه المصوص ، واكتسبوا صداقات مع أهالى البلاد الأصليين ظلى اثرها باقيا لعهد بعيد •

وكان طابع الاستقرار المصرى فى بلدان الجزيرة العربية حينذاك متمثلا فى احياء السيادة العثمانية التى شكلت قاعدة جديدة للعمل السياسى يواجه بها التوسع الاستعمارى الأوربى بوجه عام (٢) من جهة ، ويتعهد تلك المناطق

<sup>(</sup>۱) محمد محدود السروجى ۱ دكتور ) : سياسة مصر العربية فى النصف الثانى من القرن الناسع عشر ، ثورة العسير ( ۱۸٦٤ - ۱۹۹۱ ) ، مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية المجلد الناسع ـ ديسمبر سنة ١٩٥٥ ، ص ٩٦ - ٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) شوتى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق الثاريخية لسياسة معر في البحر الاحمر
 ( ۱۸۲۳ سـ ۱۸۷۹ ) ، س ۲۳ .

بالتنظيم والاصلاح من جهة أخرى · واذا كان المصريون قد تركوا الجزيرة العربية للدولة العثمانية أسلس قيادا وتنظيما عن ذى قبل ، فأن العثمانيين أرادوا أن يحلوا محلل المصريين وأن يعيدوا لحكمهم العثماني ثقة أهالى البلاد (١) الذين شهدوا ميزات الادارة المصرية الصالحة (٢) · وكانت رغبة العثمانيين هذه تتفق من جميع النواحى مع الاتجاه العام لسياستهم فى فرض السيطرة الفعلية على المناطق التى كانت تابعة لهم اسميا فى حوض البحر الأحمر وذلك حفاظا على المصالح العثمانية ·

ولما كانت ثورة عسير قد قامت من جديد وشرعت الدولة في توجيه الحملات الاخمادها في نهاية العقد السابع من القرن التاسع عشر ، فقد كان ذلك من الأسباب الجوهرية التي حملت الدولة العثمانية على الاتجاه نحو اعادة فرض نفوذها الفعلى على المناطق التابعة لها اسميا في حوض البحر الأحمر ومن بينها اليمن مهما كلفها هذا الأمر •

وكانت الدولة العثمانية تحرص على ألا تواجه من جديد ثورات أخرى تهدد مركزها في البحر الأحمر الذي يعتبر بحيرة عثمانية منذ مطلع العصور الحديثة ، بل وتفقدها هيبتها في كافة الولايات العثمانية وأمام الشعوب الاسلامية باعتبارها دولة الخلافة والحامية للأماكن الاسلامية المقدسة ، بل ان الدولة العثمانية كان يهمها أيضا أن تحفظ هيبتها أمام الدول الأوربية الكبرى الطامعة في تقسيمها والتي كائت ترصد حركتها في ذلك الحين .

وكانت أخبار ثورة عسير تشير الى أن القبائل العسيرية قد تجهعت من جديد في أبي عريش وشنت هجوما على اليمن وقد أشيع في الدوائر العثمانية حينذاك أن هذا التمرد إنما حدث نتيجة « لتآمر » خديو مصر اسماعيل مع العسيريين ضد الأتراك العثمانيين في اليمن و بل أن على باشا أخبر « سير اليوت Sir Eliot » السيفير البريطاني في الآستانة في مقابلة تمت في ٢٨ ديسمبر سنة ١٨٧٠ أن مشكلة عسير كلها نتجت عن « تآمر » الحديو اسماعيل واتفاقه مع شريف مكة وأمير عسير (٣) ، مما يوضح موقف العثمانيين ازاء مصر حينذاك ولهذا اتجهت نية الباب العالى الى عدم اسناد أمر اخماد الثورة في عسير هذه المرة الى الحديو اسماعيل من مناها فعل من قبيل من خوفا من نوايا اسماعيل وطموحه من جهة ، ولأن الثورة هذه المرة كانت أكبر بكثير من تلك التي شارك اسماعيل في اخمادها قبل ذلك بثلاث سنوات (٤) والتي شارك اسماعيل في اخمادها قبل ذلك بثلاث سنوات (٤)

وقد بدا موقف الحديو اسماعيل حينذاك في اجابته على « سيتانتون

<sup>(</sup>١) محمد أنبس ( دكتور ) : الدولة العثمانية والشرق العربي ، ص ٢٢٤ .

Hogarth, D.G.: Arabia, pp. 110-111.

F.O. 78/3186, Elliot — F.O. 12/28/70.

Marston, T.E.: op. c<sup>1</sup>t., p. 398,

Stanton القنصل البريطاني العام في الاسكندرية عندما سأله عن معلوماته عن ثورة عسير في شهر ديسمبر سنة ١٨٧٠ بقوله انه ليست لديه أية معلومات عن تمرد قبائل عسير، وانه لم يحدث أي تدخل من جانبه في تلك المشكلة . بل أن الخديو اسماعيل أيد فكرة ارسال مبعوث عثماني كبير لبحث أسباب التمرد حينذاك (١) • على أن و ستانتون ، أوضح أن الخديو اسماعيل عندما علم بارسال جيش عثماني لاخماد ثورة عسير بدا عليه الضيق والاضطراب مما يؤكد « نواياه المعادية » للباب العالى حينذاك (٢) •

وقد أدت مخاوف الباب العالى من « تآمر » الخديو اسماعيل ضده في عسير والحجاز الى قيام حاكم تهامة العثماني على باشا بطلب مساعدات عسكرية من المقيم السياسي البريطاني في عدن وهو « الميجور جنرال ادوارد راسيل من المقيم السياسي البريطاني في عدن وهو « الميجور جنرال ادوارد راسيل قبائل عسير وئم يطلب ذلك من القاعدة المصرية القريبة منه في مصوع على الرغم من أن على باشا لم يكن على علاقة طيبة مع « راسيل » حينذاك ومما يؤكد ذلك أن « راسيل » قد تباطأ فعلا في اجابة مطلب على باشا ، بحجة أنه لا يمكنه تلبية مطلبه الا بعد موافقة رؤسائه في حكومة الهند البريطانية (٣) .

غير أن « راسيل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن عندما علم بسقوط مدينة « أبى عريش » عاصمة المخلاف السليمانى بشمالى اليمن فى يد قبائل عسير الثائرة ، بعث بمدد من البارود الى على باشا متحملا الأمر على مسئوليته الخاصة • وكان « راسيل » يتوقع سقوط الحديدة فى يد القبائل العسيرية نظرا لأن القوات التى كانت تحت تصرف على باشا كانت قليلة العدد والعتاد وأن أهالى المدينة كانوا يكرهون الأتراك (٤) •

وقد كان على باشا حاكم تهامة العثمانى يبالغ فى تصوير العمليـــات العسكرية التى كان يقوم بها لاخماد ثورة قبائل عسير فى سنة ١٨٧٠ عندما كان يبلغ الآستانة عنها • وتبدو هذه المبالغة والتهويل اذا ما قارنا بين تقرير على باشا حاكم تهامة والذى أرسله الى الآستانة حول هذا الموضوع ، وبين تقرير « وســـت بروك Westbrooke » قائد السنفينة البريطانية « السند تقرير « وســـت بروك عدمه للمقيم السـياسى البريطاني فى عدن ، وكان الاخير قد أمره بالتوجه بسفينته الى ساحل عسير لمراقبة الأحداث التى جرت عندما نشبت المعادك بين العسيرين والأتراك العثمانيين هناك • فنجـــد على باشا

F.O. 78/3186, Elliot - F.O., 12/16/70. (1)

Marston, T.E.: Op. cit., p. 398.

I.O., L.A. Russell: Bombay 11/19/70, encl. Ali Pasha — Russell N.D. (7)

يقسول ان هجوما شنته قبائل عسير على الحسديدة أدى الى انسسحايه منها ، ثم شن هو هجوما مضادا استرد به المدينة · بينما أكد « وست بروك ، في تقريره أن هجوم القبائل على الحديدة كان عنيفا ، غير أنه لم يجعل المدينة في أى وقت من الاوقات في خطر (١) · ومن الواضح أن على باشا كان يستعمل أسلوب المبالغة والتهويل في تقاريره ليحيط نفسه بهالة من البطولة الكاذبة بما يبرز مكانته لدى الباب العالى ·

وعلى أية حال فقد كان الباب العالى يرى في أعقاب حوادث عسسر في عام ١٨٧٠ أن يمنع الخديو اسماعيل من متابعة « تآمره ، في المنطقة ، وأن يخمد ثورة القبائل العسيرية بتوجيه حملة كبرى حتى يفرض السلام العثماني على بلاد اليمن بأكملها ، سواء عدأت منطقة عسسير أم أنها مازالت مشتعلة (٢) ٠ ولا شك أن حركات الاصلاح والتجديد التي ظهرت في الدولة العثمانية ذاتها منذ أواسط القرن الثامن عشر ، وصادفت سلسلة طويلة من العراقيل حتى دخلت في طور التأثير المثمر في أواسط القرن التاسع عشر في النواحي العسكرية والمدنية بوجه عام (٣) ، قد أحكمت توجيه امكانيات الدولة نحو تحقيق سياستها في استعادة سيطرتها على الولايات التابعة لها اسميا ٠ هذا فضلا عن أن حملة العثمانيين على اليمن في سنة ١٨٤٩ التي انتهت باستقرارهم في تهامة ، فانها على الرغم من فشلها في السيطرة على صنعاء حينذاك فقد أتاحت الفرصية للعثمانيين لمراقبة أحداث اليمن الداخلية عن كتب ، وأصبحت تهامة موطنا صالحا تمكن العثمانيون عن طريقه من اعادة الكرة على صنعاء من جديد والسيطرة عليها واقامة حكومة عثمانية فيها في سنة ١٨٧٢ (٤) وقد سهلت قناة السويس توصيل القوات والامدادات اللازمة التي مكنت الدولة العثمانية من تدعيم قواتها في اليمن ، فضلا عما حققته القناة من ابراز أهمية موقع اليمن المتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحس .

ويمكن تتبع وصول حملة العثمانيين الى اليمن فى مطلع العقد الثامن من القرن التاسع عشر بعد ثلاث سنوات من فتح قناة السويس ، ومعرفة موقف البريطانيين فى عدن ازاءها من خلال التقارير التى وردت الى عدن نفسها والصادرة عنها أيضا حينذاك .

فقد تلقى « الميجور جنرال سير تشالن تريمنهير » المقيم السيسياسى البريطانى فى عدن ( ١٨٧٠ – ١٨٧٠ ) أنباء تفيد بأن قوات كبيرة قد تحركت من الآستانة يقودها محمد رديف باشا الذى أصدر اعلانا فى ٨ يناير سينة

F.O. 78/3186. Elliot — F.O. 21/23/70 encl. Ali Pasha (Hodeida) (1) — Constantinople N.D.

Marston, T.E.: op. cit., pp. 398 — 399.

<sup>(</sup>٣) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص ٧٢ \_ ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) فاروق عثمان أباظة : المصدر السابق ، ص ٧٧ - ٨٢ .

١٨٧١ يشير فيه الى أنه جاء الى اليمن لتأديب حاكم عسير وقبائله المتمردة وكان قوام هذه القوات أربعة آلاف مقاتل وسفينتين حربيتين ، فضلا عما ألحق بها من قوات عثمانية فى « الشيخ سعيد » ومخا ، ويعلق « تريمنهير » على ذلك بأنه لا يتصور أن تلك الحملة العثمانية الكبيرة تكون مهمتها قاصرة على تحقيق هدف بسيط كاخماد ثورة العسيريين ، الأمر الذي أثار الشكوك لديه فى نوايا تلك الحملة (١) •

وقد وصلت الى عدن بعد ذلك أنباء وتقارير تفيد بأن القوات العثمانية قد سيطرت على عسير فى ربيع عام ١٨٧١ ، وأن الأتراك العثمانيين قد قبضوا على أمير عسير فى عاصمته (٢) ، وقد أخذت القوات العثمانية تتجمع بعد ذلك فى الحديدة فى شهر فبراير سنة ١٨٧٧ (٣) انتظارا لوصول القائد العثمانى أحمد مختار باشا تمهيدا للتوجه بقيادته الى صنعاء للسيطرة عليها (٤) ،

وقد تمكن العثمانيون من السيطرة على صنعاء في ٢٦ أبريل سينة المراه من عير أل حكمهم لم يمتد بعيدا في شرقيها ، كما لم يمتد شهالا من صنعاء ، هذا فضلا عن عدم امتداده .. في بداية الأمر .. في النواحي التسم المجاورة لعدن والتي ارتبطت مع البريطانيين بمعاهدات صداقة وولاء (٦) .

ويمكننا القول بأن ولاية اليمن العثمانية في سنة ١٨٧٢ كانت تقصع حدودها بين خطى طول ٤١ و ٤٦ شرق جرينتش وبين خطى عرض ١٢٥ و ٢٠ شمال خط الاستواء و وخط الحدود كان يبدأ من الجنوب على بعد عشرة أميال شمال مضيق باب المندب من رأس « الشيخ سعيد » التي تبرز تجاه جزيرة ميون أوبريم « Perim » ويفصل بينهما مضيق يبلغ اتساعه ٥ مر ميلا ومن هناك تجرى الحدود في الاتجاه الشمالي الشرقي فتمر مقتربة من شرق تعز ، الى جنوب ماويه ، وتلاصق أراضي أمير الضالع ، ثم تضم هذه الحدود ومن هذه الحدود ومن هذه المحدود ومن هذه النقطة تتجه الحدود الى الشرق لتضم للولاية مدينتي يريم وذمار ، وهاتان المدينتان تمثلا الحدود الشرقية لليمن العثمانية ، ثم يمتد خط الحدود مسافة ١٤٠ ميسلا تقريبا ، ويستمر شمالا من شرق ذمار الى شرق صنعاء بمسافة ١٤٠ ميسلا تقريبا ، ويستمر

I.O., L.A., Tremenheere — Bombay 1/27/71.

I.O., L.A., Tremenheere — Bombay 5/11/71. (1)

Marston, T.E.: op. cit., p. 399.

<sup>(3)</sup> السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : السدولة العثمانية أو شسبه جزيرة العسرب ١٨٤٠ ـ ١٩٠٩ ، ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٥) فاروق عثمان أباطة : المصدر السابق ؛ س ٦٩ ٠

<sup>(</sup>٦) احمد وصفى زكريا : القتطف ، المجلد ٩٠ ، ج ١ ، ص ٨٠ .

الامتداد الى حدود الحجاز بعــــد أن يضم منطقة عسير الى بقيـــة اليمن العثمانية (١) •

على أننا يجب أن نشير الى أن الأراضى اليمنية المحصورة داخل الحدود التى اوضحناها لم تكن تخضع جميعها للحكم العثماني بل وجدت قبائل يمنيسة بأكملها لم تقبل الخضوع للأتراك وأن كانت تابعة من الناحية الاسمية فقط للسيادة العثمانية •

وتجدر الاشارة الى أن العثمانيين اهتموا اهتماما بالغا بميناء الحسديدة وجعلوه الميناء الأول لليمن • وقد أدى ذلك الى اضمحلال ميناء مخا اليمنى القديم الذى أطلق اسمه على محصول البن الذى كان يصدر من اليمن عن طريق هذا الميناء (٢) • غير أن ميناء الحديدة على الرغم من عناية العثمانيين به لم يتفوق على ميناء عدن الذى عنيت به بريطانيا عناية فاثقة •

أما عن موقف البريطانيين في عدن اذاء عودة العثمانيين الى اليمن وسيطرتهم على صنعاء في ٢٦ أبريل سنة ١٨٧٢ فأن « الميجور جنرال سير تشالز تريمنهير » المقيم السياسي البريطاني في عدن اعتقد أن العثمانيين لن يلبثوا أن يضعوا أيديهم على مناطق انتاج البن في اليمن الأمر الذي يهدد بقوة تجارة عدن مع بقية مواني البحر الأحمر (٣) • بل أن البريطانيين في عدن توقعوا أيضا أن تقدم العثمانيين في المناطق المجاورة لعدن سوف يؤدي الى تضييق الخناق على وصول المؤن اليها من داخل اليمن والى التأثير في اقتصادياتها ، فضلا عما يشكله الوجود العثماني على مقربة من عدن من تهديد سياسي أيضا للمصالح البريطانية هناك •

اذ كتب « تريمنهير » المقيم السياسى البريطانى فى عدن الى حكومة بومباى يقول : « ان تقدم الأتراك العثمانيين فى المناطق المجاورة لعدن سيكون له تأثير كبير على عدن نفسها من الناحيتين السياسية والتجارية » (٤) • وكان العثمانيون قد حاولوا فى أواخر عام ١٨٧٧ أن يتوغلوا فى داخل اليمن حتى وصلوا الى مقربة من نواحى عدن • ثم بدءوا يستحثون الأمراء والسلاطين والمشايخ على الثورة ضهد البريطانيين المتمركزين فى عدن واعلان ولائهم للسيادة العثمانية ، وخاصة السلطان فضل بن محسن العبدل سلطان

Bury, W.B.: op. cit., pp. 24-25.

Scott, H.: In the High Yemen, p. 229.

Marston, T.E.: op. cit., p. 400.

I.O., L.A., Tremenheere — Bombay 2/8/72. (2)

طبح وأقوى سلاطين ومشايخ المنطقة · غير أنهم لم يوفقوا في ذلك نتيجة لارتباط هذا السلطان مع البريطانيين في عدن بمعاهدة صداقة وولاء (١) ·

وقد رغب سلطان الحواشب في ذلك الوقت في استعادة الأراضي الني كان السلطان فضل محسن العبدلي سلطان لحج قد انتزعها منه بطريق الشراء ، وهي « زايدة » و « الشقعة » • وكان سلطان الحواشب يعتقد أن حكومة عدن البريطانية لن تقف في جانبه حينذاك مما دفعه الى الاتصال بالعثمانيين أملا منه في أن يساعده لاستعادة أراضيه ، وقد استجاب العثمانيون فعلل لرجائه واستولوا على « زايدة » (٢) • غير أن الحكومة البريطانية سرعان ما احتجت على الدولة العثمانية في ذلك الحين ، مما جعل الباب العالى يؤكد بأن الأوامر ستصدر للجنود العثمانيين بالانسحاب من « زايدة » (٣) • غير أن العثمانيين تباطئوا في تنفيذ ذلك •

وقد قام العثمانيون بالكتابة الى سلطان لحج يدعونه لاعلان ولائه للباب العالى • غير أن « تريمنهير » المقيم السياسى البريطانى فى عدن أوصى سلطان لحج حينذاك بألا يلتفت الى أى خطاب يصل اليه من قبل السلطات العثمانية (٤) • ولهذا حاول العثمانيون أن يتصلوا مباشرة بالسلطان فضل بن محسن العبدلى سلطان لحج وطالبوه باعلان ولائه للباب العالى • غير أن السلطان قام فى ٢٤ أكتوبر سنة ١٨٧٧ بزيارة « البريجادير جون Inmadier John W. Schneider » المقيم السياسى البريطانى فى عدن ليستفسر منه عما اذا كان البريطانيون سيقفون الى جواره فى مواجهة الأتراك العثمانيين حتى يستمر فى رفضه الخضوع لهم • وكان الترك قد وزعوا أموالا كثيرة تقدر بحوالى أربعمائة الف ريال فى السنة على زعماء القبائل اليمنية المجاورة لعدن اعتبارا من شهر سبتمبر سنة ١٨٧٧ لكسب ودهم وولائهم •

وقد ظلت مدينة قعطبة تعوق تقدم العثمانيين بعض الوقت ، وأصبحت تمثل أقصى امتداد لهم من ناحية الجنوب وفي اتجاه عدن (٥) • على أن الأتراك قد تمكنوا في مطلع شهر ديسمبر سنة ١٨٧٢ من السيطرة على قعطبة كما سقطت بعدها في أيديهم مدينة الحوطة عاصمة لحج (٦) •

P.P., P., F. 126, Correspondence Respecting Turkish Proceedings (1) in the Neighbourhood of Aden. Inclosure 2 in No. 2. The Mushir Sayyid Maukhtar Pasha of Yemen to Shaikh Fadhl Bin Mohsin the Abdalle. Printed to both Houses of Parliament of Her Majesty, 29 August 1872.

Marston, T.E.: op. cit., p. 400.

۲۳٥ على ابراهيم لقمان : تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ، ص ۱.۵۰ الم.
 I.O., L.A., Tremenheere -- Bombay 5/21/72.

F.O. 78/2753, I.O. — F.O. 2/12/73 encl Schneider new letter, 9/12/72.(0) F.O. 78/2753. Aden news letter, 12/14/72.

وقد سارع « تريمنهير ، المقيم السياسي البريطاني في عدن بارسال تقرير عن تحركات الأتراك في طبح الى حكومة الهند البريطانية لاستطلاع رأيها . ولاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف التوسع العثماني في اليمن ، وذلك في الفترة ما بين شهري فبراير ومايو سنة ١٨٧٢ • كما وضع خليفته « شلسنيدر » المعلومات المتعلقة بالأوضاع القائمة في اليمن تحت عين حكومة بومباي في شهر أكتوبر سنة ١٨٧٢ • غير أن حكومة بومباي لم تتخذ أية تدابير من جانبها لمواجهة الموقف في اليمن • ولكن الصدفة وحدها هي التي لعبت دورها في تحريك المسئولين البريطانيين لمواجهة هذا الموقف المهدد لعدن •

ففى أواخر شهر ديسمبر سنة ١٨٧٢ وصل الى عدن « سير بارتل فرير Sir Bartle Frere » وهو فى طريقه لدراسة الأوضاع المتعلقة بمحاربة تجارة الرقيق فى زنجبار ، وأثناء وجوده فى عدن عرضت أمامه الأوضاع الخاصسة بالمنطقة ، وقد قدر « فرير » خطورة الموقف فى عدن مما جعله يسارع الى ارسال احتجاجات مشددة الى كل من « جرانفيل Granville » و « اليوت Bliot » بسبب تقاعس كبار المسئولين عن التحرك لمواجهة الخطر العثمانى الذى كان يهدد عدن فى ذلك الحين ، وقد ترتب على هذه الاحتجاجات أن تحركت الدوائر يهدد عدن فى ذلك الحين ، وقد ترتب على هذه الاحتجاجات أن تحركت الدوائر البريطانية المسئولة بسرعة لمواجهة الموقف ، على أن تحركها لم تكن له فعالية كبيرة أو تأثيرات قوية فى كل من الآستانة ولندن (١) ،

وكان « فرير » قد أبلغ الحكومة البريطانية في ٣١ ديسمبر سنة ١٨٧٢ بأن الأتراك يريدون لسكان عدن أن يموتوا عطشا من أجل أن يفرضوا هم سيطرتهم على لحج • وأخذت البرقيات تتوالى على حكومة الهند وعلى وزارة الهند ووزارة الخارجية البريطانية في لندن تشير الى الأخطار التي ستنجم عن تحركات العثمانيين العسكرية وتظهر مدى خطورتهم على عدن وعلى الحامية البريطانية فيها •

وعلى سبيل المثال فقد كتب « فرير » فى برقية بعث بها الى وزارة الهند البريطانية فى اليوم الخامس من يناير سنة ١٨٧٧ « ان تحركات الأتراك ضد القبائل خطيرة للغاية ، فاذا لم توقف فان الحامية البريطانية ستموت جوعا ، أو أن نفقات تزويدها بالمؤن الغذائية ستتضاعف » على أقل تقدير (٢) • وقد حسول « ماريفال Marival ، المسئول فى وزارة الهند البريطانية هذه البرقية وغيرها الى وزارة الخارجية البريطانية ، وأرفق بها برقية موجهة من حاكم الهند وغيرها الى وزارة الخارجية البريطانية ، وارفق بها برقية الواردة من قرير الى وزارة الخارجية البريطانية ، وينبغى الاحتجاج على الباب العالى » (٣) ،

Marston, T.E.: op. cit., p. 401.

F.O. 78/2753, Cable Frere — I.O. 1/5/73. (7)

Marston, T.E : op. cit., p. 202.

غير أن اهتمام « جلادستون » بكل ذلك لم يكن بالقدر الكافى ، ممسا دعا البريطانيين فى عدن الى اثارة موضوع تحريم تجارة الرقيق كوسيلة لجذب اهتمام « جلادستون » ووزرائه بالأوضاع المحيطة بعدن · ولهذا فقد أعلنوا أن الأتراك يريدون السيطرة على عمان حتى تفتح أمامهم بالتالى أبواب تجارة الرقيق التى سبق أن أغلقها البريطانيون فى وجوههم من قبل ·

وقد أشار « مارستن » الى ذلك بقوله أن « سير فرير » « لكى يبلغ وِجهة نظره الى حكومة جلادستون فقد شعر أنه من الضرورى أن يدخل الموضوع ضمن مسألة تجارة الرقيق وذلك فى خطابه الذى أرسله الى جرانفيل » (١) • وعلى أية حال فقد تم عن طريق بذل هذه الجهود جذب أنظار حكومة لندن لتحول دون تهديد الترك للوجود البريطانى فى عدن بعد وصول القوات العثمانية الى البمن فى سنة ١٨٧٢ •

فقد أصدرت حكومة الهند البريطانية أوامرها الى المقيم السياسى البريطانى فى عدن بأن يقدم المساعدات الكافية لسلطان لحج حتى يتمكن من التخلص من سيطرة العثمانيين على بلاده ، غير أنها طلبت من المقيم السياسى البريطانى فى عدن عدم اعلان اشتراك حكومته رسميا فى الهجوم على الأتراك العثمانيين فى اليمن (٢) ، حفاظا على موقف بريطانيا السياسى العام من الدولة العثمانية ،

وبناء على ذلك فقد جهزت السلطات البريطانية في عدن قوة قوامهسسا ثلاثمائة وخمسين جنديا تصحبهم المدفعية وفرقة من الفرسان والمشاة بقيادة « الكولونيل ماكنزى Colonel Mackenzie » وقد رافقهم المقيم السياسي البريطاني « البريجادير جون شنيدر » وتوجهت هذه القرة الى سلطنة لحج • على أنه في نفس الوقت وصلت الى ميناء عدن سفينتان عثمانيتان تحملان الفسا ومائتى جندى لتدعيم القوة التركية الموجودة في لحج • غير أن هاتين السفينتين غادرتا ميناء عدن بعد قدوم السفينة الحربية البريطانية « وولفرين Woolverine » .

وعلى أية حال فبعد أن تمت عدة اتصالات بين الحكومة البريطانية وحكومة الباب العالى ، فقد انسحب الأتراك العثمانيون من مدينة « الحوطة ، عاصمة لج ، ولم تعد القوات البريطانية من لحج الى عدن الا بعد أن أعادت منطقة « ذايدة ، الى تبعيتها للسلطنة اللحجية (٣) ، وان كانت قد أبقت هناك قوة بسيطة لتأمين المنطقة من أى عدوان جديد ،

على أنه عندما تنازع سلطان الحواشيب مع سلطان لحج فيما بعد حول منطقة « زايدة ، هذه ، فقد توسطت حكومة عدن البريطانية بين الجانبين حتى

Marston, T.E.: Ibid., p. 204.

Marston, R.E.: op., cit., p. 401.

P.P. F. 126. C.R.T.E.N.A., No. 53, Earl Granville to Sir H. Elliot, (7)

December 9, 1873

عقدا معاهدة « زايدة ، في سنة ١٨٨١ · ويظهر هذا مدى تغلغل نفـــوذ البريطانيين بين قبائل المنطقة فيما بعد لدرجة أصبحت معها وساطتهم تفض المنازعات بين تلك القبائل بما يحقق المصالح البريطانية في نهاية الأمر ·

على أن أحداث التوسع العثماني في اليمن في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وخاصة في المنطقة القريبة من عدن لم تكن تلفت أنظار حكومة الهند البريطانية ، ووزارة الخارجية في لندن ، و « جلادستون » رئيس وزارة الأحرار هناك بدرجة كبيرة ، وكان السبب في ذلك يرجع لانشغال البريطانيين بالقضايا الكبرى المعاصرة مثل مشكلة العلاقات بين الباب العالى وخديو مصر ، والصراع الذي كان دائرا بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية حينذاك ، ومما يؤكد ذلك أن معظم المعلومات التي وصلت الى لندن والمتعلقة بأحدداث التوسع العثماني في المنطقة القريبة من عدن انما هي مستقاة في معظمها من خلال المراسلات التي كانت تصدر حول هذا الموضوع من القنصل البريطاني العام في مصر وليس من المقيم السحياسي في عدن ، بل ان الجزء الأكبر من هذه المعلومات انها بيتعلق بالتحركات العثمانية ضد أمير عسير (١) .

وجدير بالذكر أن الباب العالى قد طلب من « سير هنرى اليوت » سفير بريطانيا في الآستانة في أول يناير سنة ١٨٧٣ أن تسحب السلطات البريطانية في عدن القوة التي أبقت عليها في لحج والتي سبق أن أشرت اليها – وكان الروس قد أبلغوا الباب العالى عنها وأوهموه بأن قوات بريطانية تستعد لغزو الممتلكات العثمانية بوجه عام (٢) ، ولا شك أن هـــذا الطلب قد أثار حنق البريطانيين في ذلك الحين ،

والحقيقة أن موقف بريطانيا من أزمة التوسع العثماني صوب لحج في عام ١٨٧٣ كان حرجا للغاية نظرا للاختلاف البين بين وجهتي نظر حكومة الهند البريطانية من جهة أخرى حول هسذا الموضوع ، أذ كانت بريطانيا تشد أزر الباب العالى لمواجهة التوسع الروسي حينذاك ، كما كانت تسانده أيضا ضد « تآمر » خديو مصر اسماعيل عليه حينذاك ، وعلى النقيض من ذلك فأن بريطانيا كانت تعمل في نفس الوقت ضد الباب العالى الذي أراد أن يبسط نفوذه في لحج بحيث يسبب أخطارا بالغة على الوجود البريطاني في عدن ، بل أن حكومة الهند البريطانية عددت بخوض حرب ضد العثمانيين أذا استمروا في عملياتهم التوسعية في لحج ،

وبذلك أصبحت كل من حكومة الهند البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية على طرفى نقيض من هذه القضية • اذ كانت حكومة الهند تتمسك بموقفها حتى ولو أدى الأمر الى محاربة قوات الباب العالى ، بينما كانت وزارة

Marston, T.E.; op. cit., p. 402.

F.O. 78/2753, Cable Elliot — F.O., 1/1/73.

الخارجية البريطانية تريد التوصل الى حل يبقى على التحالف العثماني البريطاني في ذلك الحين • ويبدو أن الحلافات في وجهتى النظر بين حكومة الهند ووزارة الخارجية البريطانية لم تبلغ في أي وقت من الأوقات وفي أي متان من الأماكن ما بلغته من تناقض في هذه الأزمة حينذاك (١) •

وعلى أية حال فقد انتهت تلك الأزمة بوقف عمليات التوسع العثمانية فى جنوب اليمن وانسحاب العثمانيين من لجج ، كماتم اعلان استقلال سلطين وشيوخ جنوبى اليمن الذين ارتبطوا مع البريطانيين بمعاهدات الصداقة حتى عام ١٨٧٣ (٢) ، وان كان العثمانيون لم يعترفوا بهذا الاستقلال حينذاك •

ومن خلال العرض السابق يمكننا أن نستخلص الملاحظات التالية التى توضح معالم السياسة البريطانية وطبيعة العلاقات البريطانية العثمانية فى المنطقة المحيطة بعدن بعد عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن فى أعقاب فتح قناة السويس •

أولا: أن حكومة الهند البريطانية عرفت ما تريده تماما وهو عدم التدخل في شئون القبائل اليمنية المجاورة لعدن ، في الوقت الذي تحتفظ فيه لنفسها أيضا بحرية التصرف في المنطقة المحيطة بعدن في جنوب اليمن .

ثانيا: أن وزارة الخارجية البريطانية كان عليها ان تحدد سياستها على أساس علاقاتها الدولية مع الدولة العثمانية ، وكانت أهم مشكلة أمام الدولة العثمانية حينذاك هي تعويق النفوذ الروسي والوقوف في وجهه .

ثالنًا: أن الموقف في ذلك الحين كان يتطلب وجود تفاهم عميق بين وزارة الهند البريطانية وبين وزارة الخارجية البريطانية وارتباط وثيق بينهما في تخطيط وتنسيق سياستهما تبعا لمقتضيات المصالح البريطانية ومتطلباتها ·

رابعا: اضطر الباب العالى أن يسحب قواته فورا من لحج نظرا لأن ذلك كان هو الحل الوحيد لكى يحتفظ العثمانيون بمكانتهم فى اليمن الى جانب محافظتهم على علاقتهم ببريطانيا • وكان ينتظر أن يسحب البريطانيون قواتهم أيضا من لحج الى عدن فى نفس الوقت ، خاصة وأن الجانبين قد اتفقا سوبا على ذلك • غير أن تأخر انسحاب البريطانيين من لحج بعض الوقت يؤكد أن الأتراك كانوا يعانون من أزمة دبلوماسية حقيقية (٣) •

وعلى أية حال فعندما طلب الباب العالى من السفير العثماني في لندن في ١١ ديسمبر سنة ١٨٧٤ أن يسال وزارة الخارجية البريطانية عن موعد انسحاب القوات البريطانية من لحج ، وطلبت من وزارة الهند البريطانية معلومات عن

Marston, T.E. : op. cit., p. 406.

Marston, T.E.: op. cit., pp. 408-410.

Marston, T.E.: Ibid., p. 426. (7)

ذلك (١) • فقد أجابت وزارة الهند على وزارة الخارجية البريطانية فى ٣٣ ديسمبر سنة ١٨٧٤ بأن القوات البريطانية قد عادت معظمها الى عدن وأن بعض وحداتها فقط مازالت فى لحج • غير أن وزارة الهند علقت حينذاك على استفسار الباب العالى عن انسحاب البريطانيين من لحج بأنها لا توافق على أن يكون للباب العالى حق الاستفسار عن ذلك طالما أن علاقة الحكومة البريطانية مع القبائل اليمنية أصبحت مستقلة عن الدولة العثمانية التى لا ترى بريطانيا أن يكون لها أى موطىء قدم هناك (٢) •

وعلى اية حال فقد قام « البريجاوير جون شنيدر » المقيم السماسي البريطاني في عدن بعقد اتفاق استعاد بموجبه سلطان لحج سيطرته على مياه قرية « زايدة » ، ولكنه وافق على أن تروى أراضى الحوشبي بكميات المياه اللازمة لها (٣) ، وهكذا عادت القوة البريطانية التي كانت معسكرة في لحج الى قواعدها في عدن في اليوم العشرين من ديسمبر سنة ١٨٧٧ ، كما عادت قوات حامية عدن « The Aden Troop » الى قواعدها في خورمكسر في سنة ١٨٧٤ (٤) ، وقد بدأت بريطانيا منذ ذلك الحين في تنفيذ مخطط استعماري جديد يهدف الى فرض الحماية البريطانية على حكام وسلاطين وشيوخ القبائل القاطنة جنوبي اليمن والذين سبق أن عقدوا معها معاهدات الصداقة والولاء التي استنفذت أغراضها بعد وصول العثمانيين الى اليمن في سنة ١٨٧٢ ، وبيان هذه القبائل المنحو التالى :

| ۲ | ۔ العبدلی | ٤.  | _ الحوشىبى | )1 - V | الصبيحى     |
|---|-----------|-----|------------|--------|-------------|
| ۲ | ـ الفضلي  | . • | ۔ العلوي   | 31 - V | اليافعي     |
| ٣ | ۔ العقربي | ٦.  | ۔۔ الأميري | 11 - 9 | العولقى (٥) |

أما عن مدى تلك الحماية فقد اكتفت بريطانيا بأن تكون تلك الحمساية متلبورة حول امتناع رؤساء تلك القبائل عن التخاطب مع أية دولة أخرى غير

F.O. 78/2753, Cable, Reschid to Musurus 12/11/73, and F.O.

F.O., I.O., 12/20/73.

F.O. 78/2753, I.O. to F.O. 12/23/73.

and Cable, Schneider to L.O. 12/20/73.

Marston, T.E.: op. cit., pp. 424, 428.

F.O. 78/2754, Schneider to Bombay 12/23/73, encl. in I.O.

to F.O. 1/23/74.

«After this the field force returned to Aden on December 20 and the Aden troop retired to its usual base, khor Maksar, just outside the settlement».

I.O., Pol. 2136/07. Secret and Political Department, Secret Memorandum, British Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said to Oman (Muscat), 1st November 1887, p. 2.

بريطانية الا بعد موافقتها ، وذلك نظير حماية البريطانيين لهم من أى عدوان خارجي (١) •

ورغم أن الباب العالى قد أصدر أوامره بوقف العمليات الحربية ضحد القبائل المحيطة بعدن ، فان مختار باشا والى اليمن العثمانى كان يرى أن لحج تابعة لولاية اليمن ، وظل يرقب الأحداث الدائرة لمحاولة استعادتها من جديد . وعندما عين الوالى العثمانى الجديد أحمد أيوب باشا فى اليمن فقد أوقف كل العمليات العسكرية العثمانية الموجهة ضد لحج ، غير أنه تمسك بأن أراضى الحوشبى تابعة لتعز (٢) ، على أن الباب العالى أصدر أوامره حينذاك بعدم التعرض للحواشب (٣) ، وبذلك انتهت تلك الأزمة عند هذا الحد .

وقد أراد الباب العالى أن يستبقى لنفسه نوعا من السيادة فى المنطقة المحيطة بعدن عندما اقترح على بريطانيا أن تعترف بحقه فى أن يصدر فرمانات التولية الى حكام القبائل اليمنية هناك ، على نحو ما كان يفعل مى كل حكام مصر وتونس المستقلين عنه ذاتيا ، غير أن السفير البريطانى فى الاستانة « اليوت ، رفض هذا الاقتراح على أساس أن ذلك يثير مشكلة السيادة ، وأنه من الأفضل ترك تلك القبائل اليمنية مستقلة (٤) ، خاصة وأن سيطرة الترك زالت عنهم منذ جلاء العثمانيين عن اليمن فى سنة ١٦٣٥ (٥) .

وأخيرا فقد التقى « اليوت » مع الباب العالى فى الاستانة فى ٤ يناير سنة ١٨٧٤ حيث أبدى السلطان موافقته على انسحاب القوات العثمانية انسحابا كاملا من أراضى القبائل اليمنية القاطنة حول عدن • وأكد السلطان « لاليوت » ان ما حدث انما قد تم دون أن تصدر به أوامر منه أو تعليمات • كما أوضح أن كل ما كان يعنيه حينذاك هو تأمين الطريق المؤدى الى الحجاز ، ولهذا فقد أكد عدم وجود أى شهدكوى لديه ازاء تصرفات البريطانيين فى لحج فى ذلك الحن (٢) •

وعندما توفى السلطان فضل بن محسن العبدلى سلطان لحج فى شهر يوليو سنة ١٨٧٤ فقد خلفه فى حكم السلطنة ابن أخيه فضل بن على محسن العبدلى الذى سبق أن تنازل لعمه عن الحكم فى سنة ١٨٦٣ (٧) • وفى عهد هذا

F.O. 78/2753 encl. in Gov. of India (Ft. William) — 1.O. 4/12/73, I.O. (1) F.O. 5/11/73.

<sup>(</sup>٢) جاد طه ( دكتور ) سياسة بريطانيا في جنوب اليمن ، ص ٢٧٣ .

F.O. 78/2753. Cable Schneider — I.O. 10/10/73. encl. in I.O. — F.O., 10/10/73.

F.O. 78/2753, Elliot — F.O., 11/29/73.

I.O., Pol. 2136/07, Secret and Political Department, Secret
Memorandum, British Protectorate ... etc., 1st November 1887, p. 1.
F.O. 78/2754, Cable, Elliot to F.O. 1/4/74.

 <sup>(</sup>٦) جاد ً بله ١ دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٧١ .

السلطان الجديد للحج توصلت سلطات عدن البريطانية الى عقد معاهدة معه فى اليوم السهدس من فبراير سنة ١٨٨٧ وقعها عن الجانب البريطانى « الميجور جنرال فرنسيس لاك Major General Francis Lack » ومساعده « الميجور منتسر F.M. Hunter » (١) وصدق عليها حاكم الهند العام فى اليوم السابع من مارس سنة ١٨٨٧ (٢) ٠

وقد وافق سلطان لحج بمقتضى هذه المساعدة على بيع خمسة وثلاثين ميلا مربعا من الأرض الملاصقة « للشيخ عثمان » بين الحسوة والعماد ، بالاضافة الى ملاحات « الشيخ عثمان » والقناة الممتدة بينها وبين عدن ، وذلك نظير تقاضيه خمسة وعشرين ألف ريال ( من نوع مارياتريزا ) عدا ما كان يحصل عليه من راتب شهرى معتاد بلغ ٤١٥ ريالا ، وذلك بالاضافة أيضا الى تقاضيه ألفا ومائة ريال شهريا منها ستمائة ريال عن المياه ، والحمسمائة ريال الأخرى ثمنا للملاحات ، وبذلك تبلغ جملة ما كان يتقاضاه سلاطين لحج شهريا حينذاك ثمنا للملاحات ، وبذلك تبلغ جملة ما كان يتقاضاه سلاطين لحج شهريا حينذاك

على أنه لم تكن قد وقعت بين حكومة عدن البريطانية وسلطنة لمج معاهدة حماية على النحو المتبع في معاهدات الحماية التي عقدتها بريطانيا مع سلاطين المنطقة ، غير أن معاهدة بيع أراضي « الشيخ عثمان » التي أشرنا اليها قد أثبتت أن الحماية موجودة فعلا رغم عدم وجود معاهدة خاصة بهذا الغرض اذ أن البند السابع من تلك المعاهدة ينص بصراحة على أن حدود سلطنة لحج من تلك المعاهدة ينص بصراحة على أن حدود سلطنة لحج من تلك المعاهدة ينص بسراحة على أن حدود سلطنة لحج سلطنة لحج بموجب هذه الارتباطات التي تمت بين سلاطينها وبين السلطات البريطانية في عدن احدى الدعامات التي ارتكز عليها النفوذ البريطاني في جنوبي اليمن و ولا شك أن ذلك كله ساعد بريطانيا أيما مساعدة في تنفيذ سياستها الاستعمارية في منطقة البحر الأحمر و

وعلى أية حال فان عودة العثمانيين الى اليمن فى منتصف القرن التاسع عشر قد نتج عنها قيام البريطانيين فى عدن بمضاعفة جهودهم للسيطرة على الأجزاء الباقية المجاورة لها والتى لم يكونوا قد احتلوها منذ وصولهم فى سنة ١٨٥٧ وخاصة بعد انهيار المقاومة العربية فى تلك المنطقة فى سنة ١٨٥٧ ٠

<sup>(</sup>١) حمزة على أبرأهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٣٧ - ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) عبسه الرحمن أبو طالب: الجنسوب اليمنى المحتل من النواحى التساريخية والطبيعية والسياسية والسياسية وتصوص الاتفاقات والمعاهدات البريطانية مع امارات الجنوب ، كتباب قدمه للادارة السياسية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في ٥ اغسطس ١٩٥٩ ولم ينشر بعد ، ص ١٠٩٠ .

Aitchison, C.U.: op. cit., Vol. XI, pp. 137-139.

<sup>(</sup>٤) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ، ص ٢٤١ .

وكانوا يهدفون من وراء ذلك الى الوقوف فى وجه المد العثمانى الذى شكل خطرا على مصالحهم الاستعمارية فى عدن والبحر الأحمر على السواء • ثم عقد البريطانيون بعد ذلك سلسلة من « معاهدات الحماية ، مع سائر السلاطين والمشايخ فى جنوب الجزيرة العربية من حدود الصبيحة ولحج غربا حتى حضرموت شرقا ، ولم يكتفوا بمعاهدات « الصداقة والولاء ، التى سبق أن عقدوها معهم والتى استنفدت أغراضها وأصبحت غير كافية لحماية المصالح البريطانية اذاء « مؤامرات ، العثمانيين ومحاولاتهم لتهديد تلك المصالح •

وقد وقعت عدة مصادمات عسكرية في سنة ١٨٧٤ بين قبائل الكثيرى والقعيطى ، وأسيع حينذاك أن الأتراك كان لهم دور في هذا الصراع ، وقد اهتم « البريجادير جنرال شنيدر » المقيم السياسي البريطاني في عدن بهذا الصراع وقام بدراسة الموقف غير أنه لم يجد أثرا للتدخل التركي ، بل انه وجد زعيمي الكثيري والقعيطي يطلبان منه الاتفاق على دخولهما في حماية بريطانيا ، غير أنه تجنب حينذاك الاتفاق معهما على ذلك (١) ، نظرا لأن البريطانيين لم يكونوا قد استقروا بعد في اتباع سياسة عقد معاهدات في جنوب اليمن (٢) ،

### موقف السلطات البريطانية في على اذاء مشروع العثمانيين بمد خط للبرق بين تعز وعدن في سنة ١٨٥٧:

لا شك أن التنافس الذى نشب بين العثمانيين والبريطانيين فى جنوب اليمن قد نتج عنه ظهور الحاجة الملحة لتحديد الحدود بينهما • ورغم أن الباب العالى كان يعلن سيادته على الجزيرة العربية بأكملها ، غير أنه لم يكن يستطيع أن يعارض وجهة النظر البريطانية فى ضرورة احترام استقلال الحكام العرب فى النواحى التسع المجاورة لعمدن والذين ارتبطوا مع بريطانيا بمعماهدات صداقة وولاء •

على أن ثمة مسألة جديدة أوجبت هي الأخرى \_ من وجهة النظر البريطانية على وجه الخصوص \_ تحديد الحدود بين منطقتى نفوذ العثمانيين والبريطانيين في جنوب اليمن • وكانت هذه المسألة تتمثل في المشروع العثماني الخاص بمد خط للبرق بين تعز وعدن في سنة ١٨٧٥ • وقد بدأ التفكير في هذا المشروع عندما أرسل وزير الخارجية العثمانية للسفر العثماني في لنسدن في السنة المذكورة برقية أوضح فيها رغبة الحكومة العثمانية في اقامة خط للبرق بين تعز وعدن • ونظرا لأن هذا الخط سيمر ببعض المناطق التي تقطنها القبائل اليمنية المرتبطة مع السلطات البريطانية في عدن بمعاهدات صداقة وولاء ومن

F.O., 78/2755, Schneider to Bombay 11/13/74.

<sup>(1)</sup> 

I.O., Pol. 2/36/07, Secret and Political Department, Secret (7)
Memorandum, British Protectorate over the Arabia Coast from Sheikh Said to Oman. 1st November 1887, p. 2.

بينها لحج ، فانه من المتوقع أن تقوم هذه القبائل بوضع العراقيل أمام تنفيذ هذا المشروع ، مما سيضطر السلطات العثمانية الى استخدام القوة مع هذه القبائل • ولهذا فقد رأى وزير الخارجية العنمانية احاطة رئيس الوزراء البريطاني بالموضوع وذلك لتلافى أى سوء فهم قد ينشأ بين الحكومتين العثمانية والبريطانية في هذا الصدد •

وكان من الطبيعي أن تستطلع الحكومة البريطانية رأى المقيم السياسي البريطاني في عدن في ذلك الحين • وقد أجاب « الجنرال شنيدر Schneider في ١٨٧٠ على هذا الاستطلاع بقوله بأن شيوخ القبائل الذي سيمر خط البرق في أراضيهم سوف يطلبون منحهم راتبا سنويا نظير موافقتهم على ذلك • غير أن « شنيدر » أبدى قلقه ازاء هذا المشروع الذي من شأنه أن يثير من جديد مسألة سيادة الباب العالى على المناطق المجاورة لعدن ، خاصة وأن انشاء مثل هذا الخط سيتطلب وجود بعض المسئولين والفنيين ورجال الشرطة العثمانيين في مواقع مختلفة على امتداده • وهذا أمر لن يقبله سلطان لحج من جهة ، كما أن تعرض هذا الحط لاى تدمير من قبل رجال القبائل أو ظهور أية مشكلات أو خلافات بينهم وبين السلطات العثمانية سيثير من جهة أخرى مسألك من سيتولى معاقبة المذنبين وخاصة في حالة عصم تقدمهم بالترضية المناسبة ، مما سيحدث اضطرابا في المنطقة ليس من السهل تهدئته ، فضلا عن أنه سيعقد الأمور أمام السلطات البريطانية في عدن (١) •

وقد استند « اللورد سولسبرى » على ما أبداه « الجنرال شنيدر » فى معارضته لهذا المشروع ، غير أنه لم يرغب فى اظهار معارضته هذه مما جعله يطلب من « السير اليوت » السفير البريطانى فى الاستانة عدم تشجيع هذا المشروع بكافة الصلاحيات المخولة له · على أن « سولسبرى » أجاب فى نفس الوقت بأنه لا يمانع فى اقامة خط البرق المذكور على شريطة أن يتم ذلك بمعرفة شركة بريطانية ، وعلى أن تقوم الحكومة العثمانية فقط بتمويل المشروع · كما اشترط عقد اتفاق رسمى ينص فيه صراحة على اعتراف الحسكومة العثمانية بحقوق الحكومة البريطانية بالنسبة للقبائل اليمنية التى سيمر الحط المذكور بحقوق الحكومة البريطانية بالنسبة للقبائل اليمنية التى سيمر الحط المذكور فى أراضيها ·

بل أن « اللورد سولسبرى » تمسك بموقفه هذا عندما أرسل الباب العالى الى عدن رجلا يونانيا يدعى « كوستارى Costari » ليقوم بعمله كويل لشروع البرق • وكان هذا الوكيل قد أوضح أن القروات العثمانية ستتخذ مواقعها على طول هذا الخط لحمايته • وقد قام « السير اليوت » بابلاغ ثابت باشك وكيل وزير الخارجية العثمانية بموقف الحكومة البريطانية بالنسبة لهذا الموضوع • كما حصل « اليوت » على تأكيدات من مدير ادارة البرق العثمانية

<sup>(</sup>١) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢٩٨ .

بتعذر اقامة هذا الخط في ذلك الحين • واستمر « اليوت » ـ بناء على تعليمات « سولسبرى » ـ في متابعة أنباء هذا المشروع في الاستانة ، حتى اذا ما تأكد من وجود اتجاه فعلى لدى الحكومة العثمانية لاقامة هذا المشروع فقد كان عليه حينذاك ابداء اعتراض بريطانيا عليه الا اذا وافق الباب العالى على أن تتولى شركة بريطانية تنفيذ المشروع وعلى أن تقوم الحكومة العثمانية بتمويله •

على أن اعتراض الحكومة البريطانية على انشاء خط البرق العثمانى بين تعز وعدن الا في حدود الشروط المذكورة ، كان لا يعنى اعتراضها أيضا على انشاء الكابل البحرى الذي أراد العثمانيون اقامته بين ميناءى مخا وعدن ، وقد قام « اليوت ، بابلاغ ذلك للباب العالى في ٢٣ مارس سنة ١٨٧٨ في الوقت المناسب ، ولهذا أحجمت الحكومة العثمانية عن تنفيذ مشروع انشاء خط البرق المذكور بين تعز وعدن حفاظا على علاقتها بين بريطانيا في ذلك الحين (١) .

### ر معالم سياســة البريطانيين لمواجهة خطر التوسع العثماني في المنطقة الحيطة بعلن:

يمكننا أن نتبين معالم السياسة التى اتبعها البريطانيون لمواجهة خطر التوسع العثمانى فى المنطقة المحيطة بعدن الذى هدد الوجود البريطانى فيها بعد فتح قناة السويس وذلك من خلال ما أبداه « الميجور هنتر » مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عدن فى مذكرة سرية رفعها لوزارة الهند البريطانية فى ١٨٧٨ • فقد أوضح ضرورة تدعيم عمليات الاتصال بالقبائل اليمنية القاطنة فى المناطق الداخلية المحيطة بعدن نظرا لأنهم يملكون القوة التى تمكنهم من الوقوف الى جانب العثمانيين • ولهذا فقد أوصى « هنتر » حكومته بضرورة عقد معاهدات الحماية مع قبائل العبدل والفضلى والعقربى والموشبى والعلوى ويافع السفلى وغيرها من القبائل اليمنية المجاورة لعدن والموشبى والعلوى ويافع السفلى وغيرها من القبائل اليمنية المجاورة لعدن ليحول بينها وبني الاتفاق مع العثمانيين بأية صورة من الصور • كما اقترح « هنتر » تفويض المقيم السياسى البريطانى فى عدن لاتباع أفضل سياسة يراها تجاه قبائل قعطبة والقبائل الأخرى الواقعة شرقى طريق التجارة الموصل بين عدن والمناطق الداخلية وذلك ليحول دون تقدم النفوذ العثماني فى المنطقة الواقعة شرقى عدن (٢) •

وقد أبدى « البريجادير جون شنيدر » المقيم السياسي البريطاني في عدن موافقته على توصيات مساعده « هنتر » ومقترحاته ومؤيدا وجهة النظر

I.O., B. 8, Confidential Memorandum on the proposed Turkish Telegraph line from Taiz to Aden, April 12, 1882.

I.O., B. 30, Confidential Memorandum regarding the relations with the (7) tribes in the vicinity of Aden, especially to he reference Amir of Zhali by Major F.M. Hunter. C.S.T. Assistant Political Resident at Aden, September 28, 1875.

القائلة بأن عقد معاهدات الحماية بين بريطانيا والقبائل اليمنية المجاورة لعدن يحول تماما دون انتشار النقوذ والسيادة العثمانية الفعلية على القبائل اليمنية في تلك المنطقة (١) •

بل أن حكومة الهند البريطانية وافقت من جهتها أيضا على توصيات « هنتر » ومقترحاته كما أنها أوصت بمد رقعة مشروع الحماية حتى يضم قبائل العوالق السفلى ودثينة والمهرة والقعيطى ، ولم تكن أهداف حكومة الهند البريطانية قاصرة على ذلك ، بل انها أرادت أيضا أن تمتد حماية البريطانيين على أجزاء من ساحل حضرموت في الاتجاه الشمالي الشرقي بين أراضي عدن ومسقط ، ولو استلزم ذلك انفاق بعض الأموال لترغيب شيوخ المنطقة للدخول تحت الحماية البريطانية حتى يمكن تلافي تعرضها لأى تدخل أجنبي آخر .

على أن البريطانيين أرادوا بعد ذلك أن يتفقوا مع الأتراك العثمانيين على تحديد الحدود بين الأراضى الخاضعة للحماية البريطانية وبين تلك الخاضعة للحكم العثمانى (٢) ، حتى لا تثار بين الجانبين أية مشكلات جديدة تتعلق بمناطق نفوذ كل منهما ، اذ أن ما أثار مخاوف بريطانيا ودفعها لعقد معاهدات الحماية مع القبائل اليمنية المجاورة لعدن هو قيام الدولة العثمانية في سنة ١٨٧٥ بتنفيذ مشروع مد خط البرق العثماني من تعز ليتجه جنوبا حتى عدن مارا بالمنطقة التى تسكنها تلك القبائل في جنوب اليمن ، وقد حدث ذلك في الوقت بالمنطقة التى تسكنها تلك القبائل في جنوب اليمن ، وقد حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية متمسكة باستعادة سيادتها الفعلية على شبه الجزيرة العربية باكملها (٣) ،

وقد قام الوكيل العثمانى فى عدن باخطار السلطات البريطانية بان عشائر لمج تحول دون مد الخط البرقى من تعز الى عدن وأن الباب العالى سوف يضطر الى استخدام القوة ضد هذه القبائل • وقد عارضت بريطانيا هذا الاتجاه الخاص باستخدام القوة خشية أن يحقق ذلك كسبا جديدا للنغوذ العثمانى • وأصرت بريطانيا على أنه اذا أراد السلطان العثمانى مد خط برقى الى عدن فيمكن أن يتم ذلك عن طريق تقديم طلب الى الحكومة البريطانية للوصول الى اتفساق معها (٤) ، على ألا يصحب ذلك وجود أية قوات أو سيادة عثمانية فى تلك المناطق (٥) •

Marston, T.E.: op. cit., pp. 450, 452.

I.O., B. 30., Memorandum by Lieutenant — General J.W. Schneider, (1) C.B., October 1, 1875, p. 1.

I.O., Secret and Political Department, B. 41. Secret. British (7)
Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said to Oman (Muscat) E.N., 1st November, 1887, pp. 1, 3.

<sup>1.</sup>O., Secret and Political Department, B. 98, Confidential Memorandum on the proposed Turkish Telegraph Line from Taiz to Aden, April 12, 1882, p. 1.

F.O. 78/2756, Schneider to Bombay 1/2/75, and Schneider (1) to I.O., 1/10/75.

على أن توتر العلاقات بين بريطانيا والدولة العثمانية بعد احتسلال البريطانيين لقبرص في سنة ١٨٧٨ ثم لمصر في سنة ١٨٨٨ أدى الى خشية البريطانيين من التعرض لأية مفاجآت من قبل العثمسانيين في جنوب اليمن وشجعهم على الاسراع في عقد معاهدات الحماية ، خاصة وأن بريطانيا لاحظت محاولات العثمانيين وجهودهم المستمرة للتدخل في شئون القبائل اليمنية المجاورة لعدن في نهاية العقد الثامن من القرن التاسع عشر ، ومن الواضح أن بريطانيا لم تكن تقصد بطبيعة الحال من وراء ذلك حماية القبائل اليمنية ذاتها من الأتراك العثمانيين ، بل كان هدفها الأساسي هو حمساية المصالح البريطانية في جنوب اليمن وابعاد أي تدخل من قبل أية قوى أجنبية غيرها في شئون عدن (١) ،

ولقد أشيع في سنة ١٨٧٥ أن الخديو اسماعيل سيمنح من قبل الباب العالى حق التمثيل الدبلوماسي لدى الدول وتسند اليه ادارة شئون ولاية اليمن العثمانية في مقابل مليون ليرة تسدد لخزانة الدولة ، غير أن صفوت باشا وزير الخارجية العثمانية أوضح أن اعطاء اليمن للخديو اسماعيل سيكون أول خطوة نحو النهاية الحتمية للخلافة العثمانية ، غير أن « اليوت » السفير البريطاني في الاستانة حينذاك أكد أن اسناد اليمن للخديو اسماعيل يعني أن الهدوء سيسود المنطقة نظرا لأن الخديو سيديرها أفضل من الباشوات الترك بحيث تنعدم الشكوى وينتهي التمرد (٢) ، ولكن الخديو اسماعيل لم يكن قادرا من الناحية المالية حينذاك على تنفيذ هذا المشروع بدليل أنه باع أسهم مصر في قناة السويس بعد ذلك بستة شهور ، وان كان قد قيل حينذاك أنه سينفذ هذا المشروع استكمالا لامبراطوريته الافريقية (٣) ،

وعلى أية حال فيمكن أن نتبين من خلال العرض السابق حقيقة الدور الذى قامت به بريطانيا لتطوير سياستها مع القبائل اليمنية المحيطة بعدن من عقد معاهدات الصداقة والولاء الى عقد معاهدات الحماية حتى تحول بذلك دون مخاولة أية قوة غيرها بسط نفوذها هناك وتهديد المصالح البريطانية في المنطقة ولا شك أن المحاولات المتكررة التى قام بها العثمانيون لبسط نفوذهم في المنطقة المحيطة بعدن بعد وصولهم الى اليمن في سينة ١٨٧٧ ، والاتصالات المستمرة التى قاموا بها لاجتذاب القبائل اليمنية هناك مستندين الى تبعية الجزيرة العربية لسيادتهم ، قد اضطرت بريطانيا الى الاسراع في تنفيذ سياسة

Ingrams, H.: The Yemen, p. 58.

F.O. 78/2756. Elliot to F.O., 6/20/75.

Marston, T.E. : op. cit., pp. 453- 454-

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>ኘ) (ኘ)

عقد معاهدات الحماية مع زعماء تلك القبائل حفاظا على المصالح البريطانية في عدن والمنطقة المحيطة بها في جنوب اليمن (١) .

ومن الملاحظ أن معاهدات الحماية التي فرضتها بريطانيا على زعماء القبائل اليمنية في جنوب اليمن تميزت بتشابهها ، بل انها تكاد تكون نسخة طبق الأصل لبنود محددة ، كان أهمها تعهد السلاطين والأمراء اليمنيين في مقابل تمتعهم بالحماية البريطانية بعدم الاتصال أو الاتفاق أو التعاقد مع أية قوى أو دول أجنبية الا بعد موافقة الحكومة البريطانية ، كما أنهم تعهدوا أيضا بعدم التنازل أو بيع أو رهن أو تأجير أية أراض من أراضيهم لأية دولة أجنبية فيما عدا الحكومة البريطانية بطبيعة الحال (٢) ، على أنه لم تمض سسنة ١٩٩٨ الا وكانت هذه المعاهدات قد تم عقدها بين الحكومة البريطانية وسبعة عشرحاكما يمنيا من الحكام العشرين في المنطقة المحيطة بعدن بجنوبي اليمن (٣) ،

وهكذا انتقلت السياسة البريطانية في عدن من طور المعاهدات الولائية الى طور المعاهدات الخاصة بالحماية مع القبائل المحيطة بعدن (٤) ، وذلك بمرونة ودهاء تتميز بهما السياسة البريطانية على وجه الخصوص والدليل على ذلك أن بريطانيا لم تغرض سيطرتها الادارية على تلك القبائل ، بل ان الأمر لم يتعد في بعض الأحيان منح المشاهرات المالية والتعهد بالحماية دون ما تدخل فعلى في شئون تلك القبائل و فالأهداف الحقيقية من وراء ذلك لم تكن سوى تأمين عدن نفسها والمحافظة عليها من جهة ، وتأمين الطرق الموصلة اليها من الداخل لضمان وصول المؤن والمواد التموينية اللازمة من جهة ثانيسة ، وحرصا على انتظام حركة التبادل التجارى بين عدن وبقية أرجاء اليمن من جهة ثالثة وكانت تلك هي الأهداف الرئيسية لحكومة الهند وللحكومة البريطانية في لندن وثانها (٥) وكانت مسئولية تحقيق تلك الأهداف تقع بطبيعة الحال على عاتق المقيم السياسي البريطاني في عدن و

وعلى الرغم من أن أبعاد السياسة البريطانية التي اتبعت مع سلظنات ومشيخات المنطقة المجاورة لعدن بجنوبي اليمن كانت تتغير من حين لآخر تبعا

I.O., Pol. 2136/07, Secret and Political Department, Secret Memorandum, British Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said to Oman (Muscat), 1st November, 1887, p. 3.

Aitchison, C.U.: Op. cit., Vol. XI, p. 158. (7)

The Middle East: A Political and Economic Survey, p. 103.

<sup>(3)</sup> عبد الرحمن أبو طالب : الجنوب اليمنى المحتل من النواحى التاريخية والطبيعية والسياسية وتصوص الاتفاقات والمساهدات البريطائية مع امارات الجنسوب : كتاب قدمه للادارة السياسية بالأمانة المامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في ٥ الحسطس سنة ١٩٥٩ ولم ينشر بعد ص ١٠٩ ا ١٠٨ .

Ingrams, H.: Op. cit., p. 53.

لتغير المقيمين السياسيين البريطانيين المسئولين عن السلطة في عدن ، فان هذه السياسة التزمت على وجه العموم وفي جميع الأحوال بعدم التدخل المباشر في شئون القبائل الا بالقدر الذي تتطلبه مقتضيات المحافظة على الصالح البريطانية في المنطقة (١) • وقد جنب هذا الموقف السلمياسة البريطانية التعرض لكثير من الأخطاء والأخطار وساعدها كثيرا على تحقيق أهدافها الاستثمارية في عدن وجنوبي اليمن الى أبعد مدى •

بل ان العلاقة بين البريطانيين والعثمانيين بمرور الوقت قد تغيرت كثيرا أيضا عما كانت عليه • وقد بدا ذلك بوضيوح عندما حدث نزاع قبلي في حضرموت بين قبائل القعيطي والكثيري في سنة ١٨٧٥ ، فان صفوت باشا وزير الخارجية العثماني قد خشى من تهديد تجارة العثمانيين في المواني اليمنية مما جعله يطلب من بريطانيا حماية الملاحة التجارية العثمانية في المنطقة • ومن الواضح أن ذلك اعتراف صريح بوضع البريطانيين وقوة مركزهم في هسذا الساحل • وقد أبلغ هذا الطلب الى وزارة الهند في لندن لاستطلاع رأيها (٢) • ولا شك أن ذلك كان يتعارض تماما مع ادعاء السمسيادة العثمانية في ذلك الحين (٣) •

ومما يؤكد حرص بريطانيا على عدم اقحام نفسها في عمليات عسكرية ضد القوات العثمانية المتمركزة في صنعاء منذ عام ١٨٧٧ أن المقيم السياسي البريطاني في عدن « البريجادير جون شنيدر » كان يخطط للقيام بعمليت عسكرية ضد النفوذ العثماني في أرض الأميري الواقعة في الشمال الشرقي لعدن في سنة ١٨٧٥ • غير أن « لورد دربي » اعترض على ذلك حيث ان هذا العمل كان يعني اعلان الحرب على الباب العالى بينما كانت بريطانيا تعتمد على المظاهرات السياسية والعسكرية فقط ضد النفوذ العثماني • وقد قام « دربي » بتحذير « شنيدر » من مغبة القيام بأية عمليات عسكرية (٤) ، بينما حصل « اليوت » ممثل بريطانيا في الاستانة على وعد بسحب « الضبطية » العثمانية من « الضالم » الواقعة في أرض الأميري (٥) •

وهكذا انتقل النزاع بين البريطانيين والعثمانيين حول عدن من مشكلة تحديد حق السيادة العثمانية الى تحديد الحدود بين منطقى نفوذ كل من الجانبين ، مما أثار الحاجة الى التوصل الى تسوية بينهما (٦) .

| (1)  |
|------|
| (7)  |
| (٣)  |
| (\$) |
| (0)  |
| (J)  |
|      |

وبذلك انتهى أول تهديد حقيقى للبريطانيين في عدن قامت به قوة أجنبية منميزة عن النشاط المحلى والتي تتمثل في الأتراك العثمانيين •

وجدير بالذكر أن بريطانيا تعاملت مع سلطات ومشيخات المنطقة المحيطة بعدن عن طريق سلطنة لمج وذلك منذ احتلال البريطانيين لعدن في سينة ١٨٣٩ وقد اتبع هذه السياسة كل المقيمين السياسيين البريطانيين الذين عاصروا الفترة التي سبقت عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن في سنة ١٨٧٧ أمثال « هينز » و « كوجلان » و « ميرويذر » و « راسييل » · وعندما عين « الميجور جنرال سير تشالز تريمنهير » مقيما سياسيا في عدن سنة ١٨٧٠ فانه قد عدل عن اتباع هذه السياسة (١) وأصيبحت الادارة البريطانية في عدن تتعامل مع القبائل اليمنية مباشرة دون وساطة سلطنة لمج •

وقد فعلت بريطانيا ذلك بعد أن تبينت عدم جدوى هذه السياسة نتيجة لضعف مركز سلطان لحج نفسه بين قبائل المنطقة منذ ذلك الحين و وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل العلاقات البريطانية اليمنية كان يتم التعامل فيها بشكل مباشر بين المقيم السياسي البريطاني وبين سلاطين وسيوخ الامارات المختلفة في المنطقة المحيطة بعدن (٢) · وعلى أية حال فان السياسة البريطانية تميزت بوجه عام بالمرونة المتناهية وسرعة الحركة والتغيير تبعا لمقتضيات الأمور التي تواجهها · وفي هذا الصدد يشير أمين الريحاني الى قول « لويد جورج » الذي يفسر أهم سمة من سمات السياسة البريطانية بقوله : « أن المبدأ المرن في السياسة هو أصلح المبادى على المشاكل الخارجية والاستعمارية » (٣) ،

ويتحدث أمين الريحانى عن مرونة السياسة البريطانية فى عدن وجنوبى اليمن فيقول: « ان أجلى ما هنالك من مظاهر المبدأ المرن هو ما يصنع فى دار الاعتماد البريطانى لعدن من الربقات السياسية • هذه ربقة تسر ، وهذه ربقة تعنق ، وتلك تؤلم ولا تضر ، وبينها كلها درجات فى الضغط والارخاء ، فى الربط وفى الحل ، توجبها أحوال اليمن الأسمغل والعشائر القاطنة تلك الأنحاء • • • ولهذه القاعدة مظاهر شتى أولها المعاهدات الولائية ، فى المساهرات المالية ، مدافع الترحيب والتوديع لمن يجىء الى عدن من السلاطين أو يسافر منها ، ثم الألقاب والنياشين ، ثم التحزب لبيت طامع بالملك على بيت مالك ، فو عكس ذلك ، فالتدخل فى السمياسة المحلية عند انتخاب أو تعيين أحمد الحكام • وأخيرا بل يصح أن يكون الأخير أولا ، المحافظة على استقلال كل سلطان ، وأمير ، عملا برغبتهم وبمصلحة بريطانيا • نعم ، ما من أمير أو سمسلطان ، وأمير ، عملا برغبتهم وبمصلحة بريطانيا • نعم ، ما من أمير أو سمسلهان وبهدية أو شيخ قبيلة الا يبغى الاستقلال التام ، ولا بأس اذا قيد بمشاهرات وبهدية أو شيخ قبيلة الا يبغى الاستقلال التام ، ولا بأس اذا قيد بمشاهرات وبهدية أو شيخ قبيلة الا يبغى الاستقلال التام ، ولا بأس اذا قيد بمشاهرات وبهدية أو شيخ قبيلة الا يبغى الاستقلال التام ، ولا بأس اذا قيد بمشاهرات وبهدية أو شيخ قبيلة الا يبغى الاستقلال التام ، ولا بأس اذا قيد بمشاهرات وبهدية أو شيخ قبيلة الا يبغى الاستقلال التام ، ولا بأس اذا قيد بمشاهرات وبهدية ألا يبغى الاستقلال النام ، ولا بأس اذا قيد بمساهرات وبهدية أله المناهرات والهدية المعادي المعالية الا يبغى الاستقلال النام و المعادية والمعالية الا يبغى الاستقلال النام و المعادية و العادية و المعادية و ا

I.O., L.A., Tremenheere to Bombay 6/2/71 (1)

Marston, T.E.: op. cit., pp. 394, 395.

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ،

كل عام • هذه لعمرى بلية العرب الكبرى التى توافق مصلحة الانكليز الكبرى • وكأنى بهم يقولون للأمير العربى : أنت تبغى الاستقلال • أنت مستقل ، نحن نعترف بذلك وندفع لك المال لتحافظ على استقلالك • نحن لا نبغى الا ما تبتغيه ، وهذا عهد الولاء والحماية • ولكن فى هذا العهد الربقة التى تخنق ، فيه البند المشهور : لا يحق للسلطان أو الأمير أن يتعاهد وأحد زملائه ، أو أن يبيع أو يؤجر أو يهب شيئا من بلاده الى أحسد أمراء العرب أو الأجانب أو يمنح امتيازا دون أن يستشير ويستأذن الحاكم ( البريطانى ) فى عدن » (١) •

وهكذا استطاعت بريطانيا بواسطة معاهدات الحماية أن تجعل القبائل اليمنية المجاورة لعدن تدور في فلكها وتعترف بحمايتها وتلتزم بعدم السماح لأية قوى أجنبية أخرى بالتدخل في شئون المنطقة الا اذا ارتضت السياسة البريطانية ذلك ، على أننا اذا تساءلنا عن مدى شرعية هذه المعاهدات فاننا نجد أنها ليست فقط غير عادلة ، بل انها كانت أيضا مناقضة ومخالفة للعرف والتقاليد الدولية المقبولة (٢) وذلك نظرا للاعتبارات التالية :

أولا: أن هذه المعاهدات لم تكن معقودة بين طرفين متكافئين ٠

ثانيا : أن بريطانيا استغلت الصعوبات والمشكلات القائمة بين اليمنيين والأتراك لفرض هذه المعاهدات •

ثالثا : ان زعماء القبائل لم يكونوا حكاما مطلقى السلطة ولكنهم كانوا حكاما محليين من قبل امام اليمن · ولم يكن الامام يستشار أو تؤخذ موافقته على هذه المعاهدات ·

رابعا: أن استمرار هذه المعاهدة كان يتعارض مع المبادى، الأساسية للتعاقد العادى بغض النظر عن القواعد المعروفة للاتفاقات الدولية •

خامسا : لم تكن هذه المعاهدات تبرم في جو من التلاطف أو الود ولكنها كانت تتم بممارسة الضغط على زعماء القبائل •

سادسا : على الرغم من أن بريطانيا كانت تعترف بأن شيوخ القبائل الموقعين على هذه المعاهدات كانوا حكاما ذوى سلطات كاملة ، الا أنها كانت تنكر عليهم حقهم فى الاتصال أو اقامة علاقات مع أية دولة كبرى ، كما أنها حرمت عليهم ممارسة حقهم فى التصرف أو التنازل عن ممتلكاتهم لأية دولة أخرى •

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : المصدر السمابق . ج ١ ؛ ص ٣٩٧ ـ ٣٩٩ .

Fathalla and Khatib: British Penetration and Imperialism:n Yemen, (Y) pp. 8-9.

سابعا: لم تكن هناك حاجة لبسط الحمساية البريطانية على زعماء تلك القبائل الأنه لم يكن هناك أى خطر متوقع ضد هذه القبائل الاما يمكن أن يحدث من قبل البريطانيين أنفسهم •

ولهذا فاننا نتفق مع رأى أمين الريحاني الذي أكد بأن البريطانيين وحدهم هم الذين كانوا يستفيدون من نظام الحماية لأنهم بدفعهم بعض المساهرات البسيطة للأمراء والشيوخ استطاعوا المحافظة على وجودهم في عدن وجنوبي اليمن • فلولا نظام الحماية لكانوا قد احتاجوا الى صرف المبالغ الطائلة لتوفير القوات اللازمة التي يمكنها أن تحافظ على وجودهم هناك وتدرأ عنهم خطر هجوم القبائل اليمنية على قواتهم من الداخل • ويشير أمين الريحاني الى أن البريطانيين : « • • • هم تجار لا يبارون ، كما أنهم ساسة محنكون • فاذا خيروا بين نفقات الجيش والمشاهرات يختارون الثانية ولا غرو • أنها ، اذا اعتبرنا مصلحة بريطانيا أولا ثم العالم الذي تهمه محطة المواصلات البرقية والتجارية ، لصفقة غانمة ، أما اذا اعتبرنا مصلحة العرب فيعترينا الأسسف والغم لأنهم الخاسرون في كل حال ، الخاسرون وان تضاعفت الأموال » (١) •

ومن المؤكد أن نظام الحماية هذا لم يكن مجديا لليمنيين على الاطلاق لأنه لم يوفر لقبائل المنطقة الحماية من الغزو الخارجي أو من اشتعال نيران الحرب داخليا فيما بينهم • ولا أدل على ذلك مما أوضحه واللورد بلهافن Lord Belhaven الذي عمل مساعدا، للمقيم السياسي البريطاني في عدن (٢) عندما أكد أن نظام الحماية وما استتبعه من اهداء البنادق والأسلحة المختلفة لشيوخ القبائل اليمنية قد عمق الخلافات القبلية بين أبناء الوطن الواحد وزاد من حدة الحرب الأهلية وتفاقمها ، وأشعل لهيب القتال بين القبائل (٣) •

أما بالنسبة لالتزام البريطانيين أمام شيوخ القبائل اليمنية المجاورة لعدن بحمايتهم من أى غزو خارجى قد يتعرضون له ، فالحقيقة هى أن البريطانيين لم يريدوا كما أنهم لم يستطيعوا أن يحموا منطقة جنوبى اليمن وخاصة سلطنة لحج من الغزو العثماني الذي تعرضت له فيما بعد أثناء الحرب العالمية الأولى ولهذا فان أمين يعلق على ذلك بقوله أن هذه الحماية البريطانية التي تعهدت بها بريطانيا للقبائل اليمنية نادرا ما كانت تتحقق ، بل انها تأخرت كثيرا واختفت تماما عندما احتاج اليمنيون في الوقت الذي اقتحم العثمانيون فيه منطقة لج في سنة ١٩١٥ (٤) .

واذا كنا قد استعرضنا فيما سبق معالم سياسة البريطانيين في عدن

<sup>(</sup>١) أمين الربحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١١٠ - ١١١ .

Lord Belhaven: The Uneven Road, p. 41.

Lord Belhaven: op. cit., p. 76.

Ameen Rihani: Around the Coast of Arabia, p. 337.

ازاء النشاط العثماني في المنطقة المجاورة لها بشمالي اليمن ، فجدير بنا في نفس الوقت أن نشير بايجاز الى موقف الأتراك العثمانيين من البريطانيين القابعين في جنوب اليمن وصلة ذلك بثورة اليمنيين في سينة ١٨٩٢ ضد النفوذ العثماني • فلقد كان الاعتماد السائد لدى العثمانيين في ذلك الحين أن الدسانس البريطانية هي التي حركت الثورة ضدهم في اليمن على الرغم من أنهم لم يدركوا الفوائد التي قد تجنيها بريطانيا من وراء ذلك • غير أن الأتراك اهتموا بتوثيق علاقتهم بحكام النواحي اليمنيسة الواقعة بين عدن والحدود العثمانية عند قعطبة ، ولحج ، والضالع ، وأراضي الحوشبي ، فكانت حكومة اليمن العثمانية تقوم من جانبها باعطاء السلاطين والأمراء والمشايخ في تلك الجهات اعانات مالية لتضمن وجود علاقات طيبة بينها وبين هؤلاء على نحسو ما يفعله البريطانيون (١) ٠ اذ ان بريطانيا كانت تهدف الى تأمين قوافل التجارة الصادرة من عدن الى بقية أجزاء اليمن من عدوان القبائل اليمنية ، لهذا كانت تدفع مبلغا كبيرا من المال شهريا للحكام المحليين ، كما أن بريطانيا كانت تحرص على ايجاد منطقة موالية لها أو على الأقل مهادنة لتتوسط المنطقة الواقعة بين حدودها في عدن في الجنوب وحدود ولاية اليمن العثمانية (٢) في الشيمال •

على أن الاحتلال العثمانى لليمن \_ من ناحية أخرى \_ كان مفيدا للمصالح البريطانية ، اذ أن الادارة اليمنية قبل مجىء الترك لم تكن لها المقدرة على كبح جماح القبائل مما كان لا يسمح بمرور القوافل التجارية بين عدن وداخل اليمن وعودتها سالمة • وكان ذلك يرجع الى ضعف الأئمة الزيديين والشيوخ المحليين وتنافسهم فيما بينهم وعدم وجود ادارة موحدة قوية فى اليمن • ولكن الأمور تغيرت منذ وصول الأتراك الى هناك فى سنة ١٨٧٧ ، فحيثما امتد نفوذهم وسلطانهم كان يترتب على ذلك سلامة القوافل وتأمينها • على أن طمع الأتراك ورغبتهم فى الخاضعة لنفوذهم ، قد نتج عنها اتجاه الجزء الأكبر من التجارة اليمنية الى عدن التى كانت ميناء حرا فى ذلك الحين • ومن هنا تتضع الفائدة التى عادت على البريطانيين فى عدن نتيجة لسيطرة الترك على اليمن منذ سنة ١٨٧٧ (٣) • على أن هذه الفائدة سوف تتأثر كثيرا بعد جلاء العثمانيين عقب هزيمة دولتهم فى نهاية الحرب العالمية الأولى ، اذ أن اليمن سيتعرض للفوضى والاضطراب مما قى نهاية الحرب العالمية الأولى ، اذ أن اليمن سيتعرض للفوضى والاضطراب مما أثر كثيرا فى مدى تجارة البن فى عدن ومختلف الصادرات بصفة عامة ، وكذلك

<sup>(</sup>١) فاروق عثمان اباظة : المصدر السابق ، ص ١٣٣٠ .

Harris, W.B.: A Journey through the Tomon, and some general remarks upon that country, p. 115.

<sup>(</sup>٣) فاروق عثمان أباظة : المصدر السابق ؛ ص ١٣٤٠

بالنسبة للبضائع المستوردة ومن أهمها التبغ الوارد من بلدان الخليج العربي وحضرموت الى جانب البضائع الأوربية وخاصة البضائع البريطانية ،

وقد أشار الرحالة البريطانى « هاريس Harris » فى كتابه الصادر فى سنة ١٨٩٣ الى أن عددا من الأتراك قابلهم أثناء جولته فى اليمن أكدوا له أن المكومة البريطانية فى عدن كانت تمد الثوار اليمنيين بالأسلحة والمساعدات المختلفة أثناء ثورتهم على الحكم العثمانى فى بلادهم فى سنة ١٨٩٢ ليتخلصوا بذلك من النفوذ العثمانى فى المنطقة المجاورة لقاعدتهم الهامة فى عدن ، غير بذلك من النفوذ العثمانى فى المنطقة المجاورة لقاعدتهم الهامة فى عدن ، غير أن « هاريس » أوضح لهم بأن تلك الأسسلحة كانت تهرب الى اليمن بمعرفة الفرنسيين فى ميناء « أوبوك » الواقع على الساحل الافريقى المواجه لعدن (١) ، وكان الفرنسيون يقصدون من وراء ذلك مناوأة العثمانيين من جهة واثارة الفتنة والشقاق بينهم وبين البريطانيين فى عدن من جهة أخرى ، وذلك سعيا وراء تحقيق تفوق للنفوذ الفرنسى فى مضمار التنافس الدولى للسيطرة على البحر تحقيق تفوق للنفوذ الفرنسى فى مضمار التنافس الدولى للسيطرة على البحر

وهكذا نتج عن فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ ، الى جانب الاعتبارات الأحرى التي تتعلق بالدولة العثمانية من جهة ، ولظروف اليمن الداخلية من جهة أخرى ، عودة الأتراك العثمانيين الى الأراضي اليمنية والسيطرة على صنعاء في سنة ١٨٧٧ • وقد أدى وجود الترك على مقربة من عدن الى قيام البريطانيين عناك بتعديل أسياستهم مع القبائل اليمنية المحيطة بعدن بحيث تحولت من عقد معاهدات « الصداقة والولاء » الى عقد « معاهدات الحماية » منتهزين بذلك فرصة الخوف الذي اعترى سلاطين المنطقة من سيطرة الترك على مقدراتهم • على أن هذه السياسة البريطانية كانت تهدف الى المحافظة على انفراد بريطانيا بالنفوذ المطلق في عدن وفي المنطقة المحيطة بها وابعاد أى نفوذ أجنبي آخر يهدد مصالحها هناك • وبذلك يمكنها أن تستفيد من عدن كقاعدة لتنفيذ سياستها في منطقة البحر الأحمر بوجه عام •

# رابعا سسياسة البريطانيين في علن اذاء النشاط المصرى في البحر الأحمر وخليج عدن بعد فتح قناة السويس ( ١٨٦٩ - ١٨٨٧ ):

سبق أن أشرنا الى الدور الذى قامت به بريطانيا لتصفية النفوذ المصرى في عهد محمد على عندما أوشك على أن يوحد ضفتى البحر الأحمر تحت حكم واحد خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وكانت بريطانيا قد تنبهت الى خطر نشوء دولة مصرية قوية في الشرق الأوسط تهيمن على طريق المواصلات الدولية بوجه عام ، وتهدد طرق المواصلات البريطانية الى الهند وأهمها طريق

البحر الأحمر بوجه خاص • وقد بدا واضحا أن مصر كانت تتجه الى تحقيق ذلك خاصة بعد أن سيظرت على الجزيرة العربية وكادت تبسط نفوذها على مياه البحر الأحمر والخليج العربي -

وقد سارعت بريطانيا الى احتلال ميناء عدن الهام الذى يتحكم فى طريق البحر الأحمر من الجنوب فى مطلع عام ١٨٣٩ ، كما نجحت بعد ذلك فى تكتيل الدول الكبرى للوقوف فى وجه مصر ، واتخذت كل ما يمكنها من وسائل حربية واقتصادية وغيرها حتى أعادت القوات المصرية الى ما وراء حدودها فى سنة المدود وكانت بريطانيا واثقة من أن عودة سيادة الباب العالى الى منطقة البحر الأحمر تعد أكبر ضمان لحرية تصرفها ومرورها فيها دون أن تلقى أية معارضة على الاطلاق ، وبذلك عادت موانى الحجاز واليمن الى سيادة الدولة العثمانية ، كما عادت اليها أيضا تلك الملحقات التى كانت تخضع لها اداريا كميناءى سواكن ومصوع على الساحل الافريقى للبحر الأحمر ،

على أن مصر قد رأت في الفترة الممتدة بين عامي ١٨٦٣ و ١٨٦٩ أى قبيل فتح قناة السويس ، ان من الواجب عليها دعم حقوق السيادة العثمانية المصرية في منطقة البحر الأحمر وذلك لمواجهة النشاط البريطاني والفرنسي الذي بدأ في الظهور هناك ، وكانت مصر تهدف من وراء تلك الخطوة أيضا الى تمهيد السبيل لامتداد الدولة المصرية حتى تصل الى حدودها الطبيعية ، أى من ساحل البحر المتوسط شمالا الى خط الاستواء ومنابع النيل جنوبا ، ومن ساحل البحر شرقا الى المحيط الهندي ومنه الى وسط القارة الافريقية حتى البحيرات الاستوائية غربا (١) ، وقد عرفت هذه الحطة بسياسة مصر الافريقية ، وهي السياسة التي دأبت الحكومة المصرية على انتهاجها منذ أوائل عهد اسماعيل على وجه الخصوص (٢) ،

ولهذا بدأت الحكومة المصرية تتبع سياسة ايجابية في منطقة البحر الأحمر حيث كانت الدولة العثمانية تهيمن على معظم سواحله منذ خروج المصريين منه في عام ١٨٤٠ (٣) • وقد بذلت مصر كل جهودها لدى الباب العالى لكى يتنازل لها عن ادارة قائمقاميتي سواكن ومصوع اللتين كانتا من ملحقات ولايتي المجاز واليمن في ذلك الحين (٤) ، وذلك باعتبارهما المخرجين الطبيعيين للاقاليم السودانية التابعة للحكومة المصرية • ونتيجة لهذه الجهود المصرية فقد اصدر

Douin, G.: Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome 3, 2ème partie, (1) pp. 178-179.

<sup>(</sup>۲) محمد صبری ( دکتور ) : مصر فی افریقیة الشرقیة ، هرر وزیلع وبربره ، ص ۱ - ۱۷ ۰

Sabry, M.: L'Empire Egyptien sous Ismail, p. 389.

<sup>(</sup>١) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ، ج ٢ ، ص ٢١٥ .

الباب العالى فرمانا بمنح باشا مصر قائمقاميتي سواكن ومصوع وملحقاتهما وذلك في شهر مايو سنة ١٨٦٥ (ذى الحجة سنة ١٢٨١ هذ) (١) • كما أعقب ذلك صدور فرمان الوراثة الصلبية في ٢٧ مايو سنة ١٨٦٦ الذى نص على منح اسماعيل « حكومة وراثية في مصر وفي جميع الملحقات والأراضي التابعة لها وفي قائمقاميتي سواكن ومصوع » (٢) • وكانت ملحقات سواكن ومصوع تمتد على الساحل الافريقي للبحر الأحمر مبتدئة من « رأس علبة » الى « رهيطة » جنسوبا على مقربة من مضيق باب المندب عنسسد المدخل الجنوبي للبحر الأحمر (٣) •

ولا شك أن حملة بريطانيا التأديبية على الحبشة في سنة ١٨٦٧ كانت من أهم العوامل التي دفعت الحكومة المصرية الى اتباع سياسة نشيطة في الساحل الغزبي للبحر الأحمر وساحل الصومال المواجه لعدن ، وهي السياسة التي أكدت حقوق مصر في هذه الأصيقاع من القارة الأفريقية ، اذ قامت الحكومة المصرية في شهر يوليو سنة ١٨٦٧ بأرسال حكمدار السودان جعفر مظهر باشا للقيام بجولة يتفقد فيها الأوضاع القائمة في الساحل الأفريقي للبحر الأحمر ، وبعد مروره بسواكن ومصوع اتجه الى باب المندب وزار في طريقه أهم المواني الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر مثل « حنفيله » و « عيد » و « بيلول » و « رهيطه » وخصص لشيوخها راتبا شهريا ،

كما قام جعفر باشا بزيارة ميناء عدن ، ثم ابحر منها متجها الى ساحل الصومال حيث قضى شهر أغسطس سنة ١٨٦٧ فى ميناء بربرة ، (٤) وقد قدم جعفر باشك عقب عودته الى مصر تقريرا أوضك فيه حقوق مصر التى لا تنازعها فيها واحدة من الدول على كل الساحل الأفريقي للبحر الأحمر وخليج عدن حتى رأس جورد فوى ، فضلا عن جميع الجزر القريبة من سواكن ومصوع ، ما عدا زيلع التى كانت حينذاك تابعة للدولة العثمانية ، وكان يحكمها بطريق ما عدا زيلع التى كانت حينذاك تابعة للدولة العثمانية ، وكان يحكمها بطريق الالتزام أميرها الشيخ أبو بكر شحيم ، وقد أشار جعفر باشا في تقريره الى الدور الذى قام به في تأمين الأهالى وتمكين تبعيتهم للحكومة المصرية (٥) .

ولما كانت مصر في ذلك الوقت قد اتجهت الى توحيد كل البلاد الواقعة

<sup>(</sup>۱) شوتى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخيسة لسيامسسة مصر في البحر الاحمر ١٨٦٣ - ١٨٧٩ ، ص ٤٢ ـ ٤٣ .

Hlolland, T.E.: The European Concert in the Eastern Question, pp. 114, 115.

Shukry, M.F.: The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan, (T)

p. 244.

Douin, G.: op. cit., tome 3,2 eme partie, p. 171.

(1)

<sup>(</sup>٥) محمد صبرى ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٥ - ١٦ .

فى شمال شرق أفريقية فى كتلة واحدة لها شخصيتها الدولية المتميزة ، ويتحد أهلها فى الحقوق والواجبات والمصير ، فانها قد عمدت الى التوغل فى أهالى النيل وهضبة البحيرات الاستوائية الى جانب ما كانت تبذله من جهد لبسط سيطرتها على سواحل البحر الأحمر والسواحل الأفريقية لخليج عدن ، بل ان مصر كانت قد صممت على مواصلة السير جنوبا على طول هذه السواحل فى المحيط الهندى هادفة الى اعطاء هضبة البحيرات مخرجها الطبيعى الى الجنوب من بلاد الصومال ، كما حاولت مصر اقامة سبل الاتصال بين هذه السواحل وداخل القارة بشكل يسمح لها بتوحيد هذه المنطقة والنهوض بها ،

غير أن اعتماد الحكومة الخديوية على بعض الضباط البريطانيين في قيادة حملاتها التي عهدت اليها باستكشاف هذه المناطق واقامة نقط عسكرية فيها والقضاء على تجارة الرقيق ، فقد كان ذلك من العوامل الهامة التي ساعدت البريطانيين على احباط جهود مصر في هذه الجهات ، اذ ان هؤلاء لم يعملوا على بسط النفوذ المصرى هناك ، بل انهم عملوا على أبعاد المصريين عن هذه المناطق وغرس الكراهية للادارة المصرية لدى سكان البلاد الأصليين حتى يتسنى تمهيد السبيل لبريطانيا للسيطرة على هذه الجهات ، (۱)

وكانت بريطانيا في ذلك الحين تتابع النشاط المصرى على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وعلى الجانب الشرقي لأفريقيا بقلق شديد وخاصة بعد فتح قناة السويس ، وكانت ترقب عن كثب من قاعدتها الحيوية الهامة في عدن ، ولهذا فقد صممت على تصفية هذا النفوذ المتزايد للمصريين حتى لا يشكل خطرا على المصالح البريطانية الحيوية في هذه المناطق ، وفي طريق مواصلاتها الى الهند عبر البحر الأحمر ، وقد أحس البريطانيون \_ كما يقول مارستن \_ بأن التهديد الحقيقي للمصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن حينذاك كان صادرا بالدرجة الأولى عن مصر ، اذ أن البريطانيين منذ احتلالهم لعدن في سنة ١٨٣٩ وحتى فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ لم يكونوا قد واجهوا بعد منافسا حقيقيا ومباشرا لهم في منطقة البحر الأحر ، ذلك لأن المصالح الفرنسية منافسا حقيقيا ومباشرا لهم في منطقة البحر الأحر ، ذلك لأن المصالح الفرنسية أنها لم تكن تستند الى قوة كبيرة في ذلك الحين ، (٢)

وقد أثار قلق البريطانيين زيادة تردد السفن الأجنبية على ميناء عدن في أعقاب فتح قناة السويس ، وأثيرت تكهنات كثيرة حسول نوايا الدول المختلفة وأهدافها الاستعمارية في منطقة البحر الأحمر نتيجة لوصول بعض السيفن

 <sup>(</sup>۱) على ابراهيم عبده ( دكتور ) : المنافسة الدولية في أعالى النيل ، ۱۸۸۰ - ۱۹۰٦
 صي ه٠ ٦٠

Marston, T.E.: op. cit., p. 388.

الحربية الى ميناء عدن من بينها سفن فرنسية ونمساوية هولندية وبروسية وأسبانية ، فضلا عن السفن المصرية ، ولهذا فقد أصدر « الميجور جنرال أدوارد راسيل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن تعليماته الى قبطان السسيفينة البريطانية « السند The Smd » لتراقب السفن الأجنبية العابرة فى خليج عدن وعند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر للتعرف على أهدافها وذلك فى مطلع عام ١٨٧٠ (١) ، وقد اتخذ البريطانيون موقفا معاديا ازاء النشاط المصرى فى منطقة البحر الأحمر واعتبروه لا يقل خطورة عن النشاط الفرنسى المنافس لبريطانيا فى تلك المنطقة على النحو الذى سنوضحه فيما يلى :

## النشاط المصري على الساحل الغربي للبحر الأحمر عقب فتح قنساة السويس وموقف البريطانيين في علن ازاءه ( ١٨٦٩ - ١٨٨٢ ) :

بلغ النشاط المصرى ذروته على الساحل الغربى للبحر الأحمر أثناء قيام المصريين بتنفيذ سياستهم الأفريقية فى أعقاب فتح قناة السويس فى سينة المرب وقد أدى هذا النشاط الى اصطدام المصريين بالأحباش واشتعال نيران الحرب بينهما فى ذلك الحين وكانت العلاقات بين مصر والحبشة متوترة منذ عهد محمد على ، حتى توالى على حكم الحبشة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نجاشييان طموحان أولهما « تيودور » ( ١٨٥٥ - ١٨٦٨ ) وثانيهميا فى « يوحنا الرابع » ( ١٨٦٨ – ١٨٨٩ ) ، وقد اشتهرا بعدائهما لمصر ورغبتهما فى طرد المسلمين من الساحل الغربى للبحر الأحمر وقد شجع الملك « يوحنا » الرءوس الإحباش الموالين له للهجوم على الحدود المصرية والاعتداء على السكان ونهب قراهم و وعندما كتب اليه الحديو استماعيل يطلب منه اعادة الأموال والمتعة المنهوبة وانزال العقاب الرادع بالمعتدين ، ولم يكترث « يوحنا » بالرد عليه ، فقد اضطرت الحكومة المصرية الى حشد أورطتين من الجنود على الحدود الفاصلة بين أملاك مصر والحبشة «

ونظرا لأن البريطانيين كانوا يرقبون الأحداث الدائرة في منطقة البحر الأحمر من قاعدتهم في عدن فقد انتقلت انباء هذه التحركات المصرية الى الأوساط الانجليزية ونوقشت في مجلس العموم البريطاني ونشرتها الصحافة البريطانية مما أحدث دويا كبيرا لدى الرأى العام الانجليزي حينذاك ويدكر استدى الدكتور محمد محمود السروجي أن « المستر بيرد زلى » القنصل الأمريكي في مصر حينذاك أرسل خطابا الى وزير خارجيته في نهاية شهر أغسطس سنة ١٨٧٢ على فيه سبب قيام تلك الضسجة بأن انجلترا ترى في التحركات المصرية على الحدود الحبشية خطرا يهدد سلامة الحبشة وأمنها في ذلك الحين (٢) .

I.O., L.A., Russell to Bombay 1/12/70.

 <sup>(</sup>۲) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : العلاقات بين مصر واثيوبيا في القرن التاسمع
 عشر ، ص ٤٤ ـ ٥٠ ٠

وكانت الحكومة المصرية حوهى فى سبيلها لتنفيذ سياستها الأفريقية حقد أدركت أهمية ربط ميناء مصوع على البحر الأحمر بالنيل فى تنشيط التجارة واقرار الأوضاع فى تلك البلاد · غير أن الحط الموصل بين مصوع والنيل كان لابد له أن يمر بأقليم بوغوص ( أو سنهيت ) الذى ادعت الحبشة ملكيتها له ، مما جعل مصر تتجه الى السيطرة عليه ·

وقد ثارت الصحافة الأوربية بوجه عام والبريطانية على وجه المصوص لهذا النبأ وصورت الأمر على أن مصر تعتزم السيطرة على المبشة · على أن مصر أعلنت ملكيتها لاقليم بوغوص منذ عهد محمد على مما جعلها تدافع عن حقها لدى الباب العالى وتطالبه بابلاغ ذلك لمندوبي الدول الأوربية · وقد أعلن « يوحنا » أن اقليم بوغوص من ممتلكات الحبشة ، وكذلك بعض المواني من بينها ميناء « زولا » الذى وضعت مصر يدها عليه ، كما أعلن تمسكه بهذا الميناء وحرصه على استرداده · على أن مصر أوضحت رفضها لما أعلنه « يوحنا » واستشهدت بما سبق أن طلبته انجلترا من الحكومة العثمانية بالسماح لها بانزال جنودها بعيناء « زولا » في الحرب الانجليزية الحبشية ، مؤكدة أن الحكومة الانجليزية ما كانت تطلب هذا الطلب لو لم تكن الدولة العثمانية تسيطر على تلك المبلاد ·

وفى النهاية رأت مصر ضرورة مواجهة تحدى « يوحنا » بالمثل فانذرته باقتحام جنودها لأراضى الحماسين المتصلة ببلاده اذا لم يحفظ حقوق الدولة ويصون حقوق الأهالى • ولهذا دعا الحديو اسماعيل « منزنجو باشا Munzinger» مدير عموم شرق السودان ومحافظ سواحل البحر الأحمر – وكان يشغل منصب منصل دولتى انجلترا وفرنسا بمصوع قبل التحاقه بخدمة الحكومة المصرية في شهر فبراير سنة ١٨٧٣ – للتشساور معه فيما يجب اتخاذه من اجراءات اذاء مسلك الملك « يوحنا » ؛ وعما اذا كان من المكن تفادى استخدام القوة •

غير أن بعض المحيطين بالملك « يوحنا » صورا له تحرك بعض الجنود المصريين لحماية حدودهم المتاخمة للحبشة على أنه تحرش يقصص به القضاء على دولته • وكان على رأس هؤلاء الضابط البريطائي « كركمان Kirkman الذي سبق أن اشترك في الحملة الانجليزية على الحبشة ودخل في خدمة الملك « يوحنا » بعد انشاء تلك الحرب ، بحيث أصبح مستشارا له وسغيرا من قبله لدى الدول الاوربية لشرح شكواه من التحركات المصرية على حدود بلاده • وقد صرح « كركمان » لقنصل انجلترا بمصر « ستانتون » أثناء مروره بالاسكندرية في طريقه الى لندن بان الملك « يوحنا » يعتبر احتلال مصر لاقليم بوغوص غزوا للحبشة ، وبانه مقتنع بأن الدول الأوربية سوف تسمسانده في صد هسذا العدوان ، (١) وكان يقصد بذلك بريطانيا على وجه الحصوص •

<sup>(</sup>۱) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : العلاقات بين مصر واثيوبيا لمى القرن التاسسم عشر (1) محمد محمود السروجي ( دكتور ) . م

على أن الفرنسيين كان لهم دور هام في تحريض « يوحنا » على محاربة المصريين حينذاك ، اذ أخذ القساوسة الفرنسيين الكاثوليك باقليم بوغوص يحرضون « يوحنا » على العدوان وعلى رأسهم القس « دفلو » الذي وعده بمساعدة فرنسا له اذا ما سمح لهم بمزاولة عملهم التبشيري واقامة الكنائس داخل الأراضي الحبشية • بل ان نائب القنصل الفرنسي في مصرع « المسيو سارزاك Sarzac » كان من المحرضين أيضا على العدوان ، فقد سعي لدى «يوحنا» لكى يقنعه بضرورة الاستعداد للحرب ، مبينا أن الحكومة البريطانية لن تسمح لمصر بمهاجمته •

اما عن موقف البريطانيين من النزاع المصرى الحبشى فى ذلك الحين ، فقد بدا واضحا عندما أثار تعزيز مصر لقواتها الحربية على حدود الحبشة مخاوف الحكومة البريطانية ، مما جعلها ترسل مذكرة الى مصر تطلب تفسيرا لتلك التحركات لمعرفة أهدافها ، وقد أجابت الحكومة المصرية على هذا التساؤل بالأدلة والبراهين مؤكدة أن ما تهدف اليه هو تدعيم الحاميات المصرية لمواجهة أى عدوان على أن الحكومة البريطانية كانت تميل حينذاك الى مساندة الأحباش لاعتبارات دينية وذلك نظرا لأنها تتبع سياسة خاصة فى العطف على الشعوب المسيحية ، كما أنها أرادت أن تقدم يد العون « ليوحنا » الذى سبق أن ساعدها فى حربها ضد « تيودر » أثناء حملتها على الحبشة ، هذا فضلا عن رغبة بريطانيا فى أبعاد النفوذ المصرى عن قاعدتها فى عدن والعمل على تصفيته فى منطقة البحر الأحمر ،

على أن مصر واصلت تنفيذ سياستها الأفريقية عندما استغلت فرصية انشغال الملك « يوحنا » في قتال مع قبائل « الجالا » في سياستة ١٨٧٤ ووجهت حملة يقودها « منزنجر » تمكنت من احتلال اقليم بوغوص تنفيذا لمشروع ربط ميناء مصوع بخط حديدي مع « كلا » على النيل • كما اشتري « منزنجر » مقاطعة « آيليت Ailet » الواقعة بين الحماسين ومصوع ، مما أثار ثائرة « يوحنا » ودفعه الى مهاجمة « المصريين » •

ويلاحظ أنه على الرغم من تقبل مصر الدخول في مفاوضات مع « يوحنا ، لفض النزاع بالطرق الودية ، حتى أنها أرسلت الأميرالاي يوسف مسرور لهذا الغرض ، فإن الضابط البريطاني « كركمان » عمل على احباط وصول الطرفين الى اتفاق سلمي على أمل أن تناصر الدول الأوربية « يوحنا » اذا ما طلب اليها ذلك وحتى عندما مال « يوحنا » الى عقد صلح مع المصريين فأنه تراجع عن ذلك نتيجة للأنباء التي بعث بها « كركمان » من أوربا بتوقع تأييد الدول الأوربية له في نزاعهمع مصر مما أدى الى فشل المفاوضات وشن الغارات على الحدود المصرية من جديد ، وهكذا لعب البريطانيون دورا خطيرا في افساد العلاقات بين المصريين والأحباش حينذاك ،

على أن امتلاك المصريين لميناءى زيلع وبربرة فضلا عن احتلالهم لاقليم بوغوص

قد أدى الى شعور الأحباش بأن المصريين قد أحاطوا احاطة تكاد تكون تامة بالحبشة مما أدى الى قيام الحرب المصرية الحبشية • كما أدى ذلك أيضا الى اثارة اهتمام البريطانيين الى خطورة التوسع المصرى على المصالح البريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن ، بل وعلى الساحل الشرقي لأفريقيا • وقد يدأ ذلك من خلال ما كتبه القسابط البريطاني « وود Wood » الى « السير هنرى اليوت » سفير انجلتوا بالآستانة في اليوم السادس من أغسطس سنة ١٨٧٥ وجاء فيه : « ان التنازل عن ميناء زيلع والاستيلاء على بربره يجعلان ساحل البحر الأحمر الغربي كله في قبضة مصر » • (١) وهذا يؤكد قلق البريطانيين ازاء النشاط المصرى المتزايد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن •

بل ان استاذى الدكتور محمد محمود السروجى يؤكد أهمية سيطرة مصر على ميناء زيلع حينذاك عندما يوضح أن هذا الحادث قد أثار انتباه القنصل الأمريكي في مصر مما دفعه الى ارسال تقرير الى وزارة الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع في ١٧ يوليو سنة ١٨٧٥ أشار فيه الى أهمية زيلع التي تعادل أهمية عدن بقوله: « تعتبر زيلع آخر موطىء لقدم الدولة العثمانية في أفريقيا ، وأن امتلاك مصر لهذا الميناء له أهمية كبرى بالنسبة لها من الناحيتين السياسية والتجارية ، اذ سيصبح ساحل أفريقيا المطل على البحر الأحمر كله تحت السيطرة المصرية ، وزيلع تقع تجاه عدن تقريبا وتعادلها في الأهمية وتعتبر الميناء الوحيد في هذه المنطقة من الساحل ، وتقوم بتبادل السلع والمتاجر مع المواني العربية ، كما أنها تعتبر مخرجا للأقاليم الواسعة في الداخل ، • (٢)

ولا شك أن البريطانيين ـ كما سبق أن أوضحت ـ كانوا خلف الفشل الذى مبيت به الحملات التى وجهتها مصر الى الحبشة فى عهد الخديو اسمعيل والتى لا أجد ضرورة لعرض تفاصيلها واكتفى بالإشارة هنا الى نتائجها الخطيرة ، على أن أبرز هذه النتائج ذلك العبء الكبير الذى وقع على كاهل الميزانية المصرية فى وقت لم تكن حالة البلاد الاقتصادية تسمح بتحمله ، وكان السبب فيه يرجع الى تهور الضباط الأجانب الذين وكل اليهم الحديو اسماعيل رعاية مصالح مصر على حدودها الجنوبية ، ومن بينهم بعض الضباط البريطانيين ، وقد أدت الأزمة المالية الى قيام الحديو اسماعيل ببيع حصة مصر من أسهم قناة السويس الى المكومة البريطانية بثمن بخس فى ١٨٧٥ ، كما فتح ذلك للبريطانيين باب التدخل فى شئون مصر الداخلية والخارجية على السواء تحت شعار المحافظة على مصالحهم المشروعة ، وبذلك أصبح لبريطانيا شبه وصاية على شئون مصر منذ

<sup>(</sup>١) محمد صبري ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٩ -

<sup>(</sup>٢) محمد محبود السراوجي ( دكتور ) : العلاقات بين مصر واثيوبيا في القرن التاسيع مشر ، ٣٧ م وقد استند الى الوثائق الامريكية المحقوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة : Amer. Doc. Vol. 10, p. 145 Desp. No. 337, Hamelton Fish to R. Bordely, 17th July 1875.

ذلك الحين ، وسياعدها على ذلك الارتباك المالى الذى كانت تعانى منه الخزانة المصرية ، فضلا عن ضعف مركز الحديو اسماعيل أمام الدائنين · وقد أدى هذا الموقف الضعيف إلى تشجيع بريطانيا على التدخل لوضع حد للتوسع المصرى على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وعلى الساحل الشرقى لأفريقيا حينذاك ·

بل ان فشل الحملات المصرية على الحبشة كان من أهم الأسباب غير المباشرة التى أدت الى اشعال نيران الثورتين العرابية فى مصر والمهدية فى السودان و اذ نتج عن هذا الفشل فى مصر شعور بالمرارة والسخط رغم محاولة اسماعيل الحفاء الهزيمة بشتى الوسائل المختلفة و كما كشفت هذه الحرب جهل العنصر الجركسى فى الجيش المصرى ، وفى اثبات ضعفه وتخاذله الى الحد الذى افقده ما كان له من مكانة أيام محمد على وخلفه عباس ، مما شسجع على قيام الثورة العرابية للتخلص من استبداد هذا العنصر الذى أثبتت الحرب الحبشية فشله التام و و المناس و المناس المناس المناسة فشله المناس و ال

كما أدت سياسة العنف والقسوة فى القضاء على تجارة الرقيق التى اتبعتها مصر بناء على تحريض القادة الأوربيين فى الجيش المصرى الى اغضاب تجار الرقيق وأتباعهم من ذوى السلطان والجاه فى السودان مما جعلهم يؤلبون الأهالى على الحكومة وكان من الطبيعى أن يقوى عزيمتهم فشل الحملة الحبشية وضياع هيبة مصر العسكرية ، وقلة عدد القوات المصرية وقد مهدت كل هذه العوامل مجتمعة السبيل أمام ظهور المهدى واستفحال خطره فى السودان فيما بعد مماكان له أبلغ الأثر على تصفية النفوذ المصرى هناك .

بل ان توالى عمليات تخفيض عدد قوات الجيش المصرى نتيجة لتدخل الدول الأوربية وخاصة بريطانيا وفرنسا فى شئون مصر ، اضطر الحكومة الخديوية الى محاولة ايجاد حل لمشكلة الحدود بينها وبين الحبشة بالطرق الودية وهذا ما جعل الحديو اسماعيل يستغل فرصه الطلب الذى تقدم به « يوحنا » للدخول فى مفاوضات للوصول الى اتفاق بين الجانبين وأخيرا تمكن الطرفان المصرى والحبشى من الوصول الى اتفاق « يضمن تنظيم التجارة ببن البلدين ، واتصال البريد من الوصول الى اتفاق من شأن هذا الاتفاق أنه لم يدون فى وثيقة رسمية تلزم الطرفين المتعاقدين على احترامه ، بل أنه تم فقط بصفة شفوية وبمقتضى هذا الاتفاق أخه التدريجي من الأراضي الحبشية ،

وقد انتهز الخديو اسماعيل فرصة نشوب الثورة فى الصرب ضد الدولة العثمانية ، وطلب الباب العالى معونة مصر الحربية ، فاستدعى قواته من الأراضى الحبشية • وبذلك انسحبت القوات المصرية الى مصوع فى شهر اغسطس سنة ١٨٧٦ ، ثم عادت الى مصر بعد وقت قصير ، حيث فرضت عليها رقابة شديدة

حتى لا يبوح رجالها بشىء من أخبار هزيمتها ، بعد أن مكثت فى الحبشة قرابة عشرة شهور امتدت من ديسمبر ١٨٧٥ حتى أغسطس ١٨٧٦ ·

ومما يؤكد دور البريطانيين في مساندة الأحباش ضد المصريين حينذاك الخطاب الشخصي الذي بعث به « يوحنا » بعد جلاء المصريين عن الحبشة في سنة ١٨٧٦ الى الملكة « فيكتوريا » يعرب لها فيه عن شكره على ما أبدته نحوه من عطف وما حبته من عناية ، أثناء صراعه مع القوات الخديوية · كما أبدى لها تخوفه من أن يعيد اسماعيل الكرة مرة ثانية للانتقام منه · ولهذا فقد عبر « يوحنا » عن أمله في أن تعمل جلالتها على فصل ممتلكاته عن الممتلكات المصرية · ويرجح أنه كان يقصد بذلك ضمان بريطانيا لسلامة الأراضي الحبشية وتأييدها له فيما يدعى ملكيته من المنطقة المتنازع عليها · (١)

وطوال الفترة الباقية من عهد الخديو اسماعيل حتى منتصف عام ١٨٧٩، الزداد تدخل الدول الأوربية في شئون مصر ، وخاصة بريطانيا وفرنسا ، اللتان الزداد ضغطهما على الباب العالى حتى عزل الخديو اسماعيل وولى مكانه ابنه توفيق ، ولهذا جاء توفيق الى الحكم بناء على تدخل بريطانيا وفرنسا وتأبيد المانيا لهما في موقفهما حينذاك ، على أن توفيق لم يكن بالرجل الذي يستطيع أن يضطلع بأمور الحكم في مثل هذه الظروف الدولية التي تكالبت فيها بريطانيا وفرنسا على النفوذ والسلطة في مصر والشرق الأدنى ، فضلا عن ظروف مصر السيئة التي شملت فيها الفوضي الادارة والجيش وكل مرافق البلاد ، حتى أنه قد بدا لتوفيق أن مصيره معلق أولا وقبل كل شيء بهوى الدول الأوربية الكبرى، معا جعله يسير وفق سياسة هذه الدول ويعمل على رضائها ، (٢) وهكذا أخذ توفيق يتلمس طريقه وسط التيارات المختلفة من وطنية وعثمانية وبريطانية وفرنسية في ذلك الحين ،

وجدير بالذكر أن ضعف الخديو توفيق وتخاذله قد امتد أثره الى ممتلكات مصر فى القارة الأفريقية والى علاقاتها بجيرانها فى منطقة البحر الأحمر وخصوصا علاقاتها بالحبشة التى كان لبريطانيا الرأى الأول فيها حينذاك ويبدو ذلك بوضوح عندما عاود « يوحنا » مهاجمته للحدود المصرية وأصر على ضرورة ضم ميناء مصوع واقليم بوغوص الى الحبشة وعلى الرغم من قيام الحكومتين البريطانية والفرنسية بتوجيه النصح « ليوحنا » بعدم التمسك بمصوع نظير تأييدهما له فى موقفه من اقليم بوغوص ، فقد اشتط « يوحنا » فى مطالبه ، وعزز موقف بشن هجمات متكررة على الحدود المصرية مها حال دون الوصول الى اتفاق مع الحدود .

<sup>(</sup>۱) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : العلاقات بين مصر وأثيوبيا في القرن التاسم عشر ، ص ۱۷۲ مـ ۱۸۰ ٠

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : مصر المعاصرة وقيام الجمهورية العربية المنحدة ص ٨ ٠

وهنا اقترح « غوردون » على الحكومة المصرية كحل جزئى لهذا النزاع أن تمنع ايطاليا قطعة أرض بالقرب من مصوع ، حتى تواجه الحبشسة بذلك عدوا جديدا تجد فيه ما يشغلها عن مناوأة مصر ، غير أن هذا الاقتراح كان يتفق مع سياسة الحكومة البريطانية في ذلك الوقت ، تلك السياسة القائمة على الاعتراف ببعض المصالح لايطاليا في منطقة البحر الأحمر حتى لا يمتد اليها نفوذ فرنسا المنافس القوى حينذاك للمصالح البريطانية على النحو الذي سنوضحه فيما بعد •

وقد انتهت حكمدارية وغوردون بالسودان دون أن يصل الى اتفاق مع الحبيبة بشأن الحدود وقد حرصت مصر على أن تزود محمد روف باشا الذى خلف وغوردون على حكمدارية السودان فى شهر مارس سنة ١٨٨٠ بتعليمات صريحة بما يجب أن تكون عليه العلاقة مع الحبشة وكانت سياسة مصر تهدف الى المحافظة على حدودها الجنوبية مع الحبشة وذلك بالعمل على تقويتها ورد أى عدوان يقع عليها ولم يكن ذلك يعنى تشجيع العدوان على الحبشة أو التطلع عدوان يقع عليها ولم يكن ذلك الحين خاصة وأن الأوضاع المالية والسياسية لم تكن تسمح لمصر بالقيام بمغامرات حربية جديدة فى بلاد الحبشة ، ولكنها فى نفس الوقت لم تكن تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين أمام اعتداءات الأحباش المتكررة ، مما جعلها تتصرف بحذر تام وفى حدود ما كانت تسمح به ظروفها الصعبة حينذاك و

على أنه قد بدا بوضوح أثناء الحرب المصرية الحبشية موقف البريطانيين المتعاطف مع الأحباش ضد المصريين وكان هدف البريطانيين من وراء ذلك تصفية النفوذ المصرى في منطقة البحر الأحمر والعمل على ابعاده عن قاعدتهم في عدن ولم يكتف البريطانيين بمساعدة « يوحنا » والوقوف الى جانبه ضد المصريين في ذلك الحين ماديا ومعنويا ، بل أنهم حاولوا عن طريق الاقتراح المغرض الذي اقترحه الضابط البريطاني « غوردون » على الحكومة المصرية التي عينته حكمدارا للسودان بأن تمنح ايطاليا قطعة أرض بالقرب من مصوع كي تواجه الحبشة بذلك عدوا جديدا تجد فيه ما يشغلها عن مناوأة مصر ، بينما كان هدفهم الأصلي هو أن يتيحوا بذلك الفرصة لصنائعهم الإيطاليين باحتلال مناطق جديدة على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر ، ليحولوا دون سيطرة منافسيهم الفرنسيين عليها ، تمهيدا لدخولها تحت السيطرة البريطانية في الوقت المناسب و

## النشاط المصرى في خليج عدن وعلى سواحل الصوعال وموقف البريطانيين في عدن ازاءه ( ١٨٦٦ - ١٨٨٦ ) :

سبق أن أشرت الى أن مصر لم تكتف بالسسيطرة على الساحل الغربى للبحر الأحمر بأكمله وعلى ميناء زيلع بعد فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩، بل أنها تطلعت الى السيطرة على كل الساحل الأفريفي المطل على خليج عدن وعلى سواحل الصومال الواقعة على المحيط الهندى • وكانت مصر تهدف من وراء ذلك الى اعطاء هضبة البحيرات مخرجها الطبيعي الى الجنوب من بلاد الصومال ، واقامة سبل الاتصال بين هذه السواحل وداخل القارة الأفريقية بشكل يسمح لها يتوحيد البلاد الواقعة شمال شرق أفريقية في كتلة واحدة لها شخصيتها الدولية المتميزة ، ويسهل اتصالها بالخارج عن طريق البحر الأحمر والمحيط الهندى من ناحية الشرق ، كما يسهل أتصالها بأوربا عن طريق البحر المتوسط من ناحية الشمال •

فبعد عام واحد من فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ أصحيد الخديو اسماعيل أوامره الى محمد جمالى بك بقيادة الأسطول المصرى في البحر الأحسر والتوجه الى شواطئ بلهار وبربره • وقد أدى ظهور الأسطول المصرى في مياه الصومال الى انزعاج السلطات البريطانية في عدن نظرا لأن الانجليز هناك كانوا يحصلون على تموينهم من اللحوم والمسلى والمواد الغذائية بوجه عام من بربره على الساحل الصومالى المواجه • وكانت الحركة والحياة في بربره تنشط فقط في الفترة المهتدة من شهر أكتوبر حتى نهاية شهر مارس من كل عام ، وبعد هذه الفترة تقفر بربره تماما من السكان الذين يرحلون الى الهضاب • ولهذا فان عدن كانت تعانى ضائقة شديدة كل عام في الفترة من أوائل شهر ابريل حتى نهاية شهر سبتمبر حيث ترتفع الأسعار وتقل الأقوات •

وجدير بالذكر أن الأحوال في بربرة قد تغيرت تماما عندما امتدت اليها يد الادارة المصرية فيما بعد ، حيث جلب المصريون معهم الى بربرة العمران والتحضر والاستقرار • وقد أدى هذا بالتالى أجل الخدمات للبريطانيين في عدن ، وان كانوا لم ينظروا بعين الارتياح للوجود المصرى في هذه الجهات نظرا لأنهم كانوا يطمعون في وضع أيديهم عليها (١) ، حفاظا على المصالح البريطانية في منطقة اللحر الاحمر •

ولهذا فقد اقترح « الميجور جنرال ادوارد راسيل Major General Edward ولهذا فقد اقترح « الميجور جنرال ادوارد راسيل . L. Russell على حكومة الهند البريطانية في شهر يونيو سنة ١٨٦٧ (٢) ارسال أحد الوكلاء الانجليز

<sup>(</sup>١) شمسوتي عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر ؛ ص ٢٠٤ ٠

F.O. 78/3186, I.O. to F.O. 1/5/70 encl. Russell to Bombay 12/6/69 (7) and 12/24/69 also in I.O., L.A. 1870.

أو الصوماليين الى بربرة (١) أثناء انعقادسوقها لمحاربة الدعاية المصرية حينذاك بل ان « راسيل » بادر بالفعل وقبل أن تصله تعليمات حكومة الهند بايفاد أحد الصوماليين ويدعى محمد فى شهر ديسمبر سنة ١٨٦٩ على ظهر السفينة البريطانية « السند » لمحاربة دعايات المصريين فى بربرة وبلهار • وقد أوضح « راسيل » لحكومته أن تموين عدن بالاغذية وخاصة اللجوم انما يعتمد بالدرجة الأولى على بربرة • غير أن اقتراحات « راسيل » هذه لم تلق أى ترحيب لدى حكومة الهند البريطانية من ناحية ، أو وزارة الخارجية البريطانية من ناحية أخرى فى ذلك الحين ، نظرا لانهما لم تكونا قد اهتمتا بعد بالنتائج التى سيحدثها فتح قناة السويس على طريق البحر الاحمر ، كما انهما لم تقدرا بعد مدى خطورة سيطرة المصريين على هذا الطريق فى حالة استيلائهم على سواحل الصومال •

وعندما ظهرت السفينة المصرية « الخرطوم » تقل محمد جمالى بك وهى متجهة الى بلهارة فقد تبعتها السفينة البريطانية « السند » الى هذا الميناء ، على أن محمد محمود الذى أرسله البريطانيون من عدن أخذ يذيع بين الاهالى أن محمد جمال ليس مفوضا من قبل السلطان العثمانى ، وانه موفد من قبل اسماعيل باشا خديو مصر ، ولهذا فانه لا يحق عليهم طاعته ، كما ذكر لهم بأن الانجليز على مقربة منهم فى عدن وأنهم مستعدون لحمايتهم منه اذا ما طلبوا منهم ذلك

وقد قام « الميجور جنرال ادوارد راسيل » المقيم السياسي البريطاني في عدن بالكتابة الى محمد جمالي في شهر ابريل ١٨٧٠ يساله عن سبب مجيئه الى تلك المنطقة ، وعما اذا لم يكن الدافع له فكرة الفتح والاستيلاء على املاك جديدة • (٢) على أن هذا التساؤل في حد ذاته انما يدل على تشكك السلطات البريطانية في عدن بالنسبة لحقوق مصر على أقاليم الصومال في ذلك الحين • على أن محمد جمالي رأى حينذاك أن يحارب مؤامرات البريطانيين ودسائسهم في بلهار • ولهذا فقد أمر بانزال الجنود المصريين الى المدينة في استعراض عظيم كان له وقع حسن على الاهالي الذين راحوا يتوافدون على الفائد المصرى معلنين خضوعهم للحكومة المصرية • وقد أمضي محمد جمالي عشرة أيام في بلهار توجه بعدها مع القوات المصرية الى بربرة (٣) •

وقد قدم قبطان السفينة البريطانية « السند » تقريرا لحكومة الهند البريطانية أوضح فيه أن بعض القوات المصرية يقودها محمد جمالى قد وصلت الى بربرة وأنها مسلحة بمدفعين كبيرين • وأوضح هذا التقرير أيضا أن محمد جمالى قد أبلغ القبائل في بربرة انه جاء الى هناك لاقرار الأمور وفض المنازعات

Marston, T.E.: op. cit., p. 391

Sabry, M.: L'Empire Egyptien sous Ismail, p. 392. (Y)

Douin. G.: op. cit., Tome 3, 2eme partie, p. 236.

القبلية في تلك المنطقة ، كما انه أقام عرضا عسكريا كان له أعمق الأثر لدى الأهالي ، وهو ما سبق أن أشرت اليه •

ولما كان « الميجور جنرال ادوارد راسيل » المقيم السياسي البريطاني في عدن يخشى من أن المصريين سيكونون قادرين على اخضاع بربره وبلهار لحكومتهم، فقد طلب من حكومة الهند البريطانية أن ترسل له سفينة حربية الى عدن تكون تحت تصرفه لمواجهة هذا الموقف ، وفي الوقت نفسه أخذ «راسيل» يبحث في «سبجلات عدن The Aden Records عمن تكون له حقوق السيادة على الساحل الصومالي المواجهة لعدن حينذاك (١) مما يؤكد أيضا تشكك السلطات البريطانية في عدن بالنسبة لحقوق مصر على أقاليم الصومال ، بعد أن كشفت عن ذلك رسالة « راسيل » التي بعث بها الى جمالي بك يسأله عن سبب مجيئه الى الساحل الصومالي ،

وبناء على هذه الرسالة بادر شريف باشا وزير الخارجية في أول يونيو سنة ١٨٧٠ بارسال مذكرة الى « الكولونيل ستانتون » قنصل بريطانيا العام في مصر ، أكد فيها السيادة المصرية على كل الساحل الأفريقي للبحر الأحمر ، وقال « أن الأراضي المذكورة ليست مستقلة ، بل أنها وكما كانت دائما أراضي عثمانية ، وهي ضمن البلاد التي تنازل الباب العالى للحكومة المصرية بمقتضي فرمان سلطاني نص فيه على تنازله عن قائمقاميتي مصوع وسواكن وملحقاتهما كما أن مصر لاتزال تدفع جزية سنوية مقابل ذلك ، فلا يسع الحكومة المصرية أن تترك الحقوق الثابتة لها على هذه البلاد » ، (٢) .

على أن « الميجور جنرال ادوارد راسيل ، المقيم السياسي البريطاني في عدن قد طلب من حكومة الهند البريطانية ومن حكومة لندن اتخاذ الاجراءات العملية لمنع المصريين من مد نفوذهم الى ما وراء البحر الأحمر • كما أنه طلب اليهما اتباع سياسة تقوم على جعل التدخل السياسي يتبع التجار البريطانيين اينما ذهبوا ، ليمهد لتجارتهم سبيل الاستقرار :

«Where British treders go, the political interference of the British government is to followu.

غير أن حكومتا الهند ولندن رفضتا حينذاك انتهاج هذه السياسة الخطيرة (٣) • ومن المرجح أن يكون ذلك راجعا للأسباب التي سبق أن أوضحتها من قبل عندما رفضت حكومة الهند في شهر يونيو سنة ١٨٦٩ ارسال أحد الوكلاء الانجليز أو الصومالين الى بربرة •

F.O. 78/3186, I.O. to F.O. 8/5/70 encl. Russell to Bombay. (1) 2/25/70, also in I.O., L.A., 1870.

<sup>(</sup>٢) محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر والسيادة على السودان ، ص ٤٩ •

Marston, T.E.: op. cit., p. 390. (Y)

وجدير بالذكر أن « محمد محمود » الذى أرسله «راسيل» على ظهر السفينة « السند » الى ساحل الصومال فى شهر ديسمبر سنة ١٨٦٩ ليراقب تحركات المصريين فى بربرة وبلهار قد هاجمته احدى القبائل الصومالية فى ١٤ مارس سنة ١٨٧٠ وانتهى الأمر بمقتله ، وفى نهاية هذا الشهر وصلت الى عدن السفينة البريطانية « تيزر تحوير تصليم البريطانية « البريطانية « البريطانية « السند » فى اليوم الرابع من ابريل سنة ١٨٧٠ حيث وجدت السفينة البريطانية «السند» والسفينة المصرية « الخرطوم » راسيتين فى الميناء ، وقد لاحظ « الكابتن بلوفيلد والسفينة المصرية « الخرطوم » راسيتين فى الميناء ، وقد لاحظ « الكابتن بلوفيلد على ميناء بربرة وأن «محمد جمالى» كان يحث القبائل على التسليم للمصريين ، كما لاحظ أيضا أن المصريين لم يحتلوا بربرة بعد العرض العسكرى الذى قاموا به هناك ، كما لم يعقدوا أى اتفاق بينهم وبين الصوماليين ، غير أنه وجد من الأدلة ما يؤكد أن محمد محمود الذى أوفده « الميجور جنرال ادوارد راسيل » الأدلة ما يؤكد أن محمد محمود الذى أوفده « الميجور جنرال ادوارد راسيل » من عدن كان قد تعرض لهجوم احدى القبائل الصومالية بناء على تحريض من قبل المصريين وقد توقع أن المصريين سوف يرحلون عن الميناء بعد أن يضمنوا تبعيته لحكومتهم ، وبعد أن تتم تصفية وكالة البريطانيين هناك ، (١)

وقد ذكر « الكابتن بلوفيلد » أن محمد جمالى قد أكد له أن المنطقة تعتبر جزءا من الممتلكات العثمانية ، وأنه ليست لديه أية صلاحيات لبيع أى جزء منها ، وأن واجبه يقتصر على حماية ورعاية المصالح المصرية هناك • وقد أكد « بلوفيلد » أن «محمد جمالى» ضاق ذرعا بالنزاع المستمر بين القبائل الصومالية وعبر له عن سعادته اذا ما رحل عن هذه البلاد ، (٢) غير أن الوثائق المصرية لم تشر الى ذلك •

وقد كتب « الميجور جنرال ادوارد راسيل » الى محمد جمالى بك يسأله عما يقصده من وراء تحركاته فى منطقة البحر الأحمر بوجه عام ، وعلى الساحل الصومالى بوجه خاص • وعندما اجابه محمد جمالى بأن هذه المناطق تابعة لسيادة الباب العالى ، فقد طلب اليه « راسسيل » ان يتحفظ فى تصرفاته حتى تقرر الحكومات ما تراه فى هذا الشأن • (٣)

وقد بحثت وزارة الخارجية البريطانية موضوع السيادة على السلطاط الصومالي حينذاك ووجدت أن السيادة العثمانية لم تستقر هناك ، على عكس ما حدث مع البريطانيين في المنطقة المحيطة بعدن حيث عقدوا معاهدات مباشرة

F.O. 78/3186, I.O. to F.O. 8/5/70 encl., Russel to Bombay 3/18/70. (1)

F.O. 78/3186, I.O. to F.O. 8/5/70 encl. Russell to Bombay 4/8/70, (Y) also in I.O., L.A., 1870.

F.O. 78/3186, I.O. to F.O. 8/5/70 encl. Russell to Bombay 4/21/70. [7]

مع شيوخ القبائل (١) • وقد رأى « الكولونيل وليسسام ميرويدر Colonel البريطانية William Merewether البريطانية حينداك أهمية بربرة بالنسبة لعدن ، وخاصة من الناحية التجارية التي كانت تنبو بصفة مستمرة رغم عدم استقرار الأمور هناك • ولهذا فقد قام بارسال وكيل سياسي بريطاني الى ساحل الصومال ودعمه بسفينة حربية تتحرك من عدن لساندته (٢) •

وعندما علم البريطانيون في عدن في شهر أغسطس ١٨٧٠ بتعيين أحمد ممتاز باشا محافظا لسواحل البحر الأحمر باسم « مدير عموم شرقي السودان ومحافظ سواحل البحر الأحمر » من السويس وحتى رأس جورد فوى ، وأنه يقوم بجولة بحرية (٣) يتفقد أثناءها مواني تلك المنطقة بما فيها ميناءي بلهار وبربرة (٤) ، فقد طلب الميجور جنرال ادوارد راسيل، المقيم السياسي البريطاني في عدن من حكومته من جديد الاسراع في تعيين وكيل بريطاني في بربرة لمواجهة النشاط المصرى المتزايد هناك ، ولكي يدعم « راسيل ، مطلبه هذا فقد أرسل لحكومته تقريرا أوضح فيه نشاط المركة التجارية بين عدن وبربرة من جهة وبين عدن وبلهار من جهة أخرى في ذلك الحين ، (٥) وفيما يلي بيان حجم التجارة المتبادلة بين عدن وكل من بلهار وبربرة في الفترة المبتدة بين عامي ١٨٦٧ و ١٨٧٠ على وجه الخصوص :

| الصادرات من عدن الى بلهار   | الواردات الى عدن من بلهار     | السنة              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ۲۸۹٤۹٤ روبية                | ۲۳۸۲۵۲ روبیة                  | \A7A/7V            |
| ۳۲۰۵۳۷ روبیة<br>۳۳۲۳۳ روبیة | ۲۰۷۵۷ روبیهٔ<br>۳۰۲۶۰۳ روبیهٔ | 1879/78<br>1840/79 |
| الصادرات من عدن الى بربرة   | الواردات الى عدن من. بربرة    | السئة              |
| ۲۵۷۷٤۰ روبية                | ۷۸۳۳۸۷ روبیة                  | 1878/78            |
| ۲۳۸٤٠٥ دوبية                | ۲۹۲۲۷۲ روبیة                  | 1479/74            |
| ۸۲۸۱۸ دوبیة                 | ۲۰۸٦۲۷ روبية                  | 144./28            |

ويوضع هذا البيان أن حجم التجارة المتبادلة بين عدن من جهة وكل من بلهار وبربرة من جهة أخرى كان كبيرا خلال الفترة الممتدة بين عامى ١٨٦٧ و

F.O. 78/3186, Memo on Soverignty by Hertslet, 7/18/70 (۱)

Marston, T.E.: op. cit., p. 390 (۲)

Shukry, M.F.: The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan (۲)

1863-1879, p. 249.

الحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الإحمر الله المجال ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الإحمر ( الكرم ) المحمر الله المحمر الله المحمر الله المحمر ( )

١٨٧٠ (١) ، كما أن الصراع والتنافس الذى كان دائرا بين القبائل الصومالية فى بربرة قد جعل بلهار مركزا تجاريا أكثر أهمية فى ذلك الحين رغم افتقار مينائها من ناحية تقديم التسهيلات المختلفة ٠

على أن اهتمام المقيم السياسى البريطانى فى عدن بتعين وكيل بريطانى فى بربرة فى اعقاب تعيين أحمد ممتاز باشا مديرا لعموم شرقى السلومة ومحافظا لسواحل البحر الأحمر ، انما يرجع للنشاط الزائد الذى بذله ممتاز باشا هناك (٢) وعندما عين الخديو اسماعيل «فرنرمنز نجر Werner Munzinger باشا هناك (٢) وعندما عين الخديو اسماعيل «فرنرمنز نجر بالبحر السويسرى الجنسية « مديرا لعموم شرقى السودان ومحافظا لسواحل البحر الأحمر ، فى شهر فبراير سنة ١٨٧٧ (٣) فان العمل الرئيسى الذى كلف به هو قمع تجارة الرقيق فى تلك الجهات ، مما كان له أكبر الأثر. فى تهدئة مخاوف البريطانيين فى عدن ، الذين كانوا يخشون من توسع المحريين على السلحل الأفريقي المواجه ، على أن « منز نجر باشا » كان قد عمل بعض الوقت محافظا أبدى النصع للحكومة الحديوية مطالبا بترتيب نقط عسكرية فى الجهات الساحلية أبدى النصع للحكومة الحكومة العثمانية ، وذلك لتخليصها من حيل الدول الأجنبية التى ابتدأت أيديها تمتد الى هذه الجهات وخاصة ايطاليا ، ويؤكد ذلك أن مخاوف الانجليز فى عدن حتى لو هدأت مؤقت افائها لم تكن لتنتهى تماما ،

وعندما تمكنت الحكومة الحديوية من ضم ميناء زيلع الى مصر فى ١٨ يوليو سنة ١٨٧٥ (٥) ، فان الحديو اسماعيل كان يخشى من قيام البريطانيين فى عدن بعرقلة جهود المصريين على الساحل الغربى للبحر الأحمر • ولهذا فقد أصدر أمرا الى رؤوف باشا محافظ زيلع وملحقاتها فى نهاية شهر أغسطس سنة ١٨٧٥ ( ٢٣ جمادى الثانية سنة ١٢٩٢ هـ ) جاء فيه :

«حيث أن لمحافظة عدن بعض الأخذ والعطاء مع جهات زيلع ، وحيث أن الجناب العالى يرغب في تسهيل أمور الدولة الانجليزية \_ فلا تقصروا في تسهيل أمور محافظة عدن في تلك الجهة \_ وساعدوها دائما » •

وبمناسبة تردد انجليز محافظة عدن على جهات زيلع على نحو ما مسر بيانه اذا رءوا ذلك العدد من الجند ، وشاهدوا الاستعدادات القائمة هناك

Marston, T.E.: op. cit., p. 391

Douin, G: op. cit., tome 3, zéme partie, p. 250.

<sup>(</sup>٣) شوقى عملا الله الجمل ( دكتـور ) : الوثائق التاريخيـة لسياسـة مصر في البحر الاحبر ص ١٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) شوقي عطا الله الجمل ( دكتور ) : نفس المصادر ، ص ١٢٩٠

<sup>(</sup>٥) شوقي عطا الله الجمل ( دكتور ) : نفس المصدر ، ص ٢٣٥٠

وسألوكم لماذا هذه الاستعدادات والى أين أنتم ذاهبون قان الجناب الخديوى يأمر بأن تقولوا لهم :

« اننا نقصه كشف منابع نهر ستيت وسنسير من هنا لتمهيد الطريق وتنظيم خرائطها ومعنا ضباط أركان حسرب ومهندسسون وسيأتى من ( غندوكرو ) حضرة غوردون باشا مأمور خط الاستواء وقد عهد الى ( أى الى رؤوف باشا ) بمحافظات جهات زيلع – والقيام من هنا لايجاد منبع النهسر المذكور ، وستأتى من بعدى بعثة علمية أيضا » •

« وبعد الاستيلاء على هرر اذا سألوكم (أى الانجليز) لماذا استوليتم عليها ؟ فان جنابه العالى يأمر أيضا أن تقولوا لهم : لأن الأهالى قدموا عريضة التمسوا فيها أن يتبعوا الحكومة فاستولت الحكومة عليها - وجعلتها مركزا لأعمال الكشف عن منبع النهر الآنف الذكر - وقد كفلنا الراحة والأمن للاهلين وهم ممتنون للغاية » •

كما أن جنابه العالى يأمر بأن تتركوا التعليمات اللازمة في هذا الصدد الى رضوان باشا حتى اذا ما سرتم الى داخلية البلاد وسألوه مثل هذه الأسئلة أجاب على نحو ما تقدم » (١) .

ومن الواضع أن تلك الأوامر التي أصدرتها الحكومة الخديوية انما تظهر مدى حرصها على عدم الاصطدام بالبريطانيين في عدن ، وتسهيل تزويدهم بالمواد الفذائية اللازمة لهم والتي كانوا يحصلون عليها من الساحل الصومالي ، حتى لا يقوموا بعرقلة جهود المصريين ، خاصة وانهم كانوا يرقبون الأحداث عن كثب من قاعدتهم في عدن حينذاك ويتتبعون بكل حرص تحسركات المصريين هنساك .

وعند ما استنجد أهالى سلطنة هرر بالخديو اسسماعيل لتخليصهم من استبداد سلطانهم محمد بن عبد الشكور وظلمه ، وسألوه أن يضم بلادهم الى الخديوية المصرية وأن يرسل من قبله واليا يحل محل «سلطانهم الطاغية» (٢) ، فقد انتهز اسماعيل هذه الفرصة وأرسل فى شهر سبتمبر سنة ١٨٧٥ محمد رءوف باشا على رأس حملة لفتح هذه السلطنة • وقد زحف رءوف باشا من زيلم غربا ، واستطاع أن يتغلب على قبائل الجالا وأن يصل الى سلطنة هرر بعد أقل من شهر • وفى اليوم الحادى عشر من أكتوبر سنة ١٨٧٥ دخل رءوف باشا

<sup>(</sup>۱) شوقي عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخيـة تسياسـة مصر في البحـر· الاحمر ؛ ص ٢٣٩ .

Budge W.: History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia, Vol. 2 p. 522.

هرر العاصمة ظافرا (١) ، ورفع الراية الصرية عليها (٢) · وبينما كان محمد رءوف باشا منهمكا في اخضاع اقليم هرر للحكم المصرى ، فان الحكومة الحديوية كانت تعمل من ناحية أخرى لبسط حقوق السيادة المصرية على طول الساحل الافريقي الشرقي من رأس جوردفوى حتى مصب نهر جوبا (٣) ·

على أن الخديو اسماعيل كان قد أوفد «السير صامويل بيكر Sir Samuel Baker على أن الخديو في سنة ١٨٦٩ على رأس حملة الى أعالى النيل لاخضاع الأقاليم الواقعة جنوب « عندوكرو » لسلطان الحكومة المصرية ، ويقضى على تجسارة الرقيق ويستبدل بهـ ا تجـارة مشروعة ، ويعمل غلى فتبـح الملاحة في النهر من « غندوكرو » اني البحيرات الاستوائية · وقد استغرقت مهمة « بيكر » الفترة المتدة بين عامى ١٨٦٩ و ١٨٧٣ ولكنها لم تحقق أغراضها ٠ ويرجع السبب في ذلك الى أن « بيكر ، اعتبر مهمته عسكرية فحسب ، فدخل مى حسروب مع الأهالي الذين نغروا من المصريين ، مما جعل الخديو في النهاية يستغنى عن خدماته • وقد بعث « ستانتون » قنصل بريطانيا العام في مصر تقريرا لحكومته عن تكليف « بيكر » بتلك المهمة في شهر ابريل سنة ١٨٦٩ (٤) ٠ وكان اعتماد الخديو اسماعيل على بعض الضباط الأوروبيين بوجه عام والبريطانيين على وجه الخصوص في تنفيذ سياسته الافريقية ، من العسوامل التي ادت في النهاية الى فشسل هسذه السياسة \_ كما سبق أن أوضحت ١٠٠ اذ كانت تصرفات هؤلاء تنطوى على تنفيذ سياسة دولهم الاستعمارية على حساب المصالح المصرية ، كما نفر الأهالي من هؤلاء القادة الذين اختلفوا في دينهم وتصرفاتهم عما كان يتوقعه هؤلاء من القيادات المصرية المسلمة في ذلك الحين ٠

ومما يؤكد تواطؤ « بيكر » مع الأهداف الاستعمارية البريطانية حينذاك ما كتبه عضو في الوزارة البريطانية الى « بيكر » عقب عودته الى لندن في أواخر عام ١٨٧٣ ، اذ جاء فيه أنه « مهما كان من أمر تجارة الرقيق فان حملتك لا بد أن تكون قد أدت الى بسط النفوذ البريطاني في مصر» • ثم يتساءل هذا العضو قائلا : «كم سننتظر من الوقت حتى يكون لنا سفن تجارية تحمل العلم الانجليزي في البحيرات ، ويكون لها خط مواصلات منتظم يصل البحيرات بالقاهرة ؟ انني لا أعرف في الوقت الحالى في العالم شيئا يعدل في عظمته التقدم المطرد السريع

F.O. 78/3189, I.O. to F.O. 2/24/67 encl. Aden to I.O. (1) 1/14/76, and 1/20/76.

 <sup>(</sup>۲) محمد المعتصم سيد ( دكتور ) : الغتج المصرى لهرر ، رسالة دكتوراه قدمت لكلية
 الإداب بجامعة الاسكندرية ، وتناولت دراسة هذا الموضوع باستفاضة .

 <sup>(</sup>٣) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : انتشار النفوذ البريطاني في شرق افريقيا
 ووسطها ، ص ١١٤ .

F.O. 78/2092, Stanton to F.O., 4/2/69.

الذى يصبحب تغلغلنا فى قلب الفريقية ، ومن الثابت الذى لا ريب فيه أن الطريق يمر معظمه فى الأراضى المصرية » (١) ·

بل ان « بیکر » نفست کتب بعد ذلك باربعة أعوام في ستة ۱۸۷۸ يقسول :

« لا يسعنى الا أن انظر مغتبطا الى التغييرات التى حدثت في مصر ، والى اضطراد ازدياد النفوذ الانجليزى فيها منذ سنة ١٨٦٩ ، اذ وظف الخديو لأول مرة انجليزيا ومنحه السلطات المطلقة للقضاء على تجارة النخاسة في افريقية الوسطى ، وكان ذلك الاجراء بمثابة الحجر الأول في أساس الاصطلاحات التي تمت بعد ذلك ، فيما كادت مهمتي تنتهي في سسنة ١٨٧٣ حتى عين غوردون خلفا لي فسار على النهج وقد ساعدت محاربة تجارة الرقيق على فتسح الباب للتدخل الانجليزى ، فأصبح ملكولم باشا في خدمة الحكومة المصرية للقضاء على صده التجارة في البحر الأحمر ، وأصبح ماكيلوب أيضا باشا ، وبذلك أسبغت سلطات واسسعة على أربعة من كبار الانجليز ، والواقع أن بلدا مهاجما سكانجلترا في كل عصورها - ليس في مقدوره أن يقف كما يشاء في زمان أو مكان يرتضيه ، نحن مدفوعون الى الأمام ومضطرون بقوة الظروف الى عصودنا ، ولو لم يتفق ذلك مع رغباتنا ، (٢) ،

وكان الحديد اسماعيل قد استخدم في مطلع عام ١٨٧٤ الضابط البريطاني « تشارلز جورج غوردون Charles George Gordon (٣) وأصدر اليه تعليمات بوجوب القضاء على تجارة الرقيق وفتح النهر جنوبي غندوكرو للملاحة والوصول الى البحيرات الاستوائية ، وادخال التجارة المسروعة في هذه المناطق (٤) • ومنذ أن وصل « غوردون » في شهر ابريل سنة ١٨٧٤ الى مقر مأموريته في غندوكرو ، فأنه طعق يعمل على تنفيذ تعليمات المخديو ، ولسكنه مالبث أن أدرك أن صعوبة المواصلات وبطئها بين مأموريته والحرطوم تشكل عقبة كاداء في سبيل تحقيق هذه التعليمات على الوجه الأكمل (٥) •

وقد أعلن في الاسكندرية حينذاك أن « غوردون » قد ضم المنطقة المحيطة ببحيرتي « البرت » و « في كتوريا » ونهر « سرسومرست Somerset »

<sup>(</sup>١) على ابراهيم عبد، ( دكتور ) : المصدر السابق ؛ ص ٧٠ - ٧٢ ٠

 <sup>(</sup>۲) محمد صبری ( دکتور ) : الامبراطوریة السیسودانیة فی القرن التاسیع عشر ›
 ص ۹۳ ، ۷۰ ،

<sup>(</sup>٣) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الواائق التاريخية السياسسة مصر في البحر الاحمر ، ص ١٣ ٠

Shukry, M.F.: Equatoria under Egyptian Rule, pp. 138, 140. (1)

Langer W.: The Diplomacy of Imperialism, pp. 102, 103.

فى وسط أفريقيا (١) · وكان ذلك أكثر ما يمكن أن تقوم به حملة استكشافية فى تلك المناطق (٢) ·

وقد رأى « غوردون » أن طريق المحيط الهندى يعتبر أقصر وأسرع من طريق النيل للوصول الى منابع النهر • فكتب الى الخديو اسماعيل فى ٢١ يناير سنة ١٨٧٥ موضحا العقبات التى صادفتها ادارته فى « اللادو » التى اتبخدها عاصمة له ، يسبب صعوبة المواصلات بينها وبين الخرطوم • وذكر أن السدود التى تغطى بحر الجبل تجعل الملاحة فى النهر مستحيلة تقريبا ، والمع الى أن هذه العقبات المشابهة تتسبب فى انعزال مديرية خط الاستواء تماما عن الشمال ، واقترح فتح طريق من خليج مصبه الى اقليم البحيرات •

وذكر « غوردون » أيضا في رسالته للخديو اسماعيل بأن احتلال خليج مبسه « سوف يضع أقطار افريقية الوسطى الغنية تحت أقدام مصر» (٣) وقد رأى « غوردون » أن تنفيذ هذا المشروع من جانب مصر لن يلقى أية معارضة أو مقاومة من قبل الحكومة البريطانية ، بل على العكس لا بد أن تتوقع الحكومة المصرية « مساعدة مادية » في تنفيذه من جانب الاسطول البريطاني • كمساعتبر » غوردون » تنفيذ هذا المشروع » الوسيلة الوحيدة لفتح أقطار افريقية الوسطى للتجارة المشروعة والقضاء على الرق والنخاسة فيها » (٤) •

وقد استجاب الخديو استماعيل لاقتراح « غوردون » ، على اعتبار أن حقدوق السيادة المصرية لا تقف عنسد رأس جوردفوى أو رأس حافون فى الجنوب ، بل تشمل كل ساحل الصومال الشرقى حتى مصب نهر الجب ، كما رأى الخديو أن لحكومته الحق فى تأسيس ما تراه من معطات لتاييد سلطانها على هذا الساحل ، ولمكافحة تجارة الرقيق فى الداخل (٥) ، ولهذا أرسل الحديو حملة بحرية من السويس ، بقيادة الضابط الاسكتلندى « ماكيلوب باشا مهلكة المذال ، الذى كان يعمل فى خدمة الحكومة المصرية كرئيس لمسلحة المنارات ، وقد اشترك فى هذه الحملة « شاييه لونج (Chaillé-Long ، وحسن واصف ، وحسن فهمى ، والسيد عاكف ، وفرحات منيب من نظمى ، وحسن واصف ، وحسن فهمى ، والسيد عاكف ، وفرحات منيب من

F.O. 78/2502, Stanton to F.O. 6/6/76.

Marston, T.E.: op. cit., p. 491

 <sup>(</sup>٣) السيد محمد رجب حراز (دكتور): انتشار النفوذ البريطاني في شرق أفريقيسا
 ووسطها ، ص ١١٥٠ •

Shukry, M.F.: op. cit., pp. 211-213. (5)

<sup>(</sup>ه) محمد نؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر والسماودان ، تاريخ وحدة وادى النيسل المساسية في القرن التاسع عشر ، ص ١٤١ .

الضباط المصريين (١) • وكان « شاييه لونج » متغيبا في أوربا باجازة مرضية عند اقلاع السفينتين « محمد على » و « لطيف » بقيادة « ماكيلوب » في أغسطس سنة ١٨٧٥ من السويس (٢) • وعند عودة « شاييه لونج » الى مصر فقد صدرت اليه الأوامر باللحاق بالحملة المصرية مع السفينتين « طنطا » و « دسوق » ، وتسليم « ماكيلوب » تعليمات الخديو لتنفيذها •

وبعد وصول « ماكيلوب » الى بربره اتجهت السفن المصرية صوب رأس حافون فوصلته في ٥ أكتوبر سنة ١٨٧٥ · وقد اجتمع « ماكيلوب » برؤساء القبائل ودعاهم للدخول في طاعة الخديو ، وأعطاهم بيرقين وضعا في الرأس الشرقية البحرية من رأس حافون ، وقبل شيخ حافون المدعو عثمان محمود نظير تقاضيه عشرين ريالا نمساويا ( ماريا تريزا ) وأحد القفاطين أن « يتناذل كتابه عن لقبه وكل حقوقه في البلاد المحيطة برأس حافون ومن ضمنها براوة » (٣) ، ثم قامت الحملة باحتلال « قسمايو » بعد أن طردت الحامية التي كانت بها من قبل « السيد برغش » والتي كانت تبلغ حوالي مائة جندي زنجباري (٤) ، وباحتلال قسمايو ، التي أطلق عليها « بورت اسماعيل » حققت الحملة المهمة التي أرسلت من أجلها الى ساحل الصومال (٥) ،

بل ان الخديو اسماعيل أرسل بعد ذلك السفينة المصرية « المحلة » يقودها « فردريكو Fredrico » الايطال في شهر نوفمبر سنة ١٨٧٥ مع تعزيزات من الجنود الى قسمايو • كما قام « فردريكو » بابلاغ « ماكيلوب » تعليمات الخديو بالتجول في الساحل الافريقي من فرموزا الى بوبره لدراسة مواني وخلجان هذا الجزء من الساحل ، وابلاغ الحكومة المصرية عن اصلحها لرسو السفن ، ومعرفة الأماكن التي يمكن اقامة فنارات فيها لارشاد السفن المختلفة (٦) •

وهنا يبدو موقف البريطانيين واضحا في عدم ترحيبهم بالنشاط المصرى المتزايد على الساحل الصومالى المواجه لعدن جنوبى مضيق باب المندب وجرصهم على وضع حد نهائى له • فقد حدث في ٦ ديسمبر سنة ١٨٧٥ أن أبرق حسن على بك الوكيل المصرى شي عدن الى الخدبو اسماعيل يبلغه بوصول سفينة بخارية من زنجبار تحمل رسائل وبرقيات من « ماكيلوب » ، كما تحمل برقيات

(7)

<sup>(</sup>۱) اسماعیل سرهنك : المصدر السابق ، ج ۲ ، ص ۳۲۹ – ۳۲۷ و

Budge, W.: op. cit., Vol. 2, pp. 233, 234.

Chaillé— Long: op. cit., Vol. 1, p. 177.

Copland, R.: Exploitation of East Africa, pp. 276-280.

<sup>(</sup>ه) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : انتشار النفوذ البريطاني في شرق الريقيا ووسطها ، ص ١١٨ ٠

أخرى من سلطان زنجبار والقنصل البريطانى العام هناك لارسالها الى لندن عن طريق عدن و وأبلغ الوكيل المصرى الخديو أيضا بأن السفن المصرية دخلت مياه زنجبار الاقليمية ورست عند مصب نهر الجب (١) ومما لا شك فيه أن الخديو اسماعيل قد فهم من برقية وكيله في عدن ان السلطات البريطانية في زنجبار لم ترحب بقدوم الحملة المصرية الى ساحل الصومال ، وانها بادرت بالكتابة الى لندن عن طريق عدن لتحريض وزارة الخارجية البريطانية لمواجهة المشروع المصرى والتصدى لاحباطه ٠

ومن ناحية أخرى فان « ستانتون » القنصل البريطاني في مصر قد سارع الى ابلاغ « لورد دربي » وزير الخارجية البريطانية في ١١ نوفمبر سنة ١٨٧٥ بتوقعاته واستنتاجاته عن تحركات المصريين في خليج عدن جنوبي البحر الأحمر وعلى سواحل الصومال • فقد ذكر لوزير خارجيته أن الخديو قد أحاطه علما في محادثة جرت مؤخرا بينهما انه ينوى ارسال جماعتين ( أو حملتين ) كشفيتين من هرر ، على أن تتجه احداهما جنوب الحبشة صوب منابع النيل الأزرق ، تم تسير في هذا النهر حتى فازوغلى ، وتتجه الجماعة الثانية الى منابع نهسر الجب ، وتتبع مجرى هذا النهر حتى المحيط الهندى • وأضاف « ستانتون » قائلا « وانني أستنتج من الاتجاه الذي تنوى هذه الجماعة الثانية أن تتبعه ـ ومن حقيقة أن صاحب السمو قد أرسل من قبل ماكيلوب باشا في رحلة بحرية الى فرموزا ومصب نهر الجب ـ أن الخديو يقصد اذا أمكن الاستيلاء على كل البلاد من سـاحل الصومال الى الجب ، جاعلا هذا النهر حدود أراضيه في هـــذا الاتحــاه » (٢) •

على أن « جون كيرك John Kirk » قنصل بريطانيا العام فى زنجبار قد سارع هو الآخر بارسال خطاب الى « دربى » وزير الخارجية البريطانية فى ١١ نوفمبر سنة ١٨٧٥ أيضا ، أوضح فيه نشاط الحملة المصرية منذ مغادرتها خليج عدن حتى وصولها الى ميناء قسمايو ، وذكر « كيرك » فى خطابه انه منع السيد « برغش » على الاحتجاج على الاحتلال المصرى لأراضيه بالقوة ، وحدر لا كيرك » « لورد دربى » من السماح ببقاء الاحتلال المصرى لأى جزء من ساحل الصومال ، مدعيا أن ذلك سيؤدى الى انتشار حالة من الفوضى والاضطراب فى هذه المنطقة من شرق افريقية ، وسيقضى على المحاولات البريطانية الرامية الى تنشيط التجارة ومكافحة الرق والنخاسة فيها ، ودعا « كيرك » وزارة الخارجية البريطانية الى اتخاذ خطوات فعالة لحماية المصالح البريطانية الهندية فى هذه المبلاد (٣) ،

Shukry, M.F.: Ibid., 87.

F.O. 195/1063; 78/3188, Confidential. Stanton to Derby, 11 November 1875.

F.O. 84/14/17; kirk to Derby, 11 November 1875. (7)

على أن جهود « كيرك » لاجلاء المصريين عن الساحل الصومالي لم نفف عند هذا الحد ، بل انه حاول أيضا أن يستعين بالسلطات البريطانية في الهند لشد أزره في مطالبته وزارة الخارجية البريطانية بالتدخل لابعاد المصريين عن ساحل الصومال • فكتب مذكرة في اليوم العاشر من شهر ديسمبر سنة ١٨٧٥ الى حكومة الهند يقول ان التجار الهنود الذين يشمتغلون بالتجارة في القسم الشمالي من ممتلكات زنجبار سلموه عنصد مغادرته ساحل المصومال مذكرة أشاروا فيها الى أن الاحتسلال المصرى لبراوة وقسمايو قد هدد مصالحهم تهديدا خطيرا ، وأن خسائرهم ستتضاعف في الحقيقة اذا سمع للمصريين بالقيام بالمزيد من عمليات الاستيلاء غير الشرعية على ممتلكات سلطان زنجبار في بلاد الصومال (١) •

بل أن « كيرك ، ذكر أيضا لحكومة الهند انه « على الرغم من ان براوة وقسمايو ليستا على درجة كبيرة نسبيا من الأهمية التجارية في الوقت الحاضر، الا أن خسارة الرعايا البريطانيين ستكون جسيمة اذا وصلت الأماكن التي تقع بين المنطقة التي يحتلها المصريون الآن على نهر الجب وبين الجهات التي ضموها مؤحرا اليهم في الصومال انشمالي • لأنه من الواضح أن أول نتيجة من نتائيج المحكم المصرى لهذه الأقاليم ستكون تدمير الحركة التجارية القائمة وبالتالي اتباع نظام الاحتكارات في حمى الراية المصرية ، ذلك النظام الذي سيحرم رعايانا في آخره من الاشتغال بالتجارة • «كما سيصيب نفوذنا ومصالحنا (أي النفوذ والمصالح البريطانية ) في كل ساحل افريقية بضربة قاتلة ، • (٢)

واذا كان « جون كيرك » القنصل البريطاني في زنجبار قد قام بكل هذه الجهود لابعاد المصرين عن الساحل الصومالي حفاظا على المصالح البريطانية في المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر على السواء ، فان الصحافة البريطانية قد ساهمت أيضا في اثارة الرأى العام على الاحتلال المصري لساحل الصومال ، اذ نشرت صحيفة « البول مول جازيت Pall Mall Gazette ، في عددها الصادر في ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٧٥ برقية سلطان زنجبار الى وزارة الخارجية البريطانية ، التي يحتج فيها بشدة على « اعتداء » المصريين على ممتلكاته ، كما نشرت أيضا صحيفة « التيمز Times » البريطانيسة مقسالا للمستشرق شريطانيا بالتدخل لوقف امتداد النفوذ المصري في هاذه الأرجاء من الساحل بريطانيا بالتدخل لوقف امتداد النفوذ المصري في هاذه الأرجاء من الساحل الشرقي لافريقية ،

وهنا لم تلبث وزارة الخارجية البريطانية أن استجابت لمطالب « جيون

(1)

<sup>(</sup>۱) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : انتشار النفوذ البريطاني في شرق أفريقيسة ووسطها ، ص ١٢٤ ه

F.O. 84/14/17. Kirk to Aitchison, 10 December 1875.

كيرك ، وللرأى العام البريطانى حينذاك · فأرسلت فى اليوم الثالث من شهر ديسمبر سنة ١٨٧٥ إلى قنصلها العام فى القاهرة تعليمات بالاحتجاج على ارسال حملة « ماكيلوب » إلى ساحل الصومال ، ومطالبة الخديو بسحب هذه الحملة فى أسرع وقت ممكن (١) · وبعد ذلك بيومين أبرق « دربى » على أثر تسلمه برقية من « ستانتون » فى نفس اليوم (٢) إلى « كيرك » يقول « لقد تلقيت تأكيدات من الخديو عن طريق الجنرال ستانتون بأن القوات المصرية ستنسحب فى الحال كما ترغب حكومة ضاحبة الجلالة الملكة » (٣) ·

وتنفيذا لهذه انتأكيدات ، فقد قام الخديو اسماعيل بارسال تعليمات مغصلة الى عبد الرازق بك رئيس أركان حرب مأمورية نهسر الجب فى ١٤ ديسمبر سنة ١٨٧٥ ، بسحب الحملة المصرية من ساحل الصومال الجنوبى، لابلاغها الى ماكيلوب باشا حتى يمكن اعادة « الوابورات والعساكر » الى السويس (٤) .

وقد حدث في نفس اليوم الذي أرسل فيه الخديو تعليماته بسحب الحملة المصرية من نهر الجب أن كتب « جون كيرك » من زنجبار الى « لورد دربي » وزير الخارجية البريطانية ، مدعيا أن نشاط المصريين ومؤامراتهم ما زالت مستمرة على طول الساحل الصومالى ، وانهم كانوا يقرنون جميع اعمالهم باسم سلطان تركيا ، مما جعلهم يرفعون رايته على الأراضى التى استولوا عليها في ساحل الصومال ، وأوضح « كيرك » انه قد عمل على تأمين مصالح تجار مدينة الامو ، بأن أرسل اليهم ضابطا بحسريا مع فصيلة من مشاه الاسطول ، ليكون نائبا للقنصل البريطانى ، وليبلغ قومندان الأسطول عن أى خطر تتعرض له لامور من قبل المصريين حينذاك (٥) ،

بل ان « جون كيرك » زعم في رسالة بعث بها الى «دربي» في ٢٥ ديسمبر سنة ١٨٧٥ أن الاضطرابات التي نتجت عن وجود المصريين بالساحل الصومالي في ازدياد مستمر • وقد استشهد في ذلك بخطاب كتبه القس « بريس Price المشرف على ارسالية الكنيسة الانجليزية في ممبسة مؤكدا بأن الخطر المصرى يهدد ممبسة ومركز الارسالية الانجليزية ، نتيجة لتجاوب الأهالي المسلمين مع المصريين الذين يمثلون سلطان تركيا • وكان الأهالي يتطلعون الى اليوم الذي يتفوق

F.O. 78/7188; 195/1063, telegram, Stanton to Derby, 5 December (1) 1875.

F.O. 78/7188, 195/1063, Telegram, Stanton to Derby, 5 December 1875. (7)

F.O. 78/3188, Telegram, Derby to Kirk, 5 Dec. 1875.

<sup>(</sup>٤) دار الوثائق القومية بالقاهرة ، المعية ؛ دفتر ١٠ (عربى) رقم ٦٧ ص ٣٣ في ١٦ ذى القمدة سنة ١٣٩٢ ، أمر من الخديو الى عبد الرازق بك)

F.O. 84/1417. Kirk to Derby, 14 December 1875.

فيه النفوذ الاسلامي في شرق افريقية والهند من جديد (١) .

وهكذا تصدت السياسة البريطانية التي بدت في تصرفات المقيم السياسي البريطاني في عدن من جهة وفي تصرفات « جون كيرك » القنصل البريطاني في زنجبار من جهة أخرى لمواجهة النشاط المصرى على الساحل الصومالي المطل على خليج عدن والمحيط الهندى والعمل على تصفيته في أسرع فرصة ممكنة • ورغم تظاهر « كيرك » بأنه يدافع عن مصالح سلطان زنجبار ، فقد فضحت مراسلاته مع وزارة الخارجية البريطانية حقيقة أغراضه وأظهرت انه كان يتخذ من همذا الادعاء ستارا يختفي وراءه من أجل تأمين مصالح بلاده التجارية والسياسية في شرق افريقية ، حتى يحين الوقت الذي تنفذ فيه أطماع بريطانيا الاستعمارية في هذه المناطق •

وحتى عند ما تحقق « جمون كيرك » من أن القوات المصرية قد جلت عن قسمايو والجب ، فقد لفت نظر برغش الى ضرورة اتخاذ بعض الخطوات لتأسيس ادارة حكومية في الجهات التي أخلاها المصريون لتأكيد سلطته فيها · كما قام بزيارة ساحل الصومال على ظهر احدى السفن الحربية البريطانية ، وحمسل رسائل من برغش الى ولاته بهذا الساحل ، تحضهم على وضع أنفسهم تحت تصرفه باعتباره القنصل البريطاني العام حينذاك (٢) ·

على أن الحكومة الخديوية رأت قبل عودة حملة الجب الى السويس أن تحاول تحقيق مشروع « غوردون » بالأساليب الدبلوماسية • فقد كتب « ستانتون » قنصل بريطانيا العسام في مصر الى « دربي » وزير الخارجية البريطانية في ٩ يناير سنة ١٨٧٦ يقول أن الخديو قد أبلغه أثناء مقابلة جرت بينهما مؤخرا بأن « من الأمور الجوهرية بالنسبة به اذا أريد أن يعضى في تنفيذ برنامجه الخاص بمحاربة تجارة الرقيق داخل أراضيه أن يحصل على ميناء على ساحل المحيط الهندي » • وعبر الخديو عن ثقته في أن « حكومة قد أنفق ما يربو عن مليون من الجنيهات الاسترلينية في محاولة فتع الأقاليم الاستوائية في افريقيا الوسطى ، وبدون الحصول على منفذ بحرى على الساحل الاستوائية في البلغ سيكون عديم المنفعة • كما ذكر « ستانتون » ان الخديو فان انفاق هذا المبلغ سيكون عديم المنفعة • كما ذكر « ستانتون » ان الخديو فائدته الكبري للتجارة بوجه عام ، وللتجارة البريطانية بوجه خاص ، غير أن دلك يعتبر مستحيلا بدون امتلاك ميناء وتأسيس سلطة أو حكومة على الساحل (٣) •

(٣)

F.O. 84/1417. Kirk to Derby, 25 December 1875, enclosure, W.S. Price to Kirk, 18 December 1875.

<sup>(</sup>٢) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : انتشار النفوذ البريطاني في شرق أفريقية ووسطها ، ص ١٢٩ ٠

F.O. 78/3189, 195/1103, Stanton to Derby, 9 January 1876.

وقد مالت وزارة الخارجية البريطانية في أول الأمر الى الاستجابة لمطلب الحديو اسماعيل نظرا لأنها كانت تبدى حينداك اهتماما كبيرا بالحصول على مساعدة الحكومة المصرية في مساكلتين هامتين ، أولهما اعاقة المشروعات الاستعمارية لفرنسا وايطاليا في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ، وثانيهما حاجتها الى مساعدته في القضاء على تجسارة الرقيق في السودانيين الشرقي والأوسط وفي الأقاليم المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن (١)

غير أن « جون كيرك » كتب الى « دربى » فى اليوم الخامس من ابريل سنة المركم معترضا على مطلب الخديو بحجة أن سلطان زنجبار لن يوافق على شراء مصر لميناء قسمايو لأن ذلك سيؤدى لخسارته ماديا ، كما رأى « أن تأييد الحديو فى هذا الاتجاء سينزل ضررا بمصالحنا المحلية ومصالح رعايانا أيضا » (٢) • وقد عقب « وايلد Wylde » رئيس ادارة تجارة الرقيق بوزارة الخسارجية البريطانية على ذلك بقوله « ان كيرك قد أبدى رأيا حازما عارض فيه بشدة هذا الطلب ، ومن ثم لا يسم وزارة الخارجية البريطانية الا رفضه » (٣) •

ولما كانت الحكومة البريطانية قد أرسلت الى القاهرة فى شهر نوفمبر سنة ١٨٧٥ مسودة معاهدة أرادت أن تبرمها مع الخديو بعد مفاوضات شاقة حاولت الحكومة المصرية خلالها أن يشمل الاعتراف بالسيادة المصرية كل بلاد الصومال حتى نهر الجب جنوبا دون جدوى ، فأن هذه المعاهدة قد تأخر عقدها نتيجة لارسال حملة « ماكيلوب » الى المحيط الهندى (٤) • وعند ما عرضت الحكومة البريطانية مرة أخرى على حكومة القاهرة فى شهر أغسطس سنة ١٨٧٦ شروط المعاهدة المذكورة فقد اعترض الحديو من جديد على تحديد حقوق السيادة المصرية على ساحل افريقيا الشرقى عبد رأس جوردفوى ، وذكر أن حقوق السيادة المصرية تمتد حتى نهر الجب جنوبا ، كما طالب بامتلاك ميناء على ساحل المحيط الهندى (٥) •

غير أن « فيفيان » الذى خلف « ستانتون » قنصلا عاما لبريطانيا فى مصر كتب الى وزارة الخارجية البريطانية ، بعد أن رفض الخديو مرة أخرى عقد هذه المعاهدة فى شهر ديسمبر سنة ١٨٧٦ ، محدرا اياها من تشجيع «امتداد الحكم المصرى فى افريقية » (٦) • واقترح « لورد سولسبرى Lord Salisbury »

F.O. 84/1370, Elliot to granville, 8 July 1873. (1)

F.O. 84/1453, Confid. Kirk to Derby. 5 April, 1876. (Y)

F.O. 78/3189, Minute by Wylde on Cookson to Derby. 8 August. (\*) 1876.

 <sup>(2)</sup> السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : انتشار النفوذ البريطاني في شرق أفريتيا
 روسطها ، ص ١٣٢ .

F.O. 78/3189, 195/1104, Cookson to Darby, 8 August, 1876.

F.O. 84/1450. Vivian to Derby, 8 December 1876. (7)

الذى كان قد تولى حينئذ وزارة الهند أن ترد وزارة الخارجية البريطانية على طلب الحديو بتوجيه انذار اليه • فاما أن يقبل المعاهدة المعروضية عليه فى الحسال ، أو تحتفظ الحكومة البريطانية لنفسها بحرية العمل فئى سساحل الصومال (١) •

على أن هذا الانذار البريطانى قد أحدث النتيجة المرغوبة ، إذا استسلم الخديو اسماعيل لرغبة الحكومة البريطانية وبذلك أبرمت فى اليوم السابع من سبتمبر سنة ١٨٧٧ معاهدة بين مصر وبريطانيا « بشأن اعتراف حكومة صاحبة الجلالة الملكة ( فيكتوريا ) بحقوق صاحب السمو ( الحديو اسماعيل ) الشرعية تحت سيادة الباب العالى على الساحل الصومالى حتى رأس حافون ، (٢) وهكذا أثمرت جهود « جون كيرك » القنصل البريطانى فى زنجبار متعاونا مع المقيم السياسى البريطانى فى عدن فى ابعاد المصريين عن الساحل الصحومالى الجنوبى ، ليصبح الطريق ممهدا أمام البريطانيين لتنفيذ مشروعاتهم الاستعمارية هناك انطلاقا من قاعدتهم البريطانية فى عدن •

واذا نظرنا الى نصوص تلك المعاهدة البريطانية المصرية (٣) يمكننا أن نتبين ما يلى :

البريطانية وضمان تفوق النفوذ البريطانى فى منطقة البحسر الأحمس البريطانية وضمان تفوق النفوذ البريطانى فى منطقة البحسر الأحمس والسسواحل المطلة على خليج وسواحل الصومال ، خاصة بعد أن وجدت بريطانيا نفسها تواجه منافسة استعمارية من قبل فرنسا التى اتخذت أوبوك قاعدة لها منذ عام ١٨٦٢ ، وإيطاليا التى سيطرت على عصب منذ عام ١٨٧٠ ، ومن هنا فضلت الحكومة البريطانية الاعتراف بالسيادة المصرية فى ظل التبعية العثمانية (٤) ، وذلك فى نظير الحصول على امتيازات واسعة تحقق لها ما تبغيه من سيطرة ونفوذ ، فضلا عن ابعادها للمنافسة الفرنسية والإيطالية حينذاك .

٢ - أرادت الحكومة البريطانية باعترافها بسيادة مصر على الساحل الصومالي

Marston, T.E. : op. cit., p. 494.

F.O. 78/3189. Malet to F.O., 27 January 1877, Vivian to Derby, (1) 21 February 1877.

 <sup>(</sup>۲) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : انتشار النفوذ البريطاني في شرق أفريقية وسطها ) ص ۱۳٤ .

٣١) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسيامية مصر في البحر ورسطها ، ص ١٣٥ ٠

F.O. 78/3189, F.O. to Vivian 7/4/77 text in Hertslet, Sir Edward.
Treaties and conventions, Etc., (Commercial Treaties), London, Butterworths.
1893, Vol. 18, pp. 356, 361.

المواجه لعمدن حتى رأس حافون أن تضميع حدا لامتداد النفوذ المصرى جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن ، بما يحرم مصر من مد حدودها على كل السماحل الصومالي حتى ميناء قسمايو جنوب مصب نهر جوبا ، وهــو ما كانت مصر تتطلع الى تحقيقه (١) ٠

- ٣ ـ اشترطت بريطانيا في تلك المعاهدة أن يتعهد الخديو اسماعيل عن نفسه وعن خلفائه من بعده بعدم منح أية دولة منالدول أية مساحة من الأرض الداخلة في حوزة مصر • ومن ناحية أخرى اشترطت بريطانيا أيضا بأن اعترافها بسيادة مصر حتى رأس حافون مرهون بتعهد السلطان العثماني في الوقت نفسه بعدم منحه أية قطعة من أرض مصر أو ملحقاتها لأية دولة أجنبية \_ غير بريطانيا بطبيعة الحال • ومن الواضح أن البريطانيين كانوا يهدفون من وراء ذلك الى ابعاد أى نفوذ أجنبي آخر غير نفوذهم عن مصر وممتلكاتها حتى يمهدوا السبيل لاستيلائهم عليها ، خاصة وأن اعترافهم بسيادتها على تلك المناطق كان بمثابة ابعاد لأطماع الفرنسيين والايطاليين حتى تتهيأ الفرصة لتحقيق الأهداف البريطانية ٠
- ٤ ـ اكتسبت الحكومة البريطانية من وراء عقد هذه المعاهدة امتيازات واسعة ضمنت لها مركزا ممتازا في مصر وجميع ممتلكاتها على ساحل البحـــــر الأحمر وخليج عدن ، ومنحتها حق تعيين مأمورى قنصليات في جميع سواحل الصــومال ، فضلا عن تمتعهم بمركز ممتاز في تلك الجهات • كما الزمت المعاهدة الخديو اسماعيل بمنع تجسارة الرقيق من مصر وملحقاتها ، مع قيام السفن الانجليزية بمعاونة مصر في هذا الشأن على أن تمنح صفة الضبط حتى على السفن التجارية المصرية ٠
- ٥ حددت المعاهدة الرسوم الجمركية على السلع الواردة الى مواني زيلع وتاجوره وسائر مواني البحر الأحمر بما قيمته ٥٪ فقط ، فيما عدا بلهار وبربرة فقسد أصبحتا من المواني الحرة (٢) ٠ ولا شك أن تحديد هذه الرسوم الجمركية الضئيلة واعفاء ميناءى بلهار وبربره كلية منها قد أضر بمصر وذلك باعتراف الجنرال غوردون نفسه وقد ترتب على ذلك أن خسرت الحكومة المصرية الرسوم التي كانت تؤخذ على ما كان يصدر من هذين الميناءين من أغنام وأبقار يقدر عددها سنويا بما يزيد عن ٧٠ الف رأس كان يصدر معظمها الى الحامية البريطانية في عدن • هذا فضلا عما كانت تدفعه مصر من جزية سنوية للباب العالى في نظير احتفاظها بهذين الميناءين ، الى جانب ما أنفقته فعلا في انشاء منارة وحوض للسفن وبعض المنشآت الأخرى .

<sup>(</sup>۱) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : العلاقات بين مصر وأثيوبيا ، ص ١٦٠٠ . (٢)

آ ـ لم تستفد مصر شيئا من عقد هذه المعاهدة ، اذ انها من الناحية العملية لم تمنحها شيئا آكثر مما كان في حوزتها • كما كان اعتراف انجلترا بالسيادة المصرية على الساحل الصومالي حتى رأس حافون لا يزيد عن التسليم بالأمر الواقع • بل ان انجلترا رفضت بشدة أن تعترف بحق مصر في السيادة على أداضيها كاملة حتى مصب نهر جوبا ، وذلك نظرا لأنها كانت تتطلع لتحقيق أطماعها الخاصة في تلك الجهات • ومن ناحية أخرى فان عقد هذه المعاهدة قد نتج عنه ازدياد نفوذ بريطانيا في ممتلكات مصر المجاورة للحبشة ، مما أدى الى تشجيع الأحباش على عدم تسوية مشكلة الحدود بينهم وبين مصر حينذاك ، بحيث ظلت هذه المسالة مثار مفاوضات بين الطرفين حتى احتلت بريطانيا مصر ، وقامت بتسسوية مشكلة الحدود بين البلدين في صالح الأحباش بطبيعة الحال ، مما أضر مشكلة الحدود بين البلدين في صالح الأحباش بطبيعة الحال ، مما أضر كثيرا بالمصالح المصرية حينذاك (۱)

وجدير بالذكر أن وزارة الهنسد البريطانية كانت قد تلقت من وزارة الخارجية البريطانية في اليوم الثاني من ابريل سنة ١٨٧٧ مذكرة مستوناة عن الساحل الصومالي واقترحت فيها أن يكون خط عرض ١٠ درجة شمالا آخر حد للمتلكات المصرية في بلاد الصومالي المواجهة لعدن (٢) وقد وافقت وزارة الهند البريطانية حينذاك على فحوى هذه المذكرة وعلى مشروع المعاهدة البريطانية المصرية قبل عقدها في ٧ سبتمبر ١٨٧٧ بعدة شهور (٣) ولا شك أن ذلك يؤكد أن وزارة الخارجية البريطانية كانت تحرص على تنسيق أعمالها مع وزارة الهند البريطانية التي كانت تضع في اعتبارها وجهة نظر المقيم السياسي البريطاني في عدن ، حيث كان يرقب الأمور الجارية على الساحل الصومال المواجه ويتابع عن كثب النشاط المصري هناك حتى لا يشكل خطرا على المصالح البريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن بوجه عام ٠

وقد أخذت الحوادث تكشف شيئا فشيئا عن نوايا البريطانيين على وجه الخصوص ومحاولاتهم المستمرة للتدخل السافر في سواحل البحر الأحمر ، وحيلهم التي بدت خفية وأخذت تبرز وتنفضح بلا حياء ولا اعتبار لحقوق أو مجاملات • فقد حدث أثناء قيام رضا باشا محافظ سواحل البحر الأحمر برحلته للمرور على البلاد التابعة للمحافظة أن دعاه المقيم السياسي البريطاني في عدن لزيارته في شهر ديسمبر سنة ١٨٨٠ وتحدث معه حديثا طويلا • وكان هذا الحديث في مظهره وديا ، ولكنه في المحقيقة يخفي وراءه نيات مبيتة ظهرت في الخطاب الذي أرسله المقيم البريطاني بعد عودة رضا باشا ، كما بدت واضحة

<sup>(</sup>۱) محمد محمود السروجي (دكتور) : العلاقات بين مصر وأثيوبيا ، ص ١٦٢ ، ١٦٣ .

F.O. 78/3189, Admiralty to F.O. 4/2/77. (7)

<sup>.</sup> F.O. 78/3/89, I.O. to F.O., 4/10/77, and 6/21/77. (r)

فى حديثه واسئلته (١) • وأهم ما لوحظ فى هذه الأسئلة قوله أن البلاد التابعة للصر بعيدة عنها مما يصعب عليها حكمها أو اصلاح أحوالها • وكان رد رضا باشا أن الهند واستراليا تبعدان عن انجلترا أكثر من تلك الأقاليم عن مصر • يل أن المقيم السياسي البريطاني في عدن تعرض أيضا لأمر تجارة الرقيق ، بل أن المقيم السياسي تؤخذ على السفن التني تمر بميناء بربره ، كما أخذ يبين عدم صلاحية الطقس في هذه البلاد للموظفين المصريين ، مما يسفر عن أغراضه ونواياه المعادية للوجود المصري في تلك المناطق •

وحتى بعد أن عاد رضا باشا لمقر عمله ، فقد أرسسل اليه نفس المقيم السياسى البريطانى فى عدن فى شهر ديسمبر سنة ١٨٨٠ خطابا ضمنه عدة ادعاءات بناها على الحديث الشغوى الذى دار بينهما أثناء زيارته لعدن ، ولم يكن قد مضى على ذلك الحديث أكثر من أسبوع واحد ، وقد أجاب رضا باشا على المقيم السياسى البريطانى فى عدن موضحا وجهة نظر حكومته فيما يتعلق بثلاث مطالب طلبها المقيم البريطانى فى خطابه (٢) ، فأما أولها فهو خاص بعوائد ورسوم الجمرك فى بربوه ، وقد أفهمه رضا باشا بأن ما دار بينهما من بعوائد ورسوم الجمرك فى بربوه ، وقد أفهمه رضا باشا بأن ما دار بينهما من للجمرك ، وأما مسالة العوائد فقد كانت قيد البحث بين قنصل بريطانيا والحكومة الخديوية ولم تكن قد ظهرت نتائج ذلك بعد ، كما أوضح رضا باشا أن كافة صادرات بربره تعود بالنفع الكبير على عدن وكانت الحكومة المصرية قد أنفقت مبائغ طائلة على الاصلاحات التى أجرتها فى تلك الأقاليم ولهذا فانه من العدالة أن تحصل مصر على بعض الايرادات التى تعوضها عما تنفقه من أجل دعم هذه الاصلاحات في

أما المطلب الثانى ققد ذكر المقيم السياسي البريطانى فى عدن لرضا باشا بأن المعاهدة المعقودة بين الحكومة الخديوية وبريطانيا تستوجب تدخله فى شئون بربره اذا ما اشتكى أحد التجار البريطانيين من زيادة العوائد • وقد أجاب رضا باشا بأن على حاكم عدن أن ينتظر نتائج البحث الجارى بين قنصل بريطانيا والحكومة المصرية فى هذا الصدد •

وكان المطلب الثالث للمقيم السياسي البريطاني في عدن متعلقا بالقواعد المخاصة بمعاملة الصوماليين في شرق بربره وبلهاد قبل احالتهما للادارة المصرية تبعا لما ورد في نص المعاهدة المشار اليها في المطلب السابق • وقد أجاب عنه

<sup>(</sup>۱) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسية مصر في البحر الاحمر ) وقد نشر بالكتاب ترجمة للمحادثات التي دارت بين المقيم السياسي البريطاني في عدن ورضا باشا محافظ عموم سواحل البحر الاحمر ) ص ١٧٣ ـ ١٧٨ ،

 <sup>(</sup>۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة : محفظة سائرةً نبرة ٦٦ في ١٧ محرم سنة ١٢٩٨ هـ
 ص ١٩٧٠ ٠

رضا باشا بأنه لا يعلم عن تلك المعاهدة شيئا وانه عرض الأمر على الحكومة الحديوية ومازال ينتظر ردها · ثم ختم رضا باشا خطابه معبرا عن رغبته في أن تستمر العلاقات بينهما طيبة لا تشوبها شائبة (١) ، مما يؤكد حرص مصر على عدم اثارة أية مشكلات بينها وبين بريطانيا في ذلك الحين ·

## - خامسا : سياسة البريطانيين في عدن ازاء النشاط الفرسي في البحر الأحمر وخليج عدن بعد فتح قناة السويس ( ١٨٦٩ - ١٨٨٨ ) :

ازداد اهتمام البريطانيين بالبحر الأحمر في أعقاب فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ نتيجة لاستمرار الفرنسيين في تنفيذ مشروعاتهم الاستعمارية على سواحله ، خاصة وأن مشروع القناة ذاته كان مشروعا فرنسيا على النحو الذي اوضحته في بداية هذا الفصل و كانت فرنسا قد سعت منذ وصول حملتها الى مصر في سنة ١٧٩٨ الى قطع الطريق بين بريطانيا والهند لتقضى بذلك على المصالح البريطانية في الشرق بوجه عام و كما أن فرنسا ارادت أن تكون لها محطة بحرية في منتصف هذا الطريق الذي أصبح أقصر طريق للملاحة يصل غرب اوربا ببلاد الشرق بعد فتح قناة السويس ، وكانت فرنسا ترغب في أن تكون هذه المحطة قاعدة بحرية قائمة بذاتها ومستقلة عن القاعدة البريطانية في عدن حتى لا تقع تحت سيطرة بريطانيا أو تتعرض لتحكمها اذا تأزمت الأمور بين الدولتين واحتدم النزاع بينهما و

وقد سبق أن أوضعت أن فرنسا قد اشترت ميناء «اوبوك» في سنة ١٨٦٢ وهو الميناء الذي يقع على الساحل الافريقي المواجه لعدن والذي يشرف على مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر • وكانت فرنسا تهدف باستيلائها «النظري» على هذا الميناء الى الاحتفاظ بامكانية أخذ قرار في المستقبل بخصوص المنطقة المجاورة لعدن وبريم التي كان البريطانيون يسيطرون عليها في ذلك الحين على أن الفرنسيين لم يستفيدوا استعماريا من منطقة «أوبوك» الاعند تأزم المسألة المصرية بعد الاحتلال البريطاني لمصر في سنة ١٨٨٧ وتدخل السياسة البريطانية في الشئون المصرية ، واجبارها لحكومة القاهرة على اتخاذ قرار بشأن «ملحقاتها» في سحواحل البحر الأحمر حينذاك • وسوف تتخذ فرنسا في ذلك الوقت من « اوبوك » مركزا وقاعدة استعمارية لها عند المدخل الجنوبي للبحر الاحمر ، لكي تتوسع منها في بلاد الصومال ، وتكون نواة لمستعمرة ساحل الصومال الفرنسي، بحيث تشكل بذلك منافسا خطيرا للمصالح البريطانية في عدن والبحر الاحمر ، كما قام الفرنسيون بدور آخر في منطقة « الشيخ سعيد » الواقعة غربي عدن

<sup>(</sup>۱) شوقى عطا الله الجمل (دكتور) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الاحمر، وقد نشر نص الرد المرسل من رضا باشا محافظ سواحل البحر الاحمر الى « والى عدن » أي الى المقيم السياسي البريطاني هناك ، ص ١٧٩ - ١٨٠ .

والتي تطل على مضيق باب المندب من ناحية الشرق ، وقد بدأ هذا الدور في مطلع سنة ١٨٦٩ وهي نفس السنة التي فتحت فيها قناة السويس ·

ومما يوضح دور الفرنسيين في البحر الاحمر وعلى مقربة من عدن حينذاك قيام الفرنسيين « ماس M.M. Mass » و « بويلكس Poiles » بشراء بندر الشيخ سعيد « في شهر يناير سنة ١٨٦٩ من الشيخ على ثابت الجكمى مقابل مبلغ اربعين ألف ريال • وكان غرض الفرنسيين من وراء السيطرة على هذا الموقع اقامة وكالة فرنسية في تلك المنطقة ترعى المصالح الفرنسية في البحر الأحمر ، على غرار ما فعله البريطانيون في عدن •

ومنذ بدأ الفرنسيون ينفذون هذا المشروع فقد قام « الميجور جنرال ادوارد راسيل » المقيم السياسي البريطاني في عدن بابلاغ حكومة بومباى ، موضحا ان « بند الشيخ سعيد » جزء من ممتلكات قبائل الصبيحي اليمنية · (١) كما ابلغ « راسيل » حكومة بومباى ايضا بأن انشاء ميناء فرنسي في منطقة « الشيخ سعيد » المواجهه لجزيرة بريم ، انما يهدد بشدة تجارة البن اليمني الذي كان يصدر حينذاك عن طريق ميناء عدن (٢) ويعود عي البريطانيين هنساك بفوائد كثرة ·

وقد أشارت الوثائق المصرية الى أن قنصل بريطانيا العام فى مصر قام فى شهر مايو سنة ١٨٧٠ باخطار الخديو بأن شركة فرنسية تدعى « بازان بارولان » ارسلت باخرة الى حدود اليمن عند جزيرة بريم واشترت ثلاثة آلاف هكتار من الأراضى اليمنية الواقعة فى مواجهة تلك – الجزيرة ويقصد بها منطقة « الشيخ سعيد » – واستولت عليها • ورغم أن هذه المنطقة لم تكن تابعة للحكومة المصرية فانه رأى من واجبه احاطة الصدر الأعظم علما بذلك • (٣) ولا شك أن ذلك يوضح محاولة البريطانيين اثارة خديو مصر واشراكه فى العمل للحيلولة دون سيطرة الفرنسيين على منطقة « الشيخ سعيد » المجاورة لعدن •

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد أوضح حاكم جزيرة بريم البريطانى في الوقت نفسه أن « بندر الشيخ سمعيد » انما هو منطقة تابعة للحكومة العثمانية • (٤) كما أن مساعد المقيم السياسي البريطاني في عدن أوضح بعد

(1)

I.O., L.A., Russell to Bombay, 10/15/68 and 10/23/68.

I.O., L.A., Russell to Bombay 6/24/40 and 6/30/70.

 <sup>(</sup>٦) دار الوثائق القومية بالقاهرة : سجل ٢٤ ترجمة الوثيقة رقم ٧٥ ٠ في ٢٣ صفر
 سينة ١٢٨٧ هـ ٠ ص ١١٨ ٠

<sup>(3)</sup> عبد الرحمن أبو طالب : الجنوب اليمنى المحتل من النواحى التاريخية والطبيعية والطبيعية والطبيعية والسياسية ونصوص الانفانات والمعاهدات البريطانية مع امارات الجنوب ، كناب قدمه للادارة السياسية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في ٥ اغسطس ١٩٥٩ ولم ينشر بعد ، ص ١٨٥ - ١٨٦ .

ذلك أن الأتراك العتمانيين رفضوا الموافقة على بيع هذا الموقع للفرنسيين ، وانهم البغوا الحكومة الفرنسية بأن تحويل هذه الأراضى الى ملكيتهم لم يتم بالطريقة المشروعة مما جعلهم يقدمون احتجاجا رسميا على ذلك · على أن الشيخ على ثابت الذى تصرف في هذا الموقع ببيعه للفرنسيين ابدى دهشته من مطلب الأتراك العثمانيين ، مؤكدا أن الموقع المذكور لم يسبق أن حكمه أى حاكم عثمانى ، وأنه يحكمه كما سبق أن حكمه اسلافه من قبل ، وأن العثمانيين ليس لهم الحق في هذا الموقع وليس لهم أى سيادة عليه ·

غير أن الحكومة البريطانية رأت أخيرا من جانبها أن تستطلع رأى الباب العالى بالنسبة لهذه المسألة عن طريق « بارون Barron » سفيرها فى الآستانة فى ذلك الحين • بل ان « اللورد كلارندون Lord Clarendonعندما أرسل تعليماته فى هذا الصدد الى السفير « بارون » أشار الى أن السلطان العثماني هو صاحب السلطة الشرعية فى بندر « الشيخ سعيد » على الرغم من أن بعض اجزاء هذا الاقليم تقع خارج مضييق باب المندب من الجنوب • كما أكد ايضا « اللورد كلارندون » فى تعليماته هذه الى « بارون » بأن الحكومة البريطانية لن توافق على القامة مستعمرة اجنبية فى تلك المنطقة المجاورة تماما لعدن ، (١) الأمر الذى يشكل تهديدا خطيرا للمصالح البريطانية هناك •

وفى الوقت نفسه كلفت حكومة الهند البريطانية أحد خبرائها ويدعى «كولومب Colombe » ليقوم بمسح جغرافى للساحلين الآسيوى والافريقى للبحر الأحمر فى المنطقة المحيطة بجزيرة بريم على وجه الخصوص • (٢) وقد أوضح «كولومب » فى تقريره انه لا يوجد هناك ما يدعو بريطانيا للقلق بشأن ميناء «الشيخ سعيد »، مؤكدا أن الميناء الصالح للملاحة فى المنطقة هو ميناء عصب الذى يقع على الساحل الافريقى للبحر الاحمر ويبعد حوالي خمسة وثلاثين ميلا شمالي جزيرة بريم • وبناء على ذلك فقد اقترح «الميجور جنرال ادوارد راسيل » المقيم السياسي البريطاني في عدن على حكومة الهند البريطانية احتلال المبريطانيين لميناء عصب فى ذلك الحين • (٢)

بل ان تقريرا آخر قد ورد الى « الميجور ادوارد راسيل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن من « الملازم دالماهوى Lieutenant Dalmahay » المسئول عن جزيرة بريم ، أوضح فيه حالة ميناء « الشيخ سمعيد » فذكر أنه مجرد مرسى لاستقبال الماشية والأغنام التى ترد من الساحل الصومالى المواجه ، ولا يوجد بها

I.O., B. 8., Memorandum on the Turkish Claim to sovereignty over the Eastern shores of the Red Sea ... etc., p. 566.

Marston, T.E.: op. cit., pp. 378, 379.

I.O., L.A., Russell to Bombay 11/10/68, enclosing survey of Assab Bay. (7)

مورد للمياه سوى بئر واحدة مياهها ملحية قليلا • اما من الناحية الاستراتيجية فان قيمة ميناء « الشيخ سعيد » ضئيلة ، اذ لا يمكن منها التحكم في القناة الطبيعية التي تصل جزيرة بريم بالساحل الآسيوى للبحر الأحمر • (١)

وقد بعث « الميجور جنرال ادوارد راسيل » المقيم السياسي البريطاني في عدن « الكابتن دي كنتزو Captain de kntzow » لعمل مسح جغرافي لمنطقة عصب على الساحل الافريقي للبحر الاحمر • وقد جاء تقرير « كنتزو » مناقضا لتقرير سلفه « كولومب » اذ ورد فيه : ان ميناء عصب – في اعتقاده – فيما عدا كونه ميناء آمنا ، فانه غير مناسب لاحتياجات أية حكومة أجنبية ، كما انه مكان لا يحتمل أن تقوم باحتلاله أية دولة ، وان امتلاكه بمعرفة أية دولة أجنبية سيكون وضعا اسميا فقط ، ولا يمكن العمسل بجدية تامة انطلاقا من هذا الميناء ضد المسالح البريطانية كتعويق المرور أو الحد من حرية الملاحة في البحر الأحمر (٢) • ولهذا احجم البريطانيون عن تنفيذ فكرة احتلالهم لميناء عصب في ذلك الحين •

على أن ما كانت تخشاه السلطات البريطانية في عدن حينذاك هو أن ظهور ميناء فرنسي في تلك المنطقة القريبة من عدن سيلحق اضرارا بالغة بتجارة البريطانيين مع المنطقة المحيطة بها ، خاصة بعد أن اصبحت عدن تحتكر النشاط التجاري هناك ، وبعد تدهور ميناء مخا على وجه الخصوص • غير أن الدوائر السياسية البريطانية اخذت بوجهة النظر القائلة بأن ميناء « الشيخ سعيد » لا يمكن له أن يرقى – نظرا لاعتبارات جغرافية – لمستوى يصبح فيه منافسا لميناء عدن بأي حال من الأحوال • (٣)

وتجدر الاشارة أيضا في هذا المقام الى موقف الدولة العثمانية نفسها من حادثة بيع « الشهيخ سعيد » حينذاك للفرنسيين ، فقد أكد وزير الخارجية العثماني للسفير البريطاني «بارون» بأن الباب العالى لا يقر هذا البيع ، فضلا عن أن الحكومة الفرنسية لم تعترف من جانبها ايضا بهذه الصفقة ، هذا بالاضافة الى أن الشيخ على ثابت هو الآخر لم يكن يملك حق التصرف في هذه المنطقة ، بل أن الوزير العثماني قد أكد أيضا أن الباب العالى كان يعد العدة لارسسال بعض قطع الأسطول العثماني لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المناطق التابعة للدولة ، ولهذا فان الفرنسيين لم يستطيعوا أن يحصلوا على فرمان من الباب العالى ببيع « بندر الشيخ سعيد » ليصبح ملكا لهم حينذاك (٤) ،

I.C., L.A., Colombe to Russell 11/8/68. (1)

I.O., L.A., Russell to Bombay 1/15/69 encl. de kntzow to Russell. (Y) 1/11/69.

Marston, T.E.: op. cit., p. 381. (7)

I.O., L.A., Goodfellow to Bombay, 5/28/69, 10/16/69. (2)

وعلى الرغم من كل هذه التأكيدات من قبل الحكومة العثمانية في ذلك الحين، فقد قامت الشركة الفرنسية نفسها باعلان شرائها لمنطقة «الشيخ سعيد» نهائيا من حكامها المحليين • غير أنها تبينت فيما بعد أن الميناء ضحل وغير صلح لاستقبال السفن مما ترتب عليه فشل هذا المشروع وصرف النظر عنه بعد ذلك • على أن الباب العالى استمر في انكاره لأحقية أية قوى أخرى غيره لمناقشة موضوع ملكية منطقة « الشيخ سعيد » المتنازع عليها ، واقترح اعادة الأموال التي دفعت ثمنا لها • ولكنه في الوقت نفسه قد سمح باستخدامها كمحطة للتجارة الفرنسية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر مع بقاء تبيعتها ـ الاسمية بطبيعة الحال للسيادة العثمانية •

وعلى أية حال نقد غادر الفرنسيون منطقة « الشيخ سعيد » نهائيا في شهر ديسمبر سنة ١٨٧١ ، مما جعل الباب العالى يصدر تعليماته الى حاكم الحديدة العثماني ليؤكد للقنصل الفرنسي في عدن تبعية « الشيخ سعيد » للسيادة العثمانية ، ويبلغه أيضيا بأن العثمانيين سوف يحتلون هذه المنطقة في وقت قريب ، (١) وقد تم ذلك بالفعل عندما ارسل الباب العالى في العام التالى مباشرة قوة عثمانية لهذا الغرض قوامها ٤٠٠ مقاتل تحركوا من الحديدة بقيادة سليمان بك ، على ان العثمانيين قد حولوا ميناء « الشيخ سعيد » بعد ذلك بوقت قصير الى « محجر صحى » عندما انتشر وباء الكوليرا على الساحل الشرقي الفريقيا وخاصة في منطقة زنجبار (٢) ، حيث كان يستوقف الحجاج الآتين من هناك للأغراض الصحية في موسم الحج ،

وهكذا لم يتحقق للفرنسيين في أعقاب فتح قناة السويس املهم في اتخاذ ميناء « الشيخ سعيد » نقطة ارتكاز منافسة للوجود البريطاني في ميناء على الهام ، ومركز انطلاق لتحقيق المصالح الفرنسية في منطقة البحر الأحمر على نحو ما فعلته بريطانيا بسيطرتها على عدن • ويرجع السبب في ذلك الى الجهود التي بذلها البريطانيون وهم يرقبون الأحداث في منطقة البحر الأحمر عن كتب من قاعدتهم البريطانية في على المحيلولة دون نجاح الفرنسيين في تحقيق غاياتهم • هذا فضلا عن أن منطقة «الشيخ سعيد» لم تكن ترقى من ناحية ميزاتها الطبيعية لمستوى صلاحية ميناء عدن بأي حال من الأحوال • بل أن تطلع الفرنسيين المسيطرة على « الشيخ سعيد » قد أثار مسألة حقوق السيادة العثمانية على تلك الميناء ، وهي ما تذرع به البريطانيون وساندوه ليواجهوا المنافسة الفرنسية ويحبطوا تطلعاتها في منطقة البحر الأحمر في ذلك الحين وخاصة بعد فتح قناة السويس • وقد أدى ذلك الى زيادة تركيز الفرنسيين لجهودهم على السلماحل

Marston, T.E.: op. cit., p. 392.

(1)

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish claim to sovereignty over Eastern shores of the Red Sea ... etc., pp. 57, 58.

الغربي للبحر الأحمر واتخاذهم من « اوبوك » نقطة انطلاق لتحقيق تطلعاتهم الاستعمارية ومنافسة النفوذ البريطاني في منطقة البحر الأحمر المتمركز في عدن حينذاك على النحو الذي سنوضحه فيما بعد •

## سادسا: سياسة البريطانيين في علن اذاء النشساط الايطالي في البحسر الأحمر وخليج علن بعد فتح قناة السويس ( ١٨٦٩ ــ ١٨٨٢ ):

حرصت بريطانيا في العقدين السابع والثامن من القرن التاسع عشر وخاصة بعد فتح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ على معارضة النشاط الايطالي في البحر الأحمر والوتوف في وجهه وخاصة في المناطق القريبة من القاعدة البريطانية في عدن • وكان البحر الأحمر - كما سبق أن أوضحت - يعتبر الشريان البحرى الهام في خطوط المواصلات العالمية بوجه عام ، والبريطانية على وجه الحصوص ، بحيث اصبح « وتر بريطانيا الحساس » على حد تعبير « اللورد سولسبرى بحيث اصبح « وتر بريطانيا الحساس » على حد تعبير « اللورد سولسبرى لمناة في عام ١٨٧٩ (١) ، أي بعد فتح قناة السويس بعشر سنوات •

وكانت إيطاليا قد بدأت اتصالاتها بالبحر الأحمر وسواحله عن طريق رجال التبشير ، والمستكشفين الجغرافيين الذين حاولوا حتى قبيل قيام الوحدة الايطالية اغراء بلادهم ، وخاصة « مملكة بيدمونت » على الدخول في علاقات تجارية وسياسية مع البلاد المطلة على هذا البحر ، وقد اصبحت انظار الايطاليين مسلطة عليه منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وهو الوقت الذي شهد فيه الايطاليون بداية الزحف الاستعماري على افريقيا الذي أدى الى تقسيم هذه القارة بين الدول الاوربية ، وكان فتح قناة السويس من أهم العوامل التي احت الى اثارة اهتمام الايطاليين لتنفيذ سياستهم الاستعمارية في منطقة البحر الأحمر (٢) ،

وقد اتجهت ايطائيا الى تنفيذ سياستها الاستعمارية في البحر الأحمر باختيار نقطة اتخذتها فاعدة لها ، تتوسع منها في المناطق القريبة من الساحل الافريقي لهذا البحر ، مثلها في ذلك مثل ما فعلته بريطانيا على جانبه الشرقي في عدن ، وما فعلته فرنسا على جانبه الغربي « في « اوبوك » ، وكانت هذه النقطة التي اختارها الإيطاليون هي ميناء عصب (٣) الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر عنى مقربة من مدخله الجنوبي ،

<sup>(</sup>۱) السيد محمد رجب حراز ( ذكتور ) : التوسسع الإيطال في شرق الريقية وتأسيس مستمري اريتريا والصومال ، ص 111 .

Marston, T.E.; op. cit., p. 393.

Johnston, H.: History of the colonization of Africa by alien races, p. 244.

وجدير بالذكر أن مسألة عصب كانت فى بداية امرها عبارة عن عمل فردى بحت ، كما اعتبرها القائمون بها خطوة أولى فى سبيل وضع هذه المنطقة تحت السيادة الايطالية • وكانت شركة « روباتينو Rubattino » الايطالية قد اعتبرت المشايخ المحليين الذين باعوا لها هذه المنطقة فى شهر نوفمبر سنة ١٨٦٩ مستقلين ، وسعت الى اعطاء حقوق ملكيتها للدولة الايطالية التى اهتمت بعد ذلك بهذا المشروع ، وخاصة انه كان يتفق مع تطلعاتها الاستعمارية (١) •

ومما يؤكد ذلك أن و السنيور فيسكونتي فينوستا ، وزير الخارجية الايطالية كان قد ابلغ و باجت ager ، القنصل البريطاني في فلورنسا بأن الحكومة الايطالية ليست مسئولة عن مسألة عصب الذي اتخذ امتلاكها صورة اتفاق خاص و وكان و باجت ، قد بعث تقريرا لحكومته في شهر مارس سنة ١٨٧٠ اوضح فيه أن الصحف المحلية في ايطاليا ذكرت أن سفينة حربية ايطالية قد ارسلت الى البحر الأحمر بغرض تأسيس مستعمرة ايطالية هناك و كما أشاد و باجت ، في تقريره الى أنه قد علم بأن خطا بحريا للبواخر الايطالية سيبدأ من جنوه الى الشرق الأقصى عبر طريق البحر الاحمر مما يتطلب ايجاد محطة على جانب هذا الطريق لتزويد البواخر الايطالية بكميات الفحم اللازمة لها (٢) و

وفى الوقت نفسه أرسل « ستانتون Stanton » قنصل بريطانيا العام فى الاسكندرية تقريرا لحكومته اوضح فيه أن مجموعة صغيرة من الإيطاليين قد وصلوا الى مصوع على السلماحل الغربى البحر الاحمر من أجلل « اغراض علمية مزعومة » (٣) ، كما نشرت مجلة Journal Maritime et Commercial في عددها الصادر في ١٢ مايو سنة ١٨٧٠ أن بعثة « روباتينو » التى انطلقت من جنوه قامت باحتلال احدى الجزر في خليج عصب في شهر نوفمبر سنة ١٨٦٩ ، وأن بعثة عملية أخرى قد وصلت الى هناك تحت اشراف «الأستاذ سابينو Proffessor Sapito عملية أخرى قد وصلت الى هناك تحت اشراف «الأستاذ سابينو المحكومة ذلك وقد مما جعل « ستانتون » يستفسر من الحكومة المصرية عن مدى صحة ذلك وقد أجابت الحكومة المصرية على تساؤل القنصل البريطاني بأن بيع هذه الجزيرة مصر ايضا لا يعلم شيئا عن ذلك • وأكدت الحكومة المصرية « لستانتون » أنها الواقعة في خليج عصب لم يتم بمعرفة الحكومة المصرية « لستانتون » أنها لم تسمح بأى تنازل عن ممتلكاتها لأية قوة على الاطلاق (٤) • كما أنها أرسلت بعض القوات المصرية الى عصب وانزلت العلم الايطالي الذي كان مرفوعا هناك بعمرفة البعثة الإيطالية التي كانت قد رحلت عن عصب (٥) • وقد عقب على ذلك بمعرفة البعثة الإيطالية التي كانت قد رحلت عن عصب (٥) • وقد عقب على ذلك بمعرفة البعثة الإيطالية التي كانت قد رحلت عن عصب (٥) • وقد عقب على ذلك بمعرفة البعثة الإيطالية التي كانت قد رحلت عن عصب (٥) • وقد عقب على ذلك

<sup>(</sup>١) شوقي عطا الله الجمل ( دكتور ) : سياسة مصر في البحر الاحمر ، ص ١٧١ .

F.O. 78/3186 and 78/2138, Paget to F.O., 3/2/70. (Y)

F.O. 78/2138, Stanton to F.O. 4/13/70 (7)

F.O. 78/2139, Stanton to F.O. 5/25/70. (1)

Marston, T.E.: op. cit., p. 393.

« الميجور جنرال ادوارد راسيل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن بقوله « ان الاترك والمصريين فى غاية الحرص والغيرة على الأراضى الواقعة فى منطقة البحر الاحمر حتى لا تستحوز عليها اية قوى اجنبية ، وان تصرفاتهم فى مسألتى الشيخ سعيد وعصب لتؤكد ذلك » • (١) •

على أن وزير الحارجية الإيطالية رغم اعلانه بأن حكومته ليست مسئولة عن مسئلة عصب ، فانه قد أصدر تعليماته الى « دى مارتينو De Martino قنصل ايطاليا العام فى مصر فى ١٦ ابريل سنة ١٨٧٠ لابلاغ أوامر الحكومة الإيطالية الى قبطان السفينة الحربية الإيطالية المسماة « فيديتا Vodetta ومعناها «الحارس» التي كانت موجودة بالمياه المصرية حينذاك بالتوجه الى خليج عصب لحماية عملية تأسيس المستعمرة الإيطالية الجديدة هناك (٢) ، غير أن هذه السفينة بعد وصولها الى عصب فى ٢٤ ابريل سنة ١٨٧٠ لم تجد أحدا من الإيطاليين هناك بعد أن غادر « سابيتو ، هذا الميناء على ظهر السفينة « افريقيا » ولهذا فان السفينة « فيديتا » خرجت بعد ذلك بيومين الى عرض البحر دون ان تفعل شيئا على الاطلاق .

وهكذا اثار هذا النشاط ايضا احتجاجات الحكومة المصرية حينذاك وقد كانت الحكومة لايطالية تأمل بعد افتتاح قناة السويس ان تتمكن من تأسيس معطة تجارية على ساحل خليج عصب تساعد على تنشيط وتدعيم التجارة الإيطالية بين الشرق والغرب عبر البحر الاحمر وقناة السويس و وكانت ايطاليا تعتقد أن حكومة القاهرة سوف تنظر بعين الاستحسان لتأسيس هذه المحطة التجارية ، وأن بريطانيا لن تعارض في ذلك ، غير أن آمالها ما لبئت أن باءت بالفشل .

على أن احتجاجات الحكومة بالمصرية على الحكومة الايطالية لم تجد في زحزحة الطليان عن انتهاج هذه السياسة الاستعمارية المكشوفة وكان خطاب وزير خارجيتهم الى القنصل الايطالى في مصر بمثابة الاعتراف الصريح بعدم وجود أية حقوق للحكومة المصرية أو الدولة العثمانية في السيادة على منطقة عصب وقد فضلت الحكومة المصرية استخدام كافة الأساليب الدبلوماسية لاقناع الحكومة الايطالية بضرورة حمل شركة « روباتينو » على التخلى عما اغتصبته من الاملاك التابعة للدولة العثمانية ، غير أن هذه المحاولات التي بذلتها الحكومة المصرية لم تلق اي استجابة من قبل ايطاليا .

على أن الأمور بقيت على حالها عند هذا الحد لمدة عشر سنوات في الفترة الممتدة بين عامي ١٨٧١ و ١٨٨٠ اصيب اثناءها النشاط الإيطالي في السساحل

I.O., L.A., Russell to Bombay 7/22/70.

Douin, G.: Op. cit., tome 2, 2ème partie, p. 244.

الغربى للبحر الاحمر بشىء من الفتور · ويرجع ذلك الى عدة اسباب اهمها أن مسكلات ايطاليا الداخلية التى نشأت كنتيجة طبيعية لوحدة ولايات جزيرة ايطاليا فى مملكة واحدة ، وما تطلبه من جهود لحلها ، كانت موضع اهتمام الحكومات الايطالية المتتالية ، الأمر الذى صرفها مؤقتا عن متابعة نشاطها الاستعمارى فى منطقة البحر الاحمر وفى اصقاع افريقيا الشرقية · (١)

ولكن السبب الذى لا يمسكن اغفاله فى هذا المجسال هو حرص الحكومة البريطانية طوال السبعينات من القرن التاسع عشر على معارضة النشاط الإيطالى فى البحر الاحمر حتى لا يشكل خطرا جديدا على مصالحها الحيوية التى اصبحت من الاهمية بمكان وخاصة بعد فتح قناة السويس وقد ازداد حرص البريطانيين على معارضة النشساط الايطالى خصوصا فى المناطق القريبة من قاعدتهم الحيوية فى عدن وعند مضيق باب المندب حيث المدخل الجنوبي للبحر الاحضر وذلك حفاظا على مصالحهم هناك •

## موقف البريطانيين في عسدن اذاء تطلع الطاليا للسيطرة على جزيرة سقطرى:

حاول الإيطاليون في مطلع العقد الثامن من القرن التاسع عشر ان يسيطروا على جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجي الممتاز عند مدخل خليج عدن وفي مواجهة رأس جوردفوى على الساحل الشرقي لافريقيا وقد حدث ذلك بالتعديد في شهر يونيو سنة ١٨٧١ وهو الوقت الذي وصل فيه الى مصر « الجنرال دي فيكي » مبعوث الحكومة الإيطالية للتفاوض مع الحكومة الخديوية في مسألة السيادة على الساحل الغربي للبحر الاحمر و اذ ارسلت حكومة روما السيفينة الحربية الإيطالية « فيتور بيزاني Vitor Pisani » الى البحر الاحمر لحساولة الاستيلاء على جزيرة سقطرى وضمها الى الأملاك الإيطالية في شرق افريقيا وقد بنت الحكومة الإيطالية آمالا عريضة على نجاح هذه السفينة في الاسستيلاء على سقطرى ، حيث انها ارادت استخدام هذه الجزيرة لتكون قاعدة لبسط النفوذ الايطالي في سواحل افريقيا الشرقية و

غير أن السلطات البريطانية في عدن سرعان ما كشفت النقاب عن المهمة التي جاءت من اجلها هذه السفينة الحربية الايطالية الى مياه خليج عدن وقد أعلن المقيم السياسي البريطاني في عدن حينداك وهو « الجنرال تشارلز تريمنهير ان احتلال ايطاليا لجزيرة سقطرى أمر لا يمكن الموافقةعليه اطلاقا ، (٢) نظرا

Ward, Barbara: Italian Foreign Policy., p. 3. (1)

Douin G.: op. cit., tome 3, 2éme partie, pp. 254, 255. (Y)

للموقع الهام الذى يتميز به هذه الجزيرة عند مدخل خليج عدن نفسه وعلى الطريق البحرى المؤدى الى الهند •

وجدير بالذكر ـ كما سبق أن أوضحت ـ ان البريطانيين قد تمكنوا من عقد معاهدة مع سلطان المهرة حاكم سقطرى اصبحت الجزيرة بموجبها تحت الحماية البريطانية (١) ٠

وازاء هذه المعارضة من قبل البريطانى لم تستطع ايطاليا أن تحقق ماكانت تطمع الى تحقيقه بارسالها للسفينة الحربية الايطالية « فيتور بيزانى » الى مياه خليج عدن ، وذلك نتيجة لحرص البريطانيين على عدم اتاحة الفرصة لغيرهم من القوى الأوربية الاخرى لمنافستهم فى الطريق البحرى الى الهند ، خاصة وانها كانوا يرقبون الحوادث عن كثب عند المدخل الجنوبى للبحر الاحمار حينذاك من قاعدتهم فى عدن .

## - تطور سياسة البريطانيين ازاء النشاط الايطال في البحر الأحمر من المعارضة الى الصانعة :

استغلت ايطاليا في أواثل الثمانينات من القرن التاسع عشر ذلك الضعف الذي لحق بالخديوية المصرية نتيجه لتدعيم الوصاية الدولية وتزايد التدخل الاجنبي المالي والسياسي في شئونها والذي سوف يترتب عليه بعد ذلك احتىلال بريطانيا لمصر في سنة ١٨٨٢ ، واندلاع ثورة المهدى في السهودان ، مما جعل ايطاليا تستأنف من جديد نشاطها الاستعماري في الساحل الغربي للبحر الأحمر ، وبدأ بعد ذلك ، السنيور مانشيني » وزير الخارجية الايطالية يتطلع الى تنفيذ مشروعه الاستعماري الكبير الذي كان يهدف الى « التقاط مفاتيح البحر المتوسط في البحر الاحمر » ، وهو المشروع الذي اعتمد « مانشيني » في تنفيذه على مساعدة بريطانيا وتأييدها عندما غيرت سياستها تجاه ايطاليا نتيجة للمنافسة الفرنسية التي واجهتها في البحر الأحمر ،

وقد اتضحت معالم السياسة الإيطالية الاستعمارية التي رمت الى التوسيع وبسط النفوذ الإيطالي على الساحل الافريقي للبحر الأحمر معتمدة على مساعدة بريطانيا وتأييدها منذ مطلع الثمانينات من القرن التاسيع عشر وقد اتخذت تلك السياسة الإيطالية في بادىء الأمر طابعا تجاريا ، فعزز « السنيور مانشيني » أولا مركز ايطاليا في عصب والمناطق المجاورة لها وحتى اذا تم للطليان ذلك لم تلبث السياسة الإيطالية أن اتخذت طابعا توسعيا مسلحا ، فانتهز « السنيور مانشيني ، فرصة حوادث ثورة المهدى في السودان الشرقي ليمد نفوذ ايطاليا

شمالا الى مصوع · وقد استطاع الطليان الاستيلاء على هذه الجزيرة بمسساعدة الحكومة البريطانية وتأييدها نتيجة لانزعاجها من النشاط الفرنسي المنافس لها في افريقيا من جهة ، ولرغبتها في الحصول على معاونة ايطاليا لها ضد الدراويش في السودان الشرقي من جهة اخرى · (۱) وبذلك وافقت بريطانيا على احتلال ايطاليا لمصوع بالرغم مما كان لمصر من حقوق في السيادة عليها · وكانت الباشوية المصرلية قد حرصت طوال السنوات الماضية على تدعيم هذه السيادة على الساحل الشرقي لافريقيا من البحر الاحمر وحتى المحيط الهندي عند مصب نهر جوبسا جنوبا ، باعتبار بلاد الصومال من ملحقات سواكن ومصوع التي كانت تمتلكها المكومة المصرية في ذلك الحين ·

ونيما يتعلق بالدور الذى قامت به إيطاليسا لتعزيز سركزها فى عصسب والمناطق المجاورة لها ، فقد به أ بالاستجابة لمطلب شركة « روباتينو » التى طلبت من الحكومة الايطالية أن تتبنى النشاط الايطالى على السساحل الغربى للبحسر الأحمر ، ولهذا قامت هذه الحكومة بارسال احد ضباطها البحريين لدراسة خليج عصب والجزر القريبة منه وتقرير صلاحيتها وتوفير ما يلزم لاتمام هذا المشروع ، وقد أكد هذا الضابط اهمية موقع عصب بالنسبة للملاحة عبر البحسر الأحمس وبالنسبة للتجارة مع داخل القارة الافريقية ، كما ذكر أن موقع عصب بالقرب من بوغاز باب المندب وعدن وتاجورة وزيلع وبربره يجعلها تتمتع بمركز متفوق ، بل ان هذا الموقع الذى تتميز به عصب ممكن أن يصسبح متفوقا تثيرا عن هذه المناطق الأخرى اذا ما عملت الحكومة الايطالية على اعداد عصب اعدادا جيسدا يتناسب مع الدور الذى ترغب فى أن تعهد اليها القيام به ،

كما اقترح هذا الضابط الإيطالي ايضا ترك سفينتين من السفن الحربية الإيطالية المزودة بالمدنعية في خليج عصب ، بحيث تكون محطة بحرية ، وعلى أن يتم تعين حاكم لعصب يمنح سلطات واختصاصات قنصلية على كل السلاحل الافريقي للبحر الأحمر • كما أوصى هذا الضابط الإيطالي بارسال احدى بطاريات المدافع الى عصب مع حامية من مشاة الأسطول علاوة على بحارة القطعتين الحربيتين، مع بناء الثكنات وبعض المساكن للموظفين هناك • بل انه اوصى ايضاء بانشاء مرشع للمياه في عصب ، وتشجيع هجرة الإيطاليين اليها ، واستيطانهم فيها ، وتسهيل امر نقلهم على سفن الدولة بدون أي مقابل •

وهكذا اتجهت الحكومة الايطالية لتنفيذ هذه التوصيات التي كان من شانها تدعيم مستعمراتها في عصب • وقد تضافرت مجهودات الضابط الايطالي صاحب هذه التوصيات مع الجهود التي بذلتها شركة « روباتينو » ووافقت الحسكومة

<sup>(</sup>۱) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسع الايطالي في شرق افريقية وتأسيس مستعمرتي اربتربا والصومال ، ص ۱۱۲ .

الايطالية على اتمام عقود الشراء مع المسايخ المحليين ، وعلى رصد مبلغ ١٠٤ ملايين ليرة لمشروعات الأشغال العامة في عصب تشارك فيها أكثر من وزارة • وقد عاد سابيتو » مندوب شركة « روباتينو » الى الساحل الافريقي للبحر الأحمر مكلفا باتمام توقيع العقود ، والحصول على الأراضي اللازمة لانشاء أولى السيتعمرات الايطالية هناك •

بل ان الايطاليين أعدوا عقودا جديدة لكى يضعوا عليها بصمات المشايخ المحليين ، ذكروا فيها ، « انهم يتنازلون عن كل ملكيتهم وسسيادتهم على هذه الأراضى ، وأن من حق سابيتو أن يرفع عليها العلم الايطالي بعد ذلك » ، وكانت منه هي أول عقود تذكر لفظى « السيادة » و « العلم » ، وتدل بوضوح على أن الحكومة الايطالية كانت تستعد وترتب مستنداتها للاستناد الى شكليات القانون العولى ، قبل استنادها الى روحه وجوهره ، واخذ الايطاليون يدفعون ثمن البصمات التي يجمعونها على تلك العقود من غير الملاك الشرعيين ، كما ادعت المكومة الايطالية بأن شراء شركة « روباتينو » لهذه الأراضى من المسايخ والرؤسساء والسلاطين الذين كانوا دائما مستقلين ، قد حول حقوق السيادة الى المحكومة الايطالية نفسها نتيجة لهذا الشراء ، غير أن مصر عارضت هذه النظريات التي لا تستند الى الواقع ، وأصرت على ضرورة احترام حقوقها في البحر الأحمر ،

وعلى الرغم من أن حالة مصر الداخلية في العقد الثامن من القرن التاسع عشر كانت تنذر بقرب هبوب العاصفة ، قبيل قيام الثورة العربية ، فإن الحكومة المصرية واصلت سياستها في التمسك بأراضيها ، وحاولت أن تنظم المسألة عن طريق التفاوض مع الشركة الايطالية دون تدخل حكومة روما في هذا الأمر ، غير أن المحكومة الايطالية كانت قد صممت في الوقت نفسه على تنفيذ سياستها الاستعمارية على الساحل الافريقي للبحر الاحمر ، ولم تكن الحكومة البريطانية تفكر في تأييد مصر بالقوة ضد ايطاليا ، خصوصا وانها كانت قد بدأت تفكر هي نفسها في التدخل في الشئون المصرية ، وبطريقة تفوق في نطاقها ونتائجها ما يمكن ان تحققه الجهود الإيطالية أو ترمي الى تحقيقه ،

على أن الحكومة البريطانية كانت تفطن تماما لأغراض حكومة روما الحقيقية التى كانت تخفيها وراء ستار تحقيق اغراضها التجارية ، خاصة بعد ارسال « سابيتو » الى عصب فى اواخر عام ١٨٧٩ لشراء ما يستطيع شراءه من اراضى هذا الاقليم • وقد ساد الاعتقاد حينذاك لدى الدوائر البريطانية بأن حكومة « كايرولى » الايطالية انما تتخذ من هذا التوسع التجارى ستارا تخفى به اغراضها السياسية فى الساحل الغربى للبحر الاحمر • ولهذا اصبحت بريطانيا تنظر بعين القلق الى توغل النفوذ الايطالى فى تلك المنطقة • (١)

وكانت الحكومة البريطانية قد احفظها من ايطاليا في العام السابق ١٨٧٨ عدم تعاونها معها في تأليف حلف البحر المتوسط للوقوف عي وجه الأطماع الروسية في منطقة الشرق الأدنى ولهذا فقد كتب « لورد سولسبرى ، وزير الخارجية البريطانية في شهر يناير سنة ١٨٧٩ يقول : لو كان هذا التوسع تجاريا بحتا لنظرت اليه بعين العطف ولكننا نريد أن نتأكد أنه توسع خلو من كل غرض سياسي لأن البحر الأحمر بمثابة الوتر الحساس لنا » ، (١)

بل ان معارضة بريطانيا للتوسع الايطالى حينفاك بدت بوضوح عندما رفضت الحكومة البريطانية بكل شدة اقتراحا تقدم به « غوردون » في سنة ١٨٧٩ لضم ميناء « زولا » الواقع في خليج « انسلى » جنوب مصوع الى الايطاليين ، على أن ذلك الموقف من قبل الحكومة البريطانية قد جعل الايطاليين يبذلون قصارى جهدهم لتبديد مخاوف بريطانيا من التوسع الايطالي على الساحل الغربي للبحر الاحمر في ذلك الحين ، حتى تمكنوا من تحقيق ذلك في نهاية الأمر بعد أن اقتضت مصالح البريطانيين في البحر الاحمر التعاطف مع الأهداف الإيطالية •

وعلى اية حال فقد استطاع «سابيتو » بعد وصوله الى عصب أن يعقد عدة النفاقات مع زعماء ومشايخ هذه الجهات و واصبحت ايطاليا بموجب هذه الاتفاقات تمتلك منطقتى عصب ورهيطة وقد عقدت أولى هذه الاتفاقات الجديدة فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٧٩ مع الشيخ برهان محمد سلطان رهيطة ، حصلت بمقتضاه شركة « روباتينو » الايطالية ولقساء مبلغ ألفى ريال تقريبا على جزر «أم البقر » و « رأس الرمل » ومجموعة الجزر المسمأة « دارماكيا Darmana » كما عقدت أيضا عدة اتفاقات بعد ذلك بين « سابيتو » والشيخ برهان بن محمد وشسيوخ الدناكل حتى اصبح طول المنطقة التى تم التنازل عنها لشركة « روباتينو » ٢٦ ميلا على ساحل خليج عصب ، ويتراوح عرضها بين ميلين وستة اميال ، (٢)

على أن الحكومة الإيطالية لم تكن قد وضيعت يدها بعد رسميا على هذه المناطق في السياحل الغربي للبحسر الأحمر ، عندما وقعت في سنة ١٨٨١ الاضطرابات الداخلية في مصر نتيجة لاشتداد الشعور الوطني ضد تسلط « الوصاية الدولية » • غير أن ايطاليا سارعت بتعيين « فوميسير مدني Commissario Clivi » أو مقيم في عصب هو « السنيور برانكي Branchi » (٣) لرعاية المصالح الإيطالية في هذه الجهات ، ولتنفيذ السياسة التوسعية التي شرعت المكومة الإيطالية في انتاجها في هذا الجزء من شرق افريقيا • على ان تلك السياسة

١٦٤ محمد صبرى (دكتور) : الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر، ص١٦٤ .
 Douin, G. : Op. cit., tome 3, 2ème partie, pp. 249, 250.

<sup>(</sup>٢) اسماعيل سرهنك : المصدر السابق ، ج ٢ : ص ٥٠١ -

التوسعية الإيطالية قد أخذت طريقها للتنفيذ عندما توفر لها التأييد الكامل من قبل الحكومة البريطانية في ذلك الحين •

اذ أن وزارة الخارجية البريطانية بدأت منذ شهر سسبتمبر سنة ١٨٨١ تتحول عن معارضة اعتداءات الطليان على حقوق السسيادة الخاصسة بالخديوية المصرية على الساحل الغربي للبحر الاحمر ، وهي المعارضة التي كانت تتمسك بها قبيل هذا التاريخ ، ويرجع السبب في هذا التحول من قبل بريطانيا الى أن وزارة الخارجية البريطانية لم تلبث أن أصبحت تزعجها غاية الازعاج محاولات الفرنسيين وجهودهم المستمرة والمتزايدة حينذاك لتقويض النفوذ البريطاني في مصر من جهة ، ومسعاهم المدائم للوصول الى قلب افريقيا وبسط نفوذهم في حوض النيل الأعلى من جهة أخرى ، فضلا عن الجهود التي بذلوها للسيطرة على بعض المواقع الحيوية في البحر الأحمر على نحو ما حدث في «أوبوك ، على ساحله الغربي وفي « الشيخ سعيد ، على ساحله الشرقي .

ولهذا رأت بريطانيا منذ ذلك الحين انه من الافضل لها مصانعة ايطاليا في سياستها التوسيعية في الساحل الغربي للبحر الأحمسر ، على أن تكون هذه المصانعة على حساب الأراضى المصرية ، (١) وبذلك استخدمت بريطانيا الايطاليين لكي يكونوا حراسا مؤقتين لتلك المناطق ، حتى تتمكن معندما تحين لها الفرصة المناسبة من استعادتها من حراسها المؤقتين لتبسط النفوذ البريطاني عليها ، وبذلك تحافظ على مصالحها في عدن والبحر الأحمر على السواء ،

وفي ظل هذه المصانعة البريطانية لايطاليا تمكن الايطاليون من تحويل عصب في شهر يونيو سنة ١٨٨٦ الى مستعمرة ايطالية ٠ كما انهم احتلوا بعد ذلك بيلول في شهر يناير سنة ١٨٨٥ ، واعقبوا ذلك باحتلال مصوع في شهر ديسمبر من نفس السنة ، بعد أن طردوا الحامية المصرية منها واستولوا على املاك الحكومة المصرية بها ٠ بل ان الايطاليين ـ استنادا الى هذه المصانعة البريطانية أيضا حتمكنوا من وضع أيديهم على ميناء « زولا » ، وبذلك اصبح الايطاليون يسيطرون على الساحل الافريقي للبحر الاحمر من جنوب سواكن وحتى ميناء اوبوك الذي يشرف على مضيق باب المندب ٠ وفي اليوم الرابع من اغسطس سنة ١٨٨٩ دخل يشرف على مضيق باب المندب ٠ وفي اليوم الرابع من اغسطس سنة ١٨٨٩ دخل الايطالية التي نهبتها إيطاليا من املاك مصر على الساحل الغربي للبحر الاحمر في شهر مارس سنة ١٨٩٠ وسميت هذه الممتلكات بمستعمرة « أريتريا » (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : سياسة مصر في البحر الاحمر ( ١٨٦٣ ـ ١٨٧٩ ) ص ١٧٧ ٠

<sup>(</sup>٢) كانت تسمى هذه المنطقة قديما أيام الرومان باسم اريتريا نسبة الى التسسمية الميونانية ( سينوس اريتروس ) أى البحر الاحمر .

وجدير بالذكر آن الحكومة الحديوية استمرت في موقفها المعارض للتغلغل الايطالي في السواحل الافريقية للبحر الاحمر وفي الاحتجاج عليه ، وهو ما أكدته في كتابها للباب العالى في شهر مارس سنة ١٨٨٢ ( ١٥ صفر سنة ١٢٩٩ هـ) ، فقد اوضحت حينذاك رفضه الاقتراح الحكومة الانجليزية بتركها للايطاليين في عصب مع أخذ تعهد بعد استخدامها لأغراض حربية ، نظرا لأن قبول مصر لهذا الاقتراح يعتبر مبدأ خطيرا يتضمن الاعتراف بحق المسايخ في بيع املاكها على الساحل الافريقي للبحر الاحمر ، كما اوضحت الحكومة الخديوية في هذه الرسالة الساحل الافريقي للبحر الاحمر ، كما اوضحت الحكومة الخديوية في هذه الرسالة ايضا ان تدخل الحكومة الايطالية في هذه المسألة من شأنه أن ينقلها من مشكلة حدود بين مصر وشركة « روباتينو » بحيث تصبح مسألة سياسية بين الحكومة المصرية والايطالية (١) ،

بل ان الحكومة الخديوية بعثت الى الباب العالى برسالة أخرى فى الشهر المذكور اوضحت فيها الى الحكومة الإيطالية ابلغتها عن طريق قنصلها العام فى مصر بأنها مستعدة وقادرة ، على الدفاع عن حقوقها الشرعية مادامت مصر تعارض في عقد معاهدة تعترف فيها بحق تملك ايطاليا لعصب • وأبدت الحكومة الخديوية للباب العالى استنكارها لهذا الموقف نظرا لما تعبر عنه « هذه اللهجة من المجافاة والمنافاة لما بين السلطة السنية والحكومة الإيطالية من روابط الود والصحداقة القديمة ، وان دلت هذه اللهجة على شىء فانما تدل على أن الحكومة الإيطالية مصممة وعاقدة العزم على ألا تعترف للدولة العلية بحقوقها على منطقة عصب ايا كانت هذه المحقوق ولا ترى نفسها ملتزمة بمراعاتها » • وقد رأت الحكومة الخديوية من واجبها أن تحذر الدولة العثمانية من خطورة التسليم لأية دولة فى أى منطقة على جانبى البحر الأحمر بأى حال من الأحوال (٢) •

ومما يلاحظ ويستغرب له حقا أن مصر اجبرت حينذاك على أن تستمر فى دفع الزيادة المقررة من الرسوم عن مصوع وزيلع للدولة العثمانية رغم أن هذه الجهات قد خرجت من حوزتها الى المستعمرين الايطاليين • أما بالنسبة لسواكن فقد كانت بريطانيا قد احتلتها واخذت تدعم نفوذها فيها منذ سنة ١٨٨٤ • وبذلك حرمت مصر من ثمرات جهودها في هذه الجهات من الساحل الافريقي للبحر

<sup>(</sup>۱) دار الوثائق القومية بالقاهرة : سجل رقم ٢٩ صادر رقم ٢٤٣ مسلسل (أصلی)) في ( ١٥ صغر ١٣٩٩ - مارس ١٨٨٢ ) ، وقد نشر نص الوثيقة في كتاب ، شدوتي عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الاحمر ، ص ١٨٣ - ١٨٤ ،

 <sup>(</sup>۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة : سبچل رقم ۲۹ صادر رقم ۲۵۷ بند الباب العالى مسلسل ۱۳۹ اصلى ( غاية جعادى الاولى ۱۲۷۹ هـ ٠ ) فى سنة ۱۸۸۲ م > وقد نشر نص الوثيقة فى كتاب :

شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الاحمر ص ١٨٥ - ١٨٦ ·

الأحمر ، بعد أن حرصت بريطانيا على بسط نفوذها في هذا الساحل عن طريق جهودها المباشرة أو بواسطة مصانعتها للمستعمرين الايطاليين .

وعلى أية حال فان موقف السياسة البريطانية بوجه عام والمنطلقة من عان بوجه خاص ازاء النشاط الإيطالى فى البحر الاحمر بعد فتح قناة السويس فى سنة ١٨٦٩ ، على النحو الذى استعرضناه ، قد تطور من المعارضة لهذا النشاط فى بداية الأمر حتى لا يشكل خطرا على المصالح البريطانية ، الى المصانعة فيما بعد حتى يستفاد منه لمواجهة الأطماع الفرنسية وللحد من تضخمها بعد أن شكلت خطرا أكبر على المصالح البريطانية من الجهود الإيطالية المحدودة والتى كان يمكن لبريطانيا أن تضع حدا لها فى الوقت المناسب ، وقد تمكنت ايطاليا منذ افتتاح قناة السويس فى سنة ١٨٦٩ وحتى خضوع مصر للاحتلال البريطاني فى سنة ١٨٨٧ من السيطرة على ميناء عصب الهام على الساحل الافريقى للبحر الأحمر ليكون القاعدة والنواة والمركز الذى ستتوسع منه ايطاليا فى هذا الساحل .

وسوف يؤدى موقف بريطانيا المهادن للنشاط الايطالى الاستعمارى على الساحل الافريقى للبحر الاحمر الى تمكين ايطاليا من تحقيق سياستها الاستعمارية على هذا الساحل انطلاقا من عصب فى العقدين التاسع والعاشر من القرن التاسع عشر على أن احتلال البريطانيين لمصر فى سنة ١٨٨٧ وتقييدهم لتصرفاتها فى مسألة السودان حتى أجبروها على اخلائه ، فقد أدى ذلك الى انسحاب المصريين الى الشمال من خط العرض الثانى والعشرين شمالا ، مما مهد الطريق المام التوسع الايطالى الاستعمارى على الساحل الغربى للبحر الأحمر ، وفى الوقت نفسه أدى ذلك الى تحقيق تفوق ملحوظ للبريطانيين فى منطقة البحر الاحمر ، انطلاقا من قاعدتهم البريطانية فى عدن من ناحية الجنوب ، ومن وجودهم فى مصر والسودان من ناحية الشمال ،



موقف البريطانيين في عدن أثناء التنافس الدولي في لبحرالأحمر ١٨٨٢ - ١٩١٤ حرصت السلطات البريطانية في عدن على الاستفادة من الوضع الذي نتج عن احتلال القوات البريطانية لمصر في سنة ١٨٨٦ وما أعقب ذلك من تدخيل بريطاني في شئون السودان والممتلكات المصرية الواقعة في منطقة البحر الأحمر بوجه عام • وكان البريطانيون يهدفون الى تحقيق اطماعهم في القارة الافريقية بالسطيرة على الساحل الغربي للبحر الأحمير وعلى وادى النيل ، بالاضافة الى ساحل الصومال المواجه لعدن ، وعلى بعض أجزاء من الساحل الشرقي لافريقيا • عبر أنهم اصطدموا بتنافس شديد من قبل الدول الأوربية ذات الأطماع الاستعمارية في منطقة البحر الأحمر وفي القارة الافريقية من جهة ، كما اصطدموا بالدولتين صاحبتي السيادة فيهما وهما الدولة العثمانية ومصر من جهة أخرى ، فضلا عن مواجهتهم لأهالي البلاد الأصلين الذين أرادوا أن يحافظوا على حريتهم في أراضيهم مواجهتهم لأهالي البلاد الأصلين الذين أرادوا أن يحافظوا على حريتهم في أراضيهم

وقد تعاونت السلطات البريطانية في كل من القساهرة وعدن على وجه الحصوص في تناسق تام لتحقيق الاهداف البريطانية في منطقة البحر الأحمس في ذلك الحين • وبدت نتائج هذا التعاون في نجاح الحطط البريطانية ، بحيث أصبح البحر الاحمر قبيل الحرب العالمية الأولى أشبه ببحيرة بريطانية •

من جهة ثالثة •

وسوف نتتبع معالم سياسة البريطانين ازاء مصر حتى احتلالهم لها في سنة المملا واتجاههم للسيطرة على ممتلكاتها في البحر الاحمر ، مع ابراز تطور علاقة البريطانيين بفرنسا على وجه الخصوص باعتبارها الدولة المنافسة الأولى للمصالح البريطانيسة في البحر الاحمر حينذاك ، وتوضيع موقف الدول الأوربية الأخرى المعنية بالأمر وفي مقدمتها ايطاليا التي حاولت أن تحقق مصالحها الخاصة في المنطقة مستندة الى عدم معارضة البريطانيين لها في هذا المجال وذلك نظرا

لمرصهم على عدم انفراد منافسيهم الفرنسيين بالتوسيع على حساب الممتلكات المصرية و هذا الى جانب اظهار موقف مصر والباب العالى عد صاحبى السيادة على المنطقة ازاء الاطماع البريطانية والأوربية الاخرى في ذلك الحين وأخيرا سوف نتناول دراسة موقف البريطانيين في عدن ازاء النشاط العثماني على الساحل الشرقي للبحر الأحمر بوجه عام ، وفي بلاد اليمن على مقربة من عدن بوجه خاص حتى تكتمل ملامح الصورة التي توضح معام وأبعاد التنافس الدولي في البحر الأحمر وموقف البريطانيين في عدن ازاءه .

## أولا \_ موقف البريطانيين في علن ازاء المنافسة الفرنسية حول مصر وممتلكاتها في البحر الأحمر وخليج علن ( ١٩٨٢ - ١٩٨٤ ) :

من المعروف أن تدخل الدول الاوربية وخاصة بريطانيا وفرنسا في شسئون مصر قد تزايد بوضوح أثناء العقد الثامن من القرن التاسع عشر ، وقد نتج عنه انشاء نوع من « الوصاية الدولية » على مصر ، وظهر أثر هذه الوصاية الدولية بصورة جدية عندما تدخلت الدول الأوربية لانهاء الخلاف الذي نشب بين الحديو اسماعيل والسلطان العثماني واستمر حوالي أربعة أعوام، حتى سوى باستصدار الفرمان الشامل في ٨ و ٩ يونيه سنة ١٨٧٣ · ومع أن هذه التسوية قد دعمت جانب الخديوية في علاقاتها مع الدولة العثمانية ، فقد أقرت هذه التسوية بقاء « الوصاية الدولية » على حالها (١) ، وتحول النفسال بعد تسوية النزاع العثماني المصرى في سنة ١٨٧٣ من نضال بين الحديوية والباب العالي للتحرر من التدخل العثماني في شئون الخديوية الداخلية ، الى نضال بين الخديوية والوصاية الدولية الدولية والوصاية الدولية لوضع حد للتدخل الاجنبي المالي والسياسي في ذلك الحين (٢) .

على أن التدخل الأوربى فى شئون مصر قد أدى فى نهاية الامر الى عسنول الحديو اسماعيل فى شهر يونيه ١٨٧٩ (٣) ، ومن ثم بلغت « الوصاية الدولية ، أوج قوتها : وتولى الحديو توفيق عرش مصر بعد عزل اسماعيل ، غير أن شخصية توفيق وطريقته فى الحكم لم تساعداه على التغلب على المشاكل التى واجهته فى بداية عهده ، فلم يكن بطبيعته يميل الى النظم الدستورية أو الحكم النيابى مساصادف هوى لدى الدول الكبرى وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا فى ذلك الحين ، غير أنه لم يحز قبول الرأى العام المصرى بصفة عامة ، ورجال الجيش المصرين بصفة

<sup>(</sup>۱) محمد قوّاد شكرى ( دكتور ) : مصر والسودان ، تاريخ وحدة وادى النيل فى القرن التاسع عشر ، ص ١٥٦ - ١٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : علاقات مصر بتركيا في عهد الخدير إسماعيل ( ١٨٦٣ - ١٨٧٩ ) ص ١٦٤ ه

Moypenny and Buchle: Life of Disracli, pp. 115, 117. (7)

خاصة • وقد أدى هذا الى قيام ثورة مصر القومية بزعامة عرابى متأثرة بنمو حركة الجامعة الاسلامية والوعى الوطنى وازدياد كراهية تغلغل النفوذ الاوربى فى مصر حينذاك (١) • ولم تستطع حكومة رياض باشا أن تعمل على تهدئة حالة التذمر فى الجيش • وأدى اسراف هذه الحكومة فى الاعتماد على طبقة الضباط الأتراك والجراكسة والتنكيل بالضباط الوطنيين الاحرار الى تفاقم الحالة والى اشستعال الثورة ء ثم الى احتلال بريطانيا لمصر بحجة اقرار الأمور فيها •

### ـ احتلال البريطانيين لصر وزوال التفاهم بينهم وبين فرنسا:

ظهرت بوضوح بوادر تفكير البريطانيين في احتلال مصر في خطابات الملكة «فيكتوريا » وخطابات «لورد جرانفيل » المودعة حاليا في دار الوثائق الحكومية البريطانية في لندن ، بل ان مستقبل مصر السياسي ومصيرها كان قد تقرر في نفس السنة التي فرض فيها الفرنسيون على تونس بعد احتلالها معاهدة « باردو » أو معاهدة « قصر السعيد » في ١٢ مايو سنة ١٨٨١ ، (٢) مما أحدث تطورا خطيرا في ميزان القوى الدولية في البحر المتوسط ، فقد اعتبرت بريطانيا أن احتلال البريطانيين لتونس قد أخل بالتوازن الأوربي في البحر المتوسط ومنح فرنسا نفوذا متفوقا على النفوذ البريطاني ، وأن هذا التوازن لن يعود الى حالته الطبيعية بالاحتسلال البريطاني لمص ، وقد حتم ذلك على بريطانيا خرورة استغلال الاوضاع غير المستقرة في مصر لتحقيق غايتها ،

وكانت انجلترا على يقين من أن معظم الدول الأوربية الكبرى لن تعارضها في احتلال مصر معارضة خطيرة ، (٣) فيما عدا فرنسا التي لم تكن تنظر بعين الرضا الى نمو النفوذ البريطاني في وادى النيل والى امتداده الى منطقة البحسر خقيقي هناك وقد نجحت فرنسا في أن يكون لها مركز مساو لبريطانيا في مصر منذ أواخر عام ١٨٧٥ ، واتفقت مع بريطانيا على اقتسام النفوذ والوزارات هناك فيما بينهما وبل ان اهتمام الفرنسيين بمصر وبمنطقة البحر الأحمر قد ازداد بمجيء الجمهوريين الى الحكم في فرنسا في سنة ١٨٧٧ واعترفت بريطانيا مصر في سلسلة مواصلات الامبراطورية البريطانية وأهمها طريق البحر الأحمر مصر في سلسلة مواصلات الامبراطورية البريطانية وأهمها طريق البحر الأحمر بطبيعة الحال و واتفقت الدولتان معا على منع أية دولة ثالثة من الاشتراك معهما بطبيعة الحال و واتفقت الدولتان معا على منع أية دولة ثالثة من الاشتراك معهما

<sup>(</sup>۱) محمد معمود السروجي ( دكتور ) : العلاقات بين مصر واثيوبيا في القرن التاسع هشر ، ص ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الإحتلال الانحليزى لمصر وموقف الدول الكبرى الزاءه ، من ٣٥٠ -

<sup>(</sup>٣) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : نفس المصدر ، ص ١٧٢ .

في السيطرة على الحكومة المصرية حتى لا تسمحان بتدخل منافس جديد • وكانت الدولتان تبغيان المحافظة على سلطة الخديو وتأييدها باعتبارها دعامة الاستقرار في وادى النيل وبقاءها لمصالح الدولتين السياسية والمالية ، وقد حرصت وزارات «وادنجتون » و « فریسنة Freycinet ، و « جمیتا Gambetta الفرنســـية على أن تعمل متفقة مع وزارتي « ديزرايلي » البريطانية المحافظة و « جلادستون » الحرة لتحقيق تلك الغاية •

وجدير بالذكر أنه على الرغم من أن مؤتمر الآســـتانة الذي عقدته الدول الكبرى في ٢٣ يونيه سينة ١٨٨٢ لم يسيلم لأية دولة من الدول بأن تتدخل بمفردها لاخماد الثورة العرابية في مصر ، فإن انجلترا قامت منفردة بهذا العمل اعتقادا منها بأن الدول الأوربية لن تقوم ضدها بأى عمل ايجابي ، وكانت الحكومة البريطانية تعسمام أن فرنسا لن تعترض على ذلك لأنها دعيت الى التدخل ، ولكن حكومتها رفضت التدخل نتيجة لمعارضة البرلمان • وعلى النقيض من ذلك كان موقف ايطاليا مشوبا بالمرارة وخيبة الأمل نتيجة لانفراد انجلترا وحدها باحتلال مصر دون أن يكون لها نصيب في ذلك بحكم موقعها الجغرافي كدولة كبرى من دول البحر المتوسط ٠ (١) فضلا عن تطلعاتها لاتخاذ موطىء قدم لها في منطقة البحر الأحمر في ذلك الحين .

وقد نتج عن احتلال البريطانيين لمصر \_ وسيطرتهم على قناة السويس ودخولهم القاهرة في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٨٢ ـ زوال التفاهم الفرنسي البريطاني الذي عاش من سينة ١٨٥٥ حتى ذلك الحين • واعتقد الفرنسيون أن احتلال بريطانيا لمصر قد جعل التوازن الدولي في البحرين المتوسسط والأحمر أمرا مستحيلاً • اذ أصبح اشراف البريطانيين تاماً على الطرق المائية والبرية الموصلة الى الهند والشرق وخاصة طريق البحر الأحمر • واعتبرت فرنســـا أن الاحتلال البريطاني لمصر قد شكل ضربة قاتلة لنفوذها السياسي والحضاري والأدبي ، مما جعلها غير راضية عن الوضع الجديد في وادى النيل ٠ (٢) ولهذا فان القرنسيين انتهزوا كل فرصة لتذكير البريطانيين بوعودهم ومطالبتهم بالجلاء عن مصر ، كما تناولت الصحافة الفرنسية هذا الموضوع بلهجة متهكمة لاذعة وبأسسلوب ثائر ساخط • بل أن فرنسا حاولت أثارة الدول الكبرى الأوربية على بريطانيب ، وايدت الباب العالى في شكواه الدائمة واحتجاجاته العديدة • ولا شك أن الاحتلال البريطاني لمصر قد أخل بالتوازن الدولي في منطقة البحر الأحمر نظرا لسيطرة بريطانيا على مدخلها الشمالي المتمثل في مصر وقناة السويس ، بينما كانت تفرض سيطرتها قبل ذلك باربعين عاما تقريبا على مدخلها الجنوبي منذ الاحتلال البريطاني لمصر في سنية ١٨٣٩ ٠

(7)

Safwat, M.M.: Tunis And the Great Powers, 1878-1881, p. 395, (1) Hanstaux : Histoire de la Nation Egyptienne, Tom 1, p. 5.

# - ابقاء البريطانيين للسمسيادة المعرية على سواحل السودان لمواجهة التوسع الغرنسي:

بعد أن وقعت مصر في قبضة البريطانيين في سنة ١٨٨٢ فان سلطات الاحتلال لم تبد اهتماما كبيرا بشلف السودان ، حيث كانت ثورة المهدى قد استفحلت في السنوات القليلة التي تلت اشتعالها في شهر مايو سنة ١٨٨١ كما لو كانت على موعد واحد مع الثورة العرابية في مصر (١) • وكانت وجهة نظر الحكومة البريطانية في الشهور الأولى التي أعقبت الاحتلال تتلخص في عدم رغبتها في التورط في أية أعمال حربية في السودان • ولم يكن لدى الحكومة البريطانية ما يمنع من تخلى مصر عن بعض أجزاء من السودان على أن تركز امتمامها في المحافظة على الحرطوم • بل أن بعض المستولين البريطانيين من أمثال « جلادستون » رئيس الوزارة البريطانية و « جرانفيل » وزير خارجيته و « السير ايفيلين بيرنج » (٢) المعتمد البريطاني في مصر كانوا يرون في الممتلكات الصرية في السودان عبئا ماليا واداريا كبيرا في ذلك الحين •

على أن المكومة البريطانية لم تشأ أن تطبق فى ذلك الحين سياسة الاخلاء على سواحل البحر الأحمر حتى لا تتيح الفرصة أمام الدول الأوربية المنافسة وخاصة فرنسا من السيطرة على هذه المناطق وتهديد قاعدتها البريطانية فى عدن وخط مواصلاتها البحرى الرئيسى الى الهند والشرق الأقصى عبر البحر الأحمر ولهذا رأت أن تحافظ على سلطة المكومة المصرية فى سواحل السودان وخاصة فى سواكن والموانى المجاورة الأخرى فى البحر الأحمر ، فارسلت وحدات بحرية جديدة لتعزيز القوات الموجودة هناك ، وكانت بريطانيا ترى حين ذاك ضرورة الاحتفاظ بسواكن بأى ثمن لأنه لا يمكن أن تحتل أية دولة أوربية سواكن بدون الرغبة فى توسيع نفوذها فى الداخل أملا فى الوصول الى مناطق أغنى من ذلك ، واذا حققت غرضها واستولت على شساطىء النيل فعلى مصر السلام ، ولن ترضى مصر بمثل هذا الهجوم على كيانها » (٣) ،

بل ان الحكومة البريطانية كانت قد عزمت على انتهاج سياسة خاصـة بالنسبة لسواحل البحر الأحمر وخليج عدن تختلف عن سياستها فى وادى النيل • فبينما كانت تعمل على تصفية النفوذ المصرى فى وادى النيل (٤) ، فانها كانت تحرص على سلامة طريقها الى الهند عبر البحر الأحمر عن طريق المحافظة \_ مؤقتا \_ على سلطة الحكومة المصرية فى السواحل المطلة على هـذا

<sup>(</sup>۱) على ابراهيم عبده ( دكتور ) : المنافسة الدولية في أعالى النيل ١٨٨٠ - ١٩٠٦ •

<sup>(</sup>٧) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢٥٥ .

Langer, W.L.: The Diplomacy of Imperialism, 1890-1892, pp. 104, 197.

F.O. 141/178, Tel. No. 99, Chypher. Granville to Baring, 20th Nov. (1)

الطريق (١) بعد أن أصبحت هي المتحكمة في هذه السلطة منذ احتلالها لمصر في سنة ١٨٨٢، ولهذا فانه على الرغم من أن السلطات البريطانية عارضت في بقاء القوات المصرية في الخرطوم الإبلهدة اللازمة لسخب الحاميات من المواقع البعيدة، فان هذه السلطات قد وافقت على خطة الحكومة المصرية للاحتفاظ بسواكن، واستخدامها قاعدة حربية للعمليات المقبلة في السودان (٢) وهكذا ظهرت أهمية سواحل البحر الأحمر السودانية بالنسبة لكل من حكومة القاهرة والسلطات البريطانية على السواء وكانت بريطانيا تضع في اعتبارها في المقام الأول تأمين طريقها الى الهند عبر البحر الأحمر عن طريق تحكمها في السواحل المطلة على هذا البحر من جهة ، كما كانت تهدف من سيطرتها على هذه السواحل الحيلولة دون تغلغل أية قوى أوربية منافسة في وادى النيل من جهة أخرى ، هذا فضلا عن حرصها على ثمركز أية قوى منافسة في تلك السواحل حتى هذا فضلا عن حرصها على ثمركز أية قوى منافسة في تلك السواحل حتى الأحمر ه

#### معاهدة عدوة بين مصر والحبشة وبريطانيا في سنة ١٨٨٤:

لم تكن الأمور مستقرة في شرق السودان في أعقاب احتلال البريطانيين لمصر في سنة ١٨٨٢ نتيجة لموقف الحبشة العدائي ازاء المصريين هناك ٠ وكانت خطورة الموقف الناتجة عن اطباق قوات المهدى ورجال القبائل على حاميات كسلا ، واميديب ، وسنهيت حتى قطعت عنها كل اتصال بالخرطوم • ولما كانت آثار الحروب بين مصر والحبشة في عصر اسماعيل لا تزال باقية ، كما كانت الحدود المصرية الحبشية غير ثابتة بشكل نهاثى وبخاصة عند اقليم بوغوص ، الأمر الذي تسبب في قيام مصادمات بين سلطات الحدود من الجانبين من وقت لآخو فقد وحدت الحكومة البريطانية أن أفضل السبل لانقاذ القوات المصرية في شرق السودان هو الاتفاق مع « يوحنا » امبراطور الحبشة على تقديم العون العسكرى والتسهيلات اللازمة لانسحاب تلك القوات عن طريق الحبشة معلى أن يكون ذلك في مقابل الاعتراف له بكل المطالب الاقليمية التي كانت مثار نزاع بينه وبين خديو مصر ٠ وهذا يعني أن بريطانيا قد ضغطت على حكومة مصر لقبول التنازل عن بعض ممتلكاتها للحبشة نظير مساعدتها للقوات المصرية بشرق السودان على الانسحاب • وكما نجعت بريطانيا في ارغام مصر على قبول الجلاء عن السودان ، نجعت أيضاً في اقطاع أجزاء من ممتلكاتها في السودان الشرقى ومنحها للحبشة ، وذلك بموجب معاهدة عدوة •

<sup>(</sup>۱) جلال بحيى ( دكتور ) : سواحل البحر الاحمر ، ص ١٤ ؛ ١٦ . F.O. 141/178, Tel. No. 181. Confidential. Chypher, Baring to

(۲) Granville 26th. Novem, 1883,

نفى اليوم الثالث من يونية سنة ١٨٩٤ تمكنت الأطراف الثلاثة المعنية بالأمر وهي مصر والحبشة وبريطانيا من عقدة معاهدة عدوة (١) • وقد وقعها عن الجانب البريطاني «الأميرال السير وليم ناثان هيويت Sir William Nathan Hewett قائد الأسطول البريطاني في الشرق الأوسط ، وعن الجانب المصرى « مازون بك» محافظ مصوع ، وعن الجانب الحبشي الامبراطور « يوحنا » نفسه • (٢) كما صدقت على تلك المعاهدة ملكة بريطانيا في اليوم الرابع من يولية سنة ١٨٨٤، بينما صدق عليهسا خديوى مصر في اليوم الخامس والعشرين من سبتمبر من نفس السنة • (٣)

ولا شك أن تنازل مصر عن بعض ممتلكاتها للحبشة وهي بوغوص وكسلا وأميديب وسنهيت بموجب هذه المعاهدة تعد خسارة ارغمت بريطانيا مصر على قبولها ، وإن كانت هذه الحسارة لا تقارن بخسارتها في الجلاء عن السودان بأكمله باية حال • (٤) وهكذا خرجت الحاميات المصرية التي كانت مهددة في السودان الشرقي تاركة المناطق التي كانت تحتلها هناك ، ووصلت الى مصوع ومنها الى مصر • وبذلك أصبح المهدى وخليفته عبد الله التعايشي منذ عام ١٨٨٥ السيدين اللذين لا ينازعهما أحد في السودان بأكمله ، ما عدا المنطقة الاستوائية حيث كان هناك أمين باشا محتفظا بمركزه وحاكما باسم مصر حتى سينة

وبعد أن وافقت الحكومة المصرية على اخلاء السودان استجابة لنصيحة انجلترا ، فقد استقر رأى الحسكومة البريطانية على ارسال « غوردون » الى الحرطوم (٦) لتصفية الممتلكات المصرية وتأمين سلامة الأجانب (٧) وتقديم تقرير عن الطريقة المكنة لاجلاء قوات مصر من هناك • وكذلك عن الوسسائل التي يمكن اتباعها لحماية مواني البحر الأحمر وادارتها ادارة حسنة (٨) • غير أن

<sup>(</sup>۱) جلال يحيى ( دكتور ) : سواحل البحر الاحمر ص ٥٦ - ٦٢ .

F.O. 93/2-2, Treaty between Great Britain, Egypt, Abyssinia, 3 June 1884.

<sup>(</sup>٣) السيد محمد رجب حرال ( دكتور ) : التوسع الإيطالي في شرق افريقيا وتأسيس مستعمرتي اريتريا والصومال ) ص ١٩٤ ،

<sup>(</sup>٤) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : العلاقات بين مصر وأثيربيا في القرن التاسسع عشر ، ص ٢٠٣٠ .

<sup>(</sup>٥) على ابراهيم عبده (٠دكتور) : المصدر السابق ، ص ١٤ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) جلال يحيى ( دكتور ) : الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية في السودان، ص ١٢٦ - ١٣٠ .

Allen, B., M.: Gordon and the Sudan, p. 229.

Shibeika, M., British Policy in the Sudan 1882 — 1902, pp. 156- (A) 157.

« غوردون ، لم يوفق فى انجاز هذه المهمة نظرا لاتباعه سياسة القوة والبطش اثناء حكمداريته للسودان مما أثار روح العداء للادارة المصرية حينذاك • كما « لم يكن ارسال غوردون وهو أجنبى أوربى مسيحى ليوقف خطر المهديين فى أكبر أوقات انتصارهم ، وفى أعظم درجات حماستهم الدينية التى أخذت تكتسم كل شىء فى طريقها ، لم يكن ارساله خطة حكيمة ، ولذا لم يكن غريبا أن يفشل غوردون فى محاولته » (١) •

ولهذا فقد باءت بالفشل جميع الخطط التى وضعها « غوردن » لانقباذ الموقف فى السعودان ، (٢) كما أخفقت أيضا كل المحاولات التى أرسسلت لنجدته ، وترتب على ذلك سيطرة المهديين على معظم أجزاء السودان وانقطاع المواصلات بينها وبين مصر حينذاك • بل ان خطورة المهديين قد زادت باستيلائهم على أم درمان فى شهر يناير سنة ١٨٨٥ ، وتهديدهم للخرطوم تهديدا مباشرا كما شجع سقوط أم درمان على مواصلة حصارهم للخرطوم والتشديد عليها قبل أن تتمكن الحكومة المصرية من نجدتها • وتم لأنصار المهدى الاستيلاء على العاصمة فى نفس الشهر وقتل « غوردن » والتنكيل به •

ومنذ ذلك الوقت أصبح المهدى سيدا للسودان الى أن مات بعد سقوط المرطوم مباشرة (٣) وترك لحليفته عبد الله التعايشى تركة مثقلة بالأعباء والم أن الدولة الجديدة قامت على أكتاف الدراويش ممن لا خبرة لهم بالسياسة أو شئون الحكم وهذا فضلا عن أن موت المهدى الفاجيء دون أن يتمكن من تثبيت دعائم الحكم على أسس وطيدة من النظام ، جعل من الدولة الكبيرة بناء لا أساس له ولا يستطيع الصمود أمام العواصف التي اجتاحته من كل جانب (٤) وقد أرادت بريطانيا أن يصبح السودان « بغير صاحب Res Nullius » حتى المادت بريطانيا أن تقوم باحتلاله (٥) وهو ما نجحت بالفعل في تحقيقه ومكنها فيما بعد أن تقوم باحتلاله (٥) وهو ما نجحت بالفعل في تحقيقه و

بل ان بريطانيا لم تنظر بعين الارتياح الى أية محاولة من قبل بعض الدول الأوربية أو غيرها للتسلل فى شرق أفريقية والتقدم صوب منطقة أعالى النيل، وخصوصا على حساب الممتلكات المصرية السابقة فى السودان • على أن احتلال بريطانيا لمصر قد منحها نوعا من الوصاية عليها وعلى ممتلكاتها ، وهذا ما سوف يجعلها تضع يدها فيما بعد على السودان باسم مصر واحتسابها من الناحية

<sup>(</sup>١) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢) على ابراهيم عبده ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٨٦ - ١١ •

<sup>(</sup>٣) دار الوثائق القومية بالقاهرة: يوجد تقرير مطول عن ثورة المهدى يتضمن مجموعة من البرقيات المتعلقة بأنباء الثورة ، محفظة السودان رقم ٣ ملف رقم ٣/٢ وثبيقة ٢/٢/٤٠٠ ص ٣٢٠ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد محبود السروجي ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢٠٤ -

Velay, Etienne: Les Rivalites Franco — Anglaise en Egypte (e) 1875 — 1904, pp. 164, 165.

الرسمية • وكانت بريطانيا تحلم حينذاك بخلق امبراطوريتها الأفريقية التى تمتد من سواحل البحر المتوسط شمالا الى مدينة الكاب جنوبا وتشطر القارة الأفريقية الى شطرين ، بحيث تصبح منطقة أعالى النيل مركز الدائرة لهذه الامبراطورية وحلقة الاتصال فى سكة حديد القاهرة ـ الكاب •

على أن سياسة بريطانيا ازاء منطقة البحر الأحمر وازاء القارة الأفريقية تاثرت كثيرا بالموقف الدولى بصفة عامة ، وبموقف فرنسا بصفة خاصة • اذ كانت فرنسا هى الدولة الوحيدة التى عارضت الاحتلال البريطانى لمصر معارضة جدية • ووقفت له بالمرصداد منذ بدايته • وكانت انجلترا تخشى أن تؤدى معارضة فرنسا لبقاء احتلالها لمصر الى اقدامها على مهاجمة منطقة أعالى النيل لارغام انجلترا على الدخول فى مفاوضات معها لحل المسالة المصرية • ولهذا فقد حرصت بريطانيا على منع فرنسا من الموصول الى هذه المنطقة باى حال من الأحوال • كما انها حرصت على أن تحول بين ايطاليا والحبشة والمانيا وبين الوصول الى منطقة أعالى النيل ، نظرا لما بدا من تلك الدول من رغبة أكيدة فى السيطرة عليها فى ذلك الحين (۱) •

وهكذا أدى احتلال البريطانيين لمصر في سينة ١٨٨٢ الى تمكنهم من السيطرة على قناة السويس مما جعلهم يتحكمون تماما في المدخل الشمال للبحر الأحمر بعد أن تمكنوا من السميطرة على مدخله الجنوبي منذ احتلالهم لعدن سنة ١٨٣٩ • كما نتج عن احتلالهم لمصر اجبارهم لها على الانسحاب من السودان بعد أن أجبروها أيضا على عقد معاهدة عدوة مع الحبشة في اليوم الثالث من يونية سنة ١٨٨٤ التي اضطرت مصر الى الفناذل بموجبها عن بعض ممتلكاتها في السودان الشرقى وتمنعها للحبشة وأخيرا أرادت بريطانيا أن يصبح السودان بغير صاحب حتى يمكنها فيما بعد القيام باحتلاله وهو ما نجحت بالفعل في تحقيقه • ولهذا بذلت بريطانيا كل طاقتها للحيلولة دون اقدام أي من الدول الأوربية المنافسة لها وخاصة فرنسا على مهاجمة منطقة أعالى النيل عن طريق السيطرة على السواحل الغربية للبحر الأحمر وذلك حفاظا على مصالحها الحيوية بتأمين مواصلاتها الى الهند والشرق الأقصى عبر البحر المذكور من جهة ، وتحقيق تطلعاتها الاستعمارية في القارة الأفريقية من جهة أخرى على أن هذا الموقف من قبل الحكومة البريطانية قد أدى بطبيعة الحال آلى زيادة حدة التنافس الدولي في منطقة البحر الأحمر حيث تكالبت الدول الأوربيـــة وخاصة فرنسا ثم ايطاليا والمانيا للسيطرة على مواقع لها هناك للانطلاق منها لتحقيق أهدافها الاستعمارية •

<sup>(</sup>۱) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ۲۰۲ - ۲۰۷ .

## انطلاق البريطانيين من عدن للسيطرة على أملاك مصر في الصومال :

راودت البريطانيين بعد احتلالهم لمصر فكرة اجبار المصريين على اخلاه سواحل الصومال المطلة على مضيق باب المندب وخليج عنن وخاصة قرب نهاية عام ١٨٨٣ وقد تدعمت هذه الفكرة لدى البريطانيين بعد نجاحهم في اجبار مصر على التنازل للحبشة عن بعض ممتلكاتها على السواحل الغربية للبحر الأحمر في السودان الشرقي وذلك بناء على ما نصت عليه معاهدة عدوة في اليوم الثالث من يونية سنة ١٨٨٤ وكان البريطانيون يهدفون من وراء ذلك الى استمرار تنفيذ مخططهم للسيطرة على منطقة البحر الأحمر مما جعلهم يفكرون في أن يحلوا محل المصريين في سيطرتهم على هذه السيواحل المواجهة لمدن التي سينطلقون منها لتحقيق تلك الغاية وهو نفس الهدف الذي كانوا يمهدون السبيل لتحقيقه في نفس الوقت على سواحل السودان الشرقي بتصفية النفوذ المسرى هناك واحلال نفوذهم محله وكانت السلطات البريطانية في عدن قد المصرى هناك واحلال نفوذهم محله وكانت السلطات البريطانية في عدن قد وخليج عدن يعتبر أمرا ضروريا لضمان سلامة عدن نفسها ، وضمان استمرار وحليج عدن يعتبر أمرا ضروريا لضمان سلامة عدن نفسها ، وضمان استمرار

ولم يقتصر الأمر حينذاك عند تحقيق تلك الغاية ، بل أن ذلك كان يعني بالنسبة للبريطانيين تأمين مستقبل طريق الهند عبر البحر الأحمر • وكان أول من دعا لفكرة اخلاء المصريين لسواحل الصومال المواجهة لعدن والتي تظل على خليج عدن ذاته هو « الميجـــور هينتر Major F. Hunter وهو أحــــد ضياط فرقة اركان بومباي Bambay Staff Corps وكان يشغل منصب مساعد المقيم السياسي البريطاني في عدن ، وناثب القنصل في سواحل بلاد الصومال حينذاك • (١) اذ ادعى هذا الضابط البريطاني أن تدخل البريطانيين لبسط نفوذهم على هذا الساحل الجنوبي لخليج عدن هو أمر ضروري • فقد سبق له أن زار بلاد الصومال وهرر وتعرف على أحوالها • وعقب عودته من هناك ادعى أن « منليك الثاني » ملك شوا كان يستعد مع قبائل الجالا للاستيلاء على هرر ، وأن قبائل الصومال كانت تهدد باخراج الحاميات المصرية من زيلع وبربرة في ذلك الحين وقد ضمن ادعاءه هذا برقية بعث بها الى « السير ايفلين بيرنج ، المعتمد البريطاني في القاهرة حينذاك (٢) • وكانت هذه البرقية تهدف الى تحقيق غرضين ، أولهما اظهار أن سلطة مصر على هرر وفي مواني خليج عدن قد أصبحت مهددة من جانب الأهالي والرؤساء المحليين مما جعلها لا تســــتطيع البقاء دون أن يؤيدها وجود البريطانيين هناك • أما الغرض الثاني فهو توجيه البريطانيين الى التدخل

<sup>(</sup>١) جلال بحيى ( دكتور ) : الملاقات المعرية المسومالية ، ص ١٦٤ .

FO., 141/192, No. 5, Baring to Granville, 1st January 1884.

للمحافظة على عدن نفسها ، وهي القاعدة البحرية الهامة ومفتاح البحر الأحمر ومحطة التموين الضرورية للمواصلات البحرية الامبراطورية مع الهند واستراليا وشرق المريقيا وتحتاج في تموينها الى سواحل الصومال المواجهة لها (١) •

وقد رحب « السير ايفلين بيرنج » كثيرا باستقبال برقية « الميجور هنتر » التى تتضمن ادعاءاته عده ، نظرا لأنها كانت تخدم الأهداف التى كان يسعى اليها ، فسارع بتحويلها الى حكومة لندن دون ادخال أية تعديلات عليه—ا ودون أن يرفق بها رأى السلطات المصرية (٢) • وكان «السير ايفلين بيرنج» يرى في البرقية المذكورة تدعيماً لآرائه التى كانت تنادى بأن الحسكومة الحديوية لا تستطيع الاحتفاظ بسلطتها على ممتلكاتها الافريقية ، ولأنه—ا كانت تخدم فكرة اجبار هذه الحكومة على اصدار أمرها باخلاء السودان وسحب جميع الجنود والموظفين والتابعين لها من هناك •

وقد لقيت برقية « الميجور هنتر » عند وصولها الى لندن كل اهتمام من قبل « اللورد جرانفيل » ووزارة الهند البريطانية على السواء • وقسد بدأ حرصهما على عدم ضياع موارد زيلع وبربرة التي أكد على أهميتها « اللورد كمبرلى وزير الهند حينذاك • ولهذا سرعان ما صدرت الأوامر « للأميرال السير وليم ميويت » في سواكن بارسال احدى القطع البجرية لتبقى على مقربة من الساحل هناك • وقد توجهت فورا من سواكن السفينة البريطانية « سفنكس Sphenx حيث وصلت الى خليج عدن ومرت بميناءى زيلع وبربرة • وقد بعث قائد السفينة تقريرا الى حكومته في ٧ يناير سينة ١٨٨٤ أكد فيه « أن كل شيء هادى و في بربرة • وفي زيلع وفي الأقاليم المجاورة ولا يوجد هناك ما يدل على اضطرابات (٣) وقد أكد هذا التقرير كذب تقارير « الميجور هنتر » مساعد المقيم السياسي البريطاني في عدن الذي ادعى فيه تعرض السلطات المصرية في المعيم مالى للتهديد •

ورغم ما أكدته الوثائق البريطانية من كذب ادعاءات «الميجور هنتر» وعدم صحة تقاريره ، فأن بريطانيا لم تعدل عن تنفيذ سياستها في تصغية النفوذ المصرى في منطقة البحر الأحمر وعلى سواحل الصومال المطلة على خليج عدن حينذاك ، مما يؤكد أنها كانت تنفذ سياسة مرسومة وأنها اتخذت من تقارير «هنتر» الكاذبة مبروا لتنفيذ هذه السياسة •

<sup>(</sup>١) جلال يحيى ( دكتور ) : الثورة المصرية ، ص ١١٤ - ١١٥ .

F.O. 141/193, No. 364, Baring to Granville, 29th March, 1884. (Y)

S.P., Vol. LXXXIX, Egypt, No. 14, 1885. Correspondence respecting (\*) respecting ports in the Red Sea and the Gulf of Aden and the province of Harrer, No. 9, pp. 1,3.

ولهـذا فأن « السير ايفلين بيرنج » لم يعر التقرير الأخير أي أهتمام ، خاصة أنه يؤكد أن الحالة هادئة وطبيعية على سواحل الصومال المطلة على خليج عدن وأن الادارة المصرية مستقرة هناك ، مما لا يتطلب اتخاذ أي قرار بل انه واصل سياسته السابقة التي بناها على تقارير « هنتر ، الكاذبة والتي ادعى فيها خطورة الحالة في المنطقة • وساعده على ذلك نوبار باشما الذي قبل أن يؤلف وزارته التي سستعمل على تنفيذ النصيحة الاجبارية البريطانية باحلاء السودان •

وقد أبلغ القنصل العام في القاهرة حكومة لندن أن الحكومة الخديوية تطلب ارسال أحد الضباط الانجليز الى هور « لدراسة امكانية توفير بعض حامياتها » · بل انه عماد بعد ذلك ببضعمة أيام وطالب باعطاء هذا الاقليم استقلاله وارجاعه الى الأسرة الحاكمة القديمة التي كانت قد تولت أموره قبل الفتح المصرى • غير أنه اعترف في نفس الوقت بأن الحسكومة المصرية كانت عازمة على الاحتفاظ بالمراني على أقل تقدير • ولهذا رأى امكانية اخلاء هرر بسرعة اذا ما كلف « الميجور هنتر » وهو الذي كان لا يزال موجودا في هــذا الاقليم بالبقاء هناك وتنفيذ هذا الاخلاء ١ (١)

وكان من الطبيعي أن توافق حكومة لندن على تنفيذ هذه الخطة دون أي مناقشة لها · ولكن « هنتر ، كان يهدف الى جعل « السير ايفلين بيرنج يوصى بتعيينه حاكما عاما على هرر على أن يكون مستقلا عن مصر تمام الاستقلال • غبر أن هذا الترتيب سيتعارض مع المشروعات والخطط التي تطلبتها المسالح البريطانية حينذاك والتي اقتضت أن يقوم بمهمته في ذلك الاقليم بوصفه مكلفا من قبل الحكومة المصرية • ولهذا فقد حرص « هنتر ، على أن يحرك دائما شبح التهديد الجاثم على بربرة عقب حوادث السمودان الأخيرة • وذلك لكي يمنع السلطات البريطانية فلى القاهرة أو الوزارة في لندن من تعديل قراراتها • بل انه نادى حينذاك بضرورة وضع ميناء بربرة « مؤقتاً تحت ادارة المقيم السياسي البريطاني في عدن » وقد ناقض نفسه عندما ذكر أخيرا أنه لا يعتقد أن الصوماليين أوالجالا أو القبائل الأخرى ستقوم بثورة في الحال • (٢)

ولا شك أن هذا التصريح قد ساعد « السير ايفلين بيرنج ، على أن يعترف بدوره بأن الحكومة الخديوية لا تشعر بأنها مجبرة أو مضمطرة الى اخلاء هذه المناطق ، خصوصا وأن نوبار باشا كان يرغب في أن يتمهل في المسألة ويتركها معلقة الى أن تنتهى مهمة « الجنرال غوردن » في الخرطوم · ورغم اعتراف القنصل

F.O., 141 - 193; No. 369. Baring to Granville, 29th March, 1884.

<sup>(1)</sup> F.O. 141 - 193. No. 435., Baring to Granville, Enclosure, Hunter's (٢) Memorandum, 17th April, 1884.

العام البريطانى بخطورة مهمة « هنتر » فى هرر ، فانه احتفظ بمبدأ اخلاء هذا الاقليم مدعيا ضرورة ذلك للمالية المصرية • ولا شك أن هذا الادعاء يتعارض مع الحقيقة ، اذ بالرغم من أن ميزانية زيلع وبربرة كانتا مدينتين نظرا لأنهما كانتا تمونان عدن ، فان ميزانية هرر كانت دائنة بشكل واضح مما يغطى عجز ميزانية الميناءين ويرسل بالفائض للخزانة العامة فى القاهرة • ولكن القنصل العام الانجليزى لم يكلف نفسه بطبيعة الحال عناء بحث هذه الميزانية ليتبين منها أن اخلاء تلك الاقاليم سيكون خسارة واضحة على الميزانية المصرية • غير أنه ادعى علاوة على ذلك بأن ادارة هذا الاقليم تعتبر خسارة لمصر سواء فى الرجال والأموال • ومن الملاحظ أن حكومة لندن قد تبنت هى الأخرى هذه الحجة الكاذبة لتمهد بذلك السبيل لسيطرتها على هذه المناطق •

وكانت بريطانيا تنوى فى ذلك الحين عسم الدخول مع الباب العسالى فى مفاوضات تخص مصر نفسها الا بعد أن تستقر أوضاع السودان • غير أن ذلك لم يجعل بريطانيا تعجم عن دعوة السلطان ... ذرا للرماد فى الأعين ... الى أن « يباشر سلطته على موانى الساحل المصرى فى البحر الأحمر • وأن يحتلها بجنوده » (١) وذلك بوصفه صاحب السيادة على مصر • على أن بريطانيا قد طلبت من الباب العالى سرا أن يطبق فى هذه الأراضى التى ستوضع تحت ادارته المباشرة نصسوص الاتفاقات القائمة بينها وبين الدولة العثمانية فيما يخص حرية التجارة والملاحة ونسبة الضرائب ورسوم الجمارك والغاء تجارة الرقيق ، وذلك فى سواحل البحر الأحمر الواقعة الى الشمال من يوغاز باب المندب •

كما حاولت بريطانيا استغلال الدولة العثمانية في ارسال قواتها الى سواحل البحر الأحمر لتطويق الثوار السودانيين من قواعد تحتلها القوات البريطانية وكانت هذه مسألة هامة ومعقدة بالنسبة للباب العالى وتتطلب بحثا من جميع النواحي ، خاصة أن القوات البريطانية كانت موجودة بالفعل في كل من مصر وسواكن ومصوع ، بل ان الدولة العثمانية رفضت في الوقت نفسه البدء في مناقشة تسوية المسألة المصرية الا بعد أن تستقر الاحوال ويظهر بوضوح الاتجاه اللي سيسود الملحقات المصرية ، ولهذا فقد رأى الباب العالى أن ارسال قواته الى سواحل البحر الاحمر حينداك سيكون الهدف منه استخدامها في الوصول الى تسوية خاصة بجزء صغير من المسألة المصرية ، دون أن يمس صلب الموضوع وأساسه ، خاصة أن بريطانيا كانت قد أجبرت الحكومة الحسديوية على اصدار امرها باخلاء السودان دون أن تستشير الباب العالى في هذا الأمر ،

ومعنى ذلك أن بريطانيا كانت تعمل على تطبيق ما يحلو لها في الامبراطورية المصرية وترفض التحدث بشانه وشان مركزها في مصر بالنسبة للدولة العثمانية

١١) جلال يحبى ( دكتور ) : العلاقات المعربة الصومالية ، ص ١٦٦ .

ثم تدعو السلطان صاحب السيادة الى احتلال موانى البحر الأحمر وتجعل ذلك مشروطا بشروط على السلطان أن يقبلها قبل استلامه لهذه الاراضى وقد رأت الدولة العثمانية أن هذا التصرف من جانب البريطانيين يتعارض مع حقوق سيادتها ، اذ أن بريطانيا تتخذ القرارات التى تراها ، وتسمع للباب العالى بتنفيذ جزء منها بشروط معينة وكانت بريطانيا قد قررت سحب القوات المصرية من زيلع وبربره وهرر ، دون أن تستشير الباب العالى ، ودون أن تفصح عن نياتها المقبلة ، وخططها المبيتة تجاه هذه الاراضى و بل ان قرار اخلاء تلك الاراضى كان يتعارض مع شروط الاتفاقية المصرية الانجليزية المعقودة في سنة ١٨٧٧ ، والتي اعترفت بريطانيا فيها بحقوق مصر وبالسيادة العثمانية على كل هذه الاراضى و أعترفت بريطانيا مدعية في سنة ١٨٨٧ غير ما أقرته في سنة ١٨٧٧ ، وهو أنها اعترفت بالسلطة المصرية وليس بالسيادة العثمانية على الاراضى المتدة من بوغاز باب المندب حتى رأس حافون و ولا شك أن هذا الادعاء الغريب تكذبه نصوص المعاهدة ويفضح نية البريطانيين بخصوص السيادة على الاجزاء التي لا يرغبون في الاعتراف بالسيادة العثمانية عليها و

بل ان الاتفاقية المصرية البريطانية في سنة ١٨٧٧ تشستمل على مادة تتعهد فيها مصر بالا تتنازل عن أي جزء من الساحل لاية دولة أجنبية و ولا شك أن وضع مثل هذه المادة في صلب المعاهدة يحد من حقوق السيادة العثمانية بطريقة تعنية و كان ذلك هو السبب الذي دفع الباب العالى الى طلب ابعاد هذه المادة قبل أن يصدق على المعاهدة وعلى أية حال فيمكن القول بأن بريطانيا أرادت التخلص من معاهدة سدنة ١٨٧٧ التي اعترفت فيها بسلطة مصر الفعلية تحت السيادة العثمانية على كل بلاد الصومال حتى رأس حافون وحتى يخلو لها الجدو لبسط السيطرة البريطانية على كل هذه المناطق ، متحدية بذلك حقوق السديادة المصرية والعثمانية على السواء و (١)

على أن السياسة البريطانية كانت تهدف حينذاك الى تقسيم الســـواحل المهتدة بن باب المندب وراس حافون ، وهي تمثل الجزء الاخير من الساحل المصرى المواجه لعدن الى قسمين ، وتعامل كل قسم منهما معاملة خاصة ، فالقسم الأول يمتد من بوغاز المندب حتى زيلع وهو الذي يحيط باراضي « اوبوك الفرنسية » وكان مهددا بأن يكون موضع التوسع الفرنسي المقبل في تلك المنطقة ، أما القسم الثاني فيمتد في الجهة الشرقية من زيلع حتى رأس حافون ، وأهم موانيه هي بربره الواقعة أمام عدن ، وتعميز أهميتها الحيوية بالنسبة لتعوين هذه القاعسدة الاستراتيجية البريطانية الهامة بما تحتاج اليه لاستهلاكها المحلي ولاسستهلاك السفن التي ترسو فيها ، وقد اعترفت وزارة الخارجية البريطانية بأن الباب

Marston, T.E.: Britain's Imperial Role in the Red Sea Area, (1)
p. 494.

العالى قد قام بمياشرة حقوق سيادته على الاراضى المعتدة من بوغاز باب المندب حتى زيلم • واعترفت أيضا بأن «حقوق السلطان على هذا الجزء لم تكن موضوع أى مناقشة رغم أن حكومة صاحبة الجلالة لم تعترف بها أبدا كما ذكر ذلك « اللورد جرانفيل » الى « اللورد دافرين » في ٢٩ مايو سنة ١٨٨٤ (١) • ومن الملاحظ أن هذا الاعتراف المتأخر بسيادة الباب العالى على الأراضى المعتدة من بوغاز باب المندب حتى زيلع كان يقصد منه أن تواجه السلطنة العثمانية التوسع الفرنسى المرتقب في ذلك الحين بدلا من بريطانيا •

أما فيما يخص الجزء الثانى من هذه السواحل فان بريطانيا ادعت أنها قد رفضت مرات عديدة الاعتراف « بادعاءات السلطان الخاصة بالسيادة على قبائل الصحومال الموجودة بين زيلع ورأس حافون ، ولهسذا فان وزارة الخارجية البريطانية قد اقترحت على الباب العالى أن يقوم ، فى حالة ما اذا كان اخلاء المصريين سيدعوه للحركة ، إلى العمل على المحافظة على سلطة الدولة العثمانية على تاجورة وزيلم (٢) ، وذكر له بأنها مستعدة للاعتراف بملكيته لهذا الاقليم اذا تعهد بعدم التنازل عن أى جزء منه لأية دولة أجنبية ، أى أن بريطانيا فرضت نفسها وشروطها على الباب العالى بشكل يحد من حقوق سيادته ، ويسمح لها بحرية التصرف اذا ما رفض الباب العالى هذه الشروط ، ولا شك أن تدخيل بريطانيا فريد في نوعه وهو ما سبق أن رفضه الباب العالى في معاهدة سينة بريطانيا فريد في نوعه وهو ما سبق أن رفضه الباب العالى في معاهدة سينة المحرية الرقيق والتعهد بعدم جباية أية ضرائب أو رسوم جمركية في تأجورة وزيلع آكثر مما حددته المعاهدة الانجليزية المصرية في سنة ١٨٧٧ ، هيذا مع وزيلع آكثر مما حددته المعاهدة الانجليزية المصرية في سنة ١٨٧٧ ، هيذا مع تعهد الباب العالى بعدم التنازل عن أى جزء من أجزاء تلك الأراضي والسواحل لابة دولة أجنبية ،

بل ان وزارة الخارجية البريطانية سمحت لنفسها أيضا في المذكرة السابقة بأن تبلغ الباب العالى نياتها بخصوص ذلك الجزء الثانى المتد الى الشرق من زيلي حتى رأس حافون ، اذ أرادت بريطانيا أن تحتفظ بهذا الجزء لنفسها ، ولهذا أوضحت أنها ترغب في عمل التسويات اللازمة للمحافظة على النظام ولمساية المصالح البريطانية ، خاصة في بربرة التي كانت عدن تعتمد عليها في التموين ، وقد وصفت وزارة الخارجية البريطانية سحب حاميات الحديو بأنها تخلى Abandon الحكومة المصرية عن سواحل الصومال ، وذكرت أن همذا الانسحاب « سينهى النفاقية عام ١٨٧٧ بين انجلترا ومصر » ، وهي الاتفاقية التي اعترفت فيهسا بريطانيا بالسلطة المصرية على تلك السواحل وأضافت الى ذلك أيضا أن همده الاتفاقية « لم تطبق نتيجة لرفض السلطان قبول الشرط الذي فرضته المسادة

(7)

F.O., C. 4417 ,No. 25. Garanville to Dufferin, 29th, May, (1)

F.O., C. 4417., No. 25. Op. Cit., 29th, May, 1884.

الخامسة » (١) • وعلى أية حال فان بريطانيا أرادت بسياستها هذه اطلاق يدها في التصرف في السواحل الأفريقية المواجهة لعدن ، سواء ما كان منها مطلا على البحر الأحمر أو واقعا جنوبي مضيق باب المندب ويطل على خليج عدن •

وقد أرسلت الحكومة البريطانية تعليماتها الى « الميجور هنتر ، مساعد المقيم السياسى البريطاني في عدن في ١٨ يونية سنة ١٨٨٤ تطلب منه العمل على تسهيل الترتيبات الخاصة بانسحاب الادارة المصرية من ساحل الصومال ، وأن يعمل على مواجهة كل امكانية للاخلال بالنظام المحلي أو الاحتلال الاجنبي ، وذلك بتنفيذ الاتفاقات مع مشايخ القبائل المحلية (٢) وكان ميدان نشاط « الميجور هنتر » قاصرا على الساحل الأفريقي المطل على خليج عدن والمتد من شرق زيلع حتى رأس حافون ، أما بقية المنطقة الساحلية المتدة من زيلع الى باب المنسدب جنوبي البحر الأحمر فكان على همنتر الا يتدخل فيها وذلك لحين ابلاغه بتعليمات أخرى ، اذ كانت الحكومة البريطانية ترى أنها قد تضطر الى قبول مجهودات الباب العالى لاعادة سلطته عليها تحت شروط خاصة ، بينما قررت بريطانيا منع أى تدخل من قبل الباب العالى في المنطقة الأولى الواقعة بين زيلع ورأس حافون حتى تنفرد هي بالسيطرة عليها ،

وكان المطلوب من « الميجور هنتر » أن يبدأ مفاوضاته المباشرة مع القبائل المحلية على وجه السرعة في المنطقة الممتدة بين زيلع ورأس حافون وذلك للحصول قبل انسحاب المصريين من هناك على تعهدات تماثل تلك التي تعهد بها سلطان سقطرى في شهر يناير سنة ١٨٧٦ • وقد سبق أن أوضحت أن العاهدة مع سلطان المهرة الذي كان يحكم سقطرى قد قيدت!لسلطان وورثته وخلفاءه بتعهد يقضى بعدم التنازل أو البيع أو التسليم لأى دولة أجنبية أخرى عن أى جزء من جزيرة سقطرى وملحقاتها • (٣) ولكن بينما كان سلطان سقطرى حرا ومستقلا في وقت توقيعه على هذه المعاهدة ، (٤) فان مشايخ ساحل الصومال لم يكونوا يتمتعون بحقوق السيادة على هذا الساحل • ولهذا فأنه كان من المحال من المعالى باعتباره صاحب السيادة المرضوع قبل انستحاب المصريين وموافقة الباب العالى باعتباره صاحب السيادة الشرعية على مصر وملحقاتها • ومن هنا فال بريطانيا نفذت معاهدة سيستقطرى في يوم توقيعها ، ولكنها رأت عدم تنفيذ التعهدات التي سيوقع عليها مشايخ الصومال المحليين الا في اليوم الذي ستنتهى

Marston, T.E. Op. cit., pp. 494, 495.

المارية الصومالية ، الملاقات المعربة الصومالية ، ص ١٦١ . (٢) الملاقات المعربة الصومالية ، ص ١٦٩ . (٢) المارية المعربة المعربة

Aitchison, C.U.: A Collection of Treaties, Engagements and Sanads (1) Relating to India and Ne ghbouring Cauctrise, Vol. XI, p. 118.

فيه الادارة الفعلية للسلطات المصرية على ساحل الصومال (١) • غير أن ذلك كان تلاعبا واضحا بالقانون الدول من قبل الحكومة البريطانية • اذ أن اخلاء الحاميات والادارة المصرية لهذه السواحل لم يكن الا عملا اداريا لا يؤثر على حقوق السيادة العثمانية عليها طالما أن الباب العالى لم يقل كلمته بعد • وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت تعرف ضعف حججها وتعارض تصرفاتها مع المبادىء انقانونية ، فأنها كانت تحاول اعطاء شكل قانوني لهذه العملية ، تمهيدا لتسهيل اعتراف الدول الاستعمارية الأخرى بهذه التعهدات التي التزم بها المشايخ المحليون تجاه بريطانيا •

### \_ اهتمام البريطانيين بميناء بربرة:

اهتم البريطانيون بصفة خاصة بميناء بربرة نظرا لأهميته الحيوية بالنسبة لقاعدتهم في عدن • وقد خولت الحكومة البريطانية « للميجور هنتر » مساعد المقيم السياسي البريطاني في عدن حق استخدام قوة مسلحة تبقى على تمام الأهبة والاستعداد في عدن ، غير أنها أمرته بعدم استخدامها دون الحصول على تصريح من حكومة الهند ، الا في حالة الضرورة القصوى • على أن « هنتر » كان يعتقد أن عمل « الترتيبات الخاصة » مع المشايخ المحليين سيجعله يستغنى عن كل تدخل عسكرى من هذا النوع •

وقد سارع بابلاغ حكومته برقيا أن الأهالى سيقبلون توقيع كل اتفاقية مقترحة وقد سارع بابلاغ حكومته برقيا أن الأهالى سيقبلون توقيع كل اتفاقية مقترحة لأنهم كانوا يرحبون باقامة ادارة بريطانية في بربرة ولكنه طلب في الوقت نفسه موافقة الحكومة البريطانية على تعيين «حرس شخصى» له يتألف من أربعين جنديا وأوصى « اللورد كمبرلى » حكومة الهند بالأسراع في ارسال الحرس الشخصى المطلوب في أقرب وقت ممكن (٢) ومن الواضح أن طلب « هنتر » بسرعة أرسال حرس شخصى له هو حرصه على استخدام هذا الحرس كمظهر للقوة على التوصل الى عقد الاتفاقات المطلوبة مع شيوخ القبائل و

وبعد أن قام « هنتر » بزيارة زيلع وبربرة ليمهد السبيل أمام بسط النفوذ البريطانى على سواحل الصومال ، فانه قد عاد بعد ذلك الى عدن لاتمام بعض الترتيبات • وفى اليوم الرابع عشر من شهر يوليو سنة ١٨٨٤ أبحر « هنتر » ثانية الى بربرة على متن سفينة هندية جاءت خصيصا من بومباى، على حين سبقته الى بربرة سفينتان حربيتان بريطانيتان قبل ذلك بيومين وانتظرتا وصوله هناك •

F.O.M., C. 4417. No. 69, Mr. Grnat au Secrétaire du Gouvernement de (1)
Bombay. Le 18 Ju'n, 1884. Annexe III, M. Walpole à Sir J. Pauncefote Le 11 Septembre 1884.

F.O.M., M. Bretrand, Vice-Consul de France à Aden à M.

Jules Ferry. Aden, Le 15 Juillet, 1884.

يل ان السلطات البريطانية في عدن كانت قد أرسلت قبل ذلك أيضيا قافلة تتكون من مائة رجيل يقودون خمسين بغلا الى بربرة ، وكان هؤلاء الرجال من الأعراب والصوماليين قد استخدمتهم سلطات عدن ، وكانوا على استعداد لحمل السلاح اذا لزم الأمر كمتطوعين في الجيش البريطاني .

وقد قام « هنتر » بعد ذلك بدعوة كل مشسسايغ القبائل المحيطة ببربرة للتفاهم معهم قبل الاحتلال النهائي وقد أشاع «برتران» نائب القنصل الفرنسي في عسدن حينذاك أن البريطانيين قد وزعوا جنيهات اسسترلينية على هؤلاء المشايغ (۱) و وكانت السلطات البريطانية في عدن قد اختارت الحاكم الجديد لبربرة وهو « والش Walsh » المساعد الثالث للمقيم السياسي البريطاني في عدن ، على أن ترافقه قوة قوامها خمسون رجلا من رجال الشرطة الذين سيتم اختيارهم من بين قوات الأمن هناك ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة لحين وصول قوات هندية بريطانية الى سواحل الصومال لتعمل كحاميات مقيمة في زيلم وبربرة •

### - اتفاق البريطانيين مع بعض مشايخ قبيلة « حبر أول » في بربرة :

نجح « هنتر ، مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عدن فى التوصل الى جمع توقيعات بعض مشايخ قبيلة « حبر أول » الصومالية على الاتفاقية التى اعدما فى عدن قبيل حضوره • وتنص هذه الاتفاقية على تعهد هؤلاء المشايخ بالمحافظة على استقلالهم وعلى النظام العام فى بلادهم نظرا لقرب انسلما الحاميات الخديوية من هناك • كما تعهدوا بعدم التنازل عن أية قطعة من أراضيهم لاية دولة أخرى عدا بريطانيا ، مع ضمان حرية التجارة لكل السفن التى تحمل العام البريطاني ، وحماية الرعايا البريطانيين فى بلادهم • بل انهم أعلنوا أيضا الماء تجارة الرقيق مع الاعتراف بحق السفن البريطانية فى مصادرة الرقيق سواء فى البحر أو على البر واستخدام القوة اذا لزم الأمر • وقد قبل شيوخ قبيلة «حبر أول» أن يعاملوا المثلين والمندوبين الذين ستعينهم الحكومة البريطانية بكل اعتبار ، كما سمحوا لهم بالاحتفاظ « بحرس شخصى » • وقد قبل الجانبان الاحتفاظ بهذه الاتفاقية بشكلها المؤقت الى أن تصدق عليها وزارة الهند ووزارة المند ووزارة المند والمحربة نهائيا من بربرة (٢) •

ولم يفت « هنتر » أن يعد الترتيبات اللازمة لحماية فنار بربرة وخزان المياه فيها نظرا الأهميتهما بطبيعة الحال في مساعدة السفن البريطانية للرسو ·

Aitchison, C.U.: Op. cit,. Vol. XI, p. 115.

F.O.M., 1022, M. Bertrand, Vice-Consul de France à Aden à Jules Ferry. (1) Aden, le 15 Juillet 1884.

فى الميناء والتزود بالمياه • وكان الأمر يقتضى منه ارسال مندوب بريطانى الى بربرة ترافقه قوة من شرطة عدن فى نفس وقت انسحاب المصريين من هناك • وكان هذا المندوب خاضعا خضوعا مباشرا لعدن ، وقد قام باختيار رجال قوة الشرطة من بين حامية عدن ، وكان يتم استبدالهم بغيرهم بمين آونة وأخرى من هناك •

ولم يكتف «هنتر» بعقد تلك الاتفاقية مع قبائل دحبر أول» بل انه عزم على عقد اتفاقيات معائلة مع القبائل الأخرى التى تسكن بلاد الصحومال ، وكتب لوزارة الهند البريطانية في لندن يقول ان البريطانيين بموجب هذه الاتفاقية قد ضمنوا بربرة وأصبحت سياستهم معروفة مما سيجعل بقية الصوماليين على استعداد للتفاوض مع بريطانيا • غير أن ذلك الجزء من الساحل الصومالي الممتد الى الشرق من بربرة والذى يطل على خليج عدن لم تكن به أى ميناء بمعنى الكلمة ولهذا فان هذه الاتفاقيات التي عقدها « هنتر » ستقتصر على عدم التعرض للسفن الغارقة وعلى الغاء تجارة الرقيق ، هذا فضلا عن عدم التنازل عن أى جزء من البريطانية أو اجراء أية محادثات الا مع المندوبين البريطانين •

وعلى أية حال قد اتصل « الميجور هنتر » برقيا بحكومة لندن وأبدى استعداده للبدء في مفاوضات مماثلة لتلك التي أجراها بخصوص بربرة وذلك لتسهيل عملية انسحاب المصريين من هرر • ولهذا فان وزارة الخارجية البريطانية اقترحت على الحكومة الخديوية أن يقوم « الميجور هنتر بمساعدة السلطات المصرية في هذه العملية » • كما طلبت أيضا من الباب العالى في الوقت نفسه « أن يتخذ الإجراءات اللازمة ، نظرا لانسحاب القوات المصرية ، وذلك للمحافظة على سلطته في تاجورة وزيلع طبقا لمذكرة ٢٩ مايو سنة ١٨٨٤ » • غير أن الصدر الأعظم ووزير خارجية الباب العالى رفضا الإجابة قبل عرض الأمر على مجلس الوزراء وبحثه فيه • وهنا شعرت الحكومة البريطانية أن الباب العالى يرتب مناورة لربط مصير بربرة بمصير كل من زيلع وتاجورة ، ولذلك صممت على ألا تترك له أي أمل لتحقيق تلك الغاية • بل أن « اللورد ادموند فيتزموريس » قد أعلن في مجلس العموم البريطاني في ذلك الحين أن بريطانيا لن تعترف بسيادة الدولة العثمانية البريطانية بهذا الشأن لم يقم « اللورد جرانفيل » الا باعادة ترديد نفس الادعاء المذكور •

## \_ سيطرة البريطانيين عل بربرة بعد اجلاء المصريين عنها:

وصلت الى السلطات البريطانية في عدن أنباء تدل على مقاومة السلطات المصرية في بربرة لقوات « الميجور هنتر » مساعد المقيم السياسي البريطاني في

عدن ١ اذ كان « هنتر » قد وصل الى بربرة فى اليوم الرابع من أغسطس سنة ١٨٨٤ وبصحبته « والش » وخمسين من رجال الشرطة المختارين من حاميسة عدن ٠ وفى اليوم التالى مباشرة عاد « هنتر » الى عدن بعد أن « رفض باشا بربرة رسميا أن يسلم سلطاته دون صدور أمر بذلك ، ليس من القاهرة فحسب ولكن من الآستانة أيضا ٠ أما والش الذى كان قد عين نائبا سياسيا فى بربرة فانه بقى على السفينة الحربية وودلارك Woodlark الراسية فى الميناء » ١ (١)

وهنا رأى البريطانيون ضرورة استخدام القوة أمام مقاومة المصريين والأهالى في بربرة لسياستهم • ولهذا قام « هنتر » بعد عودته من رحلته الفاشلة بجمع « سريتين من المشاة الهنود ، وبطارية مدافع ميدان محمولة على ظهر الجمال ، ومائة من الخيالة ، مع قافلة كبيرة من الذخائر والمهمات » • وقد عسكرت هذه القوات البريطانية في ميناء عدن مستعدة لركوب السفن بمجرد صدور الأوامر بذلك • (٢) وقد أشار الممثل القنصلي الفرنسي في عدن الى ان بقاء هذه القوات مدة أسبوع في عدن بعد تجهيزها يدل على أنها كانت تنتظر أوامر من لندن ، كما يدل على خشية البريطانيين من أن يلقوا مقاومة شديدة في بربرة •

وفي تلك الأثناء أبلغ الباب العالى حكومة لندن استعداده لارسال قوات عثمانية الى زيلع والى تاجورة والى سواكن في وقت واحد ، كما طلب من بريطانيا تقديم تفسيرات سريعة عن الاجراءات التي اتخذتها في بربرة وعلى طول سواحل بلاد الصومال المطلة على خليج عدن - غير أن بريطانيا لم ترد على مذكرة الباب العالى في هذه المرة الا بارسال خلتها المستعدة من عدن ألى ساحل الصومال • وقد أصدر « اللورد جرانفيل ، بعد ذلك تصريحا ادعى فيه ان حكومته كانت مستعدة ـ في حالة ما اذا وافق الباب العالى على اتخاذ الاجراءات اللازمة أمام انسحاب المصريين وذلك للمحافظة على سلطته في تاجورة وزيلع أن تعترف بسيادة السلطان على هذا الجزء من الساحل الصومالي المهتد الى زيلع ٠ أما فيما يخص الساحل الواقع الى شرق زيلع ، فقد أشار « اللورد جرائفيل » الى أن بريطانيا تحتفظ بحريتها في عمل الترتيبات التي تراها نافعة للمحافظة على النظام وضمان الصالح البريطانية في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة لقاعدتها الهامة في عدن • ونظرا لأنَّ الباب العالى لم يقم حتى ذلك الحين باتخاذ أي اجراء عملي لاحتلال تاجورة وزيلع ، فقد أبدى « اللورد جرانفيل » قلقه من أن بريطانيا ستجد نفسها مضطرة الى المحافظة على النظام في هذا الجزء من الساحل حماية لمصمالها في عدن والبحر الأحمر على السواء ٠

وقد أصدرت وزارة الحارجية البريطانية في اليوم التالي مباشرة من تاريخ

(1)

F.O.M., 1022, M. Bertrand Vice-Counsul de France à Aden à M. Jules Ferry, Aden, Le 13 Juillet, 1884.

F.O.M. 1022, M. Bertrand à M. Jules Ferry, Aden, Le 12 Aout, 1884. (7)

صدور هذا التصريح - أمرا الى « هنتر » باجلاء الحامية المصرية من بربرة بمجرد انتهائه من عمل الترتيبات اللازمة • (١) وقامت بريطانيا بابلاغ الحكومة الحديوية بأنها « لا تقبل أى تأخير في تنفيذ العملية ، وأنه على السلطات المصرية نفسها أن تكلف الميجر هنتر بمهمة اجلاء حامية بربرة » • (٢) وهكذا يبدو صلف السياسة البريطانية وموقفها المتعنت ازاء النفوذ المصرى في خليج عدن •

وهنا قام الباب العالى باعلان رفضه للإدعاءات البريطانية وأصر على أن بربرة تعتبر جزءا من الاقاليم الصومالية التي بقيت ملكيتها ثابتة للحكومة العثمانية وقد استند قاسم باشا وزير خارجية الباب العالى الى حجج قانونية ثابة ، وذكر أن الاتفاق الذى عقدته الحكومة البريطانية في اليوم السابع من سبتمبر سنة ١٨٧٧ مع الحديو اسماعيل يعترف رسميا بحقوق سيادة الباب العالى على بلاد الصومال التي تعتبر بربرة جزءا منها ، بل انه أشار أيضا الى أن الباب العالى دردا على مكاتبات السفارة البريطانية بهذا الحصوص د قد أعلن في مذكرة في شهر أغسطس سنة ١٨٧٩ أنه قد أرسل برقية للخديو يوجهه فيها الى أن يرسل الى تلك الأماكن السلطات الضرورية اللازمة للمحافظة على حقوق الامبراطورية وأن يمنع كل سلطة أجنبية من الاقامة هناك مهما كانت دوافعها ، (٣)

غير أن وزارة الخارجية البريطانية أعادت القول بأن المادة الخامسية من الاتفاقية المصرية الانجليزية في ١٨٧٧ قد ذكرت أن هذه المعاهدة لن تنفذ الا عندما يؤكد السلطان للحكومة البريطانية « أنه لن يتنازل عن أى جزء من أراضي ساحل الصومال لأى دولة أجنبية » ، وأن السلطان لم ينفذ هذا الشرط رغيم طلبات بريطانيا المتعددة في هذا الشأن ولذلك فان « اللورد جرانفيل » رفض الاعتراف « بصلاحية أى مطالب تستند الى نصوص اتفاقية بقيت دون تنفيذ » ،

وهكذا قرر البريطانيون اجبار الحامية المصرية على اخسلاء بربرة ، وقام « السير ايفلين بيرنج » بترتيب ابحار الحامية من هناك لتعود الى مصر في اليوم الخامس من سبتمبر سنة ١٨٨٤ على ظهر الباخرة « مصر » التابعة لشركة بواخر البوسسستة الخديوية • وفي اليوم الخامس من أكتوبر سنة ١٨٨٤ عاد « الميجور هنتر » من بربرة الى عدن مرة أخرى وأرسل من هناك الحامية البريطانية الى ميناء بربرة (٤) • وبعد أن تحققت خطة البريطانيين قام « البريجادير جنرال

F.O.M., C. 4417, Mos. 59, 60, Sir J. Pauncefote à Mr. Walpole, le 23 (1)
Août 1884, et Lord Kimberly au Major Hunter, le 25 Août 1884. Annexe
à Mr. Walpole à Sir Pauncefote, le 25 Août 1884.

F.O., 141/191, No. 392, Lord Granville to Eagerton, 25th August 1884. (Y)

F.O.M., C. 4417, No. 79, Lord Granville to Mosorus Pasha, 3rd October 1884.

F.O.M., C. 4417, No. 83, Major Hunter au Généraw de Brigade Blaire, (1) le 15 Sept. 1884. Annexe II à Mr. Godley à Sir J. Pauncefote, le 10 Octobre 1884.

جيمس بلير J. Blaire ، المقيم السياسي البريطاني في عدن ( ١٨٧٨ ـ ١٨٨٦ ) بارسال برقية الى و اللورد كمبرلي Lord Kimberley ، وزير الهند في لندن يطمئنه فيها بأن « كل شيء هاديء ، وقد تم ترتيب كل شيء » (١) • وبذلك نجع البريطانيون في تحقيق أهدافهم على السحاحل الافريقي المواجه لقاعدتهم البريطانية في عدن ، تلك القاعدة التي انطلقوا منها وبسطوا نفوذهم على ميناء بربرة الهام ، تمهيدا للسيطرة على معظم أرجاء هذا الساحل •

#### - اجبار البريطانيين لمصر على اخلاء زيلع وهرد:

لم تقف اطماع البريطانيين عند حد السيطرة على بربرة ، بل انهم كانوا يصرون على ضرورة السيطرة أيضا على زيلع وهرر بعد اجلاء المصريين عنهما وعلى الرغم من البرقية التي أرسلها « الميجور هنتر » في الثلاثين من يوليو سنة المملا الى نوبار باشا مدعيا تعرض الحامية المصرية في هرر والصومال بوجه عام لتهديد قبائل « العيسي صومال » ، فان نوبار باشا لم يكن يجد ضرورة ملحة لإخلاء تلك المنطقة أو اخلاء ميناء زيلع ، وان كان من الواضحة أنه لن يعارض في ذلك طويلا خاصة بعد قبوله نصيحة بريطانيا باخلاء السودان باكمله ولم تكتف بريطانيا باصرارها على اجراء عملية الاخلاء فحسب ، بل ان « ايجرتون » القائم بأعمال القنصلية البريطانية بالقاهرة في غياب سير الضيلين بيرنج » قد أشار بأنه يمكن لوزارة الخارجية البريطانية أن تقوم ببعض الضغط في سبيل اعطاء « هنتر » مساعد المقيم السياسي في عدن ، كما حدث مع « غوردون » في السودان ، وأيضا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع الفوضي والقتل في البلاد عند رحيل القوات المصرية » (٢) .

وقد سارعت وزارة الخارجية البريطانية وأعلنت أن أى تأخير جديد فى المسألة سيكون موضع دهشتها ، وعبرت عن رغبتها فى أن يقوم نوبار باشا « بارسال الاوامر العامة فى الحال للسلطات المصرية فى هذه الموانى وذلك لتأييد أعمال الميجور هنتر فى كل ما يتعلق باخلاء هرر وفى كل مسألة أخرى » (٣) وقد اضطر نوبار باشا الى الرضوخ وسارع بارسال الاوامر المطلوبة منه تبعا للتوصيات البريطانية •

وعلى أية حال فقد صدرت الأوامر من نوبار باشا بوضع « اللواء على باشا »

F.O.M., C. 4417, No. 82. Le général Blaire à Lord Kimberley, le 5 (1)
Octobre 1884. Annexe à Mr. Godley à Sir J. Pauncefote, le 10 Octobre 1884.
F.O. 141/194, No. 788, Mr. Eagerton to Lord Granville, 9th August, (7)
1884.

F.O. 141/191, No. 377, Lord Granville to Mr. Eagerton, 11th August, (Y) 1884.

حاكم هرر تحت امرة « الميجور هنتر » الذي كلفه الحسديو بالاشراف على كل ما يتعلق بزيلع وهرر • وكانت القوات البريطانية التي أبحرت من عدن الى ذيلع تؤيد سلطات « الميجور هنتر » فضلا عن تعليمات الحكومة الخديوية • كما كلف رضوان باشا الحاكم العام السابق لهرر من قبل حكومة الخديو بتنفيذ عمليسة الحلاء هرر ووضع كذلك تحت امرة « الميجور هنتر » بل ان الحكومة البريطانية صرحت « لهنتسس » بوقف صرف مرتب كل موظف مصرى لا يحترم الأوامر أو يعمل على خلق المصاعب أمامه • بل انها أعملت نفس السلطة « للميجور هيث في عمل على خلق المحاهد المحملة البريطانية التي أبحرت من عدن ونزلت في ذيلم في ذلك الحين (١) •

وقد كان « الميجور هنتر » من أنصار فكرة عقد معاهدات تشبه تلك التى حصل عليها من رجال قبيلة « حبر أول » بجوار بربرة مع حاكم هرر الجديد ومع القبائل القريبة من هذه المدينة • وكان يسعى بذلك الى وضع هذه المناطق تحت الحماية البريطانية قبل أن تتم عملية جلاء المصريين عنها • غير أن « السير ايفلين بيرنج » عارض في عقد مثل هذه المعاهدات ، ولم يؤيد عقدها الا مع الرؤساء والشيوخ القريبين من الساحل (٢) •

وقد درست وزارة الخارجية البريطانية هذا الموضوع ، وأيدت رأى « بيرنج » فمنعت « منتر » من اقامة حمايات على القبائل القاطنة في الداخل ، ولكنها سمحت في الوقت نفسه بعمل الترتيبات والاتفاقيات التي يرى أنها ضرورية ولازمة لنجاحه في المهمة المسكلف بها • وقد قام « هنتر » بتكليف رضوان باشا بكل الأعمال والعمليات العسكرية والادارية ، ولكنه احتفظ بالمسائل السياسية في أيدى البريطانيين وهو الملازم « بايتون Peyton الذي عينته بريطانيا نائبا لقنصلها في زيلع وأصبح ممتسلا رسسميا « للمبجور هنتر » •

وقد قام « الميجور هنتر » بتكليف الملازم « بايتون » بابلاغ « عبد الله الشكور » أنه سيعين أميرا على مدينة هرر وأنه سيحصل على الأسلحة والذخائر اللازمة لاحتفاظه بسلطته ، وأن عليه أن يبدأ في اعداد حرس أهلي قوامه مائة رجل يكون عليهم أمر حراسة أبواب المدينة ، غير أن « هنتر » حذر « بايتون » من استلام هذه القوة لعملها قبل وصول « هنتر » شخصيا الى هرر ولم يكن هذا التحذير لمجرد الاحتياط مادام بايتون » موجودا في المدينة ، ولكنه كان يهدف الى اعطاء شكل رسمي لتولى الأمير السلطنة من أيدى مساعد المقيم يهدف الى اعطاء شكل رسمي لتولى الأمير السلطنة من أيدى مساعد المقيم

<sup>(</sup>۱) جلال يحيى ( دكتور ) : التنافس الدولي في بلاد الصوبال ، ص ۱۲۲ – ۱۲۶ . ۲۰. Baring to Granville 21th September

F.O. 141/195, No. 897., Baring to Granville 21th September (7) 1884.

السياسي البريطاني في عدن على وجه الخصوص (١) ، مما يؤكد حرص البريطانيين في عدن على تأكيد مكانتهم في نظر أهالي المنطقة •

وكان « الميجور هنتر ، مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عسدن والمكلف بالسيطرة على الساحل الصومالى قد انتابه القلق نتيجة لتدخل وتوسع الفرنسيين فى هذا الساحل فى الوقت الذى كان مشغولا فيه باجلاء المصريين واحلال البريطانيين مكانهم فى زيلع وهرر ، غير أن حكومة لندن نظرت للمسألة نظرة عملية ، اذ رأت أن التوسع الفرنسى حول « أوبوك ، سيبطل امكانية أى معارضة قد تقوم بها حكومة باريس ضد استيلاء البريطانيين على زيلع وهرر ، كما رأت حكومة لندن \_ من ناحية أخرى \_ انها اذا ما أرضت طموح الايطاليين ورغبتهم فى التوسع الاقليمى حسول عصب فان حقوق السيادة العثمانية فى خليج عدن وحتى فى شمال مضيق باب المندب ستصبح اسمية وغير ذات قيمة أمام انكار ثلاث دول عظمى لها فى وقت واحد وهى بريطانيا وفرنسا وايطاليا ،

ولهذا أرادت بريطانيا أن تستفيد من توسع الفرنسيين حول «أوبوك» وتوسع الايطالين حول عصب ، حتى لا تظهر وحدها بعظهر المعتدى على حقوق السلطان العثماني في ذلك الحين ، كما رأت بريطانيا أنه يمكنها في حالة اثارة مسألة الحقوق الدولية والاقليمية للامبراطورية العثمانية في هدف المناطق أن تستند الى حياد كل من فرنسا وايطاليا ، وأن لم تحظ بتأييدهما ، ومن هنا فأن « اللورد جرانفيل » أعلن أن في استطاعة القبائل الساكنة بالقرب من عصب أن تستفيد من توسع ايطاليا ومن امتداد « نفوذها الحضارى » في تلك المنطقة بعد تنفيذ سحب الادارة المصرية من شرق السودان ومن السواحل الافريقية للبحر الأحمر ، وكان على « الميجور هنتر ، حينذاك أن يبتعد تماما أثناء مفاوضاته مع الشيوخ المحليين عن كل ما قد يؤدى الى خلق المصاعب أمام السلطة الإيطالية من عصب صوب الداخل (٢) .

وقد قرر « الميجور هنتر » مساعد المقيم السياسي البريطائي في عدن البد، في اعداد الترتيبات اللازمة لاجداء الحاميات المحرية عن زيلع وسجالو في منتصف شهر آكتوبر سنة ١٨٨٤ ، وتقرر ابحار هذه الحاميات صوب السويس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر المذكور ، ونظرا لتاخر « بايتون » في هرر ، فقد أمر « الميجور هنتر » بتعيين الملازم « كنجسميل Kingsmill نائبا قنصليا لانجلترا في زيلع وعهد اليه بتولى أمر الادارة المدنية هناك ،

F.O. 141/195., No. 959, Baring to Granville, 18 October 1884., Enclosure, Major Hunter to Peyton 8 October 1884.

F.O. 141/191. No. 424, Lord Granville to Baring 8th October, 1884.

ومن ناجية أخرى فقد قرر « الجنرال جيمس بلير James Blaire » المقيم السياسى البريطانى فى عدن ( ١٨٧٨ – ١٨٨٨ ) ارسال حامية من المساة والمدفعية البريطانية لاحتلال ميناء زيلع • وصدرت التعليمات بضرورة تعاون قائد هذه القوة مع الملازم « كنجسميل » فى جميع الميسادين • وأخيرا فان « الميجور هنتر » أمر بعدم سحب العلم المصرى من زيلع حتى صدور أوامر أخرى ، وذلك خوفا من رفع علم أية دولة أوربية أخرى على هذا الميناء الهام •

وفي الوقت نفسه استمر توسع الفرنسيين في البلاد المطلة على خليج عدن • وبعد رفع العلم الفرنسي على « سجالو » انتظر الفرنسيون جلاء القوات المصرية عن تاجورة ، ذلك الميناء الذي يفوق « سجالو » و « رأس على » في الأهمية • ولا شك أن ذلك هو ما جعل القائد الفرنسي في بلاد الصومال يزور تاجورة ويلتقي بالأهالي ويقترح عليهم وضعهم تحت الحماية الفرنسية واعطائهم العلم الفرنسي • وقد علم « هنتر » بذلك ، كما أبلغه القنصل الفرنسي في عدن بأن حكومة باريس ضمت « قبة الحراب » مما أدى الى، زيادة حسدة التنافس بين فرنسا وبريطانيا في ذلك الحين •

وقد خشى الحديو توفيق من نتيجة ذلك التناقس البريطاني الفرنسي في بلاد الصومال التابعة لمصر ، ولم يكن ذلك رغبة منه في الاحتفاظ بها أو هنعا للأجانب من الاستيلاء عليها ، ولكن من النتائج الدولية التي قد تترتب على هــــذا التنافس ومن وصـــول المسألة الى علم الباب العــالى اذ كان موقف الحديو توفيق دقيقا بالنسبة للباب العالى وكان على عدم ثقة فيه أو محبة له ، وقد شعر الحديو بخطئه في عدم ابلاغه أمر اخلاء زيلع الى الباب العالى مما يؤكد تبعيته له ، ويعتبر كدعوة موجهة اليه لارسال قوات عثمانية الى ذلك الميناء الهام (١) ، وقد تحدث نوبار باشا في هذه المسألة مع « اللورد نورثبروك » ولكن المندوب السامي البريطاني أجاب بأن الحكومة البريطانية كانت ستنظر الى هذا التصرف « بعين غير ودية » (٢) ،

على أن هذا الموقف من جانب الحكومة البريطانية لم يكن يهدف الى احتلال زيلم رغم أنف الباب العالى أو بغية منعه من احتلال هذا الميناء ولكن هذا الموقف كان يهدف الى تقليل أهمية الصلة القائمة بين الخديو والسلطان العثمانى ومنع التقرب بينهما من ناحية ، والى ارغام الباب العالى ـ من ناحية أخرى حلى قبول الشروط التى فرضتها بريطانيا عليه لاعادة ترك زيلع له دون أن تمر المسألة بطريق القاهرة و وبذلك تسوى المسألة بين لندن والاستانة رأسا وبطريقة تسمح للحكومة البريطانية بتقليل الخطر العثمانى فى شرق افريقية وتثبيت أقدامها هى فى تلك المنساطق ، بل استخدام ذلك النفوذ العثمانى البسيط فى عرقلة التوسع الفرنسى فى بلاد الصومال ، الآمر الذى كان يهم

F.O. 141/195., No. 1000, Baring to Granville 3rd November 1684.

١٤٥ - ١٤١ مرا ١٤٥ عند المنافس الدولي بلاد الصومال ، ص ١٤١ - ١٤٥ .

البريطانيين بالدرجة الأولى حينذاك ، وبخاصة أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت رغبتها في استمرار احتلالها لزيلع حتى يقوم الباب العسالى باتخاذ الوسائل اللازمة لاستلامها منها • على أن بريطانيا لم تكن لتقبل تسليمه زيلع بطبيعة الحال الا اذا وافق على شروطها • ولهذا فأن البريطانيين سارعوا في الوقت نفسه وأعلنوا وضع كل ساحل الصدومال التابع لمصر بالاضافة الى اقليم هرر تحت ادارة وزارة الهنسسد البريطانية ، كما هو الحال مع القاعدة البريطانية في عدن في ذلك الحين •

على أن الخديو توفيق ونوبار باشا وجدا وسيلة أخرى للتظاهر بعدم التفريط في حقوق الدولة العثمانية • فأعلنا قلقهما من النشاط الفرنسي في تاجورة ، واستندا الى بقاء العلم العثماني مرفوعا على زيلع رغم وجود القوات البريطانية (١) • وقد حاولا استغلال تبليفهما للباب العسائي بأمر النشاط الفرنسي في تاجورة ورفع العلم الفرنسي عليها لكي يظهرا بمظهر غير المفرط في أقاليم الدولة • غير أن هذا الاعتذار المؤسف كان يساعد بريطانيا على تبرير سياستها •

وعلى أية حال فقد أمر د الميجور هنتر » القوات المصرية في زيلم بالجلاء عنها في اليوم الرابع من نوفجبر سنة ١٨٨٤ • كما اتفقت السلطات البريطانية مع شركة بواخر البوستة الخديوية على أن تتعاون سفنها « المحلة » و « دمنهور » و « الزقازيق » في عملية اجلاء القوات والسلطات المصرية عن هرر ، تلك العملية التي كان كل من « الميجور هيث » و « الملازم بايتون » يبذلان جهدهما في سبيل اتمامها • وقد أقلعت أولى الفصائل في يوم ١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٤ واطمأن « السير ايفلين بيرنج » الى نجاح خطته ، وهنا « الميجور هنتر » على مجهوداته التي بذلها من أجل تدعيم وتأمين القاعدة البريطانية في عدن بوجه خاص ، بل من أجل الحفاظ على مصالح الامبراطورية البريطانية في منطقة البحر الأحبر بوجه عام •

على أننا لا يمكننا تفسير خطة البريطانيين وسياستهم لاجلاء المصريين عن سواحل الصومال المطلة على خليج عدن والمواجهة للقاعدة البريطانية في عدن نفسها الا في ضوء المعاهدات المختلفة التي أعدها « الميجور هنتر » للاتفاق مع شيوخ قبائل الصومال • وكان القنصل الفرنسي في عدن حينداك يعتقد أن البريطانيين « لم يحصلوا على هذه المعاهدات الا بالمال ، وأنهم اعتمدوا على المال أيضا لضمان تنفيذها ، وهو ما يعادل اقامة حماية بالفعل على طول هذه السواحل • كما كان يعتقد أيضا « أن تاجورة لا تدخل في نطاق مشروعات التوسع ( البريطانية ) » وأن البريطانيين تركوا هذا الميدان للفرنسيين

F.O. 141/195. No. 1043, Baring to Granville, 8th Nov., 1884.

حينذاك • وقد عبر القنصل الفرنسى فى عدن عن ذلك فى تعليقه على احتلال بريطانيا لكل من بربرة وزيلع ومدى امكانيـــة وقوع تصادم بين الدولتين الاستعماريتين فى بلاد الصومال المواجهة لعدن نتيجة لاحتدام التنافس فيما بينهما (١) •

## ـ ظهور الحاجة لعقد اتفاق بين بريطانيا وفرنسا لتحديد منطقتي نفوذهمـا على ســـواحل الصـــومال :

بدت الحاجة ملحة لدى السلطات البريطانية لتحسديد منطقتى تفوذ كلا الجانبين على الساحل الصومالي المواجه لعدن نتيجة لاحتدام التنافس بينهما في ذلك الحين (٢) • اذ أن احتلال الفرنسيين لتاجورة في ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٨٤ حدث في الوقت الذي عين فيه « هنرى » نائبا قنصليا لفرنسا في هرر (٣) • وكان هنرى من مساعدى « لاجارد » قنصل فرنسا في « أوبوك » ولكنه خضع في الوقت نفسه « لبارير » الوزير المفوض والقنصل العام الفرنسي في القاهرة • وهكذا ظهر أن تعيينه في منصبه الجديد هو تأكيد رسمى من حكومة فرنسا بأن هرر تعتبر دائما جزء لا ينفصل عن الأراضي أو الملحقات المصرية على الرغم من اجلاء البريطانيين للقوات المصرية عنها •

وهنا خشى « الميجور هنتر » بطبيعة الحال من تدخل هذا المندوب الفرنسى في حرر ، وأوصى حكومته بالوصول الى اتفاق رسمى مع فرنسا من جهة ، وايطاليا من جهة أخرى بخصوص شئون هذا الاقليم ، ولعمل اشراف دولى على حركة دخول الأسلحة النارية والذخائر اليه • ولم يكن « هنتر » يسعى الا الى تقليل خطر تزويد الفرنسيين للأهالى بالأسلحة مما قد يهدد الوجود البريطانى في بربرة وزيلم وحرر • ولم يقترح « هنتر » اشراك ايطاليا في هذا التعهد الا لكى يضمن لفرنسا أن ايطاليا لن تحتكر بيع السلاح في شرق افريقية بعد امتناع كل من البريطانيين والفرنسيين عن هذه التجارة •

وقد عزز « بيرنج » موقف « هنتر » وكان مستعدا لدفع الثمن لفرنسا ، فاقترح « أن أحسن ضحمان لطلب عدم تدخل فرنسا في هرر هو الامتناع ( من قبل بريطانيا ) عن التدخل في تاجورة » • وقد وافقت وزارة الخارجية البريطانية على ذلك وصرحت لقنصلها العام في القاهرة ببحث هذا الموضوع مع « بارير » • وأكد القنصل العام الفرنسي « لبيرنج » أن الهدف الوحيصد لتعيين « هنري » نائبا قنصليا لفرنسا في هرر لم يكن الا لتسهيل تجارة

F.O. 141/200. TéL No. 717 Baring to Granville, 17th November, 1884. (1)

<sup>(</sup>٢) جلال يحيى ( دكتور ) : العلاقات المصرية الصومالية ، ص ١٨٤ ٠

F.O. 141/195, No. 1067., Baring to Granville, 24 November, 1884.

القوافل بين هرر و « أوبوك » • وتعهد بأن يأمر « هنرى » بالامتناع عن التدخل في شئون هرر (١) •

وهكذا تمكنت بريطانيا من مد نفوذها الى الساحل الصومالى المواجسه لعدن ، وذلك حماية لوجودها في عدن نفسها ، وضمانا لأمن وسلامة طريقها البحرى الى الهند عبر البحر الأحمر ، وقد فعلت بريطانيا ذلك في الوقت الذي كانت فرنسا تقوم فيه ببسط نفوذها على بعض أجزاء هذا الساحل انطلاقا من قاعدتها في أوبوك ، وقد بدا التنافس واضحا بين البريطانيين والفرنسيين في منطقة البحر الأحمر خاصة في الوقت الذي احتلت فيه بريطانيسا ميناءي بربرة وزيلع كما أجلت المصريين عن هرر ووضعت امكانات الساحل الصومالي في خدمة قاعدتها البريطانية في عدن ، وكانت فرنسا تحاول أن تقطع الطريق على بريطانيا لتحقيق أهدافها هناك على نحو ما بدا في العرض السابق وخاصة في سيطرة الفرنسيين على تاجورة ومحاولتهم للتغلغل في هرر ، على أن هذا الموقف قد أجبر بريطانيا فيما بعد على أن تسوى مشاكلها مع فرنسا في بلاد الصومال المطلة على المدخل الجنسوبي للبحر الأحمر وخليج عدن ، وتشرك الفرنسيين في تقسيم ممتلكات مصر هناك بعد أن أجبرتها بريطانيا على اخلائها الفرنسيين في تقسيم ممتلكات مصر هناك بعد أن أجبرتها بريطانيا على اخلائها حماية لمصالحها الاستعمارية في منطقة البحر الأحمر وفي ميناء عدن الهام ،

### .. ظهور المنافسة الألمائية للبريطائيين في خليج عدن :

حدث في الوقت نفسه الذي احتلت فرنسبا فيه ميناء تاجورة أي في اليوم السادس والعشرين من فبراير سنة ١٨٨٤ أن قام القنصل العام الألماني في القاهرة بالاستفسار من نوبار باشا عن « حقوق الباب العالى على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن » • وقد أظهر هذا الاستفسار قلق الدول الأوربية على مصير الأراضي المصرية في البحر الأحمر وخليج عدن ، ومصير سيادة الدولة العثمانية وسلامة أراضيها بعد أن ضهمنتها معاهدات لندن في عام ١٨٤٠ وبرلين في عام ١٨٧٨ • كما أظهر هذا الاستفسار من قبل القنصل الألماني العام في القاهرة اهتمام ألمانيا ببلاد الصومال وبنشاط كل من انجلترا وفرنسا في تلك الأقاليم •

وكانت ألمانيا قد نزلت حديثا وفجأة الى الميدان الاستعمارى وفرضست نفسها على انجلترا في غرب افريقية • كما أنها كانت قد بدأت نشاطها في شرق افريقية في أملاك سلطان زنجبار وهددت المشروعات البريطانية الخاصة بالمحافظة على مصالح بريطانيا في سواحل المحيط الهندى • على حين كانت بريطانيا تهدف الى تمهيد السبيل للتوغل في داخل القارة الافريقية صوب أعالى النيل ، وذلك عن طريق سيطرتها على الساحل الغربي للبحر الأحمر

F.O., 141/195. No. 1099. Baring to Granville 5th December, 1884.

وسواحل الصومال المطلة على خليج عدن ، فضلا عن بسط نفوذها على الساحل الشرقي الافريقيا في ذلك الحين •

وقد شعرت السلطات البريطانية أن الاستفسار الألماني عن حقوق الباب العالى على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن انما يعنى استعداد المانيا لمنافسة بريطانيا وفرنسا في تلك الأقاليم ، بشكل يسمح لها بالحصول على جزء من الساحل تعمل منه على تهديد عدن عند اللزوم ، وبخاصة في حالة قيام حرب دولية ، وكانت الأوساط السياسية الألمانية قد بدأت في التحدث عن ضرورة التقرب الى فرنسا ، كما بدأت تنتقد شراهة الامبراطورية البريطانية في مجال الاستعمار ، ولا شك أن هذا الاعتمام من قبل السلطات الألمانية انما يحمل في طياته تأهيها لمعارضة السياسة البريطانية في مصر ومساومة بريطانيا عليها للحصول على تعويضات من الأسلاب الافريقية الأخرى حينذاك (١) ،

وهنا اضطر البريطانيون الى اتباع سياسة الحسند فى بلاد الصومال المواجهة لعدن وذلك نظرا لأن وقوع أى من زيلع أو بربرة فى أيدى الألمان كان يعنى القضاء على أهمية عدن فى حالة قيام أى اشسستباك مسلح بين بريطانيا وألمانيا وكانت المراسلات المتعلقة بالساحل الصسومالى المواجه لعدن بين بحقوق الباب العالى وسيادة الدولة العثمانية عليه وقد اتفق « السسير ايفلين بيرنج » قنصل بريطانيا العام فى القاهرة مع وزارة الخارجية فى لندن على ضرورة الاحتفاظ باحدى الفصائل المهرية وعددها ثلاثون جنديا فى ميناه زيليم وقررت وزارة الخارجية البريطانية أن موقف بريطانيا الدبلوماسى لن يزهد الا قوة اذا ما هوجمت هذه الفصيلة و ثم أبرق « بيرنج » الى « هنتر » بألا يتدخل فى تقرير مصير زيلع فى ذلك الوقت ، خصوصا وأن القنصل العام الألماني كان قد قدم استفسارا جديدا عن زيلع ، وأشار فيه الى أن سلطة أبو بكر باشا المحافظ ( المصرى ) لم تعد الا اسمية فى هذه المنطقة ، واضطر « بيرنج » الى أن يصدر أمرا جديدا الى « هنتر » بعد يومين ينص فيه على ضرورة احتفاظ المحافظ المصرى بمنصبه فى ذلك الوقت وبأى ثمن ،

ومما لا شك قيه أن احتفاظ بريطانيا بالمحافظ المصرى فى زيلع لم يكن يقصد ابقاء هذه المدينة تابعة لمصر أو استعدادا لتسليمها للدولة العثمانية ، بل ان بريطانيا لم تفعل ذلك الا ابعادا للخطر الفرنسى من جهة ، ثم خوفا من استيلاء ألمانيا على هذا الميناء من جهة أخرى ، الأمر الذى يهدد سلامة القاعدة البريطانية فى عدن حينذاك ، وهكذا بدأت المنافسة الألمانية تظهر على مسرح الأحداث فى منطقة البحر الأحمر وعلى مقربة من عسدن وتؤثر على سياسة البريطانين هناك ،

(1)

F.O.M. 104, Lagarde au Ministre de F.O.M., 19 Juillet 1885.

## س سسسيطرة البريطانيين على جزر « موسى » و « أباض » على السساحل الصومالي :

ظل قلق البريطانيين مستمرا من النتائج التي كانت ستترتب على سحب القوات المصرية من « قبة الخراب » ومن التهديد الفرنسي على وجه المصسوص لمجموعتي جزر « موسي » و « أباض » وتقع ماتان المجموعتان من الجزر على مقربة من الساحل الصومالي المواجه لعدن وتتحكمان بالفعل في مدخل « قبة الحراب » ذلك الخليج الطبيعي الذي تشرف عليه قلعة « سسجالو » • وكان احتلال الفرنسيين لهذه القلعة سيسمح لهم باحتلال هاتين الجزيرتين ، وبتحويل قبة الحراب » إلى ميناء تصعب مهاجمته ، غير أن استيلاء بريطانيا على هذه المجلزد كان يقلل من القيمة الحربية لهذه القلعة في أيدي الفرنسيين ، ويبعد المكانية تحويل « قبة الحراب » إلى ميناء وقاعدة بحرية مهددة لعدن في حالة نشوب حرب بين بريطانيا وفرنسا • ولذلك فان « المورد كمبرلي » طلب من نائب نشوب حرب بين بريطانيا وفرنسا • ولذلك فان « المورد كمبرلي » طلب من نائب المك في الهند تأكيد حقوق بريطانيا على هذه الجزر ، مسستندا في ذلك الى المساهدات التي عقدها « الكابتن مورسسبي » مع حكامها المحليين في عام المعادات التي عقدها « الكابتن مورسسبي » مع حكامها المحليين في عام

وقد وصلت التعليمات الخاصة بهذه العملية الى عدن ، في وقت ساعد فيه احتلال الفرنسيين لتاجورة على سرعة تنفي في عدن ( ١٨٧٨ – ١٨٨٦) جنرال جيمس بلير ، المقيم السياسي البريطاني في عدن ( ١٨٧٨ – ١٨٨٦) بتكليف الملازم « كنجسميل » نائب القنصل البريطاني في زيلع بتأكيد تسلط البريطانيين على جزر « موسى » و « أباض » • وقد قام « كنجسميل » في ٣٠ نوفمبر ساة ١٨٨٤ بنصب ثلاث ساريات على جزر موسى ، وأحضر خمسة نوفمبر ساة ١٨٨٤ بنصب ثلاث ساريات على جزر موسى ، وأحضر خمسة تلك الجزر كانت خالية تهاما من السكان ولا تتوفر بها سبل المعيشة المستقرة ، ثم نصب سارية علم جديدة على جزيرة « أباض » في اليوم الثالث من ديسمبر شماعد المقيم السياسي البريطاني في عدن في اعقاب ذلك مباشرة بابلاغ « بيرنج » المقيم السياسي البريطاني في عدن في اعقاب ذلك مباشرة بابلاغ « بيرنج » في القاهرة بأن العملية قد تمت بنجاح وأن « الحقوق البريطانية قد تأكدت بسكل نهائي على جزر موسي وأياض » • وبذلك ضمنت بريطانيا عدم استخدام هذه الجزيرة بواسطة أية قوة منافسة لتهديد المصالح البريطانية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وفي قاعدتها الحيوية في عدن •

#### - معاهدات الحماية البريطانية مع القبائل الصومالية :

أدى احتلال فرنسالتاجورة وتوسعها على سواحل الصومال المطلة على خليج عدن عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الى دفع بريطانيا نحو « تعميم فكرة الحصول على معاهدات بالجماية على الساحل ، وتوسيع نفوذها في الصومال واثبات أقدمية حقوقها ، في هذه المناطق أمام الدول الأخرى وبخاصة الدول المنافسة لها هناك ، ولهذا فان « الميجور هنتر » مساعد المقيم السسياسي البريطاني في عدن لم يكد يطلب التصريح له يعقد معاهدة مع قبيلة « القضا بورسي صومال » في « خوركالنجالات » تشبه بقية المعاهدات التي عقدها مع القبائل الواقعة الى شرق زيلم ، حتى أعطاه « اللورد جرانفيل » هذا التصريح في اليوم نفشه ، وتم عقد المعاهدة نهائيا بعد ثلاثة أيام أى في اليوم الحادي عشر من ديسمبر سنة ١٨٨٨ (١) .

بل لقد حدث أيضا قرب نهساية شهر ديسمبر سنة ١٨٨٤ أن عقد «الميجور هنتر » معاهدة ثالية مع قبيلة « خبر تنجعلة » طبقسا للمواصفات والشروط التى طلبتها حكومة بومباى في ١٨ يونية سنة ١٨٨٤ • وقد اشتملت هذه المعاهدة الجديدة التى اختصت بالساحل الصومالي المواجه لعدن بين بربرة وحايس على فقرة تطابق ما جاء في المعاهدة السابقة • وقد تعهد فيها الشيوخ المحليون بألا يتنازلوا أو يبيعوا أو يسلموا،أى جزء من أراضيهم أو الأراضي الخاضعة لهم لاية دولة أجنبية غير بريطانيا •

ولم یکتف « هنتر » بذلك بل انه عقد معاهدة ثالثة مع قبیلة « العیسی صومال » فی ۳۱ دیسمبر سنة ۱۸۸۶ بمجرد استلامه تصریح حكومة لندن بالبده فیها • و کانت أراضی هذه القبیلة تمتـــه من زیلع حتی هرر و تجاور الأراضی التی ضمها الفرنسیون أخیرا • کما عقد « هنتر » معاهدة رابعة فی الیوم الثالث عشر من ینایر سنة ۱۸۸۰ تخص آخر جزء من ساحل الصومال وهو الذی تسکنه قبیلة « حبر جرها جیس Habr Gerhajis » و یقع بین أراضی قبیلة « تلجعلة » فی الغرب ، وأراضی قبیلة « وارسنجلی » فی الشرق (۲) •

وهكذا تتضح لنا أبعاد المنافسة البريطانية الفرنسية في منطقة البحر الأحمر وخليج عسدن حول أملاك مصر وموقف العثمانيين والألمان اذاء هسذا التنافس • وقد حرصت بريطانيا على بسط سيطرتها على زيلع وبربرة حتى تضمن تعوين قاعدتها الحيوية في عدن • على حين عملت فرنسا على بسط نفوذها على الساحل الغربي للبحر الأحمر وخليج عدن (٣) وانشاء قاعدة بحرية لا تكون

Aitchison, C.U.: op. cit., Vol. XI., p. 115. (1)

Aitchison, C.U.: op. cit., XI, pp. 115, 116.

<sup>(</sup>٣) على ابراهيم عبده ( دكتور ) : مصر وافريقية في العصر الحديث ، ص ١١٧ - ١١٨ .

خاضعة لتأثير البريطانيين في عدن من جهة ، كما تتيح الفرصــة للفرنسيين ليسيطروا على تجارة اقليمي هرر وشوا من جهة أخرى .

غير أن بريطانيا لم تنظر الى مسألة انشاء قاعدة بحرية فرنسية في بلاد الصومال نظرها الى عمل تسعى به فرنسا الى تحررها من الاعتماد على عدن في وقت اشتبكت فيه في حروب استعمارية في الشرق الأقصى ، بل الى خطة تسعى الى تقليل أهمية عدن والتسبب في الاضرار بها في حالة قيام حرب بين الدولتين · كما ازداد قلق بريطانيا في ذلك الحين ازاء منساورات المستشار الألماني « بزمرك » التي ظهرت بوضوح في تقربه من فرنسا من جهة ، وفرضه لألمانيا على بريطانيا كمنافس خطير في ميدان التوسع الاستعماري من جهسة أخرى ، وسوف يؤدي هذا الموقف الى دفع البريطانيين نحو محاولة الاحتفاظ يعلاقات طيبة مع ألمانيا لتجنب خطرها ، على الرغم مما يفرضه ذلك عليهم من تضحيات (١) ،

وقد ظل النشاط الفرنسى على السواحل الافريقية المطلة على خليج عدن عند المدخل الجنوبي للبحر في تزايد مستمر واذ مسلمت فرنسا في اليوم الجامس من ديسمبر سنة ١٨٨٤ على المرسوم الجامس بمعاهدة الحماية التي عقدها « لاجارد ، في ٢١ سبتمبر من السنة المذكورة مع سلطان تاجورة ونظرا لأن قائد مسلمتعمرة « أوبوك ، كان يخشى حينسذاك دسائس البريطانيين وتوسعهم ، فقد فضل أن يحتل بسرعة كل المناطق التي أشارت اليها هسند المعاهدة وقد أيدته المكومة الفرنسية في ذلك بطبيعة الحال وقد أيدته المكومة الفرنسية في ذلك بطبيعة الحال و

ولا شك أن مستقبل مستعمرة أوبوك الفرنسية في بلاد الصومال المطلة على خليج عدن كان يتوقف الى حد يعيد على التسهيلات التي يقدمها الفرنسيون للتجارة داخل القارة الافريقية • أما اذا قام البريطانيون بتنفيذ مشروعاتهم في بلاد الصومال من ناحية ، ونجح الايطاليون في تدعيم علاقاتهم مع سلطان د العوصا » من ناحية أخرى ، فإن المستعمرة الفرنسية كانت ستجد نفسها مكتومة الأنفاس بين الأراضي التي تسيطر عليها قوات تنافس فرنسا في تلك المنطقة •

ولهذا فان « لاجارد » انتهز فرصة وجود وفورات لميزانية عام ١٨٨٤ مقدارها عشرة آلاف فرنك ، لمحاولة البدء في التوغل صوب الداخل ، وقد وقد وقد على معاهدة في اليوم الخامس من يناير سنة ١٨٨٥ مع بعض الشيوخ المحلين تفتح أمام فرنسا المنطقة الواقعة بين سلطنة « العوصا » وبلاد الصومال ، وقد سمح هذا الشريط الضيق من الأرض للفرنسيين أن يصلوا الى أبواب « شوا » دون أن يطلبوا تصريحا بالمرور من أحد ، وكان « لاجارد »

<sup>(</sup>۱) جلال يحيى ( دكتور ) : التنافسُ الدولي في شرق أفريقية ، ص ١٧٥ -- ١٨٤ .

قد قرر هذا الأمر بنفسه ، وادعى أمام حكومة باريس أن الفرصة كانت سانحة وأنها قد لا تتجدد مرة أخرى ، وقد طلب « لاجارد » بعد ذلك زيادة ميزانيته السنوية الى مائة وخمسين ألف، فرنك ، كما أنه وضع الحكومة الفرنسية أمام الأمر الواقع ، فى الوقت الذى كانت مشغولة فيه بالمنافسة البريطانية على الساحل ولم تفكر فى طرق القوافل صوب الداخل ، وقد اضطرت الحكومة الفرنسية الى الموافقة على المعاهدة المذكورة بطبيعة الحال ، ولكنها حرمت على « لاجارد » أن يقوم بأى توسع جديد دون أن يحصل على موافقة صريحة منها (۱) ،

ولا شك أن نشاط الفرنسيين في البحر الأحمر وخليج عدن من جهة ، الل جانب نشاط الإيطاليين هناك واحتلالهم لمصوع في اليوم الخامس من فبراير سنة ١٨٨٥ من جهة أخرى ، قد تسلب في اسراع البريطانيين الى تنظيم الملاكهم الجديدة في بلاد الصومال • اذ قرر كل من « اللورد كمبرلى » وزير الخارجية البريطانية في اليوم السادس من الهند و « اللورد جرانفيل » وزير الخارجية البريطانية في اليوم السادس من فبراير سنة ١٨٨٥ أن يعهد بادارة ساحل بلاد الصومال ، الممتد من رأس حافون شرقا حتى زيلع غربا والمطل على خليج عدن الى سلطان حكومة بومباى (٢) ، التي سيكون عليها تصريف كل أموره التي لا تتعلق بمصر مباشرة • بل ان هذا الاشراف وتلك الادارة من قبل سلطات حكومة بومباى قد امتدت حتى زيلع نفسها واشتملت عليها ، مع الاحتفاظ بامكانية تفيير وضعية هذه المدينة الأخيرة في حالة ما اذا قبل الباب العالى الاقتراح البريطاني والشروط البريطانية المتعلقة باستلام البريطانين لهذا المبناء •

وكانت زيلع هي الحد الأقصى للأراضي والسواحل في بلاد الصومال المطلة على خليج عدن والتي وضعت تحت اشراف وادارة حكومة بومباي • وقد احتفظت وزارة الخارجية البريطانية بكل المسائل المتعلقة بالمنطقة التي وضعتها فرنسا تحت اشرافها وبالمسائل المتعلقة بهرر في ذلك الحين (٣) • وقد أظهر ذلك الموقف رغبة الحكومة البريطانية في عدم الاعتراف بتوسيع فرنسا في هذه الأقاليم ، أو استعدادها لاستخدام هذا التوسع للمساومة على اعتراف فرنسا بسلطة البريطانيين على الساحل المهتد شرقا حتى رأس حافون •

أما من ناحية فرنسا فعلى الرغم من أن المندوبين الفرنسيين بوجه عام ونائب القنصل الفرنسى فى زيلع وهرر بوجه خاص قد أظهروا نياتهم تجاه هرر فى ذلك الحين من جهة ، وازاء زيلع عن طريق الاتفاق مع حاكمها أبو بكر

F.O.M. 1024, Le Ministre d'A.E. au Ministre de F.O.M., 21 Février (1) 1885.

F.O. 141-210, No. 44., Granville to Baring, 6th February 1885. (1)

F.O. 141/210., No. 44., Granville to Baring, 6th February 1885. (7)

باشا من جهة أخرى ، وذلك بالاستفادة من جلاء المصريين لاعلان المساية الفرنسية عليهما ، فأن الحكومة الفرنسية رأت أن ذلك يتطلب مجهودات ونفقات لا تتناسب مع المصاعب الدبلوماسية المتوقعة حينذاك أو مع مسئولية المحافظة على الأمن في تلك المناطق المضطربة • ولذلك فأن وزير الخارجية الفرنسية اعتقد أنه من الحكمة القناعة بالاحتفاظ بود الأهالي وافساد خطط ودسائس الدول المنافسة للنفوذ الفرنسي هناك ما أمكن ذلك (١) ، خاصة بعد أن قامت بريطانيا بنشاطها الكبير على سواحل الصومال المطلة على خليج عدن من أجل حماية مصالحها في منطقة البحر الأحمر وفي قاعدتها الحيوية في عدن في ذلك الحين • على أن الموقف من قبل الدولتين البريطانية والفرنسية المتنافستين قد أدى الى ظهور الرغبة لدى الجانبين للمحافظة على الوضع الراهن على السواحل الصومالية المطلة على خليج عدن ، مما أدى بالتالي الى عقد اتفاقية بينهما لتنظيم علاقة كل منهما بالأخرى •

## - الاتفاقية البريطانية الفرنسية بشأن سواحل الصومال الطلة على خليج عـــدن في شــهر فبراير ١٨٨٨ :

رأينا فيما سبق أن فرنسا بعد احتلالها لتاجورة حاولت أن تتدخل فى شئون هرر • غير أن « الميجور هنتر » مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عدن و « السير ايفلين بيرنج » ممثل بريطانيا فى مصر وجدا حينذال أن أحسن ضمان لطلب عدم تدخل فرنسا فى هرر هو امتناع بريطانيا عن التدخل فى تاجورة • ولهذا فقد قبل الوزير المفوض والقنصل الفرنسى العام فى القاهرة اصدار أمره الى نائب قنصله فى بلاد الصومال بالامتناع عن التدخل فى شئون هرر بأى شكل من الأشكال • وقد جعل هذا حكومة لندن تنظر الى التوسع الفرنسى حول « أوبوك » نظرة واقعية ورأت أن هذا التوسع كان من شائه أن يبطل المكانية أية معارضة من قبل الحكومة الفرنسية ضد استيلاء البريطانيين على زيلع وبربرة •

وفى الوقت نفسه رأت المكومة البريطانية أن ايطاليا اذا ما أرضت طموحها ورغبتها فى التوسع الاقليمى حول عصب ، فان حقوق السيادة العثمانية فى خليج عدن وحتى فى شمال مضيق باب المندب ستصبح اسمية وغير ذات قيمة أمام انكار ثلاث دول عظمى لها فى الوقت نفسه • ومعنى ذلك أن بريطانيا أرادت أن تستفيد من توسع الفرنسيين حول « أوبوك » وتوسع الايطاليين حول عصب حتى لا تظهر وحدها بمظهر المعتدى على حقوق السلطان العثماني • وكان يمكن لبريطانيا فى حالة اثارة مسألة الحقوق الدولية والاقليمية

<sup>(</sup>١) جلال يحيى ( دكتور ) : التنافس اللولى في بلاد الصومال ، ص ١٦٣ -

للامبراطورية العثمانية في هذه المناطق أن تستند الى حياد كل من الحكومتين الفرنسية والإيطالية ان لم تحظ بتأييدهما لها في موقفها (١) ٠

غير أن ثمة تنافس واضح حول اكتساب مناطق نفوذ على السواحل الافريقية المطلة على خليج عدن ومضيق باب المندب، قد ظهر بين ممثلي السلطات البريطانية في عدن والفرنسية في بلاد الصومال و اذ عمل البريطانيون على احتلال جزر « موسى » و « أباض » القريبة من الساحل الصومالي والتي تتحكم في مدخل « قبة الحراب » التي استولي الفرنسيون عليها وعزموا على اتخاذها قاعدة بحرية لهم و وادعي البريطانيون ويهم يستندون الى معاهدات كان « الكابتن مورسبي » قد عقدها في عام ١٨٤٠ في هذه الأرجاء (٢) و كما استمر التنافس بين الجانبين البريطاني والفرنسي بخصوص « امبادو » الواقعة بين رأس جيبوتي وزيلع و ثم قام الفرنسيون بعقد معاهدة مع أبي بكر ابراهيم محافظ زيلع وذلك بصفته أميرا على هذه المدينة قبل مجيء المصريين و ووافق فيها على وضع بلاده تحت الحماية الفرنسية ، وقد ادعي الفرنسيون أن هذه المعاهدة قد عقدت في عام ١٨٥٩ وغير أن ضعف السندين التاريخي والقانوني لهذه المعاهدة ، وعزم بريطانيا على منع توسع فرنسا ولو بالقوة في منطقة زيلع ، قد ادى ذلك الى اضطرار الحكومة الفرنسية الى التراجع عن موقفها في هذه المسألة والسألة والسألة والسألة والسألة والسألة والسألة والسألة والسائلة والسألة والسألة والسألة والسألة والسألة والسألة والمسائلة والمسائلة والسألة والسألة والمسائلة والمسية المسائلة والمسائلة والسألة والمسائلة وال

وعلى الرغم من اتفاق الحكومتين البريطانية والفرنسية في عام ١٨٨٥ على الاحتفاظ بالوضع القائم في أملاكها المطلة على خليج عدن ، فقد استمر الجانبان يزاولان نشاطهما الاسمستعماري هناك • اذ حاول الفرنسيون الاستيلاء على يزاولان نشاطهما الاسمستعماري هناك • اذ حاول الفرنسيون الاستيلاء على د امبادو ، الواقعة بين رأس جيبوتي وزيلع ، وعلى « دنجاريتا » الواقعة بين زيلغ وبلهار ، ابعادا للبريطانيين صوب الشرق ، ورغبة في السيطرة على رأس الطريق الموصل الى هرر وشوا ، ولاستخدامها ان لزم الأمر في المقايضة مع انجلترا في المفاوضات التي تدور بين الجانبين • هذا ، بينما حاول البريطانيون ضمان السيطرة على كل الاقليم اللازم لتموين قاعدتهم الحيوية في عدن ، وعدم ترك مجال حيوي للفرنسيين بشكل يساعدهم في يوم من الأيام ، على التفوق في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والتأثير على مواصلاتهم الى الهند • ومن هنا أظهر الجانبان البريطاني والفرنسي رغبتهما واستعدادهما لتسموية تلك السالة •

وقد بدأت المفاوضات بين الجانبين البريطاني والفرنسي في لنـــدن بين د اللورد سالسبري » و « وادخجتون » وقد شرح الأخير استعداد حكومته للتنازل

<sup>(</sup>۱) جلال بحيى ( دكتور ) : العلاقات المصربة الصومالية ، ص ١٩٨٠ .

Hertslet, Sir Edward: The map of Africa by treaty, London 1894, Vol. I. p. 275., Vol. II., pp. 832-833.

عن « حقوقها ، على الأقاليم والقبائل الواقعة الى شرق زيلم على شرط أن تعترف بريطانيا بالحماية الفرنسية على الأقاليم والأراضي الواقعة الى الغرب من هذه الدينة • كما اقترح خطا مستقيما يمتد على الحريطة من زيلم الى هرر كاساس لحدود « المحميتين ، البريطانية والفرنسية •

غير أن السلطات البريطانية في الهند ، وهي المشرقة على شئون عدن ، وبالتالي على شئون الصومال ، رفضت هذا الخط واقترحت خطا آخر يبدا من جيبوتي الى هرر ووافقت فرنسا على ذلك (١) • وأعلنت يريطانيا حمايتها على بلاد الصومال المواجهة لعدن في ٢٠ يوليو سنة ١٨٨٧ • وتم تبادل الخطابات بين « وادنجتون » و « سالسبري » في ٢ و ٩ فبراير سسنة ١٨٨٨ بشأن مصالحهما في بلاد الصومال ، بعد أن قبلت بريطانيا ترك رأس جيبوتي نفسها لفرنسا • ووافقت الدولتان على عدم تدخلهما في شئون هرد ، رغم امرازهما على عدم التنازل على « محقهما في منع أي دولة أخرى من الحصول على أي حقوق في هرر أو فرضها عليها » (٢) •

وبذلك أنهت اتفاقية فبراير سنة ١٨٨٨ بين بريطانيا وفرنسا صفحة من صفحات التنافس الدولى في منطقة البحر الأحمر وفي سواحل الصومال المطلة على خليج عدن · غير أن العلاقات بين فرنسا من جهة وإيطاليا من جهة أخرى ازدادت توثرا يوما بعد يوم نتيجة لعدم وجود حدود مرسومة بين منطقتي نفوذ ماتين الدولتين في تلك المناطق ، ونتيجة لتضارب مصالح كل منهما مع مصالح الأخرى · والحقيقة أن الحدود الشمالية والغربية لساحل الصحومال « الفرنسي » لم تكن قد رسمت وحددت بعد سواء مع الإيطاليين في عصب ، أو مع الأحباش في الداخل · غير أن فرنسا سارت بخطوات واسعة نحو الاعتمام يساحل الصومال والوصول عن طريقه الى منتجات داخل القارة الافريقيسة وموارد جنوب الحبشة · وقد عملت فرنسا على نقل قاعدتها من « أوبوك » الى وعلى سواحل خليج عدن ، وقائت بريطائيا ترقب التحركات الفرنسية عن كثب من قاعدتها البريطانية في عدن ، ومن المناطق التي سيطرت عليها على سواحل من قاعدتها البريطانية في عدن ، ومن المناطق التي سيطرت عليها على سواحل الصومال ،

على أن التنافس الدولى فى بلاد الصومال الواقعة جنوبى البحر الأحس والمطلة على خليج عدن قد اتجه صوب الغرب فى داخل القارة الافريقية ، تجاه اقليم حرر الذى أخلته مصر في الوقت نفسه الذى أخلت فيه سواحل الصومال وكان ذلك نذيرا ببدء صفحة جديدة من صفحات التنافس الدولى فى الساحل

A.E., Angl. Vol. 822, No. 12. Conf., Wadington Salisbury, 22 (1) March, 1887.

A.E., Angl. Vol. 827, Tel. No. 7, Floran à 9 Jany. 1888.

الافريقى المواجه لعدن ، ويخاصب حول هرر ، حيث كان لكل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا والروسيا والحبشة دور خاص ، وان كانت هذه الأدوار جميعها مقيدة بالأسس التى سارت عليها كل دولة من تلك الدول تبعا لمصالحه ونزعاتها الاستعمارية في ذلك الحين •

# ثانيا \_ موقف البريطانيين في عنن اذاء النشاط الايطالي في البحر الاحمر وخليج عنن ( ١٩٨٢ - ١٩١٤) :

حرص البريطانيون بعد احتلالهم لمصر في سنة ١٨٨٢ على تغيير التواذن الدولى في منطقة البحر الأحبر وخليج عدن ، وعلى تقوية بعض العناصر على حساب العناصر الأخرى تبعا لمتطلبات المصالح البريطانية في ذلك الحين ، وقد جاءت ايطاليا في الوقت نفسه تنشد القوة والعظمة ، وقد عارضت بريطانيا لله المبق أن أوضحت في الفصل السابق للهود الإيطالية الرامية الى بناء تلك الامبراطورية الإيطالية وبخاصة في منطقة البحر الأحمر في بداية الأمر ، غير أنها عدلت عن سياستها وبدأت تعمل على استرضاء ايطاليا لله التي ساءها الاحتلال البريطاني لمصر دون أن يكون لها نصيب في الغنيمة وذلك حتى لا تنضم الى عدوتها فرنسا التي شكلت أكبر منافس للمصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر في ذلك الحين ،

ولما كانت الحكومة الايطالية قد أخذت تبدى اهتماما كبيرا بميناء عصب بعد أن اشترته من الشركة الايطالية في سنة ١٨٨٢، وأدادت أن تتخذ منه نقطة ارتكاز لعملياتها التوسعية على الساحل الغربي للبحر الأحمر ، فقد وجدت بريطانيا من الحكومة تشجيع ايطاليا على هذا العمل وفتح مجال لتوسعها في تلك المناطق بالقدر الذي تحدده لها تبعا لمتطلبات المصالح البريطانية دون حتى تضمن وقوفها الى جانبها ، كما تتمكن في الوقت نفسه من الحيلولة دون وقوع هذه المناطق في يد عدوتها فرنسا التي كانت تعتبر المنافس الأول للبريطانيين هناك (١) ، وقد خشيت بريطانيا في الوقت نفسه أن تتحالف فرنسا مع الحبشة ، ولا سيما مع مملكة « شوا » ، وأن تستند الى هذا التحالف لتتخذ د بالاتفاق مع الأحباش د من دعاواها القديمة بحقوقها في خليج « زولا ، تكأة للقيام بحركة توسعية من مستعمرة « أوبوك » صوب حوض النيل الأعلى على وجه الحصوص ولذلك فقد استقبلت بريطانيا هذه المشروعات الإيطالية الاستعمارية على الساحل الفربي للبحر الأحمر وفيما حول عصب بحماس ملحوظ ،

وكان قلق البريطانيين ازاء النشاط الفرنسي غربي البحر الأحمر يرجع الى أن فرنسا كانت أول دولة أوربية ارتبطت بمملكة « شوا » بمعاهدة صداقا

Langer, W.L.: An Encyclopedia of World History, p. 745.

وتجارة في عام ١٨٤٣ ، حين أبرم الرحالة الفرنسي « روشيه دى هيريكورت Rochet d'Hericourt ، معاهدة في ذلك التاريخ مع النجاشي « ساهيلاسلاسي ، رأس « شوا » وجد « منليك الثاني » (١) · وفي عهد هذا الأخير قامت فرنسا بمحاولة لتجديد تلك المعاهدة عندما عرض الرحالة الفرنسي « أدنو Armoux في أواخر عام ١٨٧٢ على « منليك » تصريف المنتجات الحبشية في أسسواتي مرسيليا ، وتأسيس مستعمرة فرنسية في « شسوا » للمساهمة في انتشار الصناعة والحضارة الفرنسية هناك ، وذلك نظير أن تتعهد الحكومة الفرنسية من جانبها بمساعدة « منليك » بسكل الوسائل الأدبية والمادية لانعساش أثيوبيا (٢) ، وكان من الطبيعي أن يؤدي تزايد النفوذ الفرنسي في « شسوا » غربي البحر الأحمر الى انزعاج البريطانيين بوجه عام والسلطات البريطانية في عدن على وجه الحصوص مما جعل بريطانيا تعمد الى تشسجيع مشروعات في عدن على وجه الحصوص مما جعل بريطانيا تعمد الى تشسجيع مشروعات البعلولة دون توسع فرنسا شمالا من مستعمرتها « اوبوك » ولمنع اتصال للحيلولة دون توسع فرنسا شمالا من مستعمرتها « اوبوك » ولمنع اتصال فرنسا مباشرة بالسودان عبر هذا الساحل (٣) ،

## مشروع « مانشيني » لتدعيم النفوذ الايطال على الساحل الغربي للبحر الأحمر وموقف البريطانيين في عدن اذاء :

نتج عن الموقف السياسي في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والساحل الشرقي لافريقيا في مطلع العقد التاسع من القرن التاسع عشر • بداية ظهور مشروع « مانشيني » الاستعماري في أفق السياسة الإيطالية • وكانت أولى حلقات هذا المشروع ترمي الى تدعيم النفوذ الإيطالي في الساحل الغربي للبحر الأحمر عن طريق توسع ايطاليا من عصب جنوبا الى مصوع شمالا • ومثلما وجد الطليان في الاضطرابات التي حدثت في مصر وأخضعت حكومة القاهرة لسيطرة البريطانيين فرصة مواتية لتأسيس مستعمرتهم في عصب ثهائيا ، فقد مهدت حوادث الثورة المهدية في السودان الشرقي على وجه الحصوص لامكان تنفيذ أولى حلقات « مشروع مانشيني » للتوسع الإيطالي على الساحل الغربي البحر الأحمر حينذاك (٤) •

ونظرا لأن خليج عصب كان قليل الأهمية في ذلك الحين ، وكان من الصعب

Rovier, T.: L'Ethiopie et l'Expansion Européenne en Afrique Orien-

Douin, G.: Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome 3, zême partie, pp. 362, 363.

Burns, E.: Abyssinia and Italy, p. 36.

<sup>(3)</sup> السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) 1 التوسيع الإيطالي في شرق أقريقيسة وتأسيس مستعبرتي أديتريا والصومال ، ص ١٥١ م ١٥٠٠ ٠

على قوارب الأهالى الرسو فيه ، فقد رأت الحكومة الايطالية وهي تتابع جهودها لتدعيم مركزها في عصب ضرورة اعداد هذا الميناء حتى تتمكن السفن والبواخر الكبيرة من استخدامه و انتظرت الحكومة الايطالية عودة البرلمان الى الانعقاد وطلبت منه الموافقة على اعتماد مائة وخمسين الف فرنك لبناء منارة وسقالة في ميناء عصب و كما حرصت الحكومة الايطالية على تشجيع التجسارة واقامة المستودعات والمتاجر وتنشيط التصدير والاستيراد في عصب وذلك حتى تحول دون تسرب التجار بتجارتهم الى عدن والتزود بكل ما يلزمهم منها ولم ان المكومة الايطالية أعدت مشروعا بقانون لتعلية مبلغ ١٢٥ ألف فرنك من ميزانية الأشفال العمومية غير المنظورة على ثلاث سنوات مالية ما بين عامي ١٨٨٤ و و ١٨٨٧ للعناية بميناء عصب ووافق عليه مجلس التراب الإيطالي دون تردد في ١٨٨٨ يونيو سنة ١٨٨٤ و

وعندما استمر نشاط الفرنسيين حول « أوبوك » في تزايد مستمر ، حتى أن « الميجور هنتر » مساعد المقيم السلمياسي البريطاني في عدن أبرق طكومته في اليوم التاسع والعشرين من اكتوبر سنة ١٨٨٤ بأن الفرنسيين قد ضموا اليهم « قبة الحواب » ، بدا حينذاك أن الوقت قد حان لكي تقوم ايطاقيا بدورها وتعمل على توسيع الحدود الاقليمية لمستعمرة عصب الصغيرة أو تحصل على مستعمرات جديدة على الساحل الغربي للبحر الأحمر على مقربة من عصب وأحدث فكرة دخول ايطاليا في علاقات تجارية مع الحبشة واستغلال ثروات هذا الاقليم تداعب خيال الايطاليين في ذلك الحين ومن هنا اتجهت ايطاليا طموحها على حساب الأقاليم المصرية في شرق السودان وعلى الساحل الغربي للبحر الأحمر ،

وفي نفس اليوم التاسع والعشرين من اكتوبر سنة ١٨٨٤ أرسل « مانشيني » وزير خارجية ايطاليا مذكرة الى « الكونت نيجرا » سغيره في لئنل لكي يسلمها الى وزارة الخارجية البريطانية ، يلخص لها فيها الموقف السياسي في البحر الأحمر حينذاك • وكانت الحوادث التي وقعت في وادى النيل قد لفتت انتباه الحكومة الايطالية الى النتائج المكنة بل المتوقعة لها ، والى المكانية تأثير ذلك على ممتلكاتها في عصب • وقد بدا واضحا أن اخلاء معم للسودان سيمتد الى بقية ممتلكات مصر في البحر الأحمر ، خاصة وأن الباب العالى قد أعطى ردودا سلبية على دعوة بريطانيا له بارسال حاميات الى نقط محينة من السواحل الفربية لهذا البحر (١) •

ونظرا لأن الحكومة البريطانية لم تكن ترغب حينذاك في زيادة مسئولياتها

<sup>(</sup>۱) محمد نؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر والسودان ، ص ۱۲] .

وتوسيع مساحة الأراضى التى تحتلها عسكريا فى منطقة البحر الأحبر ، فقد أدى ذلك الى انارة خوف ايطانيا من أن تتمكن احدى الدول الأوربية الأخرى من النزول بين مصوع وعصب ، وكان ذلك من شأنه أن يؤدى بطبيعة الحال الى محاصرة المستعمرة الايطاليه الصغيرة من جميع الجهات - وبخاصة ان مستعمرة أوبوك ، الفرنسية كانت تحدها من الجنوب ، ولهذا فان الحكومة الايطالية أوضحت لبريطانيا أن احتلال دولة أخرى لأى موقع فى البحر الأحمر لن يكون منسجما مع المصالح البريطانية نفسها فى ذلك الحين ، كما ذكرت المحكومة الايطالية بأنها واثقة من أن بريطانيا لا تحقد على توسع ايطاليا حول مستعمرة عصب ، بل انها تفضل الوجود الايطالي فى منطقة البحر الأحمر على أى وجود لدولة أخرى هناك ، وقد أكد « مانشينى » فى مذكرته أن ايطاليا ترغب فى التصرف « فى توافق تام مع الحكومة البريطانية فى كل ما يتعلق بالمسألة المصرية » ، ولذلك فانه أراد أن يتأكد من اتفاقه التام مع بريطانيا معا جعله المصرية عن اتخاذ أى قرار نهائي قبل معرفة وجهة نظر « اللورد جرانفيل » يمتنع عن اتخاذ أى قرار نهائي قبل معرفة وجهة نظر « اللورد جرانفيل » حول هذا الموضوع ،

وقد أوضح « اللورد جرانفيل » للسفير الايطالي « الكونت نيجرا » عندما التقى به في اليوم الخامس من نوفمبر سينة ١٨٨٤ أنه قد تشاور مع بعض زملائه حول هذا الموضوع ، وأنه يستطيع أن يؤكد أن بريطانيا لا تعارض أبدا في توسع ايطاليا في هذا الجزء من الساحل الغربي للبحر الأحمر أي حيول مستعمرتها في عصب ، بل ان بريطانيا على العكس من ذلك يسرها تنفيذ هذا المشروع ، وأن كان قد أوضح في نهاية حديثه أن حكومة صاحبة الجلالة لا تستطيع أن تتصرف في شيء لا تمتلكه وأنها تقترح الاتفاق مع الباب العالى حول هذا المرضوع (١) ،

ويتضع من ذلك أنه لم يكن في استطاعة الحكومة البريطانية أو حتى الحكومة المصرية أن تتحمل مسئولية التصرف في أراضي خاضه السهيادة الدولة العثمانية ، غير أن البريطانيين وعدوا بعدم خلق أية مشاكل أو مصاعب أمام الاتفاقية التي قد تصل اليها ايطاليا مع الدولة العثمانية ، ولم يخف « اللورد جرانفيل » عن السفير الايطالي أمر استمرار مفاوضاته التي كانت جارية حينذاك مع الباب العالي بشأن زيلع ، كما أوضح له أن الحكومة العثمانية لم تكن قد تقدمت بأي رد قاطع ونهائي على طلب ارسال جنود عثمانيين لاحتلالها ، مما جعله يقترح الانتظار بعض الوقت لبحث الموضوع ، وعلى هذا الأساس قام « الكونت نيجرا » سفير ايطاليا في لندن بتقديم النصع لحكومته بأنه يعتقد في عدم المكانية القيام بأي عمل بالنسبة لموضوع التوسع حول عصب حينذاك ،

<sup>(</sup>١) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسع الإيطالي في شرق أفريقيا ، ص ١٦٧

وأن الحكمة تملى على الايطاليين تعزيز محطتهم البحرية في عصب حتى تكون على استعداد اذا لزم الأمر لمواجهة أية احتمالات (١) .

ولما كانت الحكومة البريطانية قد قررت اخلاء السودان وأرغمت المصريين على الانسحاب منه ، فقد كان معنى عدم اعتراضها على مشروعات الطليان ، أن هؤلاء كان في وسعهم احتلال ثغر مصوع الواقع شمالي عصب وأية مواني أخرى يريدونها هناك ،وذلك اذا استطاعوا تسوية هذه المسألة مع الباب العالىصاحب السيادة القانونية على هذه الأقاليم والذي يسترد ممارسة حقه هذا مباشرة على اثر تخطى الحديوية عنها • على أنه لم يكن متوقعا أن تتمكن الدولة العثمانية من ممارسة حقوق سيادتها هذه على الساحل الغربي للبحر الأحس، نظرا لعجز العثمانيين عن ارسال الامدادات العسكرية الى هناك على الرغم من تحذيرات البريطانيين التي وجهوها اليهم (٢) ذرا للرماد في العيون ٠ على أن حرص البريطانيين على عدم تسلط المهديين على هذا الساحل من جهة والحيلولة دون وقوعه في يد الأحباش من جهة ثانية (٣) ، فضلا عن رغبتهم في ابعاد الفرنسيين عن اتخاذ أي موطىء قدم لهم هناك خاصة بعد أن أصبحوا المنافس الأول لهم في حوض النيل الأعلى من جهة ثالثة فقد أدى ذلك كله الى عدم اعتراض بريطانيا على التوسع الايطالي على الساحل الغربي للبحر الأحمر بل تشجيعه أيضا طالما حدث من قبل دولة « متحابة ، لا تشكل بطبيعة الحال - خطرا على المصالح البريطانية في البحر الأحمر حينداك •

وكان البريطانيون لا يرغبون في حدوث أي صدام مباشر بينهم وبين فرنسا في منطقة البحر الأحمر في ذلك الحين مما جعلهم يتخذون هذا الموقف المشجع لايطاليا للتوسع حول عصب على أن الحسكومة الايطالية أرادت أن تتأكد مما اذا كانت بريطانيا ستعارض الأعمال التي سعى بها الفرنسيون الى الكسب من وراء انسحاب الحاميات المصرية من السواحل الغربية للبحر الأحمر وبخاصة بالنسبة لاستيلائهم على تاجورة والساحل الواقع الى الجنوب من بوغاز باب المندب وكانت المنافسة التي قامت بين فرنسا وايطاليا ، نتيجة لاحتلال الفرنسيين لتونس وخروج الايطاليين من هذه المغامرة صفر اليسسدين ، قد النعكست في هذه اللهفة على معرفة موقف بريطانيا ازاء النشاط الفرنسي في البحر الأحمر حينذاك وكان من الطبيعي أن تخشى ايطاليا من قيام فرنسا بسبقها مرة جديدة على سواحل البحر الأحمر ولهذا أرادت أن تتأكد من عدم وجود أي تأييد بريطاني أو موقف مشجع تجاه نشاط الفرنسيين هناك وجود أي تأييد بريطاني أو موقف مشجع تجاه نشاط الفرنسيين هناك وجود أي تأييد بريطاني أو موقف مشجع تجاه نشاط الفرنسيين هناك و

<sup>(</sup>۱) جلال يحيى ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٨٤ وقد استند الى الخطاب المرسسل من « الكونت نيجرا » الى « مانشيني » في ٥ نوفمبر سسنة ١٨٨١ والمودع بمحفوظات وزارة أفريقيا الايطالية ( المستعمرات سابقا ) .

<sup>(</sup>٢) محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر والسودان ، ص ١٢) .

<sup>(</sup>٣) اسماعيل سرهنك : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٨٧٤ ـ ٨٨٠ .

وكان موقف بريطانيا تجاه التوسع الفرنسى فى غاية الأهمية للحكومة الايطالية وذلك نظرا لأن تشجيع بريطانيا لفرنسا فى عام ١٨٧٨ كان من أكبر الدوافع التى أدت بايطاليا الى الخروج حالية الوفاض من المغامرة التونسية (١) •

على أن « اللورد جرانفيل » رفض من جانبه اعطاء رد محدد ، واكتفى بقوله انه لم يكن قد بحث المسألة بشكل كاف وبدرجة تسمح له بتقدير مضار استيلاء الفرنسيين على تاجورة ، وان كان قد ألمح الى أن قرب هذا الاقليم من « أوبوك ، يقلل من أهمية هذه العملية ، وقد أوضح هذا الموقف أن بريطانيا لا ترغب في الاصطدام بفرنسا من أجل ميناء تاجورة ، ويرجح أن بريطانيا رأت أن وجود الفرنسيين في هذا الميناء يعتبر مؤيدا لوجود البريطانيين في زيلع وبربرة (٢) ، الأمر الذي تطلبته احتياجات عدن الملحة لهذين الميناءين على النحو الذي سبق أن أوضحته ،

ومن ناحية أخرى فقد أرادت ايطاليا أن تتعرف على وجهة نظر الحكومة المصرية ازاء رغبتها في التوسع على الساحل الغربي للبحر الأحمر انطلاقا من عصب وقام « دى مارتينو » القنصل العام الإيطالي في القاهرة بابلاغ نوباد باشا برغبة « مانشيني » في معرفة وجهة نظر حكومة مصر ازاء تعضيد الحكومة البريطانية « لاحتلال الإيطاليين لبيلول » الواقعة شمالي عصب عير أن نوباد باشا لم يعارض المشاريع الإيطالية واكتفى بذكر حقوق السيادة العثمانية على تلك المنطقة ، ومن هنا وجدت الحكومة الإيطالية حكومة الحديو لا تستطيع أن تغنيها عن لندن مادام نوبار يثير مسالة عدم اختصاصه ومادام نشاط فرنسا مستمرا حول « أوبوك » (٣) »

على أن حقيقة موقف البريطانيين ازاء النشاط الإيطالي في البحر الأحمر قد بدت واضحة في المقابلة التي تمت بين « اللورد جرانفيل » و « الكونت نيجرا » في اليوم السابع عشر من ديسمبر سنة ١٨٨٤ • اذ أكد رغبة المكومة البريطانية في أن تحتفظ بكل وسيلة بعلاقاتها الودية مع ايطاليا ، وبخاصة أن المكومة المصرية لم تكن قادرة على الاحتفاظ بيكل الساحل الافريقي للبحر الأحمر تحت سيطرتها مما يجعل الأمر طبيعيا أن تئول هذه السواحل للدولة العثمانية • وأوضح « جرانفيل » أيضا أن بريطانيا لم تتوقف عن ابلاغ الباب العالى بضرورة استيلائه على تلك السواحل ، وأنه كان من دواعي سروره شخصيا تفهم « مانشيني » لعدم أحقية البريطانيين في أن يمنحوا الغير مالم يمتلكوه • وأشار « جرانفيل » إلى أنه اذا رغبت المكومة الإيطالية في احتلال بعض المواني في تلك السواحل فتلك مسألة بينها وبين الباب العالى ، وأكد

Safwat, M.M.: Tunis and the Great Powers, p. 395.

<sup>(</sup>٢) جلال يعيى ( دكتور ) : سواحل البحر الاحمر ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) على ابراهيم عبده ( دكتور ) : مصر وافريقية في العصر الحديث ، ص ١١٧ - ١١٨ ،

أن الحكومة البريطانية ليس لديها أى اعتراض على احتلال الايطاليين لبعض المواقع على الساحل مثل بيلول ومصوع وما بينهما ، على شريطة ألا يكون متمارضا مع نصوص الالتزامات الناتجة عن معاهدة عدوة مع الحبشة والمتعلقة بميناء مصوع (١) .

وبذلك تأكدت ايطاليا من موقف البريطانيين اذاء مشروعاتها التوسعية على الساحل الغربي للبحر الأحبر وساعدها ذلك على رسم خطتها هناك وزاد من قيمة هذا الضمان تلك الاحتياطات التي اتخذها البريطانيون تجاه الدولة العثمانية واحتمال قيامها بنشاط مضاد في منطقة البحر الأحمر ، وذلك قبل أن يعلنوا عدم معارضتهم للتوسع الايطالي في تلك السواحل حينذاك •

وبعد أن اطمأنت الحكومة الإيطالية الى موافقة بريطانيا على مشروعاتها التوسعية على الساحل الغربى للبحر الأحمر · بدأت تسمعى لخلق المبررات التى تسمح لها باحتلال مصوع · فانتهزت ايطاليا فرصة مقتل الرحالة الإيطالي «جوستافو بيانكى Gustavo Bianchi» الذى لقى حتفه فى شهر أكتوبر سبنة ١٨٨٤ أثناء مروره من بلاد «الدناكل» من أجل تحقيق بعض الأغراض الإيطالية · اذ كان قد كلف من قبل « جمعية ميلانو الكشفية pocieta d'Esplorazioni di Milano قد كلف من قبل « جمعية ميلانو الكشفية الداخلية بالبحث عن طريق تجارى عبر بلاد « الدناكل » يربط أقاليم الحبشة الداخلية بموانى ساحل البحر الأحمر الغربى ، ولا سيما ثفر عصب · وكانت تلك بالهمة هى التى فشلت فى تحقيقها بعثة « جيوليتى » فى عام ١٨٨١ أى قبل ذلك بثلاث سنوات ·

وقد أثارت بعثة « جوستانو بيانكي » الإيطالية قلق الأحباش واستياءهم ، وبخاصة العاهل الجبشي « يوحنا الرابع » الذي ساءه كثيرا اتصال الإيطاليين بمنافسه « منليك الثاني » ملك « شهروا » الذي كان يتطلع الى أن يكون المبراطورا للحبشة كلها • وعلى الرغم من ذلك فقد استقبل « يوحنا الرابع » أغضاء البعثة استقبالا طيبا حتى لا يحدث صدام بينه وبين ايطاليا • على أن هذه البعثة تعرضت أثناء قيامها بمهمتها لهجوم من قبل قبيلة من « الدناكل » بتحريض من سلطان « أوسة » الذي كان يخشي هو الآخر من تغلغل النفوذ بتحريض من سلطان « أوسة » الذي كان يخشي هو الآخر من تغلغل النفوذ سهر أكتوبر الايطالي في بلاده ، وبذلك قضى على أعضاء البعثة جميعا في مطلع شهر أكتوبر سنة ١٨٨٤ (٢) •

<sup>(</sup>۱) جلال يحيى ( دكتور ) : سواحل البحر الاحمر ص ١٠١ ، وقد استند الى الخطاب A.I. 2/I—I. Fol. 52. المرسل من تيجرا « الى مانشينى » ق ٢٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨٤ محمد قوّاد شكرى ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٢) السيد محمد رجب حراز ( دكتهور ) : التوسيع الإيطالي في شرق افريقية ، ص ١٩١ وتد استند الى الوثائق الإيطالية .

لفت هذا الحادث انتباه الحكومة الإيطالية ودفعها الى ضرورة تدعيم نفوذها على الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى ألا تكتفى باتباع سياسة التوسيع التجاري الذي كانت قد دأبت عليه حتى ذلك الحين ، بل كان عليها أن تتبع سياسة التوسع العسكري المسلح انطلاقا من عصب ، وبناء على ذلك اتفق كل من « السنيور ريكوتي Ricotti » وزير الحربية وزميله « السنيور برين كل من « البحرية الإيطالية على ارسال حمسلة الى البحر الأحمر لانزال بعض القوات الإيطالية في عصب للبدء في تنفيد تلك السياسة الجديدة ،

#### احتلال الإيطاليين لمينا، بيلول:

قام « السنيور مانشينى » وزير الخارجية الايطالية بابلاغ « بستالوزا Pastalozza » المقيم الايطالي في عصب في اليوم الثالث عشر من يناير ١٨٨٥ بقرار الحكومة الايطالية بارسال حامية الى عصب لتدعيم النفوذ الايطالي مناك • وقد أقلعت هذه الحامية بالفعل من ميناء نابولي في اليوم السابع عشر من يناير سنة ١٨٨٥ على متن السفينة الحربيسة « جوتاردو السابع عشر من يناير سنة ١٨٨٥ على متن السفينة الحربيسة « جوتاردو Gottardo » وكان يتولى قيادة الحامية «الكولونيل سياليتا Saletta » ولما كانت الحكومة الايطالية قد قررت السيطرة على ميناء « بيلول » الواقع شمالي عصب بعد انسحاب الحامية المصرية منها ، فقد قامت فرقة بحرية ايطاليسة باحتلال هذا الثغر في اليوم الخامس والعشرين من يناير سنة ١٨٨٥ (١) •

وفى نفس اليوم قام « السنيور مانشيينى » بابلاغ « الكونت كورتى Corti مسفير ايطاليا فى الآستانة بتبريرات حكومته لاحتلال « بيلول » موضحا « أن مذبحة بعثة بيانكى التى وقعت بعد ثلاثة أعوام من نكبة جيوليتى ، هى التى اضطرتنا لتدعيم نفوذنا وسلطتنا على الساحل الغربى للبحر الأحمر بارسال حامية الى بيلول يسكون فى استطاعتها بطريقة مباشرة كبح جماح الدناكل ، وذلك لأن التغاضى عن الفوضى الضاربة أطبابها فى بيلول معناه من ناحية خلق مصدر دائم للتهديدات والأخطار لمستعمرتنا فى عصب ، ومن ناحية أخرى ايجاد مبرر قوى لتدخل دولة ثالثة ( يقصد فرنسا ) ومن ثم فقد عزمنا على انزال فرقة صغيرة من رجال البحرية الإيطالية فى بيلول لحفظ النظام والهدوء هناك » (٢) ، وفى اليوم التالى مباشرة قام « مانشينى » أيضا بابلاغ ممثلى ايطاليا فى برلين ولندن وباريس وبطرسبرج وفينا بمبررات ايطاليا لاحتلال « بيلول » على نحو ما فعل سفيره بالآستانة ،

Berkeley, G.: The Campaign of Adwa and the rise of Menelik, p. XXI.

<sup>(</sup>٢) السيد محمد رحب حراز ( دكتور ) : التوسع الإبطائي في شرق افريقية ، ص ١٧١ .

#### احتلال الایطالین لموع:

كانت الحطوة التالية بعد احتلال الإيطاليين لميناء « بيلول ، أن يعمدوا الى احتلال جزيرة مصوع • وتعبر البرقية التي أرسلها « السنيور مانشيني » وزير الخارجية الايطالية الى « الكونت كورتى ، سفيره في الآستانة في اليـوم الثلاثين من, شهر يناير سنة ١٨٨٥ عن اصرار الحكومة الايطالية على تحقيق تلك الغاية فقد ذكر في تلك البرقية « أن حوادث البحر الأحمر اضطرته الى النظر بعين الاعتبار الى حالة مصوع ، وأنه يعرف من مصدر غير مباشر موثوق به أن خديو مصر أحاط الباب العالى علما منذ بضعة أسابيع بضرورة اخلاء مصوع مثلما أخلى من قبل الأماكن الأخرى الواقعة في أقصى الجنوب • فاذا حدث وأخلت مصر مصوع ، فإن هذه الجزيرة سوف تعمها الفوضي ، وتتعرض حينئذ أما لغزو الأحباش أو لاحتلال فرنسا • وعلى ذلك فان الحكومة الإيطالية مستعدة لاحتلالها، مصوع ، فاذا كانت قِد عزمت على اخلائها فعلا ، فان الحكومة الإيطالية تتخذ على الفور الاستعدادات اللازمة لارسال قوات كافية لاحتلال تلك الجزيرة ، والحكومة الايطالية تعرف أن احتلالها لمصوع لن يقابل باية معارضـــة من أحد ، (١) • وكان « مانشيني ، قد اطمأن الى موقف البريطانيين \_ كما سبق أن أوضحت ـ ازاء تلك الخطوة مما جعله يضعها موضع التنفيذ على وجــه السرعة •

وبناء على ذلك فقد أرسل و السنيور ريكوتى » وزير الحربية الإيطالى برقية الى و الكولونيل ساليتا » الذى كانت سفينته الحربيسة « جوتاردو » راسية فى ميناء سواكن لاصلاح عطب فى غلايتها وذلك فى نهاية شهر يناير سنة ١٨٨٥ ، يأمره فى تلك البرقية بانزال قواته فى مصوع واحتلالها قبل التوجه الى عصب وقد انضمت الى تلك السفينة سفينة أخرى من سفن الأسطول الإيطال فى البحر الأحمر وهى السفينة « أمريجسو فسبوتشى البحرية الإيطالية فى البحر الأحمر وقد وصلت السفينتان الى ثغر مصوع صباح اليوم الخامس من فبراير سئة ١٨٨٥ وقد لقى الطليان معارضة من حباب الضابط المصرى عزت بك وكيل محافظ مصوع وقائد القوات المصرية بها الذى احتج احتجاجا شديدا ضد نزول أية قوات أجنبية فى منطقة تخضع بها الذى احتج احتجاجا شديدا ضد نزول أية قوات أجنبية فى منطقة تخضع منشور أعده القائد الإيطالي لاعلانه على سكان مصوع ، ادعى فيه أن المحكومة المبشية منشور أعده القائد الإيطالي لاعلانه على سكان مصوع ، ادعى فيه أن المحكومة المبشية بالايطالية بالاتفاق مع الحكومة المبشية والصرية ، فضلا عن الحكومة المبشية

<sup>(</sup>۱) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسع الإطالي في شرق أفريقيا ، ص ١٧١ .

أيضا ، قد أمرته باحتلال قلعة مصوع (١) · وكان ذلك تمويها وتضليلا من قبل الايطاليين لم ينطل على عزت بك قائد الحامية المصرية في دصوع الذي وجد نفسه مرغما بسبب قلة عدد القوات التي لديه ، على السماح للقسوات الايطالية على الفور باحتلال المراكز الاستراتيجية بالجزيرة ، ورفع العسلم الايطالي الى جانب الراية المصرية (٢) ·

وقد احتجت الحكومة المصرية على احتلال الطليسان لمصوع وتعديهم على حقوق السيادة المصرية وذلك في مذكرة أرسلها نوبار باشا الى « دى مارتينو » القنصل الايطالي العام في مصر في اليوم التاسع من فبراير سنة ١٨٨٥ • كما أبلغت مصر في نفس اليوم البساب العسالي الذي اعتبر نزول الطليان في مصوع تعديا على حقوق السيادة العثمانية على تلك الجزيرة وانتهاكا للفرمانات السلطانية التي تنازلت فيها الحكومة العثمانية عن حقوقها على مصوع للخديوية المصرية • وقد احتج الباب العالى على حكومة روما وذهب في احتجاجه الى حد التهديد باستخدام القوة المسلحة لطرد الطليان من مصوع •

غير أن هذا الحماس من قبل الباب العالى ضد ايطاليا لم يلبث أن خمد بمجرد تدخل الحكومة البريطانية التى نصحت الباب العالى بسحب هذا التهديد والاكتفاء بأن يصدر من جانب الحكومة الإيطالية تصريح تعلن فيده أن نزول قواتها فى مصوع لا يعتبر تعديا على حقوق السيادة العثمانية ، التى تعترف بها الحكومة الإيطالية للباب العالى على تلك الجزيرة (٣) و ولا شك أن هذا التصريح كان اجراء شكليا « تضمن اعترافا صوريا » بحقوق السيادة المصرية التى اعتبرت أنها قد انتقلت الى الباب العالى حينذاك وقد حاول الطليان أن يحافظوا فى هذا التصريح على « المظهر القانونى » على أقل تقدير فى تلك المرحلة من مراحل نشاطهم لتأسيس مستعمرتهم فى عصب ومصدوع على الساحل الغربي للبحر الأحمر •

وقد تأكد ذلك بالفعل عندما بادر الايطاليون بسحب هذا الاعتراف بعد ان أعلنت الحكومة الايطالية في ٢٥ يولية ١٨٨٨ تأسيس السيادة الايطالية على مصوع وبذلك مضى الايطاليون قدما في تنفيذ مشروعاتهم الاسستعمارية على الساحل الغربي للبحر الأحمر (٤) وقد ادعت الحسكومة الايطالية أن اخلاء السودان وسحب القوات المصرية منه ، انما هو بمثابة تخلي مصر عن حقوق سسيادتها في هذه البقاع ، فتغدو مصوع « ملكا مباحاRes Nullius » يحق لايطاليا احتلالها وفرض سيادتها عليها • ولم ينل من هذا الرأى في نظر الحكومة

Hertslet, E.: Op. cit., Vol. 2, Doc. No. 114, p. 450.

<sup>(</sup>٧) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : النوسع الابطالي في شرق افريقية ) ص ١٧٥٠

Berkeley, G. : Op. cit., p. XXII.

Sanguinetti, J.: Pénétration européenne en Ethiopie, p. 65.

ولما كان هذا التبرير ، فضلا عن نظرية « الملك المباح » بعيدين كل البعد عن الصواب ، فان الحكومة الإيطالية في الحقيقة لم يكن يسندها في موقفها هذا سوى مساندة الحكومة البريطانية لها نظرا لاتفاق المصالح البريطانية مع أهواء ايطاليا في ذلك الحين ، وهذا ما أكده الأستاذ « فوشيل » عندما قال « أن الطليان قد استقروا في مصوع ، غير أن الوسائل والحجج التي استندوا اليها لتبرير احتلالهم لا يمكن اقرارها (١) ، وان كان ذلك يظهر حقيقة الدور الذي لعبه البريطانيون في منطقة البحر الأحمر حينذاك عندما أرادوا أن يمكنوا للايطاليين في عصب ومصوع لكي يضربوا بهم توسع الفرنسيين هناك حتى لا يشكلوا خطرا على المصالح البريطانية في عدن وفي الطريق الى الهند عبر البحر الأحمر ، بل في شرق افريقيا ووادى النيل (٢) ،

## - النشاط الايطالي في منطقة البحر الأحمر عقب احتلال مصـــوع وموقف البريطانيين اذاءه:

أدى استيلاء الايطاليين على مصوع الى منع مرور الأسلحة الى « يوحنا » امبراطور الحبشة عن طريق هذا الميناء ، على حين سخحت ايطاليا بمرور الأسلحة الى عدوه « منليك » ملك « شوا » ومن الواضح أن بريطانيا قد تواطأت مع الايطاليين حتى تمكنوا من السيطرة على مصوع ومنعوا وصول الأسلحة الى « يوجنا » عن طريق الميناء المذكور · ومعنى ذلك أن بريطانيا نقضت بتواطئها هذا ما عقدته بالأمس ، حفاظا على مصالحها الخاصة قبل أى شيء آخر · اذ كانت مصالحها بالأمس تقتضى تعاونها مع « يوحنا » لتسهيل انسحاب القسوات المصرية في شرق السودان والعمل على تخليصها من الحصار الذي فرضه اتباع المهدى عنيها · أما اليوم فقد كان على بريطانيا أن تميز في هذه الظروف بين حليفين ، فاما الحبشة واما ايطاليا • ولما كانت مطامع ايطاليا لا يمكن أن تتحقق حليفين ، فاما الحبشة واما ايطاليا • ولما كانت مطامع ايطاليا لا يمكن أن تتحقق الا على حساب الحليف الآخر وهو الحبشة ، فان البريطانيين لم يجدوا آمامهم بدا من التضحية بالامبراطور يوحنا في ذلك المين (٣) ·

وفى الوقت نفسه كانت بريطانيا قد تحالفت مع ايطاليا بموجب اتفاق تم عقده فى سنة ١٨٨٧ ونص على أن تقوم كلتا الدولتين بتأييد الأخرى اذا قامت حرب بين احداهما وبين فرنسا ، وعرض مشروع هذا التحالف على المستشار الألماني « يزمرك » الذى وافق عليه نظير تأييد بريطانيا للسياسة

Fauchille, p. Traité de Droit International Public, Tome ler, (1) deuxieme partie, p. 696.

Woolf, L.: Empire and commerce in Africa, p. 160.

<sup>(</sup>٣) على أبراهيم عبده ( دكتور ) : المنافسة الدولية في أعالى النيل ، ص ١١٢ ٠

الألمانية • وكان شك « يزمرك » المريب في سياسة فرنسا الخارجية هو الذي حمله على أن يمضى في سياسته القائمة على صداقة بريطانيا وتأييد سياستها في مصر حينذاك ، حتى أنه صرح لحكومة « سيولسبرى » بقوله . « تحن لا نستطيع أن تعتمد على الفرنسيين كحلفاء لنا حتى في وقت الدفاع ، فالعداء بيننا وبينهم قديم وسيظل باقيا ، وليس أمامنا سوى الانضام الى جانب انجلترا » (١) •

وكان من الطبيعى أن تتجه ألمانيا شطر بريطانيا وأن تهتم بقدر المستطاع بالمحافظة على صداقتها بتأييدها • فأوربا قلد انقسمت الى معسكرين ، المعسكر الألماني والمعسكر الفرنسى الروسى • فكان هدف ألمانيا الطبيعى ضم بريطانيا الى المعسكر الألماني • ووجدت ألمانيا في التحالف الثلاثي بينها وبين النمسا وايطاليا خير وسيلة لارضاء الحكومة البريطانية في ذلك الحين • ولهذا أيدت الطاليا سياسة البريطانيين في مصر ولم تشر متاعب لهم هناك طوال الفترة الباقية من القرن التاسع عشر ، وهو الوقت الذي كانت فيه ايطاليا في حاجة ماسة الى تأييد الحكومة البريطانية وموافقتها على المساريم الإيطالية الاستعمارية على الساحل الغربي للبحر الأحمر وفي شرق افريقيا • بل ان بريطانيا استطاعت أن تكون مطمئنة تمام الاطمئنان الى أن الأسطول الإيطالي لن ينضم الى جانب فرنسيا في النزاع العنيف الذي قام بين الدولتين فيما بعد بخصيصوص السودان (٢) •

## .. توسع الايطاليين في الأراضي الحبشية وتاسيس مستعمرة أريتريا:

بدأت ايطاليا بعد ذلك في التوسع تجاه الجنشة انطلاقا من مصوع ، فاحتلت مناطق كثيرة في الداخل أحيانا بواسطة قوات مسلحة وأحيانا أخرى بما أسمته بعثات علمية وتجارية ، فقد أعلن الإيطاليون ضم مينا، « زولا » الى ممتلكاتهم في سنة ١٨٨٨ ، وأعلنت الحكومة الإيطالية في شهر مارس سنة ١٨٩٠ تسمية هذه الأقاليم باسم مستعمرة أريتريا (٣) ، وقد بلغت مساحة تلك المستعمرة ، ه الف كيلومتر مربع تقريبا وبلغ عدد سكانها ٤٥٢ ألف نسمة وكانوا يتألفون من الدناكل والأحبال والعرب ، وقد تم للايطاليين اقامة مستعمرة أريتريا بناء على تشجيع الحكومة البريطانية ووفقا للسياسة التي فرضتها مصلحة بريطانيا الخاصة حينذاك ،

<sup>(</sup>۱) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الاحتلال الانجليزي لمصر وموقف الدول المكبري الزاءه ) ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الاحتلال الانجليزى لمصر ، ص ١٦٨ ٠

<sup>(</sup>٣) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢٧١ .

بل ان بريطانيا وافقت كذلك على احتلال ايطاليا لاقليم كسلا ، وتوجيه نشاطها العلمي والتجارى الى هرر ، وكانت الحبشة قد احتلت هرر بعد اخلائها من القوات المصرية مباشرة ، وتوطد نفوذ ايطاليا في هــــنه المناطق باتفاقها مع بريطانيا في عامي ١٨٩١ و ١٨٩٤ واعتراف الحكومة البريطانية بادخال الحبشة جميعها في دائرة النفوذ الايطالي ، وبحيث لا تتجاوز ايطاليا هذا النطاق الى منطقة أعالى النيل باى حال من الأحوال ،

## - استمرار جهود البريطانيين للحاصرة النفوذ الفرنسى في منطقة البحر الأحمر وفي القسسارة الأفريقية :

جرصت بريطانيا على وقف تسرب النفوذ الفرنسى فى منطقة البحر الأحمر وبذلت جهودها للحيلولة دون امتداد هذا النفوذ الى منطقة أعالى النيل عن طريق شرق افريقيا ، بعد أن امتد نفوذ فرنسا على الساحل الغربى للبحر الأحمر من ميناء « أوبوك » الى منطقة تقرب من زيلع • وبعد أن ضمت فرنسا ميناء جيبوتى اليها فى سنة ١٨٨٨ ، أعلنت الحكومة الفرنسية فى شهر مايو سنة ١٨٩٦ توحيد جميع تلك المناطق التى تشمل أوبوك وتاجورة والساحل الصومالى فى ادارة واحدة أطلقت عليها اسم الصومال الفرنسي

وكانت بريطانيا تخشى اعتداء فرنسا عليها فى ذلك الحين اما بمهاجمة السواحل البريطانية أو السواحل المصرية وكما كانت تخشى من تفوق الأسطول الفرنسى فى البحرين المتوسط والأحمر بما يؤثر على تجارتها ومصالحها ماذ كان ١٦٪ من واردات بريطانيا و ٢١٪ من صادراتها تمر فى قئاة السويس مما يظهر أهمية هذا الطريق المسائى عبر البحرين المذكورين بالمنسبة للبريطانيين نظرا لأنه يعتبر آتصر طريق بين بريطانيا والهند واستراليا وبلدان الشرق الأقصى وبخاصة بعد الحرب الصيئية اليابائية ( ١٨٩٤ – ١٨٩٥) التى وجهت انتباء العالم الى أهمية الصين وكان يهم بريطانيا الابقاء على تغوقها البحرى وبخاصة فى البحرين المذكورين وتأجيل انهيار الدولة الى أن يعين الوقت لحل هذه المسكلة حلا سلميا (١) و

واذا كان البريطانيون قد تمكنوا من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع فرنسا من الوصول الى منطقة أعالى النيل عن طريق شرق افريقيا ، فانهم لم يستطيعوا اقامة هذا السياج في غرب السودان رغم ما بذلوه من محاولات (٢) ، ولما كانت ممتلكات ألمانيا وبلجيكا تجاور الحدود السودانية من ناحية الغرب ، فقد لجات بريطانيا الى الدخول في مفاوضات مع ألمانيا أولا ، القصد منها اغلاق هذه المناطق في وجه فرنسا ، وذلك عن طريق مد حدود المتلكات الألمانية في الكمرون بحيث

Marder: British Naval Policy, p. 334.

<sup>(</sup>٢) محمد محبود السروجي ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢٠٩ .

تمتد شرقا حتى حدود الكونغو وشمالا حتى يحيرة تشاد ، وبذلك تفصل منطقة أعالى النيل عن الممتلكات الفرنسية في غرب افريقيا ، وتم لها ذلك بمقتضى المعاهدة التي عقدت بين الطرفين البريطاني والألماني في شهر نوفمبر سينة ١٨٩٣ ٠

ولكن هذا السياج الذى أقامه البريطانيون فى وجه التقدم الفرنسى تجاه منطقة أعالى النيل من ناحية الغرب قد تصدع نتيجة للاتفاق الذى تم بين المانيا وفرنسا فى شهر مارس سنة ١٨٩٤ والذى تنازلت فيه ألمانيا لفرنسا عن هذا الامتياز الذى منحته إياها بريطانيا ، بحيث أصبح من حق فرنسا أن تمد حدود ممتلكاتها فى افريقية الغربية حتى بحيرة تشاد شمالا ، وأن تتوسع الى أى مدى تريده من ناحية الشرق وقد هالى البريطانيين بطبيعة الحال تصدع هذه الجبهة التى أنشئوها بالاتفاق مع ألمانيا وأرادوا أن يصلحوا ما أفسده الاتفاق مع ألمانيا وأرادوا أن يصلحوا ما أفسده الاتفاق مع ملكها « ليوبولد » اتفاقا فى مايو سنة ١٨٩٤ ينص على منح بريطانيا شريطا ضيقا يمتد من بحيرة تنجانيقا الى بحيرة « ألبرت ادوارد » فى مقابل تأجير منطقة بحر الغزال الى ملك بلجيكا ، وذلك للحيلولة دون تقدم فرنسا فى أعالى النيل وتهديد مركز البريطانيين فى مصر حينذاك ، فثارت ألمانيا وفرنسا لهذا الاتفاق واحتجتا لدى الحكومة البريطانية وأعلنتا بطلانه و وبهذا فشلت بريطانيا فى ورقلة التقدم الفرنسى تجاه غرب السودان فى ذلك الحين (١) ،

### ... موقف الأحباش ازاء الجهود البريطانية المتعاطفة مع الطليان :

واذا تساءلنا عن موقف الحبشة حينذاك بعد أن عرفنا كيف استغلت فرصة اعتزام مصر اخلاء السودان وضغط الحكومة البريطانية عليها في أن تعقد اتفاقا ثلاثيا بينها وبين مصر وبريطانيا استولت بمقتضاه على مناطق كسلا واميديب وسنهيت وبوغوص • كما منحت تسهيلات كثيرة في مرور بضائعها ألا وهو الوصول الى نهر النيل نفسه • وقد شجعها على ذلك عجز حكومة التعايشي عن حماية حدود السودان المترامية ونجاح بعض الدول الأوربية في اقتطاع اجزاء منه •

<sup>(</sup>١) محمد مجمود السروجي ( دكتور ) : نفس الصدر ، ص ٢١٠ ٠

اليوم الثانى من شهر مايو سنة ١٨٨٩ (١) • وقد منحت تلك المعاهدة لايطاليا الحق في بسط جمايتها على الحبشة وجعلها منطقة نفوذ ايطاليا (٢) • غير أن ايطاليا لم تتقيد بالمناطق الحبشية التي نصت عليها المعاهدة ، بل تجاوزتها واحتلت عدوة في ٢٦ يناير سنة ١٨٩٠ • وقد أساء هذا العمل الى النجاشي « منليك الثاني » أيما اساءة ، وكان قد أعلن امبراطورا للحبشة في شهر نوفمبر سنة ١٨٨٩ أي بعد شهور معدودة من عقد معاهدة أوتشيالي (٣) •

على أن توتر العلاقات بين ايطاليا و « منليك الثانى » كان باعثا لإغتباط كل من الحكومتين الفرنسية والروسية ، فانتهزت هاتان الحكومتان هذه الفرصة وراحتا تعملان لتوسيع هوة الخلاف بين ايطاليا ومنليك ، فقد كانت فرنسا وروسيا تعاديان ايطاليا لتمسك هذه بعضريها في التحالف الثلاثي الموجه ضريعها والذي صار يجدد من حين لآخر ، منذ أن أبرم في سنة ١٨٨٨ ، كما أن الطليان بتأسيسهم مستعمرة اريتريا قد حالوا دون زحف الفرنسيين من مستعمرتهم في أوبوك صوب افريقيا الوسطى وأعالى النيل ، ومنعوهم من منافسة بريطانيا في السيطرة على هذه الأرجاء ، هذا فضلا عن أن السماح للطليان بالاستئثار بالنفوذ في أثيوبيا كان من شأنه أن يمنع روسيا القيصرية من تحقيق أطماعها في شرق افريقيا حينما كانت هذه ترغب في تأسيس مستعمرة روسية في الحبشة ، على غرار المستعمرات التي أنشأتها الدول الأوربية في البحر الأحمر وعلى الساحل الشرقي للقارة الافريقية ،

ولا شك أن النشاط الفرنسى الروسى فى أثيوبيا قد أدى الى تصدع العلاقات بين ايطاليا والحبشة مما جعل (منليك الثانى) يقدم فى ٢٧ فبراير سنة ١٨٩٣ على الغاء معاهدة « أوتشميال » وبدأ الطليان منذ ذلك الوقت يتعرضون للمتاعب فى منطقة البحر الأحمر ولم يكن قد مضى على تأسيسهم لمستعمرتهم فى اريتريا سوى ثلاث سنوات • وبناء على ذلك فانه يمكن القول بأن النشاط الفرنسى الروسى فى أثيوبيا كان من العوامل المباشرة التى منعت الطليان من فرض حمايتهم على أثيوبيا (٤) ، على الرغم من مساندة البريطانيين. في ذلك الحين •

وفى الوقت نفسه كان المهديون يزحفون على السودان الشرقى ويستهدفون اخضاع أثيوبيا ، تمهيدا لطرد الطليان من مستعمرتهم فى اريتريا ، ومحاولة المصول على منافذ بحرية لدولتهم على البحر الأحمر • وقد حتم ذلك على الطليان أن يحافظوا على أملاكهم فى اريتريا من جهة ، ويؤمنوا مصالحهم فى أثيوبيا من

<sup>(</sup>۱) محمد رجب حراز ( دکتور ) : التوسع الإيطالي في شرق افريقية ) ص ۲٤٧ ٠ Hertelet F : The Man of Asia and Thomas (۲۲۸)

Hertslet, E.: The Map of Africa by Treaty, Vol. 2, p. 454.

<sup>(</sup>٣) على ابراهيم عبده ( دكتور ) : المنافسة الدولية في اعالى النيل ، ص ١١٤٠

<sup>(</sup>٤) محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسيع الإيطالي في شرق افريقيا ، ص ٨٥٨ ٠

جهة أخرى ، خاصة أنهم كانوا يعلقون آمالا كبيرة على امتلاكها أو بسط نفرذهم عليها بفضل معاهدة « أوتشيالى » • وكان الطليان قد رأوا فى انتكاس أحوال السودان الداخلية فى عهد عبد الله التعايشى فرصة مواتية للعمل من أجل نشر نفوذهم فى السودان الشرقى حتى كسلا ، من أجل تنفيذ المرحلة التالية لمشروع « مانشينى » الاستعمارى فى منطقة البحر الأحمر وشرقى افريقيا ·

وقد أطلقت بريطانيا يد الايطاليين في احتىلال كسلا بصورة مؤقتة موبخاصة عندما اقتضت ضرورات الحرب مع المهديين ذلك بمقتضى «بروتوكول» أبرم في ١٥ ابريل سنة ١٨٩١ بعد أن سقطت وزارة « فرنشسكو كريسبي » من الحكم وحلت محلها وزارة « دى روديني » التي لم تكن تميل الى التوغل في القارة الافريقية ، ولكن عودة « كريسبي » الى الحكم مرة ثانية في أواخر سنة ١٨٩٧ وتمكن جعلته ينتهز هذه الفرصة ويستولى على كسلا في شهر يوليو سنة ١٨٩٤ وتمكن بدلك من توسيع حدود مستعمرة اريترياً غربا حتى نهر العطبرة في السودان الشرقي ،

غير أن امتداد النفوذ الايطالي في السودان الشرقي حتى كسلا قد شغل الايطاليين عن مراقبة تطور الموقف في أثيوبيا • مما أتاح الفرصة للامبراطور « مغليك » لبذل كل جهوده لتوحيد ممالك الامبر اطورية الأثيوبية • وقد اتحدت كلمة أهالي « تيجري » في الشمال وأهالي « شوا » في الجنوب على محاربة الطليان والعمل على طردهم من بلادهم ، غير أن الايطــاليين اعتمدوا على كسب تأييد بريطانيا لهم في تلك المرحلة ـ وكما سبق أن ذكرت ـ بسبب ما كان هنالك من تنافس حاد في منطقة البحر الأحمر بين البريطانيين والفرنسيين (١) . ودخل الطليان في حرب عرفت باسم الحرب الإيطالية التيجرية ( ١٨٩٤ - ١٨٩٥ ) نمكنوا في نهايتها من ضم مملكة تيجري الى مستعمرة اريتريا الإيطالية · غير أن ذلك أثار حربا ضارية بين الطلبان وكل الممالك الامبراطورية الحبشية مجتمعة عرفت ياسم الحرب الإيطالية الحبشية ( ١٨٩٥ ــ ١٨٩٦ ) . ونجح الامبراطور « منايلك الثاني ، في توحيه تلك المالك لمحاربة الطليان مستعينا بالروسي والفرنسيين في تسليع جيشه وتدريب قواته ، حتى انتصر على الطليان في موقعة عدوة في أول مارس سنة ١٨٩٦ (٢) ٠ ويذلك فقدت ايطاليا نفوذها في شرقي افريقيا ، ووقف توسعها في الأراضي الحبشية ، كما سقطت وزارة « كريسبي » التي تبنت سياسة التوسع الاستعماري في اليوم العاشر من مارس من السنة المذكورة • بل أن المهديين بدءوا في مخاصرة كسلا في ذلك الحين مما أدى الى اقناع الحكومة البويطانية باسترجاع قسم من السودان في بداية الأمر ، وارسال حملة الى دنقلة تمكنت من استرجاعها في شهر يونية سنة ١٨٩٦٠

<sup>(</sup>١) محمد رجب حرال ( دكتور ) : نفس المصدر ، ص ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢١٢ ٠

وقد كرر المهديون هجومهم على كسلا مما أدى الى تحرج مركز الطليان بها وجعلهم يفكرون في اعادتها الى الحكومة المصرية حتى يخففوا من أعبائهم وقد تنازل الطليان رسميا عن كسلا للحكومة المصرية في شهر دبسمبر سنة ١٨٩٧، وان كان هذا التنازل قد قوبل بامتعاض شديد من قبل « الحزب » الاستعماري الايطالي ، خاصـة بعد أن تم استرجاع السودان والقضاء على الدولة المهدية وكان هذا « الحزب » يعتقد أن انتصار أم درمان في اليوم الثاني من سبتمبر سنة ١٨٩٨ قد قضي على كل الأخطار التي هددت الطليان في الماضي من ناحية المهديين ، كما أن انتهاء الحرب بين ايطاليا والأحباش منذ عقد الصلح بين الجانبين في ٢٦ أكتوبر سنة ١٨٩٦ قد أطلق أيدى الطليان في شئون مستعمرتهم في اريتريا و ومن هنا اعتقد هذا « الحزب » أنه كان بوسـع الايطاليين أن يظلوا مسيطرين على كسلا تمهيدا لتحقيق أهدافهم الاستعمارية في شرق افريقيا والسيطرة على البحر الأحمر و

وجدير بالذكر أن هزيمة ايطاليا أمام الأحباش في موقعة عدوة في شهر مارس سنة ١٨٩٦ وما نتج عنها من ابرام معاهدة « أديس أبابا » مع « منليك » في اليوم السادس والعشرين من أكتوبر من السنة نفسها ، ثم التنازل بمقتضاها عن كسلا واخلائها في شهر ديسمبر سنة ١٨٩٧ • ولم ينته ذلك كله بكارثة لايطاليا كما ترددحينذاك لدى دوائر الرأى العام الايطالي ، بل على العكس من ذلك استطاع الطليان أن يتحولوا الى مهمة أكثر أثرا في تاريخ استعمارهم في شرق افريقية ، وهي التوفر على دعم الأسس التي قامت عليها مستعمرتهم في اريتريا من جهة ، ومد نفوذهم في مستعمرتهم الأخرى جنوبي منطقة البحر الأحمر والتي عرفت باسم الصومال الايطالي على الساحل الشرقي لافريقيا المطل على المحيط الهندي من جهة أخرى ، وكانوا قد بدءوا ينشرون نفوذهم هناك بعد استيلائهم على مصوع في سيسنة ١٨٨٥ • وقد أبرم الايطاليون فيما بعد عدة معاهدات مع بريطانيا وأثيوبيا ومصر وحكومة السودان استقرت بموجبها حدود مستعمرة اريتريا الايطالية ، واستغرق عقد تلك المعاهدات الفترة الممتدة بين مستعمرة اريتريا الايطالية ، واستغرق عقد تلك المعاهدات الفترة الممتدة بين عامي ١٨٨٧ و ١٩٠٥ (١) •

وقد حرص البريطانيون على تدعيم موقف ايطاليا فى تلك المعاهدات حتى يتدعم بذلك مركزها فى اريتريا ، وذلك فى الوقت نفسه الذى شجعوا فيه الطليان للسيطرة على ساحل « بنادر » فى سنة ١٨٨٩ الذى يعتبر الشطر الجنوبى من الصومال بعد أن تنازل سلطان زنجبار صاحب السيادة الشرعية عن هذا الاقليم الى « شركة افريقيا الشرقية البريطانية » • وتنازلت هذه الشركة بدورها عن ساحل « بنادر » الى الحكومة الايطالية • وكان هدف البريطانيين من وراء ذلك

<sup>(</sup>۱) محمد دجب حراز ( دكتور ) : التوسع الايطالي في شرق افريقية ص ٣١٥ .

الاحاطة من ناحية الجنوب بمستعمرة الفرمسيين في « أوبوك » في الوقت الذي يحيطون بهم من الشمال بمستعمرة اريتريا • وبذلك ظل الفرنسيون محصورين بالوجود الايطالي المحالف لبريطانيا على الساحل الغربي للبحر الأحمر من الشمال والجنوب ، حتى لا يشكل وجودهم في « أوبوك » تهديدا للمصالح البريطانية في هذا الطريق الملاحى الحيوى وفي ميناء عدن الهام •

# ثالثا \_ موقف البريطانيين في عدن اذاء النشاط العثماني المنافس على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ( ١٨٨٢ - ١٩١٤ ) :

أوضحنا فيما سبق أن التنافس كان شديدا بين العثمانيين والبريطانيين في جنوب اليمن وقد تمثل هذا التنافس في رغبة كل من الجانبين في توسيع منطقة نفوذه ، كما تمثل في محاولة العثمانيين مد خط للبرق بين تعز وعدن ، ووضع قوات عثمانية لحمايته على مدى امتداده ، ووقوف البريطانيين في وجه هذا الشمروع ، وقد نتج عن هذا التنافس ــ الذي كاد أن يحدث صداما بين الجانبين ـ رغبة ملحة من جانب البريطانيين على وجه الحصوص لتحديد الحدود بين منطقتي النفوذ العثماني والبريطانية الى المقيم السياسي البريطاني في عدن في شهر مارس حكومة الهند البريطانية الى المقيم السياسي البريطاني في عدن في شهر مارس سنة ١٨٧٧ بأن يبذل جهوده للوصول الى تسوية واتفاق مع والى اليمن العثماني لتحديد الحدود بين منطقة نفوذ العثمانيين في اليمن والنواحي التسع المحيطة بعدن والمرتبط حكامها مع السلطات البريطانية هناك بمعاهدات صداقة وولاء .

## حجهود البريطانيين لتحديد منطقتي النفوذ العثماني والبريطاني في جنوب اليمن:

على الرغم من وصول هذه التعليمات الى المقيم السياسى البريطانى فى عدن فان موضوع تعديد الحدود لم يأخذ سبيله للتنفيذ الا فى مطلع عام ١٨٨٠ . فقد وجه المقيم السياسى فى عدن نائبه « الكولونيل هنتر » وبرفقته فرقة من قوات عدن يقودها « الليفتنانت كولونيل استيفنس Stevens » لمسح المنطقة المحيطة بعدن وتحديد الحدود التى تفصل أراضى الأميرى والتى تضم أمارة دثينة عن منطقة نفوذ العثمانيين الواقعة الى السمال من تلك الأراضى . (١) وهو وضح « هنتر » تقريرا عن مهمته فى ٢٤ فبراير سنة ١٨٨٠ جاء فيه أن الأمير على بن مقبل أمير دثينة عندما استعاد ممتلكاته بعد انسحاب العثمانيين من بلاده تبين أنه فقد خمس قرى نتيجة لحضوع رؤسائها سواء طواعية أو بالقوة للسلطات

I.O., Aden Delimination, the history of the question and the present, (1) situation as regards the territories of the Amir of Dthali, Memorandum by P.J. Maitland Brigadicr-General Resident at Aden, 28th July 1902.

تقع امارة دلينة عدن بمسافة ٩٥ ميلا تقريبا .

العثمانية في اليمن (١) • كما أوضع » هنتر » على خريطة مرفقة بالتقرير خط الحدود الذي يفصل أراضى الأمير عن المناطق الواقعة شمالا والتي كان يسيطر عليها الأتراك في ذلك الحين • ولهنذا لم يتمكن « هنتر » من عقد اتفاق مع العثمانيين لتحديد الحدود قبل اعادة القرى المذكورة للأمير على بن مقبل • وقد عقب « الجنرال لوك Loch على تقرير « الكولونيل هنتر » بقوله انه ينبغي مواجهة تغلغل الأتراك في المنطقة حتى يمكن تفادى الفشل الذي منى به « هنتر » بعدم وصوله الى اتفاق مع الأتراك بشأن تعديد الحدود •

على أن الأتراك كانوا متمسكين بمطلبهم القديم في احقية السلطان العثماني بالسيادة على الجزيرة العربية بأكملها · ولهذا فقد رفضوا التفاوض مع لجنة بريطانية أخرى تشكلت لتحديد حدود اقليم دثينة ، كما أنهم احتجوا على شراء المكرمة البريطانية لبعض الأراضي من سلطان لحج (٢) · وقد أدى هذا الموقف من قبل العثمانيين الى قيام « اللورد جرانفيل » وزير الخارجية البريطانية بابلاغ حكومة الباب العالى في اليوم العاشر من يناير سنة ١٨٨٣ بأن حكومة صاحبة الجلالة البريطانية ليس لديها أية رغبة في الانسحاب من أراض تتمسك بها باصرار ، كما أنها تندد بالمشكلات التي يثيرها العثمانيون بتدخلهم في شعون باصرار ، كما أنها تندد بالمشكلات التي يثيرها العثمانيون بتدخلهم في شعون على مدور جرانفيل » أهمية تحديد الحدود باعتبار ذلك أمرا لازما لمنع استمرار المناق وجهات النظر والاصرار عليها الى نشوب خلاف حاد بين الجانبين (٣) ، اختلاف وجهات النظر والاصرار عليها الى نشوب خلاف حاد بين الجانبين (٣) ، وقد عبر « الميجور هنتر » مساعد القيم السياسي البريطاني في عدن عن وقد عبر « الميجور هنتر » مساعد القيم السياسي البريطاني في عدن عن

قلقه ازاء التدخل العثماني في شئون القبائل اليمنية المجاورة لعبن باقتراحه عقد معاهدات الحماية مع هذه القبائل ، بالإضافة الى معاونة على بن مقبل أمير دثينة ومنحه راتبا شهريا (٤) • غير أن المقيم السياسي البريطاني في عدن أوضح حينذاك أن الحكومة البريطانية لم تكن مستعدة لمعاونة على بن مقبل بعد أن ثبت ضعفه وتخلى عنه معظم شيوخ القبائل ، ولهذا رأى أنه ينبغي على البريطانيين في

عدن تلافي أي صدام مع الأتراك دفاعا عن مصالح على بن مقبل (٥) .

LO., Aden Delimitation, op. cit. 28th July 1902, p. 3. (Y)

<sup>1.0.,</sup> B. 136. Confidential, Note by Sir William Lee-Warner on (1) the Aden Demarcation, 18th June 1902, p. 1.

I.O., B. 136, Confidential, Note by Sir William Lee-Warner (7) on the Aden Demarcation, 18th 1902, pp. 1.2. I.O., Aden Delimitation, op. cit., 28th July 1902, pp. 4,5.

I.O., B. 30. Confidential, Memorandum regarding the relation with (\$) the Tribes in the vicinity of Aden, especially to interference to the Amir of Zhali, by Major F.M. Hunter, G.S.I. Assistant Political Resident at Aden, September 28th, 1885.

I.O., B. 30, Memorandum by Lieutenant General J.W. Schneider. (0) C<sub>1</sub>B., October 1st., 1885.

وبناء على ذلك فقد وافقت حكومة الهنسد البريطانية على عقد معاهدات الحماية مع القبائل العربية التى تقطن النواحى التسع الممتدة في جنوب اليمن من « الشيخ سعيد » غربا حتى حدود عمان شرقا ، مما يحول دون حدوث أى تدخل أجنبى في شئون تلك المنطقة ويؤمن القاعدة البريطانية في عدن من أية مخاطر • وبعقد هذه المعاهدات (١) رأى البريطانيون أن ذلك سيضطر العثمانيين الى الموافقة على تحديد خط مستقر للحدود بين منطقتى النفوذ البريطاني والعثماني في جنوب اليمن (٢) •

وقد اقترح « اللورد درفرين Dufferin ، في شهر أغسطس سنة المما أن على الحكومة البريطانية أن تتخذ من جانبها الخطوات اللازمة لتحديد الحدود بين منطقتى النفوذ العثماني والبريطاني في جنوب اليمن دون انتظار موافقة العثمانيين على ذلك ، بل أن عليها أيضا أجبارهم على احترام هذه الحدود ، على أنه قد اقترح في الوقت نفسه أعطاء العثمانيين بعض الامتيازات في أراضي الأميري إذا كان ذلك يجعلهم يوافقون على عقد اتفاق حول تحديد الحدود (٣) ،

ورغم قيام السلطات البريطانية في عدن بعقد معاهدات الحماية مع القبائل المعبورة حتى ساحل حضرموت ، فانها قد أرجأت عقد معاهدة مع قبائل الأميرى حتى لا يحدث أي صدام مع السلطات العثمانية في اليمن في ذلك الحين ، اذ كانت بعض القوات العثمانية تسيطر على المرتفعات الواقعة في أراضي الأميري مما يؤكد مدى تغلغل النفوذ العثماني في تلك المنطقة ، ولعل ذلك هو ما دعا « الجنرال هوج Hogg ، أن يقرر في اليوم السابع من أكتوبر سنة ١٨٨٩ (٤) بأنه من غير المستحسن حينذاك عقد معاهدة للحماية مع قبائل الأميري في هذه الظروف نظرا لأن ذلك قد يؤدي الى تعقيدات لا داعي لها ، غير أن ذلك أدى بالفعل الى ازدياد نشاط البريطانين لانهاء عملية تخطيط الحدود بين منطقتي النفوذ العثماني والبريطاني في جنوب اليمن حفاظا على تأمين قاعدتهم البريطانية في عدن من أي تهديد ،

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن أبو طالب : الجنوب اليمنى المحتل من النواحى التاريخية والطبيعيسة والمياسية ونصوص الاتفاقات والمعاهدات البريطانية مع العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في ٥ اضطبى ١٩٥٩ ولم ينشر بعد ، ص ١٠٩ - ١١٨ .

I.O. B. 41, Secret Dep., British Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said to Oman (Muscat), E.N., 1st November, 1887, p. 1.

<sup>(</sup>٣) جاد طه ( دكتور ) : سياسة بريطانيا على جنوب اليمن ، ص ٣٠٢ .

I.O., B. 136. Confidential, Note by Sir William Lee-Warner on the Aden Demarcation, 18th June 1902, pp. 1,2.

#### - بعثة « الكابتن وهب » لتحديد الحدود في عامي ١٨٩١ - ١٨٩٢ :

وجهت السلطات البريطسانية في عدن في سنة ١٨٩١ « الكابتن وهب R.A. Wahab » على رأس بعثة لمسح المنطقة المحيطة بعدن والتي تقطنها القبائل المرتبطة مع البريطانيين بمعاهدات صداقة وولاء أو بمعاهدات حماية ، وذلك حتى يمكن تحديد الحدود الفعلية لأراضي هذه القبائل ، غير أن سلطات عدن طلبت من «الكابتن وهب » عدم دخول المناطق التي يحتلها العثمانيون حتى لا تثار مشكلات جديدة بين الجانبين ، على أن ذلك كان يعنى عدم المكانية اجراء المسح المطلوب انطقة دثينة وللقرى التي يحتلها العثمانيون في أراضي الأميري ، ومن هنا فان اعداد أي خريطة للحدود في مثل هذه الظروف لن يحقق أي نفع للأهداف السياسية حيث يوجد تداخل واضح بين منطقتي نفوذ العثمانيين والبريطانيين في جنوب اليمن (١) ، فعلي الرغم من أن على بن مقبل أمير دثينة كان مواليا للبريطانيين في ذلك الحين ، فان الأتراك العثمانيين كانوا يحتلون عدة قرى تابعة لاحدود قبل أن تستقر الأوضاع القائمة في المنطقة في ذلك الحين ،

ويبدو ذلك بوضوح فى تقرير « الكابتن وهب » الذى نشر فى عام ١٨٩٣ ، والذى أرفق به خريطة لم يوضح بها سوى مواقع بعض القرى التى سيطر عليها الاتراك فى سنة ١٨٨٠ ، مما يظهر أنهم قد نجحوا فى التوغل فى جنوب الجزيرة العربية « دون أن يثيروا الانتباه » وذلك على حد تعبير المقيم السياسى البريطانى فى عدن فى ذلك الحين (٣) · وحتى بعد اعادة الأمير على بن مقبل لامارة دثينة بعد انسحاب العثمانيين منها بناء على الحاح البريطانيين على الباب العالى فى ذلك الحين ، فان الأمر قد اتخذ شكل الاغارات على المنطقة بين آونة وأخرى لعدة سنوات ،

وعقب وفاة على بن مقبل أمير دثينة في شهر سبتمبر سنة ١٨٨٦ واختيار ابن عمه شايف بن سيف خلفا له ، فان سلطات عدن لم تثق في الأمير الجديد ، وان كان هذا الأمير قد استطاع أن يوحد شيوخ المنطقة بطريقة لم يتمكن سلفه من تحقيقها • (٤) وعلى الرغم من قيام البريطانيين بعقد معاهدات الحماية مع قبائل الحوشجي والعلوى ويافع السفلي ، فان الموقف في دثينة ظل مجمدا وبخاصة أن قبضة العثمانيين على اليمن تعرضت لاعتزاز في عامي ١٨٩٢ و ١٩٠٠ و ذلك نتيجة لثورات اليمنيين ضدهم من جهة ، ولمهادنة الأمير شايف بن سيف

I.O., Aden Delimitation, op. cit., 28th July 1902, p. 6.

I.O., B. 136, Confidential, Note by Sir William Lee-Warner of the Aden (γ) Demarcation, 18th June 1902, pp. 1, 2.

I.O., Aden Delimitation, op. cit., 28th July, 1902., p. 6. (7)

١٤) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٣٠٦ .

للأتراك العثمانيين من جهة أخرى ، اذ كان هذا الأمير يحمى كل من يلتجىء منهم الى بلاده ، الأمر الذى جعل السلطات العثمانية فى اليمن تتفادى اثارة أية مشكلات من شأنها مضايقته وذلك عرفانا بجميله ٠ (١)

وجدير بالذكر أن العثمانيين في اليمن قد ساد لديهم اعتقاد في ذلك الحين الدسائس والمؤامرات التي تدبرها السلطات البريطانية في عدن هي التي حركت ثورة اليمنيين ضدهم ، ولم يدركوا أن بريطانيا قد استفادت كثيرا من وجودهم هناك ، ولهذا فان الاتراك العثمانيين في اليمن اهتموا بتوثيق علاقاتهم بالإمارات الواقعة الى الجنوب في قعطبة ولحج والضالع وأراضي الحواشب حتى أن السلطات العثمانية في صنعاء قامت من جانبها بمنح سلاطين وأمراء ومشايخ تلك المناطق اعانات مالية لانشاء علاقات ودية معهم على نحو ما فعل البريطانيون مع القبائل المحيطة بعدن ، على أن هدف السلطات البريطانية في عدن من وراء دلك كان ينحصر في تأمين قوافل التجارة المتجهة من عدن الى بقية أجزاء اليمن من عدوان القبائل اليمنية عليها ، ولايجاد منطقة موالية للبريطانيين أو على اليمن وولاية اليمن العثمانية ، بما يحول دون تغلغل العثمانيين في تلك المنطقة اليمن وولاية اليمن العثمانية ، بما يحول دون تغلغل العثمانيين في تلك المنطقة وتهديد المصالح البريطانية في عدن .

ومن ناحية أخرى فان وجود العثمانيين في اليمن كان مفيدا للمصالح البريطانية في عدن من الناحية التجارية ١٠ أن الادارة اليمنية في صنعاء قبل مجيء العثمانيين لم تكن تقوى على كبح جماح القبائل اليمنية مما كان يؤدى الى عرقلة مرور القوافل التجارية بين عدن والمناطق الداخلية وبالعكس ويرجع ذلك ألى ضعف الامامة الزيدية ، وتنافس الأئمة بينهم ، وعدم وجود سلطة مركزية قوية في اليمن حينذاك ، غير أن الأحوال قد تغيرت بعودة العثمانيين الى اليمن وتمكنهم من بسط نفوذهم على مناطق كثيرة فيه ، مما أدى الى تأمين طرق القوافل وهو ما أفادت منه كثيرا المصالح البريطسانية في عدن ، بل أن طبح الاتراك العثمانيين ورغبتهم في فرض ضرائب باهظة في ميناء الحديدة والمواني اليمنية الاخرى المطلة على البحر الأحمر لتفطية تكاليف وجودهم في اليمن ، قد أدى الى اتجاه الجزء الأكبر من التجارة اليمنية ألى عدن التي كانت حينذاك ميناء حرا ،

واذا كان العثمانيون قد واجهوا أثناء وجودهم في اليمن العديد من الثورات والقلاقل نتيجة لاستبدادهم وظلمهم ، (٣) فقد جعل ذلك الباب العالى يكثر من

I.O., Aden Delimitation, op. cit., 28th July 1902, pp. 6,7.

Harris, W.: A journey through the Yemen, pp. 115, 117.

Bury, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. 16.

تغيير الولاة محاولا معالجة الموقف بأية وسيلة حتى تستقر الأمور على يد واحد منهم يحسن السيطرة على زمام الموقف ولهذا فانه عزل الوالى أحمد فيضى باشا في سنة ١٨٩٧ وأحل محله الوالى حسين حلمي باشا وقد استبشر اليمنيون خيرا بوصول الوالى الأخير الذي وعدهم باقامة العدل وأصر على عزل من أساءوا التصرف من الموظفين الأتراك ، وقام بالفعل باصلاحات كثيرة • (١) غير أن هذا الوالى لم يلبث أن عزل وحل محله عبد الله باشا الذي لم يتمكن من حماية حدود اليمن من عدوان البريطانيين الذين توسعوا في الجنوب وسيطروا على الضالع في سنة ١٩٠٢ و ونظرا لأن الوالى عبد الله باشا لم يستنكر عدوان البريطانيين على المنطقة ، فقد أغضب ذلك الباب العالى الذي آمر بعزله وعين خلفا له توفيق باشا واليا جديدا على اليمن • (٢)

وفى مطلع القرن العشرين تجدد النشاط العثمانى فى دثينة ووصلت الى السلطات البريطانية فى عدن شكوى من الأمير شايف بن سيف أمير دثينة تعبر عن قلقه ازاء التدخل الخطير من جانب العثمانيين فى قعطبة • ولاشك أن ذلك كان يعنى تجدد المسلسكلات القديمة فى المنطقة المحيطة بعدن نتيجة لتنافس العثمانيين والبريطانيين للسيطرة عليها •

### - بعثة « الميجور ديفيز » لتحديد الحدود في سنة ١٨٩٢ :

وهنسا اقتسرح « الميجور جنرال متلند P.J. Maitland المبياسي السياسي البريطاني في عدن ( ١٩٠١ ـ ١٩٠٥) أن يقوم « الميجور ديفيز Major Davies البريطاني في عدن ( ١٩٠١ ـ ١٩٠٥) أن يقوم « الميجور ديفيز عطبة وهضبة دثينة لاستطلاع الموقف هناك ٠ كما اقترح حاكم الهنسد العام اقتناص هذه الفرصنة ومفاوضة العثمانيين في أمر تحديد الحدود بين منطقة نفوذهم ومنطقة النفوذ البريطاني في جنوب اليمن على نحو ما ورد بالخريطة التي وضعتها بعثة المسمع البريطانية في عامي ١٨٩١ و ١٨٩٢ (٣) ٠

وبنا، على ذلك فقد قام « الميجور ديفيز » بزيارة دثينة وقدم تقريرا تناول فيه تعديل خط الحدود السابق الذي وضعه « الكابتن وهب » في سنة ١٨٩٢ على أساس الوضع القائم ، حيث ظلت أربع قرى في أراضي الأميري واقعة في نطاق نفوذ العثمانيين ووجدت باحداهما وهي « قرية جليلة » قرة عثمانية صغيرة • على أن العثمانيين كانوا قد استرلوا على تل منعزل بسمى « جبل شهيد » يقع على

<sup>(</sup>۱) عبد الراسع بن يحيى الواسعى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ، ص ١٩٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) حسين بن احمد العرثى : بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن
 من ملك وامام ؛ ص ۸۳ ــ ۸۶ .

I.O., B. 136., Confidential 1902, Note by Sir William Lee-Warner on the Aden Demarcation 18th June 1902, pp. 2,3.

بعد نحو نصف ميل جنوب شرقى « قرية جليلة » ووضعوا حامية عنمانية هناك . غير أن هذا التل كانت له أهمية خاصة نتيجة لمسيطرته على طريق القوافل ، مما جعل البريطانيين يعارضون في بقاء احتلال العثمانيين لهذا الموقع ، وقد أشار « ديفيز » في تقريره الى خطورة استيلاء العثمانيين على « جبل شهيد » ودعا الى سرعة تحديد الحدود لمواجهة تطلعات العثمانيين لمزيد من أعمال التوسع في المنطقة القريبة من عدن ،

وقد أبدى العثمانيون رغبتهم فى تحديد الحدود بين منطقة نفوذهم ومنطقة النفوذ البريطاني جنوب اليمن حتى يمنحوا المناطق التى وقعت فى أيديهم الصفة العثمانية بحيث لا تناوئهم فيها السلطات البريطانية فى عدن التى كانت تتبع تحركاتهم وقد لقى هذا الطلب قبولا لدى حاكم الهند العام الذى أداد أن ينتهز هذه الفرصة غير المتوقعة ويصل الى تحديد للحدود يتفق مع المصالح البريطانية بطبيعة الحال ولهذا عينت بعثة بريطانية لتحديد الحدود برياسة « الكولونيل وهب الذى قدم تقريره من قبل فى عامى ١٨٩١ و ١٨٩٢ كما عين ضمن أعضاء البعثة « الليفتنانت كولونيل أبود Abud » وهو ضابط بريطاني أعضاء البعثة « الليفتنانت كولونيل أبود Abud » وهو ضابط بريطاني اكسب خبرة كبيرة ومعلومات دقيقة عن القبائل المجاورة لعدن أثناء توليه لمنصبه كمساعد للمقيم السياسي البريطاني في عدن • كما شكل العثمانيون من جانبهم بعثة لفارضة البريطانيين في مسألة الحدود (١) • وقد رافقت البعثة البريطانية قوة قوامها مائة وخمسون جنديا وفرقة من المشاة من الوطنيين وبعض المهندسين المسكرين فضلا عن فرقة أخرى من حامية عدن (٢) •

وهكذا تم لقاء البعثتين البريطانية والعثمانية في قرية دثينة في نهاية شهر فبراير سنة ١٩٠٢، وفي بداية هذا اللقاء طالب العثمانيون بالاعتراف بسيادة الباب العالى على الجزيرة العربية بأكملها • غير أن الممثلين البريطانيين لم يوافقوا على هذا الطلب • ثم عبر العثمانيون عن رفضهم الاعتراف باحقية أمير دثينة في أية أراض طالما لم يصدر بذلك قرمان عثماني (٣) • كما لم يعر الممثلون الاتراك أي اهتمام لاحتجاجات الممثلين البريطانيين بأن هذه الادعاءات العثمانية سبق أن رفضتها الحكومة البريطانية منذ عهد بعيد • وهنا اقترح الممثلون المشمانيون تحديد خط للحدود يضم معظم المنطقة المحيطة بدئينة لتكون تابعة لهم بينما لم يترك لأمير دثينة سوى قرية دثينة نفسسها الواقعة على الهضبة والأودية الضيقة المحيطة به العيطى •

وعلى الرغم من أن الأتراك العثمانيين هم الذين طالبوا بتحديد الحدود بين

(4)

I.O., Aden Delimitation, op. cit., 28th July 1902, p. 7.

I.O., B. 140, Confidential, Aden Boundary, C.G.C., January 20th, 1903. (Y)

IO. Aden Delimitation, op. cit., 28th July, 1902, p. 7.

منطقتى النفوذ العثمانى والبريطانى فى جنوب اليمن فانهم حرصوا من جانبهم على أن يعوقوا البعشة البريطانية من القيسام بمهمتها وذلك عن طريق التحرش بأعضائها بمختلف الأساليب (١) · كما أن العثمانيين حاولوا أن يضيفوا الى منطقة نفوذهم مواقع كثيرة أخرى حتى يفرضوا الأمر الواقع على البريطانيين هناك · بل انهم حشدوا أيضا قوات عثمانية فى هذه المواقع الجديدة ليفرضوا الأمس بالقوة اذا لم يقبل البريطانيون الاعتراف بتبعيتها للادارة العثمانية مقدا بالإضافة الى أن العثمانيين قد حاولوا أن يحرضوا القبائل اليمنية على مهاجمة معسكر البعثة البريطانية دون جدوى ، نظرا لأن رجال القبائل طالبوا العثمانيين بأن يتقدموهم فى الهجوم على المعسكر (٢) · غير أن العثمانيين لم يجرءوا على احداث صدام مباشر بينهم وبين القوات البريطانية مما أدى الى فشل مخططهم ، وبخاصة أن البريطانيين طالبوا حكومتهم فى اليوم الثانى عشر من ابريل سنة وبخاصة أن البريطانيين طالبوا حكومتهم فى اليوم الثانى عشر من ابريل سنة وبخاصة أن البريطانيين طالبوا حكومتهم فى اليوم الثانى عشر من ابريل سنة وبخاصة أن البريطانية المهمتها (٣) ·

على أن البعثة البريطانية تمكنت رغم كل هذه المعوقات من جمع المعلومات المتعلقة بتحديد الحدود وقد أثبتوا أن ممتلكات أمير دثينة التى كان يسيطر عليها وقت وصولهم الى الامارة تمتد الى الغرب والشمال الغربى خلف جبل جعاف ، أى انها تمتد خلف الحدود التى أوردها « الكولونيل وهب » فى تقريره المقدم فى عامى ١٨٩١ و ١٨٩٢ وكان أمير دثينة يجمع الضرائب فى تلك المنطقة منذ عشر سنوات قبل وصول البعثة فى سنة ١٩٠٢ حتى اعتدى الأتراك عليها فى مطلع تلك السنة وعزلوا أمير دثينة عن حكم كل القرى التى كانت تابعة له على الهضبة تمهيدا لوضعها ضمن نفوذهم عند تحديد خط للحدود و

على أن الأتراك العثمانيين قد فشلوا في تقديم أية براهين تؤيد حقهم في اى جزء من أراضي الأميري كما لم تتوفر لديهم أية خرائط عن المنطقة ولهنا فانهم قد اعتمدوا فقط على ادعاءاتهم في أحقية الباب العالى بالسيادة على الجزيرة العربية بأكملها ، وهي الادعاءات التي سبق أن رفضتها الحكومة البريطانية عدة مرات و هذا في الوقت الذي توفرت فيه لدى أمير دثينة المستندات الدالة على ملكيته لمنطقته وحكم أسلافه لتلك الأراضي ، فضلا عن تحصيله لضرائبها طيلة عشر سنوات سابقة لوصول البعثة البريطانية في سنة ١٩٠٢ وغير أن العثمانيين حاولوا أن يتمسكوا بتلك المنطقة نظرا لأن عضبة دثينة كانت لها أهميتها بالنسبة للمخططات البريطانية المعادية للعثمانيين ، ولهذا اشتد التنافس بين العثمانيين والبربطانيين للسيطرة عليها و

I.O., Aden Delimitation, op. cit., 28th July 1902, p. 8.

I.O., B. 140, Confidential, Aden Boundary C.G.C., 20th January 1903, pp. 2,3.

<sup>(</sup>٣) جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٣١٣ ٠

ومما يظهر أهمية هضبة دثينة بالنسبة للمصالح البريطانية ذلك التصريح الذي أدلى به و الميجور جنرال متلند ، المقيم السياسي البريطاني في عدن في عام ١٩٠٢ اذ أوضح أن دثينة تعتبر منطقة هامة للغاية بالنسبة لعدن ، اذ يمكن أقامة مستشفى بريطانية على هضبتها التي تبعد عن عدن تسعين ميلا • كما أبدى امكانية اقامة خط حديدي صغير يربط عدن بدثينة ويتكلف نفقات قليلة • كما يمكن أن تستخدم تلك الهضبة كمنطقة استشفاء وترويح نظرا لبرودتها في شهور الصيف وهي تستوعب حوالي ثلاثمائة جندي مما سيؤدي الى رفع كفاءة رجال الحامية وتحسين أحوالهم الصحية (١) •

على أن سيطرة البريط البين على منطقة دثينة كانت تعنى من الناحية السياسية انتصار بريطانيا ورجحان كفتها على كفة العثمانيين في اليمن حينداك اذ كان الشيوخ وزعماء القبائل اليمنية يرقبون باهتمام بالغ الصراع الدائر بين العثمانيين والبريطانيين في جنوب اليمن حتى يمكنهم أن يحددوا موقفهم ويتجهوا للكفة الراجعة •

ويستطرد المقيم السياسى البريطاني في عدن قائلا ان البريطانيين لا يملكون في عدن قوات ضخمة مثلما كان عليه الحال في الهند، ونظرا لأن القبائل تتأثر بما تراه أمامها ، كما تحس بمن يشعرها بقوته ، فان البريطانيين كانوا يجتذبون القبائل المحيطة بعدن بدفع المشاهرات لزعمائها من جهة ، وبابداء استعدادهم لحمايتهم من تدخل العثمانيين في بلادهم من جهسة أخرى ، فاذا ما فشل البريطانيون في حماية أراضي الأميري على مرأى من رجال القبائل ومسمعهم فان ذلك كان من شأنه أن يقضى نهائيا على نفوذ البريطانيين ومكانتهم في المنطقة ، ويجعل القبائل تغير ولاءها ازاءهم مما يؤدي الى اتاحة الفرصة للنفوذ العثماني للتغلغل هناك ،

ويسترسل المقيم السياسى البريطانى موضعا ـ في التصريح الذى أدلى به فى عام ١٩٠٢ ـ أن ثبة صعوبات عملية تواجه مسألة تحديد الحدود · فبالنسبة لادارة دثينة نجد أن الأمير شايف بن سيف قد تصرف يمنتهى الاعتدال على الرغم من أنه كان حانقا حينذاك لوجود الأتراك المثماتيين في بلاده · فاذا ما علم هذا الأمير أن عدف بريطانيا الرئيسى من مساعدته هو الاستيلاء على ممتلكاته في النهاية ، فانه سوف يلقى بنفسه في أحضان العثمانيين كلية مما كان من شأنه أن يؤدى إلى تعويق تحديد الحدود بحيث ينتهى الأمر إلى نتيجة مؤسفة (٢) ·

وهكذا يوضع هذا التصريح مدى تلاعب السلطات البريطانية في عدن بمقدرات القبائل البمنية في جنوب اليمن • فبريطانيا من ناحية تقف في وجه

(1)

I.O., Aden Delimitation. Op. cit., 28th July 1902, pp. 8,9.

I.O., Aden Delimitation, op. cit., 28th July 1902, pp. 9,10. (7)

التدخل العثماني في المنطقة بدعوى انها تدافع عن القبائل اليمنية ، ثم انها تتجه من ناحية أخرى الى تحديد الحدود بين منطقتى النفوذ البريطاني والعثماني في جنوب اليمن بدعوى أنها تسعى الى اقرار الأمور هناك ، على أن السياسة البريطانية كانت تهدف في حقيقة الأمر الى السيطرة على منطقة دثينة ذات الأهمية البالغة للمخططات البريطانية في عدن ، وعلى ذلك فأن مسألة الحماية التي قدمتها بريطانيا لأمير دثينة لم تكن سوى محافظة منها على المنطقة التي تريد أن تحتفظ بها لنفسها في نهاية الأمر ، ولم يكن أمير دثينة بالنسبة لبريطانيا سوى وسيلة وأداة لتحقيق سياستها وأطماعها ،

وجدير بالذكر أن الحدود الفاصلة بين منطقتى نفوذ البريطانيين والعثمانيين في جنوب اليمن كانت تقطنها قبائل يمنية تدين بالولاء المزدوج لكلا الجانبين(۱)، وتقع أراضيها على جانبى خط الحدود ، وقد اقترحت وزارة الهند البريطانية في ٢٧ يونيو سنة ١٩٠٢ على وزارة الخارجية البريطانية توجيه بعثة لتحديد خط الحدود على أن يضم لمنطقة نفوذ البريطانيين في جنوب اليمن كل الأراضي الممتدة بين سلسلة جبل جحاف والثلال الواقعة على الجانب الآخر منها ، وقد وافقت وزارة الخارجية البريطانية على ذلك وطلبت من أعضاء البعثة البريطانيين دعوة زملائهم الأتراك للتفاوض في أمر تحديد الحدود ،

وقد اقترح « الكابتن وهب » على حاكم الهند العام في ٢٤ يوليو سنة ١٩٠٢ عقد اتفاقات للحماية مع قبائل العولقي العليا واليافعي العليا • غير أن وزارة الهند طلبت تأجيل عقد اتفاقات الحماية حتى تتمكن البعثة البريطانية لتحديد الحدود من معرفة مواقع القبائل المعنية بالتحديد •

وقد قام « السير نيكولاس أوكونور Nicholas O conor السفير البريطاني في الآستانة بتقديم مذكرة الى وزير الخارجية العثماني طالب فيها باعتبار المنطقة التي تقطنها قبائل اليافعي ضمن النواحي التسع المرتبط حكامها ببريطانيا بععاهدات حماية وهي تضم يافع العليا ويافع السفلي و بل انه أوضع أيضا أن الانذار الذي وجهه « لورد جرانفيل » في سنة ١٨٧٢ الى الحكومة العثمانية كان يشير الى المنطقة المجاورة لعدن والتي تضم قبائل اليافعي و وأخيرا فان خطاب وزارة الخارجية البريطانية الصادر في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٠٢ الى المكومة العثمانية اشار أيضا الى موافقة حكومة جلالة الملكة على وجهة نظر وزارة الهند بن المنطقة التي تقطنها قبائل اليافعي بتقسيمها تدخل حدود النواحي التسع المحمية من قبل الحكومة البريطانية (٢) و

Bury, W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. 195

I.O., B. 140., Confidential, Aden Boundary by C.G.C., 20th January 1903, pp. 1,2.

غير أن المبعوثين العثمانيين رفضوا الاعتراف بآن آراضي اليافعي تدخل ضمن النواحي التسع المعنية ، مما جعل المبعوثين البريطانيين غير قادرين على اتخاذ أية خطوة لتنفيذ التعليمات الصادرة اليهم · على أن « الكولونيل وهب ، اقترح منح سلطان اليافعي اعانة مالية حتى تتاح للبعثة فرصة الدخول في أراضيه لتحديد الحدود · وبالتشاور مع المقيم السياسي البريطاني في عدن وافق على منع زعماء قبائل اليافعي عشرة آلاف ريال وذلك في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٢ على أن تعتبر بلاده ضمن النواحي التسع وذلك للحيلولة دون سيطرة العثمانين عليها ·

وقد أوضح « الميجور جنرال متلند P.J. Maitland البريطانى فى عدن أن شيوخ قبائل اليافعى فيما عدا واحد منهم قد وافقوا على المضور الى دثينة للاتفاق مع البريطانيين حول عقد معاهدة حماية ، وقد طالب المقيم حكومة الهند البريطانية منحه صلاحيات اعطائهم مشاهرات مالية ينص عليها فى معاهدة الحماية ، وكان « السير نيكولاس أوكونور » سغير بريطانيا فى الاستانة قد أكد فى برقية بعث بها لحكومته فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٠٢ أهمية ارضاء قبائل اليافعى حتى ينضموا الى جانب البريطانيين ويرفضوا اغراءات العثمانيين فى ذلك الحين ، على أنه أشار فى برقيته الى أممية التحفظ أيضا بقدر الامكان فى أرضاء اليوافع الا وفقا لما تحتمه الضرورة القصوى (١) ،

وقد تعرضت البعثة البريطانية لموقف دقيق في اليوم السادس من شهر يناير سنة ١٩٠٣ ، اذ تعذر عليها الاتصال بعدن من ناحية الجنوب • كما تعذر عليها التقدم ناحية الشمال الشرقي نظرا لاحتلال العثمانيين لقرية جليلة ، وفرض حصار بقواتهم من تلك الناحية • وقد أبرق وزير الدولة البريطاني لشسئون الهند الى حاكم الهند العام في اليوم التاسع من الشهر المذكور يبلغه بأن السفير البريطاني في الآستانة قد طالب الباب العالى بالحاح بارسال تعليمات سرية مصددة الى مبعوثيه في اليمن لمقابلة البعثة البريطانية فورا للتشاور من أجل تحديد الحدود • وأنه في حالة عدم ارسال هذه التعليمات أو عدم اذعان المبعوثين الأتراك لها فان البعثة البريطانية ستباشر بنفسها وضع خط للحدود • وسوف تقابل أية محاولة لتخطى هذه الحدود فيمابعد بكل شدة من قبل القوات البريطانية في عدن ، خاصة اذا حاولت القوات العثمانية العودة الى احتلال المواقع التي السحبت منها قبل تحديد الحدود ، أو تحريض القبائل اليمنية للسيطرة على مواقع جديدة في أراضي الأميري المتنازع عليها ، أو في حالة التآمر ضد السلطات البريطانية في عدن ،

وقد تساءل وزير الدولة البريطاني لشئون الهند عن مدى الاستعدادات

I.O., B. 140, Confidential, Aden Boundary by C.G.C., 20th January 1903, (1) pp. 2, 3.

والامكانات الحربية المتوفرة في عدن من جهة ، والموجودة حينذاك في دثينة من جهة أخرى ، وقد أجاب على هذا التساؤل «المجيور جنرال متلند» المقيم السياسي البريطاني في عدن في ١١ يناير سنة ١٩٠٣ ـ موضحا أن القوات الموجودة في دنينة غير كافة لطرد العثمانين على وجه السرعة من أراضي الأميري ، هـــذا بالإضافة الى أن القوات البريطانية في عدن ليست لديها الاستعدادات الكافية لارسال امدادات اصافية الى دثينة ، ولهذا فقد طالب المقيم السياسي بتعزيز القوات الموجودة في عدن بارسال لواء كامل يضم مشاة بريطانيين وبطاريات مدفعية جبلية من الهند في أسرع وقت ممكن ، وقد أشار المقيم السياسي البريطــاني في عدن الى أنه اذا تطلب الأمر اقتحام البعثة البريطانية لأراضي اليافعي دون موافقة القبائل ، فان ذلك يستلزم في هذه الحالة ارسال قوة أخرى بالإضافة الى اللواء المطلوب (١) ،

وقد حرصت السلطات البريطانية في عدن على مراقبة تحركات العثمانيين في جنوب اليمن ولهذا فإن المقيم السياسي البريطاني هناك أبلغ حاكم الهند العام في ١٤ يناير سنة ١٩٠٣ بأن الأتراك العثمانيين قد قاموا بتعزيز قواتهم في موقع جليلة ، كما عززوا حاميات قعطبة وأضافوا الى القوة الأولى خمسمائة مقاتل وستة مدافع ، على حين أضافوا للقوة الثانية ٢٤٠ مقاتلا ومدفعين بحيث تفوقت القوات العثمانية المعسكرة قرب دثينة وأصبحت أقوى من القوات البريطانية المواجهة لها و بل ان و الكولونيل وهب ، قد لفت أنظار حكومته الى زيادة القوات العثمانية في جليلة في أراض لم تكن تابعة للعثمانيين وهذا ما جعله يقترح زيادة الحرس المرافق للبعثة ، وبخاصة أن الأتراك قد وضعوا في جبل جحاف ستمائة مقاتل من العرب الموالين لهم وذلك بعد انسحاب قواتهم النظامية العثمانية من هناك و

وعلى الرغم من مقابلة « السير أوكونور » السفير البريطاني في الآستانة للسلطان العثماني والتشاور معه في مسألة تحديد الحدود في جنوب اليمن ، وما أكده السلطان من ارساله التعليمات للسلطات العثمانية في صنعاء بتسريح القوات غير النظامية وبعدم النيل من حقوق أمير دثينة التي مارسها قبل سسنة ١٩٠١ ، وابلاغ المبعوثين العثمانيين بأن يعترفوا بأن أراضي اليافعي ضمن النواحي التسم المعنية ، فان هذه التعليمات لم تأخذ طريقها للتنفيذ ، واستمرت مسألة الحدود بين منطقتي النفوذ العثماني والبريطاني في جنوب اليمن معلقة بين الجانبين، حتى أن نائب ملك بريطانيا في الهند وحاكم الهند العام قد أبلغ وزير الدولة لشئون الهند برقيا في - ٢ يناير سنة ١٩٠٧ بتأكيداته بأن الأتراك غير جادين

I.O., B. 140., Confidential, Aden Boundary by C.G.C., 20th January, 1903, p. 4.

في التوضل الى وضع خط للحدود وأنهم يسوفون في ذلك أيما تسويف (١)

ولا شك أن الأتراك العثمانيين كانوا يرغبون في مماطلة البريطانيين في أمر تحديد الحدود بين منطقتي النفوذ البريطاني والعثماني في جنوب اليمن ، محاولين اجتذاب القبائل الى جانبهم بشتى الوسائل والأساليب المكنة حتى ولو استعملوا نفس الوسائل والأساليب التي كان يتبعها البريطانيون في ذلك الحين وقد كان الأتراك يستندون الى أن الجزيرة العربية بأكملها تعتبر من وجهة نظرهم تابعة للسيادة العثمانية منذ مطلع القرن السادس عشر الأمر الذي يسمح لهم ببسط تفوذهم الفعلي عليها استنادا لتلك الدعوى ويخاصة في بلاد اليمن (٢) ثورات عارمة من قبل أهالي البلاد في أنحاء الجزيرة وبخاصة في بلاد اليمن (٢) لم يمكنهم من منافسة البريطانيين هناك الذين كانوا يتشبثون بقاعدتهم الهامة في عدن حفاظا على مصالحهم في منطقة البحر الأحمر بأكملها .

## - موقف البريطانيين في علن اذاء الأوضاع القائمة في الجازيرة العربية في مطلع القرن العشرين :

ويجدر بنا الآن أن نلقى نظرة سريعة على الأوضاع القائمة فى الجزيرة العربية وخاصة على الساحل الشرقى للبحر الأحمر فى مطلع القرن العشرين وموقف البريطانيين فى عدن ازاءها حتى نتبين التطورات التى أدت الى توصل البريطانيين الى عقد اتفساقية مع العثمانيين لتحديد الحدود بين لمنطقتى نفوذ الجانبين فى جنوب اليمن ويهمنا كثيرا أن نشير الى أن الجزيرة العربية تتميز بأنها وحدة جغرافية واقتصادية واحدة يسودها النظام القبلى كأساس للحياة الاجتماعية وعلى المن على أن هذا الوضع الاجتماعي الذى يختلف عما هو عليه الحال فى العراق والشام ومصر (٣) قد أدى بالتالى الى وجود تشكيلات سياسية فى الجزيرة العربية قوامها المسيخة أو الامارة أو السلطنة التى تعتمد على النفوذ الأسرى الاقطاعي المظهر و أو الامامة التى تقوم على الفكر الديني المذهبي وتفرض سلطاتها على منطقة يسكنها الأتباع والمريدون الى جانب غيرهم كما كان الحال بالنسبة للامامة الزيدية في اليمن (٤) و

والى جانب الأوضاع الخاصية بالجزيرة العربية والتى أدت الى التفتيت السبياسي لسكانها ، فأن الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن كان من العوامل

I.O., B. 140, Confidential, Aden Boundary by C.G.C., 20th January 1903, p. 4.5.

<sup>(</sup>٢) فاروق عثمان اباظة : الحكم العثماني في اليمن ، ص ١٣٤ - ١٤٦ .

Brémond, E.: Yémen et Saoudia, p. 75.

<sup>(</sup>٤) السيد مصطفى مالم ( دكتبور ) : تكوين اليمن الحبديث ، اليمن والامام يحيى المردد الله الله عليه المردد ال

المؤكدة لهذا التفتيت و ذلك لأن بريطانيا أدركت الأحمية الكامنة في استراتيجية الجزيرة العربية لتأمين طرق مواصلاتها الى الهند عندما احتلت عدن في سنة ١٨٣٩ وبدأت تتوسع لبسط نفوذها في السواحل الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية وكما زادت رغبة البريطانيين في ذلك بوجه خاص بعد افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية في سنة ١٨٦٩ التي أصبحت والشريان الامبراطوري، لستعمراتها في بلاد الشرق (١) وقد أدى التدخل البريطاني في الجزيرة العربية الى تفتيت وحدتها السسياسية الى جانب ما أصبيت به من عوامل التفتيت الداخلية وكان ذلك مؤديا بالتالي بطبيعة الحال الى تغيير أفكار ومواقف أهالي الجزيرة العربية عن باقي أجزاء العالم العربي والعثماني و

ولهذا فقد ظهر الاختلاف أساسا في نوع الافكار « القومية » وأساليب العمل الايجابي لتحقيق المطالب القومية ، وذلك بين عرب الجزيرة العربية عن بقية العالم العربي العثماني • ومن التجاوز حقيقة أن توصف أفكار أهل الجزيرة العربية بأنها أفكار « قومية » في مطلع القرن العشرين • اذ انهم لم ينادوا بتطبيق صورة جديدة للحكم في بلادهم حينذاك ، أو بمطالب معينة مثل « اللامركزية » بالصورة التي عرضها حزب اللامركزية العثماني الذي اتخذ القاهرة مقرا له ، أو بتحويل الامبراطورية العثمانية الى امبراطورية ثنائية كما نادت بها الجمعية القحطانية • ذلك لأن الأوضاع الخاصة لأهالي الجزيرة العربية جعلت أفكارهم تتبلور في ذلك الحين حول مطلب واحد تمسكوا به اذاء الاتخاد بين الأتراك • وهو أن يتركوا دون تدخل من قبل الحكومة المركزية في شئونهم — هذا مع رضائهم واعترافهم بالسيادة العثمانية • وكان ذلك استجابة منهم لعقائدهم الدينية المتحكمة ، ونظريتهم المقدسة للخلافة الاسلامية التي كان السلطان عبد الحميد قد أحيا شأنها معتمدا على أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده الملذين كانا من دعاتها •

ومن ناحية أخرى تميزت وسائل أهالى الجزيرة العربية فى تحقيق مطالبهم عن غيرهم من سكان البلاد العربية الشمالية كالعراق والشسام ومصر (٢) ، فبينما كان أسلوب القوميين العسرب يتمثل أساسا فى تكوين الجمعيات ، والأحزاب السياسية ، وعقد المؤتمرات ، والالتجاء الى التشكيلات السياسية والاعتماد على المنشورات فى نشر دعوتهم ، اذا لم يتمكنوا من الاعتماد على الصحف والمجلات ، فان عرب الجزيرة عبروا عن عدم رضائهم عن حكم الاتحاديين وموقفهم من العسرب بالثورات المستمرة ضد الحاميات العثمانية الموجودة فى أراضيهم ، أى أن الأساليب السليمة فى التعبير عن المطالب القومية كانت مجهولة

<sup>(</sup>۱) جمال حمدان ( دكتور ) : دراسات في العالم العربي ، ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) سناطع الحصرى : محاضرات في نشوء الفكرة القومية ، ص ١٧٦ -

لديهم • ولهدا كانوا يلجئون الى طريقتهم الخاصة التى الفوها فى منازعاتهم الشخصية وهى القتال والكر والفر والالتجاء الى الجبال والفلوات أر الهجوم المباغت الى غير ذلك من أساليب القتال الشائعة بين رجال القبائل العربية فى جزيرتهم • وقد كانت حياة الجزيرة ببساطتها الأولية ترحى اليهم بنوع من التفكير وأسلوب العمل الذي سنرى أمثلة كثيرة لتطبيقاته عند عرضنا للاحداث التى شهدتها مناطق الساحل الشرقي للبحر الأحمر في الحجاز وعسير واليمن في مطلع القرن العشرين ، وقبيل الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها ، وذلك عندما احتدم الصراع الذي دار بين أهالي الجزيرة والأتراك العثمانيين من جهة ، وبين الإتراك العثمانيين من جهة ، وبين

وتجدر الاشارة الى أن الأتراك الاتحاديين الذين أداروا دفة الحكم في الدولة العثمانية منذ عامى ١٩٠٨ و ١٩٠٩ كانوا قد بدءوا علاقاتهم بالجزيرة العربية بالقيام بعملين لهما أهميتهما فيما يتعلق بسياسة البريطانيين في البحر الاحسر حينداك • أولهما ؛ افتتاح سكة حديد الحجاز رسميا في شهر سبتمبر سنة ١٩٠٨ وكان الحط قد بلغ « المدينة » · وثانيهما : تعيين الشريف حسين بن على أميرا على مكة (٢) • وترجع أهمية هذين العملين ألى النتائج العملية التي ترتبت عليميا فوصول خط سكة حديد الحجاز إلى « المدينة » ، معناه تأكيد سيادة ونفوذ الدولة العثمانية في الحجاز وفي اليمن على السواء ، لأنه ضمن لها وسيلة فعالة لنقل الجنود والمعدات في أسرع وقت وأسلم طريق • وهذا ما حدث بالفعل ، اذ أصبح الحجاز مركزا تنطلق منه الوسائل التنفيذية لاخضاع المتمردين في جهات الجزيرة المختلفة وبخاصة في بلاد اليمن • كما أن تعيين الشريف حسين كان له أهميته وخطورته كذلك ، اذ أن الاتحاديين الأتراك عينوه بالرغم من ارادة السلطان عبد الحميد وكانوا يطمعون كثيرا في أن يكون أداة طبعة في أيديهم • واذا كان الشريف حسين سيساعدهم حربيا ضد محمد الادريسي الذي ظهر في عسير في سنة ١٩٠٧ ، وسيساعدهم بنصائحه واتصالاته بالامام يحيي الذي تولى الامامة في سنة ١٩٠٤ سعيا وراه الصلح بينه وبين السلطان ، فإن الحلاف سرعان مادب بين الاتحاديين الأتراك وبين الحسين نتيجة لشخصيته التي كانت تتصف بالطموح والعناد ١٠ اذ عمل الحسين منذ وصوله الى مكة على جذب القبائل حوله بعد أن كانوا قد أهملوا أثناء حكم الاشراف الذين سبقوه • لهذا خشى الاتحاديون من شخصية الحسين الذي يزيد أن يثبت وجوده في بقعة هامة داخل امبراطوريتهم فرفضوا وساطته بعد ذلك بينهم وبين الادريسي والامام يحيى (٣) وكان الاخيران قد تحالفا معا لمواجهة الحكم العثماني في اليمن والعمل على تصغيته .

<sup>(</sup>١) قادوق عثمان أباظة : المصدر السابق ، ص ١٧٨

<sup>(</sup>٢) احمد طربين ( دكتور ) : الوحدة العربية بين ١٩١١ - ١٩٤٥ ، ص ١٧ •

وقد أدى وجود زعامات محلية في الجزيرة العربية الى تحديد الخطوط العامة لخريطتها وقد استطاع هؤلاء الزعماء ان يستمدوا كيانهم وسلطتهم من ظروف اجتماعية وتاريخية خاصة بمناطقهم • فكان هناك الشريف حسين في مكة ، وعبد العزيز آل سعود في الرياض ، والادريسي في صبيا في عسير ، والامام يحيي فوق الجبال الشمالية في اليمن ، وآل الرشيد في حائل في شمال الجزيرة العربية ، وآل الصباح في الكويت والى جانب هؤلاء كانت هناك مشيخات وامارات وسلطنات على الساحل الشرقي والجنوبي للجزيرة العربية والتي عقدت بريطانيا مع ما كان منها محيطا بعدن بصفة خاصة – وهي النواحي التسع – معاهدات الحماية التي سبق أن أشرت اليها •

على أن العثمانيين والبريطانيين كانوا يمثلون القوتين الفعالتين في تاريخ الجزيرة العربية والساحل الشرقي للبحر الأحمر على وجه الخصوص في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين واستمر ذلك حتى خروج العثمانيين من الجزيرة العربية عقب نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان نفوذ العثمانيين يختلف قوة وضعفا من مكان الى آخر في هذه البقاع، تبعا لصلتهم بالزعماء المحليين وتبعا لقوة الحامية العثمانية التي تمثلهم في المنطقة ، فبينما كان الشريف حسين في الحجاز \_ والدولة ترقب تهمرفاته بحدر ، وكانت لها حامية عثمانية دائمة في الملينة ، \_ كان الأمراء من آل الرشيد في حائل يعترفون بسيادة العثمانيين عليهم ، وكثيرا ما كانوا يسمستنجدون بالأتراك ضمسد عدوهم عبد العزيز عليهم ، وكثيرا ما كانوا يسمستنجدون بالأتراك ضمسد عدوهم عبد العزيز ال سعود (١) ،

أما عبد العزيز آل سعود فقد كان في خصام مع الترك لأنهم كانوا يساعدون آل الرشيد ضده في القصيم ، لذلك قويت علاقته مع الكويت التي كانت تخضع خضوعا غير مباشر للحماية البريطانية اذ كان الشيخ مبارك الصباح يعتمد على مساندة بريطانيا له وخاصة منذ سنة ١٩٠٣ • وقد تعاون الصباح مع ابن سعود على مهاجمة عشائر المنتفق في العراق ، وكان الاتراك كثيرا ما يعتمدون عليهم ضد ابن سعود • كما هاجم الأميران — الصباح وابن سعود — جبل شمر أيضا ، خاصة أن الأمير سعود بن الرشيد الذي تولى الامارة في سنة ١٩٠٨ كان طفلا صغيرا وتولى الوصاية عليه أبناء عمومته • وكان للعثمانيين السيادة العسكرية في الاحساء ، وان كانت هذه السيادة لم تدم طويلا • ففي ربيع سنة ١٩١٣ في انقض عبد العزيز آل سعود على « الاحساء » وأخذ « الهفوف » ثم بعد فترة قصيرة استولى على « القطيف » ، وأخرج الترك — سواء العسكريين أو المدنيين من هذه المنطقة ، بعد أن مكثوا بها أكثر من أربعين عاما • وهنا بدأ ابن سعود محاولاته للاتصال بالبريطانيين والاستعانة بهم ، وكان لأمير الكويت دور في التقريب بين الطرفين •

<sup>(</sup>١) أحمد طريع ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٧ - ١٨ .

أما في جنوب غرب الجزيرة العربية وعلى الساحل الشرقي للبحر الاحسر من ناحية الجنوب فقد كان الامام يحيى والاهريسي في المين وعسير يناوئان المكم العثماني هناك واستمر العمراع دائرا بينهما من جهة ، وبين الدولة العثمانية من جهة أخرى حتى اضطر العثمانيون (١) الى عقد صلح و دعان ، (٢) مع الامام يحيى في ٩ أكتوبر سنة ١٩١١ ، في الوقت الذي واجهت فيه الدولة هجمات الايطاليين على طرابلس الغرب وبلغت فيه ثورة اليمنيين على الحكم أوج قوتها (٣) ، وبعقد الصلح بين الامام يحيى والدولة العثمانية انقصمت عرى التحالف بين الامام والادريسي الذي ظل على عدائه للأتراك وواصل ثورته ضدهم (٤) قبيل واثناء الحرب العالمية الأولى ٠

أما بالنسبة لنفوذ العثمانيين في الساحل الجنوبي والشرقي للجزيرة العربية فقد كاد يكون معدوما ، اذ كان البريطانيون هم أصحاب النفوذ الفعلي المباشر في هذه الجهات عن طريق الاحتلال والسيطرة الفعلية ، أو عن طريق الماهدات والاتفاقيات مع الشيوخ والرؤساء المحليين (٥) ، التي بلفت في معظم الاحيان فرض الحماية البريطانية على بلادهم بعد التلويع لهم بخطر العثمانين منذ عودتهم الى اليمن في سنة ١٨٧٧ ، كما سبق أن أوضحت ، وقد أصبحت هذه الدعوى حجة في أيدى البريطانين عند تحديدهم للحدود بين منطقتي النفوذ البريطاني والعثماني في جنوب اليمن وعلى الساحل الشرقي للبحر الأحمر حماية لقاعدتهم والعثماني في عدن في ذلك المين ،

### ـ نشاط الإيطاليين عل الساحل الشرقي للبحر الاحمو:

وجدير بالذكر أن ايطاليا بعد أن استولت على طرابلس الغرب في شهر اكتوبر سنة ١٩١١ قامت بمحاصرة سواحل اليمن الواقعة على البحر الأحمر والمواجهة لمستعمرتها الايطالية في اريتريا وقد ترتب على ذلك كساد التجارة في ميناء الحديدة ، بل أن الايطاليين قصغوا هذا الميناء بمدائمهم حتى يشغلوا الدولة عن توجيه حملة عثمانية لاسترداد طرابلس الغرب وقد قام عزت باشالى والى اليمن العثماني الذي كان مقيما في صنعاء في ذلك الوقت بابلاغ الباب العالى برقيا بانباء ضرب الايطاليين لميناء الحديدة اليمني ، وقد فر سكانه العزل في

<sup>(</sup>١) توقيق على برو : العرب والتراد في العبد الدستوري ، ١٩٠٨ - ١٩١٤ ص ٣٣٩ م.

 <sup>(</sup>۲) « دعان » هي قرية صغيرة تقع فوق قعة جيل شمال فرب عديئة عمران »

السبيد محمد رجيه حرال ( دكتبور ) : اللولة العثماليسة وقبه جزيرة البرب ، ١٨٤٠ السبيد محمد رجيه جزيرة البرب ، ١٨٤٠ .

<sup>(</sup>٢) قاروق عثبان أباظة : المبدر السابق ، س ٢٨١ - ٢٨٣ .

<sup>())</sup> توليق على برو : المعدى السابق ، ص ٢٤٧ ه

Hoparth, D.G. : op. cit., pp. 123 — 124. (9)

أرجاء تهامة حرصا على حياتهم • وقد رأى الامام يحيى بعد أن عقد الصلح مع الدولة العثمانية وأصبح حليفها الجديد أن يبرهن على ولائه لها وعن استعداده لساندتها ضد أعدائها الإيطالين ، فبعث برسالة الى الباب العالى يعبر فيها عن استعداده لارسال « مائة ألف من العرب كاملة العدة والعدد » (١) للاشتراك مع اخوانهم العثمانيين في طرد الإيطاليين من طرابلس الغرب • وقد أرسل الباب العالى خطابا الى الامام يحيى يشكره على ما أبداه من استعداد لمساعدة الدولة ومساندتها ضد أعدائها الإيطاليين •

على أن هذا الموقف الإيجابي المظهر من قبل الامام يحيى كان مشكوكا فيه ، اذ كانت سلطة الامام الفعلية لا تمتد الا على بعض القبائل الزيدية التي يشك في تحمسها للحرب خارج اليمن ويشك كذلك في مقدرة الامام على توجيهها هذه الوجهة ، هذا فضلا عن أن يعض قطع الأسطول الايطال كانت تحاصر الشواطئ، اليمنية وحطمت فعلا بعض قطع الأسطول العثماني الهزيلة التي كانت تخفر هذه السواحل ، مما كان يحول دون خروج أية قوات من اليمن لتحرير طرايلس ألغرب ، هذا الى جانب عدم توافر الإمكانات لدى الدولة العثمانية لنقل قوات يمنية بحرا الى هناك ، بل ان الدولة العثمانية نفسها كانت تعتمد على بعض قطم الأساطيل الأجنبية لنقل جنودها الى اليمن • ويؤكد ذلك الرأى كاتب الجليزي شهد ينفسه حصار الحديدة والأحداث التي تبعت ذلك ، وأوضعها في مقال نشر في جرياة « التيمز » عقب عودته إلى انجلترا ونقلته عن « التيمز » جريامة «المنار» (٢) القاهرية وجاء فيه : « ولا يستطيع الواقف على حقيقة أحوال اليمن، أن يقابل الأنباء التي وردت من الآستانة عن استعداد الامام لتقديم مائة ألف مقاتل ليحاربوا الايطاليين في طرابلس الغرب الا بالابتسام ، وذلك لأن سلطة الامام أسمية أكثر مما هي فعلية ، ولأن الحكومة العثمانية تعجز عن نقل هؤلاء المتطوعين الى ساحة الحرب ، •

واذا كان الإدريسى قد تعاون مع الامام يحيى فى الفترة الممتدة بين عامى ١٩٠٧ و ١٩١١ عندما وحدت الغاية المستركة بينهما وهى مقاومة الحكم العثماني في اليمن ، فقد افترق الحليفان عندما عقد الامام يحيى الصلح مع الدولة العثمانية في سنة ١٩١١ ، رهى نفس السنة التى حدثت فيها معركة الحفائر التى هزم فيها الأتراك هزيمة ساحقة فى جيزان أمام القوات الادريسية (٣) .

عل أن الادريسي لم يخدع أو يغتر بانتصاره على أعدائه بل كان يعلم حقيقة

<sup>(</sup>۱) عبد الواسع يحيى الواسعى : المصدر السابق ، ط ۲ ، ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المناد : المجلد ١٥ ، ج ٢ ، ١٨ فبراير سنة ١٩١٢ ، ص ١٠٦ -

 <sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد عيسى العقيلى : المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في العاديخ
 ج ٢ ٤ ص ١٤١ ٠

قوتهم التى كان يمكن أن تصل اليها الامدادات من أرجاء الدولة العثمانية • واذا كان الادريسى قد رأى صديقه بالأمس الامام يحيى يحالف الأتراك ويستعين بهم فى محاربته ، فانه رأى ـ والموقف أصبح أشد خطورة أمام تضامن أعدائه ـ أن يوطد صلته بالإيطاليين أعداء الدولة العثمانية ، بل بالبريطانيين في عدن فيما بعد محالفا اياهم من أجل تحقيق غايته ، وهى محاربة الأتراك واجلائهم عن اليمن، على ألا يمس ذلك استقلال بلاده في المستقبل (١) • وهكذا كان الادريسى أول من انضم الى الأحلاف من أمراء العرب ، وأول من حمل في البلاد العربية على دولة الترك حليفة الألمان في الحرب العالمية الأولى •

أما الدولة العثمانية فقد حاولت في سنة ١٩١٢ أن تطوق الادريسي من الجنوب ومن الشمال وذلك بأن تأتى من الشهال بقوة من الحجاز تحت قيادة فيصل بن الحسين شريف مكة ، وتطبق عليه من الجنوب قوتان عثمانيتان تخرج احداهما من صنعاء والثانية من اللحية • غير أن هذه العمليات الحربية المستركة ضد الادريسي منيت بالفشل الذريع ، وان كانت قد أدت الى تعاونه مع الطليان ضد أعدائه العثمانيين وضد حليفهم الامام يحيى في اليمن • وكانت القوات العثمانية قد رابطت على طول ساحل عسير الممتد من اللحية الى زهران وذلك لتأمين الحديدة من اغارات القوات الادريسية التي كانت ايطاليا تساعدها من البحر • كما كان الترك يهدفون من وجود هذه القوات الى منع أي اتصال محتمل بين الادريسي في عسير وبين قبيلة الزرائيق في تهامة ، تلك القبيلة التي تميزت بقوتها وشدة بأسها وتمردها على الأتراك (٢) ، وقد أرادوا بذلك ألا يزيدوا من متاعبهم ومشاكلهم في المنطقة • أما ما دفع فيصل بن الحسين الى الاشتراك في الصراع الدائر بين الأدارسة والأتراك في اليمن ، فقد كان نتيجة لوقوعه تحت اغراء الأتراك ، بعد أن وعدوه بأنهم سيولونه حكم امارة عسير اذا تمكن من القضاء على الادريسي • غير أن فيصل رغم محاولته استنفار القبائل ضد الادريسي ومحاربته ، قد منيت قواته بالفشل وعاد الى الحجاز في أوائل سنة ١٩١٣ بخفي حنين (٣) ٠

وجدير بالذكر أن ايطاليا بعد احتلالها لطرابلس الغرب في سنة ١٩١١ خشيت من سريان نار الحرب ضدها الى باقى العالم العربى تلبية لدعوة الخلافة العثمانية • لهذا أسرعت ايطاليا الى فتح جبهة حربية أخرى في اليمن وعسير لاشغال الدولة العثمانية واضعاف مقاومتها بتشبيت مجهوداتها الحربية • واقتضى ذلك أن تحاصر بعض قطم الأسطول الايطالي المواني اليمنية ماعدا تلك

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد عيسى العقيلي : نفس المصدر ، ج ٢ ، ص ١١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) امين الريحاني : طوك العرب ، ج ١ ، ص ٢٧٣ -

التي في قبضة الادريسي وضربتها من البحر فخربت الحديدة \_ كما سبق أن ذكرت \_ وفر أهلها في أرجاء تهامة ، كما ضربتُ مدينة الشيخ سعيد المقابلة لبريم وقدفتها بالقنابل غير أنها لم تحدث بها خسائر جسيمة (١) ، هذا فضللا عن اغراقها لبعض قطع البحرية العثمانية الخاصة بخفر السواحل ، بل ان ايطاليا في نفس الوقت قصفت بمدافع أسطولها ميناء بيروت وذلك بحجة وجود سفينتين حربيتين عثمانيتين صغيرتين في المينساء، وأغرقتهما فعلا، مما جعل الدول الأوربية كلها تحتج على مهاجمة ميناء بيروت نظرا الأهميتها التجارية الدولية ٠ (٢) على أن هدف ايطاليا من محاربة الأتراك في اليمن ومساندة الادريسي ضدهم لم يكن يقصد منه فقط فتح جبهة حربية جديدة تشغل العثمانيين عن استرداد طرابلس الغرب، بل أن أيطاليا كانت تهدف أيضا إلى بسط نفوذها على البلاد اليمنية المواجهة لمستعمرتها في اريتريا على الساحل الغربي للبحر الأحمس • ويرجع ذلك الى أن الادريسي بعد أن نشر الأمن في عسير ونظم موانيها وشجع تجارتها ، فقد راجت هذه التجازة وانتظمت بين مواني اليمن وبين عصب ومصوع الميناءين اللذين سيطرت عليهما ايطاليا على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر المواجه لعسير • ولهــــــذا لم يكن غريب حينذاك أن تتطلع ايطاليا في لهفة الى الوثوب على الشواطيء اليمنية المواجهة لمستعمرتها في ارتيريا • وقد ذكر « جاكوب ، مساعد المقيم السياسي البريطاني في عدن أن كاتبا المانيا قد عبر عن هذه الرغبات الايطالية في سنة ١٩١٣ بقوله : « منذ قرن مضى استطاع الانجليز أن يجعلوا أنفسهم سادة في عدن ٠٠ والآن ترمي ايطاليا نظراتها المتطلعة الى شاطرة الجزيرة العربية الأخضر > • (٣) ولهذا فان رغبة ايطاليا في احتسلال سواحل اليمن كانت رغبة قديمة رأت أن الظروف قد سنحت لتحقيقها بظهور الادريسي في عسير فحاولت التقرب اليه للاستفادة من موانيه ومن منتجات بلاده • وكانت ايطاليا بسياستها هذه تحافظ على تجارتها من الضياع أذا ماوقعت مواني عسير في أيدى الأتراك • غير أن هدف ايطاليا الحربي كان أهم بكثير من هدفها النجاري اذ كانت تخشى من استيلاء تركيا على هذه المواني وتستخدمها في اثارة المتاعب ضدها في مستعمراتها الافريقية في اريتريا • وهكذا حرصت ايطاليا على توطيد علاقتها بالادريسي ومساندته ضد الأتراك لهذه الأسبباب ٠ (٤) لعيب

وقد أوضع أمين الريحاني معالم السياسة التي اتبعها الادريسي في الاستعانة بالطليان ثم بالانجليز بقوله: « كان السيد محمد ( الادريسي ) حصيفا ذكيا ذا حنكة ودهاء ، يستعين على عدوه بكل ما حوله من زعامات وشقاقات ،

Jacob, H.F.: Kings of Arabia, p. 126.

<sup>(</sup>٢) اللواء : العدد ٣٨٣٢ في ٥ مارس ١٩١٢ ، ص ٤

Jacob, H.F.; op. cit., p. 127.

<sup>(</sup>٤) فاروق عثمان أباظة المصدر السابق ، ص ٣١٣ .

بالزرانيق مثلا على الأتراك ، وبالشوافع على الزيديين ، وبالعشائر على الاشراف ، وبالانكليز على الجميع • وكان له عون كبير في ارثه الروحي ضاعف نفوذه الشخصي وزاد ذكاء الفطري لمعانا » (١) •

على أنه مما لا شك فيه أن اصرار الدولة العثمانية على عسم الاعتراف للادريسي بوضعه الخاص في اليمن على النحو الذي اعترفت به للامام يحيى في صلح دعان سسنة ١٩١١ ، هو الذي دفع الادريسي الى توطيد علاقته بايطاليا ومواصلته السير في تلقى المساعدات منها لمحاربة العثمانيين ، وقد يكون الادريسي قد تردد كثيرا قبل أن يتمادى في تلقى المساعدات الايطالية ، غير أنه ازاء مماطلة الترك في الاتفاق معه وازاء غدرهم به واعتدائهم على قواته ، فانه آثر مدفوعا بحرصه على الدفاع عن نفسه مان يتعاون مع ايطاليا ضد أعدائه العثمانيين في اليمن بل ضد حليفهم الامام يحيى بعد أن عقد الصلح معهم ، وقد تمثلت المساعدات الإيطالية للادريسي في امداده بالأسلجة الصغيرة (البنادق) ، وبأنواع من الذخيرة الحربية ، وبكيات من الذهب (٢) ، كما أدت تحركات الأسطول الإيطالي أمام سواحل اليمن وقصفه لبعض المواني اليمنية بمدافعه ، الى حصول الادريسي على كميات من الأسلحة والذخائر العثمانية التي تركتها قوات الدولة خلفها أثناء هروبها من المناطق الساحلية التي تعرضت لقذائف الإيطاليين ،

وعلى أية حال فقد كان الادريسى فى وضع ملائم جعله لا يغشى مواجهة ما ترسله الدولة العثمانية من جيوش لمحساربته · وقد استمر الصراع بين الأدارسة والترك حتى قيام الحرب العالمية الأولى فى سنة ١٩١٤ وحتى أعلن شريف مكة ثورته على العثمانيين فى صيف عام ١٩١٦ · وقد نشط الادريسى حينذاك فى محاربة الاتراك ، وحدث تقارب بينه وبين الشريف حسين فى الحجاز (٣) مما مهد السبيل أيضا الى اتصال الادريسى بالبريطانيين فى عدن على نحو ما سنوضحه فى الفصل التالى ·

## - اتفاقية تحديد الحدود بين منطقتي نفسوذ بريطانيا والدولة العثمانية في جنوب اليمن في سنة ١٩١٤ :

حرصت السلطات البريطانية في عدن على وضع حد للتغلغل العثماني المنافس للبريطانيين في جنوب اليمن وذلك عن طريق تحديد خط للحدود التي تفصل بين منطقتي النفوذ البريطاني والعثماني هناك (٤) • وقد بدت مخاوف

<sup>(</sup>۱) أمين الرحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ٢٧٠ ٠

Jacob, H.F. : op. cit., p. 125.

Correp., d'Orient, 25th July 1916, p. 179.

I.O., B. 140, Confidential, Aden Boundary by C.G.C., 20th January 1903., pp. 5,6.

حكومة الهند البريطانية من التزايد المستمر لهذا التغلغل العثماني الذي كان يتطلب بالضرورة زيادة حجم القوات البريطانية في عدن مما يحملها أعباء مالية كبيرة • اذ أن المقيم السياسي البريطاني في عدن حينذاك وهو « الجنرال دى براث De Brath ، اضطر الى ارسال كتيبة من الجنود البريطانيين وفرقة من المساة للهنود لتعسكر في امارة دثينة في مواجهة القوات العثمانية المحتشدة هناك •

وقد أبدى المقيم السياسى البريطانى فى عدن لحكومة الهند أهمية تدعيم حامية عدن لمواجهة « مؤامرات الأتراك » التى تهدف الى بسط سيطرتهم على جنوب اليمن وتهديد القاعدة البريطانية فى عدن عن طريق تنفيذ ما سماه « بالبرنامج الاسلامى Pan Islamic Programme » وكان العثمانيون قد حاولوا أن يستقطبوا القبائل اليمنية المسلمة الى جانبهم بدعوى الجهاد فى سبيل الله لاجلاء البريطانيين عن الجزيرة العربية على نحو ما حدث على يدى الشريف اسماعيل أحد أشراف مكة الذى حاول أن يستعيد عدن من أيدى البريطانيين فى سنة ١٨٤٦ دون أن يوفق فى ذلك • ولا شك أن تدعيم جامية عدن \_ من وجهة نظر المقيم السياسى البريطاني \_ من شأنه أن يظهر قوة البريطانيين الهائلة باسلحتهم الحديثة على مقربة من هذه القبائل مما يثير الرهبة فى قلوبهم فينصاعوا طائعين الى مهادنة السلطات البريطانية والتحالف معها ، وعدم التأثر بتحريض العثمانيين لهم ورفض المستمرة للانضواء تحت لوائهم (١) •

ومن الملاحظ أن النفوذ العثماني كان يمتد في الجزيرة العربية حينذاك على مساحات أوسع من النفوذ البريطاني المنافس و اذ كان البريطانيون يختارون النقط الاستراتيجية التي يهمهم الاستيلاء عليها دون أن يهتموا كثيرا بضيق الرقعة المحتلة أو اتساعها وهدا الفارق المساحي الذي يعتمد على أساس تاريخي مع ما كان يتوافر من نفوذ معنوى للخليفة العثماني في الجزيرة العربية بل في غالبية العالم الاسلامي ، كان يتمثل في القوات العسكرية الموجودة في أماكن متفرقة من الجزيرة وبينما نجد النعوذ البريطاني يتركز في الوقت نفسه في نقط معينة ذات أهمية خاصة من النواحي الاستراتيجية والاقتصسادية والسياسية كما كان الحال في عدن التي احتلها البريطانيون احتلالا كاملا من والسياسية كما كان الحال في عدن التي احتلها البريطانيون احتلالا كاملا من الحماية التي يصاحبها دفع الرواتب للسلاطين والأمراء والشيوخ لضمان استمراد ولائهم للنفوذ البريطاني هناك من جهة أخرى ،

وعلى أية حال ، فان حكومة الهند البريطانية وافقت على ما أبداه المقيم السياسي البريطاني في عدن من ناحية تعزيز القوات البريطانية هناك حفاظا على

I.O., B. 158, Confidential 1906., Aden Policy Notes by Sir Lee-Warner and Sir Hugh Barnes on Government's Letter No. 119 dated August 9, 1906 (Pol. No. 1455/06)., H.S. Barnes, 5th September 1906, pp. 1,2.

مكانة بريطانية ونفوذها ازاء المنافسة العثمانية في الجزيرة العربية • كما وافقت حكومة الهند أيضا على ابقاء حامية بريطانية في امارة دثينة التي تتميز عن عدن بمناخها الصحى حتى يمكن تدريب القوات البريطانية هناك ، فضلا عن تأمين الطرق المؤدية الى عدن من الداخل لضمان وصول المؤن والتجارة اليها ، وضمان سيطرة البريطانين على تجارة الأسلحة في تلك المناطق •

على أن هذه الاجراءات لم تكن مقبولة تماما لدى الساسة البريطانيين اذ انها بدت لهم غير مقنعة حينذاك على نحو ما بدا في التقرير الصادر عن السلطات البريطانية في عدن عن عامي ١٩٠٤ و ١٩٠٥ (١) • فقسله اعتبر التقرير ان المنافسة بين العثمانيين والبريطانيين غير مجدية ، ذلك لأن البريطانيين طالما كانوا في حالة سسلام مع العثمانيين فلن تكون هناك حاجة للاحتفاظ بحامية بريطانية في دثينة ، على حين لو كان الجانبان في حالة حسرب فان الف مقاتل بريطاني لن يؤمنوا الحصول على المؤن من مناطق تسيطر عليها القوات العثمانية ،

أما فيما يتعلق بتجارة الأسلحة ، فقد أشار التقرير الى أنه من الواضح أن وجود حامية بريطانية في هضبة دثينة لا يمكن أن تحقق سيطرة البريطانيين على التجارة وتأمينها على امتداد خط الحدود الطويل بين منطقتى نفوذ الجانبين البريطاني والعثماني وقد ثبت للبريطانيين من خلال تجاربهم السابقة في المنطقة عدم المكانية السيطرة على تجارة الأسلحة دون عقد اتفاق دولى ، وأن تأمين الخليج « الفارسي » والبحر الأحمر على السواء لا يمكن أن يتحقق بدون عقد مثل هذا الاتفاق .

وأخيرا انتهى هذا التقرير بأن أشار الى أنه « اذا كان الحد الثابت لمحميتنا ( فى عدن ) بالاتفاق مع الأتراك قد تطلب نبذ السياسة الهادئة التى اتبعت من قبل والتى قامت على ترك الحرية لرجال القبائل لاختيار حكامهم وحل شئونهم دون تدخل من قبلنا فى الوقت الذى منحناهم فيه حمايتنا ، فأنه من الواضح أن هذه الحماية كان الهدف منها مواجهة الأتراك فقط وليس أكثر من ذلك ، ومما لا شك فيه أن مصاعبنا ستزداد بوضع قواتنا على مسافة تبعد مائة ميل عن الساحل وفى داخل الحدود التركية ، لأن ذلك سيظهرنا بعظهر المهددين للمدن الاسلامية المقدسة وهو أمر من شأنه خلق عداوة بالغة بيننا وبين طليعة الحركة الاسلامية فى جزيرة العرب » (٢) ،

واذا كان العثمانيون قد اتخفوا من اليمن كله بل من الجزيرة العربية بأكملها عمقا استراتيجيا لهم أثناء مواجهتهم للبريطانيين في جنوب اليمن ، فانهم

I.O., B 158, Confidential, Aden Policy, H.S. Barnes, 5th September 1906. (1)

I.O., B. 158, Confidential, Aden Policy, H.S. Barnes, 5th September 1906.

واجهوا ثورات عارمة أدت الى تأرجع النفوذ العثماني هناك ، مما نتج عنه انحسار المد العثماني الذي كان متغلغلا في امارات جنوبي اليمن • اذ أن الأحداث التي وقعت في اليمن ذاته كانت لها انعكاساتها وتأثيراتها العميقة على المنافسية العثمانية البريطانية مناك ، كما أدت الى قبول الدولة العثمانية مبدأ تحديد الحدود بطريقة فعلية بين منطقتي النفوذ العثماني والبريطاني في جنوب اليمن • وفي هذا القبول اعتراف بالنفوذ البريطاني في تلك المنطقة وهو ما كانت ترفضه من قبل دولة الحلافة العثمانية •

على أنه أثناء الفترة التي امتدت منذ عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن في سنة ١٨٧٧ حتى مطلع سنة ١٩٠٢ كانت الحدود تتذبذب من آن لآخر بين منطقتى نفوذ العثمانيين والبريطانيين في جنوب اليمن • غير انه في الفترة المتدة من ينماير سمنة ١٩٠٢ حتى مايو سمنة ١٩٠٤ تم تحديد خط الحدود بواسطة اللجنة « الانجلو مستركية » التي سبق أن أشرت اليها • ثم اتفق نهائيا على ارساء تلك الحدود في الاتفاقية البريطانية العثمانية التي عقدت في شهر مارس سنة ١٩٠٤ •

وهكذا كانت الجزيرة العربية في مطلع الحرب العسالية الأولى في بعض أجزائها مقسعة بين قوتين غير عربيتين ، هما بريطانيا والدولة العثمانية ، غير أن مذا التقسيم النظرى تجاهل الحقيقة الواقعة وهي أن الجزء الأعظم في مجالى النفوذ البريطاني والعثماني في الجزيرة العربية كان في يد الحكام العرب والقبائل العربية ، ففي جنوب اليمن كان نفوذ السلطات البريطانية لا يمتد أبعد من عشرة أميال من مدينة عدن نفسها ، أى أنه كانت توجد منطقة تبلغ مساحتها ١٠٠ ميل مربح تقريبا سخارج منطقة مساحتها ١٨ ميلا مربعا هي مساحة عدن المحتلة نفسها سمقسمة بين عدد من الزعامات القبلية المحلية ، وان ارتبطت هذه الزعامات مع بريطانيا بمعاهدات حماية مقابل مساعدات معينة ، ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للعثمانيين ، فلم يكن لهم نفوذ فعلى في كل ممتلكاتهم ، الوضع كثيرا بالنسبة للعثمانيين ، فلم يكن لهم نفوذ فعلى في كل ممتلكاتهم ، بريطانيا بمجال نفوذهم في المناطق التي كان لهم فيها حاميات مقيمة ، وان اعترفت بريطانيا بمجال نفوذهم في تلك المتلكات العثمانية ،

وعلى الرغم من أن اتفاقية الحدود البريطانية العثمانية التى وقعت فى لندن فى سنة ١٩١٤ قد أقرت تسوية مشاكل الحدود بين بريطانيا والدولة العثمانية فى الجزيرة العربية ، فإن العثمانيين كالوا يتمسكون بالسيادة النظرية على

الجزيرة العربية بأكملها ، وان كانوا يعترفون من الناحية العملية بخضوع تسع قبائل متاخمة لعدن « للحماية البريطانية » ، حتى عرفت المناطق التى تسكنها تلك القبائل فى المعاملات الدبلوماسية »بالمحميات النسع» وقد ظل هذا التعريف متداولا لمدة طويلة رغم أن مجموع القبائل التى أصبحت لها علاقات تعاهدية مع المكومة البريطانية فى جنوب اليمن قد زاد بعرور الوقت كثيرا عن القبائل التسع الأصلية (١) ، وقد ارتضى الجانبان العثماني واليريطاني حدودا معينة تنظمها معاهدة متفق عليها ، ران أغفل فيها جانب اليمنيين أصحاب البلاد الذين لم يعترفوا بتلك الاتفاقية باعتبارها عقدت بين مغتصبين للاراضي اليمنية ،

وترجع أسباب الاتفاق بين الدولة العثمانية وبريطانيا على الحدود بين منطقتي نفوذهما الى أن الدولة العثمانية كانت قد تعرضت في الفترة التي أعقبت عقد الصلح بينها وبين الامام يحيى في سـنة ١٩١١ لأزمات عصـيبة متتالية ، كان أولها الحرب الطرابلسمية التي رجحت في نهايتها كفة ايطاليا وانحسر النفوذ العثماني دون رجعة عن طرابلس الغرب ، وكان تانيهما الحسرب البلقانية في سنة ١٩١٢ التي انتهت بخروج الولايات البلقانية من ممتلكات الدولة بعد أن تكبد الترك خسائر فادحة • أما ثالث هذه الأزمات فقد تبلور في اقتناع الدرل الأوربية وعلى رأسها بريطانيا بضرورة اتباع سياسة جديدة لحل « المسألة الشرقية » ، وذلك بالاتفاق على تحديد مناطق نفوذ كل منها في البلاد العثمانية استعدادا واحتسابا لليوم الذي يصببح فيه اقتسام الامبراطورية العثمانية المنهارة أمرا محتوما ، حتى لا يتعرض الجميع فجأة لكارثة خطيرة اذا نشبت المنافسة بينهم • وكانت كلّ دولة من الدول الأوربية الكبيرة تطمع في امتلاك بعض الأقطار من المالك العثمانية ، وهذه المطامع كانت تتعارض وتتصادم في معظم تلك الأقطار ، وكانت كل دولة تتمسك بموقفها تمسكا شديدا ، فلا تتنازل عن شيء من مطامعها ترضية لمنافساتها ٠ ومع ذلك لم تكن هذه الدول تجد لزاما عليها التعجيل بحل الأمور ، بل كانت تكتفى بالعمل على توسيع نفوذها ، انتظارًا لحلول الفرص المواتية لتحقيق مطامعها بكاملها ، وكانت بريطانيا من أولى الدول التي تؤمن بذلك وتحرص على تمامية الدولة العثمانية .

فلما أنهكت الحسروب الطرابلسية والبلقائية قرى الدولة العثمانية رأى ساسة أوربا ومن بينهم الساسة البريطانيون وجوب التعجيل بالاتفاق على تقسيم ممتلكات الدولة بعد أن اعتقدوا أن عمرها لن يطول كثيرا كما أن خروج الولايات الأوربية من حوزة السلطنة العثمانية غير تركيبها الداخلي تغييرا جدريا جعل من المستحيل عليها أن تبقى على حالتها السابقة طويلا ، فقد زادت النسبة بين العرب وبين مجموع سكان السلطنة زيادة كبيرة ، كما أن نسبة الأرض الى المجموع

أيضا زادت زيادة محسوسة ، فكان لابد أن ينتج عن ذلك صعوبات وأزمات جديدة قد تؤدى احداها إلى انهيار السلطنة بصورة فجائية تثير حربا كبرى بين الدول الأوربية التى تنتظر سقوط « الرجل المريض » لتنقض على أملاكه • بل أن رجال الحكومة العثمانية أيضا أدركوا وجوب تسوية المسائل المعلقة بين دولتهم وبين الدول الأوربية حتى يصونوا بلادهم من خطر الاضمحلال • وكان حقى باشا الذي تولى مناصب وزارة الحارجية فالصدارة العظمى - على رأس القائلين بذلك والداعين إلى اتباع « سياسة التسوية » للوصول إلى اتفاق مع الدول الأوربية ، وبخاصة مع بريطانيا (١) •

ولهذه الأسباب بدأت سلسلة من المفاوضات بين الحكومة العثمانية وكل من روسيا ، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة ، وبين كل واحدة من الدول المذكورة والدول الأخرى من جهة ثانية منكما تقدمت ايطاليا بعد ذلك ببعض المطالب ودخلت في المفاوضات التي جرت في جو ملائم للتسوية وانتهت بالتوقيع على عدة اتفاقيات موقد كانت هذه الاتفاقيات جميعها سرية فلم تذع حين عقدها ، بل ان الاتراك أنفسهم لم يذيعوها الا في سنة ١٩٥١ (٢) ، وقد تولى حقى باشا المفاوضات مع البريطانيين في لندن ومثل بلاده هناك ، وقد نجمت عن هذه المفاوضات مجموعة من الاتفاقيات مع عدة بيانات تم التوقيع عليها في تواريخ مختلفة في عامي ١٩١٧ و ١٩٩٤ ، ويهمنا منها بشكل مباشر الاتفاقية المتعلقة بإلساحل الشرقي للبحر الأحمر وهي اتفاقية المحميات وحضرموت ، التي عقدت بين المحكومتين العثمانية والبريطانيون حمايتها وحدود المتلكات العثمانية التي اغتصبها الترك في اليمن ودالسير ادوارد جراي عن بريطانيا في اليوم التاسع من مارس سنة ١٩١٤ (٣) ، وهي تتضمن البنود التالية :

أولاً ـ وافق الطرفان على تثبيت البروتوكولات التي وقعها المبعوثون البريطانيون والعثمانيون في أعوام ١٩٠٣ و ١٩٠٥ و ١٩٠٠ ٠

نانيا \_ وافق الطرفان على أنه اثباتا لما تعهدا به فى القسم الأول من البروتوكول المؤرخ فى ٢٠ ابريل سنة ١٩٠٥ ، يصرح امبراطور العثمانيين بأنه لن يتناذل بأى وجه من الوجوه عن الأرض التى تبلغ مساحتها نحو ٥٥٠ ميلا

<sup>(</sup>۱) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص ٢٠١ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) خصص « يوسف حكمت بابور » أحد مجلدات كتابه عن « تاريخ الانقلاب التركى » لبحث هذه المفاوضات والاتفاقيات ؛ مستندا الى محفوظات وزارة الخارجية التركية وقد نشر صالحا المجلد فى السنة المذكورة، بين مطبوعات « لجنة التاريخ التركى » ويقع فى ١١٥ صافحة من القطع الكبير .

 <sup>(</sup>٣) سبتون وليمز ، م.ف. : بريطانيا والدول العربية ، عرض للمسلاقات الانجليزية العربية ( ١٩٤٠ ــ ١٩٤٨ ) ص ١٩٩ - ٢٠٠ .

مربعا انكليزيا والملاصقة لجبل نعمان ـ حصن مراد ـ والواقعة ضمن حدود مقاطعة صبيعة القديمة ٠

ثالثا - وافق الطرفان على أن تكون حدود الأراضى العثمانية تتبع خطا مستقيما يبدأ من د أكمة الشوب ، متجها للشمال الشرقى نحو صحراء الربع الحالى بانحراف ٤٥ درجة • وهذا الحط يلتقى فى الربع الحالى على الحط الموازى لدرجة ٢٠ من الحط المستقيم المتجه مباشرة نحو الجنوب المبتدىء من نقطة واقعة على الشاطىء الجنوبي من خليج د عجير ، فاصلا الأراضى العثمانية من سنجق نجهد وأرض قطر وفقا للمادة الشانية من الاتفاقية الانكليزية العثمانية والخاصة بالحليج د الفارسى ، والمناطق المجاورة له المؤرخة فى ١٩١٣ وليو ١٩١٣ ٠

رابعا سـ تخلت الدولة العثمانية عن كل ما كان لهـا من حقوق ومطــالب في حضرموت (١) •

وبعد الترقيع على هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور تم التصديق عليها في لندن في اليوم الثالث من يونية سنة ١٩١٤ (٢) • ويلاحظ أن الدولة العثمانية اعترفت بحماية بريطانيا على جنوب الجزيرة العربية وتخلت عن المطالب المتعلقة بحضرموت ، كما وافقت على تحديد الحسدود بين ولاية اليمن وبين « المحميات المبريطانية » (٣) •

وجدير بالذكر أن اليمنيين لا يعترفون بهذه الاتفاقية التى استغل فيها البريطانيون كعادتهم ضعف الدولة العثمانية عقب الحربين التى خاضتهما مع ايطاليا فى سنة ١٩١١ ومع دول البلقان فى سنة ١٩١٦ فعملوها باساليبهم على توقيع هذه الاتفاقية التى تنازلت فيها عن حقوق الشعب اليمنى التى اغتصبتها أثناء فترة الحكم العثماني فى اليمن (٤) ول ان الأتراك انفسهم شعروا بما فى هذه المفاوضات والاتفاقيات من مساس بحقوق السيادة العثمانية غير أنهم حاولوا أن يعالجوا الأمر بصورة غريبة عندما كتب الصدر الاعظم سعيد حليم باشا فى احدى رسائله الرسمية : «إن المفاوضات التى تجرى بين الدول الاوربية حول الأمور التى تتعلق ببلادنا تخل بحقوق سيادتنا اخلالا كليا ، ولذلك يجب علينا ألا نبتلع نتائم تلك المفاوضات ، بل يجب علينا أن نتجاهلها تماما ، غير

Aitchison, C.U.: op. cit, Vol. XI., p. 42.

 <sup>(</sup>۲) أمين سعيد : اليمن ؛ تاريخه السياسي منذ استقلاله في القرن النالث الهجرى انظر
 النمن المترجم للاتفاقية من ١٥٤ - ١٥٩ .

British Documents on the Origins of the war 1898-1914. Edited
by G.B. Gooch, D., Litt, F.B.A. and Harold Temperly, litt. D.F.B.A, Vol. X,
Part II., No. 211, pp. 340-341.

<sup>(</sup>٤) فاروق عثمان اباظة : المصدر المابق ، ص ٢٤٨ .

أن تجاهل رجال السلطنة العثمانية لهذه المفاوضات لم يكن ليغير شيئا من حقائق الأمور لأن مفاوضات الدول الأوربية فيما بينها كانت توجه المفاوضات التي تجرى بين الدولة العثمانية وبين كل واحدة من تلك الدول • وقد ذكر « يوسف حكمت بابور ، في مؤلفه المشار اليه ان تجاهل العثمانيين للمفاوضات المذكورة يشبه « عمل النعامة التي تدفن رأسها في الرمال وتتوهم بأنها خفيت عن الأبصار » • وقد وضعت هذه الاتفاقيات « أسس اقتسام آسيا العثمانية من الوجهتين الاقتصادية والسياسية » ورسمت خطوط اقتسامها بصورة فعلية ، مما جعل الأستاذ ساطع الحصري يقول : « ان أسس اقتسام البلاد العربية \_ التابعة للدولة العثمانية مانت قد تقررت قبل الحرب العالمية الأولى ، تحت علم الحكومة العثمانية نفسها » (١) •

وجدير بالذكر أنه في أعقاب جلاء العثمانيين عن اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى كتب الامام يحيى الى السلطات البريطانية في عدن بأنه لم يعترف باحتىلال العثمانيين لليمن ، وأنه بالتالى لا يعترف ولن يلتزم بالمعاهدات التي عقدوها مع بريطانيا ، وقد أكد الامام أن كل هسذه الأقاليم التي اغتصبها العثمانيون والبريطانيون في اليمن هي ملك لأسلافه الذين كانوا يحكمونها قبل مجيء الأجانب اليها وأنه الوريث الشرعي لكل تلك المناطق ، وقد اعتبر الامام الاحتلال العثماني والبريطاني لبعض مناطق اليمن في القرن التاسع عشر اغتصابا غير شرعي لهذه المناطق ، وأن الحدود تم تخططيها بين جانبين مغتصبين لا يملكان الصلحية القانونية ، وأن احتلاله لبعض مناطق النفوذ البريطاني في جنوب اليمن أنما هو استرجاع لأملاكه السليبة ،

غير أن بريطانيا كانت لها وجهة نظر مخالفة لوجهة النظر اليمنية التى ابداها الامام يحيى ، كما أنها قدمت حججا مقابل الحجج التى أوضحها ، اذ رأت بريطانيا أن أملاك الأثمة الزيديين قبل القرن السابع عشر كانت محصورة فى المنطقة المحيطة « بصعدة ، فى مرتفعات اليمن الشمالية • كما أنها رأت أن نفوذ الأثمة وسلطتهم لم تكن فعالة على الاطلاق عندما كان ميدان اليمن كله خاليا أمامهم منذ النصف الثانى من القرن السابع عشر وطوال القرن الثامن عشر • هذا فضلا عن أن السلطة التى أسسها الأثمة كانت عوامل الانهيار قد اعترتها قبل ظهور بريطانيا على مسرح الأحداث اليمنية بشكل واضح منذ احتلالها لعدن في سنة بريطانيا على مسرح الأحداث اليمنية بشكل واضح منذ احتلالها لعدن في سنة ١٨٣٩ ، وقبل عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن في سنة ١٨٤٩ بناء على استنجاد بعض الزعماء اليمنيين الذين كانوا يأملون في استقرار الأمور على أيدى العثمانيين بعض الزعماء اليمنيين الذين كانوا يأملون في استقرار الأمور على أيدى العثمانيين بعد أن عمت الغوضي أرجاء البسلاد نتيجة تنافس الأثمة وتصسارعهم طمعا في بعد أن عمت الغوضي أرجاء البسلاد نتيجة تنافس الأثمة وتصسارعهم طمعا في الاستثنار بالإمامة • وأخيرا كان البريطانيون يحتجون بأن المذعب الزيدى الذي

<sup>.</sup> ٢١٧ - ٢٠٣ مناطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص ٢٠٣ - ٢٠٣ . Jacob, H.E. : op. cit., p. 242.

يقبل أتباعه حكم الأثمة الزيديين ليس سائدا في كل أرجاء اليمن ، وأن ثمة مدّاهب أخرى عديدة يؤمن بها جزء كبير من الشعب اليمنى ، ولا يرتضون الخضوع لحكم الأثمة الزيديين ولا يقبلون ذلك الا كرها ، ولعسل رأى « السير برنارد رايلي » المقيم السياسى البريطانى في عدن ( في الفترة الممتدة بين عامى ١٩٣١ الى ١٩٤٠) يكمل وجهة نظر بريطانيا في هذا الموضوع ، فهو يعتبر أن الامام يحيي بصفته وريثا للامبراطورية العثمانية في اليمن عليه أن يلتزم بالاتفاق العثماني البريطاني بخصوص تحديد حدود « المحميات » ، وذلك طبقا للقانون ، ولهذا يعتبر الامام من وجهة النظر البريطانية في موقف المعتدى عندما هاجم «الضالع» في سنة ١٩٢٠ و « العوذلى العليا » في سنة ١٩٢٦ و « العوذلى العليا » في سنة ١٩٢٠ و « العوذلى العثمانيين عن اليمن في سنة العمانيين عن اليمن في سنة العمانيين عن اليمن في سنة العمانية في سنة العمانيين عن

وقد حاولت بريطانيا دائما أن تتخذ من المعاهدة التي عقدت بينها وبين الدولة العثمانية بشأن تحديد الحدود بين منطقتي نفوذ كل منهما في جنوب اليمن في سنة ١٩١٤ سندا تتمسك به لابقاء تلك الحدود المتفق عليها على ما هي عليه لانها كانت تحرص كل الحرص على جعل المنطقة الخلفية لعدن خالية من كل نفوذ أجنبي يهدد حاميتها في عدن نفسها ، التي كانت تعتبر مركزا للتموين ولتأمين طريقها البحرى الهام الى الهند والشرق الأقصى عبر البحر الأحمر ، وقد بلغ الأمر ببريطانيا أن اعتبرت أى نفوذ عربي يمتد من داخل اليمن صوب عدن نفوذا أجنبيا يستحق المقاومة وخاصة بعد المحاولات العربية لاخراج البريطانيين من عدن في الفترة التي أعقبت سيطرتهم عليها في سنة ١٨٣٩ ، وبعد التجربة المريرة التي مرت بها بريطانيا في سنة ١٩١٥ ، عندما عاجم العثمانيون النواحي الخاضعة لحمايتهم في جنوب اليمن وسيطروا على لحج وطرقوا أبواب عدن نفسها في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا مشغولة في الميادين الأخرى العديدة أثناء الحرب العالمية الأولى على النحو الذي سنوضحه في الفصل التالى .



السياسة البريطانية ف عدن والبحالأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ - ١٩١٨ لا شك ان قيام الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٤ واستمرارها حتى سنه ١٩١٨ قد أحدث تأثيرات عميقة على الأوضاع القائمة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن • كما أحدثت تلك الحرب تأثيرات عميقة أيضا على السياسة التي اتبعتها بريطانيا هناك سواء بالنسبة للدول الأوربية الصديقة أو المنافسة من جهة ، وبالنسبة لمصر والدولة العثمانية من جهة أخرى ، وأيضا بالنسبة للقوى المحلية التي كانت تتطلع للسيطرة على أراضيها ونيل استقلالها من جهة ثالثة • وقد لعبت بريطانيا دورا خطيرا للسيطرة على منطقة البحر الأحمر بحيث تمكنت من جعله أشبه ببحيرة بريطانية مما ساعدها كثيرا على تحقيق النصر في نهاية تلك الحرب بعد أن استقطبت بعض زعماء المنطقة وجذبتهم للوقوف الى جانبها •

وكانت بريطانيا - كما سبق آن أشرت - قد سيطرت على عدن في سينة ١٨٧٩ ، واشترت أسهم مصر في قناة السويس في سنة ١٨٧٥ ، ثم احتلت مصر والقناة كلية في سنة ١٨٨٨ ، وعقدت معاهدة عدوة مع الأحباش والمصريين في سنة ١٨٨٤ ، هذا فضلا عن سيطرتها على ميناءي زيلع وبربرة بعد أن أجلت المصريين عنهما في نفس السنة وعن هرر في السيئة التالية ، وأخيرا وطدت نفوذها في السودان بعقد اتفاقية الحكم الثنائي مع مصر في سنة ١٨٩٩ (١) ، ولم يكن هذا هو كل ما حققته السياسة البريطانية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن قبيل الحرب العالمية الأولى ، بل ان بريطانيا كانت قد تعاطفت مع أصدقائها الطليان حتى سيطروا على الساحل الغربي للبحر الأحمر المتد بين عصب ومصوع الطليان حتى سيطروا على الساحل الغربي للبحر الأحمر المتد بين عصب ومصوع

<sup>(</sup>۱) داد الوثائق القومية بالقاهرة ، ملف سودان رقم ۳۰۳ ° كما أصدوت رياسة مجلس الوزداء المصرى في سنة ۱۹۵۳ الكتاب الأخضر عن السودان من ۱۳ فبراير ۱۸۶۱ الى ۱۳ فبراير ۱۹۵۳ ) ص ۵ ـ ۲ ۰

والذى كان تابعا لمصر وعرف بمستعمرة اريتريا فى سلمة ١٨٩٠ وكانت بريطانيا تهدف من وراء ذلك إلى الحيلولة دون امتداد النفوذ الفرنسى المنافس لها والمتمركز فى أوبوك وتاجوره ليسطر على هذا الساحل ، على حين لم يكن الطليان حينذاك يشكلون خطرا على المصالح البريطانية هناك ٠

وكان معور السياسة البريطانية يتمثل في الحفاظ على الطريق البحرى الى الهند والشرق الاقصى عبر البحر الأحمر ، هذا الى جانب تأمين ميناء عدن المتحكم في ذلك الطريق وضمان تموينه بالمواد الغذائية من الساحل الافريقي المواجه ، فضلا عن تحقيق الأطماع البريطانية في القارة الافريقية .

وقد توترت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا نتيجة لحادثة فاشودة في سنة ١٨٩٨ (١) ، ولكنها تحسنت بعقد الاتفاق الودى بين الجانبين في سنة ١٩٠٤ (٢) ، وبدأت بذلك مرحلة جديدة من مراحل العلاقات البريطالية الفرنسية انعكست بطبيعة الحال على منطقة البحر الأحمر ، وكان من عوامل توثيق تلك العلاقات بين الجانبين وتدعيمها ظهور المنافسة الألمانية ، وبخاصة بعد أن تحالف العثمانيون مع الألمان في مطلع الحرب العالمية الأولى ،

وهكذا أصبحت منطقة البحر الأجر ساحة للصراع بين دول الوسط (ألمانيا والنبسا والمجر) المتحالفة مع الدولة العثمانية من جهة ، وقوى الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وروسيا) من جهة أخرى ، أثناء الحرب العالمية الأولى ، وأعقب نهاية تلك الحرب انسحاب القوات العثمانية نهائيا من المنطقة في نهاية سنة ١٩١٨ ، بعد أن ظلت تابعة للسيادة العثمانية قرابة أربعة قرون من الزمان، ونجحت السياسة البريطانية في تحقيق أهدافها هناك بعد أن استقطبت الى جانبها معظم العناصر المعادية للعثمانيين حلفاء الألمان ، وكانت عدن برج مراقبة ومركز تموين وقاعدة الطلاق للبريطانيين في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وعلى أهم طريق للمواصلات بين بريطانيا وبلاد الشرق طوال سنى تلك الحرب ، وقد زاد ذلك من تأكيد أهمية عدن الاستراتيجية البالغة للمصالح البريطانية في ذلك الحين ، منادى بالتالى الى زيادة تشبث البريطانيين بالبقاء فيها والحفاظ عليها ،

وسوف إتناول فيما يلى عرض جوانب هذه الموضوعات مبتدئا بتوضيح معالم السياسة البريطانية فى منطقة البحر الأحمر فى مطلع الحرب العالمية الأولى حتى يمكن تفهم طبيعة الدور الذى لعبه البريطانيون فى تلك المنطقة انطلاقا من قاعدتهم الهامة فى عدن حتى نهاية تلك الحرب •

<sup>(</sup>۱) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الاحتلال الانجليزى لمصر وموتف الدول السكبرى الراءه، ص ١٥٦ - ١٥٧ .

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) وجلال يحيى ( دكتور ) : وثائق وتصوص التاريخ المحديث والمعاصر : من ۱۷ - ۷۱ •

#### أولا: سياسة البريطانيين في عدن والبحر الأحمر في مطلع الحرب العالمية الأولى:

لم تكد تهضى عدة شهور على عقد اتفاقية تحديد الحدود بين منطقتي النفوذ البريطاني والعثماني في جنوب اليمن حتى اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى في اليوم الخامس من نوفمبر سنة ١٩١٤ (١) • وكان التغلغل الألماني في شئون الدولة العثمانية قد بلغ أوجه عندما عقدت الحكومة العثمانية مع المانيا معاهدة دفاعية سرية في اليوم الثاني من شهر أغسطس سنة ١٩١٤ ، وهو نفس اليوم الذي اعلنت فيه ألمانيا الحرب على روسيا • وقد تعهدت الدولة العثمانية في هذه المعاهدة بمساعدة الألمان ضد الروس ، كما تظاهرت بالحيدة فترة من الزمن ، حتى بدا لها أن استعداداتها الحربية قد اكتملت بدرجة كافية أرسلت اسطولها فضرب في ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٤ المواني الروسية على البحر الأسود • وقد ردت روسيا على هذا الاعتداء العثماني باشهار الحرب على الدولة العثمانية ، وهكذا أقحم العثمانيون أنفسهم في الحرب العالمية الأولى •

وكان البريطانيون في عدن ومصر قد ارتابوا من الاستعدادات الحربية التي أجراها العثمانيون في منطقة البحر الأحمر وخاصة على سواحل الجزيرة العربية في مطلع سنة ١٩١٤ وذلك بعد التقارب الذي تم بينهم وبين الألمان ، مما جعل الحكومة البريطانية تحس حينذاك بخطورة التغلغل الألماني في شئون الدولة العثمانية على مصالحها ومواصلاتها الى الهند عبر البحر الأحمر على وجه الخصوص ولما كانت المصالح البريطانية قد تضاربت مع المصالح العثمانية في منطقة البحر الاحمر مما أثار الخلاف والنزاع بين الجانبين ، فان ميدان الحرب كان سيصل حتما الى هناك خاصة وأنه كان واضحا منذ البداية انحياز الدولة العثمانية الى جانب ألمانيا ضد الحلفاء •

وعندما أعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب على الامبراطورية العثمانية في اليوم الخامس من نوفمبر سنة ١٩١٤ اثر هجوم الأسطول العثماني على المواني الروسية، فان الدولة العثمانية أعلنت بدورها الحرب على الدولتين في ١١ نوفمبر سسنة ١٩١٤ (٢) ، وأشهرت انضمامها الى ألمانيا ، فأصبح العداء صريحا بينها وبين الحلفاء ، فكانت الامبراطوريات الألمانية والنسساوية والعثمانية في جانب وروسيا وفرنسا وبريطانيا ومستعمراتها واليابان والبلجيك وصربيا والجبل الأسود في الجانب الآخر (٣) ، ومنذ بداية هذه الحرب حرص الجانبان المتصارعان على اتخاذ المعلوات المربية والدبلوماسية لكسب المعركة ، فكانت منطقة البحر الأحمر أحد ميادينها ، وان انحصر الصراع فيها بالدرجة الأولى بين العثمانيين والبريطانيين نظل الماكان لكلا الجانبين هناك من قوات ونفوذ ومصالح عديدة ،

Ingrams, H.: The Yemen, Imams, Rulers and Revolution, p. 62.

Brémond, E.: Yemen et Saoudia, p. 78.

<sup>(</sup>٣) محمد انيس ( دكتور ) : الدولة العثمانيسة والشرق العربي ( ١٥١٤ - ١٩١٤ )

می ۲۷۳ ۲**۲۰** 

على أن كسب المعركة في الشرق الأوسط بوجه عام وفي منطقة البحر الأحمر على وجه الحصوص أصبح هدف الجانبين المتصارعين في الحرب العالمية الأولى و اذ أن موقف العرب ازدادت أهميته في ترجيح كفة الخلفاء على أعدائهم ، وأصبح أمرا ذا أهمية مباشرة للحلفاء عامة وللمصالح البريطانية بصفة خاصة وكانت الدولة العثمانية في مركز تستطيع معه أن تهدد مصالح بريطانيا في نقطتين هامتين بفضل استيلائها على الشام والعراق ، فكانت قريبة من قناة السويس التي تمثل المدخل الشمال للبحر الأحمر من جانب ، وعلى رأس الخليج العربي من جانب آخر حيث تقع آبار النفط الهامة التابعة للشركة البريطانية الفارسية وكانت بريطانيا تدرك الخطر الذي يهددها في الجزيرة العربية نفسها ، اذ كان الترك يستطيعون اتخاذ مراكز عديدة على طول سواحل البحر الإحمر لبث الألغام التي تدهر البواخر البريطانية ، كما كان يمكنهم أن يبعثوا برسلهم من هناك الى مصر والسودان وداخل افريقيا لامداد أهالي البلاد بالسلاح واثارة مشاعرهم ضد الحلفاء و

هذا فضلا عن وجود حامية عثمانية في اليمن كانت مؤلفة من فرقتين ، وكان يخشى تهديدها للبريطانيين في عدن • وثمة أمر خطير كان البريطانيون يهتمون به ويتوجسون من نتائجه لتعلقه بالدعاية السياسية ضدهم وهو « الخليفة السلطان اذا أعلن الجهاد ، ونال تأييد شريف مكة له ، تمكن من تحويل الحجاز الى مركز لبث الدعاية المهيجة ، لا لتثير البلاد العربية فحسب ، بل لتحرك كذلك الاقوام الكثيرة الاسلامية وغير العربية التي تعيش تحت حكم الحلفاء أو على أطراف المناطق التابعة لهم » • (١)

ومن هنا كانت منطقة البحر الأحمر والجزيرة العربية على وجه الخصوص مسرحا للمنافسة في المجالين الحربي والديلوماسي على السواء أثناء الحرب العالمية الأولى وخاصة بين العثمانيين والبريطانيين ، مما جعل كلا الجانبين يستميتان في محاولات كسب ود الأمراء والزعماء المحليين على اختلاف درجات قوتهم وأهميتهم وكان يزيد من عنف هذه المنافسة اعتماد الترك على ما لخلافتهم من نفوذ معنوى في الجزيرة ، وحاميات عثمانية موزعة في أرجائها ، واستناد بريطانيا الى مناطق نفوذها ومستعمراتها الواقعة على بعض سواحل الجزيرة وخاصة في عدن ، الى جانب سلسلة المعساهدات والاتفاقات التي عقدتها مع شيوخ القبائل اليمنية الحيطة بها في جنوبي اليمن ،

على أن النفوذ العثماني في الجزيرة العربية كان يمتد على مساحات أوسع وأبعد مدى من النفوذ البريطاني ، ققد كانت بريطانيا تختار النقط والمواقح الاستراتيجية التي يهمها الاستيلاء عليها دون أن تهتم كثيرا بضيق الرقعة المحتلة أو اتساعها ، وهدذا ما فعلته عند سيطرتها على عدن • وقد كان هدا الفارق

<sup>،</sup> الام – الآل ص ( الرحمة حيدر الركابى ) ص (184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 184 - 18

المساحى يعتمد على أساس تاريخى ، فضلا عما كان يصاحبه من نفوذ معنوى للخليفة العثمانى فى الجزيرة العربية (١) • ولهذا كانت الجزيرة خاضعة للنفوذ العثمانى أساسا ، على حين كان النفوذ البريطانى لا يمثل الا منافسا زاحفا يحتل نقطا معينة لحماية خطوط مواصلات الامبراطورية البريطانية •

غير أن النفوذ الفعلي للعثمانيين في الجزيرة العربية كان ضعيفا بوجه عام ٠ ولم يكن يبدو واضحا الاحيث وجدت القوات العثمانية • وكانت الحامية العثمانية الموجودة حينذاك في الجزيرة العربية مؤلفة من أربع فرق وموزعة بين الحجاز وعسير واليمن ، أي على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر • وكانت سلطة الحسين شريف مكة على القبائل في الحجاز كافية لتشكيل قوة كبيرة من بينها يمكنها الاشتراك في الهجوم على البريطانيين في مصر اذا أراد الحسين ذلك • بل كان باستطاعته أيضا أن يجند من البدو ما لا يقل عن الأربعين ألفا ببنادقهم ، على حين كان يستحيل على الترك أن يتوصلوا الى اثارة البدو بدون مساعدته • وكانت الحامية العثمانية في الحجاز وعسير مؤلفة من فرقتين ، ولكن تمرد القبائل هناك كان قد وصل حدا لم يتجرأ معه الترك على التوغل في داخل البلاد بل ظلوا محصنين في قلاعهم ومراكزهم البعيدة • وقد فرض هذا الوضع على الأتراك ضرورة الحصول على مؤازرة الحسين اذا أرادوا أن يتوصلوا الى تجنيب العشائر العربية • وكان تأييد الحسين للترك سيمكنهم من توجيه حامياتهم المحصورة كيفها شاءوا ، كما سيساعدهم على تشكيل قوة كبيرة من رجال العشائر يمدون بها القوى التي تتألف منها الحملة الموجهة الى قناة السويس حينذاك لمحاربة المربطائين في مصر والسيطرة على القناة (٢) •

أما بالنسبة لنفوذ الادريسى فى عسير فلم يكن له قيمة عسكرية فى مطلع الحرب العالمية الأولى الا فى نطاق حدوده المحلية • فقد كان باستطاعته أن يعطل خطوط المواصلات التركية بين الحجاز واليمن ، وأن يهدد مؤخرة الترك اذا هاجموا عدن • على أن فائدة الادريسى الكبرى للحلفاء انحصرت فى سيطرته على المنطقة الساحلية مما جعله يتمكن من الحيلولة دون استخدام الترك سواحل عسير الطويلة كاعادة بحرية معادية لأساطيل الحلفاء فى جنوبى البحر الأحمر (٣) •

<sup>(</sup>۱) السبد مضطفى سنسالم ( دكتبور ) : تكوين اليمن الحديث ، اليمن والامام يحيى ١٩٠٤ ، ص ١٩٠٠ ، ص

I.O., Secret, B. 222., Correspondence with the grand Sherif of Mecca, (7) from 24th September 1914 to 10th March 1916, No. 4, Communication from Mr. Cheetham to Sherif Abdulla, p. 2.

I.O., Secret, From Brigadier General C.H.M. Price, C.B., D.S.O., (v)
Political Resident, Aden to the Secretary to Government, Political Department, Bombay, No. C 80, Aden Residency, 27th January 1916, pp. 1, 2.
Enclosure, Report of a visit to the Idrisi Saiyid Muhamed Bin Ahmed at Jezan, By H.F. Jacob, Lieutenant Colonel,
First Assistant Resident, Aden Residency. 17th January 1916, pp. 34.

وكان موقف الامام يعيى فى مرتفعات اليمن بالنسبة لطرفى النزاع فى الحرب العالمية الأولى يعد من أخطر المسائل التى أثارت اهتمام البريطانيين فى عدن • ذلك لأنه بدا واضحا أن الصلات الظاهرية للحامية العثمانية فى اليمن ـ التى كانت تتألف من فرقتين كاملتين \_ مع الأهالى اليمنيين كانت ودية خاصة فى الفترة التى أعقبت الصلح بين الامام والدولة فى سنة ١٩١١ مما كان يخالف تماما طبيعة العلاقة التى كانت بين حكام الحجاز العثمانيين وأهله والتى كانت تكتنفها البغضاء والكراهية • ولما كان هجوم الأتراك على عدن أمر محتمل الوقوع، فان الإمل فى نجاح هذا الهجوم سيقوى ويتحقق اذا وقف الامام من الترك موفقا مؤيدا (١) أو اشترك معهم أتباعه فى هذا الهجوم •

اما في الجهات المتاخمة للخليج العربي فان موقف ابن الرشيد في شمر ، وابن سعود في نجد ، كان يتوقف بالدرجة الأولى على النزاع القائم بينهما ، وكان من المسلم به أن ابن الرشيد سيقف في صف الترك حالما تعلن الحرب ، ولهذا عندما انضمت الدولة العثمانية الى جانب ألمانيا في الحسرب ، أسرعت بريطانيا تفاوض أمراء العرب للوقوف الى جانبها أو لتضمن على الأقل حيادهم وعسم انحيازهم للدولة العثمانية وحلفائها ، واستمرت المفاوضات في سنة ١٩١٥ بين بريطانيا وكل من الادريسي والشريف حسين ، وعبد العزيز آل سعود ، وكان هدف بريطانيا من هذه المفاوضات مع الأمراء العرب هو محادبة الترك في الجزيرة العربية نفسها (٢) ، وصدهم عن تأليف كتلة عربية يقفون بها في وجه النفوذ البريطاني أو يقطعون على بريطانيا الطريق الى الهند عبر البحر الأحمر والخليج العربي على السواء ،

ولقسد كان محمد الادريسي أول من لبي دعسوة البريطانيين فعالفهم في الريل سنة ١٩١٥ ، وتلاه في ذلك ابن سعود فعقد معهم معاهدة بعد ستة أشهر تقريبا أي في ديسمبر سنة ١٩١٥ ، وكان الشريف حسين ثالث الأمراء العرب اللاين تعالفوا مع البريطانيين في مطلع الحرب العالمية الأولى فعالفهم في يناير سنة ١٩١٦ وأعلن الثورة العربية ضد الحكم العثماني (٣) ، وقد اختلفت هذه الاتفاقيات بعضها عن البعض الآخر ، وان اتحدت معاهدة البريطانيين مع الادريسي وابن سعود في الغرض الذي طمحت اليه بريطانيا ، اذ لم يكن في وسع الأميرين العربيين القيام بدور أكبر من طاقتهما العسكرية والروحية ضد الأتراك العثمانيين ، ولهذا كانت القيمة الفعلية لهاتين الاتفاقيتين مبنية بالدرجة الأولى على نتائجهما السلبية ، اذ قضيا نهائيا على أي أمل في التحالف بين هذين الأميرين والدولة العثمانية ، ولا يعني هذا التقليل من أهمية العمليات الحربية التي قام

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العيدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن س ١١١٠ -

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى مالم ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) أمين الربحاني : تاريخ نجد الحديث وملحقاته ، ط ٢ ، ص ٢٢٦ .

بها الادريسى ضد الأتراك العثمانيين فى اليمن وخاصة فى منطقتى عسير وتهامه · ولكننا نهدف الى القول بأن تحالف البريطانيين مع الشريف حسين كان أكثر فعالية وأكبر أهمية بالنسبة لبريطانيا لما كان يتمتع به الحسين من مركز كبير ومكانة دينية مرموقة بين أمراء العرب فى ذلك الحين ؛ جعلته يعتقد فى نفسه وجعلت كثيرين من العرب يعتبرونه زعيما للنضال العربى ضمد الاستبداد العثمانى ·

واذا كان البريطانيون قد بذلوا جهودهم لجذب الأمراء العرب على الساحل الشرقى للبحر الأحمر للوقوف الى جانبهم أو لضمان حيادهم على الأقل في مطلع الحرب العالمية الأولى ، فان الأتراك العثمانيين قاموا بدورهم بالمجهودات الضرورية للحصول على تعهد الغرب بمساندتهم ضد بريطانيا وحلفائها في الحرب المذكورة ولهذا بعث الترك برسلهم في أرجاء الجزيرة يحملون الهدابا والعبارات المعسولة الى أمراء العرب وزعمائهم (۱) وكان طبيعيا أن أثمرت مفاوضاتهم فورا مع ابن الرشيد الذي كان تواقا الى محالفة الترك ، وان لم يؤد ذلك الى نتيجة ذات فألمدة كبيرة سوى تأييدهم له ضد ابن سعود الذي كان يخشى بأسه ولم ينتفع الترك كثيرا من الامام يحيى الذي فضل البقاء على الحياد في هذا الصراع الدائر السبح عدوهم اللدود بعد تحالفه مع البريطانيين في ٣٠ ابريل سنة ١٩٩٥) ، فانهم يئسوا كذلك من الشبيخ مبارك الصباح أمير الكويت الذي كان هو الآخر مرتبطا مع بريطانيا بمعاهدة في سنة ١٨٩٩ ، وعقد معها معاهدة ثنائية عندما قامت الحرب ، تقضى بقيام التحالف الفعلي بين الطرفين وذلك في ٣ نوفمبر سنة ١٩٨٠ ،

ولم يفز رسل الترك أيضا الذين زاروا ابن سعود بأى وعد قاطع منه للوقوف الى جانبهم وكانت حجته فى ذلك ادعاءه الخوف من هجوم بريطانيا على سواحله فى الخليج العربى • بل ان ابن سعود كان يتفاوض فى ذلك الحير مع حكومة الهند البريطانية ، وانتهت هذه المفاوضات بعقد معاهدة بينهما فى ابريل سنة ١٩١٥ • وكان الترك يأملون حتى بداية الحرب العالمية الأولى فى انضمام الشريف حسين الى جانبهم (٣) وكانوا يعرفون أهمية مركزه بين الأمراء العرب

Hurewitz, J.C.: Diplomacy in the Near and Middle East, vol. I., p. 219. (1)

I.O., Secret, The Aden Protectorate, Letter from General Officer Commanding W.C. Walton, Aden, to the secretary of the government of India, Foreign Department, dated 13th May 1915. Enclosure No. 1 The Boundary of the Aden protectorate, Note by Colonel R.A. Wauhope R.E., C.B., C.M.G., pp. 5, 6

I.O., Secret, B. 232, From W.C. Walton, Brigadier-General, General Officer (7) Commanding and Political Resident, Aden, to the Government of India, in the foreign depart-ment, Simla, Headquarters, Aden, 29th May 1916., pp. 1,3.

فى ذلك الحين ، غير أن علاقة الحسين بالترك كانت تتحدد دائما برغبته الشخصية على الاستقلال ، وانتهت اتصالاته السرية مع البريطانيين فى القاهرة الى اعلانه النورة ضد الترك فى يناير سنة ١٩١٦ .

كان هذا هو موقف البريطانيين في عدن وسياستهم ازاء أمسراء العرب الستة في الجزيرة العربية وعلى الساحل الشرقي للبحر الأحمر في مطلع الحرب العالمية الأولى • وقد رأينا ابن الرشيد وقد انحاز الى تركيا ، وابن الصباح وقد انحاز الى بريطانيا ، على حين وقف الامام يحيى على الحياد وان وضع تقربه للترك وتضامنه معهم ، هذا في الوقت الذي كان الشريف حسين وابن السعود والادريسي يقبلون على محالفة بريطانيا وينتظرون أن تحقق لهم وعودها المغرية ثمن ثورتهم وخروجهم على الدولة العثمانية (١) •

وسوف نتتبع فيما يلى بشىء من التفصيل موقف البريطانيين في عدن ازاء الحكام المحليين على الساحل الشرقى للبحر الأحمر • وقد حاول البريطانيون أن يجتذبوهم الى جانبهم في مطلع الحرب العالمية الأولى ليواجهوا النشاط العثماني المنافس والمحالف للألمان في ذلك الحين •

# موقف البريطانيين في عدن اذاء نشاط العثمانيين على الساحل الشرفي للبحر الأحمر في مطلع الحرب العسالية الأولى :

قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بعدة أشهر كان الأتراك العثمانيون قد بدءوا يستعدون لخوض غمار هذه الحرب منذ شهر فبراير سنة ١٩١٤ على وجه التحديد وقبل أن تعلن دولتهم انضمامها لدول وسط أوربا ونشطت عمليات الاستعداد لدى الحامية العثمانية المرابطة في اليمن على مقربة من عدن في ذلك الوقت ضمن خطة الاستعدادات العامة في الدولة و فاشترى الترك هناك كميات من الأسلحة والذخيرة من ميناء « جيبوتى » على الساحل الغربي للبحر الأحمر والذي كانت تحتله فرنسا في ذلك الحين و وتمكن وكيل الترك في عدن من نقل هذه الكميات الى الحديدة على احدى السفن المحلية ، فضمت الى كميات الأسلحة والعتاد التي اكتظت بها اليمن في ذلك الوقت نتيجة للحروب الكثيرة التي خاضها الترك لتدعيم حكمهم هناك (٢) و

وقد قدرت قوة الجيش العثماني في اليمن في شهر ابريل سنة ١٩١٤ بعدوالى خمسة آلاف جندى وذلك بعد أن نقلت قوات كبيرة منها الى ميادين الحروب الأخرى التي خاضتها الدولة العثمانية في أوربا وآسيا الصغرى خاصة بعد عقد « صلح دعان » مع الامام يحيى في سنة ١٩١١ . أما عن توزيع القوة

<sup>(</sup>١) جورج الطوليوس : المصدر السابق ، ص ١٦٣٠

Jacob, H.F.: Kings of Arabia, p. 154.

العثمانية المرابطة في اليمن فقد كان يتغير من وقت لآخر حسبما تقتضيه طبيعة الأحوال السياسية وتصورات الأحداث المحلية • وبصفة عامة كان يعسكر في صنعاء العاصمة جزء كبير من القوة العسكرية العثمانية ، على حين كانت القوات العثمانية المرابطة في الحديدة تقل عن سابقتها تبعا لوقوع الحديدة في المرتبة الثانية من ناحية أهمية مركزها الحربي • وكانت تخرج من الحديدة فرق عثمانية منتظمة للمحافظة على « اللحية » وعلى المراكز الواقعة بين « اللحية » و « زهران » التي تمتد على طول الحدود العسيرية · أما في «مناخه» التي كانت تمتاز بمناعتها الطبيعية فقد كان يعسكر فيها طابور عثماني موزع بين القلاع والمراكز التي عرفت بحصانتها ، والتي كانت تخرج منها السرايا \_ الى كل منطقة « حراز » و « حجيلة » لضبط الأمن واخماد حركات التمرد ومرافقة محصلي الضرأئب وتدعيم الادارة العثمانية هناك • هذا بينما وضعت باقى الفرق العثمانية في المدن اليمنية الرئيسية سواء كانت في تهامة أو في وسط الهضبة • وفضلا عن ذلك فقد كان هناك مركز تركى قوى في « الشيخ سعيد » في الطرف الجنوبي الغربي للحزيرة العربية ، كما كان هناك خط دفاع يمتد من « محمّا » عبر « تعز » و « ماوية » ويصل الى « تعطية » ، وكان الترك يعسكرون فيه وتعبره دورياتهم يصفة دائمة في طوق ممهدة تربط هذه المراكز بعضها ببعض (١) •

ولقد زادت هذه القوة العثمانية المرابطة في اليمن عندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى مما جعل « الكولونيل هارولد جاكوب Harold Jacob المساعد الأول للمقيم السياسي البريطاني في عدن يذكر على لسان أحد الضباط الأتراك أنه كان يعسكر باليمن خمسة وثلاثون طابورا عثمانيا يقدرون بحوالي أربعة عشر ألفـــا من الرجال كان أغلبهم من الســوريين المجنــــدين في جيش الدولة (٢) • وقد ازدادت الاستعدادات الحربية تدريجيا عقب اعلان الحرب فوفد كثير من الضباط الأتراك الى الحديدة ومعهم كافة المعدات الحربية اللازمة • كما قام بعض الضباط من أركان حرب القوات العثمانية في اليمن يرافقهم بعض مشايخ البلاد بالطواف على الحدود الممتدة والمتاخمة لمنطقة نفوذ بريطانيا في جنوب البيمن لاستطلاع حقيقة الموقف هناك ومعرفة كل جديد ، بل أن الأثراك أرسلوا رسلهم الى داخل لحج لمعرفة آخر الأنباء ، كما قاموا بنقل عدد من المدافع من صنعاء الى تعز لتدعيم قواتهم في الجنوب • هذا فضلا عن أن الترك حصلوا على تعهد من بعض المشايخ اليمنيين وهم أحمد نعمان ومحمد ناصر والسيد أحمد باشا بحماية الحدود الجنوبية لليمن من أي عدوان بريطاني ، ولم يطلبوا من الدولة من أجل ذلك الا امدادهم بالأسلحة والذخيرة • ويبدو واضحا أن تعهد هؤلاء المسايخ

Bury, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, pp. 178-179.

Jacob, H.F.: op. cit., p. 168.

اليمنيين كان مرجعه الى عدم رغبتهم فى أن ترسل اليهم الدولة جنودا من الترك يعيثون فسادا فى بلادهم ويحيلونها ميدانا للحرب والدمار .

ولم يكتف الترك بهذه الاستعدادات الحربية في اليمن وبهذه التعهدات من بعض المشمايخ اليمنيين لحماية حدودهم وذلك لمواجهة الموقف في مطلع الحمرب العالمية الأولى بل قاموا بمحاولات سلمية لجذب سلطان لحج الى جانبهم بشتى الوسائل والدعايات المكنة • وأوعز الوالى العثماني محمود نديم بك الى الامام يحيى أن يسعى لاستمالة سلطان لحج الى دولة الخلافة ، وأن يكفل لأهالى لحج وفاء الترك بالوعود والتعهدات التي سيقطعونها لسلطانهم على بن أحمد العبدلي • وكان السلطان على هذا قد بعث كتابا الى الامام يحيى من قبل يخبره فيه بأن الدولة العثمانية خاطرت بكيانها عندما قبلت الدخول في هذه الحرب ، كما أشار الى « أن معظم أهل الاسلام يكرهون ذلك ، لأن مصالح المسلمين والاسلام مرتبطة بمصالح بريطانيا العظمى وحلفائها وعلى الأقل فليس للمسلمين في هذه الحرب ناقة ولا جمل ، (١). • وواضح من خطاب السلطان على انحيازه لجانب البريطانيين نتيجة للمعاهدات المعقودة بينه وبينهم ، وعدم رضائه عن دخول الدولة في حرب ضدهم لاقتناعه بعدم جدواها للاسلام والمسلمين • وعلى أية حال فقد قام الامام يعيى بمراسلة السلطان على بناء على مطلب الوالى محمود نديم بك واسترضاء لخاطره وحمل مندوبه السيد محمد على الشريف كتابا الى سلطان لحج ، كما كلفه بأن « يكتشف الأحوال في هذه الجهة » (٢) • وكانت هذه هي المحاولة الأولى التي قام بها الترك لاجتذاب سلطان لحج الى جانبهم واستعانوا فيها بصديقهم الامام يحيى الذى انحصرت سياسته حين ذاك في التأني والتمسك بالحياد المشرب بالعطف والميل الى حكومة محمود نديم بك والى اليمن دون أن يعرض نفسه لعداء بريطانيا وحلفائها • وكان الامام يحيى بسياسته هـذه ينتظر الفرص المناسبة للاستفادة من هذه الحرب بمقتضى تغير الأحوال وبقدر ما تسمح به الظروف • على حين كان البريطانيون يرقبون الموقف عن كثب من قاعدتهم في عدن تمهيدا للقيام بدورهم في استقطاب الحكام العرب المحليين في شرقي البحر الأحمر للوقوف الى جانبهم ضد الترك الذين تحالفوا مع الألمان •

## - موقف البريطانيين في عدن ازاء لج في مطلع الحرب العالمية الأولى :

كان السلطان على بن أحمد بن على سلطان لحج لا يرى لأهالى اليمن أى مصلحة في الاشتراك في « الحرب الكبرى » الأولى التي تمثلت في الصراع الذي نشب بين البريطانيين والآتراك الموجودين في اليمن منذ بداية تلك الحرب وكان اتجاهه هذا نابعا من اقتناعه الشخصي بعدم جدوى هذه الحرب لشعب اليمن من

<sup>(</sup>۱) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٠٧ – ٢٠٨ •

<sup>(</sup>٢) احمد فضل العبدلي : نفس المصدر ، ص ٢٠٨

جهة ، ومن اطمئنانه للبريطانيين في عدن من جهة أخرى ، خاصة وأنه كان قد ارتبط معهم بمعاهدات واتفاقيات تعهدوا له فيها بحمايته من أى عدوان تتعرض له بلاده · كما كان « الميجور جنرال شو Shaw » المقيم السياسي البريطاني في عدن قد أبلغ السلطان على في سنة ١٩١٤ ( ذي القعدة سنة ١٣٣٢ هـ ) بانه « من سوء الحظ أصبحت دولة بريطانيا العظمي في حالة حرب مع دولة تركيا » ، كما أصدرت السلطات البريطانية في عدن منشورا وعدت فيه العرب بالمحافظة على حسرمة البلاد المقدسة وحريتها وذلك محاولة منها لاكتسابهم الى جانبها • ويتضع مما ذكره العبدلي أن دعاية بريطانيا انطلت على سلطان لحج وأوقع نبأ نشوب الحرب الاستياء في نفسه اذ يقول : « واسستاء السلطان على بن أحمد ابن على لهذا النبأ ، وتعجب من مسلك الأتراك ، كما سره وغد بريطانيا العظمي المحترام حرية الحرمين الشريفين والمحافظة على كرامة البلاد المقدسة ، وأن ذلك ما يزيد ويؤكد اخلاصه للدولة البريطانية العظمي » (١) •

ولهذا فاتح سلطان لحج مشايخ اليمن المتصلين بالترك في أمر تجنب هذه الحرب وتخابر بصفة خاصة مع محمد ناصر باشا قائمقام « القماعرة » وتمت بعد ذلك مقابلة بين مندوب سلطان لحج وهو السيد على بن محمد الجفرى ، وبين الحاج على الكمراني مندوب محمد ناصر باشا وذلك في بلدة المسيمير في أواثل سنة ١٩١٥ ( محرم سنة ١٣٣٣ هـ ) • وقد أوضح الجفرى مندوب سلطان لحج نتيجة هذا اللقاء بقوله: « وبعد أن تخابرت مع الحاج على الكمراني اثفقنا جميعا على أن ضرر نزول الأتراك لمحاربة عدن سيكون ضررا عائدا على أهـل بر اليمن بسبب الحصر البحري الذي تضربه بريطانيا العظمي على سواحل اليمن • والأولى أن يسعى مشايخ اليمن في تسكين حركات الأتراك ويقنع السلطان حكومة عدن الا تحصر سواحل اليمن ، وتعتبر ولاية اليمن أرضا عربية محايدة · وختمنا المقابلة باستصواب هذا التدبير ووجوب نزول الباشا محمد ناصر الى لحج لمقابلة السلطان على واتمام هذه المكرمة • وبعد مدة جاء الحاج على الى لحج ومعه مندوب الباشا محمد ناصر وأشاروا على سلطان لحيج أن تظهر حكومة عدن نفسها بمظهر القوة لكي يتمكنوا من اتناع الأتراك » (٢) • ومعنى ذلك أنه قد وجد اتجاه لدى بعض اليمنيين لتجنب الدخول في حرب ضد بريطانيا وتفضيل حيدة اليمن حتى لا تتعرض سواحله للحصار البريطاني البحرى بكل ما يسببه من مشاكل اقتصادية • غير أن ضغط الأتراك على هؤلاء الشهيوخ اليمنيين لمشاركتهم في محاربة البريطانيين في جنوب اليمن كان يؤدي بالكثيرين منهم الى السير في ركب الترك حيثما يذهبون ، ويرجح أن يكون ذلك هو ما دفع الحاج على الكمراني والسيد على الجفرى أن يشيرا على سلطان لحج بأن تظهر السلطات البريطانية في

<sup>(</sup>١) احمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٠٧ ٠

<sup>(</sup>٢) أحمد فضل العبدلي : نفس المصدر ، ص ٢٠٩ ٠

عدن نفسها بعظهر القوة ، حتى يمكنها اقنساع الترك عن طريق ارهابهم بقوة البريطانيين أن يخلدوا الى السكينة ، فيبقى اليمن محايدا ازاء طرفى النزاع فى تلك الحرب الكبرى .

غير أن الأتراك عاودوا محاولتهم لاجتـذاب سلطان لحج الى جانبهم لمهاجمة السريطانيين في عدن ، وذلك بأن ارسلوا اليه عددا من المسايخ اليمنيين أمثال محمد ناصر باشا والقاضي عبد الرحمن ، والشيخ أحمد نعمان ، والشيخ قايد صالح الطيري باشا ، فوصلوا الى « جول مدرم » الواقعة في أرض « الحواشب » وطلبوا مقابلة سلطان لحج أو مندوبه فقابلهم الصنو محسن فضل نيابة عن السلطان على بن أحمد ، وكان هدفهم : « استمالة سلطان لحج بالوعد والوعيد وتشويقه الى أن يشترك معهم في الحرب ضد حكومة بريطانيا العظمي وحلفائها » ، بل ان الوالى العثماني حمل هؤلاء الشيوخ اليمنيين رسالة من قبله الى سلطان لحج حاول فيها اجتذابه الى جانب الترك وذلك بمخاطبته بعبارات الود والاخاء ودعوته « لنصرة الدين الحنيف » وذلك بالتفاوض مع وفد المشايخ اليمنيين « بما يرضي الله ورسولة واعزاز دين الاسلام واتحاد الكلمة » (۱) •

والى جانب محاولات الأتراك لاثارة الحمية الدينية لدى سلطان لحج ليقف الى جانب الدولة العثمانية في حربها ضد البريطانيين في جنوب اليمن ، فان بعض أعضاء الوفد وعدوا الصنو محسن بتسليم عدن لسلطان لحج بعد فتحها وطرد الحامية البريطانية منها • كما لوح البعض الآخر بقوة الترك بصغة عامة وحلفائهم الألمان عندما أدركوا أن الحامية العثمانية في اليمن لا تقوى على مهاجمة البريطانيين في عدن التي تميزت بحصائتها • ولم ينطل هذا الوعد والوعيد على سلطان لحج مما جعل الصنو محسن يقول أن أعضاء الوفد « حاولوا أن يجربوا مغالطات لا أعلم هل كانوا يعتقدونها حقاً أم كانوا يموهون بها على البسطاء فقالوا: ان الاسطول الألماني سيهاجم عدن من البحر يوم يهاجمها الأتراك من البر . وقالوا ان أسرابًا من الطيارات تصل يومئذ من برلين الى عدن وتجعِلها رمادا ، وأن فيالق عديدة شاهانية زاحفة برا الى اليمن ، وأن مدافع حصن الشيخ سعيد العظيمة سترسل مقذوفاتها الجهنمية فتحرق حصون عدن » • ولذلك كانت روح المبالغة والدعاية واضحة في كل ما عرضوه • بل أن الصنو محسن تبين أثناء التقائه باعضاء الوفد أفرادا أن مشايخ اليمن الشافعيين حينذاك لم يقبلوا طوعا على الاشتراك مع الترك في حربهم ضد بريطانيا في جنوب اليمن ، ولكن الترك دنعوهم إلى ذلك بعد أن وصلتهم الأوامر مشددة من أنور باشا لاشغال البريطانيين في عدن واجبارهم على توجيه جزء كبير من قواتهم اليها ، وخاصة من الامدادات التي ظنوا أن حكومة الهند البريطانية سترسلها الى السويس لصد حملة أحمه جمالي باشا عن مصر -

<sup>(1)</sup> أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٠٩ - ٢١٠

كما أخبر بعض أعضاء الوقد الصنو محسن بأن على سعيد باشا هو الذى أشار بمهاجمة لحج والاستيلاء عليها لأنه خشى أن يتعطل الفيلق العثمانى الموجود باليمن فى فترة الحرب التى لا يعرف مداها مما قد يؤدى الى عدم كفاية حاصلات اليمن المحصورة لحاجة جنوده فيتعرضون بذلك للمجاعة (١) •

وهكذا كان هدف الترك في اليمن في مطلع الحرب العالمية الأولى أن يجتذبوا الى جانبهم سلطان لحج ليحولوه عن تحالفه مع بريطانيا • كما كان الترك يهدفون الى أن يكونوا عن طريق تضــامنه معهم ـ الى جانب غيره من شــيوخ القبائل اليمنية ـ جبهة عثمانية تحارب البريطانيين في عدن وتناوئهم وتشغلهم عن توجيه قواتهم ضد تركيا وحلفائها في الميادين الحربية الأخرى • وكان الترك يتوقعون أن تقوم قوات حكومة الهند البريطانية بصد حملة الترك على السدويس على نحو ما حدث عندما احتل بوتابرت مصر في سنة ١٧٩٨ وتحركت قوات حكومة الهنـــد البريطانية لمواجهته والتصـــدي له من ناحية الجنــوب ــ كما سبق أن أوضحت في الفصل الأول • كما أراد الترك أن يضمنوا استحواذهم على خيرات لحج مما يجنبهم المجاعة اذا ما ضعف انتاج ما تحت أيديهم من أراضي اليمن عن سد حاجات الحامية العثمانية أثناء تعرض اليمن للحصار في فترة الحرب التي قد يطول أمدها • وقد استعملوا مع سلطان لحج مختلف الأساليب من وعد ورعيد واغراء وتهديد ودعايات واشاعات أظهروها في رسائلهم وحملوها رسلهم ، غير أنها لم تجد نفعا مع السلطان على بن أحمد الذي منعه من الاتفاق معهم ثقته في المبريطانيين ، وارتباطه معهم بعهود ، واطمئنانه لقرتهم ومقدرتهم على حمايته ، جدًا فضلا عن معرفته بأطماع الترك ورغبتهم في السيطرة على بلاده ، واستنزاف خيراتها ، والتحكم في مقدراتها • وقد أدى عدم الاتفاق بين الترك وسلطان لحبح بالاضافة الى ما فرضته استراتيجية الحرب العثمانية فيما بعد ، الى هجوم الترك على لحج وفرض سيطرتهم عليها في مطلع سنة ١٩١٥ ( ١٣٣٣ هـ ) (٢) ، على النحو الذي سنرضحه عند عرضنا للعمليات الحربية في منطقة البحر الأحمر وحول ميناء عدن الهام أثناء الحرب العالمية الأولى •

#### - موقف البريطانيين في عدن ازاء الامام يحيى في جبال اليمن في مطلع الحرب العالمية الاولى :

الى جانب الاستعدادات الحربية التى قام بها العثمانيون لتعزير حاميتهم باليمن في مطلع الحرب العالمية الأولى ؛ وحصولهم على تعهد بعض المسايخ

<sup>(</sup>۱) احمد فضل العبدلي : نفس المصدر ، ، ص ۲۱۱ .

 <sup>(</sup>۲) فاروق عثمان اباظة : الحكم العثماني في اليمن ۱۸۷۲ - ۱۹۱۸ ، رسالة ماجستير
 تدمت لكلية الاداب بجامعة الاسكندرية في سنة ١٩٦٦ ، ص ٣٦٢ .

اليمنيين بحماية الحدود الجنوبية من أى عدوان بريطانى نظير تزويدهم بالاسلحة والذخائر اللازمة ، وفضلا عن المحاولات المتعددة التى قاموا بها لاجتذاب سلطان لحج للوقوف الى جانبهم دون جدوى ، فان الاتراك العثمانيين كانوا من قبل كل هذه الخطوات ، وأثناء القيام بها ، قد أمندوا جانب الامام يحيى وأرضوه بكل ما أراد ليبقى على العلاقات الطيبة التى تولدت بينهم وبينه عقب اتفاق الصلح ، وحتى لا يتنكر لهم وينقلب عليهم فى وقت تكاثر فيه أعداؤهم ، وكانوا أحوج ما يكونون الى استقرار الأمور داخل اليمن ، ولهذا « فازوا بأن يركنوا اليه فى ضبط جانب من بلاد اليمن واحتمال جملة من المهام ، بصفته مفوض من طرف ضبط جانب من بلاد اليمن واحتمال جملة من المهام ، بصفته مفوض من طرف الخليفة ، وهى خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم ، وتمكنوا أن يقترضوا منه ما احتاجوا اليه من الحب والنقد » (١) ،

على أن الامام يحيى لم يستغل فرصة دخول الدولة العثمانية في معترك الحرب العالمية الأولى ليضرب ضربته للتخلص من الحكم العثماني في اليمن ، كما أنه في الوقت نفسه لم يناصب منافسيها البريطانيين العداء ، بل تميز موقفه من الجانبين المتصارعين بالتزام الحياد ، دون أن يقوم بعمل ايجابي واضم لمساعدة احمدى القوتين على الأخرى ، وانما تصرف بكل حدر ودقة تبعما لما أملته عليه مصالحه الخاصة • فقد كان يهمه بالدرجة الأولى المحافظة على كيانه حتى يستغيد يأكبر قدر من الفائدة التي كان يتوقع أن تتمخض عنها نتائج هذه الحرب الكبرى، التي ورطت فيها الدولة العثمانية نفسها باعتراف كبار ساستها ومن بيئهم طلعت باشا ، فقد عبر عن ذلك في مذكراته التني نشرت بعد مقتله وجاء فيها : « لما صدقنا على تلك المعاهدة ( معاهدة التحالف بين الدولة العثمانية والمانيا في أول اغسطس سنة ١٩١٤ ) لم يكن منتظرا قط وقوع الحرب ، ولكن عندما وقعت تلك الحوادث الهائلة علمنا أن ألمانيا لم تطلب الاتفاق معنا الا لأنها ظنت أن الساعة قد دنت ، وأنها نظرت الى المستقبل بعين تخترق حجب الغيب • ولم تمض بضعة شهور حتى رأينا بوق الحرب يتفخ في دول أوربا فيهيب ، وللحال شعرنا بحرج موقفنا ، لأنه بمقتضى المحالفة التي عقدناها قبل وقوع الحرب كان يجب علينا أن ننضم الى أحد الغريقين المتحاربين فكان يزورنا في كل يوم سفيرا ألمانيا والنمسا ليسألانا : متى تخوضون غمار الحرب معنا ، فتبرهنون بذلك على الحلاصكم وتقومون بوعدكم ولو ششنا لكان في امكاننا أن نجيب أن حكومة إيطاليا أحد أعضاء المحالفة الثلاثية لم تشهر الحرب على أعدائكم ، والمانيا أيضا لم تحترم امضاءها في المعاهدة التي تقضى ببقاء البلجيك على الحياد ، ولكن كنا نتعاشى جوابا مثل هذا لأنه بمثابة رفض بات لمعاهدتنا الجديدة ، (٢) ·

فالامام يحيى كان يربطه بالدولة العثمانية صلح دعان المنعقد في سينة

<sup>(</sup>۱) أحمد نضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ،

<sup>(</sup>٢) أحمد قضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٧ .

الماء الذي كان يقضى بأن يدفع الترك مرتبا شهريا له ولبعض كبار رجال قبائله و ولقد حافظ الترك على دفع هذه المرتبات حتى قيام الحرب العالمية الأولى الى ادت الى عجز الدولة العثمانية عن الوفاء بالتزاماتها المالية قبل الامام ورجاله، عما كان يعنى اخلال الترك بشروط الهدئة ، ويمنح الفرصة للامام — اذا أراد للتنصل من اتفاق الصلح • غير أن الامام يحيى لم ينقلب على الترك ولم يعلن من جديد ثورته عليهم ، رغم أن فرصة دخولهم الحرب كانت سترجح كفته ، لانشغال قوات الدولة في ميادين القتال الأخرى ، ولتعذر وصول الامدادات الى الحامية العثمانية في اليمن في زمن الحسرب ولما قد تتعرض له من هجمات الأساطيل المعادية • ولم يحاول الامام يحيى أن يساعد البريطانيين ضد الترك ، كما لم يحاول أن يسائد الترك ضد بريطانيا ، بل اقتصرت المفاوضات التي حدثت بينه وبين سلطان لحج والتي كانت تعتبر مفاوضات مع البريطانيين أنفسهم بطريق غير رسمي لانها تمت بواسطة حليفهم سلطان لحج وفي داخل بلاده وليس في عدن (۱) ، اقتصرت هذه المفاوضات فقط على جس نبض البريطانيين ومعرفة نواياهم حتى يساعده ذلك في تقرير موقفه من القوى المتصارعة بما يحقق له مصالحه الخاصة •

وعندما حاول العثمانيون تعويض الامام يحيى عن عدم وفائهم له ولأتباعه بالمرتبات الشهرية حرصا منهم على ارضائه حتى ينحاز الى جانبهم ، وذلك بأن اقترحوا عليه أن يخلوا له صنعاء وضواحيها ، وأن ينقلوا مركزهم الى تعز في الجنوب ، فإن الامام يحيى رفض هذا العرض الذي قدمه له الترك رغم اغرائه . ويرجع سبب ذلك الى أن الامام كان يرى أن انتقاله الى صنعاء تاركا « شهارة » مركزه المذهبي الحصين حيث كان يتجمع من حوله أتباعه الزيديون بقبائلهم العاتية ، كان سيؤدى الى اضعاف مركزه نتيجة لابتعاده عن منطقة تجمع القبائل التابعة له والتي كانت تدعم نغوذه ، كما كان يمكن أن يؤدى ذلك الى خروج تلك القبائل عن طاعته ، ويفقده ولاءها وتأييدها · بل ان الامام كان يخشى الى مدى بعيد هذا الانتقال الذي عرضه الترك لأنه كان يرى أنهم يدفعون « المشاهرات » الى هذه القبائل مباشرة ، ولم يكن ذلك يتم عن طريقه مما أدى الى تعلق هــذه القبائل بالترك ، وفي الوقت نفسه كان ذلك «يبعدهم عن سيدهم الأصلي» (٢) -هذا فضلا عن أن الامام لم يكن ليشرفه أن يحصل على صنعاء كمنحة من الترك وتعويضًا مما لا يليق بمكانته وبنضال أجداده الأثمة ضد الحكم العثماني • غير أنه كان يخشى بالدرجة الأولى أن يؤدي انتقاله الى صنعاء الى وقوعه تحت ضغط الترك وتأثيرهم وتدخلهم في كل شبئونه وفرض سيطرتهم وارادتهم عليه ، في الوقت الذي يكون فيه بعيدا عن المراكز الحصينة للامامة الزيدية في جبال اليمن

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ط ٣ ، ج ١ ، ص ١٤٦ .

Jacob, H.F.: op. cit., pp. 158-159. (Y)

الشمالية • على أن رفض الامام يحيى الانتقال من « شهارة » الى صنعاء لم يكن يعنى عداء للأتراك ، اذ ظل الامام على مهادنته لهم ، كما بقى على موقفه الميادى من القوى المتصارعة أثناء الحرب العالمية الأولى (١) •

ولقد كان صلح « دعان » المتعقد بين الامام يحيى والدولة العنمانية في سنة المراء من الأسباب الواضحة التي جعلت الامام يلتزم بموقفه المتهادن من الترك أثناء الحرب العالمية الأولى ، كما كان هذا الصلح ذريعة استنه اليها الامام في رفضه لمطلب البريطانيين في عدن الانضمام اليهم عندما عوضووا عليه ذلك عن طريق سلطان لحج • ولهذا قال العبدلي وهو يوضح مفهوم سلطان لحج عن موقف الامام يحيى « كان الاتراك قد أمنوا جانب الامام يحيى وأرضوه بما أراد ؛ فلذلك لم تظهر من سيادته رغبة في أن يجتنب اليمن مصائب حرب لمصلحة المانيا ، ولأنه كان يومند مقيدا بميثاق المتلاف العشر سنوات الذي عقده مع أحمد عزت باشا » (٢) •

على أن هذا الصلح لم يكن ليفرض على الامام هذا الموقف المتهادن ، كما لم يكن ليشكل أمامه عائقا كبيرا لو أراد أن ينقلب على الترك منتهزا فرصة دخولهم الحرب الكبرى ، بل ان الامام اتخذ هذا الموقف (٣) حفاظاً على مصالحه الشخصية التي رأى أنها ستتحقق الى أبعد مدى ممكن بالتزام سياسة المهادئة والحياد ، ولقد رأى الامام يحيى في ذلك الوقت أن منافسه الادريسي أشد خطرا عليه من الترك وأولى بالمخاصمة والعداء ، اذ كان الامام قد أمن جانب التوك ولو أثناء سنى الصلح الذي عقده معهم ، بل انه كان يعلم أن دولة الترك في محنة بعد أن تكاثر عليها أعداؤها ، وأنها مشغولة بالحرب التي تورطت فيها ، وأن حكمها في اليمن سينتهي إذا ما منيت بالهزيمة ،

أما الادريسي فقد كانت قوته تزداد يوما بعد يوم ، ورقعة نفوذه تهتد تدريجيا على حساب منطقة نفوذ الامام ، كما أن كثيرا من القبائل اليمنية بعضها من الزيدية انضمت الى الادريسي ورأت فيه زعيما وقائدا لمواصلة نضائها التاريخي ضد الترك بعد أن تحول عنه الامام باتفاقه مع الدولة ، كما أن الادريسي تحالف مع بريطانيا ضد الترك فأخذت ثهده بالأسلحة والذخائر والمساعدات المالية ، كما كان اسطولها من البحر قادرا على حماية تحركاته الحربية ضد الترك في تهامه ، مما كان سببا في تدعيم قوته وتقوية شوكته ، وهدف كله أبرز للامام خطورة الادريسي التي فاقت خطورة الترك في ذلك الوقت بالنسبة له ، مما جعله يتمسك بسياسة المهادنة معهم ، حتى يتغرغوا لدرء خطر الأدارسة في شدمال اليمن ،

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم ( ذكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٩٦ - ١١٧ ،

<sup>(</sup>٢) أحمد قضل الميدلي : المصدر السابق ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) محمد اليس ( دكتور ) : الدولة العنمانية والشرق العربي ، ص ٢٧٧٠ .

ومحاربة البريطانيين في جنوبه • بل ان الامام تغاضى عن وفاء الترك له ولاتباعه بما تعهدوا به من الترامات مالية ، كما لم يضن عليهم ببعض المساعدات المستترة التي لم تخرجه عن حياده ، وذلك تقديرا منه لصعوبة العبء الذي كانوا يحتملونه أنساء الحرب الكبرى • وقد رأى الامام أن مصلحته الشخصية تقتضى تمسكه بالحياد مع الانتظار والاستعداد وترقب مجىء الفرصة المناسبة التي يتمكن فيها من التخلص من أعدائه : الادريسى ، والترك ، والبريطانيين ، واحدا بعد الآخر •

وعندما قام البريطانيون بضرب الشيخ سعيد بالقنابل من البحر في نوفمبر سنة ١٩١٤ ، وذلك ردا على الاستعدادات الحربية التي قام بها العثمانيون هناك والتي شملت تحصين المنطقة وتدعيمها بالجنود والعتاد ، وكانت بريطانيا قد اعتبرت هذه الاستعدادات تهديدا مباشرا لمركزها الهام الحيوى في جزيرة بريم من الناحية الحربية ، فان هذا الحادث قد أزعج الامام ، غير أن بريطانيا أسرعت بالاعتدار له مؤكدة أن هذا اجراء فرضته الضرورة العسكرية دون أن تهدف من ورائه أية أغراض توسعية ،

وعلى الرغم من أن الامام يحيى أجاب على البريطانيين في عدن بتأكده من عدم رغبتهم في التدخل في شعيون العرب ، وعبر لهم عن أسفه لما حدث في «الشيخ سعيد» ، مؤكدا أن هذا الحادث قد أثار مشاعر العرب في كل مكان ، فأن الامام كان يتظاهر بتأكده هذا بحسن نية البريطانيين حتى يتجنب عداءهم ، أما ما أبداه من أسف وما أوضحه من غضب المشاعر العربية لوقوع هذا الحادث، فأن ذلك كان محاولة منه لاقناع بريطانيا بالعدول عما يخشاه من قيامها بعمليات توسعية في الأراضي اليمنية تضر بمصالحه ، وذلك حتى لا تثير ضدها الرأى العام العربي الذي كانت تحتاج الى مساندته ضد تركيا أثناء الحرب ،

ولكى يتعرف الامام يحيى على حقيقة نوايا بريطانيا وأهدافها فانه أرسل مندوبا من قبله الى لحج فى يناير سنة ١٩١٥ ، تمكن من مقابلة السلطان على بحضور « هارولد جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن • وقد عبر المندوب عن اعتذار الامام عن الاشتراك فى أي أعمال عدوانية ضد الترك نظرا لارتباطه معهم بموجب إتفاقية الصلح فى « دعان » فى سنة ١٩١١ لمدة عشر سنوات (١) •

ومين الواضح أن اتصالات الامام يحيى هذه بالبريطانيين في عدن عن طريق سلطان لحج ومفاوضاته معهم كان الهدف منها استطلاع نوايا البريطانيين ، ومعرفة خطتهم الحربية التي يزمعون القيام بها ضد الترك في اليمن ، نظرا لما كان سيترتب على ذلك من آثار خطيرة تتصل بمركزه ونفوذه ومصالحه هناك ولا شك أن الامام كان يخشى أن تؤدى الحرب بين الدولة العثمانية وبريطانيا الى دخول

البريطانيين الأراضى اليمنية المجاورة للنواحى التسع ، دون أن يتمكن الترك من صدهم على الحدود المستركة ، مما يؤدى الى سيطرة البريطانيين على الأراضى التابعة لنفوذه • وكان أشد ما يخشاه الامام أن يصبح حاكما تحت رعاية بريطانيا ، كما هو الحال فى النواحى التسع التى تشكل جزءا من اليمن الكبرى ، والتى كان يعتبرها الامام ملكا لأجداده • ولهذا فان الموقف كان يتطلب من الامام يحيى مزيدا من الحكمة واليقظة جعلته يتجنب الاصطدام بالقوات العثمانية الجاثمة فوق أراضيه حتى لا ينكمش نفوذه فيضعف عن منافسه الادريسي ، كما جعلته يتصرف بحدر تام مع البريطانيين حتى لا يلقى باقى اليمن مصمير النواحى التسم فى جنوبه (١) •

وقد أرسل الامام يحيى في أواخر سنة ١٩١٥ رسالة الى «الكولونيل جاكوب» 

المساعد الأول للمقيم السياسي البريطاني في عدن ــ التزم فيها بعدم عدائه 
لبريطانيا ، وأكد في الرقت نفسه اخلاصه للدولة العثمانية (٢) ، ولقد نجح 
الامام يحيى في التزامه بالحياد ازاء القوى المتصارعة في اليمن أثناء الحرب العالمية 
الأولى ، وان كان كثيرون من المؤرخين وبخاصة الأوربيين يذكرون أن الامام يحيى 
انحاز الى جانب تركيا في الحرب المذكورة (٣) ، وأننا نميل الى رأى العبدلي في 
هدا الصدد ونراه معبرا عن حقيقة موقف الامام يحيى في ذلك الوقت اذ يقول : 
«أما سياسة الحضرة الامامية آنئذ فكانت التأني والتظاهر بالحياد المشرب بالعطف، 
والميل الى حكومة محمود بك نديم والى اليمن ، دون أن يتعرض لعداء بريطانيا 
العظمي وحلفائها ، وانتظار الفرص المناسبة بلاستفادة من هذه الحسرب بمقتضى 
تغير الأحوال ومساعدة الظروف » (٤) ،

## - موقف البريطانيين في عدن ازاء محمد الادريسي في شمال اليمن في مطلع الحرب العالمية الأولى :

اوضحنا فيما سبق موقف البريطانيين في عدن ازاء السياسة التي اتبعها العثمانيون في اليمن مع سلطان لحج أولا، ثم مع الامام يحيى ثانيا، ويهمنا الآن أن نعرف موقف البريطانيين في عدن ازاء السياسة التي اتبعها العثمانيون مع الأدارسة في عسير والمخلاف السليماني بشمائي اليمن في مطلع الحرب المذكورة، خاصة وأن زعيمهم محمد الادريسي اتفق مع البريطانيين الذين أمدوه بالمال والسلاح لمحاربة العثمانيين وتصفية نفوذهم في اليمن، كما دعمت بريطانيا

Helfritz, H., : The Yemen, A Seceret January, p. 124.

Brémond, E., : op. cit., p. 81.

Lenczowski, G.: The Middle East in World Affairs, p. 455.

<sup>(</sup>٤) أحمد نضل العبدلى : المصدر السابق ، ص ٢٠٨٠ .

تحركات الادريسي الحربية في تهامة بواسطة بعض قطع الاسطول البريطاني في المعر الأحمر .

وقد سبق أن أوضحنا أن الاتراك تمكنوا من التفريق بين قطبى المقاومة البيمنية المتمثلين فى الامام يحيى من جهة ، ومحمد الادريسي من جهة أخرى ، بعد أن عقدوا مع الامام يحيى صلح « دعان » فى سنة ١٩١١ واعترفوا بوضعه الخاص بين أتباعه الزيديين • وحدث ذلك فى الوقت الذي لم يصلوا فيه مع الادريسي الى اتفاق مماثل ، مما جعل الادريسي ينفرد بحمل لواء النضال ضدهم وضد حليفهم الامام يحيى صديقه بالأمس الذي نكص على عقبيه واشترك معهم في محاربته • ولقد دفع ذلك الادريسي الى التحالف مع إيطاليا أثناء حربها ضد الترك في طرابلس الغرب بأسلحة الايطاليين وأموالهم (١) ، حتى شغلهم فعلا عن استرداد طرابلس الغرب •

وقد وقف الامام يحيى الى جانب الترك في محاربتهم للادريسي ، وكان يسر الامام أن يتمكنوا من القضاء عليه قبل خروجهم من اليمن ، حتى لا يعكر صفو الجو في المستقبل أو ينافسه في وراثة الحكم العثماني في البلاد .

وعندما احس الادريسى أن إيطاليا استنفدت أغراض تحالفها معه بعد سيطرتها على طرابلس الغرب، فانه أسرع الى تلبية نداء بريطانيا في مطلع الحرب العالمية الأولى وتحالف معها لتكون عوضاً له عن إيطاليا ، ولتشاركه وتؤاذره في نضاله ضد الترك العدو المشترك لكليهما • فكان الادريسي بذلك أول من انضم الى الحلفاء من أمراء العرب ، وأول من حمل السلاح في البلاد العربية ضد الدولة العثمانية بعد تحالفها مع المانيا في الحرب العالمية الأولى (٢) •

ولا شك أن موقف الادريسى من الأجانب والأحلاف اختلف اختلافا بينا عن موقف الامام يحيى تبعا للاوضاع الخاصة بكل منهما • فمركز الامام يحيى الدينى كان يمنعه أمام أتباعه من الانضمام للقوى غير الاسلامية ومحالفتها ضد العثمانيين المسلمين ، كما كان اتفاق الصلح المنعقد بين الامام والأتراك في سنة ١٩١١ يقيد الامام من الناحية المظهرية عن محالفة أعداء الدولة على حين اختلف الأمر بالنسبة للادريسي الذي لم يقلل من مكانته بين أتباعه تحالفه السابق مع ايطاليا ونضاله المستمر ضد الأتراك المسلمين • هذا فضلا عن أن تركز نفوذ الادريسي بصسفة اساسية بالقرب من الساحل كان يسهل اتصاله الى مدى بعيد بالقوى المسيطرة

Secrety, From Brigadier-General C.H.U. Price, C.B., D.S.O., (1)
 Political Resident, Aden, to the Secretary to government, Political Department, Bombay, No C. 95. Aden Residency, 29th January 1916., p. 1., Enclosure
 No. 1. From Brigadier. General C.H.U. Price, C.B., D.S.O. Political Resident and general Officer Commanding, Aden to the Chief of the general staff Army Headquarters, Delhi, India, No 4657/55/G.O. 29th January 1916, pp. 1,2.

<sup>(</sup>٢) امين الريحاني : الصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٩٨٠ .

على البحر الأحمر كايطاليا وبريطانيا بينما أدى تركز نفوذ الامام يحيى على الهضبة التى تبعد عن البحر حوالى ١٥٠ ميلا الى الداخل الى صعوبة اتصاله بالقوى المذكورة • كما كانت الفرق العثمانية تحيط الامام بسياج منيع يحول بينه وبين هذا الاتصال ، الى جانب وقوعه تحت تأثير الدعاية العثمانية الألمانية التى نشطت فى أرجاء العالم العربى أثناء الحرب وفى بلاد اليمن خاصة لوقوعها بالقرب من مناطق النفوذ البريطاني المتفرعة من عدن • على أن السبب الأساسى الذي حدد موقف كل من الامام يحيى والادريسي بالنسبة للأجانب والأحلاف كان ينبع مما تقتضيه مصالحها الشخصية وأهدافهما الذاتية فهى وحدها التى فرضت على الامام التمسك بالحياد ، على حين فرضت على الادريسي التحالف مع بريطانيا في مطلع الحرب العالمية الأولى •

وكان من الطبيعي أن رحب الادريسي بالتفاوض مع البريطانيين عن طريق المقيم السياسي البريطاني في عدن وسارع الى التحالف معهم لمحاربة الأتراك العشمانيين في اليمن ، وقد انتهت هـذه المفاوضات بعقد معاهدة بين الادريسي والبريطانيين (١) في ٣٠ ابريل سنة ١٩١٥ • واذا كان الادريسي قد ضمن بعقد هذه المعاهدة حصوله على المساعدات البريطانية من أسلحة وأموال الى جانب مسائدة الأسطول البريطاني لتحركات القوات الادريسية في تهامة ، فان البريطانيين كانوا يعتبرون تحالفهم مع الادريسي بمثابة اجراء وقائي ضد أية محاولات معادية قد يقوم بها الامام يحيى صديق الترك ضد القوات البريطانية في عدن (٢) ، وذلك بعد أن ضمن البريطانيون انضمام الادريسي الى جانبهم وقيامه باغارات مستمرة على القوات التركية في اليمن تشغلها عن منازلة الحلفاء في الميادين الحربية الأخرى وتستنزف قدرا كبرا من امكانات الدولة العثمانية • وسوف نستعرض ملخصا لبنود هـنه المعاهدة الادريسية البريطانية (٣) التي حددت الأسس التي قام عليها تحالف الادريسي مع بريطانيا ، وموقف كل منهما بالنسبة للأتراك العدو المشترك بينهما ، وبالنسبة للامام يحيى صديق الترك الذي حاول أن يلتزم بالحياد ازاء القوى المتصارعة في اليمن في فترة الحرب تبعا لما كانت تقتضيه مصالحه الشخصية ، فقد تضمنت هذه المعاهدة ما يلي :

أولا - أن الأهداف الرئيسية لهذه المعاهدة هي شن الحرب ضد الأتراك وتعزين ميثاق الصداقة بين السيد الادريسي ورجال قبائله وبريطانيا ·

ثانيا \_ يوافق السيد الادريسي أن يشن الهجوم ويحاول طرد الأتراك من قواعدهم

<sup>(</sup>١) محمد أنيس ( دكتور ) : الدولة العثمانية والشرق العربي ، ص ٢٧٧ .

Hurewitz, J.C.: op. cit., vol. 2, p. 12. (7)

 <sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد عيسى العقيلى : المخلاف السليمانى أو الجنوب العربي في التاريخ ؛
 ج ٢ ، ص ١١٤ - ١١٥ -

- في اليمن ، وأن يضايق القوات التركية هناك بأقصى قوته ومن ثم يوسع رقعة امارته على حساب الأتراك .
- ثالثا ب ان هدف السيد الادريسي الأول هو محاربة الأتراك فحسب ، ولا يثير الخصومة والعداء مع الامام يحيى الذي لم يمد يده فعلا للأتراك •
- رابعا \_ تلتزم الحكومة البريطانية بحماية امارة السيد الادريسى ضد أى هجوم بحرى يشسنه أى عدو لضمان الاستقلال بامارته ، وتتعهد بريطانيا بأن تتخف جميع الوسائل الدبلوماسية للنظر فى المشاكل التى تنشا بين السيد الادريسى والامام يحيى وبين أى منافس .
- خامسا \_ ليست لدى حكومة بريطانيا أى رغبة فى توسيع حدودها فى غرب الجزيرة العربية ولكنها لا ترغب الا أن ترى مختلف حكام العرب يعيشون معا فى سلام ، كل فى نطاق امارته وكلهم يحتفظون بصداقة الحكومة البريطانية .
- سادسا: ان الحكومة البريطانية كدليل على تقدير العمل الذى سيقوم به السيد الادريسى أمدته بالمال والمعاهدات الحربية ، وستستمر فى تقديم العون له فى الحرب طيلة مدة اشتراكها بقدر النشاط الذى يقوم به السيد الادريسى .
- سابعا مد انه في الوقت الذي تفرض فيه بريطانيا الحصار على الملاحة في جميع المواني التابعة للأتراك في البحر الأحمر منذ عدة أشهر فقد أعطت السيد الادريسي الحرية الكاملة في الملاحة والتعامل التجاري بين موائثه وعدن وأن بريطانيا اذ تقهدم هذا الامتياز رمزا للصداقة القائمة بينهما تتعهد بأن هذا الامتياز سيستمر ولن يتعرض للتوقف •
- ثامنا ــ تعلن هذه الاتفاقية حتى يصادق عليها من الحكومة الهندية وتصبح سارية المفعول •

وقد وقع على هذه المعاهدة الادريسية البريطانية السيد مصطفى بن السيد عبد العلى عن الجانب الادريسى ، كما وقعها عن الجانب البريطانى « الميجور جنرال شميو B.G.L. Shaw » المقيم السياسى البريطانى فى عدن ، وذلك فى يوم الجمعة ٣٠ ابريل سنة ١٩١٥ ( ١٥ جمادى الثانية سنة ١٣٣٣ هـ ) ، ثم صادق عليها فيما بعد « هاردنج » حاكم الهند العام فى ذلك الوقت (١) ٠

وتوضح هذه المعاهدة معالم السياسة التي اتبعتها بريطانيا. في منطقة البحر الأحمر في مطلع الحرب العالمية الأولى لمحاربة النفوذ العثماني المنافس لها وخاصة في اليمن من جهة ، ولاشغال الترك بحرب محلية هناك تستنفد منهم جهدا كان

<sup>(</sup>١) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين ، ط ٢ ، ص ٣٠٨ - ٣٠١ .

يمكن أن يوجه إلى ميادين الحرب الأخرى ضد الحلفاء ـ من جهة أخرى • ولهـذا اتفقت بريطانيا مع الادريسى على محاربة الترك عدوهما المسترك ، واشغالهم داخل المنطقة اليمنية ، واستنفاد قوتهم هناك ، ومنعهم من استخدام موانى اليمن ضد المصالح البريطانية • وقد تعهدت بريطانيا للادريسى بامداده بكل ما يحتاج اليه من أموال ومؤن طوال فترة الحرب ، كما تعهدت بالمحافظة على أراضيه وحماية استقلاله من أى عدوان يهدد بلاده •

وفى الوقت الذى اختنقت فيه موانى اليمن بالحصار البحرى البريطانى اثناء الحرب ، فان بريطانيا تعهدت للادريسى فى تلك المعاهدة بفتح موانيه مع عدن مما أدى الى تمتع المنطقة التابعة لنفوذه برواج تجارى ، ولا يعنى هذا أن بريطانيا تركت للادريسى مطلق الحرية فى تصريف هذه المساعدات التي قدمتها له فى أية وجهة يراها أو تبعا لما تقتضيه مصالحه الشخصية ، بل انها قيدت تصرفاته وحددت مجال نشاطه ضد الأتراك فحسب دون أن يثير الحصومة والعداء مع الامام يحيى طالما كان موقف الأخير محايدا لا يتحيز الى جانب الترك ، وحتى اذا نشب نزاع بين الادريسى والامام ، فان بريطانيا احتفظت لنفسها باتخاذ جميع الوسائل الدبلوماسية للتوفيق بينهما ، وذلك لأن بريطانيا كان يهمها فى ذلك الوقت أن تسستقر أحوال الجزيرة العربية بما يحفظ لها مناطق نفوذها ، وأن تربط مع حكامها العرب بروابط الصداقة حتى لا يتحولون عنها الى مسساعدة أعدائها الترك ،

وقد ذكر « جاكوب » أن بريطانيا أمدت الادريسي بهوجب هذه المساهدة بكميات من الأسلحة الخفيفة والذخائر كما سلمته أربعة مدافع للحصار وثلاثين مدفع « هاون » • على أن الأدارسة كانوا يفضلون استعمال المدافع التى قدمتها لهم ايطاليا في سمنة ١٩٩١ (١) ، ويرجع ذلك إلى اكتسابهم مهمارة فالمقة في استعمالها نتيجة تدربهم السابق عليها • وعلى أية حال استطاع الأدارسة المسلحين بأحدث أنواع الأسلحة الايطالية والبريطانية أن يهاجموا « اللحية » في مايو سنة الذي قسم الجيش الى قسمين • القسم الأول بقيادة أحمد المائمي وتوجه الى اللحية » بمحازاة الساحل • أما القسم الثاني فقد كان يقوده الحسن بن أحمد ابن مسمار وتوجه الى « دير حسين » • وقد هاجم القسم الأول من جيش الأدارسة ميناء « اللحية » (٢) ، غير أنهم لم يتمكنوا بسبب عدم انتظام صفوفهم وترتيب تحركاتهم من التغلقل الى مراكزها الدفاعية الأصلية (٣) ، وهنا بدأ تعاون بريطانيا مع الادريسي في تلك الحرب عندما قام الأسطول البريطاني بضرب بريطانيا مع الادريسي في تلك الحرب عندما قام الأسطول البريطاني بضرب

Jacob, H.F. : op. cit., p. 176.

<sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد عيسى العقيلي : العمدو السابق ، ج ۲ ب ص ١٠٩ ص (۲) Hagarth, D.G. : Arabia, p. 127.

« اللحية ، من البحر في يونيو سنة ١٩١٥ (١) • وكان ذلك تأكيدا من بريطانيا لمعاهدتها مع الادريسي التي لم يكن مدادها قد جف بعد ، وتشجيعا له على مواصلة النضال ضد الأتراك العثمانيين في اليمن وعلى الساحل الشرقى للبحر الأحمر بوجه علم •

# ثانيا : موقف البريطانيين في عنن ازاء العمليات الحربية في منطقة البحر الأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى :

عند بداية قيام الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٤ كانت معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية باستثناء عدن وامارات الخليج العربي خاضعة للسيادة العثمانية على درجات متفاوتة • فكانت السيادة العثمانية في وسط شبه الجزيرة العربية سيادة اسمية فقط ، فنجد والحسا على وجه التحديد كأنتا مستقلتين من الناحية الفعلية ، على حين كان ولاء الحجاز للحكومة العثمانية مشكوكا فيه بسبب السياسة الاستقلالية التي كان يتبعها في ذلك الوقت الشريف الحسين بن على ؛ وذلك على الرغم من وجود بعض الحاميات العثمانية التي كانت تعسكر في المواقع المهمة هناك وخاصة على امتداد خط سكة حديد « سوريا \_ المدينة » •

اما فى اقصى الجنسوب فى ولاية اليمن العثمانية فكانت الحامية العثمانية المسكرة هناك تدين بالولاء للعثمانيين وتمثل أداة طيعة فى أيديهم لتنفيسة سياستهم (٢) • وهذا ما جعل البريطانيين يسارعون بالاتفاق مع الادريسى فى عسير بشمالى اليمن فى ابريل سنة ١٩١٥ ويوجهون أسطولهم لمساندة تحركاته ضد الترك فى المنطقة الساحلية • وكان البريطانيون يهدفون من وراء ذلك الى شغل الاتراك بذلك الميدان عن الميادين الأخرى للحرب الكبرى ، وفى الوقت نفسه يضسمنون عدم تعرض الطريق البحرى الى الهند والشرق الأقصى ، وقاعدتهم الهامة فى عدن ، لهجوم القوات العثمانية المعسكرة فى ولاية اليمن •

بل أن بريطانيا كانت تخشى كذلك أن يسيطر الترك على جزيرة بريم التي كانت مركزا استراتيجيا هاما عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، كما كانت محطة حيوية لشبكة البرق والمواصلات البريطانية (٣) ، على أن بريطانيا كانت تحرص على عدم توسيع نطاق العمليات الحربية على السواحل الشرقية للبحر

Lenczowski, G.: Op. cit., p. 57.

L enczowski, G.: Ibid., p. 60.

I.O., Secret, From Brigadier-General C.H.U. Price, C.B., D. S.O., (1) Political Resident, Aden to the Secretary to Government, Political Department, Bombay, No. C. 95. Aden Residency, 29th January 1916; p. 1. Enclosure No. 1. from Brigadier-general C.H.U. Price, C.B., D.S.O., Political Resident and general Officer Commanding, Aden, to the Chief of the general staff Army Headquarters, Delhi, India, No. 4657/55/G.O., Headquarters Aden, 29th January 1916. pp. 1,2.

الأحمر وبخاصة على السواحل اليمنية القريبة من عدن وذلك حتى لا تجهد نفسها أكثر مما ينبغى فتشغل بذلك عن الميادين الهامة الأخرى ذات الأثر الحاسم فى تقرير مصير الحرب الكبرى فى ذلك الحين

#### موقف البريطانيين في عنن ازاء العمليات الحربية في شــمال اليمن اثنساء الحرب العالمية الأولى:

نجعت السياسة البريطانية في تحريك الادريسي في شمال اليمن لمهاجمة ميناء اللحية ، وقد تمكن من الاستيلاء عليها بمساعدة الأسطول البريطاني من ناحية البحر ، واتخذها القائد مصطفى الادريسي مركزا للقيادة العامة للادارسة في شمال اليمن ، وكان طبيعيا أن يثير هذا الهجوم الادريسي البريطاني حقد الأتراك ، مما جعل القائد العثماني الذي كان يسيطن على المنطقة ويدعي غالب بك أن يقوم بعدة تحركات لتجميع جنوده في « الواعظات، وأن يغرى بالأموال قبائل وادى « مور » و « الواعظات » للانضمام الى قواته ، وقد هاجم غالب بك المعسكر الادريسي في « دير حسين » واستولى على جميع ما به من ذخائر ومؤن واسلحة بعد معركة عنيفة هزم فيها الجيش الادريسي (١) ، غير أن الأثراك لم يتمكنوا من استعادة ميناء « اللحية » من قبضة الأدارسة ، خاصة وأن الأسطول البريطاني الذي ضرب الميناء وساعد الأدارسة في الاستيلاء عليه كان يقف بالمرصاد لصد أي هجوم تركي ،

وتجدر الاشارة الى أن الادريسى قد تظاهر بالغضب نتيجة لضرب البريطانيين لميناء « اللحية » بمدافع أسطولهم ، وقد كتب اليهم معبرا عن أسفه على ما ألم بشعبه من متاعب نتيجة لضرب هذه المدينة العربية (٢) • ولا شك أن الادريسى كان يكره الترك ويدرك قيمة المساعدات البريطانية لترجيح كفته عليهم ، غير أنه ساءه كثيرا أن ضرب البريطانيين لميناء « اللحية » لم يلحق الضرر بالترك فحسب، بل سبب إضرارا بالغة لأهالى المدينة في نفس الوقت • على أنه يرجح أن الادريسى أراد بتعبيره عن أسفه لضرب البريطانيين لميناء اللحية بمدافع أسطولهم البحرى أن يعفى نفسه من مسئولية هذا العمل الذي مهد له السبيل فيما بعد للسيطرة على الميناء على الرغم من ذلك •

وقد بقيت بعض قطع الاسطول البريطاني في ميناء « اللحية » على استعداد لتقديم أية مساعدات ممكنة للجيش الادريسي، وعندما وقعت معركة «دير حسين» التي هزم فيها جانب من الجيش الادريسي وانقض الترك على معسكر الادارسسة واستولوا على ما به من مؤن وعتاد ، فان الجانب الآخر من الجيش الادريسي في

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد عيسى العقيلي : المصدر السمابق ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ٠

Jacob, H.F.: op. cit., p. 164.

« العطن » لم يتمكن من الاشتراك في المعركة نظرا لوجود مراكز قوية للمدفعية التركية على طول الطريق المهتد بين « العطن » و « دير حسين » وخاصسة في « جبل الملح ، · وقد بقى هذا الجانب من الجيش الادريسي محتفظا بمراكزه في « العطن » حتى باغته الترك بهجوم مفاجئ فانسحبت فلول الأدارسة الى داخل مدينة « اللحية » واتصل قائدهم بالقائد العام مصطفى الادريسي لدراسة الموقف وتقرير المقاومة أو الانسحاب • وقد قرر القائد العام للأدارسة الانسحاب عن طريق الساحل الى « ميدى » بعد أن اتضح له عدم جدوى المقاومة ، فأسرع الترك بالاستيلاء على معسكر « العطن » الذي كان يحتله الأدارسة واستولوا على ما به من عتاد ومؤن اشتد بها ساعد الجيش العثماني • وقد تخوف الترك من مهاجمة « اللحية » خشيية أن يكون جيش الأدارسية المنسحب قد تحصن في قلاعها واستحكاماتها ، خاصة أن الأسطول البريطاني كان يحمى تحركات الأدارسة من البحر ، غير أن جواسيس الترك أعلموهم بأن المدينة خالية مما شجعهم أخيرا على التقدم اليها واحتلالها • وقد تم ذلك في الوقت الذي التجا فيه القالم الادريسي ومن بقى معه من الأدارسة الى الأسطول البريطاني الذي نقلهم الى « ميدى » بعد أن ضرب بمدافعه مدينة « اللحية » من جديد (١) ، مما اضطر الترك الى اخلائها والانســحاب بعيـــدا عن مرمى المدافع فالتجأوا الى مدينة « الزهرة » و « جبل الملح » و « الواعظات » · على أن الأدارسة رغم انسحابهم من مدينة « اللحية » فانهم احتفظوا بمراكزهم في الميدان الجنوبي الشرقي لعسير والمخلاف السليماني في جبهتي « البتري » وبلاد « بني نشر » (٢) ٠

وعندما رأى الادريسى أن العبء قد ثقال على عاتق رجال قبائل المخلاف السليمانى الذين يمثلون الدعامة الأساسية لقواته ، فانه أراد أن يدخر شيئا من قواهم لما قد يسفر عنه المستقبل • وكان لدى الادريسى من الأموال ما يمكنه من تجنيد حشود المرتزقة من قبائل « يام » و « حاشد » و « بكيل » وعين لهم قائدين من رجال المخلاف أولهما منصور بن خمود أبو مسمار ، والثانى أحسد عبد الله بن بكرى المروانى • كما استعان الادريسى بجنود مرتزقة من الصومال شمكل منهم حرسه الخاص ، غير أنهم لم يتآلفوا مع الأهالى فاضطر الى توزيعهم على المراكز التابعة لسيادته • وعلى أية حال فقد هاجمت قوات الادريسى المراكز

I.O., Secret, From Brigadier-general C.H.U. Price, C.B., D.S.O., (1)

Political Resident, Aden, to the secretary to government, Political Department,

Bombay No. C. os. Aden Residency, 20th January 1016, p. 1.

Bombay., No. C. 95. Aden Residency, 29th January 1916, p. 1.

Enclosure 1, From Brigadier-general C.H.U. Price, C.B., D.S.O., Political Resident and general Officer Commanding, Aden, to the Chief of the general Staff, Army Headquarters, Delhi, India. No. 4657/55/G.O., Aden, 29th January 1916. pp. 1,2.

<sup>-</sup> Enclosure 2, Extract from a Report by Major C.R. Bradshaw., General staff, Aden, Regarding the Idrissi, pp. 3-5.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١١١ .

التركيسة في « وادى مور » غير أن قواته منيت بالهزيمة ، مما شسسجع قبائل « وادى مور » و « عبسى » على الانضمام للأتراك ، فضلا عن قبائل « الواعظات » التي لم تتحول عن ولائها للترك تبعا لصائعة زعيمها « هادى هيج » معهم (١) •

على أن الأعمال الحربية التي تلت ذلك في شمال اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى بين الأدارسة والأتراك لم تتعد بعض التحركات المحدودة للمحافظة على المراكز التي كان يحتلها كلا الجانبين • هذا على الرغم من أن الترك كان لديهم عدد ضخم من الجنود في هذه الجية تبعا لتوزيع القوات العثمانية في اليمن على النحو الذي سبق أن أشرت اليه • وقد ظلت بريطانيا أثناء فترة الحرب تساند الادريسي وتمده بالمساعدات التي حددتها المعاهدة المعقودة بينهما في ٢٠ ابريل سسنة ١٩١٥ • كما عادت بريطانيا فعقدت مع الادريسي معاهدة ثانية في ٢٢ يناير سنة ١٩١٧ • اعترفت فيها باستيلاء الادريسي على جزر « فرسان » من الترك وبأنها أصبحت جزءا من ممتلكاته • ونظرا لأن بريطانيا كانت تعتبر الادريسي حليفا لها ولم تعتبره أميرا خاضعا لحمايتها فانها أكدت في هذه المعاهدة الأخيرة حليفا لها ولم تعتبره أميرا خاضعا لحمايتها فانها أكدت في هذه المعاهدة الأخيرة

على أن النشاط الحربي بين الأدارسة والترك في شمال اليمن قد ضعف في السنتين الأخيرتين من سنى الحرب العالمية الأولى ونظرا لخوف كل جانب منهما من الجانب الآخر ٠ فالترك كانوا يقدرون تحالف الادريسي مع بريطانيا التي يهدد أسطولها المراكز العثمانية الواقعة على سواحل اليمن ، مما جعلهم يقنعون فقط بالدفاع عن هذه المراكز ضد اغارات الأدارسة أو الهروب بعيدا عن مرمى مدافع الاسطول البريطاني • أما الادريسي فرغم ما كان يحسه من قوة بتحالفه مع بريطانيا وبأن ذلك كان يمكنه من مضايقة الترك خاصة في المناطق الساحلية التي يمكن أن تدعم تحركاته فيها مدافع الأسطول البريطاني ، فأن الادريسي في قرارة نفسه كان يخشى انتقام الترك اذا ما تخلت عنه بريطانيا • وكان الادريسي يعلم بطبيعة الحال أن بريطانيا كانت دائما حليفة للأتراك قبل انضمامهم لألمانيا التي كانت هزيمتها تبدو في الأفق ، فكان يخشى أن يصفو الجو من جديد بين بريطانيا والأتراك فتبقى عليهم في اليمن ، فينتقمون منه أشد انتقام • وقد أثار ارتياب الادريسي في نوايا البريطانين تراخيهم في مساندة سلطان لحج الذي هجم الثرك على بلاده في جنوب اليمن ، ولهــذا رأى أن أخلاصنــه للبريطانيين واطمئنانه اليهم لن يكون الا اذا تمكنوا من طرد أعداله العثمانيين من اليمن حتى لا يشكلون هناك خطرا يهدد مستقبله • ويفسر لنا ذلك خوف الادريسي مع رفع علمه على جزر « فرسان » بعد استيلائه عليها من يد الترك حتى لا يزيد من

<sup>(</sup>۱) محمد بن احمد عيسى العقيلي : نفس الممدر ، ج ۲ ، ص ۱۱۲ Hurewitz, J.C. : Op. cit., Vol. 2, p. 12.

ثالرتهم عليه ، فيتعرض لانتقامهم في المستقبل ، كما خشى في نفس الوقت ان يرفع عليها العلم البريطاني حتى لا يتهم بأنه باعها للبريطانين فيثير بذلك على نفسه سخط اليمنيين ولعنتهم (١) . .

وقد استفاد الادريسي من تحالفه مع البريطانيين أثناء الحرب العالمية الأولى ، رحتى بعد خروج الترك من اليمن في أعقاب تلك الحرب • وإذا كنا قد استعرضنا المعونات الحربية التي قدمها البريطانيون للادريسي أثناء الحرب ، فأن الادريسي قد استفاد من هذا التحالف أيما استفادة في المجال الاقتصادي أيضا عندما حافظت بريطانيا على جعل موانيه مفتوحة للتجارة ، بينما فرض أسطولها حصارا بحريا خانقا على بقية المواني اليمنية • وقد احتكر الادريسي بذلك تجارة المنطقة وتصرف في أسعار السلع كما شاء ، وجنب بلاده الضيق والاختناق الاقتصادي الذي عاني منه اليمنيون وحتى سكان المدن الساحلية اليمنية الأخرى أثناء الحرب • وقد لجأ بعض مشايخ القبائل القاطنة على الساحل الشرقى للبحر الأحمر الى عرض خدماتهم على البريطانيين ، ليخلصوا أنفسهم مما حل بهم من فاقة أثناء الحصار . ومن بين هؤلاء شيخ ميناء « خوخه » ـ ذلك الميناء الذي عرف بأهميته التجارية وبالخدمات التي كان يقدمها للسفن التجارية العابرة \_ وقد عرض هذا الشيخ خدماته على البريطانيين في عدن بعد أن شكا اليهم عدم اهتمامهم بمساعدة قبيلته • وحتى قبيلة الزرانيق القاطنة على الساحل اليمنى والمعروفة بشدة الباس ، تقربت هي الأخرى للبريطانيين في عدن لتحصل على مساعداتهم وعرضت عليهم موانيها لاستغلالها بعد أن عانت الأمرين من الحصار • غير أن بريطانيا كانت ترفض هذه العروض التي رأت في قبولها توسيعا غير مرغوب فيه لالتزاماتها في فترة الحرب العصيبة • وسيؤدى تخلى البريطانيين عن مساعدة قبيلة الزرانيق الى التجانها الى الفرنسيين في « جيبوتي » الواقعة على الساحل الافريقي المواجه لليمن ، غير أن الفرنسيين احجموا عن مساعدة الزرانيق وأحالوهم الى عدن (٢) دون جدوی ۰

على أن العثمانيين والامام يحيى تعرضوا كذلك لوطأة الحصار الذى فرضته بريطانيا على سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى وقد حاولوا الحصول على احتياجاتهم اللازمة بمختلف الوسائل الممكنة ومن مصادر متعددة وكان من بين أهداف الحملة التي وجهها الترك الى لحج هو توفير الامكانات الاقتصادية اللازمة للاتراك المحصورين في اليمن ، حتى يتجنبوا الضائقة الاقتصادية التي كانوا يتوقعون حدوثها اذا طالت فترة الحرب ولازمها هذا المصار العنيف وقد أكد العبدلي هذا الرأى بقوله : « أن على سعيد بأشا هو الذي أشار بمهاجمة لحج والاستيلاء عليها لأنه خشى أن يتعطل الفيلق في اليمن ،

Jacob, H.F.: op. cit., pp. 176, 177.

Hurewitz, J.C.: Op. cit., Vol. 2, p. 12.

<sup>(</sup>Y)

ولا تكفيه حاصلات اليمن المحصورة فيموت جوعا ، قرأى أن يستولى على لحج المشهورة بكثرة حبوبها وأرزاقها في اليمن لضم حاصلاتها الى حاصلات اليمن لسد حاجة الفيلق وعائلات الضباط » • كما أشار العبدلى الى أن الكاتبات التي تبودلت بين على سعيد باشا والقومندان أحمد توفيق ومحمود نديم تبين بوضوح بل وتؤكد « أن الأتراك مع ما نهبوه وسلبوه واقترضوه واستولوا عليه بأى وجه كان من حاصلات لحج وأملاك السلطنة العبدلية ورعاياها ومن غيرها من بلدان اليمن والنواحي التسع ، كانوا في ضائقة شديدة في اليمن كما يفهم ذلك من النزاع الذي قام بينهم بخصصوص توزيع الحاصلات بين الفرق العسكرية والملكية » (١) ، على النحو الذي سنوضحه عند دراستنا لموقف البريطانيين في عدن ازاء التحركات العسكرية العثمانية في جنوب اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى •

وقد عبس الواسمعى ـ وهو مؤرخ يمنى زيدى المذهب ـ عن الضائقة الاقتصادية التي اجتاحت اليمن نتيجة لحصار الاسطول البريطاني لسواحله بقوله : « ثم في شهر شوال ( اوائل سنة ١٩١٤ ، ١٣٣٢ هـ ) انقطعت البواخر البحرية وعظم الحرب ، ودخلت سنة ١٣٣٣ هـ « نوفمبر ١٩١٤ ) واشتدت الحرب العظمى وامتنعت القطارات والبواخر البحرية وأصاب الناس ضرر شديد بسبب ذلك ومكثت الحرب خمس سنين الى نهاية سنة سبع وثلاثين هجرية ( ١٣٣٧ هـ ، ١٩١٨ م) • واليمن في الزراعة والثمار هذه المدة قد تحسنت حالها ولم ينقطع عنها الا الغاز والسكر ١٠ وأما المأكولات فموجودة ، واليمن استغنى بنفسه مع وجود وفرة الفواكه والشمار ، ويوجد نوع من السكر في اليمن الأسفل » (٢) · ومن الملاحظ أن الواسمي لا يعبر فقط عن الضائقة الاقتصادية التي نتجت عن الحصار البريطاني الذي عاني منه اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى • بل انه يوضح كذلك أن أهالي اليمن اتجهوا الى العناية بزراعة أراضيهم حتى يهيئوا لبلادهم اكتفاء ذاتيا يقيهم كارثة المجاعة اذا ما استمر الحصار البحرى لسواحلهم سنين عديدة • وكانت الأرض اليمنية جديرة بالوفاء باحتياجات اليمنيين لشرائها الطبيعي وكثرة خيراتها فانتجت لهم ما سد حاجتهم وهيأ لهم فعلا الاكتفاء الذاتي الذي جنب يلادهم ويلات المجاعة أثناء الحصار البحرى البريطاني للسواحل اليمنية (٢) في الوقت الذي هاجمت فيه ايطاليا طرابلس الغرب ، وأثناء الحصار البحرى المريط الني لتلك السواحل (٤) المطلة على البحر الأحمر عقب قيسام الحسرب العالمة الأولى .

<sup>(</sup>١) احمد نضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١١ -

 <sup>(</sup>۲) عبد الواسع بن يحيى الواسعى : تاريخ اليمن المسمى قرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن. ، ط ۲ ، ص ۳۲۹ - ۳۳۰ .

۲۲ ص ۱ نظام الحكم والتخلف الاقتصادى في اليمن ١ ص ٢٢ Bury, G.W.: op. cit., p. 116.

#### - موقف البريطانيين في عدن اذاء العمليات الحربية في جنــوب اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى :

أوضحنا فيما سبق أن البريطانيين قاموا في مطلع الحرب العالمية الأولى بمعاصرة السواحل اليمنية وسواحل الحجاز المطلة على البحر الأحمر بأسطولهم المنيع وذلك لكي يقطعوا المواصلات بين اليمن والحجاز وباقي أجزاء الامبراطورية العثمانية ، حتى تضيع الفرصة على القوات العثمانية الموجودة هناك للمساهمة في العمليات الحربية المضادة لقوى الحلفاء أثناء الحرب • وقد زاد من ضيق الحصار على العثمانيين في اليمن والحجاز حينذاك ذلك التحالف الذي تم بين ابن سعود وبريطانيا في سنة ١٩١٥ (١) ، ثم اشتعال الثورة العربية ضدهم بزعامة الشريف الحسين بن على في الحجاز ٠ وقد أدى ذلك الى قطع الطريق الصحراوي الطويل عبر الحجاز ونجد والذي كان وسيلة الاتصال الوحيدة بعد انقطاع الطريق البحري عبر البحر الأحمر بواسطة السفن البريطانية التي حاصرت السواحل ، فكادت الدائرة بذلك تكون مقفلة حول العثمانيين المحصورين في اليمن والحجاز في ذلك الحين. وكان الترك يعرفون تماما امكانات البحرية البريطانية، مما جعلهم يوقنون بأن معركة الساحل سوف يكسبها البريطانيون لا محالة • فالأسطول البريطاني كان يسميطر تماما على البحر الأحمر ، كما أنه كان يسماند تحركات الادريسي وعملياته الحربية ضد الترك في شمال اليمن • ولهذا اتجه الأتراك العثمانيون بكامل استعداداتهم لمهاجمة لحج ومحاولة غزو عدن ومناوأة البريطانيين من ناحية البر

ولا شك أن تحول الترك الى الجبهة الجنوبية فى البمن كان خطة عسكرية صائبة أبعدت قواتهم عن مرمى قذائف الأسطول البريطانى فى المناطق البحرية فى الساحل الشمالى المواجه لعسير ، كما جعلتهم يتوجهون الى ضرب البريطانيين فى المناطق البرية البعيدة عن الساحل حيث تضعف نسبيا جيوشهم واستعداداتهم عن النيل من القوات العثمانية وهزيمتها .

وجدير بالذكر أن موارد اليمن حينذاك كانت قد أنهكتها الثورات والحروب الطويلة فأصبحت تلك الموارد محدودة لا تكاد تفى باحتياجات العثمانيين الذين مكثوا فيها طويلا ، كما ينتظر أن تطول اقامتهم نتيجة للحصار المحكم المضروب حول الولاية فى البر والبحر بواسطة بريطانيا وأعوانها ، وكان الترك يتوقعون أن اعتمادهم الكلى على الموارد اليمنية المحلية سيئير بالضرورة أهالى اليمن الذين لم ينمح من ذاكرتهم تاريخ نضالهم السابق وصراعهم الدامى ضد الحكم العثمانى فى بلادهم ، ولم يكن الترك كذلك يطمئنون تمام الاطمئنان الى موقف الامام يحيى الذى بدا فى مظهره محايدا بل ومساندا لهم فى محنتهم فى بعض الأحيان ، لانهم

<sup>(</sup>١) محمد أنيس ( دكتور ) : الدولة العثمانية والشرق العربي ، ص ٢٧٧ .

كانوا يرونه مترقبا لسقوطهم حتى ينقض عليهم ويرث البلاد بعدهم اذا أتيحت له الفرصة ، وان كان يطمئنهم بعض الشيء اتفاق الصلح المعقود بينهم وبينه في سنة ١٩١١ ، والمحاولات التي اشترك فيها معهم لاجتذاب سلطان لحج ولابعاده عن التحالف مع البريطانيين في عدن • وحكذا كانت هدف العوامل مجتمعة تحث المعثمانيين في اليمن على التحرك والبحث عن مخرج لهم من الضائقة التي واجهوها في مطلع الحرب العالمية الأولى في تلك الولاية المحصورة •

ولهـذا قرر العثمانيون في اليمن أن المخرج الوحيد لهم هناك من تلك الضائقة التي يعانون منها هو الاتجاه جنوبا ومهاجمة بعض النواحي التسع المحيطة يعدن ، بل ومهاجمة عدن نفسها ٠ وفي نفس الوقت كانت خطة الدولة العثمانية وحلفائها تهدف الى طرد البريطانيين من عدن واحتلالها ، بالاضافة الى احتلال جزيرة بريم ، وكلتاهما تشرفان على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر . وكان هذا الهجوم جزءا من الحطة العامة التي رسمتها الدوله العثمانية وحلفاؤها لمهاجمة البريطانيين في مصر والاستيلاء على قناة السويس، وحرمان بريطانيا من الشريان الحيدوى في خطوط مواصلاتها الامبراطورية الى الهنسد والشرق عبر البحر الأحمر (١). • وقد أكد العبدل ذلك عندما ذكر أن العثمانيين في اليمن « وصلتهم أوامر مشددة من أنور أن يقلقوا راحة الانكليز في عدن ويجبروهم على ارسال عسكر اليها ، وأن يشغلوهم في اليمن بقدر الإمكان وكأنهم أرادوا بذلك أن يشعلوا في عدن جانبا من المدد الذي يظنون أن الهند سترسله الى السويس لكبح جماح حملة أحمد جمال باشا على مصر ، (٢) • كما أكد أمين الريحاني أن هدف الترك من مهاجمة عدن هو اشغال البريطانيين عن الميادين الأخرى للحرب الكبرى. الأولى بقوله : « فعول على سعيد باشا الجركسي قائد القوات العثمانية في اليمن على مهاجمة عدن ولم يكن قصده غير اشغال الانجليز هناك ، (٣) • واذا كان هذا هو الهدف العسكري من وراء مهاجمة العثمانيين لعدن والنواحي التسع ، فقد كانوا يرمون أيضًا من وراء ذلك الى ايجاد خل لضائقتهم الاقتصادية المتوقعة خاصة اذا طالت فترة الحرب (٤) ، على النحو الذي سبق أن أوضعناه ٠

وهكذا تحددت الجبهة التي سوف يزحف تجاهها رجال الحامية العثمانية في اليمن ، سواء كان الغرض من ذلك محاولة الاستيلاء على عدن والنواحي التسع ، وهو هدف صعب لم يتحقق لنهايته نتيجة لمناعة عدن وقوة تحصينها ، أم كان الغرض الاستيلاء على بعض تلك النواحي ، واشغال البريطانيين حول عدن ، والاستعانة بمحاصيل المنطقة لسد حاجة الحامية العثمانية ، وهو الأمر الذي

Lenczowski, G.: op. cit., p. 61.

<sup>(</sup>۱) (۲) احمد نضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ۲۱۰ - ۲۱۱ •

<sup>(</sup>٣) أبين الريحاني : ملوك العرب ، ج 1 ، ص ٤٠١ ٠

<sup>(</sup>٤) احمد نضل العبدلي : المصد السابق ، ص ٢١١ -

تحقق فعلا • وقد كانت هذه الجبهة أفضل للترك وأجدى لهم من الجبهة الشمالية في عسير التي أوضحنا العمليات الحربية التي حدثت فيها أثناء الحرب العسالمية الأولى ضد الأدارسة لإبعادهم عن محالفة البريطانيين ، ووضع حد لتوسعهم المدعم بمدافع الأسطول البريطاني على حساب الممتلكات العثمانية • ذلك لأن جبهة عدن على أية حال كانت مجابهة مباشرة من العثمانيين لأعدائهم البريطانيين في جنوب اليمن ، وكان سيترتب على نجاح الترك فيها أو فشلهم أثارا ذات فعالية أبعد مدى في خطة الحرب الكبرى من القضاء على الادريسي أو وضع حد لتعاونه مع بريطانيا لاشغال الترك في شمال اليمن • هذا على الرغم من أن « لينوفسكي بيقلل من قيمة العمليات الحربية التي دارت في اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى يقلل من قيمة الوليات. الحربية الرئيسية للخطط العسكرية التي وضعتها تركيا وحلفاؤها بقوله : « أن التحركات التركية في اليمن لم تكن متناسقة مع العمليات الحربية الرئيسية للخطط العسكرية التي وضعتها الدولة العثمانية وحليفتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، ولذلك كانت غير ذات تأثير على سير الحرب بصفة عامة » (۱) •

وعلى أية حال فقد قررت القيسادة العثمانية في اليمن الزحف على عدن والنواحي التسع ، وكان البريطانيون يرون أن تلك النواحي وخاصة لحج بمثابة خط دفاعي أول عن عدن نفسها ، ولهذا عندما علمت بزيطسانيا بخطة الترك أرادت أن تقوم ببعض العمليات الحربية التي قد ترهبهم وتوقف زحفهم على عدن، وتنفيذا لتلك الخطة الدفاعية فقد أوقف البريطانيون ثلاثة طوابير من جنودهم في البحر الأحمر كانوا متجهين من الهند الى السويس ، وضربوا في ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٤ منطقة « الشيخ سعيد » الواقعة غربي عدن وتطل على مضيق باب المندب ليدمروا الآبار والحصون والمستودعات العثمانية فيها ، ولكنهم لم يستطيعوا ليدمروا الآبار والحصون والمستودعات العثمانية فيها ، ولكنهم لم يستطيعوا منها في حمى مدافع البواخر الحربية البريطانية ، فتقهقر الترك الى داخل البلاد ، منها في حمى مدافع البواخر الحربية البريطانية ، فتقهقر الترك الى داخل البلاد ، ثم دمر البريطانيون قلعة « تربة » وغيرها من الحصون في تلك المنطقة ، وغنموا بعض المدافع ، وظنوا أنهم أوقفوا بذلك القوات التركية ومنعوها من مجرد التفكير في الزحف على عدن ،

غير أن الترك أوقفوا زحفهم لمدة سبعة أشهر فقط ، ثم أعادوا الكرة على منطقة « الشيخ سعيد » فاحتلوها ، وتوجهت قواتهم من « ماوية » الى « لحج » تمهيدا للهجوم على عدن (٢) • وجدير بالذكر أن اعتداء البريطانيين على « الشيخ سعيد » قد أغضب الامام يحيى الذي كان يعتبر تلك المنطقة جزءا من أملاك

Lenczowski, G.: op. cit., p. 60.

<sup>(</sup>٢) أمين الريخاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ـ ٣٦٦ .

أجداده التى ورثها بحسكم امامته · وقد احتج الامام يحيى على همذا العدوان البريطانى مما جعل «الكولونيل جاكوب» المساعد الأول للمقيم السياسى البريطاني فى عدن يكتب اليه قائلا : « ان الضرورة الحربية عى التى حملت البريطانيين على ضرب الشيخ سعيد دون أن يكون لهم قصد خفى أو سياسى ، وأن جلاءهم عن الناحية فى أقرب فرصة سوف يؤكد ذلك » (١) ·

وعنسدما وصلت القوات العثمانية الى « الضالع » فى فبراير سنة ١٩١٥ ( ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٣٣ هـ ) فقد كتب الأمير نصر الى السلطان على سلطان لحيح يصف له حملة الترك وتحركاتهم يقوله « ان الحركة قوية جدا وجيوشا تركية وامامية ويمنية . لها قدر ( كذا ) وأن الدولة أخنت مصر والخور ( يقصد قناة السيويس ) وأقفلت باب المندب ( كذا ) وحصنته بالعساكر • والآن جهزت عساكرها من طريق اليمن وواصلين الى « قعطبة » و « ماوية » و « الراهدة » وطريقهم « الدريجة » و « الراهدة » من حدودنا • والآن الثورة والحركة قوية بالمرة ظاهرا وباطنا ومتوجهي عدن ، ونحن قد رفعنا للانكليز بالحقائق وأيضا مهمعنا أنكم عاونتم الدولة البريطانية بخمسين الفا • ورؤساء الترك سمعوا بذلك واغناظوا للمعاونة منكم للانكليز وسمعنا من بعضهم أن عند وصولهم قريب لحج بأنهم يطلبون منكم تسليم المعاونة بالمثنى • الآن حبينا اعلامكم بذلك وعندما يصلوا قريب لحج لازم علينا قوام العهد ، ونتداخل بينكم بموجب المخرة ، وتصلح جميع الأمور ، وندخل أوجاهنا لكم ولهم » (٢) •

ونلاحظ أن ما ذكره الأمير نصر عن اشتراك جنود الامام يحيى في المهلة العثمانية على لمج يجانب المقيقة ، لأن الامام لم يقبل أن يزج بنفسه في الصراع القائم بين الترك والبريطانيين ، احتفاظا منه بقوته للانتفاع بها في تدعيم كيانه بعد تصفية هذا الصراع الذي لا مصلحة له فيه · وقد أكد القائد العثماني سيحيد باشيا موقف الامام هذا بقوله أن الامام كان يعارض رأيه في الزحف على عدن (٣) ، وأنه قد كتب للامام يطلب منه المساعدة فلم يلب الامام مطلبه (٤) · غير أنه يمكن القول أن بعض رجال القبائل اليمنية من أتباع الامام قد اشتركوا مع العثمانيين في الهجوم على لمج بصفتهم الشخصية ومن أجل مصالح خاصة ، وليس بصفتهم ممثلين للامام يحيى الذي رفض أن يقحم نفسه في تلك خاصة ، وليس بالترك ما استفادوه من الامام يحيى فقد قال العبدلي «انهم فازوا المرب · وحسب الترك ما استفادوه من الامام يحيى فقد قال العبدلي «انهم فازوا بأن يركنوا اليه في ضبط جانب من بلاد اليمن واحتمال جملة من المهام ، بصفة مفوض من طرف الحليفة ، وهي خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم مفوض من طرف الحليفة ، وهي خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم مفوض من طرف الحليفة ، وهي خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم مفوض من طرف الحليفة ، وهي خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم مفوض من طرف الحليفة ، وهي خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم مفوض من طرف الحليفة ، وهي خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم

(1)

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 159.

<sup>(</sup>٢) احمد نضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) امين الريحاني: المصدر السابق ، ص ٣٦٧ -

Jacob, H.F.: op. cit., p. 164.

وتمكنوا من أن يقترضوا منه ما احتاجوا اليه من الحب والنقد » (١) · أما الحرب الدعائية والنفسية التي شها الترك وصاحبت حملتهم الزاحفة تجاه عدن ، عندما أطلقوا الإشاعات بأنهم قد استولوا على قناة السويس ، بل وعلى مصر كلها وأقفلوا باب المندب ، ليوهموا أهالي النواحي بأن عدن هي المحصورة ، فقد لاقت هذه الحملة بعض النجاح مما جعل العبدلي يقول ان الترك « كانوا يجدون في خراف قحطان الضالة كثيرا مبن يصدق ذلك » (٢) · وكان الترك يقصدون بحملتهم الدعائية هذه التظاهر بأنهم يهدفون الى مهاجمة عدن فقط وحاول الترك أن يؤكدوا ذلك عندما بعث القسائد العثماني على سعيد باشا الى سلطان لمج يستأذنه بالمرور عبر سلطنته المستقلة ويعده بالمحافظة عليه وعلى ملكه ، فأبى السلطان على « لأنه حليف الدولة البريطانية وتحت حمايتها » (٣) · على أن العبدلي يؤكد أن السلطان على أدرك أن الترك ماكانوا يقصدون الا الاستيلاء على لحج فقط ، وأنه أكد ذلك الأصددقائه الذين كانوا يكاتبونه ويدعونه الطاعة الترك والذين كانوا يتوسطون لتحسين علاقاته مع حكومة ولاية اليمن العثمانية • ثم يضيف العبدلي قوله أن نية الترك قد تحققت بعد ذلك عندما أقر القائمقام رووف بك عند بعض رجال « حكومة عدن » أنه لم يكن في عزمهم مهاجمة عدن الا اذا حصلوا على امدادات كبيرة ، وانما كانت خطتهم الاستيلاء على لحج والسيطرة على مقدراتها · ويختتم العبدلي رأيه هــذا بقوله « فلذلك كانت مقاومة السلطان والتجاؤه الى عدن ضربة الى على سعيد باشا ، وسببا لبقاء أكثر عرب المحمية على مه الاة حكومة عدن ، (٤) .

وتجدر الاشارة الى أن أمين الريحانى - ذلك الأديب الصحفى الرحالة العربى الأصل الأمريكي الجنسية والذي قام بزيارة اليمن والبلاد العربية في أعقاب الحرب العالمية الأولى وكتب عن ملوك العرب الذين قابلهم آنذاك - قد ذكر أن ما وصل بالطرق الرسمية الى الدوائر الحربية في الغرب من أخبار تلك الزاوية العربية القصية والتحركات العسكرية التي دارت فيها في ذلك الوقت لم يكن فيه كلمة عن نكبة لحج وعما حل بالأسرة المالكة وبسلطانها «حليف بريطانيا العظمى»، وانها تضمن فقط الاشارة الى أن السلطة البريطانية في عدن احتاطت للأمر بما لديها من قوات الدفاع القليلة، وأنها أمرت بنقل الحامية البريطانية من عدن ال عدن الى السمية جاء فيها « ان شدة الحر وقلة الماء وفرار الهجانة المأجورين أخرت الجنود في الطريق وحالت دون الغاية المقصودة » • ثم أشار الريحاني الى أن طلبعة في الطريق وحالت دون الغاية المقصودة » • ثم أشار الريحاني الى أن طلبعة

<sup>(</sup>۱) الحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٢) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : المصدر السابق : ج ١ ) ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٤) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١٣ ،

الجيش البريطاني وصلت الى غايتها ونازلت الأتراك خارج لحج قبل أن تصل الجنود اليها ، فدارت الدائرة على البريطانيين فتقهقروا عن لحج مهزومين ، فدمرها الأتراك في ٥ يوليو سنة ١٩١٥ ونهبوها (١) ، ثم زحفوا على « الشيخ عثمان » فاحتلوها في اليوم التالى (٢) • واختتم الريحاني توضيحه لما وصل الى الدوائر الحربية في الغرب بالطرق الرسمية عن تلك الحرب بقوله ان النجدة البريطانية التي وصلت بعد ذلك الى عدن أخرجت الترك من « الشيخ عثمان » في ١٩٠٠ بولية سنة ١٩١٥ ، فعادوا الى لحج وتحصنوا فيها وظلت شرذمات منهم في « أم العمد » و « الوهط » ، فحاول البريطانيون مرازا أن يخرجوهم منها فلم يتمكنوا من ذلك الا بعد أن قامت بنجدتهم عشائر العرب التي استنجدوا بها • يتمكنوا من ذلك الا بعد أن قامت بنجدتهم عشائر العرب التي استنجدوا بها • ولكن البريطانيين لم يستطيعوا ولا حاولوا بعدئذ أن يخرجوا الأتراك من لحج ، فظلوا فيها حتى نهاية الحرب العالمية الأولى (٣) •

هذا ما وصل بالطرق الرسمية الى الدوائر الحربية فى الغرب عن أخبار الصراع الذى دار بين الترك والبريطانيين فى جنوب اليمن أثناء الحرب العسالمية الأولى ، ومن الملاحظ أن اغفسال ذكر الكارثة التى حسدثت لسلطان لحج حليف بريطانيا على يد الأتراك كان محاولة من البريطانيين لاخفاء جريمتهم ، اذ تركوا سلطان لحج يقع وبلاده فريسة فى يد الأتراك رغم تعهدهم بحمايته من أى عدوان اجنبى تتعرض له بلاده ، ولا شك أن اذاعة أخبار تلك الكارثة كان من شأنه أن يشكك حلفاء بريطسسانيا فى تعهداتها اليهم فيفقدون الثقة فيها ويتخلون عن يسكك حلفاء بريطسسانيا فى الحرب الكبرى فى ذلك الوقت ، الأمر الذى كانت تتجنب حدوثه بشتى الوسائل المكنة ، على أن تفاصيل هجوم الترك على طبح سنستعرضها فيما يلى بعد التثبت من مصادر متعددة ،

في السنة الثانية من سنى الحرب العالمية الأولى أى في صيف سنة ١٩١٥ كان للدولة العثمانية في اليمن خمسة وثلاثون طابورا ، أى نحو خمسة عشر ألف بعندى ، معظمهم من السوريين ، وكان يعسكر قسم منهم في « ماوية » في جنوب اليمن تحت قيادة أمير اللواء على سعيد باشا الجركسي الذي أضاف الى قواته قوة من العربان اليمنيين ، وقد عرف عن سعيد باشا أنه كان كريم الأخلاق جوادا مما جذب اليه عدة آلاف من رجال قبائل «الحواشب» و «اليوافع» و «الصبيحة» وقد خرجت جيوش سعيد باشا من « ماوية » زاحفة تجاه لحج حيث كان السلطان على يعد العدة لمواجهة الترك وصدهم عن بلاده ، وقد استعان سلطان لمج ببعض العشائر المجاورة وحشد قواته التي بلغت نحو ألفي مقاتل في « الدكيم » الواقعة على مسافة عشرة أميال من لمج ، غير أن تكاليف الاحتفاظ بهذا العدد الى جانبه

<sup>(</sup>١) امين الربحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ٠

Scott, H.: In the High Yemen, p. 230.

<sup>(</sup>٣) المين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ٠

كانت باهظة لا تتحملها ميزانيته الصغيرة (١) • وكانت السلطات البريطانية في عدن Aden Troop عدن قد أرسلت الى « الدكيم » فرقة من الخيالة كانت تعسكر في عدن محن تحت قيادة « السردار ملك دارخان الهندى » ثم سحبتهم الى لحج وأبقوا بعض الأشخاص للمخابرة معهم « بالهليو » (٢) •

وقد تخلى عن مساندة سلطان لحج ضحد الأتراك عدد من الأمراء اليمنيين المجاورين لبلاده ، لمؤونهم من قوة الترك ولعدم ثقتهم في مساعدة البريطانيين وحمايتهم ، ومن بين هؤلاء السلطان على مانع الحوشبي وقد اكتشف العبادل حكام لحج خطابا واردا من الأمير على بن صالح الحوشبي الى السلطان المذكور وفي طيه رسالة من على سعيد باشا قائد الحملة التركية يدعو فيها سلطان الحواشب للرجوع الى المسيمير والاتصال بالترك لاتمام الاتفاق الذي بدأوه مع الأمير على ابن صالح بشأن اعطاء الحواشب منطقة « زايده » التابعة للعبادل حكام لحج وقد أكد ذلك عدم اخلاص السلطان الحوشبي لجاره سلطان لحج ، وكان السلطان الحوشبي هذا قد عاد الى بلاده بعد أن حصل على أسلحة قليلة من سلطات عدن البريطانية غير أنه كان يائسنا من حماية البريطانيين مما جعله يعقد العزم على الاذعان للترك والاتفاق معهم ، وقد صرح بذلك لمقبل عبد الله القطيبي ومحمد الن الأمير حسن اللذين أرسلا من « الدكيم » لمعرفة اتجاهه • كما أكد لهما الحوشبي « أنه ما لم تصل جنود بريطانيا العظمي وعساكر لحج لصحد الأتراك عن بلاده فانه عثماني مصالح للاتراك » •

وقد أرسل سلطان الحواشب في « المسيمير » خطابا لقوات العبادلة في « المدكيم » بعد أن أحرق أطرافه انذارا بالخطر ليحتهم غلى ارسال المدد في أسرع وقت « والا فانه لا يلام بعد ذلك » ، كما كتب مثل هذا الخطاب الى سلطات عدن البزيطانية وسلطان لحج العبدلى • ثم عاد سلطان الخواشب فارسل كتبا أخرى الى « الدكيم » تكذب خبر وصول الترك الى حدوده وتحذر العبادل من ارسال أى مدد اليه لأن الأمر لا يستلزم ذلك ويبدو أن الحوشبي فعل هذا ليتجنب غضب الترك وليظهر اخلاصه لهم وعدم تعاونه مع العبادل حلفاء البريطانيين بعد أن وقد الأمل في حمايتهم له وصد الترك عن بلاده • وقد أرسل العبادل أربعة من الخيالة الى « الدريجة » لاستطلاع الموقف فرأوا جميع قرى الحواشب قد أخليت وفر سكانها بمواشيهم وأثاثهم وأرزاقهم الى شوامخ الجبال خوفا من الترك الذين وقد أبلغ المرق الى «الدريجة» وكادت تصل الى هناك طلائع قواتهم، وقد أبلغ الكشافون رجال العبادل في « الدكيم » بأن الترك قد اجتازوا الحدود كي يستعدوا لمواجهتهم •

Jacob, H .F.: op. cit., p. 165.

<sup>(</sup>٢) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ١١٤ .

وهكذا اصطدم الترك بالعبادل حلفاء البريطانيين في « الدكيم » وسرعان ما دارت الدائرة على اللحجيين لأن الترك فاقوهم عددا وعدة وفي تعبير موجز ذكره العبدلي يصف ما حدث في تلك المعركة بقوله : « وحقيقة كان حالنا وحالهم كمن يناطح بالقسارورة الجبل » (۱) • وترجع أسباب هزيمة اللحجيين الى قلة عددهم وعتادهم الحربي بالنسبة لما كان لدى الترك من رجال وعتاد ، كما أن اللحجيين لم يكونوا على شيء من النظام في تحركاتهم العسكرية ، على عكس ما كان لدى الترك من نظام ودراية بالخطط الحربية • هذا فضلا عن تأخر وصول النجدة البريطانية اليهم الا بعد وقوع الهزيمة فعلا • وقد ذكر أمين الريحاني سكا سبق أن أوضحت سأن التقارير الرسمية البريطانية وردت فيها أسباب ثلاثة لتأخر وصول تلك النجدة هي شدة القيظ ، وتعذر الحصول على الماء ، وفرار الجنود البريطانيين الهجانة على وجه الخصوص • غير أن الريحاني أضاف أنه سمع في عدن أن الجنود الهنود عصوا يومئذ ضباطهم البريطانيين لأنهم كرهوا أن يحاربوا الخوانهم المسلمين • على أن المصادر المختلفة تجمع على أن البريطانيين أبطأوا في نجدة اللحجيين ، ثم انهزموا بعد ذلك أمام القوات العثمانية •

وقد أسرع سلطان لحج بابلاغ نبأ هزيمة جنوده في « الدكيم » للسلطات البريطانية في عدن ، وأوضح لهم أن قصره سيصبح في اليوم التالي تحت وابل قذائف المدافع التركية ، وقد أرسلت سلطات عدن البريطانية فرقة من جنودها توجهت الى لحج بعد أن قضت ليلتها في « الشيخ عثمان » ، وقد هاجم الترك مدينة « الحوطة » حيث تجمع اللحجيون وأطلقوا عليها المدافع ، واحتدم القتال بين الجانبين ، وكان قد وصلل الى المدينة جانب من الجنود الهنود البريطانيين لساعدة سلطان لحج غير أنهم وصلوا بعد فوات الوقت ولم يتمكنوا من احسار مدافعهم وعتادهم ، وقد ذكر العبدلي أن عدد الذين دافعوا عن « الحوطة » من اللحجيين والبريطانيين لا يزيد عن سبعمائة مقاتل ولكنهم قاتلوا قتال الإبطال ، وأن الترك أنفسهم قد شهدوا لهم بذلك (٢) ،

وعندما دخل الأتراك الجانب الغربي من مدينة « الحوطة » كان السلطان على وأسرته لا يزالون في القصر المقسام في الجانب الشرقي من المدينة يدافعون عن انفسسهم ، فاضطروا أن يخرجوا منه عنسدما بدأت الحجارة تتساقط عليهم من الجدران التي كانت تخترقها القنابل ، ثم بادروا بالفرار قبل الفجر متجهين الى بلدة « الشيخ عثمان » احدى ضواحي عدن وفي ذلك الوقت كان الجسود البريطانيون قد خرجوا من تلك البلدة لنجدة اللحجيين ، فالتقوا بالسلطان على واسرته تحت جنح الظلام ، فظنوهم من كشافة العدو ، فأطلقوا عليهم النيران ،

<sup>(</sup>١) احمد فضل العبدلي : نفس المصدر ، ص ٢١٦ ، ٢١٧ .

<sup>(</sup>٧) أمين الريحائي : المصدر السابق ص ٣٦٧ .

فقتلوا عددا منهم وأصيب السلطان على بسبع رصاصات وقتل فرسه وقد أعيد السلطان مجروحا الى القصر (١) وبقى فيه الى بعد شروق الشمس ، حيث أخرجه من بقى من جنوده فى القصر محمولا على الأكتاف ، وكان الترك يطلقون عليهم نيران بنادقهم من أطراف المدينة فأصابوا بعض الذين يحملونه بجروح خفيفة عير أن هؤلاء ساروا بسلطانهم على تلك الحالة حتى وصلوا بالقرب من دالرباط»، حيث كانت هناك سيارة نقلت السلطان على الى عدن ، فتوفى هناك متأثوا بجراحه (٢) ، وقد عبر « هارولد جاكوب » عن موقف البريطانين ازاء هذه الكارثة التي حلت بسلطان لحج بقوله : « اننا في اهمالنا مسئولون عن وفاة السلطان على المبتسرة » (٣) .

وهكذا سيطر العثمانيون على لحج التى فر منها الى عدن كل من سلم من أسرة العبادلة الحاكمة وكثيرون من الأهالى • وقد دمر الترك قصور السلاطين ونكلوا بأهل المدينة • وقد عبر العبدلى عن ذلك بقوله : « وأصبحت المدينة خرابا واهلها فقراء فغشت المجاعة فى البلاد وضبحت العباد ؛ واضطر العاهل على سعيد (قائد الترك فى لمج) أن يبيع الى العبادل جانبا مما غنم منهم من الحبوب ، وكانت الخلائق من الأهالى تتزاحم لشراء ما يسد الرمق بأغلى الأثمان حتى فتح الله لهم الطريق الى سوق عدن » (٤) •

وتجدر الإشار الى أن القوات العثمانية النظامية هي التي هاجمت لمج وقدر عددها بنحو الفين وثلاثمائة جندي معظمهم من الترك والسوريين ، كانت مقسمة الى ثلاثة آلايات مسلحة بالمدافع سريعة الطلقات ومدافع الجبال ومدافع « الهاون » وغيرها ، كما كان يصاحبها طابور كامل للاستحكامات وفرقة صغيرة من السواري وقد رافق هذه القوات العثمانية أثناء هجومها على لحج ما يقرب من ستة آلاف مفاتل من رجال القبائل اليمنية جمعت بين المرتزقة والطامعين في الغنائم ممن استطاع الترك اجتذابهم الى جانبهم ، أو من وقفوا الى جانب الترك اضطرارا بعد أن فقدوا الأمل في حفاية البريطانيين لبلادهم على نحو ما فعل سلطان الحواشب وقد نظم الترك هذه القبائل اليمنية التي شاركتهم في الهجوم على لحج في سبع فرق اختصت كل منها بمهام محددة ،

وعندما دخلت هذه الفرق المكونة من رجال القبائل اليمنية الى لحج مع القوات العثمانية فقد امتلأت بهم بيوت المدينة واستنفدوا المؤن والأرزاق مما كاد أن يؤدى الى احداث مجاعة لدى القوات العثمانية نفسها • وقد رفع « مأمور

<sup>(</sup>۱) احمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ۲۱۷ •

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : المصدر السيابق ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ٠

Jacob, H.F.: op. cit., p. 167.

<sup>(</sup>٤) احمد نضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١٨ •

الأنبار » تقريرا بذلك للقائد العام الذى أصدر آمرا لرؤساء القبائل اليمنية بالرجوع الى بلادهم لكى يحتفلوا مع ذويهم بعيب الفطر ، بينما كان الهدف الأساسى هو الحد من استهلاك المؤن والمحاصيل حتى تفى بحاجة القوات العثمانية المسكرة في لحج حينذاك ، وقد عاد كثيرون من رجال القبائل اليمنية الى بلادهم وقد حملوا من الغنائم والمحاسن والذخائر والمفارش والأثاث والملابس والكتب شيئا عظيما » (١) ،

وقد أوضع العبدلى صورة لأعمال النهب والسلب والتخريب التى اجتاحت طبع عقب هجوم الترك عليها يرافقهم رجال القبائل اليمنية يقوله: « وقد رئى كثير من أجلاف اليمن يلبسون أقمصة نساء لحج المذهبة ، فيتبخترون بها فى الأسواق ، وخسرت البلاد اللحجية فوق الحسارة المادية خسارة ادبية عظيمة لما ضاع فى هذه الحرب بأيدى الناهبين من الكتب النفيسة النادرة الوجود(٢) ، فلم يتركوا من مدخرات هذه المدينة ونفائسها شيئا حتى مفارش المساجد وقناديلها ، وخربوا أكثر جدران بيوت الحوطة بحثا عن الكنوز بين جدرانها ، وارتكبوا من الفظائم ما يتعالى عنه أهل الإيمان » ، غير أن العبدلى لا يسترسل فى تعيزه ضد الأتراك وأعوانهم من رجال القبائل اليمنية الذين هاجموا بلاده ، بل انه كان منصفا فى حكمه عندما نجده يعود فيذكر « أنه والحق يقال لم يخطر على بال أحد من هؤلاء المجاهدين أن يسبى ولدا من أولاد اللحجيين لأجل بيعه ، أو بنتا ليتمتع من هؤلاء المجاهدين أن يسبى ولدا من أولاد اللحجيين لأجل بيعه ، أو بنتا ليتمتع بها باعتبارها ملك يمينه كما كان يفعل المجاهدون البقارة من أصحاب المهدى والخليفة التعايشي بأهل السودان ولله الحد » (٣) . .

وعندما اضطرت الحامية البريطانية تحت ضغط القوات العثمانية الزاحفة الى اخلاء بلدة « الشيخ عثمان » فقد عاد اليها مباشرة بعض اليمنيين من أهلها ومن غيرهم ونهبرا ما فيها وقتلوا بعض التجار • كما ذهب بعضهم وأخطر الترك الذين

<sup>(</sup>١) احمد قضل المبدلي : نفس المصدر ، ص ٢٢٠ -

<sup>(</sup>٢) أبلغنى بعنى المعرين في لحج - أثناء زبارتى لها في شهر مايو سسنة ١٩٧٤ بغرض تسجيل المخطوطات ضمن الشروع اللى يشرف عليه المركز اليمنى للابحاث الثقانية في عدن وبختص بتجميع أصول التراث القصومي لليمن - أن معظم المخطوطات المسادرة التى كانت تزخر بها المكتبات المخاصة ومكتبة السلطنة اللحجية في مدينة الحوطة ومنسطقة لحج قد بددت أنسساء الغزو المثماني للمنطقة في صيف سنة ١٩١٥ وما صاحبه من عمليات السلب والنهب التى قام بها الجنود المثمانيون ورجال القبائل اليمنية التى اشتركت معهم ، ومن ناحية أخرى فقد مثرت على عدد هائل من السجلات المثمانية العائدة للفترة المتدة بين عامى ١٩١٥ و ١٩١٨ والخاصة بتدوين ملكيات الأراضي والمقارات والمحاصيل الزراعية والفرائب المقررة عليها بالادارة الزراعية - التى كانت تابعة للسلطنة اللحجية قبيل الاستقلال في الثلاثين من توفيبر الامحان حرصا منهم على الاستقادة الكاملة من إمكانات منطقة لحج الزواعية لمسالح هذه السجلات حرصا منهم على الاستقادة الكاملة من إمكانات منطقة لحج الزواعية لمسالح قواتهم التى كانت محصورة داخل اليمن اثناء الحرب العالمية الاولى .

<sup>(</sup>٣) أحمد قضل العبدلي : المصدر السمابق ، ص ٢٢٠ .

أرسلوا عددا من جنودهم تمكنوا من احتلال تلك البلدة ، ووضعوا حدا لأعمال النهب والسلب وأقروا الأمور هناك • غير أن البريطانيين تمكنوا ثانية من احتلال الشيخ عثمان » في ٢١ ابريل سنة ١٩١٥ بعد أن وصلت اليهم نجدة عسكرية بريطانية من مصر للمشاركة في الدفاع عن عدن والمحافظة على مركزها الهام(١) • وكانت السلطات البريطانية في عدن قد استنجدت في ذلك الوقت بالفرنسيين في جيبوتي ، فأمدوها بحوالي ١٠٠ جندي من مدغشقر ، كما أرسل « الجنرال مكسويل » القائد البريطاني العام في القاهرة فرقة هندية للمشاركة في الدفاع عن عدن (٢) • وهذا يوضح الأهمية البالغة لعدن بالنسبة للبريطانيين وحلفائهم أثناء الحرب العالمية الأولى •

وبعد أن استرجع البريطانيون مدينة « الشيخ عثمان » فان العمليات الحربية في جنوب اليمن بينهم وبين العثمانيين لم تتعد المناوشات بين الجانبين ، وكان يعقبها الانسلحاب الى المراكز الأصلية وعلى الرغم من قلة أهميلة تلك العمليات الحربية في حد ذاتها ، الا أن كلا الجانبين البريطاني والعثماني حرصا على ابقاء قوات لا بأس بها هناك لتقف كل منها في وجه الأخرى لصد أى هجوم أو اعتداء وكان يمكن للجانبين أن يستفيدا بقواتهم هذه في الميادين الاخرى العديدة للحرب العالمية الأولى و بل أن العثمانيين كانت لديهم جبهة أخرى مفتوحة في شمال اليمن يحاربون فيها الأدارسة في عسير ، وكان الأسطول البريطاني في ذلك الوقت يساند تحركات الأدارسة ضد الترك وخاصة في المناطق الساحلية وقد استمرت هذه الأوضاع على ما هي عليه دون تغيير ، ليس أمام « الشيخ عثمان » فحسب بل في جنوب اليمن بأكمله ، حتى أعلنت الهدنة العامة في سنة عثمان » فحسب بل في جنوب اليمن بأكمله ، حتى أعلنت الهدنة العامة في سنة

أما بالنسبة لأسرة العبادلة التي كانت تحكم لحج فقد عرفنا أن من سلم منها قد فر الى عدن وكان معهم كثيرون من أهالي لحج ، ويقول أحمد فضل العبدلي أن عددهم بلغ « نحو أربعة آلاف نفس أو يزيدون ، وهم أعيان البلاد وساداتها وحاشية السلطان وأقاربه ومن رؤساء القبائل ، فتفرقوا في البلاد بين عدن والمعلا ، وبير أحمد ، والشيخ عثمان ، والعماد ، وأبين ، وصهيب ، وتركوا أراضيهم وبيوتهم وأموالهم ومواشيهم ، واستولي الأتراك على جميح ذلك ، وبحثوا عن الديون والرهون التي للمهاجرين عند الناس ، وطالبوا بها المراهنين والمدينين ، ونال أذى عظيم خلقا كثيرا لتهمتهم بأن لديهم أموالا أمانة أو ديونا لأحد المهاجرين » (٣) .

<sup>(</sup>۱) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ۲۲۱ .

Jacob, H.F.: op. cit., p. 169.

<sup>(</sup>٣) أحمد نضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٢٣ .

ثم يستظرد العبدلى قائلا: " وارتكب الأتراك كثيرا من أمثال هذه الجرائم علم يتركوا من أموال المهاجرين من العبادل قطميرا بل مدوا أيديهم الى أموال الأهالى الذين بقوا تحت رحمتهم ، فكانوا يأمرون إحيانا بالقبض على بعض الأعيان وسجنه الجرد تهمة فارغة توسلا للحصول على المال ثم يطلقونه ، فيعلنون فى جريدة صنعاء أن التاجر فلان تبرع بمبلغ كذا وكذا ألف ريال لمجاريح الجيش أو لبناء مستشفى أو غير ذلك ، كما فعلوا بسعيد على عون من أعيان نوبة عياض وبغيره أيضا ، والله يعلم أنهم انما أخذوا تلك الأموال قهرا لا تبرعا و ولما بلغهم أن الفقهاء ينكرون عليهم نهب أموال المسلمين استصدروا فتوى من شيخ الاسلام بالاد المسارى ، وبعبارة أخرى من منطقة الحوف الى منطقة الأمن و فقد تعجب بلاد النصارى ، وبعبارة أخرى من منطقة الحوف الى منطقة الأمن و فقد تعجب الفقهاء فى اليمن من جرأة هادا الرجل على الدين ، وجاهر بعضهم بفساد هذه الفتهاء فى اليمن من جرأة هادا أن مفتيا يفتى باستحلال أمدوال المسلمين الفتي ودمائهم » (۱) و

وبعد أن توفى السلطان على بن أحمد بن على بعد نقله الى عدن متأثرا بجراحه فقد خلفه ابن عمه السلطان عبد الكريم فضل بن على وقد كان من أول أعمال السلطان الجديد أنه احتج احتجاجا شديدا على الحكومة البريطانية لأنها لم تقم بواجب المعاهدة بينها وبين أجداده ، فلم تجد حكومة لندن مفرا من قبول هذا الاحتجاج ، وعزلت المقيم السياسي البريطاني في عدن وقائد الحامية البريطانية فيها ، وقد أقام السلطان عبد الكريم والأسرة المالكة اللحجية في عدن مدة الحرب كلها وهم يستعينون على الدهر بما كانت تدفعه حكومة عدن لكل منهم ، بينما كانت أملاكهم وقصورهم وبلادهم في حوزة الترك يتمتعون بها وبخيراتها (٢) .

وقد ذكر العبدلى أن الشيخ فضل بن عبد الله العقربي حاكم « بير أحمد » أراد أن يؤمن ناحيت من عدوان الترك ، وقد اقفق مع القائد العثماني على سعيد باشا أن يتعهد له بالامامة مقابل رفع « الرابة العثمانية » على حصن « بير أحمد » • وقد خفقت راية العثمانيين على دار الشيخ فضل أياما حتى رأتها الخيالة الهندية البريطانية فأنزلتها على الفور ، وجاءوا بالشيخ فضل الى عدن حيث احتج عليه حاكمها لموالاته للترك • غير أن البريطانيين أطلقوا سراح الشيخ فضل بعد ذلك لمقابلة السلطان عبد الكريم وكان منفعلا مدهوشا حائرا حيث التقى بالعبدلى وسأله الرأى في هذه المحنة • وقد أوضح العبدلى أنه أجاب على الشيخ فضل والشيخ فضل بقوله : « هذه أيام محنتنا ، والصبر حكمة ، فللصبر عاقبة محمودة الأثر • جاء هؤلاء الأتراك من أعالى جبال اليمن متيقنين بعجزهم عن أن يمسوا عدن الحصينة بسوء فلا يقصدون غير أذيتنا في بلادنا » (٣) • والعبدلى يشير في

<sup>(</sup>۱) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ۲۲۷ - ۲۲۸ •

<sup>(</sup>٢) أمين الربحاني : المصدر السابق ، جـ 1 ، ص ٣٦٨ ٠

<sup>(</sup>٣) احمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٢٨ •

قوله هذا الى أن الترك كانوا يقصدون من زحفهم فى جنوب اليمن احتدل عج فقط ، وليس مهاجمة عدن التى كانوا يعلمون بقوة حصانتها ، وبعدم مقدرة قواتهم على اقتحامها .

على أن الشيخ فضل هذا عندما عاد الى « بير أحمد » فانه لم يسلم من عدوان الترك الذين أرسلوا اليه بلوكين من جنودهم وعددا من أعوانهم قادوه الى سبجن لحج ، وأساءوا معاملته في بادى الأمر ثم أحسنوا المعاملة ، وقد بقى لديهم أسيرا حتى نهاية الحرب ، أما « بير أحمد » فقد ظلت مأوى لجواسيس الأتراك وطلائعهم في فترة الحرب وذلك لقربها من المراكز البريطانية ، وقد دعا المقيم السياسي البريطاني في عدن أهالي « بير أحمد » الى الاقامة في عدن ، و « الشيخ عثمان » ، و « المعلا » ، بعد أن عدمت « بير أحمد » بناء على أوامره (١) وكان المقيم السياسي البريطاني في عدن يهدف الى اجتذاب أهالى المنطقة الى جانب البريطانيين بعد أن تخلص من « بير أحمد » التي كانت وكوا لجواسيس الترك ومخابراتهم ،

ويمكننا القول بأن الفترة التي أعقبت سيطرة الأتراك العثمانيين على لحج واستيلائهم على مدينة الحوطة عقب معركة «الدكيم» في اليوم الخامس من يوليو سينة ١٩١٥ لم تحدث فيها عمليات حربية حاسمة سوى بعض المعسارك المحلية والفزوات الصغيرة • فالترك لم يحاولوا من جانبهم مهاجمة « الشيخ عثمان » الا في بداية زحفهم ثم خلدوا الى السكينة بعد أن صدهم البريطانيون عنها ، كما لم يحاولوا الهجوم على عدن لعلمهم بحصانتها ومنعتها ، ولأن البريطانين كان يمكنهم الحصول على الامدادات اللازمة عن طريق الأسطول البريطاني المحاصر يمكنهم الحصول على ذلك الحين •

اما بالنسبة لموقف البريطانيين في عدن حنيذاك فانهم لم يروا في اخراج الترك من لجج فائدة حاسمة لهم في الحرب العظمى، وهذا ما أكده « البريجادير جنرال وليم والتون ه Brigadier General William Walton قائد الجيش البريطاني في عدن في المنشور الذي أصدره في مايو سنة ١٩١٦ ووزعه على جميع القبائل القاطنة جنسوبي اليمن لتهدئة رجالها وترضيتهم ولتوضيح أسسباب تقاعس البريطانيين عن مساعدتهم لصد الزحف التركي عن بلادهم • فقد جاء في هذا المنشور الذي أورد العبدلي بعض مقتطفاته : « أنه ليس لضعفنا امتنعنا عن حرب الأتراك الذين في لحج ، ولكن مملكة الدولة الانكليزية واسعة جدا ويلزمنا معاملة الميادين التي فيها العدو واحدا بعد الآخر بالتعاقب بحسب الخطط التي رسمتها الدولة ، فنحن قد استولينا على أرض الكمرون ، وعلى الجزائر الكائنة في البحر الأوقيانوسي ، وعلى أفريقيا الجنوبية والغربية ، والآن نحارب الجرمن ( الألمان ) في افريقيا الشرقية ، وعندما ينجز عملنا هناك ، وسينتهي في مدة أشهر قليلة ،

<sup>(</sup>١) احمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٢٨ ٠

بعد ذلك سيأتى الوقت الذي نفكر فيه بمصير الأتراك في أرض العرب، وعلى كل حال فلا تكون الموقعة الفاصلة في أرض العرب بل هي في فرنسا » (١) •

كما أورد العبدلى تعليقا نشرته جريدة « الديلى تيمز » البريطانية فى يومى ٢٥ ، ٢٦ يولية سنة ١٩١٧ تحت عنوان د أرض حماية لم تحم » وتقصد بها « النواحى التسع فى جنوب اليمن » ، وقد شرحت الجريدة جواب «اللورد كرزون» على سؤال وجهه اليه ، اللورد لمنجتن » فى مجلس العموم البريطاني بشأن عدن على النحو التالى :

« ذكرت الرأى العام أن بندر عدن البحرى المهم الكائن على الطريق الرئيسية البحرية الى الهند واستراليا محصور بالأتراك من الجهة البرية من سنتين وقالت غلا يمكن أن يقال ان رواية حركاتنا المسلكرية بقرب عدن أكسبت الجيش البريطانى شهرة أو مجدا ، بل بالمكس فانا دحرنا الى حصوننا حيث نقيم الآن ، تاركين جيشا ضعيفا يطوف فى الأرض كيف شاء بين القبائل المشمولة بحماية عدن السباب عجزنا عن حمايتهم و فعلى سعيد باشا والى الأتراك فى اليمن انحدر من الجبال فى شهر يونية سنة ١٩١٥ وقاتل فى لحج اقرب نقط الحماية لعدن جسزوا من حامية عدن القليلة على مسافة خمسة وعشرين ميلا من حصن عدن ، فاندفعت قواتنا الى الوراه واستولى الأتراك على « الشيخ عثمان » الواقعة على مسافة سبعة أميال من حصن عدن وفى تلك الأثناء قتل سلطان لحج الغيور على طردنا الأتراك من «الشيخ عثمان» الى مسافة فى البر حيث جمعوا قواهم وتمسكوا بلحج واستداموا يحومون حول البندر » و

« ذكر اللورد كرزون في المجلس أن الأتراك قاموا في الستة أسابيع الماضية بغزوتين عقيمتين وأنهم لا يستطيعون أن يهددوا عدن تهديدا خطيرا وهي الآن آمنة مطبئنة ، وهذه هي الحقيقة ، •

وقال أن غالبية القبائل الذين هم تحت الحماية لا يزالون مخلصين لجانب الدولة البريطانية ، فهذه المسألة هي موقع الاستغسار » •

« لماذا لا ينبغى لهم الاخلاص ؟ لأننا بموجب المعاهدات تعهدنا لهم بالحماية ولكنهم تركوا منذ سنتين تحت ضغط الأتراك ، نحن نحجم أن نشير بأى مظاهرة ثانية من جهة الشرق في هذا الوقت الضيق ، ولكن الحالة الحاضرة بعدن مخزية ومعيبة ، فالاتراك يسحبون لحانا حيث يشاءون ، وأصوات مدافعهم تسمع الى سطوح مراكب البريد ، في حال كون مخابرات على سعيد باشا مع دولته مقطوعة ، ولا تصله ذخائر جديدة بسبب الشورة الحجازية ، فهلا يمكننا تمزيق جيشمه

<sup>(</sup>١) أحمد نضل العبدلي : المصدر السابق ؛ ص ٢٢٩ •

والوفاء بمعاهداتنا مع القبائل · فلولا معارضة اللورد مورلى في مد سكة حديدية ضميقة الى مسافة ستين ميلا في بر عدن لأمكن منع العدو عن احتلال أرض الحماية » ·

ويوضح هذا التعليق الذى نشرته « الديلى تيمز » أن قسما من الرأى العام البريطاني كان يشعر بالخزى والعار لتخلى قواته فى عدن عن حماية القبائل اليمنية فى النواحى التسع من عدوان الترك رغم المعاهدات التى تعهدت فيها بريطانيا بحمايتهم • كما يبدو من هذا التعليق أن ثمة دعوة قد وجدت فى ذلك الوقت لدى البريطانيين لاخراج قوات سعيد باشا من النواحى « المحمية » وخاصة من « لمج » وتمزيق جيشه والوفاء بمعاهداتنا مع القبائل « على حد التعبير الذى ورد بالتعليق المذكور • غير أن المكومة البريطانية فى ذلك الوقت لم تستجب لهذه الدعوة لعدم اقتناعها بجدوى بذل الجهود فى اخراج العثمانيين من تلك النواحى بالنسبة لترجيح كفتها فى الحرب الكبرى ، بل ان بريطانيا كانت تجد ميادين اخرى عديدة فى تلك الحرب كفيلة بتحقيق أهدافها بهزيمة الامبراطورية العثمانية نفسها وليس بهزيمة احدى حامياتها المعزولة فى أقصى الجنوب اليمنى على الساحل الشرقى للبحر الأحمر •

على أن تلك القوة العثمانية التي كان يقودها على سعيد باشا والتي نجعت في السيطرة على لحج وكادت تطرق أبواب عدن ، كانت السياسة العثمانية تهدف من ورائها الى جانب اشغال البريطانيين في جنوب اليمن عن الميادين الأخرى للحرب الكبرى ، إلى ما هو أبعد من ذلك إذا تم النصر الألمانيا وحلفائها ، وذلك بأن تمت يد الأتراك الى الصومال ومنطقة شرق افريقيا القريبة من الساحل اليمنى • غير أن على سعيد باشا كان مقتنعا بعدم كفاءة القوة العثمانية التي يفودها ، وعدم مقدرتها حتى على اقتحام عدن الحصينة • وكانت الأنباء ترد تباعا الى على سعيد باشا بهزيمة العثمانيين في ميادين العراق والشام الى جانب اخفاق ألمانيا وحلفائها ، مما جعله يؤمن بسوء خاتمة دولته . وقد قال على سعيد باشا يوما لبعض أصدقائه بعد أن مضى عامان منذ بداية الحرب « انقطع الآن رجائي بنصر ألمانيا ، فقد وجدت بريطانيا المدة الكافية لأن تحشد جنودها في ميادين فرنسا » (١) · وكان على سعيد باشا يرى الأمراض والحميات تفتك بجنوده فتكا ذريعًا حتى أفنت منهم عددا عظيمًا وضاقت بهم المقابر اللحجية ، مما اضطر الترك الى تشبيد مقابر جديدة لقتلاهم في أنحاء البلاد ، وقد دفعته هذه الكوارث إلى عدم التفكير في مهاجمة عدن والقيام بمغامرة خاسرة في ذلك الحن ٠٠ هــذا في نفس الوقت الذي لم يجد فيه البريطانيون في عدن امكانات كافية لديهم أو ضرورة ملحة تحتم عليهم بذل الجهود لاجلاء الأتراك عن لحج نظرا لاقتناعهم بأن

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدلي : المصدر المسابق ، ص ٢٣١ .

ذلك العمل لن يحقق فائدة حاسمة لهم في الحرب الكبرى حينذاك ، الأمر الذي كان يفوق من وجهة نظرهم وفاءهم بتعهداتهم بحماية النواحي التسع المجاورة لعدن ضد أي عدوان تتعرض له ٠

#### - موقف حكام النواحي اليمنية المجــاورة لعدن بين البريطانيين والدولة العثمانية:

أشرنا فيما سبق الى المحاولات التى قامت بها الدولة العثمانية فى مطلع الحرب العالمية الأولى بعد انضمامها لدول وسط أوربا لاجتذاب الأمراء العرب ليقفوا الى جانبها ضد بريطانيا وحلفائها • وقد عرضنا تلك المحاولات التى تمت مع سلطان لحج على بن أحمد العبدلى ، وكانت قد تكررت أيضا مع بقية سلاطين ومشايخ النواحى المجاورة لعدن ، الذين كانوا مرتبطين مع بريطانيا بمعاهدات تحالف ، كما كانت تدفع لهم مرتبات شهرية ، وتبدى لهم مظاهر التبجيل والاحترام عندما كانوا يقومون بزيارة المقيم السياسي البريطاني في عدن • وفي ففس الوقت حاول البريطانيون في عدن من جانبهم أن يجتذبوا اليهم سلاطين النواحي ومشايخها مؤكدين لهم خطأ دخول الدولة العثمانية تلك الحرب ضدهم ، كما حاولوا أن يقنعوهم بعدم وجود أية أغراض عدائية لدى بريطانيا ضد العرب وقد أصدر البريطانيون منشورا دعائيا بهذا المعنى سبق الاشارة اليه \_ ليؤكدوا احترامهم للأماكن الاسلامية المقدسة • وكان لسلطان لحج دور كبير في اقناع احترامهم للأماكن الاسلامية المقدسة • وكان لسلطان لحج دور كبير في اقناع وأسرته بينهم بمكانة رفيعة وهيبة واحترام • بل كان لصداقة سلطان لحج مع وأسرته بينهم بمكانة رفيعة وهيبة واحترام • بل كان لصداقة سلطان الإمام يحيى أبلغ الأثر في تحديد موقف الامام المهادن لبريطانيا •

وكان موقف بعض أهالى عدن من البريطانيين قد اتصف بالتأييد والمساعدة مما كان له أكبر الأثر في نشر دعاياتهم في النواحي المجاورة ، وتأييد كثير من مشايخها وسلاطينها للسياسة البريطانية ، وقد ذكر « جاكوب » أنه ليس أدل على ذلك من مهاجمة السيد عبد الله عيدروس قاضي عدن وشيخها الأكبر للدولة العثمانية عندما ذكر هذا السيد أن الدولة أقحمت نفسها في حرب ضد بريطانيا التي وصفها بقوله « الصديق الحيم للمسلمين ، الصديق الذي طالما قدم المعونة للباب العالى » ، كما قال « جاكوب » أن السيد عبد الله عيدروس هذا قد أكد أن حكومة عدن البريطانية « أحسن وأعدل حكومة عملت من أجل الاسلام ، وأنهم ( أي أهالي عدن البريطانيا ) أصدقاؤها منذ احتلالها ( أي احتلال بريطانيا ) لعدن في سنة ١٨٣٩ » (١) ،

ومن الواضح أن التحيز للبريطانيين بارز للغاية في رواية « جاكوب ، هذه مما يجعلنا نميل الى القول بأن بعض أهالى عدن فقط هم الذين أيدو هذا الاتجاء

ضد دولة الخلافة العثمانية ، وهؤلاء البعض ممن اتفقت مصالحهم الشخصية مع اهواء بريطسانيا • ويؤكد ذلك أن بعض سلاطين النواحي الجنسوبية في اليمن ومشايخها سرعان ما غيروا موقفهم هذا من بريطانيا بعد أن دخلوا تحت طائلة الترك الذين جثمت قواتهم العثمانية فوق أداضيهم • بينما كان موقف البريطانيين متبيعا سلبيا ، ولم يقدم لأهالي البلاد المساعدات اللازمة في الوقت المناسب لصد هذا العدوان رغم اتفاقيات الجماية المعقودة بينهم • ولا شك أن بريطانيا قد فوجئت بالهجوم العثماني على لحج بعد أن تعهدت لسلاطين النواحي بالجماية ، بينما لم تكن قواتها في عدن تكفي للقيام بالتزاماتها ازاء تلك التعهدات • ولا أدل على عجز قوات بريطانيا عن الوفاء بالتزاماتها من ذلك الفشسل الذي واجهته في « الشيخ عثمان » عندما تراجعت أمام القوات العثمانية ، ولم تتمكن من استرجاع « الشيخ عثمان » الا بعد أن وصلت اليها النجدة من خارج عدن •

وقد حاول البريطانيون أن يبرروا عجزهم عندما ذكر قائدهم بأنهم لم يكونوا مهتمين بهيدان « الجنوب العربي » لقلة تأثيره في ترجيح كفتهم في الحرب الكبرى ، وأنهم شغلوا بالمبادين الحربية الأخرى ذات الآثار الحاسمة في تلك الحسب وقد رأى البريطانيون أن الميسادين الصسغيرة يمكن أن يعالج أمرها فيما بعد ، ولا يجب أن تبذل فيها جهود لن تعود عليهم بفوائد كبيرة في ذلك الوقت وكان البريطانيون مطمئنين لعدم خطورة مثل هذه الميسادين الصغيرة العربي ، كما كانوا واثقين من حصانة عدن وعدم مقدرة القوات العثمانية المهاجمة على اقتحامها واثقين من حصانة عدن وعدم مقدرة القوات العثمانية المهاجمة بين قوات بريطانيا وأسطولها من ناحيتي الجنوب والغرب وبين حلفائها في المجاز ونجد من ناحيتي الشمال والشرق و بل ان البريطانيين كانت لديهم الرغبة في الاجهاز على قوة الترك المناوئة لهم في جنوب اليمن ، غير أن انشغالهم في ذلك الوقت أدى الى ارجاء تصفيتهم للنفوذ التركي في المنطقة ، حتى يطمئنو أولا الى احراز النصر في الميادين الحاسمة للحرب الكبرى ، مما يجعل هذه التصفية نتيجة حتمية لانتصار الحلفاء على تركيا ومن تحالفوا معها وحمية لانتصار الحلفاء على تركيا ومن تحالفوا معها و

غير أن سلاطين النواحى الجنوبية المجاورة لعدن ومشايخها لم يكونوا جميعهم على علم كامل وفهم عميق لأبعاد السياسة البريطانية ، وقد فوجئوا بالترك يستولون على بلادهم ويسيطرون على مقدراتهم ، بينما رأوا بريطانيا تقف موقفا سلبيا متخاذلا متناسية تعهداتها لهم بالحماية والمساعدة • فكان طبيعيا أن يترتب على ذلك كما قال العبدلى أن « اضطر بعض أمراء الحميات مشل الأمير نصر ، والأمير على بن مانع الحوشبى (١) إلى منافقة الأتراك والتحالف معهم وذلك عندما

I.O., B. 216. Secret From Major General George Younghusband, (1)
K.C.I.F., C.B., Political Resident Aden, to the Secretary to Government of

خدلتهم بريطانيا ، وبقى الباقى على ولائه ، وخاصة أمير لحج » (١) • ولعل كل من بقى على ولائه للبريطانيين كان قد تمكن من الفرار من قبضة الترك أو كان بعيدا عن الوقوع تحت سيطرتهم، أو لعله كان قد لجأ الى البريطانيين فى عدن يغرونه بالمشاهدات المالية وبالألقاب السامية ومظاهر الاحترام والتكريم ، وبمنحه الأمل فى استرداد بلاده بعد طرد الترك عندما تحين الفرص المناسبة ، الأمر الذى حدث فعلا مع سلطان لحج وأقاربه من أمراء العبادلة الذين لجاوا الى حلفائهم البريطانيين فى عدن ٠

ويبور العبدلى موقف الأمير نصر وأمير الحواشب بقوله: « الذين قبلوا يد الأتراك كالأمير نصر وعلى مانع الحوشبى فانما أخذوا بالمثل ٠٠٠ يد لا تقدر تعصرها بوسها ٠٠٠ وقد كان الأمير نصر وعلى مانع الحوشبى يومئذ فى حالة لا يحسدان عليها ، وما عاونا الأتراك عن طيب خاطر وانما ١٠٠ اذا عكرت العيش عصرت ١٠٠ وبلا شك فقد نال الأمير نصر من الأتراك مشاق كبيرة ، ولكنه عندما يئس من مساعدة دولة بريطانيا ، وعرف أنه ترك للأعداء ، الزمه الضعف بان ينافق الاتراك ، الذين أظهروا أنفسهم فى بداية الأمر من خيسار المسلمين ، وتحايلوا بالترغيب والترهيب على كثير من الناس حتى قضوا منهم وطرا ، فلما طلب السلطان على مانع من على سعيد باشا (قائد القوات العثمانية ) الوفاء بالوعد بخصوص أرض زايده أجابه بأنه قد تحقق لديه ثبوت ملكها للعبادلة وليس فى وسعه أن يملكها الحواشب ، فقنع السلطان على مانع من الغنيمة بالاياب » (٢) ،

ومين الملاحظ أن العبدلى بعد أن برر موقف الأميرين اللذين انحازا الى جانب الترك عندما يئسا من حماية البريطانيين وقد تركوهما فريسة في يد الأعداء ، فانه حاول أن يؤكد أن الترك ليسوا أفضل من البريطانيين وليسوا أوفى منهم في الالتزام بالعهود ، عندما أوضح كيف تهرب على سعيد باشا من تعهده لسلطان المواشب بتمليكه أرض « زايده » ، بحجة ملكيتها أصلا للعبادل الذين غنم الترك جميع أملاكهم بحق الفتح ، خاصسة بعد أن لاذوا بالفراد ولجأوا الى حلفائهم البريطانيين في عدن •

ولم يقتصر الأمر على هذين الأميرين بل ان السلطان الفضلي أذعن كذلك للترك وعاد الى لحج بعد أن رفض البريطانيون امداده بالسلاح ، كما فعلت ذلك أيضا عشيرة يافع · بل ان أمير الضالع هاجم البريطانيين بجراة عندما رفضوا مساعدته لاسترداد بلاده ، وأعلن انضمامه للترك وأصدر منشورا في ديسمبر سنة ١٩١٥ أوضع فيه أن « الحكومة ( العثمانية ) الاسلامية هي حكومته ، وأن

Bombay, Political Department, No. C. 694., Aden Residency to the 23ed September 1915, Enclosure No. 2. Memorandum on the Political policy of our Hineterland, By H.F. Jacob, Lieutenant-Colonel, First Assistant Resident, Aden, 9 September 1915, p. 5.

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدل ؛ المعدر السابق ،

<sup>(</sup>٢) أحمد قضل العيدل : تفس المصدر : ٢٣١ •

السلطان (العثماني) هو خليفته وانه سيطيع من (كانت) طاعته من طاعة الله ورسوله ، وقد حاول على سعيد باشا أن يكافئ سلطان الحواشب على مانع بأن نصبه سلطانا على لحج ، ولكن الأخير آثر الرجوع الى عاصمته « المسيمير » دون أن يشترك مع الترك بدور معين ، بينما أعلن زميله الأمير نصر أن مبدأه هو مسايرة الاتجاه السائد متمثلا بالمثل القائل « أينما دارت الزجاجة درنا معها » وكان ذلك نتيجة لاحساسه بوطأة الحكم التركى (١) ، وبعدم مقدرته على مواجهته والتصدى لمقاومته ، فلم يجد وسيلة أخرى سوى الاذعان والاستسلام ،

ومن ناحية أخرى فان بعض السلاطين والشيوخ في النواحي الجنوبية لليمن التي لم تخضع لسيطرة العثمانيين ، ظلوا على ولائهم للبريطانيين ، أمثال السلطان العوذني الذي أبدي اعجابه بالمنشور الذي أصدرته حكومة عدن مظهرة احترامها للامام ، وقد أكد هذا السلطان أن البريطانيين هم أفضل الأصدقاء بالنسبة للعرب • ومن الواضع أن دعاية البريطانيين وأموالهم قد لعبت دورها في اصدار مثل هذا التصريح · بل ان قاضي « بيحان » صرح في المساجد والأسواق العامة بأن العرب جميعا يدينون لبريطانيا وأن الواجب عليهم تقديم المساعدات الممكنة للبريطانيين • كما بقيت قبائل كثيرة موالية لسلطان لحج المقيم في عدن لدى حلفائه البريطانيين على الرغم من الدعايات التي كان يبثها الترك ، وتحايلهم بالترغيب والترهيب ، ومحاولاتهم الافادة من الرابطة الدينية لجــنب القبائل اليمنية الى جانبهم • ومن بين همذه القبائل « يافع الموسطة » و « الضبي » و « العوالق » وقد أرسل شيوخها كتبا عديدة الى السلطان عبد الكريم في عدن تعرض عليه كل امكاناتها للمساعدة في طرد الترك من لحج ونواحيها • غير أن السلطان عبد الكريم لم يستطع القيام بأية محاولات لاجلاء الترك عن بلاده ، لأن حليفته بريطانيا كانت تحجم عن ذلك لانشغالها بالميادين ذات النتائج الحاسمة في الحرب الكبرى على النحو الذي سبق أن أوضحناه ٠

وتجدر الاشارة الى أن الادريسى في عسير ضايقه كثيرا انتصار الترك في لحج لأنه كان يخشى أن يؤدى ذلك الى انتصل ورفع معنوياتهم فى الجبهة الشمالية فى اليمن حيث يقوم بدوره فى محاربتهم وقد وصف موقف بريطانيا السلبى اذاء تحركات الترك ونجاحهم فى لحج بأنه تراخيا من جانب البريطانيين وليس ضعفا منهم ، فقد كان يعلم أن لديهم من القوة فى عدن ما يمكنهم من صد الترك ووقف تحركاتهم و بل ان شيخا ديافعيا، وجه النصح للبريطانيين بضرورة التحرك لاجبار الترك على الحروج من لحج حتى لا تفقد بريطانيا ثقة العرب فيها وهذا فضلا عن أن المبعوث المكى الذى قام بزيارة عدن فى نوفمبر سنة ١٩١٦ عبر عن ضيقه وأسفه لعدم قيام بريطانيا بالدفاع عن لحج ضد عدوان الترك ، والتمس عن ضيقه وأسفه لعدم قيام بريطانيا بالدفاع عن لحج ضد عدوان الترك ، والتمس

من البريطانيين أن يقوموا بعمل فعال لانقاذ لحج مما يجتذب اليهم قلوب العرب وتأييدهم ويشكل مواجهة ايجابية لمزاعم الدعاية التركية الألمانية (١) ، ولا شك أن هذا المبعوث كان يهدف بذلك الى خدمة الثورة العربية التى تزعمها الشريف حسين ضد الترك فى الحجاز ، وكانت هزيمة البريطانيين وسلبيتهم فى الدفاع عن المنساطق العربية التى تعهدوا بحمايتها كفيلة بأن تضعف ثقة العرب فى بريطانيا التى اعتمد الحسين على مساندتها له فى ثورته ، ولهذا كان الحسين بطبيعة الحال يخشى أن يؤدى فقدان الثقة فى بريطانيا الى عدم تأييد العرب لثورته ضد الدولة العثمانية ، والى فقدان الأمل فى كسب أنصار جدد (٢) ، فى الوقت الذى كانت حملات الدعاية التركية الألمانية قد استغلت الموقف لصالحها ضعيف الحسين وبريطانيا إيما استغلال ،

## - تكريم البريطانيين لحلفائهم العبادلة حكام لحج اللاجئين اليهم في عدن :

اشرنا فيما سبق الى أن السلطان عبد الكريم سلطان لحج قد خلف ابن عمه الراحل السلطان على بن أحمد الذى توفى متأثرا بجراحه بعد أن التجا الى حلفائه البريطانيين فى عدن عقب اقتحام الترك لبلاده وقد أقام السلطان الجديد والاسرة الحاكمة اللحجية فى عدن مدة الحرب كلها ، وكانت السلطات البريطانية تدفع لكل منهم مرتبا كافيا لتغطية تكاليف معيشتهم (٣) وقد حرصت بريطانيا على ارضاء سلطان لحج واشعاره بالتكريم أثناء وجوده فى عدن ، وذلك لتحافظ على ولاء العبادلة واتباعهم فى نواحى اليمن الجنسوبية المجاورة لعدن وحتى تحصيل على مساندتهم دائما لها ضد النفوذ العثماني المتحالف مع أعدائهم الإلمان ،

وقد أقام البريطانيون في عسدن في سنة ١٩١٧ ( ٢١ ذى القعدة سنة ١٣٣٥ هـ) حفلا كبيرا دعى اليه عدد من العسكريين والمدنيين وقناصل الدول وأعيان عدن لتكريم السلطان عبد الكريم واهدائه «حسام الشرف » من « اللورد وعيان عدن لتكريم السلطان عبد الكريم واهدائه «حسام الشرف » من « اللورد ويلنجتون » حاكم بومباى ، وألقى « الجنرال ستيوارت General Stewart ، المقيم السياسي البريطاني في عدن كلمة أشاد فيها بالخدمات الجليلة التي قدمتها للبريطانيين أسرة العبادلة خلال السبعين سنة الماضية وخص بالذكر السلطان للبريطانيين أسرة العبادلة خلال السبعين سنة الماضية وخص بالذكر السلطان فضل بن على ، والسلطان أحمد بن على ، ثم السلطان عبد الكريم بن فصل بن على نفسه ، وقال عن السلطان عبد الكريم : أن أعماله الشاقة في مراسلاته مع أهل البر قد حفظت جدا مصالح كلا الطرفين

Jacob, H.F.: op. cit., pp. 171-172. (1)

<sup>I.O. B. 222, Secret Correspondence with the grand Sherif of Mecca. (1)
No. 5., Communication, unsigned and undated, handwriting of Sherif Abdulla,
p. 2, No. 6, Shortened note taken by Messenger of a discourse by the Sherif of Mecca, which took place in privacy at night on the roof of his palace p. 3.</sup> 

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : الصدر السابق ؛ ج ١ ، ص ٣٦٨ •

(يقصد العبادلة والبريطانيين) وقد آعاننا في تشكيل شرذمة (يقصد مجموعات) من رجاله الذين هم الآن يشاركون في العمل ضد العدو (يقصد الترك وحلفائهم الألمان) • وقبل أن يقدم «ستيوارت» الى السلطان عبد الكريم المعيف المهدى اليه قال: « انى أنا وأسلافي وكل من ائتلف مع عائلتكم الكريمة بهذا المقام مرتاحون جدا لاقرار الامتيازات الممنوحة لجنابكم ، ونسأل الله أن يرينا عاجلا رجوعكم الى ممتلكاتكم (يقصد سلطنة لحج) التي سيكون غيابكم عنها مؤقتا » (١) •

وقد رأيت أن أورد فيما يلى نص الخطاب الذى ألقاه السلطان عبد الكريم سلطان لحج \_ ونشره العبدلى \_ ردا على « الجنرال ستيوارت » فى هذا الحفل الذى اقامه البريطانيون فى عدن لتكريمه ، نظرا لما فيه من توضيح لطبيعة العلاقات القائمة بينهما فى ذلك الحين ، فقد قال السلطان عبد الكريم :

ر إيها الجنرال ستيوارت ، والجنرال دولتن ، والكولونيل جيكب ، والضباط والأعيان الحاضرون ٠ اني لا أدرى كيف أشكر سيادة والى بمبى اللورد ويلنجدن شكرا كافيا على اهدائه حسام الشرف الى ، بل على اظهار تحننه نحوى • واني كذلك أظهر ثنائي لكم يا حضرة الجنوال ستيوارت على ذكركم بالاطناب الخسدم الصادرة من أسلافي في الماضي والعمل الحقير الذي صدر مني أثناء اقامتي الوقتية ها هنا ( يقصد في عدن ) • فاني حقيقة مغمور بالاحسان الذي بذلتموه وأسلافكم وصديقى الكولونيل جيكب ، فالجميع قد قام بالممكن لتطيب خواطرنا في ملجئنا والى لم أتوقع مثل هذه الهدية الكريمة من الدولة ( بريطانيا ) مع أنه خطر ببالي ان أيهل القليل الذي في استطاعتي عمله لمساعدة الدولة ، وأنه ليسوءني جدا حالة كوني في الحالة التي أنا فيها مبعد عن وطنى وعن قبائلي لست قادرا على القيام بما هو فوق ذلك ، ولكني أشعر بتسسلية عظيمة لأن الدولة وجنابكم استحسنتم وفائي وان ذلك ارث ورثته عن عائلتي ، واني أرجو بمعاونة الله الكريم أن أتمكن من اقامة البراهين الدائمة على الاخلاص الذاتي واني لا أشك في أن هذه الحرب الهائلة ستنتهى بالظفر لجلالة الملك الامبراطور ( ملك انجلترا ) وحلفائه الأبطال وأن الدول ذات المقاصد السيئة ( يقصيد الدولة العثمانية وحلفائها ) ستنال العقاب الذي تستحقه ، وأشكر جميع الحاضرين لتشريفهم هذا ٠ (٢) ، المحفل

بل ان السلطان عبد الكريم سافر من عدن الى مصر فى سنة ١٩١٨ ( جمادى الأولى سنة ١٩١٨ هـ) • فى الوقت الذى كانت فيه الحماية البريطانية مفروضة عليها وذلك بدعوة من « نائب ملك بريطانيا العظمى » الذى حضر الى مصر خصيصا من قبل ملك بريطانيا ليقلد رجال دولته وأصدقائها الأوسمة والنياشين • وقد

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدل : المصدر السابق ، ص ٣٣٧ - ٣٣٨ -

<sup>(</sup>٢) الحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٣٨ - ٢٣٩ .

وقد أقيمت مأدبة تكريما للسلطان عبد الكريم في دار النيابة البريطانية بالقاهرة حضرها عظماء مصر وسلطانها أحمد فؤاد بن اسماعيل ، ورجال دولته ، ونائب ملك بريطانيا حينذاك و « الميجور جنرال استيوارت ، المقيم السياسي البريطاني في عدن و « الميجور رايلي » • كما قابل السلطان عبد الكريم السلطان أحمد فؤاد سلطان مصر في قصر عابدين حيث أكرم وفادته • وقد ذكر العبدلي انه أثناء تلك المقابلات أوضح السلطان عبد الكريم للمعتمد البريطاني وجوب ضم القسم الشافعي من اليمن الى القسم الزيدى تحت سيادة الامام يحيى ، وان بعض أولى الرأى من العرب والبريطانيين كانوا يميلون في ذلك الوقت الى عدم ضم القسم الشافعي من اليمن الى حكم امام صنعاء ، ويفضلون مساعدة الشوافع على الاستقلال التام عن السلطة الزيدية وأضاف العبدل قائلا أن السلطان عبد الكريم وأخوه الصنو محسن كانا من ألد خصوم هذه الفكرة احتفاظا بوحدة اليمن تحت سلطة واحدة ، هي سلطة امام صنعاء ، وانه لولا ما قاما به من الجهود الجدية لكان للشوافع دولة مستقلة داخل اليمن منفصلة عن حكم الامام يحيى بعسد جلاء العثمانيين عن البلاد في سنة ١٩١٨ (١) • ولعل هذا يوضح موقف سلاطين لحج من قضية الوحدة اليمنية ، تلك القضية التي ستثار عقب جلاء الترك عن اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى •

# \_ موقف البريطانيين في علن ازاء النشاط الايطال في البحر الأحمر اثناء الحرب العالمية الأولى:

يفيدنا كثيرا في هذا الصدد أن نستعرض فحوى الخطاب الذي أرسله «الميجور بعنرال السير جورج يونجها سبند Major General Sir G.J. Younghusband ، المقيم السياسي البريطاني في عدن الى سكرتير حكومة الهنسد البريطانية في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩١٥ حول «السياسة البريطانية في اليمن»، وفحوى المذكرتين المرفقتين بالخطاب واللتين كتبهما « الكولونيل جاكوب H.F. Jacob ، المساعد الأول للمقيم السياسي البريطاني في عدن ، الأولى مؤرخة في ٨ سبتمبر

<sup>(</sup>١) الحمد قضل العبدلي : نفس المصدر ؛ ص ٢٣٨ - ٢٤٠ •

سنة ١٩١٥ وتدور حول قيام الايطاليين في مقديشيو بتجنيد عسائل من شبه الجزيرة العربية ، أما المذكرة الثانية فهي مؤرخة في ٩ سبتمبر سنة ١٩١٥ وتدور حول خطة البريطانيين السياسية في المنطقة المحيطة بعدن (١) •

فقد أوضح « يونجها سبند » في خطابه ان مذكرتى « الكولونيل جاكوب » تتناولان عرض المسألة الإيطالية في نطاق تأثيرها على شبه الجزيرة العربية وعلى الأوضاع القائمة في جنوبها وغربها عقب قيام الحرب الكبرى ( الأولى ) وخاصة في سنة ١٩١٥ • وقال انه قد بدا له انه يوجد لدى بعض الجهات المختصة في بريطانيا ريبة وشك ازاء النشاط الإيطالي في البحر الأحمر يكاد ينقلب الى غيرة من انتشار هذا النفوذ هناك • وقد اعتقدت بعض هذه الجهات ان النفوذ الإيطالي يضعف النفوذ البريطاني ويلاحقه ، غير انه شخصيا لا يوافق على وجهة النظر مذه ، نظرا لأن ايطاليا تعرف مدى ضعفها في منطقة البحر الأحمر بالمقارنة بقوة بريطانيا في تلك المنطقة ، ولهذا فان الإيطاليين يعملون يدا بيد مع البريطانيين لريطانيا في تلك المنطقة ، ولهذا فان الإيطاليين يعملون يدا بيد مع البريطانيين لأنهم بدون المساعدات البريطانية سوف لا يكون لهم حول ولا قوة ،

وقال « يونجها سبند » ان السياسة البريطاتية شجعت وساعدت ايطاليا في منطقة البحر الأحمر باعتبارها دولة ضعيفة ، بينما تعتبر مثل تلك المساعدة وذلك التشبجيع عملا يتصف بالحمق اذا ما تقدم لفرنسا أو لروسيا باعتبارهما قوتان عملاقتان ، ولهذا يؤكد « يونجها سبند » ثقته في الإيطاليين ويناشدهم مشاركة البريطانيين في تحمل عب تسوية المشكلات المعقدة التي تنتظر وضع الحلول المناسبة لها على سواحل الجزيرة العربية المطلة على البحر الأحص ،

وأوضع « يونجها سبند » انه قد التقى بالضابط الايطالى « الكولونيل بودريرو Colonel Bodrero » وانه قد اهتم كثيرا بأن يتعرف منه على رأيه فى المقدرة القتالية للعرب الذين جندهم الايطاليون من محمية عدن والبلاد المجاورة ، وابدى اعجابه بهذا الضابط الايطالى الذى استطاع ان يدرب هؤلاء الرجال بحيث اصبحوا جنودا اكفاء • واكد ان الضابط البريطانى يستطيع ان يحقق بحيث اصبحوا جنودا اكفاء • واكد ان الضابط البريطانى يستطيع ان يحقق

I.O., B. 216, Secret, British policy in the Yemen. Memoranda by Major-general Sir G.J. Younghusband, K.C.I.F., C.B., Political Resident, Aden. and Lieutenant — Colonel H.F. Jacob, First Assistant Resident, Aden. Received at India Office as enclosures in Aden Residency covering letter No. C. 695, Dated 23rd September 1915.

From Major General Sir George Younghusban, K.C.I.F., C.B., Political Resident, Aden, to the Secretary to Government of Bombay, Political Department, No. C. 694, Aden Residency 10th — 23rd September 1915. p. 1.

Enclosure No. 1, Memorandum on the employment by Italians at Mogadiscio of Askaris from Arabia, by H.F. Jacob, Lieutenant-Colonel, First Assistant Resident, Aden, 8th September 1915.

Enclosure No. 2. Memorandum on the political policy of our Hinterland, By H.F. Jacob, Lieutenant-Colonel, First Assistant Resident, Aden, 9th September 1915.

نتيجة افضل بكثير في هذا المجال لان « عبقريته » تتجلى في ذلك • كما رأى ان الوقت حينذاك ( في سنة ١٩١٥ ) هو انسب وقت لمحاولة تنفيذ تلك التجربة •

وقال « يونجها سبند » فى خطابه لحكومة بومباى انه يمكن البد، فى اختيار مائتين من رجال القبائل العربية المقاتلة ، على ان يركبوا الجمال ويدربوا للعمل كسافين مقاتلين ، وتوقع إن يكون لهذه التجربة تأثير سياسى معتاز ، كماقال ايضا ان « الكولوئيل بودريرو » قد أكد له ان هذا الفيلق ستكون له مقدرة قتالية لا شك فيها ، واقترح « يونجها سبند » على حكومة بومباى تكليف الميجور جنرال اوتل Major W.J. Ottlyمن طلائع فرقة السيخ الثالثة والعشرين البريطانية لتشكيل هذا الفيلق وتدريبه باعتباره من انسب الضباط الذين يمكنهم القيام بهذا العمل بكفاءة فائقة ،

وقد أرفق « الميجور جنرال السيرجورج يونجها سبند » المقيم السياسي البريطاني في عدن بخطابه الى سكرتير حكومة الهند البريطانية مذكرتي « الكولونيل جاكوب » مساعدة الاول لتأكيد توصياته الى حكومته °

وقد أشبار « الكولونيل جاكوب ، المساعد الاول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن فى مذكرته المؤرخة فى ٨ مارس سنة ١٩١٥ والتى دارت حول قيام الايطاليين فى مقديشيو بتجنيد عساكر من شبه الجزيرة العربية ، بانه قابل « الكولونيل بودرير Colonel Bodrero » فى اليوم الرابع من سبتمبر سنة ١٩١٥ وهو ضابط ايطالى يعمل فى مكتب المستعمرات الايطالى ويقوم بتدريب الجنود العرب الذين سمح له البريطانيون بتجنيدهم ، وكان يختارهم من محمية عدن ، فضلا عن المنطقة التى يحتلها الترك فى اليمن \*

وكان الايطاليون يجندون رجال القبائل الذين يختارونهم من المنطقة التي يحتلها الترك في اليمن منذ وقت بعيد وان كانت تلك العملية قد توقفت مؤقتا اثناء الحرب الايطالية التركية ورغم ان الايطاليين كلفوا هؤلاء الرجال بالعمل في مستعمرة اريتريا وفي الصومال الايطالي غير انهم ارسلوهم ايضا الى طرابلس الفرب حيث قاتلوا بكفاءة ضد الاتراك والسنوسيين وقد اكد و بودريرو و للغرب عيث المقاتلين العرب الذين قام بتجنيدهم يفوقون في كفاءتهم القتالية زملاءهم الاحباش الذين اختارهم من اسمرة وجندهم ردحا من الزمن وقد قام الايطاليون بتجنيد من ارضحه «بودريرو» الذي ابدى دهشته وتعجبه من عدم قيام البريطانيين بتجنيد مقاتلين محليين من عدن حينذاك و

وكان الايطاليون في مقديشيو كما يقول « جاكوب » يمنحون كل مجند من مؤلاء ١٢ روبية لا غير يشترون منها ملابسهم ولا يحصلون على وجبات غذائية الا اذا توغلوا في داخل البلاد حيث كانوا يعملون في ازالة الغابات لشتى الطرق،

وكان يسمح لهم بالعودة الى أوطانهم بعد عامين من الحدمة العسكرية · اما من يؤثرون منهم البقاء هناك فكان يسمح لهم بالأشهه التجارة على انهم كانوا معرضين للاستدعاء للالتحاق بالقوات الاحتياطية الايطالية على ان يمنح كل منهم فى تلك الحالة ثلاث روبيات (١) وكان المجندون العرب يتزوجون من نساء القبائل الصومالية نظرا لانه كان محتما عليهم ان يتركوا زوجاتهم فى الجزيرة العربية ·

وكان « الكولونيل بودريرو » \_ كما يقول جاكوب \_ يهتم برجاله اهتماما شخصيا ويختلط بهم دون قيود ، لانه كان يدرك اهمية الاتصالات الشخصية في تنمية ولائهم حتى انه كان يفصل من يستبد من ضباطه في معاملتهم حتى لا يتعرض نظام اشرافه « الابوى » للانهيار • كما انه كان يتبع نظاما معتدلا في التأديب ولهذا فان الجلد كان محرما على حد قوله « فنحن لا نستعمله كما تفعلون أنتم ( يقصد البريطانيين ) » •

وقد استفسر « جاكوب » من الكثيرين من المجندين العرب عن كيفية معاملة الطليان لهم فوجدهم راضين عن طريقة المعاملة لديهم • فالضابط الايطالي كان اكثر اتصالا برجاله من الضباط البريطانيين • وقال « جاكوب » ايضا انه رأى ضابطا ايطاليا في الحبشة يبادل جنديا من الجالا الاحباش قبعته عندما تبين ان غطاء رأس الجندي لا يقيه من حرارة الشمس المحرقة •

وبلغ تقدير هؤلاء المجندين « لبودريرو » الذى اكتسب شعبية هائلة أن دعى له المصلون فى احد مساجد مقديشيو بالتوفيق والحماية عندما غادر البلاد ليتقلد منصبه كقائد لاحدى الفرق الايطالية التى كانت تقاتل فى جبال الألب ضد القوات النمساوية ، وقد حاول « بردريرو » أن يعلم رجاله المجندين من العرب اللغة الايطالية بما يعمق ولاءهم لايطاليا ، كما أنه لم يكن يضيع أى وقت فى الاستعراضات العسكرية الرسمية ، وكان تدريبهم على الاسلحة الصغيرة يتم فى حرص بالغ ، كما كان معظمهم مسلحين بالبنادق ،

وقال « جاكوب « فى مذكرته انه قد اورد تلك المقتطفات من حديثه مع الضابط الايطالى « بودريرو » ليؤكد ما اوضحته التقارير السابقة عن الطريقة الماكرة التى كانت تتبعها ايطاليا فى نشر نفوذها فى شبه الجزيرة العربية وعلى الساحل الشرقى للبحر الاحمر بوجه خاص • وكان اسلوبهم يقوم على « طلينة الساحل العسديد من العسرب تدريجيا فى تلك المناطق • ولا يخفى الهم قاموا منذ أعوام قليلة خلت بالتعامل مباشرة مع سلطان الشمحر والمكلا فى جنوب الجزيرة العربية لكى ينشئوا جهازا للبرق « Marconi System » فى

 <sup>(</sup>١) لم تشر الوثيقة الى أن هذا المبلغ كان يصرف يوميا أم شهريا ويرجع أنه كان يصرف يوميا .

المكلا · وقد أكد أحد قضاة تلك المدينة « لجاكوب ، ان الطليان كانوا يغتشون المراكب الشراعية التي تحمل اعلاما عربية بحجة انها سفن عثمانية ــ اثناء حرب طرابلس الغرب ــ كأنه لا توجد سيادة عربية معترف بها هناك ·

وأوضح « جاكوب » في مذكرته انه كان يعلم بان علاقة الإيطاليين بالادريسي قد قطعت بعد عقدهم معاهدة الصلح مع الاتراك ولهذا فان الادريسي اداد أن يحصل عن طريق البريطانيين على الاسلحة والذخائر الإيطالية التي اعتاد رجاله استعمالها بكفاءة فائقة ، ورأى « جاكوب » ان الإيطاليين كانوا يهدفون الى بسط نفوذهم على سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر والمواجهة لمستعمرتهم اريتريا على الساحل الافريقي للبحر المذكور ، ولهذا فقد اقترح على حكومته تدعيم النفوذ المادى والمعنوى للبريطانيين في عدن ومنطقة البحر الأحمر حتى يمكن مواجهة الأطماع الإيطالية ، وقال « جاكوب » ان فكرة استقلال شبه الجزيرة العربية يمكن أن تسبب متاعب كثيرة للبريطانيين في عدن وللمصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر بوجه عام ، فعلى الرغم من أن الحكم العثماني للجزيرة قد ساءت أساليبه وأشاع الارهاب والرعب بين سكان الجزيرة ، فان انسحاب العثمانيين من هناك دون وجود ادارة حازمة مستقرة سوف يؤدى الى زيادة سغك الدماء واشعاعة السلب والنهب بما يضر كشيرا بالمصالح البريطانية في عدن والبحر حينذاك (١) ،

أما المذكرة الثانية التي كتبها « الكولونيل جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسي البريطاني في عدن والتي أرسلت الى حكومة بومباى رفق كتاب المقيم السياسي « الميجور جنرال السير جورج يونجها سبند » في ٢٣ سبتبر سينة ١٩١٥ ، فقد تناولت تلك المذكرة عرضا للخطة السياسية للبريطانيين في عدن والخاصة بالمناطق المحيطة بها في جنوب اليمن أثناء الحرب الكبرى الأولى ، وهي مؤرخة في ٩ سبتمبر سنة ١٩١٥ (٢) .

اذ قال « جاكوب » في تلك المذكرة انه في حالة انسحاب الأتراك العثمانيين من اليمن فان الوجه السمياسي للمنطقة المحيطة بعدن سوف يتغير حتما تغيرا جدريا • اذ ان امام صنعاء سوف ينقل مركز قيادته الى الجنوب وتنشأ بذلك

I.O., B. 216. Secret, From Major General Sir George Younghusband, (1)
K.C.I.F., C.B., Political Resident Aden, To the Secretary to Government of Bombay, Political Department No. C. 694, Aden Residency 10th—23rd September 1915. Enclosure No. I. Memorandum on the employment by Italians at Mogadiscio of Askaris from Arabia by H.F. Jacob, Lieutenant Resident, Aden, 8th September 1915, pp. 2, 4.

I.O., B. 216, Secret, From Major General Sir George Younghusband, (7)
K.C.I.F. C.B., Political Resident, Aden, to the Secretary to Government of Bombay, Political Department, No. C. 694., Aden Residency 10th — 23rd September 1915, Enclosure No. 2. Memorandum on the Political Policy of our Hinterland, by H.F. Jacob, Lieutenant-Colonel, First Assistant Resident, Aden, 9th September 1915, pp. 4-7.

مصادمات بينه وبين نفوذ البريطانيين في عدن وما حولها • وكان الامام يحيى يستفيد من قبل من وجود الترك في اليمن ليرهب بهم القبائل القرية التي ستهاجم قواته اذا أصبح وحيدا في ذلك الميدان ، بل انه كان يحصل من تلك القبائل الضرائب المختلفة مستندا الى وجود الترك كقوة رادعة هناك •

على أن الامام يجيبى - كما يؤكد جاكوب - قد استاء كثيرا من سيطرة الترك على لحج التى كان يعتبرها حكرا له • وكان الامام قد عقد معاهدة سرية دفاعية هجومية مع السلطان أحمد فضل العبدلى • وفى نفس الوقت استاء الامام كثيرا من قصف البريطانيين لميناء « الشيخ سعيد » ، التى قال انها جزء من ممتلكاته القديمة ، وانه كان يطمع فى أن يستعيد حكمه وسيطرته على هذا الجزء الواقع فى أقصى جنوب غرب الجزيرة العربية •

وقد توقع «جاكوب» انه عند جلاء الترك عن اليمن فان الامام يحيى سيحاول أن يسيطر على المناطق التي كانوا يحتلونها هناك مما سيؤدى الى اصطدامه بالبريطانيين في عدن وسوف يحاول الامام أن يستقطب الى جانبه رؤساء القبائل المحيطة بعدن على وجه الحصوص وسوف ينحاز هؤلاء الى جانب الامام يحيى اذا رأوا البريطانيين ملتزمين الصمت وأكد «جاكوب» انه سيكون من العسير على البريطانيين أن يتملصوا من المعاهدات التي عقدوها مع تلك القبائل والتي كانت تقوم على محورين أولهما امتناع تلك القبائل عن النخول في أراضيها لاية قوة أجنبية ، وثانيهما السماح للبريطانيين بحرية الدخول في أراضي تلك القبائل وتوقع «جاكوب» ان القبائل سوف تلتزم بالمجور الأول لانها بذلك كانت تتلقى أموالا من البريطانيين نصت عليها تلك المعاهدات ، بينما يعتبر المحور الثاني مثيرا للسخرية وققد كان العرب مسموحا لهم بدخول عدن والاقامة المجور الشكوك في اعتزامهم ضمها الى منطقة نفوذهم والحاقها بعدن ، ولهذا كانوا يقابلون بالرفض والمعارضة وقال «جاكوب» ان البريطانيين عليهم أن يتيحوا يقابلون بالرفض والمعارضة وقال «جاكوب» ان البريطانيين عليهم أن يتيحوا الفرصة لتلك المنائل ليتعرفوا على البريطانيين عن قرب ، ويوطنوا علاقتهم بهم .

ثم تحدث « الكولونيل جاكوب » في مذكرته موضحا موقف البريطانيين في عدن اذاء الادريسي في عسير أثناء فترة الحرب الكبرى ( الأولى ) وعلاقة الادريسي بالامام يحيى تلك العلاقة التي تحولت من التحالف ، قبل اتفاق الصلح بين الامام يحيى والأتراك في سنة ١٩١١ ، الى العداء السافر بعد عقد هذا الاتفاق أي بعد الحرب الايطالية العثمانية في طرابلس الغرب • وأشار «جاكوب» الى أن التحالف بين الامام الزيدي والادريسي الشافعي السنى انما يؤكد أن المصلحة المستركة كانت تتغلب على الاختلافات المذهبية في أحيان كثيرة ، وقال ان هذه الظاهرة يمكن للبريطانيين أن يستفيدوا منها عندما يوفقون بين المصالح المتصارعة لكل من الامام يحيى من جهة والادريسي من جهة أخرى بعد خروج الأتراك العثمانيين من

المنطقة المحيطة بعدن ومن الجزيرة العربية بوجه عام • كما قال « جاكوب » أيضا أن البريطانيين أوضحوا في معاهداتهم التي عقدوها مع الادريسي انهم لا يرغبون في ضم أراض جديدة الى منطقة نفوذهم في جنوب غرب الجزيرة العربية • ولكنه أوضح أن انتهاك الاتراك لحرمة الاراضي الخاضعة للحماية البريطانية وخاصية منطقة لحج القريبة من عدن يفرض على البريطانيين ضرورة اجراء بعض التعديلات في سياستهم وبالتالى في اتفاتياتهم السابقة •

وأشار « جاكوب » الى موقف ابن ناصر مقبل حاكم ماوية الذى كان يكره الأتراك والامام يحيى ، فى الوقت الذى لم يشعره البريطانيون بنواياهم فى الجتذابه الى جانبهم مما اضطره الى الانحياز الى جانب الأتراك على الرغم من انه لم يبد للبريطانيين أى مظهر من مظاهر العداء ، مما لا يجعلهم يتوقعون اثارة أى صدام معه فى حالة جلاء الاتراك عن اليمن • وأوضع « جاكوب » ان منطقة ماوية منطقة خصبة وغنية شأنها فى ذلك شأن الحجرية التى كان يسودها نفوذ ابن ناصر مقبل ، بل ان نفوذه كان يمتذ أيضا الى مرفأ « الشيخ سعيد » • وكان الامام يحيى يتطلع الى بسط نفوذه على كل هذه المناطق •

وقال « جاكوب » فى مذكرته ان ممثل الادريسى قد استفسر من المقيم المهياسى البريطانى فى عدن عن الأسباب التى تحول دون استيلاء البريطانيين على منطقة « الشيخ سعيد » وميناءى مخا والحديدة مما « سوف يقوى كفاحنا المشترك » على حد تعبيره ، خاصة وان الادريسى نفسه لن يعترض على ذلك نظرا لان تلك المناطق والموانى كانت فى حوزة الأتراك من جهة ، كما كان الامام يعتبر نفسه الوريث الشرعى لليمن بأكمله من جهة أخرى .

أما فيما يتعلق بالقبائل اليمنية الأخرى المجاورة لعدن والتي كانت تتقاضى مشاهرات من البريطانيين في عدن فقد انضم بعضها أيضا الى جانب الترك وخاصة سلطان الحواشب الذى اقتحم الترك بلاده ولم يجد بدا من الانضمام اليهم ، بل انه ساعدهم أيضا في هجومهم على لحج والسيطرة على أملاك جاره ومنافسه السلطان العبدلى ، ولهذا رأى «جاكوب» أن توضع أملاك الحوشبي بعد استعادتها تحت حكم السلطان العبدلى الذى بذل رجاله كل جهودهم لوقف زحف الأتراك على بلادهم والذين استقروا في عدن بعد أن ضاعت ثرواتهم ،

وتحدث « جاكوب » عن أهمية أنشاء خط للسكك الحديدية في المنطقة المحيطة بعدن في جنوب اليمن وخاصة ما بين عدن ولحج ، من ناحية تسهيل توصيل المواد الغذائية الى عدن وربطها بالمناطق الداخلية ، فضلا عن أن أي مشروع لتزويد عدن بالمياه من تلك المناطق لن يتحقق له النجاح الا بانشاء هذا الحط الحديدى • بل أن أهمية هذا الحط لها خطورتها من الناحية الاستراتيجية أذ لو كانت لدى البريطانيين في عدن طرق ممهدة إلى لحج أو خط حديدى لتفادى

البريطانيون الانهيار الذي حدث للحج بسيطرة الأتراك عليها في سنة ١٩١٥ . كما ان مشروع اقامة مستشفى أو مصحة للبريطانيين في المناطق المرتفعة في المداخل كان يمكن نجاحها اذا ما أنشىء خط للسكك الحديدية بين عدن وتلك المناطق .

وقد قدم « جاكوب » في مذكرته عدة اقتراحات لتدعيم نفوذ البريطانيين في عدن والمنطقة المحيطة بها ، فقد طلب زيادة المشاهرات التي تدفع لشيوخ القبائل لضمان استمرار ولائهم للبريطانيين هناك • كما اقترح أيضا تجنيد رجال اقبائل اليمنية لخدمة السلطات البريطانية في عدن • وقد استفسر « جاكوب » من بعض الذين جندهم الإيطاليون عن سبب ذهابهم للعمل بعيدا في مقديشيو ، فاجابوه لان البريطانيين لم يطلبوا منهم ذلك وهم في حاجة للحصول على أقواتهم ولهذا اقترح « جاكوب » اختيار مائتين الى ثلاثمائة رجل على سبيل التجربة ، وقال ان رجال القبائل يتميزون بأنهم محاربون مهرة وان استخدامهم كمقاتلين يسرهم كثيرا ويرضيهم أيضا ، وأبدى ثقته في ان هؤلاء سينضمون جماعات تحت اللواء البريطاني •

كما أبدى « جاكوب » أيضا في مذكرته اقتراحا سبق أن قدمه من قبل في سنة ١٩٠٦ غير أنه لم يلق اهتماما حينذاك • وهو انشاء مدرسة لأبناء السلاطين والأمراء وشيوخ القبائل المحيطة بعدن على أن تنشر بينهم المثل البريطانية بذكاء بحيث يدينون بالولاء لبريطانيا منذ نعومة أظافرهم • وقال « جاكوب » انه طالما القيت البذرة فانها ستنمو • وأضاف الى ذلك قوله ان شبه الجزيرة العربية لن تبقى مستقلة وان ثمة قوة أوربية لابد وأن تسيطر عليها ، ولهذا فقد أوضح ان هذه القوة ينبغى أن تكون قوة البريطانيين التي أعجب الكثيرون من حكام المنطقة بسياستهم وأساليب ادارتهم المتمثلة في عدن بطبيعة الحال •

كما أوصى « جاكوب » في مذكرته بضرورة ايفاد بعثات طبية بريطانية الى عدن والمنطقة المحيطة بها والتي تحدث آثارا طيبة في اجتذاب سكان المنطقة الى جانب البريطانيين • وذكر « جاكوب » ان ارسال البعثات الطبية كان له أطيب الأثر في بلاد الهند وانه يمكن تنفيذ ذلك في المنطقة المحيطة بعدن • وقال أيضا أن « الدكتور هاربور Dr. Harpur » أحد أعضاء « جمعية التبشير الكنسية غير ان سلطات عدن استدعته من هناك حرصا عليه من عدوان الأتراك وكان أمير الضالع يعارض في رحيله • كما أشار « جاكوب » أبضا الى ان بعض الأطبساء البريطانيين قد عملوا أيضا في عدن و « الشيخ عثمان » وغيرها أمثال « الدكتور ماك راى Dr. Mac Rae و « الدكتور ماك راى Dr. Mac Rae و « الدكتور ماك راى عارض في المناخة • الرسانية ذات تأثير بالغ في نشر « الرنين » البريطاني في المنطقة •

وأخيرا أوضح « جاكوب » في مذكرته ان لدى البريطانيين في عدن مجال هام للغاية للعمل على نشر النفوذ البريطاني في البحر الأحمر وخليج عدن وتساءل عن سبب عدم قيام البريطانيين بزيارة سواحل حضرموت خاصة وان تلك المنطقة كانت مطمحا للباب العالى وللامام يحيى في الآونة الأخيرة حينذاك ( في سبتمبر ١٩١٥ ) • كما ان نشاطهما قد ظهرت بوادره هناك • وأكد « جاكوب » ان عقل العربي يستقر في بصره ، ولهذا فهو لا يستطيع أن يدرك وجود دولة ليست حاضرة أمام بصره ، مما يحتم على البريطانيين ضرورة تأكيد وجودهم في تلك المنطقة ، خاصة وانه قد أشار الى احتمال توافر امكانات هائلة وجودهم في تلك المنطقة ، خاصة وانه قد أشار الى احتمال توافر امكانات هائلة أن تدفع البريطانيين الى العمل • وقال « جاكوب » ان المقيم السياسي البريطاني في عدن متنبه لهذه الأمور وانه حاول زيارة حضرموت غير ان زيارته أدجئت المضرورة أثناء الحرب القائمة حينذاك ويقصد بها الحرب العالمية الأولى بطبيعة الحيال •

ومن هنا يتضح لنا ان البريطانيين في عدن كانوا يتتبعون باهتمام بالغ نشاط القوى المعادية والصديقة في منطقة البحر الأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى ، كما يتضح ذلك من خطابات ومذكرات وتقارير المقيم السياسي البريطاني في عدن ومساعديه وكبار الضباط والمسئولين في مختلف المجالات هناك وكانت السلطات البريطانية في عدن ترفع توصياتها الي حكومة الهند البريطانية وتبدى اقتراحاتها المتعلقة برعاية المصالح البريطانية في عدن ومنطقة البحر الأحمر بوجه عام ، وبناء على المعلومات التي تضميمها تلك الخطابات والمذكرات والتقارير المختلفة ، كان البريطانيون يرسمون سياستهم واستراتيجيتهم لمواجهة كافة الاحتمالات المتوقعة ، بالإضافة الى الخطوات الايجابية التي يخطونها على طريق تحقيق مصالحهم في عدن ومنطقة البحر الأحمر على السواء ،

## \_ استراتيجية البريط\_انيين في على ومنطقة البحر الأحمر في مطلع الحرب العالمية الأولى:

حددت السلطات البريطانية في عدن في مطلع الحرب العالمية الأولى معالم الاستراتيجية التي وضعت على أساسها الخطة العامة لتحركات البوارج والزوارق البحرية البريطانية لتقوم بمهامها في حراسة السفن البريطانية وسفن الحلفاء اثناء مرورها عبر البحر الأحمر من جهة ، وفرض حصار بحرى محكم حول المواني التابعة للأتراك العثمانيين في البحر المذكور من جهة أخرى ، هذا فضلا عن رعاية المصالح البريطانية ومصالح حلفاء بريطسانيا مع القوى المحلية التي استقطبها البريطانيون الى جانبهم في منطقة البحر الأحمر على نحو ما حدث مع الادريسي

فى عسير فى مطلع تلك الحرب ، ومع الشريف حسين فى الحجاز عقب قيامه بثورته ضد الترك فى سنة ١٩١٦ ٠

**اولا \_ فرض حصار بحرى حول الموانى التابعة للسلطات العثمانية في البحر الأحمر** ومنع وصول أية المدادات وتموينات اليها أو خروجها منها •

ثانيا ــ العمل على تسهيل مرور السفن البريطانية وسفن الحلفاء عبر البحر الأحمر وحمايتها من أية أخطار ·

ثالثا حضمان حماية السفن التابعة للادريسى حليف البريطانيين والمحافظة على فتح موانيه \_ وخاصة ميناء ميدى \_ لاستقبال الامدادات والمؤن والتجارة، وتسيير سفنه بين تلك الموانى وحمايتها من أية أخطار •

رابعا - تأمين الملاحة البحرية للسفن الفرنسية في البحر الأحمر وخاصة بين ميناءي جيبوتي وأوبوك وبين ميناء عدن ·

خامسا سـ تأمين الملاحة البحرية للسفن الايطالية في البحر الأحمر وخاصـة بين ميناءي عصب ومصوع وبين ميناء عدن ·

كما أشار « البريجادير برايس » في مذكرته الى حكومة الهند البريطانية الى انه قد تم بالفعل تنفيذ هذه الخطة البحرية البريطانية ، بحيث أغلقت جميع المواني العربية المطلة على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر والتي كانت خاضعة للسلطات العثمانية ، مع مراعاة عدة اعتبارات تتعلق بمصالح البريطانيين وحلفائهم أهمها :

أولا - يسمح بنقل المسافرين والبضسائع فيما بين مينا، عدن وجزيرتى بريم وكمران وبين مينسا، ميدى التابع للادريسى في عسير وبالعكس بواسطة بواخر « كواسجى ودنشو Cowasjec and Dinshaw » وليس بأية وسيلة أخرى •

ثانيا ـ يسمح بنقل المسافرين والبضائع بين موانى جيبوتى وعصب ومصوع فى غربى البحر الأحمر وبين مينائ ميدى وعدن فى شرق البحر المذكور بواسطة السفن الشراعية الفرنسية والايطالية .

ثالثا \_ يسمح بالتبادل التجارى بين موانى الادريسى الواقعة بين « خور البيرق ، و « حابل بواسطة السفن الشراعية التابعة للادارسة وليس بأية وسيلة أخرى • على أن يزود قادة تلك السفن وملاحوها من العاملين بالموانى التابعة

للادريسي بتراخيص وشهادات واعلام تسهل مهمتهم ، وعلى أن يتم أسر أية سفينة بطاقمها وركابها وحمولتها اذا لم تلتزم بتلك القواعد •

رابعاً ـ يسمح لكل المواني الواقعة بين « خور البيرق » و « حابل » الواقعة شرقي البحر الأحمر والتابعة للادريسي باستقبال المتاجر المحمولة بواسطة السفن الشراعية والتي تأتي من منطقة حراسة الجزء الشمالي من البحر الأحمر بِمَا فَيِهَا مِينَاء جِدة ، على أن تزود تلك السفن بتراخيص وشهادات واعلام من السلطات البريطانية في عدن حتى لا تتعرض للأسر (١) .

وهكذا اقتضت استراتيجية البريطانيين في عدن والبحر الأحمر أنساء الحرب العالمية الأولى فرض حصار بحرى محكم حول المواني التابعة للعثمانيين والحيلولة دون وصعول أية امدادات أو تموينات اليهم • كما اقتضت هذه الاستراتيجية أيضا حماية السفن البريطانية وسفن الخلفاء الفرنسيين والايطاليين، فضلا عن السفن التابعة للادريسي التي حرص البريطانيون على ضمان استمراد نسييرها وسلامتها حتى تظل موانيه مفتوحة لاستقبال الامدادات والتموينات كما يستمر نشاطها التجاري على ماهو عليه بكل ما يحدثه ذلك من انتعاش مادي وسياسي له آثاره في تعزيز مكانة حلفاء البريطانيين في المنطقة . وقد حرص البريطانيون كل الحرص على ربط المواني التابعة للحلفاء على جانبي البحر الأحمر بميناء عدن الهام الذي يعتبر مركز تنفيذ هذه الاستراتيجية ومعورها الرئيسي .

## ـ تطور العملاقات بن البريط أبين في عدن والادريسي في عسر اثنا، الحرب العالمية الأولى:

بمكن تتنع تطور العلاقات بين البريطانيين في عدن والادريسي في عسير أثناء الحرب العالمية الأولى من خلال الخطاب المرسل من «البريجادير جنرال برايس» المقيم السياسي البريطاني في عدن الى سكرتير حكومة بومباي في ٢٧ يناير سنة١٩١٦ والذي يشهر فيه الى زيارة الكولونيل جاكوب لمحمد الادريسي في عسير • وقد تمت هذه الزيارة في اليوم السادس من الشهر المذكور ورافق « جاكوب » فيها عدد من ضباط عدن ، ورحب الادريسي بهم جميعا ترحيبا حارا وتبادل الآراء معهم مما جعل « برايس » على ثقة من نتائج تلك الزيارة التي وصفها حينداك بانها مثمرة » (٢) \*

Political Resident, Aden to the Secretary to Government, Political Department, Bombay, Uo. C. 80, Aden Residency, 27th January 1916, pp. 1, 2. Enclosure, Report of a Visit to the Idrissi Saiyid Muhammed Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmed at Jezan, By H.F. Jacob, Lieutenant Colonel, First Assistant Resident, Aden Residency, 17th January 1916, pp. 3.7.

I.O., No. 83, Policy of His Majesty's Ships in the Southern Red Sea (1) Patrol, Memorandum by C.H.U. Price, Brigadier-General, Political Resident, Aden Residency, 27th January 1916, p. 1. I.O., Secret, From Brigadier General C.H.U. Price, C.B., D.S.O.,

وقال « برايس » أن الجانبين البريطاني والادريسي قد بحثا مسألة نقل وتبادل التجارة بين مواني الادريسي ومواني الحجاز والتي تم تحت ستارها وصول بعض البضائع الى مواني الأتراك خلال العامين الأولين من سنى الحرب الكبرى (الأولى) مما شكل صعوبات جمة أمام السفن البريطانية التي كانت تقوم بأعمال الحراسية وحماية سفن الحلفاء في البحر الأحمر ، غير أن الادريسي أوضح « لجاكوب » أن وقف تبادل التجارة بين موانيه في عسير ومواني الترك في الحجاز كان يؤثر تأثيرا ضارا على مصالح شعبه نظرا الأن ذلك يحرمهم من مصدر للغلال تكون أصعارها فيه أرخص من الأسعار الموجودة في أية مصادر أخرى ، ولهذا اقترح « برايس » على حكومة بومباي اغفال هذا الموضوع حتى لا يتعرض مركز الادريسي ازاء شعبه للحرج ويؤثر ذلك بالتالي على موقفه المعادي ازاء الأتراك حينذاك ،

كما أوضع « برايس » فى خطابه الى حكومة بومباى أن كميات الكيروسين التى كانت تصدر هن عدن قد أنقصت أثناء الحرب مما جعل الادريسي يطلب بالحاح استمرار امداده بكميات الكيروسين المعتادة • واقترح « برايس » الموافقة على تلبية مطلبه لضمان استمرار ولائه للبريطانيين •

وذكر « برايس » في خطابه ان العرب يلقون اللوم على الأتراك نتيجة للقيود المفروضة عليهم ، وان ذلك يتفق تماما مع المصالح البريطانية حيث أن ذلك يستثير الوقيعة بين الأهالي وبين الأتراك ، بينما يبعد الأهالي عن البريطانيين كل مسئولية •

وقد اقترح « جاكوب ، فى تقريره منح الادريسى وسام الفروسية البريطانى فى وذلك لضمان ولائه لبريطانيا ، غير أن « برايس » المقيم السياسى البريطانى فى عدن أشار الى أن ذلك الأمر سابق لأوانه ، وقد أبدى الادريسى «لجاكوب» تقديره للقائد البريطانى « كراوفورد Commander Craufurd » على التعاون الذى أبداه لتوطيدعلاقته مم البريطانين

وقد أبدى « برايس » فى ختام خطابه تقديره البالغ « للكولونيل جاكوب » مساعد المقيم السياسى البريطانى فى غدن نظرا لمقدرته الفائقة وبراعته النادرة فى تنفيذ مهمته لتوطيد العلاقات بين البريطانيين فى عدن والادريسى فى عسير ، خاصة وأن « جاكوب » كانت له خبرة ودراية بشئون المنطقة ، فضلا عن اتقانه للغة العربية مما ساعده كثيرا فى ادارة حوار مفيد أدى الى نجاح مهمته .

أما عن التقرير الذى وضعه « جاكوب ، والخاص بزيارته للادريسى فى يناير سنة ١٩٦٦ مـ والذى أرسله « البريجادير جنرال برايس ، المقيم السياسى البريطاني في عدن رفق خطابه فى اليوم السابع والعشرين من الشهر المذكور من فقد أوضعه فيه « جاكوب » أن الادريسى حسرص على عسدم اظهار علاقته مع

البريطانيين والايطاليين لشمبه حتى لا يتأثر مركزه الديني لدى اتباعه نتيجة لاتصاله وتحالفه مع غير المسلمين (١) .

وقد ناقش « جاكوب » مع الادريسي موضوع انتقال التجارة والمؤن من المواني الادريسية الى مواني الحجاز التابعة للاتراك ، وقد أكد الادريسي «لجاكوب» عدم وصول أية مؤن من مرافئه الى مواني الترك في الحجاز وان كان قد اعترف بامكانية تهريب أية بضائع الى هناك ، ولهذا طلب الادريسي تشديد الحراسة من قبل السفن البريطانية لوقف عمليات التهريب المحتملة ، وبالنسبة لاحتمال استخدام جزر فرسان كمخبأ للسفن التركية المعادية ، فقد أجاب الادريسي بأن هذا مستبعد لأن هذه الجزر لا ترسو بها سوى قوارب صيد اللؤلؤ التابعة له حينذاك ،

على أن « جاكوب » قد أبدى في تقريره اعتقاده الشخصى بأن وقف التجارة مع جدة اجراء غير سياسى لأن جدة ميناء عربى واسلامى بارز وأن محاصرته من شأنها اثارة مشاعر العرب والمسلمين ضد بريطانيا في وقت تحتاج فيه الى كسب ودهم ، كما أن حصار جدة من شأنه أن يحرم موانى الأدارسة من تجارتها المفتوحة على الهند والسودان وغيرهما ، فضلا عن أن ذلك يؤدى الى ارتفاع الأسعار مما يثير سخط الجميع على البريطانيين وهو أمر تحرص السياسة البريطانية على تلافيه ،

وقد أكد الادريسى « لجاكوب » حرصه على عدم ارسال أية مؤن أو ذخائر الى الاتراك عبر بلاده ، وأنه تقع على زوارق الحراسة البريطانية في البحر الاحمر مسئولية مراقبة السواحل للحيلولة دون وصول أية تموينات اليهم ، كما وافق الادريسي على أن يحمل رجاله من العاملين في السفن تراخيص وشهادات واعلام حتى تميزهم سفن وزوارق المراقبة البريطانية عن غيرهم ،

وقال « جاكوب » فى تقريره انه قد تأثر غاية التأثر بمشاعر العداء التى يكنها الادريسى للأتراك وبعدم تصديقه لوعودهم • وقال الادريسى ان الرأى العام فى عسير كان متعاطفا معهم بوصفهم مسلمين غير أن تلك النظرة قد تغيرت بعد انضمام الترك لألمانيا « التى كانت تحارب من أجل التوسع » • وأوضح «جاكوب» أن الادريسى كان واثقا من أن الحلفاء سينتصرون فى المدى الطويل ، ولكنه كان يخشى أن يعقد صلحا يترك الأتراك مسيطرين على الممتلكات التى كانوا يحتلونها فى شبه الجزيرة العربية حينذاك •

<sup>I.O., Secret, From Brigadier General C.H.U. Price, C.B., D.S.O.,
Political Resident, Aden to the Secretary to Government, Political Department, Bombay, No C. 80., Aden Residency, 27th January 1916., pp. 1,2.
Enclosure, Report of a Visit to the Idrissi Saiyid Muhammad Bin Ahmed at Jezan, By H.F., Jacob, Lieutenant Colonel, First Assistant Resident, Aden Residency, 17th January 1916, pp. 3-7.</sup> 

وقد استفسر « جاكوب » من الادريسى عما يفعله مع الأتراك على الحيدود المباشرة بين عسير والحجاز • فأجاب الادريسى بأنه يحتجز قوات العدو التي لولاه لوجهت الى لحج • غير أنه أبدى حاجته الماسة للمؤن والذخائر وأعطى عينات منها الى « الميجور برادشو » الذى رافق «جاكوب» في تلك الزيارة • وأشار «جاكوب» الى ان المراكز التركية المواجهة للادريسى وخاصـة في « اللحية » كانت قوية التحصين مما يستلزم مساعدته وتدعيم قوته حتى لا يصبح هدفا لحركة انقضاض قوية من قبل الأتراك الذين كان يساعدهم الامام يحيى بالمؤن والرجال على نحو ما أكده الادريسى •

وقال « جاكوب » ان الادريسى أوضح له أن الكثيرين من الجنود العثمانيين يهربون من الخدمة ويلجأون اليه بعد أن يتسكعوا حول جيزان وميدى • وقد قدم الادريسى « لجاكوب » اثنين من هؤلاء أحدهما تركى والآخر عربى لترحيلهما الى عدن • كما عرض الادريسى على « جاكوب » صندوقا مملوءا بالديناميت وأكد له أنه نقل الى جيزان لتدمير داره هناك بتحريض من الأتراك •

وأشار « جاكوب » فى تقريره أيضا الى أن الادريسى نشط الى حد بعيد فى استمالة رجال القبائل حتى أنه استقبل فى جيزان مائتى مندوب عن قبائل عسير • كما انه حاول أن يتقرب الى القبائل اليمنية القوية من أمثال حاشد وبكيل ، وانه كان فى امكانه اجتذاب هذه القبائل للانضمام الى جانب البريطانيين ضد الأتراك اذا منحوا مبالغ مالية هى فى حقيقة الأمر رشوة معضة •

أما بالنسبة لموقف الادريسى ازاء الامام يحيى فى ذلك الحين فقد اوضح ما جاكوب » انه قد تحول من التحالف ـ قبل اتفاق الامام مع الترك فى سنة ١٩١١ ـ الى العداء السافر بعد عقد هذا الاتفاق ولهذا حاول الادريسى اجتذاب اتباع المذهب الاسماعيل فى نجران الى جانبه باعتبارهم معادين مذهبيا للامام يحيى زعيم الريدين وأشار « جاكوب » الى أن جهود الادريسى حينذاك منصبة على العمل الدبلوماسى ، وأنه ما لم يحصل على الاسلحة والذخائر اللازمة فانه لن يتمكن من القيام بعمل جرىء حاسم ضد الاتراك و

واستفسر « جاكوب » من الادريسى عن رأيه فى الشريف حسين فى الحجاز فأجابه الادريسى بأنه كان يتطلع الى معرفة اتجاهاته ازاء البريطانيين غير أن الادريسى كان يبجل الشريف حسين ولكنه لم يكن يعرف ما يكنه ازاء الترك بل انه كان يعتقد ان الشريف كان ضعيفا لا يستطيع أن يعادى الاتراك مما كان يجبره على اعلان صداقته لهم ٠

وتحسدت « جاكوب ، فى تقريره عن شخصية الادريسى ومشاعره اذاء البريطانيين فقال انه كان طويل القامة ، عريض المنكبين ، داكن البشرة ، لطيف المعشر ومهذب للفياية • وكان حديثه عن الحكومة البريطانية يتسم بالاكبار

والتقدير لمشاعرها ازاء المسلمين • وقال جاكوب أيضا انه قد بهره ذكاء الادريسي الحاد الذي تأثر بنشأته وتعليمه في الأزهر كما لمس انه مرح وتقى وورع وأنه كان يقضى معظم وقته في ممارسة الشعائر الدينية كأفضل ما يليق بمركزه كزعيم للطريقة الأحمدية • وأضاف « جاكوب » قائلا ان الادريسي كان لا يتنقل كثيرا في وضح النهار ولكنه كان يمارش معظم أعماله ليلا •

واختتم « جاكوب » تقريره عن زيارته للادريسى بقوله انه سوف يوجز هذا التقرير المطول بالتأكيد على أهمية مساعدة الادريسى بشتى الوسائل المكنة من أسلحة تمكنا من مواجهة الأتراك ، ومن أموال تساعده على تأليب القبائل عليهم، واعتقد « جاكوب » ان ذلك هو استثمار سليم • كما اقترح أن تمنح الحكومة البريطانية الادريسي وسام الفروسية أو تخلع عليه لقبا دينيا مناسبا ، حتى يكون هذا التقدير حافزا له على التفاني في خدمة المصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر وعلى مقربة من عدن في تلك الفترة الهامة أثناء الحرب (العالمية الأولى) •

ومما يزيد من توضيع تطور علاقة البريطانيين في عدن بالادريسي في عسير أثناء الحرب العالمية الأولى أيضا ذلك الخطاب الذي أرسله « البريجادير جنرال برايس C.H.U. Price » المقيم السياسي البريطاني في عدن الى سكرتد حكومة الهند \_ القسم السياسي في بومباي \_ في اليوم التاسع والعشرين من يناير سنة ١٩١٦ أي في أعقاب سقوط لحج في أيدي القوات العثمانية • وقد أرفق «برايس» بخطابه صنورة من خطاب آخر له كقائد عام للقوات البريطانية في عدن الي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البريطانية في الهند والمؤرخ في ٢٠ يناير سنة ١٩١٦ والمتضمن تقريرا عسكريا قدمه « الميجور برادشو » ضابط الأركان العامة في عدن الذي رافق « الكولونيل جاكوب » مساعد المقيم السياسي هناك في زيارته الأخيرة للادريسي في عسير والتي سبق أن عرضت نتائجها من خلال عرض تقرير « جاكوب » نفسه • فقد أشار « برايس » الى أن « برادشو » قد ذكر في تقريره أن الادريسي قد أوضح للبريطانيين في شهر نوفمبر سنة ١٩١٥ كافة الترتيبات التي أعدها للاستيلاء على ميناء « اللحية » من القوات التركية المسيطرة عليه ، وان البريطانيين قدموا له المعونة البحرية لتحقيق هذا الهدف • غير أن الأتراك كانوا قد عززوا قواتهم هناك بقوات عربية وتركية مسلحة بالبنادق والذخائر تمكنت من السيطرة على المواقع الطبيعية ذات الأهمية الاستراتيجية في الدفاع عن المدينة ، مما اضطر قواته الى التراجع عنها • وقد حدث ذلك في الوقت الذي كان يعمل فيه على كسب تأييد قبائل اليمن القوية لنفوذه السمياسي وذلك بفضل المساعدات التي تلقاها من البريطانيين بموجب المعاهدة التي عقدها معهم في ٣٠ ابريل سنة ١٩١٥ ووفقا للسياسة التي اتبعها البريطانيون معه حينذاك .

وقد أكد « الميجور برادشو » أن الادريسي يعاون البريطــانيين معاونة ملموسة في أعاقة الترك عن الاتصال, بالقبائل العربية وضمها الى جانبهم ، كما

قام بشغل الترك عن توجيه قوات أخرى الى لحج لتعزيز حاميتهم هناك وقد وردت أنباء الى البريطانيين فى عدن تفيد بان كتيبتين عثمانيتين قد سحبتا مؤخرا من منطقة الحدود المواجهة لقوات الأدارسة فى شمال اليمن واتجهتا صوب لحج وقال « الميجور برادشو » ان الادريسى طلب بالحاح امداده بكميات من الذخيرة التى يمكنه استخدامها بواسطة البنادق الايطالية ، وكانت ايطاليا قد أبدت له عدم استطاعتها تزويده بالذخائر المطلوبة وهى من طراز « وترلى Weterli » ، ولهذا فانه لا يعلم من أين يأتى بمثل هذه الذخيرة اذا لم توفرها له ايطاليا والتى بدونها سيكون عدد هائل من أتباعه غير مسلحين وغير مؤثرين بالتالى فى المعارك الحربية التى كان عليه أن يخوضها ضد القوات العثمانية •

وقد تساءل « الميجور برادشــو » عما اذا كان في مقدور حكومة الهنـد البريطانية توفير كميات الذخيرة التي طلبها الادريسي بنوعياتها المختلفة • كمـا أوضح أن سلطات عدن زودت الادريسي بمليون طلقة من طراز « ليجرا Le Gra منذ نشوب الحرب • غير انها تلقت رسالة منه يطلب فيها امداده بمليون طلقة أخرى بالاضافة الى ألف بندقية من نفس الطراز حتى يتمكن من تسليح قواته •

وقال « الميجور برادشو » في تقريره الذي رفعه الى حكومة الهند البريطانية « البريجادير جنرال برايس » القائد العام للقوات البريطانية في عدن ان الادريسي اتصل بالفرنسيين في جيبوتي وطلب منهم تزويده بالبنادق والذخيرة اللازمة له ، غير انهم أبدوا عدم استطاعتهم مساعدته في ذلك الحين ، ولهذا فقد طلب « برايس » من وزير الدولة لحكومة الهند البريطانية القيام بالاتصالات اللازمة مع الحكومة الفرنسية لاجابة مطالب الادريسي ، وعبر « برايس » عن رأيه في ضرورة قيام بريطانيا بتزويد الادريسي بالأسلحة والذخائر اللازمة له وذلك نظرا لأن الدور المناط به القيام بتنفيذه ضد الترك حينذاك كان يستلزم تقديم تلك المساعدات اليه ، وقد أحضر «الميجور برادشو» الى عدن عينات من قذائف المدافع التي طلبها الادريسي ، ولهذا فقد طلب « البريجادير جنرال برايس » افادته برقيا عن الجهة التي ينبغي أن يبعث اليها بتلك العينات من القذائف للاتفاق على كيفية استيرادها لتزويد قوات الادريسي بها ،

وقد ذكر « البريجادير جنرال برايس » أن « الميجور برادشو » قد أوضح في تقريره بيانا بامكانات الادريسي وأسلحته ، وجاء في هذا البيان ان الادريسي كانت لديه حينذاك ثلاثة آلاف بندقية تركية من طراز « موزر Mauser » مع كمية ضئيلة جدا من ذخيرتها ولهذا رأى « برايس » انه اذا كان قد أمكن الحصول على كمية من الذخيرة الحربية سبق الاستيلاء عليها في جبهة العراق ، فانه يناشد حكومة الهند البريطانية أن ترسل كمية منها الى عدن للاحتفاظ بها والافادة منها وقت الحاجة لتدعيم حلفاء بريطانيا في الجزيرة العربية ومنطقة البحر والاخادة منها وقت الحاج، الكبرى ( الأولى ) •

وجدير بالذكر ان « البريجادير جنرال برايس » المقيم السياسي البريطاني عدن قام من جانبه بارسال صورة من خطابه - المتضمن ذلك التقرير الهام الذي قدمه « الميجور برادشو » ضابط الأركان العسامة في عدن عقب زيارته نلادريسي - الى كل من وزير الدولة لشئون الهند ، وسكرتير القسم الخارجي بدلهي ، بل المندوب السامي البريطاني بالقاهرة أيضا (١) • ولا شك ان ذلك يؤكد توفر عنصر التنسيق العسكري بين مناطق نفوذ بريطانيا في منطقة البحر الأحمر والهند والشرق بوجه عام ، وكانت عدن تمثل مركزا هاما من مراكز هذا التنسيق بطبيعة الحال •

أما بالنسب تتقرير « الميجور برادشو ، ضابط الأركان العامة للقوات البريطانية في عدن ، فقد أوضح فيه تفصيلات أخرى حول طبيعة الظروف المحيطة بالعلاقات البريطانية الادريسية في تلك الفترة من الحرب الكبرى الاولى في سنة ١٩١٦ بما يلقى كثيرا من الضوء على سياسة البريطانيين على الساحل الشرقى المبحر الاحمر بعد هجوم الترك وسيطرتهم على لحج .

فقد قال « براد شو » فى تقريره انه أثناء وجوده فى جيزان اجتمع مع الادريسى وتبين أن العمليات الحربية التى قام بها ضنة التركي فى شمالى اليمن كانت تفتقد التنسيق السليم الى حد كبير • وقد بدا « لبرادشو » ان قوات الادريسى لم تتعرض لمطاردة الاتراك والقبائل العربية المحالفة لهم عند تراجعها وتقهقرها من « جنده » و « وعيدات » فى شهر نوفمبر سنة ١٩١٥ • كما بدا له ايضا أن الادريسى لم تكن لديه فكرة واضحة عن امكانات الترك وعدد لواءاتهم ووحداتهم العسكرية وانما كان يعتقد ان قوات الاتراك كانت تفوق قواته فى الرجال والعتاد وان له حينذاك حوالى ثلاثة آلاف مقاتل موزعين فى جهات مختلفة بالاراضى اليمنية • وقد تبين « برادشو » ان الاتراك لم يكن لديهم قائدا قويا فى اليمن وان « راغب بك قائدهم فى عسير كان ضعيفا ولا يخشى منه ابدا ، كما ان معظم الترك كانوا يعسكرون فى صنعاء وعلى مقربة منها بينما كان يشكل السوريون • ٥٪ من اللواء العثمانى الموجود فى اليمن حينذاك •

كما تبين « برادشو ، ايضا ان الجنود العرب في الجيش العثماني ساخطين على الترك نظرا لانهم لم يكونوا يتقاضون مرتباتهم بانتظام ، بينما كان يحصل الأتراك على كل شيء قبل أن يحصل العرب على حقوقهم مما جعل الجنود العرب يتوقون الى التخلص من نير الاتراك وظلمهم •

I.O., Secret, From Brigadier — General C.H.U. Price, C.B., D.S.O., (1)

Political Resident, Aden, to the Secretary to Government, Political Department, Bombay., No. C. 95. Aden Residency, 29th January 1916., p. 1.

Enclosure No. 1, From Br.gadier — General C.H.U. Price, C.B., D.S.O.,
 Political Resident and General Officer Commanding, Adent to the Chief of the
 General Staff, Army Headquarters, Delhi, India, No. 4657/55/G.O.,
 Headquarters, Aden 29th January 1916, pp. 1-2.

وقد أكد « برادشو » ان الامام يحيى والقائد التركى فى « أبها » كانا يتراسلان بين الفينة والأخرى عن طريق رجال موثوق بهم ، مما يؤكد وجسود تعاون بين الامام والاتراك ضد الادريسى حينذاك • وأوضح « برادشسو » ان الانطباع العام لديه حينذاك يوحى ( أى فى مطلع عام ١٩١٦ ) بأنه لا توجسد أية تحركات على خطوط المواجهة مع الاتراك فى عسير ، ولكنه واثق تماما من عداء الادريسي للترك من جهة ، كما كان الادريسي يناصب الامام يحيى العداء بعد ان عقد الاخير صلحا مع الاتراك فى سنة ١٩١١ من جهة أخرى • ولهذا فقد رأى « برادشو » ان عداء الادريسي للترك والامام يحيى يمكن ان يحقق فائدة للبريطانين إذا ما احسنوا •

وقال « برادشو » انه من خلال المعلومات التى تجمعت لديه يمكنه أن يؤكد وجود سبعة لواءات تركية محصورة فى مثلث تحده صنعاء شرقا ، والحديدة غربا ، واللحية شهمالا ، وهى مسلحة بعدد من المدافع والبنادق وكميات من الذخيرة ، وقد توقع « برادشو » أنه اذا ظل الادريسي على عدائه للترك وللامام يحيى ، فسوف تظل هذه اللواءات معسكرة في شمالي اليمن ، وقد تتفرغ للاتجاه ناحية الجنوب الى لحج اذا عقد صلح بين هذه الأطراف ، مما يمكن أن يشكل خطرا على البريطانين في عدن في ذلك الحين ،

وتوقع « برادشو » أن الادريسي لم يكن يعتزم حينذاك \_ أى في مطلع عام ١٩١٦ القيام بأية عمليات أكثر من استعداده النسبي لمواجهة المفاجآت وما يمكن أن يسفر عنه الصراع الدائر بين القوى الكبرى في الحرب ويعزى ذلك الموقف السلبي نسبيا لسببين ، أولهما ان الادريسي لم يكن واثقا ممن سترجح كفته في نهاية الحرب وهو لا يريد أن يورط نفسه قبل أن يتضع الموقف و وثانيهما أن الادريسي في حقيقة الأمر لم يكن في مركز يسمح له بالهجوم على الأتراك ويضمن الانتصار عليهم في نفس الوقت و فهو على الرغم من توفر عدد كبير من البنادق لديه بالاضافة الى عدد من المدافع يساوى ما لدى الأتراك بل قد يفوق ما لديهم في الجبهة الجنسوبية المواجهة لعدن ، غير أن ما كان لديه من قذائف للمدافع والبنادق الايطالية كان محدودا فضلا عن يأسه من امكانية حصوله على مزيد من والبنادق الايطالية كان محدودا فضلا عن يأسه من امكانية حصوله على مزيد من تلك الأنواع من الذخيرة وكان بحوزة الادريسي خمسة مدافع ايطالية اغتنمها الادريسي « لبرادشو » بأنه لا يمكنه أن يفعل شيئا بتلك الكمية من الأسلحة والذخيرة ، وانها تفي بالكاد لمواجهة الأتراك حتى لا يخضعوا لنفوذهم رجال القبائل الموالين له حينذاك .

وقد أكد الادريسى « لبرادشو » أن الأتراك قد أخضعوا اليمن بمدافعهم ، وانهم كانوا أقل من العرب في عدد حملة البنادق • غير أن « برادشو » لم يتوقع من الادريسى أن يقوم بأى عمل آخر مضاد للأتراك ما لم تكفل له بريطانيا تزويده

بالذخائر اللازمة للمدافع والبنادق ، على ان الادريسى كان يمكنه تعبئة ٢٢٠٠ مقاتل ، وان كانت الذخيرة الموجودة لديه كما يقول « برادشو » لا تكفى لتجهيزهم كاملا « خاصة وأن الاعراب كانوا على استعداد لتبديد الذخيرة باطلاق النار من قبيل تعبيرهم عن الفوح والسرور » •

وقال « برادشو » في تقريره ان الادريسي قد قرر ان لديه حوالي الغين الله ثلاثة آلاف بندقية من طراز « موزر Mauser » كان قد استحوز عليها من القوات العثمانية و عذا بالإضافة الى أربعة آلاف بندقية من طراز «ليجرا Le Gras وقد توفرت لديه كية من الذخيرة الخاصة بالطراز الأخير من البنادق و غير ان حيازة الادريسي لهذا الخليط غير المتجانس من البنادق المختلفة يظهر قلة تبصره بشئون الحرب ولهذا فقد أوضع « برادشو » ان البريطانيين طالما كانوا عاجزين عن امداد الادريسي وتزويده بذخائر « ويترلى Weterli » الايطالية وبعدد كبير من البنادق التي « يمكننا تزويده بها » فان مركزه لابد أن يظل غير سليم و من البنادق التي « يمكننا تزويده بها » فان مركزه لابد أن يظل غير سليم و من البنادق التي « يمكننا تزويده بها » فان مركزه لابد أن يظل غير سليم و من البنادق التي « يمكننا تزويده بها » فان مركزه لابد أن يظل غير سليم و من البنادق التي « يمكننا تزويده بها » فان مركزه لابد أن يظل غير سليم و من البنادق التي « يمكننا تزويده بها » فان مركزه لابد أن يظل غير سليم •

وأوضح « برادشو » ان قوات الادريسى فى مطلع عام ١٩١٦ كانت موزعة على جبهتين ، فثلث القوات والمدافع كانت مركزة على الحدود الشمالية ، بينما الثلثان الباقيان يعسكران على الحدود الجنوبية ، ويرجع « برادشو » ان الادريسى اذا توفرت لديه ذخيرة المدافع التى يحتاج اليها فانه سيحاول أن يستعيد ما فقده من أراض فى اتجاه أبها وقنفده ، كما أوضع « برادشو » أيضا ان الادريسى كان على الرغم من عدم تمكنه حينذاك من القيام بأية أعمال حربية ضد الترك تتفق ومصالح البريطانيين ، فان مكانته العسكرية كحليف لبريطانيا ظلت على درجة كبيرة من الأهمية نظرا لعدائه للترك من جهة وللامام يحيى من جهة أخرى ،

على أن « برادشو » قد أكد في نهاية تقريره – الذي أرسله « البريجادير جنرال برايس » المقيم السياسي البريطاني في عدن الى سكرتير حكومة الهند والى رئيس هيئة الأركان العامة في دلهى في ٢٩ يناير سنة ١٩١٦ – الى انه لم يكن من المكن حينذاك الاعتماد على الادريسي في القيام بعمليات حربية تفرض على الأتراك المسكرين في لحج أن ينسحبوا عائدين الى الشامال على مقربة من صنعاء عاصمة اليمن العثمانية ، ولا شك أن السبب في ذلك كان يرجع الى أن التهديد الذي كان يشكله الادريسي بالنسبة لهم غير كاف لتحقيق تلك الغاية ، مما يوضح أهمية قيام البريطانيين بتدعيمه عسكريا في ذلك المين ، وهو ما أوصى ما يوضح أهمية قيام البريطانيين بتدعيمه عسكريا في ذلك المين ، وهو ما أوصى به « برادشو » وأكد عليه في تقريره ، كما أكد هذه التوصية «البريجادير برايس» في خطابه – الذي أرفق به التقرير المذكور – وأرسل الى هيئة الأركان البريطانية العامة في دلهي (١) \*

I.O., Secret, From Brigadier — General C.H.U. Price, C.B., D.S.O., (\)
 Political Resident, Aden, to the Secretary to Government, Political Department, Bombay., No. C. 95. Aden Residency, 29th January 1916., p. 1.
 Enclosure 2. Extract from a Report by Major C.R. Bradshaw, General Staff, Aden, Regarding the Idrissi, pp. 3-5.

ومن الواضع ان السياسة البريطانية كانت تهدف من وراء مساندة الادريسى ضد الترك في شمال اليمن في ذلك الحين الى اجبار الأتراك على سحب يعض قواتهم من لحج المواجهة لعدن حتى يتسنى للبريطانيين طردهم من هناك حفاظا على قاعدتهم الحيوية في عدن التي كانوا يتحكمون بسيطرتهم عليها في أهم طريق لمواصلاتهم الامبراطورية عبر البحر الأحمر .

## \_ موقف البريطانيين في عدن في أعقاب سيطرة الترك على لحج :

يمكن التعرف على موقف البريطانيين في عدن عقب سيطرة الترك على لحج من خلال الحطاب الذي أرسله « البريجادير جنرال وليم والتون . William C. من خلال الحطاب الذي أرسله « البريطاني بالنيابة في عدن الى سكرتير حكومة الهند البريطانية في ١٤ مارس سنة ١٩١٦ ، وقد طلب « والتون « من حكومة الهند البريطانية تعديل موقفها السلبى اذاء القبائل المحيطة بعدن والقيام ببعض الأعمال الاصلاحية في عدن والمنطقة المحيطة بها حتى لا تقوم أية قوى أخرى منافسة بنيل قصب السبق في هذا الميدان بما يؤثر بالتالى على مركز البريطانيين في منطقة البحر الأحمر ،

وقد أرفق « والتون » بخطابه لسكرتير حكومة الهند في بومباى تقريرا مقدما من « الكولونيل جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسي البريطاني في عدن والمؤرخ في ١٠ مارس سنة ١٩١٦ وذلك لتدعيم وجهة نظره (١) • وقد جاء بهذا التقرير أن هيبة البريطانيين ومركزهم في عدن والمناطق المحيطة بها في جنوب اليمن قد تدهورتا الى حد كبير منذ سيطر العثمانيون على لحج في اليوم الرابع من يوليو سنة ١٩١٥ •

ورغم ان اليمنيين لا يحبون الأتراك الذين اتسم حكمهم بالصرامة والقسوة، كما انهم يتلقون معونات من قبل البريطانيين ويفضلون معاملتهم نسبيا عن معاملة الأتراك ، فانهم لم يكونوا على استعداد لأن يفرضـــوا على أنفسهم تلقى أية امتيازات ومعونات يقدمها لهم الترك أيضا ولهذا فقد رأى « جاكوب » ان الأمر يستلزم القيام بعمل ايجابى لربط هذه القبائل بمصالح محددة مع البريطانيين في عدن أثناء الحرب الكبرى •

وقد أورد « جاكوب » مثالا على ذلك عندما ذكر ان سلطان الحواشب الذي اخترق الأتراك بلاده ليسيطروا على لحج قد تحول عن محالفة البريطانيين وأصبح

 Enclosure, Present political situation in our Hinterland and beyond the Border, By H.F. Jacob, Lieut-Colonel, First Assistant Resident, Aden, 10th March 1916, p. 2.

P. ~

I.O., 1182/16, No. C. 273, Secret, From Brigadier-General William C. (1)
 Walton, Acting Political Resident, Aden, to the Secretary to Government, Political Department, Bombay, 14th March 1916, p. 1.
 Enclosure, Present political situation in our Hinterland and beyond the Border,

تابعا حينداك للأتراك وهذا نفس ما حدث مع قبائل الصبيحى والعديد من القبائل الأخرى بل ان الأمير نصر أمير الضالع انضم كذلك الى جانب الأتراك وأصبح يتقاضى مرتبا منهم كما ان بعض قرى الشعيرى وتل جحاف أصبحت تابعة للأتراك ، واضطر شيخ العلوى أن يذهب الى الترك في لحج تحت ضغطهم عليه أيضا بل ان كبير مشايخ ردفان محمد صالح القطيبي رغم اعلانه تبعيته للبريطانيين في عدن فانه خشى من اغارة الاتراك على بلاده بعد أن رأى مصير المناطق المجاورة له مثل قرى الشعيرى والضالع ، ولهذا أرسل ابن شقيقه الى المناطق المجاورة له مثل قرى الشعيرى والضالع ، ولهذا أرسل ابن شقيقه الى طبح للاتفاق مع الاتراك و كما ان سلطان الفضلي هو الآخر استجاب لاغراء الترك وخشى من سطوتهم بعد أن رأى ما حدث لجاره العبدلي في لحج ، مما جعله ينضم وخشى من سطوتهم بعد أن رأى ما حدث لجاره العبدلي في لحج ، مما جعله ينضم اليهم ، واحتج البريطانيون على ذلك دون جدوى و

ويشير « جاكوب » في تقريره الى ان المثل العربي القائل « ان عقل العربي في بصره » أى ان ما يراه بعينيه هو الذي يقتنع به ويترك أعمق الأثر في نفسه ومن هنا يطالب « جاكوب » حكومة الهند البريطانية باتخاذ اجراءات حاسمة تكون لها آثار ملموسة وواضحة لاجتذاب القبائل المحيطة بعدن \* كما أشار « جاكوب » الى ان قبائل يافع العليا لا يتقاضى زعماؤها مشاهرات من البريطانين. ولهذا فقد كانوا مستائين لابعادهم عن الدائرة التي تضم أصدقا بريطانيا الذين يتلقون مساعدات مالية مما جعلهم عرضة للميل ناحية الأتراك والانحياز الى جانبهم \* أما بالنسبة لشريف بيحان في شمالي اليمن فقد أوضح « جاكوب » انه جانبهم \* أما بالنسبة لشريف بيحان في شمالي اليمن فقد أوضح « جاكوب » انه كان على خلاف دائم مع النافسين له من السادة الزيدين \*

وأشمار « جاكوب » في تقريره الى ان الترك سميطروا على لمج لميؤكدوا لرجال القبائل اليمنية ان مصلحتهم في الدفاع عن الاسلام تقتضي انضواءهم تحت قيادة الباب العالى لمحاربة بريطانيا ومحاصرة قواتها في عدن • وكانت المنشورات المتسالية لأذهان العرب على انهم يجبرون اخوانهم في الدين على محاربة دولة الخلافة ، وكان الترك يستشهدون في هذا الصدد « بآيات من القرآن » •

كما قال « جاكوب » ان وجود « المستعمرات » العثمانية على مقربة من المناطق المحيطة بعد ان كان له أسوا الاثر على الحامية البريطانية المعسكرة في عدن نفسها • واضاف « جاكوب » الى ذلك قوله ان الأتراك قد عجزوا عن كسب ولاء الكثيرين من قادة العرب البارزين الى صفهم مثل سلطان العوالق وسلطان العوضى • وقد رفضت يافع عروض الثرك ، حتى اعتبرت ان فكرة « الجباد » التى نادوا بها ـ كما يقول « جاكوب » ـ مدعاة للسخرية ، وأن كان البعض قد اعتقد أن موقف البريطانيين من ناحية اخرى اصبح اضعف مما كانوا يظنون • وعلى الرغم من ذلك فان وقوف بعض هؤلاء القادة العرب الى جانب الترك لم يعتبر

من وجهة النظر البريطانية ردة وانتكاسا ، لأنهم فعلوا ذلك تحت ضغط قوة الاتراك القاهرة حينذاك •

على أن البريطانيين في عدن - كما ذكر «جاكوب» في تقريره - عندما تبينوا استلام السلطان الفضلي لبعض الأموال من الأتراك نظير قيامه بتسهيل تدفق المؤن على لحج فان السلطات البريطانية في عدن اضطرت ان تحرمه من المشاهرة وأن تفرض حصادا بحريا حول ميناء شقره الذي كان مدخلا لتجارة عدن الى مناطق الجزيرة العربية الشمالية والشرقية ، وأدى هذا الحصار الى اضعاف علاقات الصداقة البريطانية مع القبائل اليمنية ،

وأضاف « جاكوب » الى ذلك قوله ان البريطانيين لكى يخففوا من شـعور العداء ازاءهم من قبل العرب اليمنيين فقد سمحوا بدخول بعض البضائع الى ميناء شقره لتفى ببعض احتياجات القبائل ولوازمها ، وان كان حجم هذه البضائع تم تحديده حتى لا يتسرب الى الأتراك في لحج ٠

ثم انتقل « جاكوب » بعد ذلك الى الحديث - فى تقريره - عن الادريسى فى المخلاف السليمانى وعسير بشمالى اليمن • وقد قال عنه ان نشاطه أثناء الحرب الكبرى وحتى كتابة هذا التقرير - فى ١٠ مارس سنة ١٩١٦ - لم يكن ظاهرا بوضوح بسبب عدم توفر الذخيرة اللازمة للبنادق التى كان يستعملها جنوده • غير ان هناك سببا أكبر وراء ذلك الموقف ، وهو أن الادريسى كان يترقب حركة البريطانيين العسكرية سواء فى اليمن أو فى الميادين الأخرى حتى يحقق مصالحه الشخصية من خلال القيام بالتحرك المناسب (١) •

وقال د جاكوب » فى تقريره أن الادريسى أبلغه فى جيزان بأنه واثق من نجاح البريطانيين فى الميادين الخارجية الأخرى ، ولكنه قد أبدى تخوفه من أن تترك الحامية العثمانية فى اليمن فى نهاية الحرب فتشكل بذلك شوكة مؤلمة فى ظهره كما تعرق تحركانه التوسعية لتدعيم سلطاته فى شمال اليمن .

أما بالنسبة لشريف مكة فقد أوضح « جاكوب » فى تقريره لحكومة الهند البريطانية فى ١٠ مارس سنة ١٩١٦ ، بأنه لايمكن اكتسابه الى جانب البريطانيين عن طريق زيادة حجم المؤن المرسلة الى ميناء جدة فقط ، بل انه ينبغى أيضا أن ينشط البريطانيون من جانبهم وفق برنامج محدد حتى يقف الى جانبهم ضد الترك و وأكد « جاكوب » أن الادريسى لا يثق فى شريف مكة ٠ كما أكد أيضا أنه يصعب عقد اتفاق بين الادريسى والامام يحيى وأنه من المستحيل حينذاك التوفيق بينهما لأسباب عديدة معروفة ٠ بل ان « جاكوب » قد أكد فى نفس الوقت أنه يصعب تكوين اتحاد عربى مضاد للأتراك فى ذلك الحين وذلك نظرا لأن

« لكل رئيس عربى لعبته » • ولهذا أبدى « جاكوب » رأيه فى امكانية قيام هؤلاء الزعماء العرب كل على حدة بالثورة ضد الترك اذا أمكن مع وضع برنامج مقبول لكل منهم ، مؤكدا أن التوصل الى تحقيق ذلك يعتبر أمرا حيويا بالغ الأهمية التعزيز موقف البريطانيين فى منطقة البحر الأحمر أثناء الحرب الكبرى •

وفيما يتعلق بامام صنعاء فقد أوضح ، جاكوب ، أنه لن ينحاز انحيازا واضحا الى جانب الأتراك ، وان كان يقوم بتزويد قواتهم ببعض المؤن والأغذية وأكد « جاكوب » تطلعات الامام يحيى للسيطرة على جميع أجزاء اليمن ، ولهذا فقد ظل على اتصال دائم مع قبائل يافع والبيضا وبيحان ومأرب وغيرها ، كما كان على صلة بجميع القبائل اليمنية التي أصبحت تحت الحماية البريطانية ، وخاصة مع سلطان لحج الراحل « السير أحمد بن فضل العبدلى ، الذي عقد اتفاقية صداقة معه هذا على الرغم من أن تلك القبائل كانت شافعية المذهب ولم تكن متحمسة لمصادقة الامام الزيدي بطبيعة الحال ، وان كانت كل أراضيها بالاضافة الى عدن نفسها تابعة لامام صنعاء قبيل ظهور حركات الانفصال في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي .

وقال « جاكوب » أن الامام يحيى والادريسى كانا صديقين قبل عقد صلح « دعان » بين الامام والأتراك العثمانيين في سنة ١٩١١ ، وقد حاول البريطانيون التوفيق بين الجانبين في مطلع عام ١٩١٤ تمهيدا لتكوين كتلة عربية داخل جزيرة العرب تكون محالفة لهم • غير أن الامام يحيى كان غاضبا من انحياز الادريسى الى الطليان ضند العثمانيين المسلمين وفي نفس الوقت لم يغتفر الادريسي للامام يحيى صداقته للترك عدوهما المشترك في الماضي - دون أن يستشيره في ذلك • بل أن الامام يحيى تسلم من الأتراك أموالا ومعونات مكنته من اخماد تعرد قبيلتي حاشد وبكيل القويتين عليه ، مما أدى الى اتساع الهوة بينه وبين الادريسى •

وأكد «جاكوب» أن الامام يحيى كان يميل الى جانب البريطانيين وان كان ذلك قد أدى الى اثارة غضب الترك واستيائهم • وكان الامام يحيى يقدر ما أبداه البريطانيون من استعداد « لتلقينه صناعة البارود » ، غير أن السياسة التى التزموا بها والتى حرصت على تفادى أى تدخل فى شئون المنطقة التى كان يحكمها الأثمة هى التى حالت دون ذلك ، وخاصة فى تلك المرحلة الحاسمة من الحرب الكبرى • وأكد « جاكوب » أن الامام يحيى قد ضايقه كثيرا ضرب البريطانيين « للشيخ سعيد » بقنابلهم ، وهو نفس العمل الذى قام به البريطانيون فى ميناء اللحية مما أغضب الادريسي حينذاك •

وأوضح « جاكوب » طبيعة العلاقة القائمة بين الامام يحيى والادريسى قبيل قيام الحرب العالمية الأولى مباشرة عندما ذكر أنه تناقش مع أحد السادة اليمنيين في سنة ١٩١٢ حول هذا الموضوع ، وقد أجابه هذا السيد بأن أي تقارب بين

الجانبين يعتبر في حكم المستحيل نظرا لأن كلا منهما « يرغب في أن يكون على رأس البيت » (١) أى أن تكون له السيادة على اليمن بأكمله • وأضاف هذا السحيد مؤكدا أن اليمن طالما ظلت فريسة للصراعات الدائرة بين الزيديين والشوافع وغيرهم فانها ستسقط في النهاية في أيدى البريطانيين • وعندما أكد « جاكوب » لهذا السيد أنه يستبعد قيام البريطانيين بأى توسع في داخل اليمن انطلاقا من عدن ، فقد أجابه هذا السيد بقوله « اذا وضعت قطعة من الخبز في غمك فانك لن تملك الا أن تأكلها » وكان يقصد بذلك أن اليمن كانت ستصبح لقمة سائغة للبريطانيين طالما ظلت منقسمة على نفسها •

ثم أشار « جاكوب ، في تقريره الى أن الشيخ « ابن ناصر مقبل Mukbil المسلم على المسلم الم

وأخيرا فقد أيدى « جاكوب » — في تقريره المؤرخ في ١٠ مارس سنة ١٩١٦ والذي أرسل لحكومة الهند البريطانية مرفقا بكتاب « البريجادير جنرال وليم والتون » المقيم السياسي البريطاني بالنيابة في عدن والمؤرخ في ١٤ مارس في نفس السنة ستاكيده بأن قيام البريطانيين في عدن بضرب الاتراك المعسكرين أمام « الشيخ عثمان » كان من شأنه أن يعرض سيطرة العثمانيين على اليمن بأكمله وعلى الحجاز أيضا لأشد الأخطار ، وأنه يمكن بعد ذلك لكل من الادريسي وشريف مكة أن يتجازا الى جانب بريطانيا ويحاربا الترك في بلادهما وستكون أهداف الادريسي من الاشتراك في تلك الحرب مركزة في طرد الأتراك من بلاده من جهة وحماية أطرافها من أطماع الامام يحيى من جهة أخرى و بينما ستكون أهداف شريف مكة منحصرة في تخليص الحجاز من نفوذ الترك من ناحية ، وتأكيد مكانته الروحية من ناحية أخرى و

واختتم « جاكوب » تقريره مؤكدا أن خلافة العثمانيين ومكانتهم يمكن النيل منها على مقربة من الأماكن المقدسة الاسلامية حيث يستمد الترك مكانتهم في العالم الاسلامي باشرافهم وحمايتهم لتلك المقدسات ، وهو يعنى بذلك قيسام البريطانيين بتشجيع الشريف حسين على الثورة ضد الأتراك في الحجاز .

على انه يمكننا التعرف على معالم الأوضاع القائمة في عدن وما حولها أثناء المعامن الأولين من سنى الحرب العالمية الأولى من خلال الخطاب السرى المرسل من.

I.O. 1182/16, No. C. 273, op. cit., and enclosure, pp. 3, 4.

« البريجادير جنرال والتون W.C. Walton » القائد العام للقوات البريطانية في عدن الى سكرتير حكومة الهند البريطانية في ١٩٦٣ مايو سنة ١٩١٦ ــ والمبلغة صورته الى رئيس الأركان العامة البريطاني في الهند من جهة والى المندوب السامى البريطاني في القاهرة من جهة أخرى فهو يوضح هذه المعالم وقد أرفق والتون » بخطابه هذا مذكرتين أولاهما أعدها « الكولونيل ووهوب والتون » بخطابه هذا مذكرتين أولاهما أعدها « الكولونيل ووهوب حول تحديد حدود محمية عدن البريطانية ، بينما أعد المذكرة الثانية «الكولونيل حول تحديد حدود محمية عدن البريطانية ، بينما أعد المذكرة الثانية «الكولونيل جاكوب طلع الأوضاع السياسية القائمة في اليمن بوجه عام وفي عدن بوجه خاص في مطلع الحرب العالمية الأولى (١) •

وقد قدم « والتون ، في خطابه عدة اقتراحات لتدعيم مركز البريطانيين في عدن والمنطقة المحيطة بها على النحو التالى :

أولا \_ تدعيم حامية عدن البريطانية والاحتفاظ بقوة كافية في قرية « السيخ عثمان » الواقعة شمالي عدن •

ثانيا \_ الزحف على لحج والسيطرة على المراكز المتحكمة في ممر ، تيبان ، لتأمين الطريق الحربي المتجه شمالا من عدن .

ثالثا ـ احتلال مدينة « الضالع » واستعادة خط الحدود القديمة لمحمية عدن البر بطائبة · •

وابعا \_ احتلال « تعز ، وفرض الحماية البريطانية على كل الركن الجنوبي الغربي لليمن ، مع وضع خط جديد للحدود التي يمكن الدفاع عنها استراتيجيا وسياسيا (٢) .

ومع التوصية بالأخذ بأى من هذه الاقتراحات أو بها كلها فقد أكد دوالتونه أحمية احتلال البريطانيين لمنطقة « الشيخ سعيد » الواقعة عند الطرف الجنوبي الغربي لليمن المواجه لجزيرة بريم المتحكمة في مضيق باب المندب حيث المدخل الجنوبي للبحر الأحمر •

LO., Secret, the Aden Protectorate, Letter from General Officer (1)
 Commanding W.C. Walton, Aden, to the Secretary to the Government of India, Foreign Department, dated 13th May 1916. pp. 1-4.
 Enclosure No. 1, The Boundary of the Aden Protectorate, Note by Colonel R.A. Wachope R.E., C.B., C.M.G., Political and Military Intelligence Officer, Aden, pp. 5-7.
 Enclosure 2., A Political Policy in our Hinterland. Note by Lieutenant Colonel H.F. Jacob. First Assistant Resident, Aden Residency 10th May 1916., pp. 8-11

I.O., Secret, The Aden Protectorate, Letter from general Officer Commanding W.C. Walton, Aden, to the Secretary to the government of India, Foreign Department, dated 13th May 1916., p. 1.

كما أشار « والتون » الى أنه من المستحيل عمليا النظر الى عدن على أنها مركزا منفصلا عن الداخل ، وان كان ذلك من شأنه أن يوقع البريطانيين فى تعقيدات خطيرة مع القوى المنافسة لهم حينذاك ، وفى نفس الوقت أكد « والتون » أن قرية « الشيخ عثمان » لا تشكل موقعا دفاعيا طبيعيا ، ولا تعطى مجالا فسيحا لاجراء أية عمليات عسكرية ذات أهمية ، بينما تتيح لحج لأية قوات متمركزة فيها فرصة أفضل ومدى أبعد للعمليات الدفاعية عن عدن من ناحية الشمال ، هذا فى الوقت الذى تشكل فيه لحج مصدر خطورة كبيرة اذا تجمعت فيها قوى معادية تجهز نفسها للانقضاض على عدن ، ويزداد الأمر خطورة اذا تجلف امام صنعاء مع الأتراك بهدف مهاجمة البريطانيين فى عدن وانتزاعها من أيديهم ،

وذكر « والتون » فى خطابه لسكرتير حكومة الهند البريطانية أن الأتراك يعتمدون فى حياتهم فى اليمن على الأراض اليمنية وانتاجها الزراعى مما يفرض عليهم ضرورة المحافظة على سيطرتهم على لحج وماوية وتعز والضائع وكلها تعتبر فى نفس الوقت مراكز تجارية هامة الى جانب كونها مراكز زراعية •

كما أشار « والتون » الى أن « نوبة دكيم » التى تبعد ميلين ونصف الميل جنوبى « طنان » تعتبر منطقة غير صحية للغاية فى لج كما تنتشر فيها الملاريا ، بينما تعتبر قرية « العند » أفضل من « نوبة دكيم » من الناحية الصحية ، كما تتوفر فيها المياه العذبة ، مما جعل الترك يقيمون مستشفى عثمانى هناك ، كما توجد بها أرض مكشوفة تصلح لاقامة معسكر مناسب ، ولمنطقة « العند » مزايا عديدة فهي تمثل الجزء الحصيب من لحج حيث يمكن الحصول منها على الخضروات المختلفة ، كما يمكن لمن يسيطر عليها أن يمنع أية قوات تهدف الى احتلال عدن من تحقيق أغراضها واعتبر « والتون » أن السيطرة على « العند » هو أقل من تحقيق أغراضها واعتبر « والتون » أن السيطرة على « العند » هو أقل من ينبغي على البريطانيين القيام به في المنطقة حينذاك ، كما أنه يمثل بداية تحقيق مرحلة تقدم يمكن تدعيمها والاستفادة منها بمد خط للسكة الحديد من عدن نحو مرحلة تقدم يمكن تدعيمها والاستفادة منها بمد خط للسكة الحديد من عدن نحو الداخل ، وتدريب القوات البريطانية في المناطق المرتقعة نسبيا ،

وقال « والتون » فى خطابه لسكرتير حكومة الهند البريطانية « اذا كان علينا أن نذهب الى أبعد من لحج فانه يصبح من الضرورى علينا النظر فى احتلال منطقة الشيخ سعيد الواقعة غربى عدن والتى تطل على مضيق باب المندب » (١) • وكان يمر « بالشيخ سعيد » خط البرق التركى المتجه من صنعاء الى بريم • ولا تتوافر « بالشيخ سعيد » ميناء طبيعية كما لا يوجد بها مركز تجارى طبيعى • أما بالنسبة لمياه الشرب فانها تتوافر فى الشيخ سمعيد وان كانت تميل الى الملوحة • وتحصل الحامية العثمانية الموجودة بالمنطقة على حاجتها من مياه الشرب من هناك وتنقل اليها على ظهور الدواب • ولا يحتمل به حكم طبيعة الأرض وجود

I.O., The Aden Protectorate, op. cit., 13th May 1916., p. 2.

مجار للمياه الجوفية ، ولهذا فان احتلال هـــذه المنطقة يستلزم انشاء مكتفات للمياه هناك ·

وأبرز « والتون » خطورة منطقة « الشيخ سعيد » الناتجة عن تحكمها في مضيق باب المندب ، وهي بذلك اذا تعرضت لسيطرة أية قوى منافسة وحصنتها تحصينا قويا فلن يستطيع البريطانيون أن يحتفظوا بجزيرة بريم التي تعتبر « الشيخ سعيد » منطقة دفاع طبيعي عنها · وسيكون من الصعب القيام بهجوم على « الشيخ سعيد » من جانب أكبر نظرا لندرة المياه في الصحراء الواقعة الى الشمال الشرقي منها وفي الجهة الغربية من عدن · وعندما تصل سكة حديد الحجاز الى ينبع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ، فانها سوف تلتف حول قناة السويس · ومن هنا ستزيد أهمية « الشيخ سعيد » مما يحتم على البريطانين الا يسمحوا لأية قوة أجنبية باحتلالها ، ولهذا قال « والتون » ان الحكمة تقتضي أن نتأكد من ذلك قبل خروج الترك من هذه الحرب ( العالمية الأولى ) والا دخلنا في جدل ومتاعب لا مبرر لها ·

ويضيف « والتون » الى ما تقدم قوله ان البريطانيين اذا سيطروا على تعز فانه لن تكون هناك حاجة لديهم لوضع حامية بريطانية فى « الشيخ سعيد » التى تعتبر بقعة غير ملائمة اطلاقا لوضع قوات بها • ولكن اذ لم يستول البريطانيون على تعز فانه سيكون من الضرورى عليهم أن يحتلوا « الشيخ سعيد » ويضعوا حامية بريطانية فيها •

أما بالنسبة لفكرة تقدم البريطانيين للسيطرة على الضالع فان ذلك يرجع لرغبتهم في اقامة مصحة لهم هناك ، كما أنها تمكنهم من أن يكونوا على اتصال وثيق بالقبائل اليمنية المحيطة بعدن • على أن «والتون» اعتبر أن اقتراح السيطرة على تعز هو أكثر الاقتراحات جاذبية وأن ذلك يستلزم قوة بريطانية قوامها فرقتان لتنفيذه ، بالاضافة الى قوة دائمة قوامها فرقة واحسدة تستقر بعد استتباب الأمور •

ورأى « والتون » أنه سيكون من الضرورى مد خط للسكك الحديدية فيما بين عدن وتعز ، وأنه يكون من الأفضل استمرار الخط الحديدى ليصل الى « رأس الكثيب » الواقعة شمالى الحديدة تماما ، وستتم حراسة هذا الخط من التعرض لأى هجوم معاد من جهة الشمال عن طريق اقامة قلعة جبلية يتم بواسطتها السيطرة على المرور ، غير أن « والتون » أشار الى أن مثل هذا المشروع قد يثير بعض المتاعب مع الامام يحيى في مرتفعات اليمن ، وان كان سيلقى كل الرضا من قبل الادريسي صديق البريطانيين في عسير ، وتكهن «والتون» باحتمال قيام الحكومة البريطانية بتقديم منطقة الساحل اليمنى الشمالى الممتد من اللحية شمالا وحتى « رأس الكتيب » جنوبا الى الادريسي في عسير ، وأنه يمكن بهذه الطريقة ، بالاضافة الى تدعيم قوة سلطان المكلا ، أن يتمكن البريطانيون من اقامة

حاجز قوى أمام القوى المنافسة يحول دون سيطرة أى منها على شواطىء جنوب شبه الجزيرة العربية ولم يفت « والتون » أن يشير الى أن الطقس البديع فى تعز سيوفر كل مزايا المصح الذى يحتاج اليه البريطانيون المقيمون فى عدن وأن أية قوة يحتفظ بها هناك ستكون فى مركز حسن استراتيجيا لاستخدامها فى ايران والهند وشرق افريقيا ومنطقة البحر الأحمر وكما ذكر « والتون » أن نجارة اليمن ستروج وتزدهر فى ظل حكومة مستقرة وستجد منفذين لها أولهما فى رأس الكثيب من ناحية الشمال والثانى فى عدن من ناحية الجنوب ، كما أن الدفاع عن الحدود الجديدة لتلك المنطقة سيكون سهلا الى حد كبير (١) و

أما فيما يتعلق بالادارة المدنية لذلك المثلث الواقع بين هذه الحدود في جنوب غرب الجزيرة العربية فقد اعتقد « والتون » بأنه سيدار بنفس الطريقة التي كان يحكم بها السودان حينذاك • وأبدى « والتون » موافقته على رأى « الكولونيل ووهوب » في أن القوات الهندية غير صالحة للعمل في شبه الجزيرة العربية وعلى الأخص الهنود المسلمين الذين « يقعون تحت التأثير المغناطيسي نتيجة لوجودهم في الأرض التي تضم مكة ، ولهذا فضل « والتون » استخدام الجنود السودانين • بل انه فضل كثيرا تشميل قوة مسلحة عربية محلية تحت قيادة ضباط بريطانين • وتوقع « والتون » أن هؤلاء العرب لن يقبلوا بصدر رحب في بداية الأمر على الأخذ بالنظام الصارم ، ولكنه يؤكد توافر مقاتلين أكفاء من العرب المحلين سيقبلون على الانخراط في سلك الجندية البريطانية •

وقد أشار « والتون » أيضا الى أن « الكولونيل جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسي البريطاني في عدن رأى ـ شأنه في ذلك شسأن « الكولونيل ووهوب » ـ توسيع مجال النفوذ البريطاني حتى يصل الى تعز • (٢) على أن « والتون » توقع أن الاقتراح الذي عرضه لتحقيق تلك الغاية سيكون عرضة لا عتراضات كثيرة من قبل السلطات البريطانية العليا ، ذلك لأن الوسائل التي اقترحها لتحقيق تلك الغاية ثبت اخفاقها في الماضي ، كما أن الالتزامات السياسية اذاء القيائل اليمنية لم يتم الوفاء بها ، هذا فضلا عن صعوبة مد خط للسكك الحديدية في مناطق غير خاضعة للنفوذ البريطاني •

ولهذا فقد رأى د والتون ، أنه اذا قرر البريطانيون التقدم من عدن لتحقيق تلك الغاية في المنطقة المحيطة بها في جنوب اليمن ، فان الأمر يستلزم وجود قوة بريطانية مناسبة لضمان الوفاء بكل الالتزامات ولحراسة المصالح البريطانية مناك بالاضافة الى تحديد مكان مناسب لاقامة تلك القوة التي لن تلائمها عدن بالمرة ، وتعتبر هذه الأمور عناصر جوهرية في أي اقتراح عملي و

I.O., Secret, The Aden Protectorate, W.C. Walton, Aden to the Secretary (1) to the Government of India, 13th May 1916, pp. 2, 3.

I.O., op. cit., p. 3.

ثم تحدث « والتون » عن فكرة انشاء كلية لأبناء السلاطين ورؤساء القبائل A Chief's sons Conege « وأوضيح أن عدن لا تصلح أن تكون مقرا لمثل هذه الكلية ، اذ لابد من توفر بيئة صحية وجو أكثر اعتدالا • غير أن أحدا لن يقترح أن تكون هذه الكلية خارج حدود المنطقة التي تسيطر عليها بريطانيا في جنوب اليمن • (١)

وقال « والتون » في ختام خطابه لسكرتير حكومة الهند البريطانية في ١٣ مايو سنة ١٩١٦ أنه على الرغم من أنه كان يبدو للعرب أن أى تقدم للبريطانيين من عدن الى تعز يرجع الى الرغبة في التوسع ، فان ذلك الأمر في حقيقته كان مفروضك على البريطانيين لحفظ كيدانهم ووجودهم في عدن ، مما جعل « والتون » يرى أن أعظم ألحط في القيام بتلك المحاولة بدون توافر القوة الكافية لضمان نجاحها \* كما اشار « والتون » أيضا الى أنه كان يدرك تماما أن دور البريطانيين في عدن أثناء الحرب ( العالمية الأولى ) كان يتوقف نجاحه أو فشله على ميادين الحرب الأخرى ، غير أن ذلك الدور كان يستلزم التخلص من الجمود والركود في النطاق المحلى ، ومن هنا رأى « والتون » أهمية عرض مقترحاته التي استعرضناها على حكومة الهند في ذلك الحين • (٢)

أما عن التقرير الذي كتبه « الكولونيل هارولد جاكوب ، H.F. Jacob » المساعد الاول للمقيم السياسي البريطاني في عدن في اليوم العاشر من مايو سينة ١٩٥٦ وأرفقه « البريجادير وليم والتون » بخطهابه المرسل الى سكرتير حكومة بومباي في ١٣ مايو سنة ١٩١٦ فقد تحدث فيه « جاكوب » عن سياسة البريطانيين في المنطقة المحيطة بعدن موضحا أن الامام يحيى قد استاء أيضا من احتلال الترك لعاصمة العبادلة في لحج ، وقد بعث برساله الى صديقه السلطان العبدلي في شهر ابريل سنة ١٩١٥ عبر فيها عن عدم ثقته في الحكومة التركية بصنعاء واتهمها باثارة الاضطرابات في اليمن ، هذا على الرغم من الاتفاق الذي عقده معهم في سنة ١٩١١ ٠

ثم عبر « جاكوب » عن توقعاته عما سيسفر عنه الموقف في اليمن بعه جلاء الاتراك عنه موضحا أن « الترك في اليمن مثل سهدادة زجاجة البيرة ٠

I.O., Secret, The Aden Protectorate, W.C. Walton, Aden, to the Secretary (1) to the Government of India, 13th May 1916, p. 4.

انشأ البريطانيون كلية الإبناء السلاطين ورؤساء القبائل تقع فوق جبل حديد في نهاية خور مكسر من جهة رأس عدن ، وكان غرضهم من انشائها تربية أبناء السلاطين وتشنتهم على الولاء البريطانيا ، وقد شاهدت مبنى هذه الكلية أثناء تواجدى في عدن ،

I.O., Secret, The Aden Protectorate, W.C. Walton, Aden, to the Secretary (7) to the Government of India, 13th May 1916, p. 4.

قعندما تنزع السدادة سترتفع رغوة البيرة أى أن ثمة فوران سيحدث فى اليمن نتيجة للصراع الذى سينسب حول الاراضى التى كان العثمانيون يحتلونها ، خاصة وأن خطوط الحدود التى تم التوصل اليها مع الترك لم يتم الاتفاق بشأنها مع العرب الذين لم يعترفوا بها • ولهذا أوصى « جاكوب » بالحرص على ابقاء الامام يحيى مسيطرا على منطقة نفوذه فى شمالى المرتفعات اليمنية حتى يرحل الترك عن البلاد •

على أن « جاكوب » لم يوص حكومته باحتلال المناطق المحيطة بعدن عن طريق القوة ، ولكنه أبدى تفضيله لتعيين وكيل بريطانى فى تلك المناطق يباشر حقوقا سياسية يتم التوصل اليها عن طريق الاتفاقات والأساليب الدبلوماسية ، واقترح « جاكوب » مد خط حديدى يصل ما بين عدن جنوبا وتعز شمالا ، كما اقترح انشاء مدرسة لابناء السلاطين ورؤساء القبائل ، هذا فضلا عن أنه رأى أنه اذا انضمت تعز الى منطقة نفوذ بريطانيا فى جنوب اليمن فينبغى أن يكون مناك حاكما معاديا للزيود حتى لا تخضع تلك المنطقة بالتالى للامام يحيى الذى يمكن أن يسبب بعض المتاعب للبريطانيين فى عدن اذا تضخمت قوته وطالب بحقوقه الشرعية على المنطقة بأكملها ،

وأكد « جاكوب » أن البريطانيين اذا لم يقوموا بطرد الترك من لحج فان القبائل اليمنية ستتردد كثيرا قبل القيام بأية إعمال عدوانية ضد الترك لطردهم من بلادهم • ولهذا فقد طالب « جاكوب » بتعديل بعض المعاهدات مع السلاطين والامراء المجاورين لعدن بالدرجة التي تدعم موقفهم في «واجهة الأتراك والتصدي لهم لإخراجهم من البللاد • واقترح « جاكوب » أيضما تعيين وكيل بريطاني في المكلا للاستفادة من امكانات حضرموت على أن تقوم بريطانيا بتدعيم قوة القعيطي واستقطابه الى جانبها • بل ان « جاكوب » طالب حكومته بضرورة تدعيم القوات البريطانية الموجودة في اليمن حتى تقوم بدورها بكفاءة علية في عدن والمنطقة المحيطة بها التي ستصبح مطمعا للدول الاوربية المنافسة لبريطانيا •

ورغم معارضة « جاكوب » في تقريره لسياسة ضم مناطق جديدة في جنوب اليمن لتكون تحت الاشراف المباشر للبريطانيين في عدن نظرا لأن تلك السياسة تثير استياء العرب وحكامهم ، فانه قد استثنى من ذلك ميناء الحديدة الذي أوصى حكومته بالسيطرة عليه ليكون أداة للمساومة مع امام صنعاء لتأمين الوجود البريطاني في عدن بعد جلاء العثمانيين عن اليمن .

وفى نفس الوقت توقع د جاكوب ، أن تطلعات الادريسى للتوسع جنوبا على حساب عدود وممتلكات الامام يحيى سيؤدى الى حدوث صدام حاد بينهما ،

بحيث تصبح مهمة البريطانيين حينداك التحكيم بين الزعيمين وهو أمر لن يتوفر الا اذا أعاد البريطانيون للامام يحيى الأراضى الواقعة ضمن الحدود التي سبق الاتفاق عليها مع الأتراك في جنوب اليمن • وهو أمر كان يصعب على البريطانيين تحقيقه حماية وتأمينا لقاعدتهم الحيوية في عدن •

أما عن التقرير المرفق بخطاب « البريجادير جنرال وليم والتون . القائد العام البريطاني بعدن الى سكرتير حكومة الهند البريطانية في ١٣ مايو سنة ١٩١٦ تعت عنوان « حدود محمية علمان « فقد أشار فيه كاتبه « الكولونيل ووهوب Colonel R.A. Wauhope» ضابط المخابرات السياسي والعسكرى في عدن أن الأتراك العثمانيين عندما عادوا الى اليمن في سنة ١٨٧٢ توغلوا في الأراضي اليمنية المتاخمة لعدن وقد تقدموا من قعطبه واحتلوا جزءا من أراضي الأميرى ثم قاموا بخلع أمير الضالع • وعلى الرغم من احتجاجات السلطات البريطانية في لندن وعدن فان الأتراك العثمانيين اندفعوا حتى وصلوا الى لحج ، غير أنهم خرجوا منها بعد أن واجهوا ضغطا سياسيا شديدا •

وقد اعترف الباب العالى بوجود بعض القبائل اليمنية ضحن النفوذ البريطانى فى عدن ، غير أن العثمانيين استمروا فى بذل جهودهم التوسحية والعدوانية ضد القبائل اليمنية المجاورة لعدن حتى اضطرت السلطات البريطانية هناك الى طرد القوة العثمانية التى سيطرت على « الدارجة « فى بلاد الحوشبى فى سنة ١٩٠١ • وقد تشكلت لجنة لتحديد الحدود بمعرفة الحكومتين البريطانية والعثمانية اتفقت على أن يكون الخط المهتد من « الشيخ سعيد » فى الطرف الجنوبى الغربى من اليمن الى نقطة فى الشمال الشرقى بالقرب من قعطبه على أن يسير الخط من ورائها متجها صوب الصحراء ، بحيث يمنع دخول الأتراك الى يبحان ووادى حضرموت • (١)

واوضح « الكولونيل ووهوب » فى تقريره أن الحدود التى وضعتها اللجنة واتفق البريطانيون مع الأتراك بشأنها قد تم اكتسابها فى وقت لم يكن فيه أى حق معترف به لتركيا ( يقصد الدولة العثمانية ) أو للامام يحيى فى الأراضى المجاورة لعدن • وقد تكهن « ووهوب » بأن امام صنعاء قد يطالب بحقوق لم يطالب بها أسلافه منذ ثمانين عاما • بل انه أشار أيضا الى أنه من المهم جدا ملاحظة أن الحكام الفعليين للمناطق المحيطة بعدن وجدوا من الضرورى قيام البريطانيين بمساعدة القبائل المسيطرة على مداخل عدن • بل انه كان من

I.O., Secret, The Aden Protectorate, Letter from General Officer (1)
Commanding W.C. Walton, Aden, to the secretary to the government of India, Foreign Department, dated 13th May 1916.
Enclosure No. 1, The Boundary of the Aden Protectorate, Note by Colonel R.A. Wauhope R.E., C.B., C.M.G., p. 5.

المستحيل حينداك النظر الى عدن كمركز منعزل دون توجيه أى اهتمام الى المناطق الداخلية التي كانت تتم عن طريقها الاتصالات التجارية •

وقد أكد « الكولونيل ووهوب » أن تلك الحدود التي وضعتها لجنة الحدود الله كورة لا يمكن أن تعتبر موضية للجانب البريطاني ، لأنها تتجاهل الاعتبارات العسكرية تجاهلا تاما ، فهي تحرم البريطانيين من السيطرة على المرتفعات التي تسيطر على الحدود ، كما تحرمهم أيضا من امتلاك الأراضي الخصبة المرتفعة ، في الموقت الذي تترك لهم فيه سفوح التلال القاحلة والأراضي الصحواوية .

وقد رأى « الكولونيل ووهوب » أن استيلاء البريطانيين على « ماوية » والأراضى المرتفعة شمالا كان من شأنه أن يغير الموقف كلية لصالحهم • اذ يمكنهم ذلك من اقامة مراكز أمامية حصينة فى جو صحى بحيث يمكن تغطية كل المنافذ المؤدية الى عدن من الناحية الشمالية الشرقية • ورأى « ووهوب » أيضا أنه لم يكن يوجد أى مكان فى المنطقة الوسطى للبلاد وعلى مقربة من هذا الحط يمكن أن تعسكر فيه القوات البريطانية دون أن يهلك القسم الأكبر منها بالمرض • بل أنه قال أيضا ان وجود أى حامية فى الضالع لن يكون لها تأثير على مركز البريطانيين بل سيتم عزلها اذا زحف الترك من وادى تيبان فى لحج • ونظرا لأن الترك قد زحفوا الى أبعد مدى ممكن لهم فى جنوب اليمن حتى لحج فى ذلك المن ( فى سنة ١٩١٦ ) فان الأمر يستلزم اعادة النظر فى ظل الظروف الجديدة الني نتجت عن اشتعال نيران الحرب ( العالمية الأولى ) • (١)

وقال « الكولونيل ووهوب » فى تقريره ان الأتراك اذا كانوا سيبقون فى اليمن بعد انتهاء الحرب \_ يقصد الحرب العالمية الأولى \_ فقد رأى وجوب الاحتفاظ بمنطقة حاجزة « Buffer Zone » بينهم وبين البريطانيين فى جنوب اليمن ولكنه أشار الى أن الامر يستلزم فى تلك الحالة وضع خط جديد للحدود يرضى عنه البريطانيون ويضمن بسط نفوذهم على المرتفعات المحيطة بعدن يكفل لهم السيطرة على المنافذ والمرات الموصلة بين عدن وبين تلك المرتفعات .

أما اذا خرج الأتراك من اليمن فقد رأى » الكولونيل ووهوب » أن مشكلة أكبر سوف تثور ، ذلك لأن الحكومة البريطانية لم تكن تفكر في احتىلال جميع مناطق اليمن بما يورطها في تحمل مسئولية حماية تلك المناطق ولها فقد تكهن « ووهوب » بأن الجزء الاكبر من تلك المناطق سيظل مستقلا أو تحت حكم العرب ورأى أمكانية ممارسة الرقابة على مواني تلك السواحل وذلك للعمل على تنمية صادراتها وقال «ووهوب» في تقريره أن وصفا موجزا لطبيعة المنطقة الواقعة جنوبي اليمن يمكن أن يوضح الى أى مدى يعتبر تعديل الحدود أمرا مرغوبا

فيه بالنسبة للبريطانيين بحيث تتم ممارسة الرقابة المذكورة بأقل قدر من النفقات ·

وأشار د الكولونيل ووهوب » الى أنه يمكن أن يؤخذ فى الاعتبار قيام البريطانيين باحتلال الحديدة أو أحد الموانى اليمنية المطلة على البحر الاحسر فالحقيقة أن الحسديدة تعتبر المنف الطبيعي لمناطق زراعة البن اليمنى فى حواز وريعة كما أنها منفذا طبيعيا لمدن تهامة الأخرى • كما أشار الى أن هناك دول أوربية أخرى تظهر اهتمامها بميناء الحديدة • بل أن الترك فكروا فى مشروع أقامة خط للسسكك الحديدية يربط الجديدة بصنعاء وعلى أية حال فقد ذكر ووهوب » أن على البريطانيين ألا يتجاهلوا مسئولياتهم فى تلك المناطق حماية لوجودهم فى عدن والبحر الأحمر على السواه •

وأخيرا أشار « ووهوب ، الى أن تنفيذ تلك السياسة يحتاج الى قوة فعالة نتمكن من أن تمسك بزمام المبادرة عقب جلاء الترك عن اليمن مباشرة ، حتى لا تعم الفوضى البلاد وينتهز أمام صنعاء الفرصة فيقوم باحتلال ماوية وتعز ولهذا أوصى « ووهوب » حكومته بعمل الترتيبات الضرورية من الناحيتين السياسية والعسكرية لضمان تنفيذ تلك السياسة في اللحظة المناسبة ، كما أوصى « ووهوب » حكومته بضرورة تشكيل حامية دائمة خاصة تابعة لعدن وذلك بعد توافر الأماكن الصحية التي تتميز بجوها المعتدل لتعسسكر فيها قوات الحامية ، وذكر « ووهوب » أنه لا يحبذ استخدام القرات الهندية في الجزيرة العربية ، بل انه يفضل تجنيد العرب المحليين الذي توقع تعاونهم واخلاصهم طالما كانوا مقتنعين بأن المحمية أصبحت حقيقة دائمة وباقية ،

## موقف البريطانيين في عنن اذاء ثورة الشريف حسين ضــــ الأتراك العثمانيين في الحجاذ :

تبينا من العرض السابق معالم سياسة البريطانيين وموقفهم ازاء العمليات الحربية في منطقة البحر الأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى و واتحصرت هذه العمليات في الصراع الذي دار بين العثمانيين حلفاء الالمان من جهة ، وبين البريطانيين وحلفائهم والعناصر العربية التي استقطبوها الل جانبهم من جهة أخرى وقد تمثلت تلك العناصر العربية في اليمن في سلطان لحج في الجنوب والادريسي في عسير والمخلاف السليماني في الشمال ، بينما تمثلت في الحجاز

في الشريف حسين أمير مكة الذي أعلن ثورته على الترك في سنة ١٩١٦ • (١)

ويمكن التعرف على الاوضاع القائمة في عدن والمنطقة المحيطة بها من الناحيتين السياسية والعسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى خاصة بالنسبة للاحتمالات التي توقع البريطانيون حدوثها في حالة قيام الشريف حسين بثورته على الاتراك ، مع توضيح موقف كل من الامام يحيى في صنعاء من جهة ومحمد الادريسي في عسير من جهة أخرى ، وذلك من خلال الخطاب السرى الذي وجهه « البريجادير جنرال والتون Brigadier General W.C. Walton القائد العام والمقيم السياسي البريطاني في عدن الى سسكرتير حكومة الهند البريطانية في ٢٩ مايو سنة ١٩١٦ ٠

فقد ذكر « والتون » أن الشريف حسين أمير مكة قد أخذ على عاتقه ترتيب . قيام ثورة عربية عامة ضد الاتراك في الحجاز وسوريا ، وأنه يرتب قيام كل من الادريسي في عسير والمخلاف السليماني من جهة ، والامام يحيى في مرتفعات اليمن من جهة أخرى بالثورة على الترك في وقت واحد .

وحدد « والتون » الهدف من خطابه هذا لحكومة الهند البريطانية بأنه ينحصر في مناقسة الآثار المحتملة لمثل هذه الاضطرابات على الوضع الخاص للبريطانيين في عدن والمناطق الداخلية المحيطة بها في جنوب اليمن ومنطقة البحر الاحمر بوجه عام ، مع الاشارة بصفة خاصة لرد الفعل المتوقع لدى الأتراك العثمانيين في اليمن والحجاز في ذلك الحين .

على أن الموقف كان سيتحدد تبعا لمدى النجاح الذى سوف تحققه جهود الشريف حسين بطبيعة الحال وهناك احتمالات ثلاثة ، أولها أن الشريف حسين قد يخفق في الحصول على تأييد من شعبه أو من القبائل العربية الأخرى اذا ما ثار على العثمانيين المسلمين وثانيهما أن الشريف حسين قد يحصل على تأييد الادريسي دون الامام يحيى بينما ثالث هذه الاحتمالات هو أن يحصل الشريف حسين على تأييد كل من الادريسي والامام معا في ثورته ضد الاتراك •

ورأى « والتون » أن صداقة الامام الذى تتمركز قوته فى داخل اليمن وليس على الساحل تعتبر أضعف أثرا بوجه عام بالنسبة لمسائدة البريطانيين من الأثر الذى تحدثه صداقة الادريسى الذى تتمركز قوته على الساحل والذى تتأثر مصالحه مباشرة بقوة البحرية البريطانية فى البحر الأحمر • على أنه بالنسببة للمنطقة الداخلية المحيطة بعدن فان ضرورة حصول البريطانيين على حدود استراتيجية وسياسية سليمة كانت تحتم اجراء اتصال مباشر مع الامام يحيى لاجتذابه الى جانبهم •

<sup>(</sup>۱) محمد انيس ( دكترر ) : المصدر السابق ص ٢٧٤ •

كما رأى « والتون » فى حالة الاحتمال الأول ـ الذى افترض اخفساق الشريف حسين فى الحصول على تأييد شعبه أو القبائل العربية الأخرى ـ أن المرقف فى المنطقة المحيطة بعدن وخاصة بين البريطانيين فى الجنوب والعثمانيين فى الشمال لن يتغير لصالح البريطانيين ، بل أنه قد يتغير لصالح الأتراك الذين قد يتلقون تأييدا أكثر من العرب بصفة عامة ، ومن الامام يحيى بصفة خاصسة اذا ما أخفق الشريف حسين فى القيام بثورته .

أما في حالة الاحتمال التاني الذي افترض نجاح الشريف في المثورة ضد الترك ، وكان التساؤل حــول انضمام الادريسي اليه من عدمه ، فقد رأى و والتون » ان الادريسي في تلك الحالة لن يلاقي صعوبة كبيرة دون أدني شك في كسب بعض القبائل المحاربة الى جانبه ضد الترك ، حتى تلك القبائل التي كانت مؤيدة للامام والتي ســيهمها أن تنضـم الى الكفــة الراجحة ، وقال والتون ان الادريسي بفضل ما يزوده البريطانيون به من أسلحة سيكون في وضع أفضل وأقدر على محاربة الأتراك بطبيعة الحال ، وأنه اذا حقق الادريسي نجاحا في معركته مع الأتراك فمن المحتمل أن يسحب الترك قواتهم المرابطة أمام عدن .

وقال » وانتون » فى خطابه الى حكومة الهند البريطانية ان السؤال المطروح حينذاك كان يتعلق بماهية الدور الذى يمكن أن تقوم به القسوات البريطانية فى عدن وقطع الاسمطول البريطاني فى البحر الأحمر ، وهو أمر يستوجب الدراسة والاعداد فى وقت مبكر •

وتساءل « والتون » عما اذا كان البريطانيون في عدن سيقفون بلاحراك بينما يسحب الأتراك قواتهم المعسكرة في لحج لتعزيز تلك القوات التي تحارب ضد الادريسي ، أم أن البريطانيين سيهاجمون القوة التركية المرابطة أمام عدن بمجرد أن يقل عددها وتصبح قوة ضعيفة • فاذا اختار البريطانيون الوضسع الأخير فيجدر بهم – كما ذكر « والتون » – أن يستكملوا استعداداتهم اللازمة لشن هذا الهجوم على الأتراك المتمركزين في لحج ، كما ينبغي أن تكون هناك خطة مدروسة بعناية فائقة ومجهزة ومجربة باتقان بالغ •

وقال « والتون » أنه يتوقع أن يبدأ الشريف حسين في تنفيذ خطته في شهر يونيه سنة ١٩١٦ وأنه لن يكون هناك متسع من الوقت يمكن اضاعته ، مما يستوجب على البريطانيين سرعة الاستعداد • وسيكون هجوم البريطانيين على لحج مبعثه الوفاء بالتزامهم الأدبى ازاء الادريسي والحيلولة دون قيام القوات التركية بسحقه وتحطيمه من جهة ، بالاضافة الى قيام البريطانيين بالتقدم الى خطوط الحدود المتفق عليها مع الأتراك من قبل من جهة أخرى ، خاصة أن الأمركان يستلزم قيام البريطانيين بأنفسهم بفرض الانسحاب على الأتراك من لحج

حتى يحتفظوا بمكانتهم بين القبائل الخاضعة للحماية البريطانية ، وأضاف « والتون » الى ذلك قوله أنه اذا لم يقم البريطانيون بذلك فسيكون للامام يحيى الحق في السيطرة على كل المناطق اليمنية التي سياجلوا عنها الترك بمحض · ارادتهم ، وسيكون قيام البريطانيين باجبار الامام على اخلائها عملية عسكرية صعبة للغاية فضلا عن كونها غير مستساغة أيضا من الناحية السياسية ، بل انه لا يمكن تحقيق ذلك الا اذا وضعت الحرب الكبرى أوزارها حتى لا تشاد حينذاك دعوة الى « الجهاد » تعرض المصالح البريطانية لأشد الأخطار سواء في عدن أو في العالم العربي والإسلامي بوجه عام •

وأوضح « والتون » أن القوات البريطانية في عدن عليها أن تتخذ موقف دفاعيا أشد وأقوى مراسا ، وأن تكون مستعدة لضرب الأتراك وقطع الرجعة عليهم حتى لا يسيطروا على الممرات الواقعة شمالي لحج ، على أنه كان من المعروف تماما في ظل الظروف القائمة حينذاك أنه يحتم على القوات البريطانية في عدن الأحجام عن أية مخاطرة يترتب عليها الوقوع في شرك الأتراك بدرجة تستدعى ضرورة ارسال تعزيزات لتخليص القوات البريطانية من مثل هذا المأزق ،

على أن « والتون » أشار فى تقريره الى أن فرصة نجاح الأتراك فى تحريض العرب على الثورة ضد البريطانيين ضئيلة للغاية ، وان العرب ينتظرون على النقيض من ذلك - أن يحين الوقت الذى يمكنهم أن يبدأوا فيه ثورتهم وهم مطمئنين الى نجاحها على أن « والتون » رأى فى نفس الوقت ألا يستبعد أن يترتب على الانتصارات الكثيرة التى كان يحققها الترك والألمان أن يضطر العرب الى اعدادة النظر فى موقفهم واتجاههم ، ولهذا فانهم يترقبون باهتمام بالغ انتصارات البريطانيين فى ميادين القتال ، تلك الانتصارات التى ستؤدى الى ترك القوات التركية فى الحجاز واليمن فى العراء ،

وأكد « والتون » أن مصير شبه الجزيرة العربية ومنطقة البحر الأحمر سيتقرر في ميادين القتال الرئيسية في أوربا وفي آسيا الصغرى ، غير أنه من العسير أن يعتقد البريطانيون أن المواقف المحلية غير مؤثرة في الموقف العام للبريطانيين والحلفاء في الحرب الكبرى ، مما يحتم على المواقف المحلية الا تتصف بالركود والجمود ، وقال « والتون » أن الملاكم الذي يحبس نفسه في خط هجوم واحد لن يتمكن من الانتصار على خصم قادر على أن يستفيد من أية نقطة ضعف في تكوين منافسه ، وأن القوة التركية المرابطة في لحج المواجهة لعدن تنطوى على نقطة ضعف على نقطة ضعف من هذا النوع ، وتبدو أنها تغرى بضربها والقضاء عليها مما يحقق للبريطانيين عدم قيام أي اتحاد عربي محالف للاتراك هناك من جهه ، كما يتيح الفرصة للبريطانيين ايضا لاختيار أفضل الحدود للمناطق المحيطة بعدن والتي يتحكمها السلاطين المرتبطون معهم بمعاهدات حماية ، هذا فضلا عن أن ذلك العمل سيكون مشجعا على قيام اتحاد عربي ضهد الترك وهو ما كانت تتبناه

السماسة البريطانية في ذلك الحين · على أن ، والتون ، قد أكد أيضما ان البريطانيين اذا لم يتخذوا موقفا ايجابيا في تلك السالة فانهم سيفوتون على أنفسهم فرصة ضمان الاحتفاظ بسيطرتهم على زمام المبادرة في المجمالين السياسي والعسكرى في منطقة البحر الأحمر بما يضمن مصالحهم الحيوية هناك في ذلك المين ·

واختتم « والتون » خطابه السرى الى سكرتير حكومة الهند البريطانية بشأن الاوضاع القائمة في عدن والمنطقة المحيطة بها اثناء الحرب العالمية الأولى والمؤرخ في ٢٩ مايو سنة ١٩١٦ بأنه يرى ب بعد كل الاعتبارات التي اشسار اليها في خطابه ب أن على البريطانيين في عدن أن يوجهوا قواتهم للانقضاض على الترك في لحج دون أن يتيحوا لهم فرصة الفرار في اتجاه الشمال حتى لا ينضموا الى بقية قواتهم المعسكرة في وسط اليمن وشمالها والتي كانت تتصدى للادريسي مناك ولضمان نجاح القوات البريطانية في تحقيق أعدافها فقد ألح « والتون » في طلب تعزيزها ببطاريتي ميدان حديثتين ولواءي مشاه مسلحين مع عدد كبير من الفرسان بقدر ما يمكن استعارته من القوات البريطانية في الصومال لفترة من الفرسان بقدر ما يمكن استعارته من القوات البريطانية في الصومال لفترة محدودة قد لا تتجاوز أسبوعين في تقديره • على أن « والتون » كان يدرك تماما ان القرار النهائي في هدا الموضوع سوف يتخذ بطبعة الحال على أسساسي المتطلبات الاستراتيجية للامبراطورية البريطانية في ذلك المين •

ومن ناحية أخرى فقد قام البريطانيون بتشجيع الشريف حسين ودعمه ليعلن ثورته على الترك وذلك باعتباره يشكل القوة العربية العسكرية المنظمة التى كان يمكنها القيام بدور فعال ضد الدولة العثمانية بعد أن تخالفت مع الالمان وكانت علاقة الشريف حسين بالترك قد بدأت تتدهور قبل نشوب الحرب الكبرى الأولى مما جعله يبحث عمن يدعم مركزه اذا هو ناصبهم العداء وقد أحجم البريطانيون عن ذلك في بداية الأمر حتى أقحم الترك انفسهم بالتحالف أحجم البريطانيون عن ذلك في بداية الأمر حتى أقحم الترك انفسهم بالتحالف عم الالمان مما جعل البريطانيين يتجهون الى مساندة الحسين لاعلان ثورته عليهم و (١)

وكانت السياسة البريطانية تهدف من اشعال نيران الثورة العربية ضد الأتراك في الحجاز في ذلك الحين الى اجبار تركبا على حجز جزء من قواتها العسكرية في البلاد العربية بعيدا عن جبهات القتال الرئيسية ولا سيما الجبهة الروسية كما كانت بريطانيا تقدر أهمية اشتعال نيران الثورة ضد الترك في الجزيرة العربية بالذات لأنها تستطيع أن تعزل بين القوات العثمانية الرئيسية في الشام الجربية بالذات لأنها تستطيع أن تعزل بين القوات العثمانية الرئيسية في الشام الجيوب العسكرية في جنوب الجزيرة كاليمن وعسير عذا فضلا عن أن البريطانيين

I.O., B. 222, Secret, Correspondence with the grand sherif of Mecca,
 No. 9. From the High Comm.ssioner, Cairo to the Sherif Hosayn, 3th August 1915., p. 5.

كانوا يحرصون على افساد الخطط الألمانية التي كانت تهدف الى استخدام تحالف المانيا مع الدولة العثمانية لايجاد جسر يوصل بين المستعمرات الألمانية في شرق افريقية وبين المانيا عن طريق اليمن ومواني العثمانيين على السماحل الشرقي للبحر الأحمر ، بالاضافة الى تهديد البريطانيين في قاعدتهم الحيوية في عدن وكانت المثورة ضد العثمانيين في وسط الجزيرة العربية وخاصة لحى الحجاز تفسد على الألمان مخططاتهم هذه ، بل ان بريطانيا كانت تهدف كذلك الى خلق خلافة عربية في مكة على المل تحويل مسلمي الهند اليها بدلا من الخلافة العثمانية التي تحالفت مع اعدائها الألمان في ذلك الحين \* (١)

وقد تم الاتفاق بين البريطانيين والشريف حسين بعد مراسلات وبرقيات ولقاءات بين مبعوثى الجانبين انتهت بتلك الرسالة التى بعث بها السير هنرى مكماهون الى الشريف حسين فى اليوم العاشر من مارس سنة ١٩١٦ • (٢) وقد اوهمته فيها بريطانيا بالتزامها بالاعتراف باستقلال البلاد العربية الخاضعة للدولة العثمانية مع استبعاد محمية عدن ، ومرسين واسكندرونه وجنوب العراق ( البصرة – بغداد ) وعلى أن تكون المنطقة الواقعة غرب (دهشق – حمص – حلب) لفرنسا ، على أن يكون من حقه المطالبة بالمنطقة الاخيمة بعد انتهاء الحرب • ولاشك أن اسستبعاد البريطانيين لمحمية عدن على هذا النحو ليؤكد حرص البريطانيين المتزايد على وجودهم هناك وعلى عسدم تعريض ذلك الميناء الهام وتلك القاعدة الميوية لأية مساومات •

على أنه كانت قد بدأت منذ شهر مارس سنة ١٩١٥ مفاوضات أخرى بين بريطانيا وفرنسا وروسيا مألبت أن دخلت مرحلة جديدة منذ ديسمبر من العام نفسه ، وأدت الى أبرام أتفاق (سايكس ـ بيكو) في شهر مايو سنة ١٩١٦ ويشترك هذا الاتفاق واتفاق بريطانيا مع الشريف حسين في أن مبعثهما كان واحدا وهو الموقف العسكرى الناشيء من تعذر القيام بعمل حاسم في جبهة القتال الغربية في أواخر عام ١٩١٤ أي بعد شهور قليلة من بداية الحرب العالمية الأولى ، ورغم احتفاظ بريطانيا بنغوذها في الخليج العربي لمنع وقوع البترول في عبدان في أيدي الاتراك ، كما اسمستطاعت أن تصد هجوم الأتراك على قناة السويس في شهر نبراير سنة ١٩١٥ ، فان حاجتها كانت شديدة لفتح جبهة أنية ضد الاتراك وذلك بناء على طلب روسيا التي كانت تعانى من الضغط في القوقاز ،

وكان من الضروري على الحلفاء المتمثلين في بريطانيا وفرنسا وروسيا أن

<sup>(</sup>۱) محمد أنيس ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢٧٦ - ٢٧٧ .

I.O., B. 222, Secret, Correspondence with the grand Sherif of Mecca,

22. Communication from Sir A.H. McMahon to the grand Sherif, 10th March
1916., pp. 15, 16.

يتفقوا على تقسيم الدولة العثمانية فيما بينهم وهم على وشك اجراء عمليات عسكرية ضدها • فكانت تلك هي أصول اتفاقية (سايكسبيكو) التي عقدت في شهر مايو سنة ١٩٩٦ (١) والتي تعتبر اتفاقية تقسيم صريحة روعي فيها توزيع أملاك العثمانيين على دول الحلفاء التي كان معروفا من مدة طويلة أن لها مصالح استعمارية أو أنها تطمع في امتلاك جهات معينة منها • كما روعي فيها أيضا مبدأ توازن القوى في حوض البحر المتوسط عموما والجزء الشرقي منه على وجه الخصوص • على أنه لم يكن يدور بخلد العرب أن التفاهم على قيام الدولة العربية المنتظرة سوف يؤدي ، عند تطبيق المهود التي قطعتها بربطانيا على نفسها الى حرمان العرب من حرياتهم واستقلالهم بالصورة التي تص عليها هذا الاتفاق • ولهذا استنكر العرب كما استنكر الشريف حسين هذا الاتفاق عندما نشره الروس البلاشفه في شهر نونمبر سنة ١٩١٧ •

وكان الشريف حسين قد أعلن ثورته على الدولة العثمانية في اليوم العاشر من يونيو سنة ١٩١٦ ، وأطلق بنفسه في ذلك اليوم الرصاصة الأولى على قلعة الأتراك في مكه ايذانا باعلان الثورة • وعزز الشريف حسين حركته بمنشود أذاعة على الشعب العربي اتهم فيه الاتحاديين بالخروج على الشريعة الاسلامية • واستطاعت القوات العربية الثائرة أن تستولى في أقصل من ثلاثة شهود على جميع مدن الحجاز الكبرى باستثناء المدينة المنورة التي بقيت تحاصرها حتى أواخر الحرب • ولم يلبث أن بويع الحسين في ديسمبر سنة ١٩١٦ ملكا على العرب • ثم تقدم جيش الثورة العربية وعلى رأسه فيصل بن حسين في أداضي المجاز فنسف سكة حديد الحجاز واحتل ينبع ثم زحف شمالا واحتل العقبة في المجاز فنسف سكة حديد الحجاز واحتل ينبع ثم زحف شمالا واحتل العقبة في شمالا ليحارب الأتراك في منطقة شرقي الأردن ، وبذلك قسدم للحلفاء أكبر مساعدة • (٢)

وفي ذلك الوقت كان « اللورد اللنبي » قد تولى قيادة القوات البريطانية العامة واستطاع بمعاونة عرب فلسطين وبفضل المساعدات التي قدمها المصريون أن يحتل القدس في ٩ ديسمبر سنة ١٩١٧ • وكان احتلال جيش الثورة العربي للمنطقة الواقعة شرقي عمان قد حمى ميمنة القوات البريطانية في فلسطين من هجمات الاتراك عليها في منطقة بئر سبع والخليل ، كما حمى أيضا خطوط مواصلاتها الطويلة • ثم تقدمت القوات العربية تجاه دمشق فاحتلتها في أول أكتوبر سنة ١٩١٨ بعد أن أخلاها الأتراك ورفعت رايتها فوق أسوارها والمباني الحكومية فيها وذلك قبل أن تدخلها قوات « اللنبي » البريطانية • وواصلت قوات الثورة العربية زحفها شمالا فاحتلت حمص وحماه وحلب ولم يمض شهر واحد

<sup>(</sup>۱) محمد أنيس ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ۲۸۳ - ۲۸۴ •

۲۹۸ - ۲۹۷ ص ۱ محمد أنيس ( دكتور ) : نفس المصدر ، ص ۲۹۷ - ۲۹۸ .

حتى حررت سوريا كلها من النفوذ العثماني الذي دام بهسا زهاء أربعة قرون متعاقبة •

وفي ذلك الوقت بدأ الخلاف يدب بين العرب وحلفائهم البريطانيين خاصة عندما أطلقت بريطانيا تصريحا في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧ تعهدت فيه لزعماء الحركة الصهيونية العالمية بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، وجاء هذا الاعلان في صورة خطاب الى « لورد روتشيله » المليونير اليهودي المعروف • وكان التصريح قد عرض قبل اعلانه على الرئيس الأمريكي « ويلسون » وحظى بموافقته ، كماً أيدته الحكومة الفرنسية في ١٤ فبراير سنة ١٩١٨ تأييدا علنيا ، ثم تلتها الحكومة الايطالية فأيدته بتاريخ ٩ مايو سنة ١٩١٨ • ومهما كانت الأسباب التي أدت الى اصدار هذا التصريح (١) فانه قد أغضب العرب وشكل صدمة كبيرة لهم ، اذ فهم الحسين من قبل واعترف البريطانيون بأن فلسطين تدخل في اطار الدولة العربية المزمع انشاؤها • بينما كانت حجة البريطانيين أن الاتفاق الذي تم بالنسبة لمنطقة غرب دمشق أو حمص وحماه ينسحب على فلسلطين كما ينسلحب على بيروت • بل ان العرب صدموا مرة أخرى حين انعقد مؤتمر سان ريمو في أبريل سنة ١٩٢٠ وقرر وضع القطاع العربي الشمالي المهتد من البحر المتوسط الي فارس تحت الانتداب • وبذلك اعطيت بريطانيا الانتداب على العراق وفلسطير وشرقى الأردن بينما أعطيت فرنسا ألانتداب في سوريا ولبنان حينذاك • وبهذا لم تكن التغيرات التي طرأت على خريطة المشرق العربي ومنطقة البحر الأحمر بعد الحرب العالمية الأولى معتقة للآمال التي كان يعلم بها الشريف حسين ، في الوقت الذى كانت محققة تمام التحقيق للأهداف التي سعت اليها السياسة البريطانية في ذلك الحين .

# - تطور علاقة البريطانيين في عسمن بالأتراك في خج في الفترة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى :

فى الوقت الذى كانت فيه الأسرة المالكة اللحجية وعلى رأسها السلطان عبد الكريم العبدل تقيم فى عدن لاجئة لدى حلفائها البريطانيين ، فان الأتراك كانوا يتمتعون فى لحج بأملاك العبادلة وقصورهم وبخيرات البلاد ومحاصيلها التى جعلتهم فى غنى عن تلقى مواد التموين من مركز القيادة العثمانية فى داخسل اليمن ، بل لقد كان من الفريد فعلا أن يصبح الترك بعد استقرارهم فى لحج على شىء من اليسر وجانب من الأمن والاطمئنان ، وأن تنشأ بينهم وبين البريطانيين فى جنوب اليمن علاقات طيبة يستغرب قيسام مثلها فى أيام الحرب بين جانبين

<sup>(</sup>۱) محمد محمود السروجي ( دكتور ) : وهد بلغور والعوامل التي ساعدت على اصداره ، مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية المجلد ١٦ لسنة ١٩٦٢ .

وأسباب ذلك ترجع أساسا الى بعد الفريقين عن ساحة الحرب الكبرى وعن مركز حكومتيهما ، في الوقت الذي كان الجنود والضباط من الجانبين يستمعون فيه عن ويلات الحرب وأهوالها بينما كانوا هم بمنأى عن تلك الويلات والأهوال مسافات بعيدة ، وعندما اطمأن البريطانيون على مركزهم في عدن و « الشيخ عثمان » فانهم تركوا لحج للاتراك ، كما ان الترك عندما أمنوا على لحج ونواحيها من محاولات بريطانيا لاستردادها فانهم تركوا عدن للبريطانيين دون احداث أيه مناوشات ، وبهذا قنع كل فريق بما ملكت يده بصفة مؤقتة حتى تنجلي النتائج النهائية للحرب الكبرى ، وقد كللت هذه القناعة بحرص كل جانب منهما على أظهار المودة والتعاون للجانب الآخر ، على أن ذلك يرجع الى تجمد الموقف نسبيا في جنوب اليمن وخاصة في السنتين الأخيرتين من سنى الحرب العالمية الأولى أي في عامي ١٩١٧ ، ١٩١٨ مما دفع البريطانيين والاتراك في المنطقة الى الانصراف في عامي ما أجل مطالب الحياة اليومية والحصول على مستلزماتها ،

فغى لحج تعاون الاهالى مع الجنود الترك فى فالحة الأرض فازدهرت بالاخضرار والثمار تلك البقعة الحصبة وخاصة وادى « دبن » فعاد اليسر الى لحج بعد نكبتها فى بداية الغزو التركى ، (٢) كما أن القائد العثمانى على سبعيد باشا الذى كان قد أمر بمنع دخول القوافل اليمنية الى عدن فى بداية الفتح المذكور عاد فسمح بمرور القوافل بعد أن اكتفى بفرض ضرائب انتقال ذكر عنها العبدلى انها كانت « ضرائب فادحة على البضائع الخارجة من لحج « ، (٣) ولى نفس الوقت كان البريطانيون يحرصون على أرسال البضائع المختلفة من عدن الى بعض القبائل المجاورة للمحافظة على ولائها لهم وعدم التحول عنهم الى جانب الترك ، وان كان « جاكوب قد عبر عن دوافع بريطانيا فى تسيير قوافل البضائع من عدن الى القبائل المجاورة بقوله انها كانت « من أجل مصالح أصدقائنا الذين يعتمدون على عدن فى الحصول على احتياجاتهم حتى لا يصابوا بكارثة » (٤) ، على أن جانبا كبيرا من تلك البضائح الواردة من عدن كان يصل الى يد الاتراك على أن جانبا كبيرا من تلك البضائح الواردة من عدن كان يصل الى يد الاتراك المسكرين فى لحج ويفى بنسبة كبيرة من احتياجاتهم الضرورية : (٥)

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدلي ، المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ٠

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٦١ ٠

<sup>(</sup>٣) احمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، صم ٣٣١ ٠

Jacob H.F. : op. cit., p. 169.

<sup>(</sup>٥) احمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٣١ ٠

متشابهة مع أحوال الترك في لحج من ناحية العزلة عن مركزى حكومتيهما أثنساء فترة الحرب - أنه لا مانع لديهم من تبادل الحاجات الضرورية مع الترك طالما ان كلا الجانبين في حاجة إلى ما لدى الآخر من امكانات · وهكذا نشأت علاقات طيبة وفريدة بين البريطانيين والاتراك في جنوب اليمن يستغرب قيام مثلها بين عدوين متقاتلين ، فنقلت كميات من البقول من الانتاج الزراعي في لحج الى عدن التي ارسلت بدورها الى الترك الارز والسكر والخمور • ولا شك ان الريحاني قــــــ بالغ في تصوير وتقدير هذا التعاون الفريد عندما ذكر أنه : « بينما كانت رحي الحرب تطحن الانسانية في شمال فرنسية ونملأ الارض هولا وقبورا ، كان التوك والانكليز في هـــذه الزاوية المبــاركة من اليمن الســـعيد يتبادلان المعــروف والاحسان • وكان للقائد الجركسي سعيد باشا الفضل الأكبر في ذلك بشهادة الانكليز انفسيسهم • أما العسرب فلا يزالون يذكرونه حتى اليوم بالفخر والاعجاب ، (١) ، على أننا نرجع ان غرض الجانبين البريطاني والتركي من هذا التعاون الى جانب توفير الاحتياجات اللازمة للجنود التى تخفف عليهم وطساة الحرب (٢) وملل الترقب والانتظار ، هو الحصول على معلومات عسكرية مفيدة تتعلق بالامكانات الحربية للجانبين من حيث اعداد الجنود وأسلحتهم وتحركاتهم وخططهم حتى لا يأخذ أحد الجانبين الآخر على غرة اذا وردت اليه أوامر مفاجئة من حكومته بالهجوم • وكان رجال القوافل يقومون بمهمة التجسس والمخابرات خير قيام نتيجة لانتقالهم الدائم وأسفارهم المستمرة بين منطقى نفوذ البريطانيين والأتراك في جنرب اليمن وعلى الساحل الشرق للبحر الأحمر في ذلك الحن .

وعلى أية حال فان هذه العلاقات الطيبة والفريدة التى نشأت بين القوات البريطانية في عدن وقوات الترك في لحج والتي استفاد منها الجانبان اقتصاديا وعسكريا وكانت قد فرضتها طبيعة المنطقة وانعزالها عن الميادين الأخرى للحرب العالمية الأولى، كمسا هيأتها حالة الجمود التي اعترت الموقف هناك في العامين الأخيرين من سنى الحرب، فضللا عن حرص كلا الجانبين على اسستقصاء كافة المعلومات المتعلقة بامكانات وتحركات الجانب الآخر استعدادا لمواجهة أية تطورات جديدة فان ذلك التعاون \_ كما يقول أمين الريحاني وان كان تعبيره هسذه المرة مبالغ فيه أيضا الى حد كبير \_ كان أشبه بصلح عقد بين الحلفاء والدول الوسطى مبالغ فيه أيضا الى حد كبير \_ كان أشبه بصلح عقد بين الحلفاء والدول الوسطى أو بالأخرى بين ممثليهم في عدن وفي لحج قبل انتهاء الحرب الكبرى ( الأولى ) بعامين كاملين ، (٣)

<sup>(</sup>۱) امين الريحاني : المصدر السابق ، ج 1 ، ص ٣٦٨ .

Jacob, H.F.: op. cit., pp. 169, 170.

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : المصدر السابق ، س ٣٦٩ .

# الثا : سياسة البريطانيين في عدن والبحر الأحمر في نهاية الحرب العالمة الأولى :

استمرت الأوضاع القائمة في عدن والمنطقة المحيطة بها في جنوب اليمن على ما هي عليه في العامين الأخيرين من أعوام الحرب العالمية الأولى دون حدوث تغيرات جوهرية ظاهرة ١٠ اذ كانت العلاقات بين البريطانيين والأتراك على نحو ما أشرت اليه من قبل من وجود نوع من التعاون الفريد بين الجانبين بينما كان الامام يحيى مقيما في جبال و شهارة ، في وسط اليمن ومتمسكا بالحياد بين القوى المتصارعة طينذاك وان بدا تقربه النسبي الى جانب الأتراك بالحين كانوا يعسكرون على مقربة منه في وسط اليمن وكانت تربطه بهم اتفاقية « دعان » التي عقدها معهم في سينة ١٩٩١ ، هذا في الوقت الذي كان فيه الادريسي في عسير والمخلاف السليماني بشمالي اليمن يتلقى المعونة والمساعدة من البريطانين الذين كان أسطولهم يحاصر السواحل اليمنية ويدعم تحركات الادارسة ضد الأتراك العثمانيين هناك الدارسة ضد الأتراك العثمانيين هناك الدارسة ضد الأتراك العثمانيين هناك المسلود المعالية ويدعم تحركات

وفى نفس الوقت كان الشريف حسين قد حقق انتصاراته على الترك فى المجاز وشرقى الأردن وفتح دمشق فى اليسوم الأول من أكتوبر سنة ١٩١٨ وتحررت سوريا نهائيا من النفوذ العثماني ، وبذلك قدم الحسين ليريطانيا والحلفاء أكبر مساعدة ٠

أما بالنسبة لسلطان لحج عبد الكريم العبدلى فقد كان هو ومعظم افراد اسرته يقيمون في ضيافة المقيم السياسي البريطاني في عدن الذي كان يحاول بدوره اجتذاب قبائل النواحي الجنوبية في اليمن لمناواة الاتراك المسكرين على مقربة منه في لحج وكان والى اليمن العثماني محمود نديم بك مقيما في صنعاء عاصمة الولاية بينما كان على سعيد باشا قائد الجيوش العثمانية المحتلة لمنطقة لحج يقيم في مدينة الحوظة وكان الاتراك يسيطرون على البلاد اليمنية الواقعة من لج حتى صنعاء في الداخل ومن اللحية حتى مخاعلي الساحل الشرقي للبحر الاحمر بينما كان اليمنيون من شوافع وزيديين وقانعين بتلك الحال ، راضين عن الترك وسلطانهم يومئة المال ، () ع

ولم تطرأ على الأوضاع القائمة فى الأراضى اليمنية حول عدن فى ذلك الوقت تغيرات طاهرة الا فى أعقاب اعلان هدنة « موندروس Mondrus » فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨ بعد أن خرجت الامبراطورية العثمانية من الحسرب العالمية الأولى مندحرة واضطر الترك الى توقيع تلك الهدنة مع الحلفاء " وقد أملى الحلفاء المنتصرون شروطهم على الترك مثل فتح الدردنيل والبسفور ، ونزع سلاح الجيش التركى وتسليم البوارج الحربية التركية ، واستعمال بواخر الحلفاء

١١) أمين الريحالي : المصدر السابق ، ص ٣٦٩ -

للموانى التركية ، واستسلام الحاميات التركية في الحجاز وعسير واليمن وسوريا والعراق ، واستسلام الموانى التركية في شمال افريقيا (١) ٠

وقد ذكر العبدلى انه قد شاع فى عدن ـ حيث كان يقيم مع بقية أفراد أسرة العبادلة حكام لج ـ ظهر يوم ٣١ أكتوبر سنة ١٩١٨ أن الهدنة قد عقدت بين الدولة العثمانية وبريطانيا وحلفائها وأن تلك الإشاعة تحققت فى مساء ذلك اليوم ، ثم أوضح العبدل أنه فى سباح اليوم التالى أرسل السلطان عبد الكريم سلطان لحج المقيم في عدن كتابا الى المقيم السياسى البريطانى هناك ه الميجور جنرال استيوارت G.M. Stewart » ( ١٩٢٦ - ١٩١٦ ) جاء فيه : « أننى فى قلق عظيم منذ البارحة لعدم اشعارى بكيفية قبول الهدنة مع بقاء بلادنا تحت يد الأعداء » • اذ كان من الطبيعى أن يخشى سلطان لحج أن ينتهى النزاع بين الدولة العثمانية وبين بريطانيا وحلفائها دون أن يسترد بلاده التى سلبت منه نتيجة لتحالفه مع البريطانيين وحلفائهم ومعاداته للدولة العثمانية وكان يخشى أن تتخلى عنه بريطانيا أو تتأخر عن مساعدته لاستعادة بلاده كما تركت سلغه من قبل يقع فريسة لهجوم الترك وعدوانهم .

غير أن المقيم السياسى البريطاني في عدن حرص على تدارك الأمر حتى لا يفقد سلطان لحج نهائيا ثقته في بريطانيا ، فأرسل اليه خطابا شخصيا نشره العبدلي وجاء فيه : « إن الذي بلغني رسميا هو أن الهدنة عقدت أمس بين تركيا وبريطانيا وحلفائها ولم أتلق أدنى تفصيل ، انما مما لا ريب فيه أن معنى الهدنة هو أن تركيا قبلت جميع شروط دولتنا ، وفي تلغرافات اليدوم العمومية أن تركيا سلمت بلا قيد ولا شرط ، وانى على يقين من أن جنابكم ستكونون قابضين على زمام مملكتكم في أقرب وقت » (٢) ،

كما أن « الميجور جنرال ستيوارت » المقيم السياسى البريطانى فى عدن أرسل خبر الهدنة رسميا الى على سعيد باشا قائد القوات العثمانية المعسكرة فى طبح مع أحد أفراد أسرة العبادل حكام لحبح وهو عبد الله بن على بن أحمد البان • وقد قبض الاتراك على هذا الرسسول واحتجزوه يوما ثم سمحوا له بالوصول الى على سعيد باشا واخباره بنبا الهدنة بصفة رسمية •

وقد تولى أيضا « الكولونيل هوم » حاكم بريم البريطاني ابلاغ حقى بك قومندان باب المندب ما ترجمته من الاصل التركي المنشور بكتاب العبدلي :

« أن الهدنة عقدت بين الدولة العثمانية ودولة الانكليز وحلفائها ، وقد أعلنت الكيفية الى جميع الجهات بتوقيف المحاربة • ونظرا لأحكام هذا التلغراف

<sup>(</sup>١) فاضل حسين ( دكتور ) : محاضرات عن مؤتمر لوزان وآثاره في البلاد العربية ص ٩

<sup>(</sup>٢) احمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤١ .

فان الصلح سيكون في أقرب وقت حسب ظنى وتخميني ، فبالطبع أن وقوعها انما لأجل اجراء المذاكرات الصلحية خاصة ، واني أعرض هذا التلغراف مع ابرازى الود الصميم لكم واننى بكل سرور سأقبل كل من يرغب الوصسول من ضباطكم الى ميون بالصورة الودية وسيعاملون أحسن معاملة ، (١) .

وقه رقع قومندان باب المندب هذا الاخطار الوارد من حاكم جزيرة بريم البريطاني في حينه الي على سعيد باشا قومندان لحج ليحاط به علما وليقرر التصرف اللازم تبعا لما يراه • وهكذا انتشر نبأ الهدنة في اليمن في نهاية الحرب العاكمية الأولى • وقد بادر القائد العثماني على سعيد باشا بسرعة الرد على خطاب « الكولونيل هوم » حاكم بريم معبرا عن سروره واغتباطه بوصول تلك الأنباء المتعلقة بعقد الهدنة • ويتضم من خطاب على سعيد باشا انه ارتضى الاذعان للامر الواقع بعد أن قبلت الدولة العثمانية الشروط التي فرضها عليها الحلفاء لوقف القتال في ٣١ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، وبعد الضربات القاسية التي واجهت القوات العثمانية في سوريا والعراق وبعد انتصارات الحلفاء المتتالية في جميع الميادين • ومن الواضح أن على سعيد باشا كان موقنا من سوء خاتمة ألمانيا وحلفائها وبأن الهزيمة بالتالي ستلحق بدولته وستؤدى الى انحسار نفوذها عن ممتلكاتها العربية • وكانت الأخبار تصل اليه تباعا عن طريق البريطانيين في عدن ، مما جعله يستجيب على الفور للأمر الواقع بمجرد اخطاره بعقد الهدنة • كما أن على سعيد باشا لم تكن له أغراض شخصية توحى اليه بالبقاء في اليمن سوى خدمة دولته والقيام بواجبه العسكرى ، وقد رأى انه استكمالا للقيام بواجيه أن يعاون دولته بالاذعان لأوامرها وتنفيذ تعهداتها وذلك باتخاذ الحطوات اللازمة نحو الانسيحاب من اليمن والجلاء عنها تبعا لشروط الهدنة • ولا شك أن على سعيد باشا كان يدرك أن احتفظاه بلحج والتصدى لمقاومة جيوش الحلفاء التي انتصرت في جميع الميادين الكبرى سينتهي حتما باكراهه على التسليم أو اخراجه من لحج مشيعا بفضيحة الهزيمة ، ولهذا لم يتردد في قبول أمر الجلاء عن لحج ، والتسليم لأقرب حاكم بريطاني تبعا للأوامر التي وصلت اليه من أحمد عزت باشا ، التي أكد فيها غاية التأكيد أن الهلك محقق للقوات العثمانية اذا تباطأت في التسليم للحلفاء (٢) \*

وهكذا توجه على سعيد باشا قائد القوات العثمانية في لمج تجاه عدن حيث قابل المقيم السياسي البريطاني هناك وتحقق من وقوع الهدنة وهزيمة دولته ، فسلم نفسه وقواته التي بلغت ألف جندي تقريبا الى البريطانيين الذين استقبلوه في عدن استقبالا طيبا كان مبعثه تلك العلاقات الودية التي قامت

<sup>(</sup>۱) أحيد نضل العبدلي : نفس المصدر ، ص ٢٤٢ •

<sup>(</sup>٢) أحيد فضل العبدلي : نفس المصدر ، ص ٢٤٢ .

تدريجيا بين الجانبين التركى والبريطانى فى جنوب اليمن أثناء العامين الأخيرين من سنى الحرب والتى سبق أن أشرت اليها مما جعل أمين الريحانى يقول: « ولما أعلنت الهدنة دخل على سعيد باشا الى عدن ليسلم سيفه الى الانكليز، فاستقبل فيهما استقبالا جميلا • دخل المدينة لا كالهزوم بل كالفات المنصور » (١) •

وقبل أن ينسحب على سعيد باشا من لحج رأى أن عملية الانسحاب هذه سوف تحمله تكاليف كثيرة مما جعله يفكر في الحصول على مساعدات مالية ، فأرسل برقية تعبر عن غرضه هذا الى قائمقام الحجرية اليمنى عبد الوهاب يك في ٤ نوفمبر سنة ١٩١٨ • (٣) ويلاحظ أن على سعيد باشا في تلك البرقية حاول أن يؤكد نبأ هزيمة الدولة العثمانية أمام قوى الحلفاء ، ويرجع أسبابها الى قيام الثورة العربية ضد العثمانيين في الحجاز وفلسطين وسيوريا وانعراق ٠ (٤) غير أن هذا ـ كما هو معروف ـ لم يكن السبب الوحيد رغم أهميته في هزيمة الترك ، بل ان هناك أسبابا عديدة أدت في النهاية الى تلك الهزيمة • ولكن سعيد باشا أشار الى ذلك السبب بالذات ليبرز اخلاص اليمنيين وخاصة الشوافع للدولة العثمانية ومساندتهم لها في الوقت الذي تخلى فيه عنها عرب الحجاز وفلسطين وسوريا والعراق • وكان يهدف بذلك الى اظهار تقدير الترك لعرب اليمن حتى يستدر عطفهم ويعصل على مزيد من مساعداتهم • كما أشار سعيد باشا الى أن والى اليمن العثماني محمود نديم بك وقائل القوات العثمانية في العاصمة أحمد توفيق بك أوقفا أرسال المعونات الى الجنود العسكرين في لحج ، وأستأثروا لأنفسهم بما حصلوه واقترضوه من الشعب اليمني . مما جعله في حاجة ماسة الى الحصول على معاونة اهالي

<sup>(</sup>۱) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ٣٦٩ ٠

<sup>(</sup>٢) أحمد نضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤٣ ـ ٢٤٥ .

Jacob, H.F.: op. cit., p. 182.

<sup>(</sup>٤) Lenczowski, G.: op. cit., p. 59. انه تبعا لتقدير بريطانيا كانت الثورة العربية بزعامة الشريف حسين في الحجاز مسمئولة عن شمسئل ١٥ جندى من العثمانيين في محاولة الحمادها.

« الحجرية » ، تلك المعونة التى حددها بخمسة أو ستة آلاف ريال وسأدسل لكم حالا سندا مخصوصا بذلك « حتى ينقذ ضباطه وعساكره » •

وجدير بالذكر أن العثمانيين حصلوا على مساعدات كثيرة ومتنوعة من الشعب اليمنى عامة ، ومن الشوافع اليمنيين على وجه الخصوص ، أثناه الحصار البحرى البريطانى الذى تعرضت له اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى وقد خففت هذه المعونات كثيرا من وطأة الحصار ، كما ساعدت العثمانيين أثناء هجومهم على لحج حتى تم انسحابهم منها فى نهاية الحرب العالمية الأولى ويرجح أن على سعيد باشا قد اضطر الى طلب المعونة المالية من قائمةام المجرية اليمنى عبد الوهاب نعمان بك ليستعين بها فى تمويل عمليات انسحاب قواته من لحج الى عدن ، دون أن ينتظر المساعدة من والى اليمن العثماني محمود نديم بك أو من قائد الفيلق العثماني فى صنعاء أحمد توفيق ، لانهما عارضا التسليم للبريطانيين ، وأشاعا فى عاصمة الولاية أن نبأ الهدنة تزوير وخدعة بريطانية لاثارة الفتئة والحاق الهزيمة بالعثمانيين ، بل انهما عاتبا كذلك على سعيد باشا لمقابلته المقيم السياسي البريطاني فى عدن ، كما رماه بعض شعيد باشا لمقابلته المقيم السياسي البريطاني فى عدن ، كما رماه بعض أشياعهما فى اليمن بالخيانة والميل للأعداء ،

وتعبر البرقية التي أرسلها أحمد توفيق باشا قومندان الفيلق العثماني في صنعاء الى على سعيد باشا في لحج عن وجهة نظر الأول ازاء موضوع الهدنة والتسليم (١) • اذ حاول أحمد توفيق في تلك البرقية أن يجعل على سعيد يعتقد أن نبأ الهدنة المبلغ اليه من قبل البريطانيين كان نبأ مصطنعا لكي يشبجعوا الثورة والتمرد على العثمانيين في اليمن حتى يمكنهم ذلك من استعادة طبح • كما أشار أحمد توفيق أيضًا إلى أنه كان يجب على سعيد باشا أن يكذب نبأ الهدنة الذي تلقاه من البريطانيين طالما أن الأوامر لم تكن قد وصلت اليه بعد من عاصمة دولته مما يؤكد صدق هذا النبأ أم كذبه • بل أن أحمد توفيق وجه لوما شديدا لعلى سعيد باشا لذهابه الى عدن ومعه أركان حربه وياوره وزعمه صحة الأقوال التي سمعها من القائد البريطاني مما لا يتفق مع المبادئء العسكرية ومع تعليمات القيادة العثمانية • كما أوضح أحمد توفيق باشا انه هو والوالى العثماني محمود نديم بك والامام يحيي كأنوا موجودين في صنعاء ، وانهم مستولون عن الشعب اليمني ويعملون من أجل الحفاظ على حقوقه ٠ ثم يحذر أحمد توفيق زميله على سعيد باشا من مغبة التصرف في حقوق الشعب اليمني دون انتظار لأوامر العاصمة العثمانية يقوله : « فانتم وحدكم المسئولون ماديا ومعنويا عن العواقب الوخيمة التي قد تنتج اذا فعلتم شيئا من ذات أنفسكم بدون أن نأمركم ، وبناء على الأمر الصريح القطعى الذي سيصل من حكرمتنا ( العثمانية ) بالشفرة ، ثم يوضح أحمد توفيق باشا في ختام

<sup>(</sup>١) أحمد فصل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤٥ - ٢٤٧ .

برقيته أن الأموال التي اقترضها من اليمنيين صرفت جميعها في توفير احتياجات الجنود والموظفين العثمانيين ، وأنه اذا كانت قوات على سعيد بأشا تفتقر الى المأكل والملبس والضروريات فان ذلك يرجع الى سلوء التصرف في موارد لحج الزراعية والجمركية وأموال لواء تعز ، وأنهى أحمد توفيق باشا برقيته بأن طلب من على سعيد باشا اطاعة أوامره .

ولكى يؤكد أحمد توفيق قومندان الفيلق العثماني لعلى سعيد باشا قائد القوات العثمانية في لحج تآزر الامام يحيى مع العثمانيين وعدم موافقته على التسليم للبريطانيين فقد أبرق اليه بصورة من كتاب زعم انه قد وصله من الامام يحيى (١) • ويتضـح من هذا الكتاب رفض الامام لفكرة التسليم للبريطانيين رفضا قاطعا لأسباب من بينها عدم وصول أوامر صريحة تقضى بذلك من عاصمة السلطنة العثمانية ، وعدم ورود أى اخطار للامام بالهدنة من المقيم السياسي البريطاني في عدن على النحو الذي ذكره على سعيد باشا ، ولأن الدولة العثمانية كانت ملتزمة ببعض الالتزامات ومدينة بمبالغ طائلة للامام يحيى ويجب أن تفي بتلك الالتزامات والديون قبل أن يرحل عن البلاد جندي يحيى ويجب أن تفي بتلك الالتزامات والديون قبل أن يرحل عن البلاد جندي واحد من جنودها • وقد أخطر الامام يحيى بذلك والي اليمين محمود نديم بك، كما أخطر كذلك قومندان الفيلق أحمد توفيق ، هذا الى جانب اخطار المقيم السياسي البريطاني في عدن لحسم الأمر لدى الجهات المعنية • وكان أحمد توفيق يعزز وجهة نظره في عدم التسليم للبريطانيين مستندا الى كتاب الامام يحيى لاقناع على سعيد باشا بذلك ليحول بينه وبين التسليم .

ولاشك أن سياسة القائد العثماني في صنعاء أحمد توفيق باشا التي التجهت الى عدم التسليم للبريطانيين كانت تتفق مع مصلحة الامام يحيى بطبيعة الحال ، خصلة أن الامام كان يعتبر نفسه الحاكم الشرعى للبلاد ، وان الترك اذا استسلموا فيجب أن يكون استسلامهم له دون غيره لانه صاحب فضل على الدولة العثمانية كما قام بمساعدتها في محنتها أثناء الحرب اذ أمدها بالمال والرجال رغم اعلانه الحياد ازاء القوى المتنازعة في ذلك الحين ، ولهذا أرسل الامام يحيى برقية الى على سعيد باشا قائد العثمانيين في لحج يحثه على عدم التسليم للبريطانيين « الكافرين » لأن ذلك على حد تعبيره « يحمل على غير خدمة الدين والوطن » (٢) ،

ولم تقتصر محاولات التأثير على القائد العثمانى سعيد باشا وتوجيهه الى عدم التسليم للبريطانيين على تحذير أحمه توفيق باشها بعدم مطابقة ذلك لتعليمات الدولة العثمانية من جهة ، أو لبرقية الامام يحيى التى أشار فيها

<sup>(</sup>١) أحمد قضل العيدلي : نفس المصدر، من ٢٤٧ - ٢٤٨ -

<sup>(</sup>٢) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩ .

الى تنافى ذلك مع خدمة الدين والوطن وعدم الوفاء بالتزامات الدولة اذاء عهودها وديونها للامامة من جهة أخرى ، بل انه فضلا عن ذلك أبدى بعض الموظفين وتجار لواء تعز لعلى سعيد باشا ۽ استياءهم من تغيير الأحوال وتبديل الحكم العثمانى فى اليمن وتخوفهم من سوء المصير ، وذلك فى برقية أد، لوها اليه (١) عبروا فيها عن تقديرهم لجهاده فى المحافظة على منطقة لحج التى كانت عرضة للوقوع فى قبضة البريطانيين .

وعلى أية حال فقد كان ذلك ما ذهب اليه كل من والى اليمن العثمانى محمود نديم بك ، وقائد العثمانيين فى صنعاء أحمد توفيق باشا ، والامام يحيى وبعض موظفى وتجار لواء تعز من ارتيابهم فى صحة الأنباء الخاصة باعلان هدنة « موندروس » فى ٣٠ أكتوبر ١٩١٨ ، واعتبارهم انها خدعة بريطانية يحاول بها البريطانيون فى عدن بث روح الهزيمة والانكسار بين العثمانيين واليمنيين على السواء ، غير ان ناصر عنبرى مدير « الشيخ سعيد » كان له، رأى آخر بجانب الحقيقة أيضا وان اتخذ اتجاها جديدا ، فقد زعم صحة خبر الهدنة وأن الدولة العثمانية تمكنت من خديعة بريطانيا وحلفائها وسحقت أساطيلهم على النحو الذي أوضحه فى البرقية التي بعث بها الى على سعيد باشا (٢) ،

وعلى الرغم من كل ذلك فقد أعلن على سعيد باشا انتهاء الحرب بينه وبين البريطانيين وأن مهمته في اليمن قد انتهت وأصر على التسليم للبريطانيين في عدن على الرغم من عدم وصول أوامر صريحة اليه من دولته تقضى بذلك ، بل انه استند فقط الى الاخطار الذي ورد من المقيم السياسي البريطاني في عدن والذي أفاده فيه بأنباء عقد الهدنة • وقد رأى على سعيد باشا أن يسلم ما تحت يده من الأراضي اليمنية الى البريطانيين اذا لم يسارع من يهمه أمر تلك البلاد في التوجه اليه واستلامها منه • وكان على سعيد باشا يعرف أن الامام يعيي باعتباره حاكم اليمن الشرعي حينذاك والوريث الطبيعي للحكم العثماني هناك يجب أن تسلم اليه تلك الأراضى التي يحتلها الترك بعد انسحابهم منها في أعقاب الهدنة • غير ان على سعيد باشا لم يتح الفرصة من جانبه للامام الذي تخلف عن مشاركته في مهاجمة لحج وتمسك بموقفه الحيادي ازاء القوى المتصارعة • وقد رأى الامام يحيى حينذاك انه لا يستطيع أن يلبي نداء على سعيد باشا فيرسل قواته لاستلام لحج وغيرها قبل أن يسامها على سعيد باشا للبريطانيين ، لأن أوضاع الامام في اليمن لم تكن قد استقرت بعد بالقدر الذي يمكنه من القيام بتلك المحاولة كما أن الامام لم يرغب في اثارة البريطانيين في عدن ضده في الوقت الذي أوشكت فيه بلاده أن تحصل على استقلالها • بِل انه فضل أن تسير الأمور في سلام حتى يعد للأمر عدته ، وخاصــــة أن

<sup>(</sup>۱) أحمد قضل العبدلي : نفس المسدر ، ص ٢٥٠ -

<sup>(</sup>١) الحمد فضل المبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٥١ •

الادريسي كان يقف له بالمرصاد في عسير ويحاول السيطرة على تهامه وكان لديه من القوة ما يمكنه من ذلك •

واذا كان الوالي العثماني محمود نديم بك قد ارتضى تماما بموقف الامام يحيى الحيادى ازاء القوى المتصارعة أثناء الحرب الأمر الذى طمأنه على عدم قيام الزيديين بأية أعمال عدائية ضـــد الترك خاصة في الوقت الذي زحفت فيه قواتهم على لحج ، فإن على سعيد باشا كرجل عسكري يهمه النصر في معركته قبل كل شيء كان يويد من الامام أن يشترك بنفسه أو يدفع بعض أنصاره على أقل تقدير لمساندة الترك في زحفهم تجاه عدن ، الأمر الذي لم يرتضيه الامام يحيى وامتنع عن تنفيذه • وقد أذكى ذلك الامتناع روح الخللف بين الامام وعلى سعيد باشا فاندفع الأخير مستسلما للبريطانيين عقب الهدنة دون أن يحرص على تسليم ما تحت يده من الأراضي اليمنية للامام يحيى ، مكتف بالاشارة الى استعداده لتسليمها لمن يهمه الأمر اذا أسرع بالحضور اليه للاستلام ، وذلك في الخطابين (١) اللذين أرسلهما لكل من القائدين العثمانيين أحمد توفيق وحسين باشا المتقاعد في صنعاء عاصمة ولاية اليمن العثمانية • وكان قد أشيع هناك أن على سعيد باشا قد خان وطنه وسلم البلاد اليمنية التي تحت يده للأعداء الذين اشتروه بالرشوة والمال • ولكن على سعيد باشا حاول في هذين الخطابين أن يرد عن نفسه تلك الاتهامات لأصحابها ، كما رماهم بالجبن والتكاسل ، بينما أشاد بكفاح القوات العثمانية وشدة تحملها من أجل حماية « اليمن المقدس » • وجدير بالذكر ان المعارضين لحكم الامامة من اليمنيين يرون في الخطابين المذكورين أنهما وثيقتان هامثان تدينان الامام يحيى بالتقاعس عن تلبية نداء على سعيد باشا باستلام الأراضي التي كان يجتلها في جنوب اليمن وضم تلك البقاع الى اليمن الأم ، تمهيدا لتحرير اليمن بأكمله من الاستعمار البريطاني •

وعلى أية حال فقد اختلف موقف القوات العثمانية المعسكرة في شمال اليمن عن موقف القسوات المعسكرة في جنوبه في لحج والتي استسلمت للبريطانيين في عدن في أعقاب الهدنة التي أعلنت في ٣٠ أكتوبر سنة للبريطانيين في عدن في أعقاب الهدنة التي أعلنت في ٣٠ أكتوبر سنة قائد الفيلق العثماني في صنعاء كانت علاقتهما بالامام يحيي طيبة على عكس ما كان عليه الحال مع على سعيد باشا • ولهذا حاولا أن يتيحا للامام يحيى فرصة دخول صنعاء وتسليمه مقاليد الحكم فيها • وأن يقيم في قصر «غمدان» ويمتلك كل ما فيه من معدات • بل ان قائد الفيلق العثماني أمر بتسليم الامام كل الأسلحة والمدافع والممتلكات الحربية وفاء له بالديون التي اقترضتها

<sup>(</sup>١) احمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٥٤ - ٢٥٥ .

منه الدولة أثناء سنى الحرب الكبرى (١) • كما حاول الوالى العثمانى أن يتوسط بنفوذه لحدمة أغراض الامام ، وأن يبرز شخصيته بمركزه الجديد بما له من مظاهر السيادة والسلطة كوارث شرعى للحكم العثمانى فى اليمن ، فبادر بارسال برقية عن طريق على سعيد باشا الى المقيم السياسى البريطانى فى عدن فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩١٨ ردا على كتاب الأخير فى ٥ نوفمبر سنة ١٩١٨ (٢) الذى أطلعه فيه على أنباء الهدنة •

ونتبين من تلك البرقية حرص الوالي العثماني محمود نديم بك على ابراز أهمية الامام يحيى وشخصيته التاريخية باعتباره الوريث الطبيعي للحكم العثماني في اليمن وحاكم البلاد الشرعي بعد جلائهم عنها (٣) • كما أكله محمود نديم « أن أمر البلاد في يد حضرة الامام ، ، وأن الامام أخطره بعدم خروج أحد من العثمانيين الا بناء على أوامره ، ولهذا فالموقف كان يستلزم وصول مبعوث من قبل الدولة العثمانية يحمل تعليمات بالشفرة المتفق عليها الى الامام يحيى وذلك بعد أن أصبحت « حقوق ايفاء شروط الهدنة اليوم هذا في يد حضرة الامام » • وقد أوضع محمود نديم للمقيم السياسي البريطاني في عدن أنه على الرغم من تصديقه لأنباء الهدنة فانه مضطر لانتظار تعليمات الباب، العالى قبل أن يتحرك من مواقعه ، خاصة أن « المادة ١٦ من شروط الهدئة ، وفي المادة ٥ المصرح بها وفي عموم شروط الهدئة لا يوجد ايضساح ولا حتى اشارة بأن تترك الحكومة الملكية أمور الادارة ، • هذا فضلا عن أنَّ تأمين البلاد يستلزم ابقاء بعض الجنود العثمانيين تبعا لما تقتضيه المادة رقم ٥ من شروط الهدئة ولكن على أن يكون ذلك مشروطا بموافقة الامام يحيى ، وسوف يقوم هؤلاء الجنود العثمانيون بواجبهم بتأمين البلاد الى جانب القوات التابعة للامام • وأخيرا طلب والى اليمن العثماني من المقيم السياسي البريطاني ني عدن ضمان حقه في المخابرة الرسمية مع حكومته العثمانية في الآستانة للقيام بمهام منصبه في الولاية .

ويبدو واضحا أن موقف والى المين العثمانى محمود نديم بك فى صنعاء من الامام يحيى قد اختلف اختلافا بينا عن موقف على سعيد باشا قائد القوات العثمانية فى طبح الذى لم يبد آية رغبة أو محاولة لتأكيد حق الامام يحيى فى وراثة الحكم العثمانى فى اليمن أو مساعدته فى هذا السبيل • على أن محمود لديم بك لم يكتف فقط بتأكيد حق الامام فى وراثة حكم العثمانيين فى اليمن

<sup>(</sup>١) عبد الله عبد الكريم الجراني : المتعلف من تاريخ اليمن ) ص ٣٢٥ -

<sup>(</sup>٦) أحمد فضل العبدل : المصدر السابق ، ص ٢٥١ - ٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>٣) فاروق عثمان أباظة : العكم العثماني في اليمن ١٨٧٢ - ١٩١٨ ، رسالة ماجستبر قدمن، لكلية الأداب بجامعة الاسمسكندرية عام ١٩٦٦ ، ص ١٤٥ وقد نشرت بملاحق الرسالة البرئيات المتبادلة بين الهادة العثمانيين في اليمن المقيم السياسي البريطاني في عدن .

للمقيم السياسى البريطانى فى عدن فحسب ، بل انه حاول كذلك أن يجمع حول الامام شيوخ القبائل التى كانت تفكر فى التحول عنه الى جانب البريطانيين وأعوانهم فى جنوب اليمن ، وكانت بعض تلك القبائل على صلة وثيقة بعلى سعيد باشا مثل قبيلة « القماعرة » • وقد أرسل محمود نديم بك برقية الى محمد ناصر شيخ هذه القبيلة ، كما التمس من الامام يحيى أن يرسل هو الآخر بوقية أخسرى اليه لاجتذابه الى جانب الامام ، تبعا للخطة التى كانت يهدف بها محمود نديم تدعيم مركز الامام يحيى كوريث شرعى للحكم العثمانى فى اليحن •

أما بالنسبة لموقف البريطانيين في عدن ازاء محاولات والى اليمن العثماني ابراز شخصية الامام يحيى كوريث شرعى للحكم العثماني في اليمن ، حتى يصبح « أمر البلاد في يد حضرة الامام » ، فان المقيم السياسي البريطاني في عدن قد عبر عن موقف بريطانيا بعدم قبوله توسط محمود نديم للاتصال بالامام يحيى ، لان الأخير لم يكن طرفا في الحرب كما انه اعتبر محايدا لا دخل له في تقرير الموقف ، بل ان المقيم السياسي البريطاني في عدن رأى أن قبول الدولة العثمانية لشروط الهدنة أمر حتمى فرضته قوانين الحرب التي تدعمها فقط القوة العسكرية ، ولهذا فانه لم يجد ضرورة لاستصدار أوامر أخرى بشأن توقف الادارة المدنية لولاية اليمن العثمانية ، باعتبارها تابعة بطبيعة المال للادارة العسكرية وخاصة في وقت الحرب ، وأما بالنسبة للمسائل المالية المعلقة ومشاكل الحدود فان المقيم السياسي البريطاني في عدن أوضح البريطاني في عدن عن وجهة نظر بريطانيا عذه في الحطاب الذي أرسله الى والى البمن العثماني محمود نديم بك (۱) ردا على كتابه الذي سبق الاشارة اليه ،

وجدير بالذكر أن ذلك الاختلاف الملحوظ بين وجهة نظر البريطانيين التى أوضعها المقيم السياسى البريطاني في عدن من جهة ، وبين وجهة النظر العثمانية التى أوضعها معمود نديم بك والى اليمن العثماني من جهة أخرى بالنسبة لموقف الامام يحيى في أعقاب هدنة « موندروس » في سنة ١٩١٨ باعتباره الوريث الشرعي للحكم العثماني في اليمن ، فان ذلك الاختلاف كان سببا مباشرا في المساكل التي أثيرت بعد ذلك بين الامام يحيى والبريطانيين حول تحديد الحدود بين منقطة نفوذه ومنطقة النفوذ البريطاني في جنوب اليمن ، بل ان البريطانيين قد احتلوا بعد ذلك ميناء الحديدة المنفذ الطبيعي لأقاليم اليمن الوسطى وللعاصمة صنعاء لتكون في يدهم ورقة رابحة يساومون بها الامام يحيى ثم يسلمونها الى منافسه الادريسي على الرغم من العلاقات

<sup>(</sup>١) أحمد نشل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٥٩ - ٢٦٠ -

الودية التي أشار المقيم السياسي البريطاني في عدن الى وجودها بين الامام وبريطانيا • وكانت بريطانيا تهدف من مساعدة الادريسي في أعقاب الحرب الكبرى وبعد جلاء العثمانيين عن اليمن الى الابقاء عليه حليفا لها ومنافسا للامام حتى لا يقوى الأخير بالدرجة التي تشكل خطرا على المصالح البريطانية في عدن وجنوبي اليمن •

وعلى أية حال فان البريطانيين قد رأوا أن نشاط العثمانيين الحربى فى منطقة البحر الأحمر وخاصة فى تهامة اليمن – على الرغم من ضآلته به فضلا عن سيطرتهم على لحج الواقعة شمالى عدن أن ذلك يعد جزءا من نشاط دول الائتلاف المعادية للحلفاء ولهذا فأثناء قيام القائد البريطانى « الجنرال اللنبى» بزحفه المعروف على العثمانيين فى فلسطين ، فقد أصبحت مهمة الاسلطول البريطانى فى البحر الأحمر أن يقوم بمحاصرة السواحل التى يسيطر عليها الأتراك وضرب الموانى التابعة لهم على ساحل جزيرة العرب كجزء من الحلة الحربية للهجوم العام لحملة «اللنبى» المذكورة ، وهكذا قام الأسطول البريطانى بضرب الموانى اليمنية التى يسيطر عليها الترك كالحديدة ومخا والصليف بالمحرب الموانى المدت بريطانيا حليفها الادريسي فى شمال اليمن بمزيد من واللحية ، كما أمدت بريطانيا حليفها الادريسي فى شمال اليمن بمزيد من المؤن والعتاد الحربى وطالبته بسرعة الهجوم برا على الأتراك العثمانيين مناك ،

وفى تلك الأثناء انهارت خطوط دول الائتلاف فى جميع الميادين أمام قوى الحلفاء المنتصرة فانهزمت بذلك الدولة العثمانية وخسرت معركتها وآمالها فى نهاية الحرب العالمية الأولى فى سنة ١٩١٨ • وقد دخلت جيوش بريطانيا وفرنسا الى الآستانة عاصمة الدولة العثمانية ، وصدرت أوامر سلطان العثمانيين الجديد محمد رشاد بواسطة الوزارة العثمانية الجديدة لجميع القوات التركية فى البلد العربية بالاستسلام والرحيل بواسطة بواخر النقل البريطانية • وقد استلم الادريسي ميناء « اللحية » وبلدة « الصليف » وغيرها من البلاد التي كان يسيطر عليها الترك في شمال اليمن • كما خلى الميدان للجيش الادريسي بانسحاب الأتراك في جهة بلاد « قيس » و « الخميسين » و « حجور » فانطلق الأدارسة في توسعهم الى قرب « حجة » حيث اصطدموا بمقاومة قوات الامام يحيى وجها لوجه ، واخيرا استطاعت القوات الادريسية أن تدعم مراكزها في تلك الجهات بالقوة (١) •

أما غى وسط اليمن فأن الامام يحيى توجه الى « الروضة » احدى ضواحى صنعاء حيث رحب به عدد من مشايخ القبائل اليمنية و ونظرا لأن العلاقات كانت طيبة بين الامام يحيى والوالى العثماني محمود نديم بك على عكس ما كان عليه الحال بين الامام والقالم العثماني في لحج على سعيد بأشا ، ولهذا فلم يكن

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد العقيلي : المصدر السابق ، ح ۲ ، ص ۱۱۲ – ۱۱۳

مستغربا أن يوجه محمود نديم بك دعوة الى الامام يحيى لدخول صنعاء ويبدى استعداده لتسليمه مقاليد الحكم باعتباره وريثا شرعيا للحكم العثمانى فى اليمن وعكذا دخل الامام يحيى صنعاء فى شهر نوفمبر سنة ١٩١٨ بناء على دعوة الوالى العثمانى الذى أمر بتسليمه «قصر غمدان » وما فيه من معدات وكما أمر القائد العثمانى أحمد توفيق بتسليم الأسلحة والمدافع وكل ممتلكاتهم الحربية للامام مقابل ما كان له من ديون عليهم على النحو الذى أعلن فى ذلك الوقت (١) •

وبالنسبة للأتراك العثمانيين في جنوب اليمن فان البرقيات والمكاتبات التي تبودلت بين قائدهم في لحج على سعيد باشا وبين الوالى العثماني محمود نديم بك والامام يحيى من جهة ، والمقيم السياسي البريطاني في عدن من جهة أخرى - والتي سبق أن أشرت اليها - قد انتهت جميعها بوصول أوامر العاصمة العثمانية باخراج « القوة العسكرية والادارة الملكية العثمانية » من اليمن ، تبعا لشروط هدنة « موندروس » المنعقدة في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، ولهذا اتجه على سعيد باشا الى عدن حيث سلم سيفه وعساكره للمقيم السياسي البريطاني في شهر ديسمبر سنة ١٩١٨ (٢) ، بعد أن باعوا جميع الحبوب المخزونة في المخازن من مزروعات لحج وباع الضباط العثمانيون أسلحتهم وأمتعتهم بابخس المخازن من مزروعات لحج وباع الضباط العثمانيون أسلحتهم وأمتعتهم بابخس المخازن من مزروعات لحج وباع الضباط العثمانيون أسلحتهم وأمتعتهم بابخس لمخاذ حتى بلغت قيمة الشيف خمسة قروش مصرية ، واستلم «الجنرال بتي» لحجا ، وعسكر جنوده البريطانيون في « أم القفع » .

على أنه في نفس الوقت تقريبا الذي سالم فيه على سعيد باشا قواته للمقيم السياسي البريطاني في عدن كانت الحديدة هدفا لقنابل الأسطول البريطاني ، لأن العثمانيين هناك حاولوا المقاومة نتيجة لتردد الوالى العثماني محمود نديم بك في الاقتناع بالتسليم لبريطانيا ، ثم احتلت القوات البريطانية مدينة الحديدة بعد ضربها مباشرة (٣) ، وقد أوضح الواسعي صحورة لحادثة ضرب الأسطول البريطاني للحديدة بالقنابل واحتلالها بقوله : « وفي هذه المسنة ( ١٩١٨ م – ١٣٣٧ هـ ) هجم الانجليز على الحديدة باحد عشر أسطولا على حين غفلة بعد طلوع الفجر من غير اعلان ولا استعداد ، وضربها بالمدافع وخربها ، وذهبت أموال كثيرة وفر أهلها الى التهايم في حالة يؤسف لها ولم يأخذوا معهم شيئا وكل أحد نجا بنفسه ، والمدافع تطلق قنايلها ، ثم احتل يأخذوا معهم شيئا وكل أحد نجا بنفسه ، والمدافع تطلق قنايلها ، ثم احتل الانكليز الحديدة وتراجع الناس ، وصار أكثر الناس يسكنون الخرائب وفي البيوت القش وبعضهم صلح منزله بما يقدر عليه » (٤) ، ويقول أمين الريحاني البيوت القش وبعضهم صلح منزله بما يقدر عليه » (٤) ، ويقول أمين الريحاني البيوت القش وبعضهم صلح منزله بما يقدر عليه » (٤) ، ويقول أمين الريحاني

<sup>(</sup>١) عبد الله عبد الكريم الجرافي : المصدر السابق ، ص ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ص ٢٦٠ .

Rihani, A.: Arabian Peak and Desert, Travels in Yemen (7)

<sup>(</sup>٤) عبد الواسع الواسعي : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٣٣٢ .

نُ الحديدة ضربت مرتبن من البحر ، المرة الأولى في سنة ١٩١٢ أثنياء الحرب التركية الايطالية ، والمرة الثانية في سنة ١٩١٨ في الحرب العظمي الأولى عندما حمل « الجنوال اللنبي ، على الترك في فلسطين . فكان ضرب الحديدة جزءًا من الهجوم العام · كما ذكر الريحاني أن قنصل بريطانيا في الحديدة كان يومنذ على ظهر البــارجة التي كانت تصدر منها الأوامس باطلاق المدافع • وكانت ب دار القنصلية بأمر القنصل نفسه الهدف الأول لقنابل الأسطول لان فيها حسب ادعائه أوراقا سرية ، غسر أن الريحاني يذكر أن الاشاعات لا تثبت ذلك الادعاء ، أذ قيل أن القنصل أمر بتدمير بيته لأن فيه أثانًا شاء حرقه طمعا في الحصـــول على التعويض • وقد دفعت له الحكومة البريطــانية اضعاف قيمته تعويضًا (١) ، غير أنها لم تفعل ذلك مع اليمنيين أصحاب الحديدة الذين لاذوا يكتفون بالنجاة من الموت المحتوم » (٢) · على أن البريطانيين كانوا يرمون من وراء ضربهم للحديدة واحتلالها وضمع أقدامهم في اليمن لمواجهة الامام يحيي ومساومته عليها ، بعمد أن بدا أنه يريد أن يقوم بدوره كاملا كوريث شرعى المحكم العثماني • وكانت بريطانيا تعلم أن الحديدة بالنسبة للامام ذات أهمية بالغة لانها المنفذ الطبيعي لصنعاء ووسط اليمن • وقد انتهز البريطانيون فرصة نردد الترك في الاستسلام ليضعوا يدهم عليها حتى لا يتهموا فيما بعد بأنهم بدأوا بالعدوان • بل ان البريطانيين ادعوا ان قواتهم دخلت الحديدة للمحافظة على الأمن والنظام ، وأنهم سيعيدونها للامام بعد استقرار الموقف ، وذلك تبعا لما ورد بكتاب « والي عدن » المرسل للامام يحيى ردا على احتجاجه على ضرب المدينة وتخريبها (٣) ٠ غير ان البريطانيين كانوا يهدفون من سيطرتهم على الحديدة الوقوف في وجه توسع الامام يحيى حتى لا يشكل خطرا على مصالحهم في اليمن • بل أن العقيلي يذكر ان البريطانيين كانوا پهدفون أيضًا الى اتخاذ الحديدة نقطة البدء في الانطلاق لتأسيس « مستعمرة جديدة تتصل برا بمستعمرتهم في عدن » • وتمهيدا لبلوغ تلك الغاية فانهم ضربوا نطاقاً من الاسلاك الشائكة حول المدينة وأخذوا في استمالة شيوخ القبائل المجاورة (٤) ، على نحو ما حدث مع شيوخ النواحي المجاورة لعدن •

وجدير بالذكر أن البريطانيين اضطروا فيما بعد الى تسليم الحديدة للادريسي في ٣١ يناير سنة ١٩٢١ بعد أن فشلت محاولاتهم وخاصة بعثة

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ،

<sup>(</sup>٢) حسين بن أحمد العرشى ، بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فى من تولى ملك اليمن من ملك وامام ، ص ٩٢ .

Rihani, A.: op. cit., p. 229.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١١٣ ٠

لا جاكوب ، التى أرسلوها عن طريق الحديدة وحالت قبيلة القمعرى دون وصولها الى صنعاء للاتفاق مع الامام يحيى الذى أمر قواته بالزحف على النواحى التسع المجاورة لعدن ليضطر البريطانيين أو يساومهم الى اخلاء الحديدة (١) • كما أن القبائل اليمنية هاجمت البريطانيين في الحسديدة مما ترتب عليه تغيير ثلاثة قناصل لم يوفق واحد منهم في تهدئة الحالة فضلا عن التمكين لسياسة بريطانيا خلال السنة التي احتلوا فيها المدينة (٢) • وقد قام البريطانيون باستفتاء أهل الحديدة في الانضمام الى الحكومة التي يرغبونها بعسد جلاء الأتراك ، فتمسك معظمهم اما بعودة الحكم العثماني أو الانضمام الى «الحكومة العربية المصرية» (٣) • وأخيرا أوعز المعتمد البريطاني في الحديدة للجيش الادريسي فدخل المدينة ، وباشر ادارتها وتم جلاء البريطانين عنها •

وعلى أية حال فقد سلم البريطانيون الحديدة للادريسى على كره من أهلها « الذين كانوا لا يرغبون في حكم امام صنعاء ولا امام صبيا (الادريسى) » (٤) ، ويرجع ذلك الى أنهم كانوا يستغلون بالتجارة ويفضلون العمل فى هدوء بعيدا عن ضوضاء السياسة وخطر الصراع بين الزعماء المنافسين الذين سببوا الحراب والدمار لمدينتهم دون أن يقدموا اليهم أية تعويضات ، بل يجمعون منهم ما يكفى لشئون الادارة ، ويفرضون عليهم ضرائب باهظة ، جعلت كثيرين منهم يفضلون الهجرة الى عدن ، على الرغم من أن الادارة الادريسية قاومت الهجرة وقبضت على بعض كبار التجار المهاجرين وأسرهم فى ميناء « ميدى » (٥) •

ولا شك أن تسليم البريطانيين مدينة الحديدة للادريسي كان تدخلا من بريطانيا في توزيع الأراضي والحدود بين الحكام المحليين المتنافسين ، مما أثار الامام يحيى ضد بريطانيا وسياستها وجعله يتجه الى مهاجمتها في النواحي التسع المحيطة بعدن في جنوبي اليمن باعتبارها جزءا من أملاك أجداده ينبغي لا أن يسترده • وكان يهدف من ذلك بطبيعة الحال الى اتخاذ تلك النواحي « رهينة مقابل ميناءى اللحية والحسديدة » (٦) التي سيطر عليها الادريسي بمساعدة بريطانيا • وقد أكد « جاكوب » مساعد المقيم السياسي البريطاني في عدن ذلك عندما قال : « ان الحديدة لم تكن ملكا خاصا لنا حتى نمنحها للغير ، كما ان الادريسي لم يغتنمها من الترك أثناء الحرب ، وكان أول واجب علينا بعد عقد الهدنة مع تركيا أن نبعد الادريسي عن منطقة أصبحت بالاكتساب للامام وحده ،

Survey of International Affairs, 1925, Vol. I. p. 321.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : المصدر السابق ؛ ج ١ ، ص ٢٣٦ ٠

<sup>(</sup>٤) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٦٩ .

Jacob, H.F.: op. cit., p. 249.

Survey of International Affairs, 1928; p. 311. (7)

اذ أن الحديدة هي الميناء الطبيعي لصنعاء ، (١) ،

وتجدر الاشارة الى أن حكم الأدارسة قد اعتراه الضعف والإنهيار بعيد وفاة محمد الادريسي في ٢٠ يناير مارس سنة ١٩٢٣ . ولم يستطع ابنه الأمير على تسيير دفة الأمور لصغر سنه (٢) ، مما جعل امارة الأدارسة تمو خملال السنوات التي مضت بين عامي ١٩٢٠ و ١٩٣٠ في أدوار اضطراب داخلي ، فصارت مثارا لأطماع جيرانها وخاصة الامام يحيى الذي تمكن من طرد الأدارسة من الأراضي اليمنيــة التي كانت تحت يد الترك قبل جلائهم وأن يحصرهم في عسير فقط • وقد حدد الواسعي انتصارات الامام يحيي على الأدارسة بقوله : « واستلم (الامام يحيي) باجل ثم الحديدة من دون حرب ، واستلم المواني التي على ساحل البحر الأحمر «ابن عباس» و «الصليف» و «اللحية» و «ميدى» ، ثم مدن «الضحي» و «الزهرة» و «المفرة» و «الزيدية» و «المراوغة» وغيرها ، وعين الامام لهذه عمالا وحكاما ومعلمين » (٣) · بل ان الامام يحيي احتل بعض أراضي عسير وواصل الزحف شمالاً ، مما حمل الأدارسة على خلع الأمير على ، ووضعوا عمه السيد حسن الادريسي مكانه • وكان ابن سعود قد احتل الحجار فعقد معه معاهدة تحالف عام ١٩٢٦ ، بواسطة السيد أحمد الشريف السنوسي الكبير ، الذي سارع من ليبيا لينقذ امارة نسيبه حسن الادريسي وظل الأمر كذلك الى أن ضغطت المطامع على هذا الأمير ، فاضطر في النهاية أن يطلب ضم بلاده الى ملك حليفه ابن سعود ، فطويت بذلك صفحة الأدارسة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر .

وعلى أية حال ، فقد سلم القائد العثمانى فى لحج على سعيد باشا نفسه ورجاله للمقيم السياسى البريطانى فى عدن فى شهر ديسمبر سنة ١٩١٨ ، وأصبح الجنود العثمانيون بطبيعة الحال أسرى حرب لدى البريطانين فى عدن ، ومكثوا فيها أياما حتى لحق بهم زملاؤهم فى بقية أجزاء اليمن ممن تجمعوا فى المناطق الساحلية ، وخاصة فى ميناءى « اللحية » و « الحديدة » وحملتهم اليها البواخر البريطانية (٤) ، وقد رحلت بعد ذلك القوات العثمانية المستسلمة من عدن الى جزيرة مالطة بواسطة البواخر البريطانية ، التى أوصلتهم فيما بعد الى بلادهم فى الأناضول ،

وهكذا تمكنت السياسة البريطانية من تحقيق أهدافها في منطقة البحر الأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى انطلاقا من القاعدة البريطانية الهامة في مدن

Jacob, H.F.: op. cit, p. 241. (1)

Survey of International Affairs, 1925, p. 322. (Y)

<sup>(</sup>٣) عبد الواسع الواسعى : المصدر السابق ، ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد عيسى العقيلي : المصدر السابق ج ٢ ، ص ١١٢ .

التى تم فيها استسلام القوات العثمانية للمقيم السياسى البريطانى هناك ايذانا بانحسار النفوذ العثمانى عن آخر معقل له فى بلاد اليمن بل فى منطقة البحس الأحمر بوجه عام • وقد تأكد هذا الوضع وصودق عليه دوليا فى اليوم الرابع والعشرين من يوليو معنة ١٩٢٣ أثناء الدورة الثانية لمؤتمر الصلح الذى عقسه بمدينة لوزان لتسوية المسائل التى لم تكن قد سويت بين الترك والحلفاء • وقد نصت المادة السادسة عشرة من معاهدة « لوزان » التى أصبحت سارية المفعول اعتبارا من اليسوم السادس من شهر أغسطس سنة ١٩٢٤ (١) على و تنازل تركيا عن جميع حقوقها فى الاراضى الواقعة خارج الحدود التى عينتها المعاهدة » ، وكانت منطقة البحر الأحمر وميناء عدن الهام خارج نطاق تلك

ومما لا شك فيه أن الميزات الخطيرة التي انتفع بها البريطانيون نتيجة لوجودهم في عدن ، التي كانت مركز نموين ، وبرج مراقبة ، وقاعدة انطلاق ، قد زادت من تأكيد أهبيتها البالغة للمصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية ، على نحو ما بدا بوضوح أثناء الحرب العالمية الأولى ، وكان طبيعيا أن يؤدى ذلك بالتالى الى زيادة تشبث البريطانيين بوجودهم في عدن ، وبالبقاء فيها والحفاظ عليها أطول مدة ممكنة ، حتى كانت بالفعل هي أول نقطة سيطروا عليها واستقروا فيها في منطقة البحر الأحمر ، كما كانت هي آخر نقطة اضطروا للتخلى عنهافي المنطقة المنحو أحدى فيما بعد في سنة ١٩٦٧ ،

<sup>(</sup>١) فاضل حسين ( دكتور ) : المصدر السابق ) ص ١٥ - ١١ .

# ملحق رقم ( 🔰 )

(١) ( ١٨٥٨ ـ ١٦٠٠ ) شركة الهند الشرقية البريطانية ( ١٨٠٠ - ١٨٠٥ ) «The East India Company, 1600-1858 »

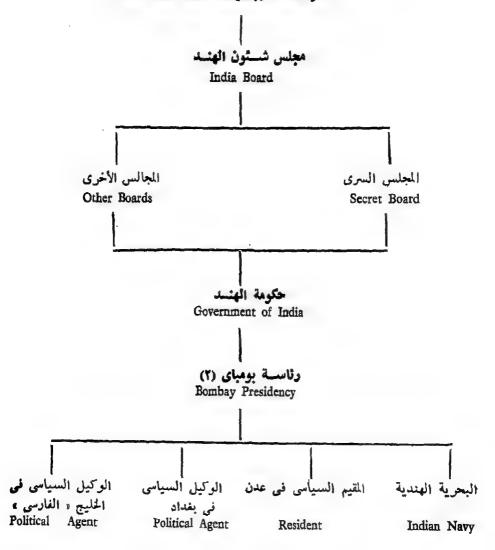

Marston, T.E.: Britain's Imperial Role in the Red Sea Area 1800 - 1878, p. XII.

(1)

<sup>(</sup>٢) كانت لرئاسة بومباى (١٦٠٠ ــ ١٨٥٨) سلاحيات رعاية المسللح البريطانية في عدن وحنوبي البحر الاحمر •

# ملحق رقم ( ∀ )

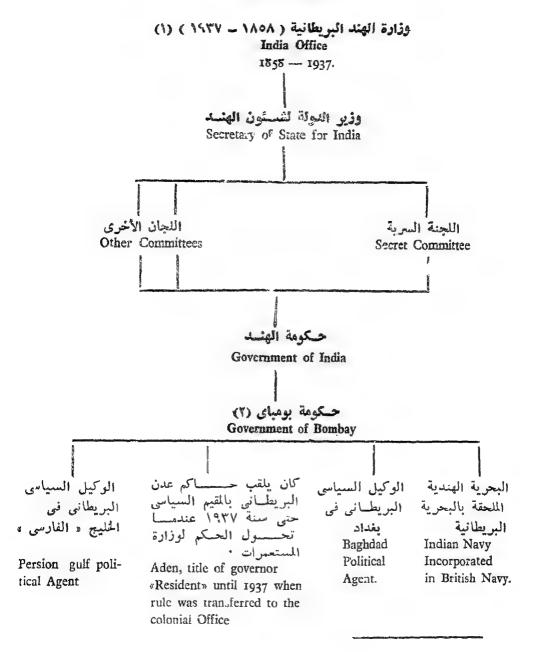

<sup>(</sup>١) كان الغرض من انشساء وزارة الهند البريطانية فى سنة ١٨٥٨ هو وضع الأجهزة التى تضخمت مسئوليتها فى ظل ادارة شركة الهند الشرقية البريطانية تحت الاشراف المساشر للحكومة البريطانية فى لندن .

 <sup>(</sup>۲) كانت لحكومة بومباى صلاحيات رعاية المصالح البريطانية في عدن وجنوبي البحر الأحمر
 ني الفترة الممتدة بين عامي ١٨٥٨ ـ ١٩٣٧ •

# ملحق رقم 🧡 )

# المقيمون السياسيون في عدن ١٨٢٩ ـ ١٩١٨

#### British Political Residents in Aden 1839 - 1918

- ۰ ۱۸۵۶ \_ ۱۸۳۹ مینزویرث مینز ۱۸۳۹ ۱۸۵۶ مینز ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۹۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱
  - ٢ ــ الكولونيل جيمس أوترام ، يونيو ــ سبتمبر ١٨٥٤ .
- Colonel James Outram, June September 1854.
  - ٣ ــ البريجادير وليم كوجلان ١٨٥٤ ــ ١٨٦٣ ٠
- Brigadier William M. Coghlan, 1854 1863.
  - ٤ الكولونيل وليم ميرويذر ١٨٦٣ ١٨٦٧ ٠
- Colonel William Merewether, 1863 1867.
- ۰ ۱۸۷۲ ـ الميجور جنرال سار تشارلن تريمنهار ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۰ مارکن تريمنهار Major general Sir Charles W. Tremenheere, 1870 1872.
- ۰ ۱۸۷۸ ۱۸۷۲ جنرال جون شنیدر ۱۸۷۲ ۱۴۰۷ ۷ - Brigadier general John W. Schneider, 1872 – 1878.
- ۱۸۸۱ ـ ۱۸۷۸ جيمس بلير ۱۸۷۸ ـ ۱۸۷۸ ـ ۱۸۷۸ ـ ۸ ـ البريجادير جنرال جيمس بلير ۱۸۷۸ ـ Brigadier general James Blaire, 1878 1886.
- ۱۸۹۱ ۱۸۸۱ موج ۱۸۸۱ ۹ - Brigadier general A.G.F. Houge, 1886 — 1891.
- ٠ البريجادير جنرال جون جوب ١٨٩١ ١٨٩٥ ١٠ البريجادير جنرال جون جوب ١٨٩١ ١٨٩٥ ١٨٩٥ ١٨٩٥ ١٨٩٥ .
- ۱۱ ـ الميجور جنرال كينجهام ١٨٩٦ ـ ١٨٩٩ ـ ١٨٩٩ ـ ١٨٩٩ Major general S.A. Kingham, 1896 — 1899.

- ۱۲ ـ البریجادیر جنرال کریج ۱۹۰۰ ـ ۱۹۰۱ ـ ۱۹۰۱ ـ ۱۹۰۱ ـ ۱۹۰۱ Brigadier general O.M. Kreag, 1900 1901.
- ۱۳۰ البریجادیر جنرال بنتون ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ ۱۲ Brigadier general H.A. Benton, 1901.
- ۱۹۰۰ ۱۸۰۰ میتلند ۱۹۰۱ ۱۹۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸ میتلند ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ کا به الیجور جنرال میتلند ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ الیجور جنرال میتلند ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ الیجور جنرال میتلند ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ الیجور جنرال میتلند ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ الیجور جنرال میتلند ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ الیجور جنرال میتلند ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ الیجور الیکور الیک ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ ۱۹۰۱ الیجور الیکور الیکور
- ۱۵ ـ الميجور جنرال ميسن ۱۹۰۵ ـ ۱۹۰۹ . Major general H.M. Maison, 1905 1906.
- ۱۹۰۰ الميجور جنرال دى براث ۱۹۰۱ ۱۹۱۰ ۱۹۱۰ ۱۹ Major general I. De Brath, 1906 -- 1910.
- ۱۷ ــ الميجور جنرال سير جيمس بيل ۱۹۱۰ ــ ۱۷ ــ ۱۷ ــ ۱۷ ــ ۱۷ ــ ۱۹۱۰ ــ ۱۷ ــ ۱۹۱۰ ــ ۱۷ ــ Major general Sir James Beel, 1910 ـــ 1914.
- ۰ ۱۹۱۰ ملیجور جنوال شو ۱۹۱۰ میلیجور جنوال شو ۱۹۱۰ میلیجور جنوال شو ۱۹۱۰ میلیجور جنوال شو ۱۹۱۰ میلیجور جنوال شو
- ۱۹ ـ الميجور جنرال سير جورج يانجهاسبند ۱۹۱۵ . Major general Sir George Younghusband, 1915.
- ۱۹۱۸ ۱۹۱۸ برایس ۱۹۱۵ ۲۰ Brigadier general C.H.U. Price, 1915 1916.
- ۰ (۱) ۱۹۲۰ ۱۹۱۲ استیوارت ۱۹۱۲ ۲۱ Major general G.M. Stewart, 1916 1920.

<sup>(</sup>۱) كان لكل مقيم سياسى بريطانى فى عدن مساعد واحد أو أكثر تبعا لتضخم المسئوليات و وفى حالة غياب المقيم السياسى البريطانى خارج عدن فقد كان يقوم بعمله هناك أقدم مساعديه وفاذا ما تغيب المقيم ومساعدوه فقد كان يقوم بعمله فى تلك الحالة قائد الحامية البريطانية فى عدن

# مصاررالبحث

# أولا: مصادر باللغة العربية

#### (١) المخطوطات

- ابن داعر ، عبد الله بن صلاح الدين بن داود بن على ، المتوفى فى سنة

  ١٠٠٧ هـ ( ١٠٩٩ م ) : « الفتوحات المرادية فى الجهات اليمانية »

  مخطوطة مصورة على ميكروفيلم محفوظة بمعهد المخطوطات العربية

  التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رقم ٣٥٦ وهى مصورة
  عن الأصل المحفوظ بمكتبة راغب باشا باستانبول تحت رقم ٩٧٩ ،

  ٤٧٨ ق ، وتتكون من جزءين فى ثلاثة مجلدات ، وتتناول بتفصيلات
  مطولة تاريخ اليمن منذ القدم حتى عهد السلطان العثماني مراد الثالث
  (٤١٠٧ ـ ١٥٩٥) ،
- ابن الديبع ، عبد الرحمن بن على بن محمد الشيباني الزبيدي الشافعي ( ١٤٦١ ١٩٦٧ م ) :
  - « الفضل الزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد ، •

مخطوطة مصورة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ٩٠٨٧ ح ، وهي مصورة عن نسخة الدار رقم ١١ م ، وتتناول تاريخ اليمن في الفترة المبتدة بين عامي ٩٠١ ـ ٩٢٣ هـ ( ١٤٩٥ ـ ١٥١٧ م ) .

« قرة العيون في أخبار اليمن الميمون » •

مخطوطة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ٢٢٤ تاريخ وتتناول تاريخ اليمن حتى نهاية الدولة الطاهرية في سنة ٩٢٣ هـ (١٥١٧م) .

\_ بومخرمه ، أبو الطيب عبد الله بن أحمد بن على بن أبي مخرمة (١٧٠–١٩٤٧هـ) ( ١٤٦٥ - ١٤٦٥ م ) ٠

#### « قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر »

مخطوطة مصورة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ١٦٧ تاريخ، وهى مصورة عن نسخة بنى جامع بالآستانة وتشمل تراجم الأعيان والمشاهير منذ بداية الهجرة النبوية حتى عام ٩٢٧ هـ ( ١٥٢١ م ) وتتكون من ثلاثة أجزاء ولا يوجد منها حاليا سوى الجزء الثالث فقط ، وكلها مرتبة على طريقة الحوليات •

- م عيسى بن لطف الله بن المطهر بن الامام شرف الدين يحيى · المتوفى في سنة المدين يحيى · المدين
- « روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح » مخطوطة مصورة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ٩٠٨٧ ح ، وهي مصورة عن نسخة الدار رقم ١١ تاريخ م ، وتقع المخطوطة في ثلاثة أجزاء ، الجزء الثالث منها أكمله ابن المؤلف عن لسانه ، وتتناول المخطوطة تاريخ اليمن منذ مطلع القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) •
- قطب الدين النهرواني ، محمد بن أحمد الحنفي المكي : هفتي مكة في عصره والمتوفى في سنة ٩٨٨ هـ ( ١٥٨٠ م ) .
  - « البرق اليماني في الفتح العثماني »

مخطوطة محفوظة بدار الكتب بالقساهرة تحت رقم ٢٤١٤ تاريخ ، وتتناول تاريخ اليمن منذ بداية القرن العاشر الهجرى حتى نهاية حملة سنان باشا الوزير على اليمن أى حوالى سنة ٩٧١ هـ ( ١٥٦٤ م ) . وتوجد نسخة أخرى من هذه المخطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية برقم ٤٢٧٠ ج ، ف ٣٠١ .

- الموزعى ، شمس الدين عبد الصمد بن اسماعيل بن عبد الصمد نائب الشريعة في مدينة تعز ، لم يعرف تاريخ وفاته ويرجح أنه كتب مخطوطته في عهد السلطان عثمان الثاني ( ١٦١٨ ١٦٢٢ م ) ،
  - « الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان »

محطوطة مصورة محفوظة بدار الكتب تحث رقم ٢٣٧٩ ، وهي منقولة من نسخة الميكروفيلم المحفوظ بمعهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربيسة ، الميكروفيلم مصسور من نسخة مكتبة على أميرى باستانبول .

ـ يحيى بن الحسين بن الامام القاسم بن محمد : المتوفى في سنة ١١٠٠ هـ ( ١٦٨٩ م ) :

« أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن »

وجدير بالذكر أن هذه المجموعة من المخطوطات سبق أن اعتمدت عليها فى دراستى للماجستير عن « الحكم العثمانى فى اليمن ١٨٧٢ ـ ١٩١٨ » ووجدت المكانية الاستفادة من بعض جوانبهما فى توضيع طبيعة الأوضاع القائمة فى منطقة البحر الأحمر عند بداية وصول أول تيارات المد الاستعمارى الأوربى الى مناك فى مطلع العصر الحديث وموقف القوى اليمنية العربية والى جانبها القوى الاسلامية الممثلة فى المماليك والأتراك العثمانيين فى مواجهته ٠

#### (٢) الوثائق

تتمين الوثائق العربية المتعلقة بموضوع البحث باختلاف أنواعها وتعدد موضوعاتها فضلا عن وجودها في أماكن متعددة على النحو التالى:

# (أ) محفوظات دار الوثائق القومية بالقاهرة:

وتضم وثائق وسبجلات عابدين إلتي يهمنا منها في هذا البحث:

- ـ دفاتر ومحافظة عابدين ٠
  - دفاتر ومحافظة المعية ٠
    - ــ محافظ بحر برا ٠
      - ـ محافظ الحجاز ٠
    - \_ محافظ السودان .
    - ــ ملف قناة السويس •

وتشتمل هذه الدفاتر والمحافظ والملفات على الأوامر الصادرة للموظفين المكلفين بتنفيذ سياسة الحكومة المصرية في منطقة البحر الأحمر أثناء القرن التاسع عشر ، كما تضم الخطابات والبرقيات العادية والشفرة المتبادلة بين المكومة المركزية في مصر والمحافظين وغيرهم من موظفيها هناك ، بل انها تضم أيضا ما دونه الكتبة في هذه الجهات في دفاتر الصادر والوارد ويشير من قريب أو بعيد الى العلاقات بين ممثل الحكومة المصرية وبين البريطانيين فيما قبل وبعد

احتلالهم لعدن في سنة ١٨٣٩ • هذا فضلا عن المكاتبات المتبادلة بين الحكومة المصرية وممثلها في الآستانة (القبو كتخدا) أو بينها وبين رجال الباب العالى ، أو بين هؤلاء وممثل بريطانيا في الآستانة ، وبينهم وبين ممثلهم في العاصمة البريطانية ويتعلق بالسياسة البريطانية في عدن ومنطقة البحر الأحمر على السواء •

ويمكن تقسيم وثائق عابدين المتعلقة بمنطقة البحر الأحمر من الناحيــة الموضوعية الى المجموعات التالية :

- ـ الوثائق المتعلقة بسواكن ومصوع •
- ــ الوثائق المتعلقة ببربرة وزيلع وهرر .
- ـ الوثائق المتعلقة بالحبشة والصومال وزنجبار
  - \_ الوثائق المتعلقة بالحجاز وموانيه •
- \_ الوثائق المتعلقة باليمن وبخاصة منطقتي عسير وتهامة
  - \_ الوثائق المتعلقة بقناة السويس .

وقد أشرت في هوامش المتن الى أرقام وتواريخ الوثائق التي استندت اليها مباشرة ( في حالة وجود أرقام أو تواريخ ) مع الاشارة الى نوعية مصدرها بطبيعة الحال

وجدير بالذكر أن مجموعات من هذه الوثائق سبق الاستناد اليها في أبحاث عديدة باللغة العربية واللغات الأجنبية ، كما نشرت مجموعات منها في كتب اختصت بنشر نصوصها والتعريف بها وأخص بالذكر كتابي :

- منوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الاحمس ١٨٦٣ ١٨٧٩ ، مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ١٩٥٩ · ويتضمن الكتاب مختارات من وثائق عابدين التى استند اليها المؤلف فى رسالته للدكتوراه عن « سياسة مصر فى البحر الأحمر ١٨٦٣ ١٨٧٩ » التى قدمها لجامعة القاهرة فى سنة ١٩٥٩ ·
- عبد العزيز محمد الشيناوى ( ذكتور ) وجلال يعيى ( دكتور ) : وثائق قنصوص التاريخ الحديث والمعاصر ، دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٩ · وضم هنذا الكتاب بصفة خاصة الوثائق المتعلقة بقناة السويس وبالتنافس الدولى في منطقة البحر الأحمر أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين ·

### ( ب ) محفوظات رئاسة الجمهورية بالقاهرة :

وتضم مجموعات من الوثائق المتعلقة بسياسة مصر في منطقة البحر الأحمر وخاصة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، وهي تلقي ضوءا على طبيعة العلاقات المصرية البريطانية في النطقة الملكورة في ذلك الحين ، ومن أهم الوثائق الموجودة بها وثيقة اتفاقية ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ بين الحكومة المصرية وبريطانيا بشأن ادارة السودان ،

# ( ج ) محفوظات وزارة الخارجية بالقاهرة :

وتضم مجموعات من الوثائق المتعلقة بالسسياسة المصرية وموقفها اذاء السياسة البريطانية في منطقة البحر الأحمر وازاء التنافس الدولي هناك ومن أهم الوثائق الموجودة بها والمرتبطة بموضوع البحث تلك الوثائق المتعلقة بموقف الحكومة المصرية ازاء اتفاقيتي ٢٤ مارس و ١٥ ابريل سنة ١٨٩١ بين بريطانيا وايطاليا اللتان حددتا منطقة نفوذ ايطاليا على الساحل الغربي للبحر الاحمر في ذلك الحين ٠

## ( د ) محفوظات وزارات الخارجية العربية :

وتضم مجموعات من الوثائق المتعلقة بسياسة الدول العربية \_ وخاصة تلك الواقعة في حوض البحر الأحمر \_ مع جاراتها ومع القدى الأجنبية وخاصة مع السلطات البريطانية وممثليها في منطقة البحر الأحمر في القرنين التاسع عشر والعشرين وقد صدرت عن وزارات الخارجية العربية بيانات رسمية لها أهميتها البالغة في توضيح مواقفها ازاء القضايا المختلفة في المنطقة المذكورة وأخص منها بالذكر

- الكتاب الأخضر السعودى الذى أصهدرته وزارة الخارجية السعودية تحت عنوان « بيان عن العملاقات بين المملكة السعودية والامام يحيى حميد الدين » مطبعة أم القرى بمكة في سنة ١٣٥٣ هـ ١٩٣٤م٠
- الكتاب الذى قدمه عبد الرحمن أبو طالب ممثل المملكة المتوكلية اليمنية « الجمهورية العربية اليمنية حاليا » الى الادارة السياسية بالأمائة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في ٥ أغسطس سنة ١٩٥٩ تحت عنوان « الجنوب اليمنى المحتل من النواحي التاريخية والطبيعية والسياسية ونصوص الاتفاقات والمعاهدات البريطانية مع امارات الجنوب » ٠ ويضم هذا الكتاب نصوص الاتفاقات والمعاهدات بأنواعها المختلفة من معاهدات الصليات الصليات المماية ، الى معاهدات البريطانية في عدن مع معاهدات الاستشارة ، التي عقدتها السلطات البريطانية في عدن مع

سلطنات وامارات الشطر الجنوبي من اليمن ، مع توضيح موقف الحكم الامامي السابق في الشطر الشمالي من اليمن ازاءها بوجه خاص وازاء الوجود البريطاني السابق في عدن بوجه عام · والكتاب محفوظ حاليا بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة حيث اطلعت عليه ولم ينشر بعد ·

## ( ٣ ) البحوث والمؤلفات

- ابراهيم فودى : السودان بين يدى غوردون وكتشنى ـ جزآن ـ القساهرة ،
- ابراهيم شعاتة ( د ٠٠): الادارة المهدية بالسودان ، رسالة ماجستير قدمت لكلية الآداب بجامعة القاهرة ولم تنشر بعد ٠
- ابن اياس ، محمد بن أحمد بن اياس : بدائع الزهور في وقائع الزهور ، الجزء الرابع والخامس ، تحقيق ونشر الدكتور محمد مصطفى ، القاهرة ، لجنة التأليف والنشر ، ١٩٦٠ ٠
- أبونتى ، سلفاتور : مملكة الامام يحيى ( ترجمة طه فوزى عن الايطالية ) مطبعة السعادة ـ القاهرة ، ١٩٤٧ ·
- احمد حسين شرف الدين: اليمن عبر التاريخ ، من القرن الرابع عشر قبل الميلاد الى القرن العشرين ، الطبعة الأولى ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ١٩٦٧ ٠
  - أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن \_ القاهرة ، ١٩٣٤ .
- أحمد طربين ( دكتور ) : الوحدة العربية بين ( ١٩١٦ \_ ١٩٤٥ ) الطبعة الأولى \_ مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية \_ القاهرة ، ١٩٥٩ .

# أحمد فخرى ( دكتور ) :

- اليمن ماضيها وحاضرها ، مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية ـ القاهرة ، ١٩٥٧ ·
- ـ دراسات في تاريخ الشرق القديم ، مصر والعراق ـ سوريا ـ اليمن ـ ـ ايران ، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٨ ٠
- اليمن ( من كتاب المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية ) جامعة الدول العربية ، ١٩٥٩ ·

#### أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) :

- ــ مشكلة قناة السويس ( ١٨٥٤ ــ ١٩٥٨ ) ــ معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ، ١٩٦٧ ٠
- علاقات مصر بتركيا في عهد الخديو اسماعيل ( ١٨٦٣ ١٨٧٩ ) دار المعارف ـ القاهرة ، ١٩٦٧ ٠
- ــ تاريخ مصر الســـياسي من الاجتلال الى المعاهدة ، دار المعــارف ، ١٩٦٧ .
- احمد عرت الأعظمى: القضية العربية ، أسبابها ومقدماتها وتطورها ونتائجها \_ ( جزآن ) \_ مطبعة الشعب \_ بغداد ، ١٩٣١ ·
- أحمد عزت عبد الكريم ( دكتور ) ومحمد بديع ( دكتور ) : دراسات تاريخية في النهضية العربية الحديثة ، القيامرة الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية ، ١٩٥٨ ٠
  - أسعه داغر: تورة العرب ـ القاهرة ، ١٩١٦ •
- اسماعيل سرهنك ( باشا ) : حقائق الأخبار عن دول البحار جزءان ( والثالث غير كامل ) القاهرة ، ١٣١٢ ـ ١٣٦٦ هـ ٠
- أشتن ، ت س : الانقلاب الصناعى فى انجلترا ( ١٧٦٠ ــ ١٨٣٠ ) ترجمة أحمد محمد عبد الحالق وراجعه دكتور خيرى عيسى ، مكتبة نهضـــــة مصر بالفجالة ــ القاهرة ، ١٩٥٦
  - أمين الريحاني : ملوك العرب ، جزآن ، المطبعة العلمية \_ بيروت ، ١٩٢٤ •
- تاريخ نجد الحديث وملحقاته الطبعة الثانية دار الريخاني للطبع والنشر بيروت ، ١٩٥٤ ٠
- اهين سعيد : ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم · القساهرة ـ مطبعة الحلبي ـ المربعة ، المربعة الحلبي ـ المربعة المربعة
- الدولة العربية المتحدة ثلاث مجلدات يعرض الجزء الأول لتاريخ الاستعمار البريطاني في جزيرة العرب ·
- اليمن ، تاريخه السياسي منذ اسمستقلاله في القرن الثالث الهجري ، القاهرة ، دار احياء الكتب العربية ، ١٩٥٩ .
- أنطونيوس ، جورج : يقظة العرب ، ( ترجمة حيدر الركابي ) مطبعة الترقى دمشق ، ١٩٤٦ ·

- انور الرفاعى وبسام كرد على : جزيرة العرب جغرافيا \_ دمشق ، ١٩٤٩ · انيس صابغ : الهاشميون وقضية فلسطين \_ بيروت ، ١٩٦٦ ·
- بانيكار ، ك · م : آسيا والسيطرة الغربية ، ( تعريب عبد العزيز توفيق جاويد ومراجعة أحمد خاكى ) ـ دار المعارف بالقاهرة ·
- بومخرمه ، أبو محمـه عبد الله الطيب بن أحمـه : تاريخ ثغر عدن ، جزآن ــ ليدن ، ١٩٣٦ ٠
- بيربى ، جان جاك : جزيرة العرب ، ( ترجمة نجــــده هاجر وسعيد الغز ) ــ الطبعة الأولى ــ من منشورات المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر ــ بيروت ، ١٩٦٠ ٠
- بيرين ، جاكلين : اكتشاف جزيرة العرب ، خمسة قرون من المغامرة والعلم ، ( ترجمة قدرى قلعجى ) بيروت ، دار الكاتب العربي ، ١٩٦٣ ٠
- بيشمون ، جان : بواعث الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى وموجز لتاريخ حلول أوربا في هذا الشرق ( تعريب محمد عزة دروزة ) بيروت ، ١٩٤٦٠
  - تاريخ الحرب العظمى : نشرته في ستة مجلدات ادارة المقتطف والمقطم •
- توفيق على برو: العرب والترك في العهد الدستورى العثماني ( ١٩٠٨ ١٩١٤ ) ، رسالة من مطبوعات معهد الدرسات العربية العالية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٦٠ ٠
- جاد طه ( دكتور ) : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٦٩ ٠
- تجارة الأسلحة في غرب آسيا ( فارس ـ أفغانستان ـ الخليج العربي ) ١٩٧٠ ـ ١٩١٠ ، ١٩٩١ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ .
- الجرافى ، عبد الله بن عبد الكريم : المقتطف من تاريخ اليمن ، مطبعة الحلبى ــ القاهرة ، ١٩٥١ ·
- جرى ( وزير خارجية بريطانيا ١٩١٦/١٨٩٢ ) : مذكرات لورد جرى وتبعة الحرب العالمية الكبرى ( تعريب على أحمد شكرى ) •
- جلال يحيى ( دكتور ) : \_ الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية في السودان ، المكتبة التاريخية مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٩ .
- التنافس الدولى فى شرق افريقية ، دار المعرفة بالقاهرة ، مارس ١٩٥٩ •

- التنافس الدولى في بلاد الصومال ، دار المعرفة بالقاهرة ، مايو ١٩٥٩ •
- سواحل البحر الأحمر ، لجنة الدراسات الافريقية ، القاهرة ، مارس ١٩٦٠ .
- العلاقات المصرية الصومالية ، المكتبة الافريقية ، القاهرة ، ١٩٦٠ .
   جمال « باشا » : مذكرات جمال « باشا » تعريب على أحمد شكرى القاهرة
   ١٩٢٣ .
- جمال حمدان ( دكتور ) : دراسات في العالم العربي ، مطبعة النهضة ، القاهرة ، ١٩٥٨ ٠
- جمال ذكريا قاسم ( دكتور ) : \_ الخليج العربى ، دراسة لتاريخ الامارات العربية ( ١٩٤٠ \_ ١٩٦٦ ) ، مطبعة جامعة عين شمس \_ القاهرة ، ١٩٦٦ ·
- المؤثرات السياسية للحرب العالمية الأولى على امارات الخليج العربي، المجلة التاريخية المصرية المجلد السادس عشر ، ١٩٦٩ .
- جميل عبيد ( دكتور ) : المديرية الاستوائية ــ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ( المكتبة العربية ) ــ القاهرة ١٣٨٦ هـ ــ ١٩٦٧ م .
- جيان: وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية ، نقله الى اللغة العربية ملخصا يوسف كمال ، القاهرة ١٩٢٧ ·
- حافظ وهبه : \_ جزيرة العرب في القرن العشرين ، الطبعة الثانية ، مطبعة لبنة التاليف والنشر \_ القاهرة ١٩٤٦ ·
  - \_ خمسون عاما في جزيرة العرب ، القاهرة ١٩٦٠ ٠
- العالم العربي من الغفوة والجمود الى اليقظة والوحدة دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان ، ١٩٦٧ ·
- أحداث مميزة لتاريخ أوربا من افتح القسطنطينية حتى قبيل الثورة الفرنسية ، دار مكتبة الجامعة العربية بيروت ١٩٦٧ ·
- حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : اليمن البلاد السعيدة ، دار المعارف بمصر ، القاهرة •
- حسين بن على الويسى: اليمن الكبرى ، القاهرة ، النهضة العربية \_ ١٩٦٢ ·

- حسين فوزى النجار ( دكتور ) : السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط مكتبة النهضة بالقاهرة ١٩٥٣ ·
- حسين مؤنس ( دكتور ) : الشرق الاسلامي في العصر الحديث ، مطبعة حجازي القاهرة ١٩٣٨ ٠
  - حسين لبيب: تاريخ المسألة الشرقية ، القاهرة ، ١٩٢١ •
- حمزة على ابراهيم لقمان: تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ، دار مصر للطباعة \_ القاهرة ، ١٩٦٠ ·
- خير الله خير الله : معضلة الشرق ، الأقطـــار العربية المحررة ( ترجمة عارف النكدى ) بيروت ، ١٩١٩ ·
- دات ، و · بالم : أزمة بريطانيا الاستعمارية ( تقديم وترجمة عادل أحماد ثابت ) الدار المصرية للكتب بالقاهرة ، يونية ١٩٥٦ ·
- ديل ، شارل : البندقية جمهورية أرستقراطية ، ترجمة الدكتور أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٤٨ ·
- رفيق العظم: الجامعة العثمانية والعصبية التركية ، ( من مجموعة آثار توفيق « بك ، العظم نشرها عثمان العظم ) ــ القاهرة ، ١٣٤٤ هـ .
- زباره ، محمد بن محمد بن يحيى : اتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن قام باليمن الميمون من قرناء الكتاب المبين وأبناء سيد الانبياء والمرسلين ، طبعة صنعاء ، ١٣٤٢ هـ ١٩٢٥ ٠
- ساطع الحصرى : \_ يوم ميسلون \_ صفحة من تاريخ العرب الحديث \_ بيروت \_ مطبعة الكشاف ، ١٩٤٧ ٠
- محاضرات في نشوء الفكرة القومية مطبعة الرسالة الطبعة الأولى القاهرة ، ١٩٥١ •
- البلاد العربية والدولة العثمانية ، الطبعية الثانية دار العلم للملاين ، بيروت ، يوليو ١٩٦٠ •
- سعد زغلول عبد ربه ( دكتور ) : الاستعمار البريطاني في كينيا ( ١٨٥٦ ـ ١٩٢٢ ) ، رسالة ماجستير قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية في سنة ١٩٦٥ ، ولم تنشر بعد ٠
- سعد كامل الوكيل ( دكتور ) وسليم انطون مرقص ( دكتور ) : الكشف العلمى للمحيط الهندى في سنة ١٩٦٢ ، محاضرة عامة القيت بجامعة الاسكندرية، ونشرتها الجامعة في سنة ١٩٦٣ ٠

- سلطان ناجى : ببليوجرافيا مختارة وتفسيرية عن اليمن ، أصدرتها جامعة الكويت في أغسطس ١٩٧٣ ·
- سماركو ، أنجلو : الحقيقة في مسألة قناة السويس ( ترجمة طه فوزى ) ــ القاهرة ، ١٩٤٠ ٠
- السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : \_ التوسع الايطال في شرق افريقية وتأسيس مستعمرتي اريتريا والصلومال ، مطبعة جامعة القاهرة ، ١٩٦٠ •
- انتشار النفوذ البريطاني في شرق افريقيا ووسطها ، رسالة دكتوراه قدمت لكلية الآداب بجامعة القاهرة في سنة ١٩٦٣ ولم تنشر بعد ٠
- الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ١٨٤٠ ١٩٠٩ ، معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، ١٩٧٠ ·
- ــ الفتح العثماني الاول لليمن ١٥٣٨ ــ ١٦٣٥ ، معهد البحوث والدراسات العربية ــ القاهرة ، ١٩٦٩ ·
- المؤرخون اليمنيون في العهد العثماني الأول ١٥٣٨ ١٦٣٥ ، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ، ١٩٧١ .
- سيديو ، ل · أ : خلاصة تاريخ العرب ( تعريب محمد أحمد عبد الرازق ) \_ القاهرة \_ المطبعة البهية ، ١٣٠٩ هـ ·
- سبيد نوفل ( دكتور ) : الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية ، محاضرات ألقيت بمعهد الدراسات العربية العالية \_ القاهرة ، ١٩٦٠ ٠
- شرف عبد المحسن البركاتي: الرحلة اليمانية للشريف حسين باشا أمير مكة المكرمة \_ مطبعة السعادة \_ القاهرة \_ ١٩٦٢ ( ١٣٣٠ هـ ) .
- الشبهر ستانى ، أبو الفتح بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكو ( ٤٦٧ \_ ... ه.) : الملل والنحل ـ الجزء الأول ـ القاهرة ، ١٩٠٩ ٠
- شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : \_ سياسة مصر في البحر الأحمر في الفترة من ١٨٦٣ \_ ١٨٧٩ ، رسالة دكتوراه قدمت لكلية الآداب بجامعة القاهرة . في سنة ١٩٥٩ ، ولم تنشر بعد •

- الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر ( ١٨٦٣-١٨٧٩) مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ، ١٩٥٩ ٠
- صلاح البكرى: ــ فى جنوب الجزيرة العربية ــ الطبعة الأولى ــ مطبعة الحلبى ، القاهرة ، ١٩٤٩ ·
- تاريخ حضرموت السياسى ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٥٤ هـ صلاح الدين المختار : تاريخ الملكة العربية السعودية ( جزء ثان ) دار مكتبة الحياة بيروت ، ١٩٥٧ •
- صلاح العقاد ( دكتور ) : \_ الاستعمار في الخليج « الفارسي » ، مطبعة الانجلو \_ القاهرة ، ١٩٥٦ ·
- التيارات السماسية في الخليج العربي ، مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة ، ١٩٦٥ ٠
- جزيرة العرب في العصر الحديث ـ معهد البحوث والدراسات العربية
   ـ القاهرة ، ١٩٦٩ ٠
- معالم التغيير في دول الخليج العربي ، معهد البحوث والدراسات العربية ـ بالقاهرة ، ١٩٧٢ ٠
- صلاح العقاد ( دکتور ) و جمال زکریا قاسم ( دکتور ) : زنجبار ، القاهرة ، ۱۹۹۹ •
- عباس العزاوى: تاريخ العراق بين احتلالين ، الجزء الرابع ، بغداد شركة التجارة والطباعة المعدودة ، ١٣٦٩ هـ \_ ١٩٤٩ م .
  - عباس محمود العقاد: الصهيونية العالمية \_ القاهرة ، ١٩٦٨ .
- عبد الحميد البطريق ( دكتور ) : من تاريخ اليمن الحديث ١٥١٧ \_ ١٨٤٠ \_ معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة \_ ١٩٦٩ .
- عبد الراذق أحمد السنهورى ( دكتور ) : قضية وادى النيل ، مصر والسودان،
- عبد الرحمن أبو طالب: الجنوب اليمني المحتل من النواحي التاريخية والطبيعية. والسمياسية ونصوص الاتفاقات والمعاهدات البريطانية مع امارات الجنوب كتاب قدم للادارة السياسية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في ٥ أغسطس ١٩٥٩ ولم ينشر بعد
- عبد الرحمن الرافعى : \_ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر ، عصر محمد على ، القاهرة ، ١٩٣٠ •

- عصر اسماعيل ، جزآن ، القاهرة ، ١٩٣٢ •
- ـ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي لمصر ، القاهرة ، ١٩٣٧ -
  - مصطفى كامل ، القاهرة ، ١٩٣٩ •
  - ـ مصر والسودان في أوائل عهد ألاحتلال ، القاهرة ، ١٩٤٢ -
    - ثورة ۱۹۱۹ ، جزآن ، القاهرة ، ۱۹۶۲ ·
- عبد العزيز الشناوى ( دكتور ) : السخرة فى حفر قناة السويس فى عهد سعيد باشا ، رسالة للماجستر قدمت بكلية الآداب ـ جامعة القاهرة ·
- عبد العزيز الشناوى ( دكتور ) و جلال يحيى ( دكتور ) : وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر ، دار المعارف ، بالقاهرة ، ١٩٦٩ ·
- عبد الفتاح ابراهيم: على طريق الهند ، الرسالة الأولى من رسائل الأهالى بغداد عام ١٩٣٥ ٠
- العبدل ، أحمد فضل بن على محسن : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، المطبعة السلفية ـ القاهرة ، ١٣٥١ هـ •
- عثمان بن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد ، مجلدان ، القاهرة ، ١٣٤٩ هـ يعرض لتاريخ الدعوة الوهابية وانتشارها وعلاقة السعوديين بمختلف المارات الحليج العربي .
- عدنان ( دكتور ) : اليمن وحضارة العرب ، مع دراسة جغرافية كاملة \_ دار مكتبة الحياة \_ بيروت ، ١٦٩٤ ·
- العرشى ، حسين بن احمد : بلوغ المرام فى شرح مسك الحتام فى من تولى ملك اليمن من ملك وامام ، مخطوطة نشرها وحققها الأب انستاس الكرملى . مطبعة البرتيرى ــ القاهرة ، ١٩٣٩ .
- عز الدين فودة ( دكتور ) : الصراع الدولى حول فلسطين فى النصف الشانى من القرن التاسيع عشر حتى صهور وعد بلفور ، مجله معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ، العدد الأول مارس ١٩٦٩ .
- العقيلي ، محمد بن أحمد عيسي : تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في التاريخ ، جزآن ، الجزء الأول طبع بمطابع الرياض ١٩٥٨ (١٣٧٨ هـ) الجزء الثاني طبع بمطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة ، ١٩٦١ (١٣٨٠هـ) .
- على ابراهيم عبده ( دكتور ) : المنافسة الدولية في أعالى النيل ( ١٨٨٠ ١٩٥٦ ) \_ مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة ، ١٩٥٨ ٠

- عمسارة اليمنى ، نجم الدين عمارة الحكمى اليمنى : تاريخ اليمن ، تحقيق الدكتور حسن سليمان محمود ، القاهرة ، دار الثناء للطباعة بالقاهرة ، ١٩٥٧ •
- عمر طوسون: تاريخ مديرية خط الاســـتواء من فتحها الى ضياعها ١٨٦٩ ـ عمر طوسون : الاثنة أجزاء ) الاسكندرية ، ١٣٥٥ هـ ١٩٣٧ م .
- عمر عبد العزيز ( دكتور ) : الحركة القومية العربية حتى قيام الحرب العالمية الأولى ، محاضرة من سلسلة المحاضرات العامة التي نظمتها جامعة الاسكندرية في العام الجامعي ٢٩٠/٦٩ .
- العيدروس ، عبد القادر بن عبد الله : النور السافر عن أخبار القرن العاشر ، عداد ، المكتبة العربية ، ١٩٣٤ ·
- فاروق عثمان اباظة: الحكم العثمانى فى اليمن ( ١٨٧٢ ـ ١٩١٨ ) رسالة ماجستير قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية فى سنة ١٩٦٦ ، تحت الطبع حاليا بالهيئة العامة للكتاب بالقاهرة ٠
- فاضل حسين ( دكتور ) : محاضرات عن مؤتس لوزان وآثاره في البلاد العربية \_ القيت على طلاب معهد الدراسات العربية العالية \_ القاهرة ، ١٩٥٨ .
  - فيليب جلاد : قاموس الادارة والقضاء خمسة أجزاء •
- قعطان محمد الشعبى : الاستعمار البريطاني ومعركتنا العربية في جنـوب اليمن ، عدن والامارات ، دار النصر للطباعة والنشر والاعلان ، القاهرة ·
- قطب الدين النهرواني ، محمد بن أحمد الكي : الاعلام بأعلام بله الله الحرام ، القاهرة ، المطبعة العامرة العثمانية ، ١٠٣٢ هـ ( ١٨٨١ م ) .
- جُنة الجُغرافية لمعارف على: جغرافية عدن وبلاد العرب ، مطبعة النيل · القاهرة ، ١٩٣٢ ·
- لوتسكى ، فلاديمير بوريسوفيتش : تاريخ الأقطار العربية الحديث ، معهد الاستشراق بأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي ، دار التقدم ، موسكو ، ١٩٧١ •
- محمد أبو زهرة : الامام زيد ، حياته وعصره ، آراؤه وفقهه ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٥٩ •
- محمد أنعم غالب: نظام الحكم والتخلف الاقتصادى في اليمن ( تقديم الكتاب بقلم الأستاذ أبحمد محمد نعمان رئيس وزراء اليمن الأسبق ) .

- محمد أنيس ( دكتور ) : الدولة العثمانية والشرق العربي (١٥١٤ ١٩١٤) ، مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة ٠
- محمد انيس ( دكتور ): تاريخ القضية الفلسطينية ، محاضرة ألقيت بمقر الجمعية الجغرافية المصرية في ٢٨ فبراير ١٩٦١ ، ضمن سلسلة المحاضرات العامة التي نظمتها جامعة القاهرة في العام الجامعي ٢٠/١٩٦١٠٠
  - محمد حافظ غانم ( دكتور ) : محاضرات عن النظام القانوني للبحار ، القاهرة العرام ، ١٩٦٠ ٠
    - محمد حسن : قلب اليمن ، مطبعة المعارف \_ بغداد ، ١٩٤٧ .
- محمد رشيد رضا : الوهابيون والحجاز ، طائفة من مقالات نشرت في مجلة المنار وجريدة الأهرام ، القاهرة ، ١٣٤٤ هـ •
- محمد رفعت: التيارات السياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط، القاهرة ، ١٩٤٩ •
- \_ سباق بين مصر وبريطانيا على عدن في عام ١٨٣٨ ، مجلة معهد البعوث والدراسات العربية بالقاهرة ، العدد الأول ، مارس ١٩٦٩ ٠
- محمد سعيد العطار: التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى اليمن ، بيروت \_ دار الطليعة ، ١٩٦٥ ، ( والكتاب أصلا رسالة دكتوراه من السوريون ) .
- محمد شفيق غربال: السياسة البريطانية والوطن المصرى السودانى ( وحددة وادى النيل أسسها الجغرافية ومظاهرها في التاريخ) ، القاهرة ، ١٩٤٧ .
- \_ تاریخ المفاوضات المصریة البریطانیة ( الجزء الأول ) ۱۹۵۲ · محمد صبری ( دکتور ) : \_ مصر فی افریقیة الشرقیة · عرر وزیلع وبربرة ، ۱۹۳۹ · ۱۹۳۹ ·
  - الامبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر ، ١٩٤٨ ·
- محمد عبد العال أحمد : دولة بنى أيوب فى اليمن ، ( ٥٦٩ هـ ـ ٦٢٦ هـ ) .
  ( ١١٧٣ م ـ ١٢٢٩ م ) رسالة ماجستير قدمت لكلية الآداب بجامعه
  لااسكندرية فى سنة ١٩٦٨ ولم تنشر بعد .
- محمد عبد اللطيف البحراوى: فتح العثمانيين عدن عام ١٥٣٨ ، رسالة محمد عبد اللطيف البحراوى: فتح العثمانيين عدن عام ١٩٥٤ ، ولم ماجستير قدمت لكلية الآداب بجامعة القاهرة في سنة ١٩٥٤ ، ولم تنشر بعد .

- محمد عبد الله ماضى ( دكتور ) : دولة اليمن الزيدية ، نشأتها ، تطورها . علاقاتها ــ مجلة الجمعية التاريخية المصرية ، القاهرة ــ مايو ١٩٥٠ .
- محمد عمر صقیل ( دکتور ) : تطور تصمیم السفن وأشکالها عبر التاریخ ، محاضرة نشرتها جامعة الاسکندریة فی سنة ١٩٥٦ .
- محمد عسوض محمد ( دكتور ) : الاستعمار والمذاعب الاستعمارية . الطبعة الثالثة ، منقحة ، دار المعارف بمصر ، ١٩٥٧ ·
  - محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية ، القاهرة ، ١٨٩٦ .
- محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : \_ مصر والسميادة على السودان \_ الوضع التاريخي للمسألة ، القاهرة ، ١٩٤٦ ·
  - الحكم المصرى في السودان ١٨٨٢ ـ ١٨٨٥ ، القاهرة ، ١٩٤٧ .
- مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النيل السياسية في القرن التاسع عشر ، دار المعرفة بالقاهرة ، ١٩٥٧ ·
- محمد كمال عبد الخميد : الاستعمار البريطاني في جنوب الجزيرة العربية ، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ، ١٩٥٨ ·
- محمد محمد أحمد سطيحة ( دكتور ) : المراكز العمرانية على سياحل البمور الأحمر في اقليم مصر والعوامل الجغرافية التي أثرت فيها •
- رسالة ماجستير قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية في سنة ١٩٦١. ولم تنشر بعد •
- محمد محمود السروجي ( دكتور ) : \_ سياسة مصر العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ثورة العسير ( ١٨٦٤ \_ ١٨٦٦ ) \_ مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية \_ المجلد التاسع \_ ديسمبر ١٩٥٥ ،
- العلاقات بين مصر وأثيوبيا في القرن التاسع عشر ، مطبعة المصرى بالاسكندرية ، ١٩٦١ •
- ـ وعد بلفور والعوامل التى ساعدت على اصداره ، مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، المجلد السادس عشر ـ ١٩٦٢ ·
- \_ مصر والمسألة الشرقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، مطبعة المصرى \_ الاسكندرية ، ١٩٦٦ ٠
- تاریخ أوربا الدبلوماسی من السبعینات للقرن التاسع عشر الی الحرب
   العالمیة الأولی ۰ مطبعة المصری بالاسکندریة ، ۱۹۶۸ ۰

- محمد محمود السروجي ( دكتور ) : معالم التاريخ الأوربي الحديث . مطبعة المصرى \_ بالاسكندرية ، ١٩٦٧ ·
- محمد مختار: التوفيقات الإلهامية في مفارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية ، القاهرة ، المطبعة الأميرية ببولاق . ١٣١١ هـ (٣٠) ١٨٩٤/٣)
- محمد مصطفی صفوت ( دکتور ) : \_ الاحتلال الانجلیزی لمصر وموقف الدول الکبری اذاء · دار الفکر العربی بالقاهرة . ۱۹۵۲ ·
- ـ انجلترا وقنـــاة السويس ( ١٨٥٤ ـ ١٩٥٦ ) · المكتبــة التجارية الكبرى بالقاهرة ، ١٩٥٦ ·
  - مصر المعاصرة وقيام الجمهورية العربية المتحدة .
- « أصول حملة فاشودة ـ تأليف رينوفان » مقال في المجلة التاريخية
   المصرية ـ عدد مايو ١٩٥٠ .
- محمود على الداود: الحليج العربى والعلاقات الدولية ١٨٩٠ ــ ١٩١٤ . القاهرة ١٩٦١ . ويعتمد هــذا الكتاب على دراســة وثائقية من دور المحفوظات البريطانية .
- محمود كامل : ـ تاريخ العلاقات الدولية للعربية السعودية من أول القرن التاسع عشر · مقال مستخرج من مجلة الاقتصاد والتجارة ، العدد الثانى السنة السادسة ، يوليو ـ ديسمبر ١٩٥٨ ·
  - ـ اليمن شماله وجنوبه ، دار بيروت للطباعة والنشر ، ١٩٦٨ -
- الملبارى ، زين الدين المعبرى : ( كان موجودا فى العقد الاخير من القرن العاشر الهجرى ١٥٨٣ ــ ١٥٩٤ م ) •
- تحفة المجاهدين فى بعض أحوال البرتكاليين ، نشر المخطوطة وحققها دافيد لويز البرتغالي تحت عنوان « تاريخ البرتغاليين فى ملبار » مع ترجمة للنص العربى الى البرتغالية ودراسة طويلة فى مقدمة الكتاب ، الجمعية الجغرافية فى لشبونة ، ١٨٩٨ ٠
- تزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السلعيدة من مصر الى صنعاء ، القاهرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٩٣٨ ٠
- نعوم شفير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ، ثلاثة أجزاء ، معوم شمقير : ١٩٠٣ ·
- الهمدانى ، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب : صفة جزيرة العرب . مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٥٣ ·

- هولنجز وورث ، ل و : زنجبار ( ۱۸۹۰ ـ ۱۹۱۳ ) ترجمة وتعليق الأستاذ الدكتور حسن حبشى ، المكتبة التاريخية ، دار المعارف بمصر •
- هولفرتز ، هانز ، اليمن من الباب الخلفي ( ترجمة خيري حماد ) ــ بيروت ،
- الواسعى ، عبد الواسع بن يحيى : البدر المزيل للحزن في فضائل اليمن ومحاسن صنعاء القاهرة مطبعة التضامن الأخوى ، ١٣٤٥ هـ ٠
- تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن القاهرة المطبعة السلفية ـ ١٣٤٦ هـ ، وقد استندت الى الطبعة الثانية ، مطبعة حجازى ، القاهرة ، ١٩٤٧ ٠
- وليمز ، سيتون (م٠ ف٠): بريطانيا والدول العربية ، عرض للعلاقات الانجليزية العربية ١٩٢٠ ١٩٤٨ ( ترجمة وتعليق الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى) مكتبة الإنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٢ ٠
- ياقوت الحموى ، شهاب الدين أبى عبسه الله الحموى الرومى البغدادى : معجم البلدان ، المجله الرابع ، دار بيروت للطباعة والنشر ، ١٩٥٧ ( ١٣٧٦ هـ ) ٠
- وللمبر ، ثيوفيل : تاريخ حرب الانكليز والمبشة سنة ١٨٦٨ ، ( ترجمه عن الألمانية خليل شماس ) بيروت ، ١٨٧١ ٠
  - المصطلحات الفنية البحرية ( باللغتين العربية والانجليزية ) : «Difinition and Terms of Shipping Business»
- كتاب أصدرته الادارة العامة للتدريب المهنى بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى التابعة لوزارة النقل البحرى المصرية مايو ١٩٦٤ ٠

# اللوزيات

# (1)

# (أ) المجلات العلمية:

- المجلة التاريخية المصرية الصادرة عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة:
  - المجلد السادس عشر \_ سنة ١٩٦٩ .
  - المجلد السابع عشر \_ سنة ١٩٧٠ .
  - ـ المجلد الثامن عشر ـ سينة ١٩٧١ .

- \_ مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية :
- المجلد التساسع سسنة ١٩٥٩ .
- \_ المجلد السادس عشر \_ سنة ١٩٦٢ .
- \_ مجلة معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة:
  - العدد الأول ( ذو الحجة ١٣٨٨ هـ ) مارس ١٩٦٩ م ٠

# (ب) الجرائد الرسمية:

ــ الوقائع المصرية ، من سنة ١٨٦٥

# ( ج ) المجلات العامة :

ـ مجلة المقتطف : الصادرة في القاهرة ، وأصـــحابها فارس نمر ، ويعقوب صروف ، ومكاريوس شاهين ٠

- المجلد ٣٤ ـ ج ١ ، ٢ ، ٣ سنة ١٩٠٩ .
- المجلد ٣٥ ـ ج ١ ، ٢ ، ١ ، ٢ ، ١
- المجلد ٣٦ ج ٢ ، ٣
- المجلد ٢٧ ج ، ١ ، ٥
- المجلد ٤٢ ج ١ ١٠٠
- المجلد ٤٤ ج ٥
- ـ مجلة المنار : الصادرة في القاهرة ، صاحبها الشيخ رشيد رضا ٠
- المجلد ١٢ ج ١٢
- المجلد ١٥ ج ٢
- المجلد ١٦ ج ١ المجلد ١٦ ١٦
- المجلد ١٦ ج ٤

# \_ مجلة الهلال : صاحب امتيازها ومحررها اميل زيدان :

- المجلد ١٩ \_ ج ٦
- المجلد ٢١ ـ ج ٢ ، ٥ ، ٢
- ٠ ١٩١٣ . . . . ١٠ المجلد ٢١ ج ١٠
- · المجلد ٢٢ ــ ج ٥ ، ٧

## ( د ). الجرائد العامة :

- جريدة الأهرام: الصادرة في القاهرة ، وصاحب المتيازها جبرائيل بشارة تقلا الأعداد الصادرة في أعوام ١٩١٩ ١٩١١ ١٩١١ ١٩١٠ ١٩١٢ ١٩١٢ ١٩٢٠ .
- ـ جريدة المؤيد : الصادرة في القاهرة ، وصاحبها الشيخ على يوسف · جميع الأعداد الصادرة من منتصف عام ١٩٠٨ حتى عام ١٩١٤ ·
- جريدة اللواء: الصادرة في القاهرة ، وتمتلكها شركة مساهمة من على فهمي كامل وشركاه ـ ومدير السياسة المسئول منصور مصطفى رفعت جميع الأعداد الصادرة من منتصف عام ١٩٠٩ حتى عام ١٩١٠، ومن أول يناير ومن أول يناير عام ١٩١٠ حتى نهاية يونيو ١٩١١ ، ومن أول يناير ١٩١٢ حتى ٣٠٠ ونيو ١٩١٢ ٠
- جريدة المقطم : الصادرة في القاهرة جميع الاعداد الصادرة في السنوات ١٩٩٠ ١٩٩٩ .

# (٥) المارف العسامة

- دائرة المعارف الاسلامية •
- \_ الموسوعة العربية الميسرة \_ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر .

# ( ثانيا ) مصادر باللغات الأجنبية

# (۱) الوثائق Documents

( ا ) وثائق لم يسبق نشرها (١) :

( اولا ) سجلات وزارة الخارجية البريطانية المحفوظة بدار المحفوظات العامة بلندن : Great Britain Public Record Office

- Abyssinia, F.O. r/1. F.O. 1/29., 1808 - 1879.

<sup>(</sup>١) أخلت صورة لهذه الوثائق بالميكروفيلم ، وترجد مجموعات منها بمكتبة كلية الآداب بجامعة عين شسمس ، وبدار الكتب المصرية ؛ وبدار اموثائق القومية بالقاهرة ؛ وقد أودعت صورة من المجموعات الجديدة منها بمكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية .

- Turkey, F.O. 781.,

  Reports of the consul and later cosul General in Egypt From 1825 1878.
- Turkey, F.O. 78/1333.

  The Island of Perim 1856 1857.
- Turkey, F.O. 78/1785.

  The Lighthouses in the Red Sea, 1859 1863; also refers to the Island of Perim.
- Turkey, F.O. 78/1488.
  Jeddah Massacre, Commissioners Captain Pullen and Mr.
  Walne, 1850 1859.
- Turkey, F.O. 78/2753.

  F.O. 78/2756.

  Yemen, Sovereignty Question 1873 1877.
- Turkey, F.O. 78/3185.

  F.O. 78/3189.

  Egypt, Claims to Sovereignty in the Red Sea, Africa and Arabia, 1827 1877.
- Turkey, F.O. 78/5108

  Turkish Jurisdiction along the Arabian Coast of the Persian Gulf, Parts, 1,2,3.
- Turkey, F.O 78/5174.

  Memorandum Respecting Koweit.
- Slave Trade, F.O. 84/ Various Volums.

تعتبر هذه الوثائق في غاية الأهمية بالنسبة لموضوع البحث ، نظرا لأنها توضح معالم السياسة البريطانية في منطقة البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب بوجه عام ، وفي المنطقة المحيطة بعدن والجزر اليمنية القريبة منها بوجه خاص ، كما أنها توضح أيضا موقف البريطانيين ازاء مسألة السيادة العثمانية على تلك المناطق من جهة ، وازاء مسألة تجارة الرقيق هناك من جهة أخرى ، هذا فضلا عن الضوء الذي تلقيه على طبيعة المصالح البريطانية وأبعادها في تلك المناطق أثناء القرن التاسع عشر ،

وتضاف الى المجموعات السابقة من الوثائق البريطانية مجموعات الوثائق غير المنشسورة والمنقولة عن سمجلات وزارة الخارجية البريطانية والمحفوطة بدار الوثائق القومية بالقاهرة:

British Foreign Office Correspondence, Public Record Office, London. Dossiers Nos. 24 (1862 — 63), 25 (1864), 26 (1865), 27 (1866 — 1869), 28 (1867 — 1870), 29 (1875 — 1879), 30 (1876), 31 (1877), 32 (1878), 33 (1879), 34 (1882).

كما تضاف ألى تلك المجموعات من الوثائق البريطانية مجموعة الوثائق الفرنسية غير المنشورة أيضا والمنقولة عن وزارة الخارجية الفرنسية والمحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة:

Ministère des Affaires Etrangères, Paris.
 Dossiers Nos. 52 (1873 — 1875), 53 (1876), 54 (1875 — 1876), 55 (1877), 56 (1878), 57 (1879), 58 (1879), 59 (1880).

وتشستمل هذه الوثائق على المراسلات والتقسارير المتبادلة بين قناصل بريطانيا وفرنسسا الجنرالات في مصر وبين حكومتيهما في لندن وباريس من جهة ، وبين هؤلاء وسفراء الدول الأوربية من جهة ثانية ، وبينهم وبين ممثلي الحكومة المصرية من جهة ثالثة ، وتتعلق هذه الوثائق بسياسة الدولتين الكبيرتين الزاء مصر من ناحية ، وإذاء الممتلكات المصرية في منطقة البحر الأحمر من ناحية المنوى ، الأمر الذي يتصل صلة وثيقة بموضوع البحث ،

# ( ثانيا ) سجلات وزارة الهند البريطانية بلندن :

## II. India Office Library and Records:

- (a) Bombay Government:
- Egypt, No. 7 Contains dispatshes from Red Sea area, 1820 1827.
- Bombay Political and Secret Consultations, 1820 1837.
- Bombay Secret Consultations, 1837 1857.
- Bombay Secret Letters and Enclosures, 1857 1859.
- Bombay Secret Enclosures, 1859 1869.
- Letters from Aden and Muscat, 1804-1806.
- Letters from Aden, 1866 1872.

ترجع الأهمية البالغة لهذه الوثائق بالنسبة لموضوع البحث الى غزارة ما تحتويه من معلومات عن منطقة البحر الأحمر قبيل وبعد احتلال البريطانيين لعدن في سنة ١٨٣٩ وهي توضح الدور الذي لعبته السياسية البريطانية في تلك المنطقة انطلاقا من عدن بعد سيطرة البريطانيين عليها وتدعيم مركزهم فيها وفي المنطقة المحيطة بها في جنوبي اليمن .

#### (b) India Board:

— Indian Papers, P. 23., Correspondence Relating to Aden, 1836 — 1839.

تتعلق هذه الوثائق بالجهود البريطانية التي سبقت احتلال البريطانيين لعدن في ١٩ يناير سنة ١٨٣٩ ، وبعملية الاحتلال نفسها في اليوم المذكور ، كما توضح معالم سياسة البريطانيين في عدن والمنطقة المحيطة بها في الأشهر الأولى التي أعقبت الاحتلال •

#### (c) Political and Secret Department:

— Secret Letters from Bombay,
Nos. 7, 18, 28, 31, 39, 45, 84, 146, 1845 — 1858.

تمثل مذه الوثائق المراسلات المتبادلة بين « مينز » ( ١٨٥٩ - ١٨٥٤ ) و « أوترام » ( ١٨٥٤ ) و « كوجلان » ( ١٨٥٤ - ١٨٦٣ ) المقيمين السياسيين البريطانيين الثلاثة الأول في عدن من جهة ، وبين حكومة بومباى البريطانية من جهة أخرى • وهي توضح جهود البريطانيين لتدعيم وجودهم في عدن وفي المنطقة المحيطة بها في جنوب اليمن في أعقاب الاحتلال •

Secret Letters from India,
 N. 16. Shehr and Mukalla. A.W.M.
 2nd February 1881.

توضيح هذه الوثائق الجهود البريطانية لبسط النفوذ البريطاني على ميناءى الشمر والمكلا على ساحل حضرموت بالشطر الجنوبي من البحن في سنة المما للحيلولة دون امتداد نفوذ العثمانيين الموجودين بالشطر الشمالي من اليمن حينذاك الى هذين الميناءين ، بما يهدد طريق الاتصال بين عدن وبومباى من جهية ، وبما يعرض الوجود البريطياني في عدن للخطر اذا ما حاصره المعثمانيون من ناحيتي الشمال والشرق من جهة أخرى .

 Pol. 2136/07, Secret and Political Department, Secret Memorandum, British Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said to Oman (Muscat) 1st. November 1887.

توضيح هذه المذكرة السرية التي أعدها القسم السياسي السرى بوزارة الهند البريطانية في أول نوفمبر سنة ١٨٨٧ طبيعة علاقة السلطات البريطانية في عدن « بالمحمية البريطانية على طول ساحل شبه الجزيرة العربية من الشيخ سعيد غربا حتى عمان شرقا » ، ويقصد بها سلطنات وأمارات ومشيخات الشطر الجنوبي من اليمن التي عقدت السلطات البريطانية في عدن مع حكامها معاهدات للحماية •

- Secret, From Brigadier General C.H.U. Price, C.B., B.S.O., Political Resident, Aden, to the Secretary to Government, Folitical Department, Bombay, No. C. 80, Aden Residency, 27th January 1916.

تشير هذه الوثيقة المتمثلة في الخطاب السرى المرسل من « البريجادير جنرال برايس » المقيم السياسي البريطاني في عدن الى سكرتير حكومة بومباى ( القسم السياسي ) في ٢٧ يناير سنة ١٩١٦ الى زيارة « الكولونيل جاكوب » الى السيد محمد الادريسي في عسير ، ويوضح تطور علاقة السلطات البريطانية في عدن بالادريسي الذي استقطبته الى جانبها ضد الأتراك العثمانيين في اليمن قبيل وفي أثناء الحرب العالمية الأولى • وقد أرفق « برايس » بخطابه التقريرين السريين التاليين :

- Enclosure 1. Report of a visit to the Idrisi Saiyid Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmed at Jezan, by H.F. Jacob, Lieutenant-Colonel, First Assistant Resident, Aden, 17th January 1916.

ألتقرير الأول أعده « الكولونيل هارولد جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسي البريطاني في عدن في ١٧ يناير سنة ١٩١٦ ويدور حول زيارته للسيد محمد بن على بن محمد بن أحمد الادريسي في جيزان في عسير بشمالي اليمن •

Enclosure 2. Confidential, Brigadier General A.W. Momey, General Headquarters, Indian Expeditionary Force «D», to India Office.,
 No. I.G. 1983., Dasra, 22nd January 1916.

التقرير الثاني أعده « البريجادير جنرال مونى » بالقيادة العامة للقوات الهندية البريطانية ووجهة الى وزارة الهند في ٢٢ يناير سنة ١٩١٦ • ويوضع هذا التقرير موقف السلطات البريطانية في عدن ازاء حكام الجزيرة العربية في مطلم الحرب العالمية الأولى ،

— No. C. 83, Policy for His Majesty's ship in the Southern Red Sea Patrol, Memorandum by C.H.U. Price, Brigadier — General, Political Resident, Aden Residency, 27th January 1916.

تمثل هذه الوثيقة مذكرة كتبها « البريجادير جنرال برايس » المقيم السياسي البريطاني في عدن في ١٧ يناير سنة ١٩١٦ وتدور حول استراتيجية البريطانيين البحرية لحراسة الجزء الجنوبي من البحر الأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى ٠

— Secret, From Brigadier-General C.H.U. Price, C. P., D.S.O., Political Resident, Aden, to the Secretary to government, Political Department, Bombay, No. C. 95., Aden Residency, 29th January 1916.

تمثل هذه الوثيقة رسالة موجهة من «البريجادير جنرال برايس» المقيم السياسي البريطاني في عدن الى سكرتير حكومة بومباى (القسم السياسي) في ٢٩ يناير سنة ١٩١٦ • وقد أرفق برسالته هذه صورة من خطاب القائد العام بعدن الى رئيس هيئة الأركان العامة بدلهي متضمنا تقرير « الميجور برادشو » ضابط الأركان العامة في عدن الذي رافق « الكولونيل جاكوب » في زيارته للادريسي في عسير ، ويشير التقرير الى طبيعة علاقة السلطان البريطاني في عدن بالأدارسة في عسير في مطلم الحرب العالمية الأولى «

— 1182/16, No. C. 273., Secret, From Brigadier General William C. Walton, Acting Political Resident, Aden, to the Secretary to government Political Department, Bombay, 14th March 1916.

تمثل هذه الوثيقة خطابا مرسلا من « البريجادير جنرال وليام ولتون » المفيم السياسى البريطانى بالنيابة فى عدن الى سكرتير حكومة بومباى ( القسم السياسى ) فى ١٤ مارس سنة ١٩١٦ ، وقد أرفق بالخطاب مذكرة عن الموقف السياسى الراهن حينذاك فى المنطقة الداخلية المتاخمة لعدن ، أعدها « الكولونيل جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن فى ١٠ مارس سنة ١٩١٦ ،

— Secret, The Aden Protectorate, Letter from general Officer Commanding W.C. Walton, Aden to the Secretary to the government of India, Foreign Department, dated 13th May 1916.

تمثل هذه الوثيقة خطابا سريا صادرا عن « البريجادير جنرال وليم والتون ، القائد العام البريطاني في عدن الى سكرتير حكومة الهند ( القسم الخارجي ) في ١٣ مايو سنة ١٩١٦ بشأن تحديد الحسدود بين منطقتي نفوذ البريطانيين والعثمانيين وقد أرفق بالخطاب المذكرتين التاليتين :

- Enclosure No. 1, The Boundary of the Aden protectorate, Note by Colonel R.A. Wauhepe R.E., C.B. C.M.G

المذكرة الأولى أعدها « الكولونيل ووهرب » ضابط المخابرات السياسى والعسكرى بعدن وتدور حول « حدود محمية عدن » ولم يذكر تاريخ تقديم المذكرة •

- Enclosure No. 2, A political Policy in our Hinterland, Note by Lieutenan Colonel H.F. Jacob, First Assistant Resident, Aden, 10th May 1916.

والمذكرة النسانية أعدها « الكولونيل جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسي البريطاني في عدن وتدور حول الأوضاع السياسية في اليمن وموقف السلطات البريطانية في عدن ازاءها ، وهي مؤرخة في ١٠ مايو ١٩١٦ .

- Secret, No. 31, Note by the Aga Khan and M.A. Ali Baig on the Situation in Egypt., Port Said, 12th January 1915.

تمثل هسنده الوثيقة تقريرا سريا فريدا موقعا عليه من « الأغا خان » و « م • أ • على بيج » عن الموقف العام في مصر بالنسبة للمصالح البريطانية في ١٦ يناير سنة ١٩١٥ أى في أعقاب اعلان الحماية البريطانية على مصر وذلك من ناحية المسائل التالية : موقف الشعب المصرى اذاء البريطانيين ... حالة المصريين المسلمين والأقباط اليونانيين والجنسيات الأخرى ... أوضاع الأرستقراطية ... التطلعات السياسية للمثقفين المصريين ... طبيعة الموقف في مصر بعد اعلان الحماية عليها ... موقف السلطان الجديد حسين كامل ... موقف الوزراء ومستشاريهم ... موقف الوطنيين اذاء البريطانيين في مطلع الحرب العالمية الوزراء ومستشاريهم ... موقف الوطنيين ازاء البريطانيين في مطلع الحرب العالمية كتشنر ... القوات الهندية في مصر • ويوضح هذا التقرير الفريد الدور الذي كانت تلعبه السياسة البريطانية في منطقة البحر الأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى وتسخيرها للكثيرين للتجسس وجمع المعلومات التي يمكن أن تقوم عليها الأولى وتسخيرها للكثيرين للتجسس وجمع المعلومات التي يمكن أن تقوم عليها سياسة البريطانيين واستراتيجيتهم أثناء الحرب الملكورة •

# (d) Political and Secret Library:

B. 8, Confidential, Memorandum on the Turkish Claim to sovereignty over the Eastern shores of the Red Sea and the whole of Arabia, and the Egyptian claim to the whole of the western shores of the same sea, including the African ocust from Suez to Cape Guardafui. Printed for the use of the Foreign Office. Hertzlet. 10th March 1874.

تمثل هذه الوثيقة مذكرة هامة توضح طبيعة التنافس الدولى في منطقة البحر الأحمر بساحليه الآسيوى والافريقي وخاصة عقب عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن في سنة ١٨٧٢ · حيث ستواجه السلطات البريطانية في عدن \_ وهي تنطلق لبسط النفوذ البريطاني في منطقة البحر الأحمر \_ حقوق السيادة المعثمانية على سواحل الجزيرة العربية من جهة ، وحقوق السيادة المصرية على السواحل الافريقية المطلة على البحر الأحمر من جهة أخرى .

— Memorandum, Turkish Claim of sovereignty in Yemen, sovereignty over Mocha, sovereignty over Aden, pp. 15-22.

تمثل همذه الوثيقة مذكرة بدون رقم وبدون تاريخ وهي توضح موقف البريطانيين اذاء « الادعاءات التركية بالسيادة على اليمن وعلى ميناءى مخا وعدن » ويرجح أنها تعود الى الفترة التي أعقبت عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن في سنة ١٨٧٢ .

- B. 13, Confindential. Zhalai - Turkish Agression. J.W. Schneider, Political Resident at Aden 27th July 1876.

تمثل هذه الوثيقة مذكرة سرية أعدها « البريجادير جنرال جون شنيدر » المقيم السياسى البريطانى في عدن ويدور موضوعها حول اعتداءات الترك على منطقة الضالم الواقعة شمالى عدن وذلك في أعقاب عودتهم الى اليمن في سنة ١٨٧٢ .

— B. 30, Confidential, Memorandum regarding the rel tions with the tribles in the vicinity of Aden, especcially in reference to the Amir of Zhali by Major F.M. Hunter C.S.I. Assistant political resident at Aden 28th Sept. 1885.

تمثل هذه الوثيقة مذكرة سرية أعدها « الميجور هنثر » مساعد المقيم السياسي البريطاني في عدن في ٢٨ سبتمبر سنة ١٨٨٥ ويدور موضوعها حول علاقة السلطات البريطانية هناك بالقبائا التي تقطن المنطقة المحيطة بها في جنوبي اليمن •

- B. 41, Secret. British Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said to Oman (Muscat) E.N.I. November 1887.

تمثل هذه الوثيقة مذكرة سرية مؤرخة في أول نوفمبر سنة ١٨٨٧ توضيح طبيعة علاقة السلطات البريطانية في عدن بالمنطقة المحيطة بها في جنوب اليعن من « الشميخ سعيد » غربا الى عمان شرقا التي تقطنها القبسائل المرتبطة مع البريطانيين في عدن بمعاهدات الحماية •

- B. 48, Memorandum about Zeyla, by Sir Hertzlet. 5th March 1874.

تمثل هذه الوثيقة مذكرة مؤرخة في ٥ مارس ١٨٧٤ ويدور موضوعها حول الساحل الصومالي الموجله لعدن بوجه عام وحول ميناء زيلع بوجه خاص مما يوضيح تطلعات بريطانيا للسيطرة عليه ٠

B. 98, Confidential, Memorandum on the proposed Turkish Telegraph Line from Taiz to Aden, 12th April 1882.

تتعلق هذه الوثيقة بمشروع الترك الخاص بمد خط للبرق بين تعز وعدن فى سنة ١٨٨٦ ، ونظرا لأن هذا الحط كان سيمر عبر أراضى القبائل المرتبطة مع البريطانيين بمعاهدات صداقة وولاء ثم تحولت الى معاهدات حماية ، فقد عارض البريطانيين فى انشائه أثناء مفاوضتهم مع الترك لتحديد خط للحدود بين منطقتى نفوذ الجانبين فى جنوب اليمن حتى لا يشكل وجود الترك هناك تهديدا للبريطانيين ولمصالحهم فى عدن •

 B. 136, Confidential, Note by Sir Lee Warner on the Aden Demarcation, 18th June 1902. تتناول هذه المذكرة موضوع تحديد الحدود بين منطقتى نفوذ البريطانيين والترك في الشطر الجنوبي من اليمن والجهود التي بدأتها السلطات البريطانية في عدن في الربع الأخير من القرن التاسع عشر لتحديد خط يتفق ومتطلبات المصالح البريطانية •

— B. 137. Confidential, From W. Lee — Warner to Brigadier General P.J. Maithland, Resident at Aden, 20th July 1902.

ومرفق بهسذا الخطاب المذكرة التالية التي أعدها ، البريجادير جنرال ميتلند ، في ٢٨ يولية ١٩٠٢ والتي يدور موضوعها أيضا حول تحديد الحدود بين منطقتي نفوذ البريطانيين والأتراك في جنوب اليمن ،

- Aden Delimitation. The history of the question, and the present situation as regards the territories of the Amir of Dthali. P.J. Maitland, Brigadier General, Resident of Aden 28th July 1902.
- B. 140. Confidential. Aden Boundary by C.G.C., 20th January 1903.

وتتعلق هذه الوثيقة السرية أيضا بموضوع تحديد الحدود بين منطقتى نفوذ العثمانيين والبريطانيين في جنوب اليمن وخاصة فيما يتعلق بمنطقة يافع العليا وبالترتيبات الخاصة بتأمين رجال البعثات البريطانية التي اشـــتركت في المفاوضات مع الأتراك هناك •

- B. 158. Confidential. Aden Policy. Notes by Sir Lee Warner and Sir Hugh Barners, 5th Sept. 1906.
- B. 209. Confidential, 2147, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the Yemen, January 1873. pp. 1-13.

تشتمل هذه المذكرة على وجهة النظر البريطانية في موضوع احتلال عدن وموقف البريطانيين اذاء الوجود المصرى في اليمن قبيل وبعد الاحتلال البريطاني لعدن حتى عام ١٨٤٠ ٠

- B. 211, The Sherif of Mecca (Communicated by Sir Rignald Wingate, G.C.V.C., and C.) by G.S. Symes, Captain Private Secretary, Erkweit, 19th July 1915.

تمثل هذه الوثيقة الخطاب المرسل في ١٩ يوليو سنة ١٩١٥ من « الكابتن سيمز » السكرتير الخاص في اركويت ( بالسودان ) ومرفق به تقرير أعده سير ريجنالد وينجت • ويتعلق هذا التقرير بشريف مكة الحسين بن على من نواحى التعريف بأصوله وأسرته وشخصيته وآرائه السياسية وعلاقته بالأتراك من جهة. ، وبالقبائل العربية وبابن الرشيد والادريسي والامام يحيى في اليمن

- من جهة أخرى ، وذلك ضمن خطة البريطانيين لاستقطاب زعماء منطقة البحر الأحمر الى جانبهم قبيل وفي مطلع الحرب العالمية الأولى ·
  - B. 213. Secret, Notes and private telegrem from the Victory regarding the future of Eastern Turkey in Asia and Arabia, 15th March 1915.

تتعلق هذه الوثيقة بالتسويات التي كان البريطانيون يعتزمون القيسام بتنفيذها في الممتلكات العثمانية الشرقية في القارة الآسيوية بوجه عام وفي الجزيرة العربية بوجه خاص في نهاية الحرب العسالمية الأولى بما يوضح معالم سياستهم في منطقة البحر الأحمر أثناء سنى الحرب .

— B. 215. Confidential, Sherif of Mecca, Despatch from A.H. Mc-Mahon to his Majesty's High Commissioner for Egypt to Sir E. Gray, The Residency, Ramleh, 26th August 1915.

تمثل هذه الوثيقة نص الخطاب السرى الموجه من « مكماهون » المندوب السامى البريطانى فى مصر الى « سير ادوارد جراى » فى ١٦ أغسطس سنة ١٩١٥ والذى أرفق به ترجمة للرسائل التى وردت اليه من شريف مكة ، وتقرير مبعوث الشريف ، واجابات المندوب السامى على الشريف حسين حينذاك وهذه الوثيقة ومرفقاتها توضح طبيعة الاتصالات التى تمت بين البريطانيين والحسين ضمن اتصالاتهم لاجتذابه \_ وكبار زعماء منطقة البحر الأحمر الى جانبهم لضرب الترك فى المجاز على نحو ما فعلوه مع محمد الادريسى فى عسير بشمالى اليمن .

- B. 216. Secret., British Policy in the Yemen, Memorandum by Major General Sir G.J. Younghusband, K.C.I.E., C.B. Political Resident, Aden, and Lieutenant-Colonel H.F. Jacob, First Assistant Resident, Aden. Received at India Office as enclosure in Aden Residency Govering letter No. C. 695 dated 23rd September 1915., pp. 1-7.
- Enclosure No. 1. Memorandum on the employment by Italians at Mogadiscio of Askaris from Arabia,
- Enclosure No. 2., Memorandum on the Political Policy of our Hinterland.

تمثل هذه الوثيقة نص المذكرة السرية المرسلة من « الميجود جنرال يونجها سبند » المقيم السياسى البريطانى فى عدن ال حكومة بومباى فى ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٥ وقد أرفق بها تقريرين أعدهما « هارولد جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسى هناك ، أولهما دار حول موضوع قيام الايطالين فى مقديشيو بتجنيد عساكر من أبناء الجزيرة العربية ودعوته لحكومته لاتباع

ذلك · أما التقرير الثاني فيوضح خطة البريطانيين السياسية التي اتبعوها مي الأراضي اليمنية المتاخمة لعدن حتى سنة ١٩١٥ ·

B. 222., Secret, Correspondence with grand Sherif of Mecca from 24th September 1914 to 10th March 1916, 16th pages.

تمثل هذه الوثائق مجموعة من الرسائل السرية الهامة المتبادلة بين ممثلى الحكومة البريطانية والشريف حسين شريف مكة فى الفترة الممتدة من سبتمبر ١٩١٤ الى مارس ١٩١٦ ، وتدور حول الدور الذى قام به البريطانيون للاعداد لقيام الشريف حسين بالثورة ضد الأتراك وذلك ضمن الخطة البريطانية الخاصة باستقطاب زعماء منطقة البحر الأحمر وتحريضهم لضرب الترك هناك وفى المشرق العربى بوجه عام ٠

— B. 232. Secret., From WM. C. Walton, Brigadier General, General Officer Commanding and political Resident, Aden, to the Secretary to the Government of India in the Foreign Department Simla, Headquarters, Aden, 29th May 1916.

تمثل هذه الوثيقة رسالة سرية من « البريجادير جنرال والتون » القائد العام والمقيم السياسي البريطاني في عدن الى سكرتير حكومة الهند في ٢٩ مايو سنة ١٩١٦ • ويدور موضوعها حول توضيح طبيعة الموقف في عدن والمنطقة المحيطة بها من النا حيتين السياسية والعسكرية في العامين الأولين من الحرب العالمية الأولى ، كما يوضح الاحتمالات المتوقعة في حالة قيام الشريف حسسين بثورته ضد الترك وموقف الامام يحيى في جبال وسلط اليمن والادريسي في عسير حتى تتخذ السلطات البريطانية في عدن الاحتياطات اللازمة لحماية المصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر في ذلك الحين •

# ( ثالثا ) سجلات البرلمان البريطاني :

 Parliamentary Papers:
 F. 126. Correspondence Respecting Turkish proceedings in the Neighbourhood of Aden. Presented to both Houses of Parliament of Her Majesty's 1872-1974.

تضم هذه المجموعة من الوثاثق فحوى المراسلات المتبادلة بين الحكومتين البريطانية والعثمانية ، وبين سفيرى الدولتين وحكومتيهما ، فضلا عن المراسلات المتبادلة بين الحكومة العثمانية ووالى اليمن العثماني من جهة ، والمراسلات المتبادلة بين الحكومة البريطانية وحكومة الهند وحكومة بومباى والمقيم السياسي البريطاني في عدن من جهة أخرى • بل انها ضمت كذلك المراسلات المتبادلة بين والى اليمن العثماني وحكام امارات جنوب اليمن ، وبين هؤلاء والمقيم السياسي

البريطانى فى عدن ، ومن خلال هذه الوثائق يمكن تتبع بداية ظهور النزاع المثمانى البريطاني فى جنوب اليمن والاتصالات التى جرت لتلافى وقوع أى صدام بين الجانبين وخاصة عند عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن فى سمسنة ١٨٧٢ .

# ( ب ) وثائق منشورة :

### - Great Britain Foreign Office:

«Handbooks prepared under the direction of Great Britain Foreign Office — Historical Section».

- . The Persian Gulf, No. 67.
- . Turkey in Asia, No. 58 London, 1920.
- Diplomaric Blue Books 1814 1914, condon, 1938.
- British Admiralty:
  - . The Persian Gulf Pilot.
  - . A Handbook of Arabia. London, 1916.
- Hansard's Parliamentary Debates, Houses of Commons and Lords, 1830 — 1920.
- Correspondence Respecting Abyssinia, (1846 1868). Presented to the House of Commons.
- Aitchison, C.U.:

A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries, 12, vol. Calcutta 1892.

Vol. X. — Containing treaties etc. Relating to Persia and the Persian Gulf.

Vol. XI — Containing treaties etc. Relating to Turkish Arabia, Maskat, Aden, and Adjacent coast and Zanzibar.

- Goech and Temperley :

British Documents on the Origins of the War, 1898 — 1914. London, Printed and purchased by Her Majesty's Stationary Office, 1938, Vol. IV — X.

Vol. IV - The Anglo Russian Re-Approachment.

Vol. X - Part II. The last years of peace.

- Hertslet, Sir Edward:

The Map of Africa by Treaty, 3 vols., London, 1909.

- Hertslet Commercial Treaties, 30 vols., London, 1923 1924.
- Holland, T.E.:
   The European Concert in the Eastern Question. (A collection of treaties and other public acts). Oxford.
- Temperley, H.W. and Penson, L.M.: Foundations of British Foreign Policy from Pitt 1792 to Salisbury 1902, Cambridge 1938.
- Hurowitz, J.C.:

  Diplomacy in the Near and Middle East, two vols. New York, 1956.
- United Nations: The trust territory of Somali and under Italian Administration, 1952.
- United Nations: Four Powers Commission of investigation for the former Italian Colonies, Vol. I. Report on Fritria.

#### - Shukry, M.F.:

Equatoria under Egyptian rule. The unpublished correspondence of Col. (afterwards Major-General). C.G. Gordon with Ismail Khedive of Egypt and Sudan, years 1874-1876, with Introd. and Notes. Cairo 1953.

## - Stanton, E.A.:

Secret letters from the Khedive in connection with an occupation of the East Coast of Africa. Journal of the Royal African Society, vol. 34, London, 1935.

## - Ministère des Affaires Etrangères

Documents Diplomatiques Français, 1871 — 1914. Commission de publication des documents relatifs aux origines de la guerre de 1914, Paris 1938.

1ère Série 1871 — 1901, Tome VII. 2ème Série 1901 — 1911. Tome VI, IX.

Documents Diplomatiques Français:

(1871 — 1914), Première Série (1871 — 1900), Tome II (Paris 1930). — Guillain, M.:

Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique Orientale.

Paris, 1856.

- Ortrey, Van:

Conventions internationales définissant les limites actuelles des possions, protectorats et sphères d'influence en Afrique.

Paris 1898.

وثائق ايطالية

-- Assab et les limites de la souveraineté turque-égyptienne dans la Mer Rouge. (Mémoire du gouvernement italien, Mars 1882), Rome.

وثائق المانية

- German Diplomatic Documents 1871 - 1914. Four vols., Selected and translated by E.T.S. Dugdale, London, 1923-1931.

وثائق أسبانية

— A Red Book on Gibraltar issued by the Spanish Government. (It contents of a long series of documents, preceded by a report). Madrid, 1965.

الوّلات TEXTS

Alvarez, Father Francisco: Narrative of the Portugueuse Embassy to Abyssinia during the years 1520-1527, translated and edited by Lord Stanley of Alderiy, London, Haklpyt Society, 1881.

Allen, B.M. Gordon and the Sudan, London 1931.

## Rihani, Ameen:

- Arabian Peak and Desert, Travels in Al Yemen, London, Constable and Co. Ltd. 1930.
- Around the Coast of Arabia.
- Ibn Sa'ud of Arabia.

- Andrew, W.P. The Euphrates Valley Railway, Letters addressed to Her Majesty's Secretaries of State for Foreign Affairs and for India, London, 1870.
- Anglovant, G. and Vigneras, Sylvain, Djebouti, Mer Rouge et Abyssinie, Paris, Librairie Africaine et Coloniale, 1902.
- Ashton, T.S.: The Industrial Revolution, Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press.

#### Barker, Lieutenant W.:

- « Narrative of a journey to Shoa » in Forrest, George W., ed., Selections from the Travels and Journals preserved in the Bombay secretariat, Bombay, Government Central Press, 1906.
- -- «Report on the probable geographical position of Harrar», J.R.G.S. Vol. XII, 1842.
- «On Eastern Africa» J.R.G.S., Vol. XVIII, 1848.
- Baren, S.W. A Social and Religious History of the Jews, Columbia University Press, 1937.
- Barton, T. and Hume, W.F.: Topography and Geology of the Eastern Desert of Egypt, Cairo 1902.
- Beck, Charles T.: « On the Countries South of Abyssinia », J.R.G.S., Vol. XIII, 1843.
  - The French and English in the Red Sea, London, 1862.
  - A Statement of facts relative to the transactions between the writer and the late British Political Mission to the Court of Shoa in Abyssinia, London, Madden, 1846, Second ed.
  - The British Captives in Abyssinia, London Longmans, 1867, second ed. (the first ed. is a brief pamphlet).
- Bekt, (Mrs.) Emily (Alston), Summary of the Late Dr. Beke's published works and of his inadequately required public services, Tunbridge Wells, Baldwin, 1876.
- Berkeley, George: The Campaign of Adowa and the Rise of Menelik, London, 1935.
- Bindoff, S.T.: Tudor England, 1964.
- Blanc, Henry, A Narrative of Captivity in Abyssinia, London, Smith, 1868.

- Bronton, E.P.: Naval History of Great Britain.
- Brémond, E.: Yémen et Saoudia. Charles Lavauzelle et Cie, Paris, rère éd., 1937.
- Brockelmann, C.: History of the Islamic Peoples.
- Browne, Edward G., Literary History of Persia, Cambridge, University Press, 1928, Vol. I., To 1000 A.D.
- Bruce, James, Travels to discover the sources of the Nile, 1768 73, Dublin, Sleater, 1790, 6 vols.
- Budge, E.A. Walks, History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia, London, Methuen and Co., 1928, 2 vols.

#### Burckhardt, John Lewis,

- Travels in Arabia, London, Colburn, 1829 2 vols.
- Travels in Nubia, London, Colburn, 1819, 2 vols.
- Notes on the Bedouins and Wahabys, London, Colburn and Bentley, 1831, 2 vols.

Burns, Emile: Abyssinia and Italy, London, 1935.

#### Burton, Richard F.,

- First Footsteps in East Africa, London, Longmans, 1856.
- Narrative of a Trip to Harar, J.R.G.S. Vol. XXV, 1855.
- Bury, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, Macmillan and Co., London, 1915. (It includes chapters on natural history and agricultural products).
- Cambridge History of India (Dodwell, H.H., ed.), Vol. V, British India 1497-1858, Cambridge University Press, 1929.

#### Chaillé-Long:

- My life in four Continents, London, Hutchison 1912.
- L'Egypte et ses provinces perdues. Paris 1892.
- Les Trois Prophètes: Le Mahdi, Gordon, Arabi, Paris, 1886.
- CharlesRoux, François, Les Origines de l'Expédition d'Egypte, Paris, Plon-Nourrit et Cie., 1910.
  - L'Angleterre, l'Isthme de Suez et l'Egypte au 18ème siècle.

Castouner des Fosses : L'Abyssinie et les Italiens.

Combes, Edward, and Tamisier, M.: Un Voyage en Abyssinie, Paris, Dessert, 4 vol., 1838.

### Coupland, Sir Reginald:

- The British Anti-Slavery Movement, Thernton Dutterworth, London, 1933.
- East Africa and its Invaders, Oxford, Clarendon Press, 1938.
- The Exploitation of East Africa 1856-1890, London, Faber and Faber, 1939.
- Crabités, P.: Americans in the Egyptian Army.
- Crichton, A.: History of Arabia, Ancient and Modern, Edinburgh 1834.
- Cromer: Report on the Finances, Administration, and Condition of Egypt and the Sudan in 1904, April 1905.

#### Cruttenden, Lieutenant C.J.:

- «A memoir on the Western or Eddor Trible of the Somali Coast».

  J.R.G.S. Vol. XIX, 1849.
  - «Note on the Myjertheyn Somalis», J.A.S.B., Vol. XIII, Part I, 1844.
- Dames, M. Longworth: The Portuguese and Turks in the Indian Ocean in the sixteenth Century, Journal of the Royal Asiatic Society, Part 1, January 1921, London.
- D'Abbadie, Arnauld: Douze ans dans la Haute Ethiopie (Abyssinie), Paris, 1868.
- De la Rocque, Jean, A Voyage to Arabia the Happy, London, Strahan, 1726.
- Deschamps, Hubert: Côte des Somalis, Paris 1948.
- Dodwell, Henry H., The Founder of Modern Egypt, Cambridge, University Press, 1931.

#### Douin, G.:

- Histoire du règne du Khédive Ismail, tome III, L'Empire Africain. Le Caire 1941.
- Histoire du Soudan Egyptien.

- Military Science Dye, W. Mc. E.: Moslem Egypt and Christian Abyssinia, or Duarto Barbosa: A description of the coasts of East Africa and Malabar
- man and Hall, 1867, second ed.

  in the beginning of the sixteen century, translated by Henry E.J. Stanley.

under the Khedive in his provinces beyond the Borders as experienced by the American Staff. New York, Attain and Prout, 1880.

#### Exupère de Prats de Mo :

- Aden et le Golfe d'Aden, Letters, Tours, Maine, 1871.
- « Voyages à Aden et sur la Côte Orientale d'Afrique », Revue du Monde Catholique, August 10, 25, September 10, 1868, Vol. VII.
- Fauchille, Paul : Traité de Droit International Public.
- Fathalla & Khatib: British Penetration and Imperialism in Yemen, New York, 1958.
- Ferret, Pierre Victoire, Galinier, Joseph-Germaine, Voyage en Abyssinie, Paris, Paulin, 1847, 2 vols.
- Fisher, H.A.L.: History of Europe, London, 1945.
- Forrest, George W., Selections from the Travels and Journals preserved in the Bombay Secretariat, Bombay, Government Central Press, 1906.
- Fortescue, J.W.: A History of the British Army, Vol. V. (1807 1809).
- Foster, Captain R., Short Topographical and General Description of Aden >, Transactions of the Bombay Geographical Society, 1830-1839, Vol. II.
- Foster, D., Landscope with Arabs, Clifton Book, 1969.
- Fumagalli, G.: Bibliographia Ethiopica, Florance, Hoepli, 1893.
- Gay, Jean: Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Arabie, San Remo, J. Gay et Fils, 1875.
- George, Hereford B.: A Historical Geography of the British Empire, Seventh edition, 1924, Methuen and Co. Ltd., London.
- Ghorbal, S.: The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of Mohamed Ali.
- Gobat, Samuel, Journal of three years residence in Abyssinia, New York, Dodd, 1850.

Goldsmith, Colonel Sir Fredrick J., Telegraph and Travel, London, Macmillan, 1874.

#### Graham, Captain A.B.:

- «A Report on the produce of Shoa» J.A.S.B. Vol. XIII, Part I. 1844.
- «Report on the manners etc., of the people of Shoa», J.A.S.B., Vol. XII, Part 2., 1843.
- Graham, Gerald S.: Great Britain in the Indian Ocean, A study of Maritime Enterprise 1810 1850, Oxford, at the Clarendon Press 1967.
- Grossland, C.: Some Coral Formations, P.M.B.S, Chardaga, No. I.
- Haji Khalifeh: The History of the Maritime Wars of the Turks, translated by James Mitchell, A.J. Valpy.
- Hall, John James, Life and Correspondence of Henry Salt, London, Bentley, 1834, 2 vols.
- Hallberg, Ch.: The Suez Canal, New York 1931.
- Hammer, J.: Histoire de l'Empire Ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours, Tomes 5, 6, 9, 17, Paris, Bellizard, Balthes, Dufour et Lowell, 1836.

## Haines, Captain Stafford B.:

- « Memoires on the South and East Coast of Arabia », J.R.G.S. Vol. XI, 1845.
- « Memoir to accompany a chart of the entrance to the Red Sea », J.R.G.S., Vol. IX, 1839.
- « An Account of an excursion in Hadramaut by Adolphe Baron von Werde», J.R.G.S., vol. XIV, 1844.

# Hanotoux, Gabriel et Martineau, Alfred:

- Histoire des Colonies Françaises et de l'Expansion de la France dans le Monde, Paris 1931.
- Histoire de la Nation Egyptienne.

Hantze, Margot: Pre Fascist Italy.

- Harris, W.B.: A Journey through the Yemen, and some general remarks upon that country, London, 1893.
- Harris, Major W.: Comwallis, The Highlands of Ethiopia, London, Longmans, 1844, 2 vols.
- Head, Captain C.F., Eastern and Egyptian Scenery, Ruins, and C., London, Smith Elder and Co., 1833. This contains an excellent economic analysis of the Red Sea route entitled «Steam Navigation from England to India».
- Heikanbothan, T.: Aden, Constable, 1959.
- Henry, George A., March to Magadala, London, Sinsley, 1868.
- Hill, R.L., A Bibliography of the Anglo-Egyptian Sudan from the earliest times to 1937.
- Hogarth, David George: Arabia, Clarendon Press, Oxford, 1922, First Ed.
- Holland, Major Treven, J. and Hozier, Captain Henry H., Record of the expedition to Abyssinia, London, W. Clowes and Sons, 1870, 3 vols.
- Holland, T.E.: The European Concert in the Eastern Question., Oxford 1885.
- Hollingsworth, L.W.: Zanzibar under the Foreign Office, 1890-1913, London, 1953.

### Hoskins, Halford L.:

- British Routes to India, London, Longmans Green, 1928.
- «The Growth of British Interest in the Route to India.», Tufts Coll., Mass., U.S.A. Journal of the Indian History, II.
- «Background of the British Position in Arabia». The Middle East Journal, Vol. I, No. 2, April 1947.
- Hotten, John Camden: Abyssinia and its people of life in the land of Prester John, London John Camden Hotten, 1868..
- Hozier, Captain Henry M.: The British Expedition to Abyssinia, London, Macmillan, 1869.

# Hunter, Major F.M.:

 An account of the British settlement at Aden, London, Trubner and Co., 1877.

#### Hunter, F.M. and Sealey, C.W.H.:

- An account of the Arab Tribes in the Vicinity of Aden, Bombay, Government Central Press, 1886.
- Husney, Hussein: Le Canal de Suez et la Politique Egyptienne, Montpellier, 1923.
- The Hydrographic Department, Admiralty, «Red Sea and Gulf of Aden-Pilot», London, 1955.

#### Ingrams, Harold:

- The Yemen, Imans, Rulers and Revolutions, London, Camelot Press, 1963.
- Arabia and the Isles, London 1966 edition.
- Irwin, Eyles: A series of adventures in the course of a voyage up the Red Sea. London, Dodsley, 1780.
- Jackson: European Powers and South East Africa, Chap. VIII. Zanzibar, Muscat and the Powers.
- Jacob, Lieutenant Colonel Harold F.: Kings of Arabia, London, Mills. and Boon, 1923.
- Jacob, S.: History of the Ottaman Empire.

### Johnston, Charles:

- Travels in Southern Abyssinia, London, Madden, 1844. 2 vols.
- The View from Steamer-point.

## Johnston, Sir Harry:

- History of the Colonization of Africa by alien races, Cambridge 1899.
- Britain across the Seas, 1911.

Jones and Monroe: History of Abyssinia, Oxford 1939.

Kindrew, W.G.: The Climates of the Continents, Oxford 1947.

Kammerer, Albert : La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité. Le Caire, l'Imprimerie de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, pour la Société Royale de Géographie d'Egypte, 1929-1935. (Mémoires de la Société Royale de Géographie d'Egypte, Tomes XVXVI).

King, Lieutenant J.S., A Descriptive and Historical Account of the British

- outpost of Perim, Bombay, Government Central Press, 1877. Selections from the Records of the Bombay Government, New series, CXLIX.
- Kirk, G.E.: A Short History of the Middle East, from the Rise of Islam to Modern Times. Sixth Revised Edition, Frederick A. Praeger, Pubblishers, New York, 1960.
- Kirk, Surgeon R.: «Report on the route from Tajura to Ankobar, J.R.G.S., Vol. XII, 1842.
- Krapf, J. Lewis: Travels, Researches and Missionary Labourers, London, Trubner, 1960.
- Langer, W.: The Diplomacy of Imperialism, 1890 1902, New York, 1951.
- Lefebvre, Charlemagne Théophile: Voyage en Abyssinie 1839-1843, Paris, Bertrand, 6 vols and atlas.
- Leijean, Guillaume: Théodore II, Le Nouvel Empereur d'Abyssinie, Paris, Amyot, N.D., 1865.
- Lenczowski, George: The Middle East in World Affairs, Third Edition, Cornell University Press, Ithoca, New York. 1962.
- Little, Tom: South Arabia Arena of Conflict, London Pall Mall, 1968. Longrig, S.H.:
  - Four Centuries of Modern Iraq. Oxford, 1925,
  - A Short History of Eritria. Oxford, 1945.
- Loring, General W.W., A Confederate Soldier in Egypt. New York, Dodd, Mead, 1884.
- Low, Charles R., History of the Indian Navy 1613 1863, London, Bentley, 1877, 2 vols. Prepared, with official sanction, from the Records of the Indian Navy preserved in the India Office in London.
- Macolmson, J.P.: «An Account of Aden», Journal of the Royal Asiatic Society, 1846, Vol. VIII.
- Morder: British Naval Policy.
- Markham, Clements R.: History of the Abyssinian Expedition, London, Macmillan, 1869.
- Marston, Thomas E.: Britain's Imperial Role in the Red Sea Area, 1800 1878. The Shoe String Press, Inc. Hamden, Connectincut, U.S.A.

- Martineau, Alfred : La Côte des Somalis, Paris, Plon, 1931.
- Martineau, John, Life and Correspondence of Sir Bartle Frere, London, Murray, 1895, 2 vols.
- Mengin, Félix: Histoire de l'Egypte, 1828-1838. Paris, Firmin Didot, 1839. (Contains Jomard, M., « Arabie », A description of Mehemet Ali's Campaigns in Arabia).
- Miles, Samuel B.: «Report on a Portion of the African Coast». (Somali), Transactions of the Bombay Geographical Society 1873-4, Vol. XIX reprinted in J.R.G.S. Vol XLII.
  - «Journal of a Trip with Munzinger», Transactions of the Bombay Geographical Society 1873-4, Vol. XIX reprinted in J.R.G.S., Vol. XLI.
- Mookerji, Radhakumuda, India Shipping, Bombay, etc., Longmans Green, 1912.
- Mordicai Epstein: Early History of the Levant Company.
- Moypenny and Buchle: Life of Disraeli.
- Munizinger, Werner: Narrative of a journey through the A far Country, «Journal of the Royal Geogr. Society, Vol. 39, 1869».
- Niebuhr, Karsten: Description de l'Arabie, trans. Minrier, Ferdinand-Luis, Amsterdam and Utrecht, S.J. Bualde, 1774.
  - The Origin «Beschriebung Von Arabien, Copenhagen 1772.
- Nouvelles Annales des Voyages, 1838, Vol. LXXVIII, Review of un voyage en Abyssinie by Combes and Tamisier, pp. 293 ff.
- Officer in the Queen's Army, «anonymous», A Historical and Statistical Sketch of Aden in Arabia Felix, Madras, Twigg, 1848.
- Oliver, Samuel Passifield, Madagascar, London, Macmillan, 1886, 2 vols.
- Parkyns, Mansfield, Life in Abyssinia, London, Murray, 1853, 2 vols.
- Pavic, Th. M., « La Mer Rouge et le Golfe Persique », Revue de deux Mondes, 1844.
- Philips, C.H.: The East India Company (1784-1834).
- Panikkar, K.M.: Asia and Western Dominance, A survey of Vasco da Gama Epock of Asian History, 1489 1945, London, George Allen and Unwin Ltd., 1955.

### Playfair, Captain Rebort Lambert:

- A memoir on the ancient reservoirs lately discovered and now in the course of restoration at Aden, Aden, Jail Press, 1857.
- A History of Arabia Felix or Yemen, afrom the Commencement of the Christian Era to the present time, including an account of the British settlement of Adens, Bombay, Government Central Press, 1859, Selections from the Records of the Bombay Government. New Series Number XIIX.
- An Account of Aden, reprinted in the History of Arabia, Felix, Aden, Jail Press, 1859.
- Niebuhr, Karsten: Description de l'Arabie, trans. Minrier, Ferdinand-Luis, Amsterdam and Utrecht, S. J., Bualde, 1774.

The Origin Beschriebung Von Arabien, Copenhagen 1772.

- Nouvelles Annales des Voyages, 1838, Vol. LXXVIII, review of un voyage en Abyssinie by Combes and Tamisier, pp. 293 ff.
- Officer in the Queen's Army, «ananymous, A Historical and Statistical Sketch of Aden in Arabia Felix, Madras, Twigg, 1848.
- Oliver, Samuel Passfield, Madagascar, London, Macmillan, 1886, 2 vols.
- Parkyns, Mansfield, Life in Abyssinia, London, Murray, 1853, 2 vols.
- Pavic, Th. M., «La Mer Rouge et le Golfe Persique», Revue de deux Mondes, 1844.
- Philips, C.H.: The East India Company (1784 1834).
- Panikkar, K.M.: Asia and Western Dominance, A survey of Vasco da Gama Epock of Asian History, 1489 1945, London, George Allen and Uuwid Ltd., 1955.

## Playfair, Captain Rebort Lambert:

- A memoir on the ancient reservoirs lately discovered and now in the course of restoration at Aden, Aden, Jail Press, 1857.
- A History of Arabia Felix or Yemen, «from the Commencement of the Christian Era to the present time, including an account of the Britsh settlement of Aden», Bombay, Government Central press, 1859, Selections from the Records of the Bombay Government New Series Number XLIX.

- An Account of Aden, reprinted in the History of Arabia Felix, Aden, Jail Press, 1859.
- Plowden, Walter Chichele (Plowden, Trevor C., editor), Travels in Abyssinia, and the Galla Country, London, Longmans, 1868.
- Poilet, J.B.: Les Missions Catholiques Françaises aux XIXème siècle, Paris, Librairie Armand Colin, N.D., Vol. II, Abyssinie, Inde, Indo-Chine, N. D., C. 1900.
- Prestage, Edgar: The Portuguese Pioneers, London, A. and C. Black Ltd., 1933.
- Rabbath, Edmond 'Mer Rouge et Golfe d'Aqaba dans l'évolution du Droit International, Société Egyptienne de Droit International, Janvier, 1962.

  1962.
- Rambaud, Alfred: La France Coloniale, Paris, Armand Colin, 1895, seventh ed.
- Rassam, Hormudz, Narrative of the British Mission to Theodore King of Abyssinia, London, Murray, 1869, 2 vols.
- Ravier, Theodore : L'Ethiopie et l'expansion européenne en Afrique Orientale.
- Rawlinson, H.G.: British Beginnings in Western India, 1579 -- 1657.
- Reilly, Sir Bernard: Aden and the Yemen. Her Majesty's Stationary Office, London 1960.

## Rihani, Ameen:

- Arabian Peak and Desert, Travels in Al Yemen, London, Constable and Co. Ltd. 1930.
- Ibn Seoud of Arabia.
- Robinson, Arthur E.: «Egyptian-Abyssinian War 1874 6 », Journal of the African Society, 1927, Vol. XXVI.
- Rochet d'Heriocourt, Charles E.,
  - Voyage sur la Côte Orientale de la Mer Rouge, dans le Pays d'Aden et le Royaume de Shoa, Paris, Bertrand, 1841.
  - Second Voyage sur les Deux Rives de la Mer Rouge... Et le Royaume de Shoa, Paris, Bertrand, 1846.
- Ross, E. Denison: The Portuguese in India and Arabia between 1507 1517, 1517 1538. Journal of the Royal Asiatic Society, London

- Rostovizeff, Mekhail I., Caravan Cities, Oxford, Clarendon Press, 1932.
- Ruppel, Eduard, Riese In Abyssinien, Frankfurt-an-Main, Scherber, 1838, 2 vols.
- Russell, Stanislas: Une Mission en Abyssinie et dans la Mer Rouge, Plon, Paris, 1884.

#### Sabry, Mohammed:

- L'Empire Egyptien sous Mohamed Ali et la Question d'Orient, 1811-1849, Paris, Guenther, 1930.
- L'Empire Egyptien sous Ismail 1863-1879, Paris, Guenther, 1933.
- Safwat, M.M., Tunis and the Great Powers, Alexandria, 1943.
- Salt, Henry: Voyage to Abyssinia and travels into the interior of that country. Rivington, London 1814.
- Sammarco, Angelo, Histoire de l'Egypte Moderne, Tome III, « Règne du Khédive Ismail », Le Caire, Société Royale de Géographie d'Egypte, 1937.
- Sanoeau, Elaine, Land of Prester John, New York, Knopf, 1944.
- Sanger, Richard H.: The Arabian Peninsula, Cornell Univ. Pr., New York, 1954, First Pub.
- Sanguinetti, Joseph: Pénétration européenne en Ethiopie, 1885-1906. Montpellier, 1907.
- Schoff, Wilfred H., Peripims of the Erythraean sea. New York, Longmans Green, 1912.

## Scott, Hugh, (Dr.):

- -- The Yemen in 1937-38. Journal of the Royal Central Asian Society, Vol. 27, 1940.
- In the High Yemen, Murray, 1942.
- Seifeddean I.N.: England's Opposition to the Suez Canal Project.
- Serjeant, R.B.: The Portuguese off the South Arabian Coast, Hadrami Chronicles with Yemeni and European Accounts of Dutch Pirates off Mocha in 17th Century, Oxford, Clarendon Press, 1963.
- Shepherd, A.F., Campaign in Abyssinia, Bombay, 1868.

- Shibeika, M.: British Policy in the Sudan 1882-1902, London 1952.
- Shukry, M.F.: The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan 1863, 1879. Cairo 1938.
- Simoin, M.L.: La Presqu'île d'Aden et la politique anglaise dans les Mers Arabiques, Paris, J. Claye 1867.
- Stephens, H. Morse: Portugal, London, T. Fisher Unwin, 3 Edition, 1891.
- Stern, Henry A., «Journal of a trip to Sana,» Jewish Intelligence, 1857, vol. XXIII, in Missionary intelligence section, April, May, and August, 1857.
  - Wanderings among the Falashas in Abyssinia London, Wirthkerim, 1862.
  - Abyssinian Captives, Recent Intelligence, London, Privately printed, N.D. 1866.
  - Captive Missionary, London, Cassell, 1869.
- Stripling, G.W.F.: The Ottoman Turks and the Arabs, 1511-1574, University of Illinois Press. Urbana, U.S.A.
- Touval, Saadia: Somali Nationalism, Ph. D. Thesis, Harward, 1963.
- Thremenheere, Major General C.W., Report on the Various Arab Tribes in the Neighbourhood of Aden, Calcutta, Foreign Department Press, 1872, Written by Captain W.F. Preideaux and incorporated in toto in Hunter and Sealey, Account of the Arab Tribes, Vide supra.
- Valentia, Lord (Later Mountnorris, Lord), Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia and Egypt in the years 1802-1803-1804-1805-1806, London, Miller, 1809, 3 vols.
- Velay, Etienne: Les Rivalités Franco-Anglaises en Egypte 1876-1904. Vincent, William (trans. and ed.),
  - Periplus of the Erythraean Sea, London, Cadell and Davies, 1800, 2 vols.
  - Commerce and Navigation of the Ancient in the Indian Ocean (translation of periplus Maris Erythraei), London, Cadell and Davies, 1807, 2 vols.
- Von Heuglim, Martin Theodore, Reise Nach Abessinien, Jena, Castenoble, 1868.

- Walda Maryam, Alaqa (trans. Mondon-Vidalhet, C.), Chronique De Theodore II, Paris, 1904, (The Complete work from 1853 1868).
- Walda Maryam, Alaqa, (trans. Weld-Blundell, H.), &History of King Theodore, &Journal of the African Society, Vol. VI., 1907 (Contains only latter part of the Chronicle from 1863 1868).
- Ward, Barbara: Italian Foreign Policy. (Oxford pamphlets on World Affairs. No. 48). 1942.
- Waterfield, Gordon: Sultans of Aden, John Murray, London 1968.

#### Wellested, Lieutenant J.R.

- Travels to the City of the Caliphs, Etc., London, Colburn, 1840, 2 vols.
- Travels in Arabia, London, Murray, 1837, 2 vols.
- Wilkins, Lieutenant H. St. C.: «Extracts from a Report on attempts made to supply Aden with water,» Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. V, 1857.

#### Wilson, Arnold T.:

- The Persian Gulf, an Historical sketch from the earliest times to the beginning of Twentieth Century, London, George Allen and Unwin Ltd., Second Impression, 1945.
- The Suez Canal, London, 1939.
- Wilson, J.H.: Facts connected with the Origin and Progress of Steam Communication between India and England, London 1850.

Woodward, E.L.: History of England.

Woodward, E.L., and Butler, Rohan eds.

: Documents on British Foreign Policy, 1919 — 39. 1st. ser vol. IV. 1919. London, H.M. Stationery Office, 1952.

Woolfe, Leonard: Empire and Commerce in Africa, New York 1920.

# النوريات PERIODICALS

- Allen's Indian Mail, 1843 1860.
- Asiatic Journal, Vol. XXVIII, April, 1839.
- Blackwoods Magazine, Vol. LIII, April, 1843.

- Bulletin du Comité de l'Afrique Française, Paris, 1908.
- Correspondance d'Orient, Revue Economique, Politique, Littéraire, Vol. I., 1911. 15/2/1911, 25/7/1916.
- The Illustrated London News, 1839.
- Journal of Indian History, II.
- Journal of the Royal Asiatic Society, Part I, January 1921.
- Journal of the Royal Geographical Society.
- Journal of the Royal Central Asian Society.
- The Middle East, A political and Economic Survey, 1958.
- The Middle East Journal, Vol. I, No. 2.
- The Pall Mall Gazette, London, 1864-1868.
- Revue du Monde Musulman, Mission du Moroc, Paris. Vol. IV, No. 1, Vol. IX, No. 9, vol. XXV, No. 12, 1906-1913.
- Survey of International Affairs: Royal Inst' Vol. I, 1925-1928.
- The Times, London, 1864 1868.

## العارف العامة ENCYCLOPAEDIAS

- The Encyclopaedia Britanica, 1960.
- The Encyclopaedia Americana, 1962.
- The Encyclopaedia of Islam.





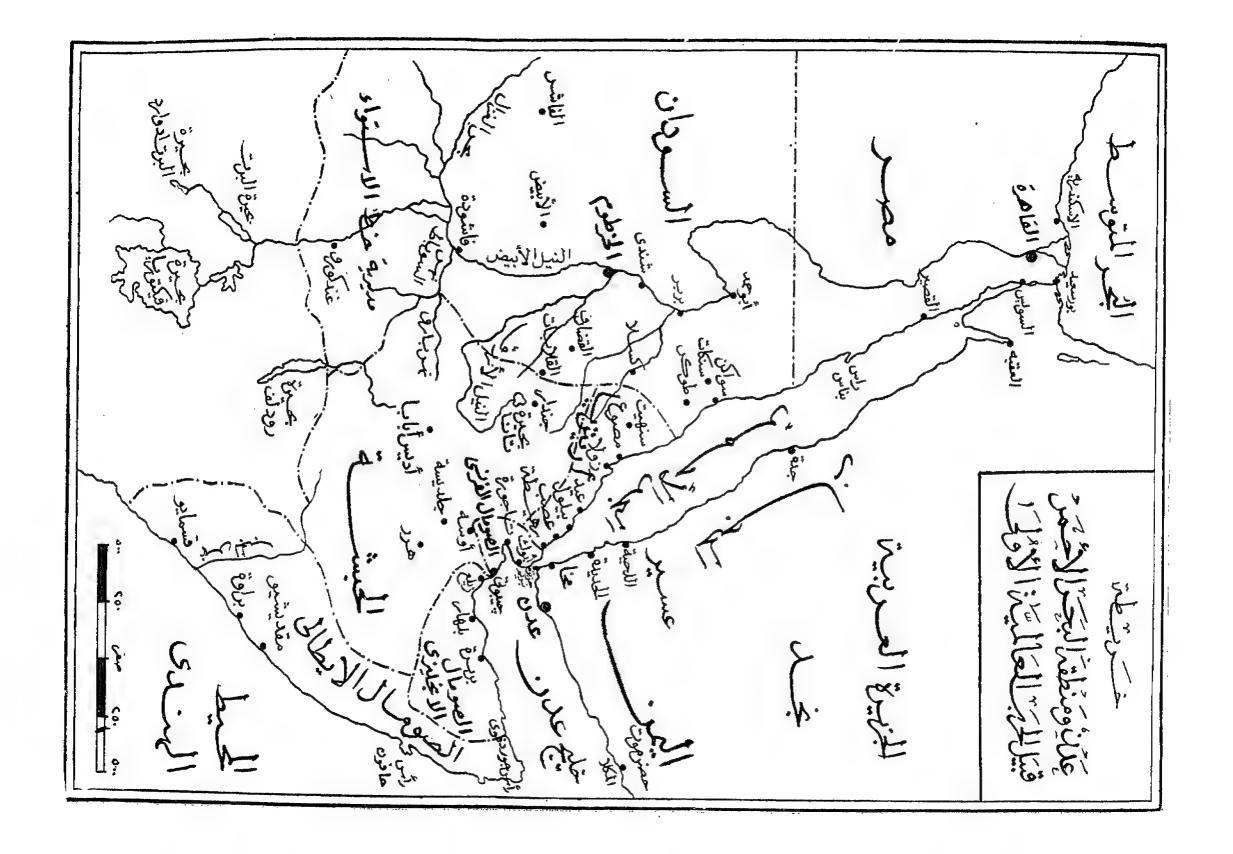

## المحتوبات

| سفحة | اله اله                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣    | ـ تصـــدین ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                        |
| ۱۷   | لقدمة : الملامح العامة الميزة لمنطقة البحر الأحمر ولينا، عدن الهام           |
| ١٨   | <b>اولا ـ</b> طبیعة البحر الأحمر كطریق ملاحی دولی هام · · · · ·              |
| 77   | ثانيا طبيعة عدن كميناء بحرى ممتاز على طريق البحر الاحمر                      |
|      | الفصل الأول : الأوضاع القائمة في منطقة البحر الأحمر قبيل احتلال              |
| ٣١   | بريطانيا لعدن في سنة ١٨٣٩ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                     |
| ۲٤   | أولا ـ الغزو البرتغالي الاستعماري لمنطقة البحر الأحمر ٠٠٠٠٠                  |
| ٣٧   | ثانيا _ تصدى الطاهريين والمماليك لمواجهة الغزو البرتغالى لمنطقة البحر الأحمر |
| ٤٨   | ثالثاً ـ تصدى العثمانيين لمواجهة الغزو البرتغالي لمنطقة البحر الأحمر         |
| ٥٨   | رابعا _ النشاط الاستعماري الهولندي في منطقة البحر الأحمر                     |
| 77   | خامسا _ بداية ظهور النشاط الاسمستعمارى البريطاني في منطقة البحسر الأحمس      |
|      | سادسا ـ بداية ظهور النشاط الاسـتعماري الفرنسي في منطقة                       |
| ٧٠   | البحر الأحمر البحر                                                           |
| ٧٣   | سابعا ـ التنافس البريطاني الفرنسي في منطقة البحر الاحمر ٠٠                   |
| 94   | ثامنا _ تصدى بريطانيا لتحركات محمد على في منطقة البحر الأحمر                 |
|      | الفصل الثاني: سيطرة بريطانيا على عدن لرعاية مصالحها في البحر الأحمر          |
| 141  | في سيئة ١٨٣٩ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                            |
| 144  | اولا ـ دوافع البريطانيين المختلفة للسيطرة على عدن ··                         |

| الصفحة  | • | - • fe  |
|---------|---|---------|
| الصبعجه |   | الموضوع |

| 100             | ثانيا ـ التمهيد للسيطرة على عدن بالضغط السياسي والحربي ٠٠                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٤             | ثالثاً ـ مجوم البريطانيين على عدن وسيطرتهم عليها بالقوة                                                |
|                 | الفصل الثالث: سياسة بريطانيا في عسدن والنطقة المحيطة بها عقب                                           |
| 199             | ועכיגענ ( ۱۸۳۹ – ۱۲۸۱ ) ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠                                                                    |
| 7 • 7           | اولا - سياسة البريطانيين لتدعيم سيطرتهم على عدن عقب احتلالها                                           |
| ۲٠٦             | ثانيا ـ الادارة البريطانية في عدن والشـــاكل التي واجهتها عقب الاحتـــلال                              |
| 712             | ثالثاً _ الجهود الهويطانية لتصفية النفـوذ المصرى في اليمن عقب احتلال عـدن                              |
| 770             | رابعا ــ معالم السياسة البريطانية في جنوب اليمن عقب احتلال عدن                                         |
| 772             | خامسا ــ الجهود العربية لاستعادة عدن من قبضة البريطانيين عقب                                           |
| 727             | سادسا _ تطور علاقة البريطانيين بسلطنة لحج وبالقبائل المجاورة لعدن عقب احتلالها                         |
| <b>۲</b> 7۷     | الغصل الرابع: معالم السياسة البريطانية في البحر الأحمر بعد احتلال عـن ١٨٣٩ - ١٨٦٩                      |
| 779             | أولاً ــ الأصول التاريخية لسيادة العثمانيين في منطقة البحر الأحمر                                      |
| ,<br><b>۲۷۱</b> | ثانيا ــ الأوضاع القائمة في اليمين بعد جلاء المصريين عنه ١٨٤٠ ــ ١٨٤٠ ـ ١٨٤٠                           |
| <b>P</b> V7     | ث <b>الثا ــ</b> موقف البريطانيين في عدن ازاء حكم الشريف حسين في تهــامه ١٨٤٠ ــ ١٨٤٩                  |
| ۲۸۰             | رابعا موقف البريطانيين في عدن ازاء الادارة العثمانية في الحجاز وتهامه ١٨٤٩ ـ ١٨٦٩                      |
| <b>790</b>      | خامسا موقف البريطانيين في عسدن ازاء نشساط العثمانيين<br>والمصريين في عسسير ١٨٦٣ ـ ١٨٦٩ ٠٠ ٠٠ ٠٠        |
| ۰۰              | سادسا _ تطلع البريطانيين في عدن لبسط نفوذهم على الساحل الأفريقي المواحه وعلى الجزر المهنية ١٨٣٩ _ ١٨٦٩ |

الوضوع الصفحة

|              | 63.5                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | سابعا ــ موقف البريطانيين في عدن ازاء المنافســـة الغرنسية في                                                           |
| 777          | منطقة البحر الأحمر وأثر ذلك على حقوق سيادة العثمانيين<br>والمصريين والحسكام المحليين في المنطقة ١٨٣٩ ــ ١٨٦٩ ··         |
| <b>707</b>   | ثامنا ـ حملة البريطانيين على الحبشة ومدى استفادتهم من وجودهم<br>في عدن ١٨٦٧ ـ ١٨٦٩                                      |
|              | الفصل الخامس: تطور السياسة البريطانية في عنن والبحر الأحمر بعد                                                          |
| 441          | فتح قناة السيويس ١٨٦٩ - ١٨٨٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                   |
| **           | اولا _ موقف البريطانيين ازاء مشروع قناة السويس ٠٠٠٠٠٠                                                                   |
| 444          | ثانيا ــ الأوضـــاع القائمة في عدن والمنطقة المحيطة بها في أعقاب<br>فتح قناة السويس ١٨٦٩ ــ ١٨٨٢                        |
| ٤٠١          | البعر الأحبر وخليج عدن بعد فتح قناة السويس ١٨٦٩ -                                                                       |
| 174          | وابعا مد سياسة البريطانيين في عدن ازاء النشسساط المصرى في البحر الأحمر وخليج عدن بعد فتح قناة السويس ١٨٦٩ مد ١٨٨٢       |
| १०९          | خامساً ـ سياسة البريطانيين في عدن ازاء النشساط الفرنسي في البحر الأحمر وخليج عدن بعد فتح قناة السويس ١٨٦٩ ـ ١٨٨٢        |
| 171          | سادسا _ سياسة البريطانيين في عدن ازاء النشساط الايطالي في البحر الأحمر وخليج عدن بعد فتح قناة السويس ١٨٦٩ _             |
|              | الفصل السادس: موقف البريطانيين في عملن ازاء التنافس اللولي في                                                           |
| ٤٧٥          | البحر الأحمر ( ١٨٨٢ ــ ١٩١٤ ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                               |
| <b>1 V V</b> | <b>أولا</b> موقف البريطانيين في عدن ازاء المنافسة الفرنسية حول مصر<br>وممتلكاتها في البحر الأحمر وخليج عـــدن ١٨٨٢ ١٩١٤ |

المفعة

| •                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثانيا سه موقف البريطانيين في عدن ازأ، النشـــاط الايطـــالى في البحر الأحمر وخليج عدن ١٨٨٢ ــ ١٩١٤                                                         |
| ثالثا موقف البريطانيين في عدن اذاء النشاط العثماني المنافس على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ١٨٨٢ مـ ١٩١٤ ٠٠٠٠٠٠                                              |
| الفصل السابع: السياسة البريطانية في علن والبحر الأحمر اثناء الحرب الفصل العالمية الأولى ١٩١٤ ـ ١٩١٨                                                        |
| أولاً ساسياسة البريطانيين في عدن والبحر الأحمر في مطلع الحرب العالمية الأولى                                                                               |
| ثانيا ــ موقف البريطانيين في عدن ازاء التحركات العسكرية المضادة لهم في منطقة البحر الأحمر اثناء الحرب العالمية الأولى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ثالثا به سياسية البريطانيين في عبدن والبحر الأحمر في نهاية الحرب العالمية الأولى                                                                           |
| الملحق الأول: الهيكل التنظيمي لشركة الهند الشرقية البريطانية بما يوضح صلتها بعدن ومنطقة البحر الأحمر ( ١٦٠٠ - ١٨٥٨ )                                       |
| الملحق الثاني: الهيكل التنظيمي لوزارة الهند البريطانية بما يوضع صلتها بعدن ومنطقة البحر الأحمر ( ١٨٥٨ ـ ١٩٣٧)                                              |
| اللحق الثالث : المقيمون السياسيون البريطانيون في عدن ( ١٨٣٩ - ١٨٣٠ - ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                   |
| مصادر البحث : المخطوطة والرثائق والمؤلفات المنشـــورة والدوريات<br>باللغـــة العربية واللغات الأجنبية · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| الخرائط :                                                                                                                                                  |
| الخريطة الأولى: طبيعة ميناء عدن                                                                                                                            |
| الخريطة الثانية : موقع عدن المتوسط بين السمويس وبومباي                                                                                                     |
| الخريطة الثالثة : خليج عسدن وجنوبي البحر الأحمر في النصف                                                                                                   |
| الثاني من القرن التاسع عشر                                                                                                                                 |
| الخريطة الرابعة : عدن ومنطقة البحر الأحمر قبيل الحرب العالمية الأولى                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |

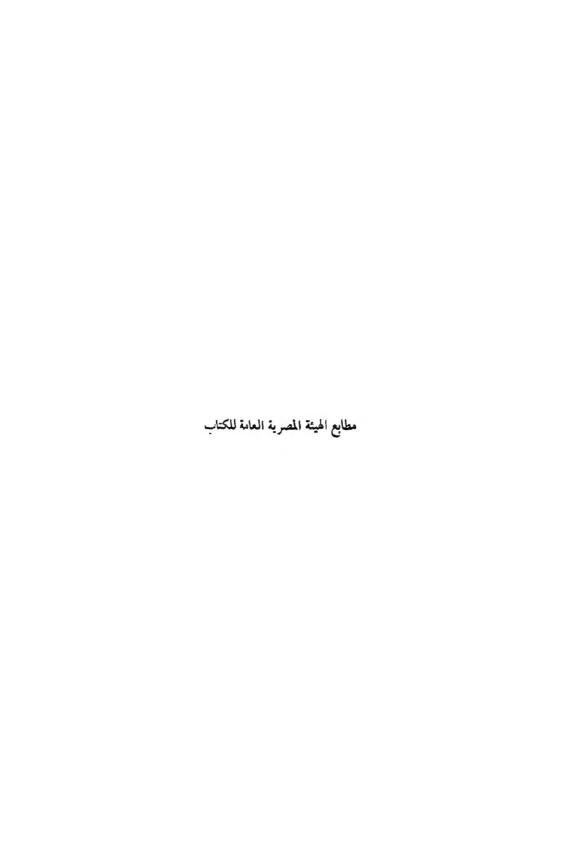

رقم الإيداع بدار السكتب ١٩٨٧/٣٥٩٣

ISBN 477 - 1 - 1704 - ×

يتناول هذا البحث أثر وجود البسريطانيين في عدن عكَّى سياستهم في منطقة البحر الأحمر منذ عام ١٨٣٩ – ١٩١٨ ، أي منذ احتلالهم لعدن حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ؛

ويعتبر هذا البحث حلقة من حلقات التاريخ اليمنى والعربي الحديث والمعاصر . وتاريخ البحر الأحمر بجانبيه الآسيوى والأفريقي . كيا يسلط الكاتب الأضواء على الاستعمار الأوربي بوجه عام والاستعمار البريطاني بوجه خاص في هذه المنطقة .